

أغثقاده ولابجوز أنجتهل به الانصانث ينمابح للقَاضِيُ أَبِي بكربُن الطيِّب البَاقِلَانِي المِتَوَفِّسِ عَيْرَ بلامًام تعَمالِذَنَّهُ أَبِيُّ بكرتِهُ مُحَدًّا لحَصْنَ المنوَفِ ١٨٨٩ع نِهُ للإعَامِ تَعَيِّ الْمِيْنِ عَلَيْ بِن عَبُرَالِكَا فِي السَّبِكَ المَّوْفِيَ ( ٧٥ عَبُرُ النَّا فِي السَّبِكَ المُعْ فِي ( ٧٥ عَبُرُ النَّا فِي السَّبِكَ المُعْرِقُ وَ ١٥٧ عِنْدُ ورسالة أبي حنيفة إلي إللكاملع تلفة بشيخ مخذذا عيذبن حشث

ان قابت بورت دارالکنب العلمیة عند ناد



جمیع الحقدوق محفوظ الله Copyright All rights reserved Tous droits réservés

#### Exclusive rights by

#### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beirut - Lebanon

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

#### Droits exclusifs à Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beyrouth - Liban

il est interdit à toute personne individuelle ou morale d'éditer, de traduire, de photocopier, d'enregistrer sur cassette, disquette, C.D. ordinateur toute production écrae, entière ou partielle, sans l'autorisation signée de l'éditeur.

> الطبعسة الأولى ٢٠٠٤ م-١٤٢٥ هـ

## دارالكث العلمية

المستخروات - ليستمال

رمل الطريف - شارع البحثري - بناية ملكارث الإدارة العاملة: عرمون - القية - مبنى دار الكتب الطمية خالف وفاقس: ۱۳۸۸/۱۲/۱۲/۱۲ - ۱۹ بيروت - ايتان مستموق برسد: ۱۹۲۱ - ۱۱ بيروت - ايتان

#### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

Beirut - Lebanon

Rami Al-Zaril, Bohtory Str., Melkart Bidg. 1st Floor Head office

Aramoun - Dar Al-Kotob Al-limiyah Bidg. Tel & Fax: (4961 5) 604810 / 11 / 12 / 13 P.O.Box: 11-9424 Beirut - Leberon

#### Dar Al-Kutub Al-ilmiyah Beyrouth - Liban

Ramil Al-Zaril, Rue Bohtory, Imm. Melkart, 1er Étage

#### Administration général

Aramoun - Imm. Dar Al-Kotob Al-limiyah Tel & Fax: (+961 5) 804810 / 11 / 12 / 13 P.P: 11-9424 Beyrouth - Liban



e-mail: sales@al-ilmiyab.com info@al-ilmiyab.com baydoun@al-ilmiyab.com

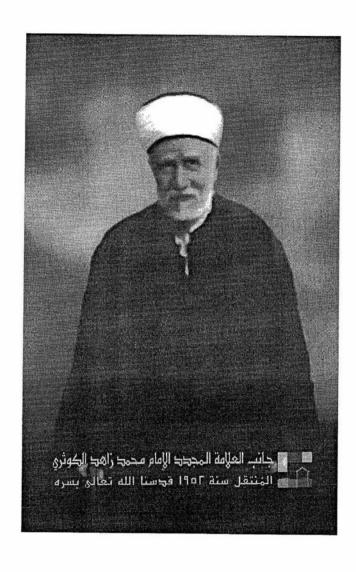



# 

## بقلم الأستاذ الكبير الشيخ محمد أبو زهرة وكيل كلية الحقوق وأستاذ الشريعة بجامعة القاهرة (رحمهما الله تعالى)

١ منذ أكثر من عام (١٠ فَقَدَ الإسلامُ إمامًا من أئمة المسلمين الذين عُلَوًا بأنفسهم عن سَفْسَافِ هذه الحياة، واتجهوا إلى العلم اتجاة المؤمن لعبادة ربه، ذلك بأنه عَلِمَ أن العلم عبادةً من العبادات يَطلُبُ العالمُ به رضا الله لا رضا أحَد سواه، لا يَنْغِي به عُلُوًا في الأرض ولا فسادًا، ولا استطالةً بفضلِ جاه، ولا يُريدُه عَرَضًا من أعراض الدنيا، إنما يَبغِي به تُصرة الحق لإرضاء الحق جل جلاله. ذلكم هو الإمامُ الكوثري، طيب الله ثراه، ورضِيَ عنه وأرضاه.

لا أُعرِفُ أَنَّ عالمًا مات فخَلاً مكانُهُ في هذه السنين، كما خلا مكانُ الإمام الكوثري، لأنه بَقِيَّةُ السلفِ الصالح الذين لم يجعلوا العلمَ مُرتَزَقًا ولا سُلَّمَا لغاية، بل كان هو منتَهَى الغاياتِ عندهم، وأسمَى مَطارح أنظارِهم، فليس وراءً علم الدين غايةٌ يتغيَّاها مؤمن، ولا مُزتَقَى يَصِلُ إليه عالم.

لقد كان رَضِيَ الله عنه عالمًا يَتحقَّنُ فيه القولُ المأثورُ «العلماءُ وَرَثَةُ الأَنبياءِ» وما كان يَرى تلك الوراثةَ شَرَفًا فقط، ليفتَخِرَ به ويستطِيلَ على الناس، إنما كان يرَى تلك الوراثة جهادًا في إعلان الإسلام، وبيانِ حقائقهِ، وإزالةِ الأوهام التي تَلحَقُ جوهرَهُ فَيُبُدِيه للناس صافيًا مُشْرِقًا منيرًا، فَيَعْشُو الناسُ إلى نُورِه، ويهتدون بهديه، وأنَّ تلك الوراثةَ تتقاضَى العالمَ أن يُحاهِد كما جاهد النبيُون، ويصبرَ على البأساءِ والضراءِ كما صَبَرُوا، وأن يَلقَى العَنتَ ممن يدعوهم إلى الحق والهداية كما لَقُوا، فليسَتْ تلك الوراثةُ شَرَفًا إلا لمن أَخَذَ في أسبابها، وقام بحقها، وعَرَف الواجب فيها، وكذلك كان الإمامُ الكوثري رَضِيَ الله عنه.

٢ ـ إنَّ ذلك الإمام الجليل لم يكن من المنتحلين لمذهب جديدٍ، ولا من الدعاة إلى أمرٍ
 بَدي، لم يُسْبَق به، ولم يكن من الذين يُسِمُهم الناسُ اليوم بسِمَةِ التجديد، بل كان يَنفِرُ

<sup>(</sup>١) توفي الإمام الكوثري رحمه الله عام ١٣٧١هـ.

منهم، فإنه كان مُثَبِعًا، ولم يكن مُبتَدِعًا، ولكني مع ذلك أقول: إنه كان من المجدّدين بالمعنى الحقيقي لكلمة التجديد، لأنّ التجديد ليس هو ما تعارَفُهُ الناسُ اليوم من خُلْع للربُقّةِ ورَدُّ لعهدِ النبوَّةِ الأولى، إنما التجديد هو أن يُعادَ إلى الدين رَوْتَقُه ويُزالَ عنه ما عَلِقُ به من أوهام، ويُبيئُ للناسِ صافيًا كجوهرِه، نقِيًا كأصلِه، وإنه لمن التجديد أن تَحيا السُنَةُ وتَمُوتَ البدعةُ ويقومَ بين الناس عَمُودُ الدين.

ذلك هو التجديد المناوية ، ولقد قام الإمامُ الكوثري بإحياءِ السنة النبوية ، فكشف عن المخبوء بين ثنايا التاريخ من كُتُبِها ، وبيئنَ مناهجَ رُواتِها ، وأعلَنَ للناس في رَسَائِلَ دَوِّنها وكُتُبِ أَلْفَهَا سُئَةً النبي ﷺ ، من أقوالٍ وأفعالٍ وتقريرات ، ثم عَكَف على جهودِ العلماءِ السابقين الذين قاموا بالسنة ورَعوها حَنَّ رعايتها ، فنَشَر كتبهم التي دُونَتْ فيها أعمالُهم لإحياءِ السنة والدُينُ قد أشْرِبَت النفوسُ حُبُهُ ، والقلوبُ لم تُرثَقُ بفسادٍ والعلماءُ لم تشغلهم الدنيا عن الآخِرة ، ولم يكونوا في ركابِ الملوك .

٣ ـ لُقد كان الإمامُ الكوثري عالمًا حَقًا، عَرَف عِلمَهُ العلماء، وقليلٌ منهم من أُدرَك جهادَه، ولقد عَرَفتُهُ بينينَ قبلَ أن أَلقاه، عَرَفتُهُ في كتاباتِهِ التي يُشرِقُ فيها نُورُ الحق، وعَرَفتُهُ في تعليقاتِهِ على المخطوطاتِ التي قام على نشرها، وما كان والله عَجَبِي من المخطوط بقد إعجابي بتعليق من عَلَق عليه، لقد كان المخطوط أحيانًا رسالة صغيرة.

مستسور بسابي بديري بيديري و المستسور و الاستيعابُ والأطلاعُ واتساعُ والكُلُم الاستيعابُ والاطَّلاعُ واتساعُ الأفق، تَظهرُ في التعليق بادية العِيَان، وكلُّ ذلك مع طَلاَوةِ عبارة، ولطفِ إشارة، وقُوَّةٍ نقد، وإصابةٍ للهدف، واستيلاءِ على التفكير والتعبير، ولا يمكنُ أن يجولَ بخاطر القارى؛ أنه كاتبُ أعجمي وليس بعربي مُبِين.

ولقد كان لقَرَّطِ تواضُعِهِ لا يُكَتُبُ مع عنوان الكتابِ عمَلُهُ الرسميِّ الذي كان يتولاه في حكم آل عثمان، لأنه ما كان يَرى رَضِيِّ الله عنه أَنَّ شَرَفَ العالِم يَنالُهُ مِن عَمَلِهِ الرسمي وإنما يتالُهُ من عملِهِ العِلْمي، فكان بعضُ القارثين-لسلامةِ المبنى مع دقة المعنى ولإشراقِ الديباجةِ وجزالةِ الأسلوب- لا يَجُولُ بخاطره أَنَّ الكاتبُ تُركيِّ بل يعتقد أَنه عربي، وُلِدَ عربيًا، وعاش عربيًا، ولم تُظِلَّهُ إلا بيئةً عربية.

ولكن لا عجّبَ فإنه كان تركبًا في سُلالتِهِ وفي نشأتِهِ، وفي حياتِهِ الإنسانيةِ في المدة التي عاشها في الأستانة، أما حياتُه العلمية فقد كانت عربية خالصة، فما كان يقرأ إلا عربيًا، وما ملاً رأسهُ المُشْرِقَ إلا النورُ العربيُ المحمديُّ، ولذلك كان لا يكتُبُ إلا كتابةً نقيةً خاليةً من كل الأساليب الدخيلة في المنهاج العربي، بل كان يَختارُ الفصيحَ من الاستعمال الذي لم يَجرِ خِلافٌ حول فصاحتِه، مما يَدلُ على عِظم اطلاعِه على كتب اللغة متناً ونحوًا وبلاغةً، ثم هو فوق ذلك يُغْرِضُ الشعرَ العربي فيكونُ منه الحَسَنُ.

لقد اختص رضي الله عنه بمزايا رَفَعْتُهُ وجعَلَتْهُ قُدوة للعالِم المسلم، لقد علا بالعلم
 عن سُوق الاتجار، وأُعلم الخافِقينِ أنَّ العالِمَ المسلم وطئهُ أرض الإسلام، وأنه لا يَرضَى

بالدِّنِيَّة في دينِه، ولا يأخذُ من يُذل الإسلامَ بهَوَادَة، ولا يجعلُ لغير الله والحقّ عنده إرادة، وأنه لا يَصِحُّ أن يعيشَ في أرض لا يستطيع فيها أن يُنطِقَ بالحق، ولا يُعلِيَ فيها كلمة الإسلام، وإن كانت بلَدَهُ الذي نشأ فيه، وشَدَّا وترعرَعَ في مَغَانِيه، فإنَّ العالِمُ يَحيًا بالروح لا بالمادة، وبالحقائِق الخالدةِ، لا بالأعراضِ الزائلة، وحَسْبُهُ أَن يكون وجيهًا عند الله وفي الآخِرة، وأبا جاهُ الدنيا وأهلِها فظلَ زائل، وغَرضٌ حائل.

٥ ـ وإنَّ نظرة عابرة لحياة ذلك العالم الجليل، تُرينا أنه كان العالم المخلِص المجاهِدَ الصابرَ على البأساء والضرّاء، وتَنَقَٰلِه في البلاد الإسلامية والبلاء بلاء، ونشره النورَ والمعرفة حيثما حَلَّ وأقام. ولقد طَوَّفَ في الإقاليم الإسلامية فكان له في كل بلد حل فيه تلاميذُ نَهَلُوا من منهلِهِ العذب، وأشْرَقَتْ في نفوسهم رُوحُه المخلصة المؤمنة، يُقدَّمُ العلم صَفْوًا لا يُونَّة مِراة ولا التواء، يَمضِي في قولِ الحق قُدُمًا لا يَهمُه رَضِيَ الناسُ أو سَخِطُوا ما دام الذي بينه وبين الله عامرًا.

ويظهر أن ذلك كان في دمِدِ الذي يَجرِي في عُرُوقِه، فهو في الجهادِ في الحقّ منذ نشأ، وإنَّ في أُسرته لَتَقْوَى وقُوَّةَ نَفْسٍ وصبرٍ واحتمالٍ للجهاد، إنه من أسرة كانت في القُوقاز، حيث المَنَعَةُ والقُوَّة وجَمَالُ الجسم والروح، وسلامةُ الفِكر وعُمقُه.

ولقد انتقل أبوه إلى الأستانة فؤَلِدَ على الهُدَى والحق، فدَرْس العلومَ الدينية حتى نال أعلى درجاتِها في نحو الثامنةِ والعشرين من عمره، ثم تدرُّجَ في سُلَم التدريس حتى وَصَل إلى أقصى درجاته وهو في سنة صغيرة، حتى إذا البُّلِيّ بالذين يُريدون فَصْلُ الدنيا عن الدين، لتُخكّمَ الدنيا بغير ما أنزل الله، وقف لهم بالمرصاد، والعُودُ أخضرُ، والآمالُ متفتحة، ومَطامحُ الشباب متحفزة، ولكنه آثرَ دِينَه على دُنياهم، وآثرَ أن يُدافِعَ عن البقايا الإسلامية على أن يكون في تَصَبِ دائم فيه رِضَا الله، على أن يكون في عيش رافهِ وفيهِ رِضًا الناسِ ورِضًا من بيدِهم شُؤونُ الدنيا، لأن إرضاءَ الله غايةُ الإيمان.

٦ ـ جاهد الاتحاديين الذين كان بيدهم أمر الدولة لما أرادوا أن يُضيَّقُوا مَدَى الدراسات الدينية ويُقصِّرُوا زمنَها، وقد رأى رُضِيَ الله عنه في ذلك التقصيرِ نقضا لأطرافها، فأعمَلَ الجيلة ودبر وقدر، حتى قضى على رغبتهم، وأطال المدة التي رغبوا في تقصيرها، ليتمكن طالب علوم الإسلام من الاستيعاب وهَضْمِ العلوم، وخصوصًا بالنسبة لأعجميً بلسانٍ عربيُ مُبين.

٧ ـ وهو في كل أحواله العالم النؤه الأنف الذي لا يُعتمِدُ على ذي جاه في ارتفاع، ولا يتملَّقُ ذا جاه لنيل مطلب أو الوصولِ إلى غاية مهما شَرُقَت، فإنه رُضِيَ الله عنه كان يرى أن معالي الأمور لا يُوصِلُ إليها إلا طريق سليم ومنهاج مستقيم، ولا يُمكِنُ أن يصِلَ كريمٌ إلى غاية كريمة إلا من طريق يَصُونُ النفسَ فيها عن الهَوَان، فإنه لا يُوصِلُ إلى شريفِ إلا شريفِ إلا شريف غي الاعتماد على ذوي الجاه في الدنيا، فإنَّ من يعتمدُ عليهم لا

يكون عند الله وجيهًا .

٨ ـ سَعَى رَضِيَ الله عنه بجِدُو وعَمَلِه في طريق المعالي حتى صار وكيلَ مشيخةِ الإسلام في تركيا، وهو ممن يَعرِفُ للمنصِب حقه، لذلك لم يُفرَّط في مصلحةِ إرضاء لذي جاوِ مهما يكن قويًا مسيطرًا، وقبِلَ أَن يُعزَلُ في منصبِهِ في سبيلِ الاستمساك بالمصلحة.
 والاعتزالُ في سبيلِ الحق خير من الامتئالِ للباطل.

٩ ـ عُزِلَ الشيخُ عن وكالة المشيخة الإسلامية، ولكنه بَقِيَ في مجلس وكالتها الذي كان رئيسًا له، وما كان يَرى غَضًا لمقامِهِ أن يَنزِلَ من الرياسةِ إلى العضوية ما دام سبَبُ النزول رفيعًا، إنه المُلؤُ النفسيُ لا يمنّعُ العاملَ من أن يعمَلَ رئيسًا أو مرؤوسًا، فالعِزْةُ تُستمَدُ من الحق في ذاتِه، ويُباركها الحق جل جلاله.

١١ - هاجَرَ إلى مصر ثم انتقل إلى الشام، ثم عاد إلى القاهرة، ثم رجع إلى دمشق مرةً ثانية، ثم ألقى عصا التسيار نهائيًا بالقاهرة، وهو في رحلاته إلى الشام ومُقامه في القاهرة كان نُورًا، وكان مَسْكُنهُ الذي كان يَسْكُنهُ ضَوْل أو اتَسْعَ مَدْرَسَة يَأْدِي إليها طلابُ العلم الحقيقي، لا طلابُ العلم المَدْرِسِي، فيُهتَدِي أولئك التلاميذُ إلى ينابيع المعرفة، من الكُتُبِ التي كُتِبَتْ وسُوقُ العلوم الإسلامية رائجةً ونفوسُ العلماء عامرة بالإسلام، فرَدُ عقولُ أولئك الباحثين إليها ووجْهَهم نحوها، وهو يُفسُرُ المُغلَق لهم، ويُفيضُ بعزير علمه وشار فكره.

آباً وإنَّ كاتبَ هذه السطور لم يَلْقَ الشيخ إلا قَبْلَ وفاتِهِ بنحوِ عامين، وقد كان اللقاء الرُّوحيُ من قَبْلِ ذلك بسنين، عندما كنت أقرأً كتاباتِه، وأقرأً تعليقه على ما يُخرِجُ من مخطوط، وأقرأً ما ألف من كتب، وما كنتُ أحسَبُ أنَّ لي في نفس ذلك العالم الجليل مِثلَ ما لَهُ في نفسي، حتى قرأتُ كتابه "حُسْنُ التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي فوجدتُه رَّضِيَ الله عنه خَصِّني عند الكلام في الجيل المنسوبة لأبي يوسف بكلمة خير. وأشهَدُ أني سمعتُ ثناءً من كُبراء وعُلماء، قما اعتززتُ بثناءٍ كما اعتززتُ بثناءٍ ذلك الشيخِ الجليل، لأنه وسامٌ عِلْمي ممن يَملِكُ إعطاء الوسام العلمي.

سَعيتُ إليه الألفاه، ولكني كنتُ أجهَلُ مُقامَهُ، وإني الأمييرُ في مَيدانِ العَبَبةِ الخضراءِ، فوجدتُ شيخًا وجيهًا وقورًا، الشيبُ ينبثقُ منه كنُورِ الحق، يَلْبَسُ لباسِ علماءِ التُرك، قد التَق حولَهُ طلبةً من سُوْرِيَة، فوقع في نفسي أنه الشيخُ الذي أسعى إليه. فما أنْ زايَلَ تلاميذَهُ حتى استفسرتُ من أحدِهم: من الشيخ؟ فقال: إنه الشيخُ الكوثري، فأسرعتُ حتى التقيتُ به الأعرف مُقامَه، فقلَّمتُ إليه نفسي، فوجدتُ عنده من الرغبة في اللقاءِ مثلَ ما عندي، ثم زرتُه فَلِهمَ أنه فَوْق كُتُه، وفؤق بُحوثه، وأنه كَنْزٌ في مِصر.

١٣ ـ وهنا أريد أن أبدي صفحة من تاريخ ذلك الشيخ الإمام، لم يعرفها إلا عدد قليل: لقد أردتُ أن يَعُمُ نفعُه، وأن يتمكن طلابُ العلم من أن يَردوا وِرْدَهُ العذب، وينتفعوا من منهلهِ الغزير، لقد اقترَح قسمُ الشريعة على مجلس كلية الحقوق بجامعة القاهرة: أن يُندَبُ الشيخُ الجليل للتدريس في دبلوم الشريعة، من أقسام الدراسات العليا بالكلية، ووافق المجلسُ على الاقتراح بعد أن عَلِمَ الأعضاءُ الأجلاءُ مكانَ الشيخ من علوم الإسلام، وأعمالَهُ العلمية الكبيرة.

ذهبتُ إلى الشيخ مع الأستاذ رئيس قسم الشريعة إبَّان ذاك، ولكننا فوجئنا باعتذار الشيخ عن القبول بمَرَضِهِ ومَرضَ زُوجِه، وضَغف بصره، ثم يُصرُ على الاعتذار، وكلما ألححنا في الرجاء لَجُ في الاعتذار، وكلما ألححنا في الرجاء لَجُ في الاعتذار، حتى إذا لم نجد جُدوَى رجوناه في أن يُعاوِدَ التفكيرَ في هذه المُعاونة العلمية التي نَرْقُبُها ونتمناها، ثم عُدتُ إليه منفردًا مرة أخرى، أكررُ الرجاء وألجف فيه، ولكنه في هذه المرةِ كان معي صريحًا، قال الشيخ الكريم. . . إنَّ هذا مكانُ علم حقًا، ولا أريدُ أن أدرُس فيه إلا وأنا قويً ألقِي درُوسي على الوجه الذي أُجِبُ، وإنَّ شيخوختي وضَغف صحتي وصِحَة زوْجِي، وهي الوحيدة في هذه الحياة، كلُّ هذا لا يُمكنني من أداء هذا الواجب على الوجه الذي أرضاه.

١٤ ـ خرجتُ من مجلسَ الشيخ وأنا أقولُ أين نَفْسٍ عُلْوِيَّة كانت تُسجَنُ في ذلك الجسم الإنساني، إنها نفس الكوثري.

وإنَّ ذلك الرجلَ الكريم الذي ابتُلِيَ بالشدائد، فانتَصَر عليها، ابتُلِيَ بفقدِ الأحبة، فَفَقَدَ أُولادهُ في حياته، وقد اخترمَهُم الموتُ واحدًا بعدَ الآخر، ومع كل فقدِ لُوعَة، ومع كل لوعة نُدوبٌ في النفس وأحزانٌ في القلب. وقد استطاع بالعلم أن يُصبِرَ وهو يقول مقالة يعقوب: "فصَبرُ جميلٌ والله المُستعَانُ" ولكنَّ شريكته في السرَّاء والضراء أو شريكته في بأساءِ هذه الحياة بعد توالي النكبات، كانت تُحاوِلُ الصبرَ فتتَصبَرُ، فكان لها مُواسيًا، ولكنَّ مريكة هي المراويا، وهو هو نفسُه في حاجة إلى دَوَاهِ.

ولقد مَضَى إلى ربّه صابرًا شاكرًا حامدًا، كما يُمضِي الصُّدُيقُون الأبرار، فرَضِيّ الله عنه وأرضاه.

# ترجمــة الإمام الكوثري<sup>(١)</sup>

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيِّد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين.

وبعد: فهذه نبذة مختصرة جامعة عن مؤلِّف هذا الكتاب.

هو الإمام العلاّمة المحدُّث المحقَّق الفقيه الأُصولي المؤرِّخ الصّوفي المتكلَّم الشيخ محمد زاهد بن حسن بن علي الكوثوي الحنفي.

وُلد يوم الثلاثاء ٢٧ أو ٢٨ من شوال سنة ١٢٩٦ في قرية الحاج حسن<sup>(٢)</sup> أفندي وتلقى مبادىء العلوم على والده وعلى شيوخ دوزجة.

ثم انتقل إلى الآستانة سنة ١٣١١ فأخذ العلم عن كبار علمائها مثل: الشيخ العلاّمة إبراهيم حقي الأكيني المتوفّى سنة ١٣١٨، والشيخ العلاّمة على زين العابدين الألصوني المتوفّى سنة ١٣٣٦، والشيخ حسن القسطموني المتوفّى سنة ١٣٢٩، والشيخ العلاّمة يوسف ضياء الدين التكوشي المتوفّى سنة ١٣٣٩، وعمدته والده العلاّمة حسن بن علي الكوثري المتوفّى سنة ١٣٤٥ عن مائة سنة رحمهم الله جميعًا.

وقد تولّى عدة مناصب منها التدريس بجامع الفاتح وآخرها وكالة المشيخة الإسلامية في الدولة العثمانية.

وعندما أطبح بالخلافة العثمانية وتولى عدو الله كمال أتاتورك سلطنة الدولة كان الشيخ من أشد المُعارضين حتى حكم عليه بالإعدام ففر بدينه وهاجر إلى مصر ووصل إلى الإسكندرية سنة ١٣٤١ دون أن يودع أهله وسكن في القاهرة ثم رحل إلى الشام قبل أن يتم ستته الأولى من حين وصوله إلى مصر، ثم زارها مرة أخرى في سنة ١٣٤٧ وكان مدة

للتوشع في ترجمته انظر الترجمة الوافية بعنوان «الإمام الكوثري» للاستاذ أحمد خيري في آخر مجموع «الفقه وأصول الفقه» من أعمال الإمام محمد زاهد الكوثري.

 <sup>(</sup>٢) وهي قرية أنشأها والد المترجم رحمه الله وتقع على بُعد خمس مراحل شرق الأستانة، وتعرف الآن ببلدة دُوزْجَة.

قيامه في الزيارتين بدمشق ما يقرب من سنة وعكف فيهما على المكتبة الظاهرية ينقب عن نفائس مخطوطاتها.

ثم ألقى عصا التسيار بمصر حتى توفي بها في يوم الأحد ١٩ من ذي القعدة سنة ١٣٧١ هـ رحمه الله رحمة واسعة.

وقد أجازه كبار علماء عصره من أمثال:

١ ـ العلاَّمة الشيخ يوسف الدجوي وقد سمع عليه الموطأ وقد توفي سنة ١٣٦٥.

٢ ـ والمحدُّث العلاَّمة الشيخ أحمد رافع الطهطاوي المتوفَّى سنة ١٣٥٥.

٣ ـ والمحدّث العلامة الشيخ محمد جعفر الكتاني وقد سمع منه «الشمائل المحمدية»
 بدمشق في رحلته الأولى سنة ١٣٤٢. وقد توفي سنة ١٣٤٥.

٤ ـ والعلاّمة المحدُّث الشيخ عبد الحي الكتاني المتوفَّى سنة ١٣٨٢.

٥ ـ ومن كبار مشايخ الأزهر العلامة محمد سالم الشرقاوي المعروف بالنجدي المتوقى
 سنة ١٣٥٠.

٦ ـ والشيخ العلامة محمد حبيب الله الشنقيطي المتوفَّى سنة ١٣٦٣.

٧ ـ وأخوه العلاّمة مفتي المدينة المنورة محمد الخضر الشنقيطي المتوفّي سنة ١٣٥٣.

٨ ـ ومولانا الشيخ العلامة حكيم الأمة محمد أشرف على التهانوي المتوفّى سنة ١٣٦٢.
 وغيرهم من العلماء رحمهم الله جميعًا.

وقد عُرِفَ عن المترجم رحمه الله تعالى التواضع وسعة الاطّلاع والحافظة القوية والإيثار والزهد والقوة في الحق، والرد على المبتدعة، وصون حِمَى الدين.

وتتلمذ عليه خلق لا يحصون قبل هجرته وبعدها واستجازه كبار معاصريه في العالم الإسلامي كما كان له سند عالٍ .

وقد ترك رحمه الله تعالى مؤلفات كثيرة من شتى العلوم تشهد بعلومه وفضله، منها ما هو مطبوع، ومنها ما هو قيد الطبع :

١ ـ تأنّيب الخطيب فيما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب.

٢ ـ النكت الطريفة في التحدّث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة.

٣ \_ إحقاق الحق بإبطال الباطل في مغيث الخلق.

٤ ـ الإشفاق على أحكام الطلاق.

 ٥ ـ نظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسى قبل الآخرة. وهو ضمن هذا المجموع الذي بين أيدينا.

٦ ـ من عِبَر التاريخ.

٧ ـ صفعات البرهان على صفحات العدوان.

٨ ـ محق التقوّل في مسألة التوسّل.

٩ ـ حُسن التقاضي في سيرة أبي يوسف القاضي.

- ١٠ \_ بلوغ الأماني في سيرة محمد بن الحسن الشيباني .
- ١١ ـ الإمتاع بسيرة الإمامين محمد بن زياد وصاحبه محمد بن شجاع.
  - ١٢ ـ لمحات النظر في سيرة الإمام زفر.
  - ١٣ ـ الحاوي في سيرة أبي جعفر الطحاوي.
  - ١٤ ـ الاستبصار في التحدّث عن الجبر والاختيار.
  - ١٥ ـ تذهيب التاج اللجيني في ترجمة البدر العيني.
- ١٦ ـ أقوم المسالك في رواية مالك عن أبي حنيفة وأبي حنيفة عن مالك.
  - ١٧ ـ التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز. وهو ثبته.
  - ١٨ ـ نبراس المهتدي من اجتلاء أنباء العارف بالله دمرداش المحمدي.
    - ١٩ إرغام المريد في شرح النظم العتيد لتوسل المريد.
      - ٢٠ ـ المنتقى المُفيد من العقد الفريد في علو الأسانيد.
- ٢١ ـ مقدمات وتعاليق وتقاريظ الإمام الكوثري ويحوي هذا الكتاب ما يقرب من ٦٠ مقدمة للشيخ على مختلف الكتب.
  - ٢٢ ـ البحوث السُّنِيَّة عن بعض رجال أسانيد الطريقة الخلوتية .
    - وغيرها من الكتب.
  - وأما كتبه المخطوطة: فمنها ما هو في حكم المفقود ومن أهم تلك الكتب:
    - ١ ـ المدخل العام لعلوم القرآن وهو من أهم كتبه.
      - ٢ ـ إبداء وجوه التعذّي في كامل ابن عدي.
        - ". . تقد كتاب الضعفاء للعقيلي.
    - ٤ \_ التعقّب الحثيث فيما ينفيه ابن تيمية من الحديث.
      - ٥ ـ رفع الربية عن تخبطات ابن قتيبة .
        - ٦ ـ الاهتمام بترجمة ابن الهمام.
      - ٧ ـ تحذير الخلف من مخازي أدعياء السلف.
      - ٨ ـ فصل المقال في تمحيص أحدوثة اأأوعال.
        - ٩ ـ عتب المغترين بدجاجلة المعمّرين.
- وقد جمعت مقالاته التي كتبها في بعض المجلات ضمن كتاب "مقالات الكوثري" وهي حوالي ١١٧ مقالة .
  - كما حقَّق رحمه الله تعالى ما يقرب من ٤٠ كتابًا حلاَّها بتعاليقه الوافية الممتعة.
- وللتوسّع في ترجمته انظر الترجمة الوافية التي كتبها العلاّمة الأديب البخاثة الأستاذ: أحمد خيري رحمه الله في كتابه «الإمام الكوثري» (١٠).

 <sup>(</sup>١) وهذا الكتاب موجود في آخر مجموع «الفقه وأصول الفقه» من أعمال الإمام محمد زاهد الكوثري.

وممّن ترجم له:

١ \_ عزَّت العطار الحسيني في مقدمة تأنيب الخطيب.

 ٢ ـ أحمد إبراهيم السراوي في مقدمة اطبقات ابن سعدا من الطبعة المصرية سنة ١٣٥٨.

٣ ـ الشيخ عبد الله الغماري في كتابه «سبيل التوفيق من ترجمة عبد الله بن الصديق»
 ذكره ضمن شيوخه.

٤ ـ الأعلام لخير الدين الزركلي رحمه الله، وقد دُسٌ من بعض المنزهرين المعروفين بالدُسّ في كتب العلماء من ترجمة الإمام بعد وفاة المؤلف الزركلي رحمه الله جملة وتناوله بعض الفضلاء بالنقد في كتاب «الكوثري وتعليقاته».

٥ ـ الأستاذ زكي مجاهد رحمه الله في «الأخبار التاريخية».

 ٦ محمود سعيد ممدوح في تراجم مشايخ الشيخ الفاداني اتشنيف الأسماع بشيوخ الإجازة والسماع، إلا أنه غمز الشيخ رحمه الله تبعًا لمشايخه المغاربة المعروفين بذلك.

وأما الذين أتَّنوا على الإمام واعترفوا بعلمه وفضله فخلق لا يحصون عبّروا عن ذلك باللّسان والبنان فمن الذين أثنوا عليه:

١ ـ الشيخ العلامة محمد يوسف البنوزي رحمه الله تعالى في أول "مقالات الكوثري".

٢ ـ الشيخ الإمام محمد أبو زهرة رحمه الله في أول «المقالات» كذلك وترجمته له
 أثبتناها في أول هذا الكتاب.

٣ ـ الشيخ إسماعيل عبد رب النبيّ واعظ القاهرة في أول المقالات.

3 ـ شيخ الإسلام مصطفى صبري رحمه الله في كتابه العظيم "موقف العقل والعلم والعالم من ربّ العالمين".

٥ ـ الشيخ العارف بالله سلامة العزامي الشافعي رحمه الله في «البراهين الساطعة»
 و «فرقان القرآن، بين صفات الخالق وصفات الأكوان».

٦ ـ والعلاّمة الفقيه الشيخ أبو الوفا الأفغاني في بعض كتبه. رحمه الله.

٧ ـ والشيخ عبد الرحمان المعلّمي في مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم.

٨ ـ الشيخ عبد الغني عبد الخالق في مقدمة "مناقب الشافعي وآدابه" لأبي حاتم الرازي.

٩ ـ والعلامة محمد يوسف موسى رحمه الله في بعض كتبه.

١٠ ـ وتلميذه الشيخ العلاّمة عبد الفتاح أبو غذّة حفظه الله في كثير من كتبه.

١١ ـ والشيخ توفيق يحيى إسلام في مقدمة كتاب «قانون التأويل» للإمام الغزالي.

١٢ ـ الشيخ العلامة مولانا نجم الدين الكردي النقشبندي، في مقدمته لكتاب شيخه
 قرقان القرآن، من الطبعة الثانية.

 ١٣ ـ والعلامة الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني في مقدمة كتاب «التعليم» لمسعود بن أبي شيبة رحمه الله. ١٤ ـ والشيخ رضوان محمد رضوان في فهارس البخاري.

 ١٥ ـ الأستاذ حسام الدين القدسي في مقدمة الطبعة الثانية لكتاب "تبيين كذب المفترى".

١٦ ـ محمد منير الدمشقي رحمه الله في كتابه الموذج من الأعمال الخيرية!.

١٧ ـ الدكتور محمود الطناحي في كتابه "تاريخ نشر التراث".

١٨ ـ الدكتور العلامة ظاء الدسوقي الحبيشي في مقدمة تحقيقه لكتاب ابن جهيل الذي
 رُدَّ به على أغلاط ابن تيمية في الفتوى الحموية.

وقد كتبت بحوث في سيرته وعلمه منها:

 أ ـ رسالة دكتوراه تقدم بها الطالب «حامد إبراهيم محمد» من الأزهر الشريف نوقشت في شهر ذي الحجة من عام ١٤٠٨ هـ ونال بها الطالب درجة الدكتوراه وكانت بعنوان «محمد زاهد الكوثرى وجهوده الكلامية».

 ٢ ـ بحث قدّمه الطالب في الدراسات العليا محمد بن سعيد حَوَّى إلى جامعة الأردن بعنوان «الكوثرى محدَّمًا».

٣ ـ رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الإللهيّات في أنقرة بعنوان "الكوثري محدّثًا".

إلى غير ذلك من مآثر هذا الإمام العظيم التي لاّ ينكرها إلا مَن أصابته غشاوة أو عدمت بصيرته.

# نظرة عَابِرَة

في مَرَاعم مَن مُنكر مزول عيني عَليالسَّام قباللَّاخرة

للإما الكوثري

فتوى الشيخ محمود شلتوت في وفاة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، ورفعه ونزوله منقولة عن كتابه «الفتاوى» ص٥٢ ـ ٥٥

## رفع عيسى عليه السلام

ورد إلى مشيخة الأزهر الجليلة من حضرة عبد الكريم خان بالقيادة العامة لجيوش الشرق الأوسط سؤال جاء فيه:

هل (عيسى) حي أو ميت في نظر القرآن الكريم والسنة المطهرة؟ وما حكم المسلم الذي ينكر أنه حي؟ وما حكم من لا يؤمن به إذا فرض أنه عاد إلى الدنيا مرة أخرى؟

وقد حُوِّل هذا السؤال إلينا فأجينا بالفتوى التالية التي نشرتها مجلة الرسالة في سنتها العاشرة بالعدد ٤٦٢.

#### القرآن الكريم ونهاية عيسى:

أما بعد، فإن القرآن الكريم قد عرض لعيسى عليه السلام فيما يتصل بنهاية شأنه مع قومه في ثلاث سور:

ا ـ في سورة آل عمران قوله تعالى: ﴿ قَلْمَنَا أَحَسَّ عِبْسَى مِنْهُمُ ٱلكُفْرَ قَالَ مَنَ أَنْصَارِى إِنِّى اللَّمَا اللَّهِ عَامَتًا بِاللَّهِ وَالشَهَدَ بِأَنَا اسْلِمُونَ ۚ إِنَّهِ مَا الْحَدِينَ إِنِّهِ وَالشَهَدَ بِأَنَا اسْلِمُونَ ۚ أَنْصَارُ اللَّهِ عَامَتًا بِاللَّهِ وَالشَهَدَ بِأَنَا اسْلِمُونَ وَمَصَّرُوا وَمَصَّرُ اللَّهُ وَالْمَا عَمَا النَّهِ عَنِينَ إِنِّ مُتَوْلِينَ ۚ فَي وَمَصَّرُوا وَمَصَارُ اللَّهُ يَعِيسَى إِنِّ مُتُولِينَ وَرَافِعُكَ إِنَّ وَمُعْلِهُ لِكَ مِن اللَّهِينَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْسَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ اللْمُوالِقُلْمُ اللَه

٢ ـ وفي سورة النساء قوله تعالى: ﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا فَلْنَا النَّسِحَ عِيسَى اَنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَلُومُ وَمَا صَلَمُوهُ وَلَكِن شُهِمَ لَمُمْ وَإِنَّ اللَّيْنَ اَخْلَتُوا فِيهِ لَنِي شَلِّكِ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ. مِنْ عِلْمَ اللهُ إِلَيْهُ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ إِلَّهِ اللّٰهِ إِلَيْهُ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ إِلَهُ اللّٰهِ إِلَيْهُ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ ﴾ [النساء: ١٥٧، ١٥٧].

٣ ـ وفي سورة المائدة فوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللّٰهُ يَكِيسَى اَنِنَ مَرْمَمَ ءَأَلَتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ الْخَذُونِ وَأَنِيَ إِلَهَتِنِ مِن دُونِ اللّٰهِ قَالَ سُبْحَنْكَ مَا يَكُونُ لِي اَنَ اَلُولُ مَا لِيَسَ لِي بِحَقِّ إِلَى مُثَنَّعُ مُثَلِمٌ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَلْتَ اَلْتَ مَلَمُ اللّٰمُوبِ إِلَى مُثَنَّ مِنْهَ اللّٰمُوبِ إِلَى مَثْنَعُ مِنْهُ اللّٰمُوبِ اللّٰهَ مَنْ فَيْدَ مُؤْمِنَةً مَثْمَامً مَا فِي نَفْسِكَ أَنْكُ مَا فِي نَفْسِكَ إِلَى اَشَدُوا الله رَبِّ وَرَقِكُمْ وَكُنتُ عَلَيْمَ شَهِيدًا مَّا مُمْتُ فِيمَ قَلْنَا لَمَا مُعَن فِيمَ قَلْنَا لَمَا مُعَن فِيمَ قَلْنَا لَمُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلِي وَرَقِكُمْ وَكُنتُ عَلَيْمَ شَهِيدًا مَا مُمْتُ فِيمَ قَلْنَا لَلْهُ مَنْ مُومِ شَهِدًا إِلَيْهِ إِلَى اللّٰهُ وَلَيْ مَنْ مُنْ مُنْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَلَهُ عَلَى اللّٰهُ وَلَهُ مَنْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَوْ اللّٰهُ وَلَوْ اللّٰهُ وَلَهُمْ وَكُنتُ عَلَيْمَ شَهِيدًا مَا وَمُن اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَكُنتُ عَلَيْمِ الللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَهُ عَلَيْمُ فِيمًا لَيْنَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَلَيْلًا اللّٰهُ وَلَيْقُولُ اللّٰهُ وَلَوْلًا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَهُ اللّٰهُ وَلَمْ اللّٰهُ وَلِي اللّٰهُ وَلَيْكُمْ وَكُنْتُ مُلْكُولًا اللّٰهُ وَلَيْلًا اللّٰهُ وَلِي الللّٰهُ وَلَيْلًا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ وَلَمْ الللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ وَلَيْكُمْ وَلَوْلِهُ الللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ وَلَا الللّهُ وَلَيْكُمْ وَكُنْتُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلِي اللّٰلِيلُولُولِهُ الللّٰهُ وَلَمْ الللّٰهُ وَلَمْ الللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلِمُ الللّٰهُ وَلَيْكُمْ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّهُ وَاللّٰمُولِلْمُ الللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلِلْمُ الللّٰهُ وَلِمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلِمُ الللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلِمُ الللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰلِهُ وَا

هذه هي الآيات التي عرض القرآن فيها لنهاية شأن عيسى مع قومِهِ.

والآية الأخيرة (آية المائدة) تذكر لنا شأناً أخروياً يتعلق بعبادة قومه له ولأُمه في الدنيا وقد سأله الله عنها. وهي تقرر على لسان عيسى عليه السلام أنه لم يقل لهم إلا ما أمره الله به: ﴿آمَنُهُ لَا لَهُ رَبِي وَرَبَّكُمُ مُ السَائدة: ٧٢] وأنه كان شهيداً عليهم مدة إقامته بينهم، وأنه لا يعلم ما حدث منهم بعد أن توفاه الله.

#### معنى التوئّى:

وكلمة (توفّي) قد وردت في القرآن كثيراً بمعنى الموت حتى صار هذا المعنى هو الغالب عليها المتبادر منها، ولم تستعمل في غير هذا المعنى إلا وبجانبها ما يُضرفها عن هذا المعنى المتبادر: ﴿قُلْ بَنُوفَنَكُمْ مَلَكُ ٱلنّوْتِ ٱلّذِى وُكِلَ بِكُمْ ﴾ [السُجدة: [1]، ﴿إِنَّ ٱلذِّينَ تَوَفَّهُمُ ٱلتَلْتَهَكُمُ ظَالِيقَ أَنفُسِمٍ ﴾ [النساء: ٩٧]، ﴿وَلَوْ تَرَقَ إِذْ يَتَوَفَى ٱلّذِينَ كَثَرُواً ٱلتَكْتِهَكُهُ ﴾ [الانقال: ٥٠] توفته رسلنا. ومنكم من يتوفى. حتى يتوفاهن الموت. ﴿وَقَدِّي مُسْلِمًا وَٱلْجِقِنِي بِالصَّلِحِينَ ﴾ [بُرسُف: ١٠١].

ومن حق كلمة ﴿فَوَقَيْتَنِى﴾ [المائدة: ١١٧] في الآية أن تُجْمِل هذا المعنى المتبادر وهو الإمانة العادية التي يعرفها الناس، ويدركها من اللفظ والسياق الناطقون بالضاد. وإذن فالآية لو لم يتصل بها غيرها في تقرير نهاية عيسى مع قومه، لما كان هناك مبرر للقول بأن عيسى حي لم يمت. ولا سبيل إلى القول بأن الوفاة هنا مراد بها وفاة عيسى بعد نزوله من السماء بناء على زعم من يرى أنه حي في السماء، وأنه سينزل منها آخر الزمان، لأن الآية ظاهرة في تحديد علاقته بقومه هو لا بالقوم الذين يكونون آخر الزمان وهم قوم محمد باتفاق لا قوم عيسى.

## معنى ﴿ زُفَّمُهُ اللَّهُ إِلَيْرًا ﴾ [النساء: ١٥٨] وهل هو إلى السماء؟

أما آية النساء فإنها تقول: ﴿بَل رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ [النَّاء: ١٥٨] وقد فسرها بعض المفسرين بل جمهورهم بالرفع إلى السماء، ويقولون: إن الله ألقى على غيره شبهه، ورفعه بجسده إلى السماء، فهو حي فيها وسينزل منها آخر الزمان، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب، ويعتمدون في ذلك:

أولاً: على روايات تفيد نزول عيسى بعد الدجال، وهي روايات مضطربة مختلفة في ألفاظها ومعانيها اختلافاً لا مجال معه للجمع بينهما، وقد نص على ذلك علماء الحديث، وهي فوق ذلك من رواية وهب بن منبه وكعب الأحبار وهما من أهل الكتاب الذين اعتنقوا الإسلام وقد عُرَفت درجتهما في الحديث عند علماء الجرح والتعديل.

ثانياً: على حديث مروي عن أبي هريرة اقتصر فيه على الإخبار بنزول عيسى وإذا صخ هذا الحديث فهو حديث آحاد. وقد أجمع العلماءُ على أن أحاديث الآحاد لا تفيد عقيدة ولا يصح الاعتماد عليها في شأن المغيبات.

ثالثاً: على ما جاء في حديث المعراج من أن محمداً على حينما صعد إلى السماء وأخذ يستفتحها واحدة بعد واحدة فتفتح له ويدخل، رأى عيسى عليه السلام هو وابن خالته يحيى في السماء الثانية. ويكفينا في توهين هذا المستند ما قرره كثير من شرّاح الحديث في شأن المعراج وفي شأن اجتماع محمد على بالأنبياء، وأنه كان اجتماعاً روحياً لا جسمانياً. "انظر فتح الباري وزاد المعاد وغيرهما".

ومن الطريف أنهم يستدلون على أن معنى الرفع في الآية هو رفع عيسى بجسده إلى السماء بحديث المعواج بينما ترى فريقاً منهم يستدل على أن اجتماع محمد بعيسى في المعراج كان اجتماعاً جسدياً بقوله تعالى: ﴿بَلَ رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْكُ النِّساء: ١٥٨] وهكذا يتخذون الآية دليلاً على ما يفهمونه من الحديث حين يكونون في تفسير الحديث، ويتخذون الحديث دليلاً على ما يفهمونه من الآية حين يكونون في تفسير الآية.

## الرفع في آية آل عمران:

ونحن إذا رجعنا إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ مُتَّوَيِّكَ وَرَافِئُكَ إِلَيُّ ﴾ [آل عِمرَان: ٥٥] في آيات آل عمران مع قوله: ﴿بَلْ رَّفَعُهُ اللهُ إِلَيْهُ اللهُاء: ١٥٨] في آيات النساء وجدنا الثانية إخباراً عن تحقيق الوعد الذي تضمنته الأولى، وقد كان هذا الوعد بالتوفية الرفع والتطهير من الذين كفروا، فإذا كانت الآية الثانية قد جاءت خالية من التوفية والتطهير، واقتصرت على ذكر الرفع إلى الله، فإنه يجب أن يلاحظ فيها ما ذكر في الأولى جمعاً بين الآيتين.

والمعنى أن الله توفى عيسى ورفعه إليه وطهّره من الذين كفروا.

وقد فسر الألوسي قوله تعالى: ﴿إِنِّ مُتَوَفِّيكَ﴾ [آل عِمرَان: ٥٥] بوجوه منها ـ وهو أظهرها ـ إني مستوفي أجلك ومميتك حتف أنفك لا أسلط عليك من يقتلك، وهو كناية عن عصمته من الأعداء وما هم بصدده من الفتك به عليه السلام، لأنه يلزم من استيفاء الله أجله وموته حتف أنفه ذلك.

وظاهر أن الرفع الذي يكون بعد التوفية هو رفع المكانة لا رفع الجسد خصوصاً وقد جاء بجانبه قوله: ﴿وَمُعَلَمُهُوكُ مِنَ الَّذِينَ كَغَرُوا﴾ [آل عِمرَان: ٥٥] مما يدل على أن الأمر أمر تشريف وتكريم.

وقد جاء الرفع في القرآن كثيراً بهذا المعنى: ﴿ فِي يُتُوتِ أَذِنَ اللَّهُ أَن ثُرُفَعَ﴾ [النُّور: ٢٦]، ﴿ وَرَفَعَنَ لَكَ ذِكْوُكَ ۞﴾ [السُّدح: ١٤]، ﴿ وَرَفَعَنَ لَكَ ذِكْوُكَ ۞﴾ [السُّدح: ١٤]، ﴿ وَرَفَعَنَهُ مَكَانًا عَلِينًا ۞﴾ [مريم: ٧٥]، ﴿ وَرَفَعَنَهُ مَكَانًا عَلِينًا ۞﴾ [المجادلة: ١١] الخ....

وإذن فالتعبير بقوله: ﴿وَرَافِئُكَ إِنَّ﴾ [آل عِمرَان: ٥٥] وقوله: ﴿بَل رَّفْعَهُ اللّهُ إِلَيْهُۗ [النّساء: ١٥٨] كالتعبير في قولهم لُحِقَ فلان بالرفيق الأعلى وفي ﴿إِنَّ اللّهَ مَمَنَاً﴾ [النّوبَة: ٤٠] وفي ﴿عِندُ مَلِيكِ مُقْلَدِي﴾ [القَمَر: ٥٥]، وكلها لا يفهم منها سوى معنى الرعاية والحفظ والدخول في الكنف المقدس. فمن أين تؤخذ كلمة السماء من كلمة ﴿إِلَيْهِ﴾ [البُقَرَة: ١٧٨]؟

اللهم إن هذا لظلم للتعبير القرآني الواضح خضوعاً لقصص وروايات لم يقم على الظن بها ـ فضلاً عن اليقين ـ برهان ولا شبه برهان!

#### الفهم المتبادر من الآيات:

وبعد فما عيسى إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ناصبه قومه العداء، وظهرت على وجوههم بوادر الشر بالنسبة إليه، فالتجأ إلى الله شأن الأنبياء والمرسلين فانقذه الله بعزته وحكمته وخيّب مكر أعدائه. وهذا هو ما تضمنته الآيات ﴿ فَلَمُا آحَسُ عِلَمَوْ مِنْهُمُ ٱلكُفْرَ قَالَ مَنْ أَصَارِئَ إِلَى اللهِ ﴾ [آل عِمرَان: ٥٦] إلى آخرها، بين الله فيها قوة مكره بالنسبة إلى مكرهم، وأن مكرهم في اغتيال عيسى قد ضاع أمام مكر الله في حفظه وعصمته، إذ قال: ﴿ يُعِيسَىٰ إِنِّ مُتَوْفِيكَ وَرَافِمُكَ إِلَى وَمُعَلِمِّرُكَ مِن اللهِ اللهِ وَكَالُمُكُ إِلَّ وَمُعَلِمِّرُكَ مِن اللهِ اللهِ مَا مَكُوا ﴾ [آل عِمرَان: ٥٥] فهو يبشره بإنجائه من مكرهم ورد كيدهم في نحورهم وأنه سيستوفي أجله حتى يموت حتف أنفه من غير قتل ولا صلب، ثم يرفعه الله إليه.

وهذا هو ما يفهمه القارىء للآيات الواردة في شأن نهاية عيسى مع قومه متى وقف على سنة الله مع أنبيائه حين يتألب عليهم خصومهم، ومتى خلا ذهنه من تلك الروايات التي لا ينبغي أن تحكم في القرآن، ولست أدري كيف يكون إنقاذ عيسى بطريق انتزاعه من بينهم ورفعه بجسده إلى السماء مكراً؟ وكيف يوصف بأنه خير من مكرهم مع أنه شيء ليس في استطاعتهم أن يقاوموه، شيء ليس في قدرة البشر.

الا إنه لا يتحقق مكر في مقابلة مكر إلا إذا كان جارياً على أسلوبه، غير خارج عن مقتضى العادة فيه. وقد جاء مثل هذا في شأن محمد على ﴿ وَإِذْ يَمَكُرُ لِكَ اللَّذِينَ كَتُولُ إِلَيْنَ اللَّذِينَ اللَّهِ وَلَيْ مَتَكُولُ اللَّهِ وَلَقَدُ خَيْرُ الْمَنْحِرِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَقَدُ خَيْرُ الْمَنْحِرِينَ اللَّهُ وَلَقَدُ خَيْرُ الْمَنْحِرِينَ اللَّهُ وَلَقَدُ خَيْرُ اللَّهُ وَلَقَدُ خَيْرُ الْمَنْحِرِينَ اللَّهُ وَلَقَدُ خَيْرُ اللَّهُ وَلَقَدُ خَيْرُ اللَّهُ وَلَقَدُ خَيْرُ اللَّهُ وَلَقَدُ عَلَيْمَ اللَّهُ وَلَقَدُ خَيْرُ اللَّهُ وَلَقَدُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَقَدُ خَيْرُ اللَّهُ وَلَقَدُ خَيْرُ اللّهُ وَلَقَدُ عَلَى اللَّهُ وَلَقَدُ عَلَى اللَّهُ وَلَقَدُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَقَدُ اللَّهُ وَلَقَدُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَقَدُ اللَّهُ وَلَقَدُ عَلَيْكُولُكُ اللَّهُ وَلَقَدُ اللَّهُ وَلَقَدُ اللّهُ وَلَقَدُ اللّهُ اللّهُ وَلَقَدُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَقَدُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَقَدُ اللّهُ وَلَقَدُ اللّهُ وَلَقَدُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَقُولُ اللّهُ وَلَقَدُ عَلَيْكُولُكُولُولُ اللّهُ وَلَوْلًا لَهُ إِلّهُ اللّهُ وَلَقَلُولُ اللّهُ وَلِمُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَالَهُ وَلَالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَالِهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَالْمُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِ

## رفع عيسى ليس عقيدة يكفر منكرها:

والخلاصة من هذا البحث:

١ ـ أنه ليس في القرآن الكريم ولا في السنة المطهرة مستند يصلح لتكوين
 عقيدة يطمئن إليها القلب بأن عيسى رُفع بجسمه إلى السماء وأنه حي إلى الآن فيها
 وأنه سينزل منها آخر الزمان إلى الأرض.

 ٢ ـ أن كل ما تفيده الآيات الواردة في هذا الشأن هو وعد الله عيسى بأنه متوفيه أجله ورافعه إليه وعاصمه من الذين كفروا، وأن هذا الوعد قد تحقق فلم يقتله أعداؤه ولم يصلبوه ولكن وفاه الله أجله ورفعه إليه.

٣ ـ أن من أنكر أنَّ عيسى قد رُفع بجسمه إلى السماء وأنه فيها حي إلى الآن وأنه سينزل منها آخر الزمان فإنه لا يكون بذلك منكراً لما ثبت بدليل قطعي، فلا يخرج عن إسلامه وإيمانه ولا ينبغي أن يحكم عليه بالردة، بل هو مسلم مؤمن، إذا مات فهو من المؤمنين يُصلَّى عليه كما يُصلَّى على المؤمنين ويُدفن في مقابر المؤمنين، ولاشية في إيمانه عند الله والله بعباده خبير بصير.

#### مناقشة

بعد نشر هذه الفترى في مجلة «الرسالة» السنة العاشرة العدد ٤٦٢ قامت ضجة أحدثها قوم جمدوا على القديم، واذعوا الغيرة على الدين.

وقد رددنا على شبهات هؤلاء بالحجج العلمية الدامغة ونشرت ذلك «الرسالة» في الأعداد ١٤٥، ٥١٢، ٥١٧، ٥١٨، ٥١٩ من السنة الحادية عشرة.

وفيما يلي خلاصة لهذا الرد:

#### مبادىء مسلمة عند العلماء:

 حدّد الشارع العقائد، وطلب من الناس الإيمان بها، والإيمان هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل.

ومن الواضح أن هذا الاعتقاد لا يحصله كل ما يسمى دليلاً، وإنما يحصله الدليل القطعي الذي لا تعتريه شبهة.

٢ ـ وهذا الدليل القطعي يتمثل في شيئين:

الأول: الدليل العقلي الذي سلمت مقدماته، وانتهت في أحكامها إلى الحس والضرورة، فهذا ـ باتفاق ـ يفيد اليقين، ويحقق ذلك الإيمان المطلوب.

الثاني: الدليل النقلي إذا كان قطعياً في وروده، قطعياً في دلالته.

ومعنى كونه قطعياً في وروده: ألا يكون هناك أي شبهة في ثبوته عن الرسول، وذلك كالقرآن الكريم الذي ثبت كله بالتواتر القطعي، وكالأحاديث المتواترة عن الرسول، إن ثبت تواترها.

ومعنى كونه قطعياً في دلالته، أن يكون نصاً محكماً في معناه، وذلك إنما يكون فيما لا يحتمل التأويل.

 ٣ ـ فإذا كان الدليل النقلي بهذه المثابة أفاد اليقين، وصلح لأن تثبت به العقيدة.

....

ومن هنا نستطيع أن نقرر أن العِلْمِيَّات التي لم ترد بطريق قطعي أو وَرَدَتُ بطريق قطعي، ولكن لابسها احتمال في الدلالة، فاختلف فيها العلماء، ليست من العقائد التي يكلفنا بها الدين، والتي تعتبر حداً فاصلاً بين الذين يؤمنون والذين لا يؤمنون.

٤ ـ هذه المبادىء التي ذكرنا تنير سبيل البحث لمن يريد معرفة الحق فيما هو من العقائد وما ليس منها، وهي مبادىء مسلمة عند العلماء يعرف كل مطلع على كتبهم ومناقشاتهم أنه لا نزاع فيها(١).

وعلى ضوء هذه الميادىء نستقبل قول الذين زعموا «أن رفع عيسى ونزوله آخر الزمان ثابتان بالكتاب والسنة والإجماع».

ولنا في ذلك نظرات ثلاث: نظرة فيما ذكروا من آيات، ونظرة فيما ساقوا من أحاديث، والنظرة الثالثة فيما اذعوا في هذا المقام من إجماع.

#### نظرة فيما ساقوا من آيات:

فأما الآيات التي تذكر في هذا الشأن فنحن نرجعها إلى ثلاثة أنواع:

النوع الأول: آيات تذكر وفاة عيسى ورفعه، وتدل بظاهرها على أن الوفاة قد وقعت، وهذه الآيات هي:

١ ـ قوله تعالى في سورة آل عمران: ﴿إِذْ قَالَ اللهُ يَعِيسَىٰ إِنَّ مُتَوَفِّيكَ وَرَافِمُكَ
 إِنَّ ﴾ [آل عِمرَان: ٥٠].

٢ ـ قوله تعالى في سورة النساء: ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَلْلُنَا الْمَسِحَ عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ﴾
 [النساء: ١٥٧] إلى قوله: ﴿ وَمَا قَتْلُوهُ بَهِينًا ﴿ إِنَّ فَقَدُ آللَهُ إِلَيْهُ ﴾ [النساء: ١٥٧،
 ١٥٨].

٣ ـ قوله تعالى في سورة المائدة: ﴿ قَالَنَّا قَوْقَتَنِى كُنْتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْمٍ ﴾
 [المائدة: ١١٧].

وقد تناولنا هذه الآيات في الفتوى ودرسناها دراسة علمية واضحة، وعرضنا إلى آراء المفسرين فيها، وبيئًا أنه ليس فيها دليل قاطع على أن عيسى رفع بجسمه إلى السماء، بل هي ـ على الرغم مما يراه بعض المفسرين ـ ظاهرة بمجموعها في أن

 <sup>(</sup>١) راجع فصل «طريق ثبوت العقيدة» من كتابنا «الإسلام عقيدة وشريعة».

عيسى قد توفي لأجَلِه، وأن الله رفع مكانته حين عصمه منهم، وصانه وطهّره من مكرهم. ولسنا في حاجة إلى أن نعيد شيئاً مما ذكرناه<sup>(١)</sup>.

النوع الثاني: آيات ما كان ليخطر بالبال أن لها صلة بموضوع البحث، فلذا لم نفكر فيها، وحسبنا الآن أن نمثل لهذا النوع بما قال أحدهم:

"ولك أن تضم إلى ما ذكرناه قوله تعالى عنه عليه السلام: ﴿وَهِيهُا فِي اَلدُّيْلَ وَالْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرِّمِينَ﴾ [آل عِمرَان: ٤٥]. ففي قوله: ﴿وَمِنَ ٱلْمُقَرِّمِينَ﴾ إشارة إلى رفعه إلى محل الملائكة المقربين».

والشيخ يريد السماء طبعاً، وهو لي للكتاب غريب، فقد وردت كلمة «المقربين» في غير موضع من القرآن الكريم، ﴿ وَالتَّيْوَنَ التَّيْقُونَ ﴿ أَوْلَيَكُ الْلَقَرُونَ ﴾ أَوْلَيَكُ اللَّقَرُونَ ﴾ [السوافية: ١٠، ١١]، ﴿ فَأَمَا إِن كَانَ مِنَ ٱللَّقَرَّونَ ﴾ فَرَحَ وَرَجَانٌ رَحَتَتُ فِيمٍ ﴾ [السوافية: ٨٠، ٨٩]، ﴿ وَإِذَنَ فَلِيسِ إِللهِ اللهُ وَحَدَهُ هُو الذي يعيش بجسمه في السماء، بل معه أفواج من عباد الله يعيشون فيها ويزداد عددهم يوماً بعد يوم. وهكذا فليكن المنطق!

ثم يقول: "بل في قوله تعالى: ﴿وَجِهَا فِي اَلدُّنِنَ وَالْآخِرَةِ﴾ [آل عِمرَان: ٤٥] إشارة إلى ذلك، لأن الوجيه بمعنى ذي الجاه، ولا أدل على كونه ذا جاه في الدنيا من رفعه إلى السماء».

<sup>(</sup>١) غير أنهم تمسكوا بقوله تعالى: ﴿ لَمْ فَقَدُهُ أَلَهُ إِلَيْهُ [النّساء: ١٥٨] بعد قوله: ﴿ وَمَا تَعْلَقُ بَقِينًا﴾ النّساء: ١٥٧] فقالوا: إن الرفع بعد نفي الفتل هو رفع الجسم حتماً، وإلا لما تحققت المنافاة بين ما قبل البل وما بعدها، ونحن نقول لهم إن المنافاة متحققة، لأن الغرض من الرفع رفع المكانة والمدجنة بالحيلولة بينهم وبين الإيقاع به كما يريدون. والمعنى: أن الله عصمه منهم فلم يمكنهم من قتله بل أحيط مكرهم وأنقله وتوفاه لأجله فرقع بذلك مكانته. وقد قلنا في الفتوى: إن الآية بهذا تنفق تماماً مع ظاهر قوله تعالى: ﴿ إِنْ مُتَوْلِيكَ وَرَافِتُكُ إِلَى وَتَمْلِيدُكُ يَلَ مُتَالِمُكُولُ يَلَى الْفَتَوى في الآية يمنع الزعم بأنها نص أو ظاهر في الآية يمنع الزعم بأنها نص أو ظاهر في رفعه بجسمه حباً. ويقول الإمام الرازي في تفسيره: "ومظهرك: مخرجك من بينهم ومفرق بينك وبينهم، وكما عظم شأنه بلفظ الرنع إليه أخبر عن معنى التخليص بلفظ التطهير، وكل بينك يدل على المبالغة في إعلاء شأنه وتعظيم منزلته، ويقول في معنى قوله تعالى: ﴿ وَيَهَالِمُ اللّهُ لَلْكُ يَلُولُكُ وَلَهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ المبالغة في إعلاء شأنه منزلته، ويقول المراد من هذه الفوقية الفوقية الفوقية بالحجة والبرهان، ثم يقول: واعلم أن هذه الآية تدل على أن رفعه في قوله: ﴿ وَرَافِلُكُ إِلّهُ السّالِهُ اللهُ اللهُ المبالذ في هذه الآية ليست بالمكان بل بالدرجة والرفعة، هد. الآية ليست بالمكان بل بالدرجة والرفعة، اهـ.

وهذا كلام لا يقال، فإن وجاهة عيسى في الدنيا هي الرسالة المؤيدة بالمعجزات السينات ﴿وَتُعَلِّمُهُ الْكِنْبَ وَالْحِكُمُ وَالْتَوْبَةُ وَالْإِنِيلَ ﴿ وَرَسُولًا إِلَى بَنِيَ إِسْرَةِيلَ أَنِي قَدَّ عِلَى إِنْكَةِيلَ أَنِي وَرَسُولًا إِلَى بَنِيَ إِسْرَةِيلَ أَنِي قَدَّ عِلَى إِنْكَةِيلَ أَنِي وَرَسُولًا إِلَى المعالمة الوجاهة قصة الرفع إلى السماء التي يرغمون هذه الآية على إفادتها أو الإشارة إليها؟ وكيف يكون وجيها في الدنيا من غادر الأرض وترك أهلها الذين يحسون وجاهته؟ وهكذا ينتزع القوم من كل عبارة إشارة أو تلميحاً ليؤيدوا ما زعموا أنه عقيدة يكفر منكرها؟

النوع الثالث: آيتان قد اختلفت آراء المفسرين في بيان المراد منهما، وجاء في بعض ما قيل: إنهما تدلان على نزول عيسى وهما:

١ ـ قوله تعالى في سورة النساء: ﴿ وَإِن يَنْ آهَلِي ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ. قَبْلَ
 مَوْقِيِّ ﴾ [النساء: ١٥١].

٢ ـ وقوله تعالى في سورة الزخرف: ﴿وَإِنَّامُ لَهِلَمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتُرُكُ يَهَا﴾
 [الزخرف: ٦١].

ما غاب عنا، وقت أن كتبنا الفتوى، النظر في هاتين الآيتين وفي درجة دلالتهما على نزول عيسى، وما غاب عنا ما ذكره المفسرون من الآراء والأفهام المختلفة فيهما، وما كنا نحسب ـ ونحن بصدد البحث عن دليل قاطع يُحكمُ بالكفر على مخالِفِه ـ أن أحداً يعرض لهاتين الآيتين وقد رأى فيهما ما رأينا من أقوال المفسرين المختلفة في ذاتها، والمختلفة في ترجيحها، فيقول إنهما نصاني قاطعان في نزول عيسى! ولذلك آثرنا إذ ذاك أن نترك الكلام عليهما اكتفاء بظهور درجتهما في الدلالة لكل من يقرأ شيئاً من كتب التفسير. ولكنهم أبوا إلا أن يذكروا هاتين الآيتين ويزعموا أنهما تدلان دلالة قاطعة على نزول عيسى، فلسنا نجد بدأ من أن نضع بين يدي القراء خلاصة لآراء المفسرين فيهما. ثم نقفي على ذلك بما نرى ليتين الحق وأضحاً:

#### الآية الأولى:

للمفسرين في هذه الآية آراء مختلفة وأشهرها رأيان:

الأول: أن الضمير في ﴿به﴾ و﴿موته﴾ لعيسى. والمعنى: ما من أحد من أهل الكتاب يهوديهم ونصرانيهم إلا ليؤمنن بعيسى قبل أن يموت عيسى، قالوا: أخبرت هذه الآية أن أهل الكتاب سيؤمنون بعيسى قبل موته، وهم لم يؤمنوا به إلى الآن على الوجه الذي طلب منهم، فلا يد أن يكون عيسى إلى الآن حيًا، ولا بد أن يتحقق هذا الإيمان به قبل موته، وذلك إنما يكون عند نزوله آخر الزمان.

الثاني: أن الضمير في ﴿به﴾ لعيسى، وفي ﴿موته﴾ للكتابي. والمعنى أنه ما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن قبل موته بعيسى. والإخبار بإيمان أهل الكتاب على هذا الوجه لا يتوقف على حياة عيسى الآن، ولا على نزوله في المستقبل، لأن المراد أنهم يؤمنون عند معاينتهم الموت بأنه نبي الله وابن أمته.

هذان رأيان مشهوران في الآية عند المفسرين. ولكل منهما من يرجحه. وقد ساقهما ابن جرير، وذكر الآثار التي تدل لكل منهما ثم قال: قوأولى الأقوال بالصحة والصواب قول من قال: تأويل ذلك، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل أن يموت عيسى. وإنما قلنا ذلك لأن الله جلّ ثناؤه حكم لكل مؤمن بمحمد على بحكم أهل الإيمان في الموارثة والصلاة عليه وإلحاق صغار أولاده بحكمه في الملة، فلو كان كل كتابي يؤمن بعيسى قبل موته لوجب ألا يرث الكتابي إذا مات إلا أولاده الصغار أو البالغون منهم من أهل الإسلام.. وأن يكون حكمه حكم المسلمين في الصلاة عليه وغسله وتقبيره. لأن من مات مؤمناً بعيسى فقد مات مؤمناً بمحمد.. وقد أجمع أهل الإسلام على أن كل كتابي مات قبل إقراره بمحمد صلوات الله عليه، وما جاء به من عند الله فمحكوم له بحكم ما كان عليه أيام حياته غير منقول شيء من أحكامه في نفسه وماله وولده صغارهم وكبارهم بموته عما كان عليه في حياته، فذل أحكامه في نفسه وماله وولده صغارهم وكبارهم بموته عما كان عليه في حياته، فذل أد

ويريد ابن جرير بهذه العبارة أن الإيمان بعيسى يلزمه الإيمان بمحمد صلوات الله وسلامه عليهما، لأن رسالة محمد مما جاء به عيسى، وعليه يكون من آمن بعيسى مؤمناً بمحمد فيكون مسلماً له أحكام المسلمين في التوارث والصلاة عليه وغسله ودفئه في مقابر المسلمين. الخ وهذا يخالف إجماع المسلمين على عدم ثبوت شيء من هذه الأحكام للكتابي الذي يموت، وإذا كان هذا يخالف الإجماع فقد بطل أن يكون معنى الآية ما ذكر، وكان «أولى الأقوال بالصحة والصواب» في نظر ابن جرير هو الرأى الأول الذي لا يترتب عليه مصادمة الإجماع.

إلى هنا، وقبل مناقشة ابن جرير فيما رجح به، ليس في الأمر أكثر من أن مفسراً من بين المفسرين قد اختار رأياً من رأيين حكاهما عن أهل المأثور ورجح ما اختاره بما رأى، ولكن القوم تلقّفوا هذا عن ابن جرير دليلاً قاطعاً على ما يزعمون من نزول عيسى. ونحن نلخص ردنا عليهم في النقط الآتية التي غفلوا أو تغافلوا عنها.

<sup>(</sup>۱) عن ابن جربر ببعض تصرف.

١ ـ أن ابن جرير يذكر احتمالين في الآية، ويذكر الآثار الدالة لكل منهما ويصل
 بالرأي الثاني إلى ابن عباس ومجاهد وغيرهما، فكيف يعد نصاً قاطعاً غير محتمل
 لاكثر من معنى ما خالف فيه ابن عباس ومجاهد وغيرهما؟

٢ ـ أن ابن جرير كما وجه الرأي الذي اختاره وجه الرأي الثاني أيضاً "بأن كل من نزل به الموت لم تخرج نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل في دينه وهذا فيما أرى هو الذي جعل ابن جرير يقتصد في التعبير عن ترجيح ما اختاره فيقول: "وأولى الأقوال» بدل أن يقول مثلاً: والرأي الصحيح.

وقد ذكر صاحب الكشاف قريباً من هذا وأطال فيه ونقله عنه الإمام الرازي في تفسيره فليرجع إليهما من شاء.

#### بهذا يتبين:

١ ـ أن هذه الآية ليست نصًّا في معنى واحد حتى تكون دليلاً قاطعاً فيه.

٢ ـ أن ما تمسك به ابن جرير في ترجيحه للرأي الأول غير مسلم له، فقد بناه على أن المراد بالإيمان في الآية هو الإيمان المعتبر الذي ينفع صاحبه وتترتب عليه الأحكام، مع أنه إيمان ـ كما قرره العلماء، ومنهم ابن جرير نفسه ـ لا يعتد به ولا يُقامُ له وزن ولا تترتب عليه أحكام لأنه إيمان جاء في غير وقته.

٣ ـ أن من ينظر فيما تمسك به أصحاب المذهب الثاني: من العموم الواضح
 في قوله: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ﴾ [آل عِمرَان: ١٩٩] ومن قراءة أبي "إلا ليؤمنن به
 قبل موتهم" ومن أن إيمان المعاينة لا ينفع صاحبه عند الجميع، لا يسعه إلا أن

يخالف ابن جرير فيما ذهب إليه وأن يقول مع النووي عن المذهب الثاني: "وهذا المذهب أظهر».

والنتيجة الحدمية لهذا كله أن الآية ليست ظاهرة فيما يقتضي نزول عيسى فضلاً عن أن تكون قاطعة فيه!

#### الآية الثانية:

للمفسرين في هذه الآية أيضاً آراء مختلفة، ومن هذه الآراء أن الضمير في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لِيَلَمُ لِلسَّاعَةِ ﴾ [الرَّحْرُف: ٢٦] راجع إلى محمد ﷺ أو إلى القرآن، ولكننا نستبعد هذا ونرى أن الضمير راجع إلى عيسى كما يراه كثير من المفسرين، وذلك لأن الحديث في الآيات السابقة كان عن عيسى. ومع ذلك نجد خلافاً آخر يصوّره لنا بعض المفسرين بقوله: ﴿وَإِنَّهُ ﴾ [البَقْرَة: ١٣٠] أي عيسى ﴿لَهِنَمُ لِيَسَاعَةِ ﴾ [الرَّحْرُف: ٢٦] أي ابه بنزوله شَرْطٌ من أشراطها، أو بحدوثه بغير أب، أو بإحيائه الموتى دليل على صحة البعث (١٠).

ومن ذلك يتبين أن في توجيه كون عيسي علماً للساعة ثلاثة أقوال:

الأول: أنه بنزوله آخر الزمان علامة من علامات الساعة.

الثاني: أنه بحدوثه من غير أب دليل على إمكان الساعة.

الثالث: أنه بإحيائه الموتى دليل على إمكان البعث والنشور.

ولقد كان في احتمال الآية لهذه المعاني التي يقررها المفسرون كفاية في أنها ليست نصاً قاطعاً في نزول عيسى، ولكننا لا نكتفي بهذا بل نرجح القول الثاني (وهو أن عيسى بحدوثه من غير أب دليل على إمكان الساعة) معتمدين في هذا الترجيح على ما يأتى:

١ - أن الكلام مسوق لأهل مكة الذين ينكرون البعث ويعجبون من حديثه، وقد عنى القرآن الكريم في كثير من آياته وسوره بالرد عليهم، واقتلاع الشك من قلوبهم. وطريقته في ذلك أن يلفت أنظارهم إلى الأشياء التي يشاهدونها فعلاً أو يؤمنون بها ﴿يَتَأَيَّهُا النَّاسُ إِن كُنْثُرُ فِي رَبِّ مِنَ ٱلْمَثْنِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُم مِن ثُرَابٍ ﴾ [الحَجْ: ٥]، ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ عَابِدَةُ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلمَاتَهَ آهَنَّنَ وَرَبَتَ ﴾ [الحَجْ: ٥]، ﴿فَانَظُرْ إِنَ مَانَزُ رَحْمَتِ الْمَرْضَ عَابِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلمَاتَه آهَنَّنَ وَرَبَتَ ﴾ [الحَجْ: ٥]، ﴿فَانَظُرْ إِنَ مَانَدِ رَحْمَتِ

 <sup>(</sup>١) تفسير أبي السعود.

اَلَّهِ كَيْفَ يُمْنِي الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْيَهُمُّ إِنَّ ذَلِكَ لَمُنْنِي اَلْمَوْقُ﴾ [الـرُّوم: ٥٠] وقــد عــرضــت سورة الزخرف الني وردت فيها هذه الآية إلى هذا المعنى في أولها: ﴿وَالَّذِى نَزْلُ مِنَ السَّمَاةِ مَانَا بِقَدَرٍ فَأَشْرَنَا بِهِ. بَلَدَةً مَّبِئنًا كَنْذِلِكَ نُخْرَجُونَ ۞﴾ [الزخرُف: ١١].

وهذه هي الطريقة المستقيمة المنتجة في الاستدلال المقتلعة للشك. أما أن يلفت أنظارهم إلى أشياء يخبرهم هو بها كنزول عيسى، وهي أيضاً في موضع الشك عندهم، ويطلب منهم أن يقتلعوا بهذه الأشياء ما في قلوبهم من شك فذلك طريق غير مستقيم، لأنه استدلال على شيء في موضع الإنكار بشيء هو كذلك في موضع الإنكار!

٢ - ومما يؤيد هذا قول الله تعالى تفريعاً على أن عيسى علم للساعة: ﴿ فَلَا تَعَمَّرُكَ عِبَا﴾ [الزّخرُف: ٦٦] فإنه يدل على أن الكلام مع قوم يشكون في نفس الساعة، والعلامة إنما تكون لمن آمن بها وصدق أنها آتية لا ريب فيها، أما الذي ينكر وقوعها أو يشك فيها فهو ليس بحاجة إلى أن يتحدث معه عن علامتها، بل لا يصح أن يتحدث في ذلك معه، وإنما هو بحاجة إلى دليل يحمله على الإيمان بها أولاً ليمكن أن يقال له بعد ذلك: هذا الذي آمنت به علامته كذا.

٣ ـ ثم إنه من الأصول المقررة في فهم أساليب اللغة العربية أن الحكم إذا أسند في اللفظ إلى الذات، ولم تصح إرادتها معنى، قدر في الكلام ما كان أقرب إلى الذات وأشد اتصالاً بها. فإذا طبقنا هذه القاعدة على قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لِعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ﴾ الذات وأشد اتصالاً بها. فإذا طبقنا هذه القاعدة على قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لِعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ﴾ لا يصح أن تكون مرادة هنا، وأنه لا بد من تقدير في الكلام، ثم وازنا بين النزول، والخلق من غير أب، وإحياء الموتى، فلا شك أننا نجد الخلق من غير أب أقرب هذه الثلاثة إلى الذات، لأنه راجع إلى إنشائه وتكوينه لا إلى شيء عارض له، وحيئلذ يتعين الحمل عليه ويكون معنى الآية الكريمة: (لا تشكُوا في الساعة، فإن الذي قدر على خلق عيسى عن غير أب قادر عليها).

#### وبهذا يتبين:

أولاً: أن الإخبار بنزول عيسى لا يصلح دليلاً على الساعة يقتلع به ما في نفوس المنكرين لها من شك ويصح أن يقال عقبه: ﴿فَلَا تَنْمَرُكَ يَهَا﴾ [الزخرُف: ٦٦]. وثانياً: أن جعل عيسى بنزوله آخر الزمان علامة من علامات الساعة لا يستقيم هنا، لأن الحديث مع قوم منكرين للساعة فهم بحاجة إلى دليل عليها، لا مع قوم مؤمنين بها حتى تذكر لهم علاماتها.

وثالثاً: أن أقرب ما تحمل عليه الآية هو المعنى الثاني الذي بيّنا.

\* \* \*

أما بعد فهذه هي الآيات التي أوردوها في شأن عيسى من رفعه أو نزوله. ولا شك أن القارىء المنصف بعد عرضها على هذا النحو وتطبيقها على المبادىء التي ذكرنا لا يخامره شك في أنه (ليس في القرآن الكريم ما يفيد بظاهره غلبة ظن بنزول عيسى أو رفعه فضلاً عما يفيد القطع الذي يكون العقيدة، ويُكَفَّرُ مُنْكِرهُ كما يزعمون).

## النظرة الثانية في الأحاديث:

والنظرة الثانية فيما ساقوا من أحاديث:

وموجز ما نقول فيها: أنها لا تخرج عن كونها أحاديث آحاد، وأحاديث الآحاد مهما صحت لا تفيد يقيناً يثبت عقيدة يكفر منكرها.

وإنه ليؤسفني أن أرى قوماً تظاهروا بالانتساب إلى الدين والغيرة على أحاديث الرسول استباحوا لانفسهم - في سبيل أغراضهم الدُّنيا - أن يصطنعوا كل أساليب التلبيس والتمويه في شأن أحاديث عيسى التي لا يمكن أن يكون منها متواتر حتى على أوسع الآراء في تحققه، وهي مع أحاديتها يكثر ويشتد في معظمها ضعف الرواة واضطراب المتون ونكارة المعاني، فتراهم يقولون هي متواترة قد رواها فلان وفلان من الصحابة والتابعين، وذكرت في كتاب كذا وكتاب كذا من كتب المتقدمين، فإذا رأوا في بعضها ضعفا أو اضطراباً أو نكارة حاولوا التخلص من ذلك فقالوا: إن الضعيف فيها منجبر بالقوي، وإن العدالة لا تشترط في رواة المتواتر. وهكذا يخلعون عليها ثوباً مهلهلاً من القداسة لا رغبة في علم ولا غيرة على حق، ولكن مكابرة وعناداً، وإصراراً على التضليل، وليقال على ألسنة العامة وأشباه العامة إنهم حفّاظ وإنهم محدثون!

بقي بعد هذا أمر لا بد من تقريره: وهو أن تلك الأحاديث كيفما كانت ليست من قبيل المحكم الذي لا يحتمل التأويل حتى تكون قطعية الدلالة، فقد تناولتها أفهام العلماء قديماً وحديثاً ولم يجدوا مانعاً من تأويلها: وقد جاء في شرح المقاصد بعد أن قرر مؤلفها أن جميع أحاديث أشراط الساعة آحادية ما نصه: ولا يمتنع حملها على ظواهرها عند أهل الشريعة. . . وأوّل بعض العلماء النار الخارجة من الحجاز بالعلم والهداية سيما الفقه الحجازي، والنار الحاشرة للناس بفتنة الأثراك، وفتنة اللجال بظهور الشر والفساد، ونزول عسى على باندفاع ذلك وبُدُو الخير والصلاح. . الخاه .

ومن ذلك نرى أن السعد - صاحب المقاصد - لا يقرر وجوب حملها على ظواهرها حتى تكون من قطعي الدلالة الذي يمتنع تأويله، وإنما يقرر بصريح العبارة «أنه لا مانع من حملها على ظواهرها» فيعطي بذلك حق التأويل لمن انقدح في قلبه سبب للتأويل. ثم يحدث عن بعض العلماء أنهم سلكوا سبيل التأويل في هذه الأحاديث فعلا، ويبين المعنى الذي حملوها عليه، ولا شك أن هذا لم يكن منه إلا لانه يعتقد - كما يعتقد سائر العلماء الذين يعرفون الفرق بين ما يقبل التأويل وما لا يقبله - أن ما تدل عليه ألفاظ تلك الأحاديث ليس عقيدة يجب الإيمان بها فمن أذاه نظره إلى تأويلها فله ذلك شأن كل ظنى في دلالته.

ومما تقدم يتبين جلياً «أنه ليس في الأحاديث التي أوردوها في شأن نزول عيسى آخر الزمان قطعية ما، لا من ناحية ورودها ولا من ناحية دلالتها».

#### النظرة الثالثة في الإجماع:

بقي أن ننظر النظرة الثالثة فيما زعموا من إجماع في هذا المقام.

وأحب أن أشير هنا إلى أن «الإجماع» الذي اشتهر بين الناس أنه أصل من أصول التشريع في الإسلام قد اختلفت فيه المذاهب والآراء اختلافاً بعيداً:

اختلفوا في حقيقته، واختلفوا في إمكانه، وتصور وقوعه.

ثم اختلفوا في حجيته. الخ مما يتبين لنا به أن حجيَّة الإجماع في ذاتها غير معلومة بدليل قطعي فضلاً عن أن يكون الحكم الذي أثبت به معلوماً بدليل قطعي فيكفر منكره. ثم نقول: إن الذين ذهبوا إلى حجية الإجماع لم يتفقوا على شيء يحتج به فيه سوى الأحكام الشرعية العملية، أما الحسيات المستقبلة من أشراط الساعة وأمور الآخرة فقد قالوا: إن الإجماع عليها لا يعتبر من حيث هو إجماع لأن المجمعين لا يعلمون الغيب، بل يعتبر من حيث هو منقول عمن يطلعه الله على الغيب، فهو راجع إلى الإخبارات فيأخذ حكمها، وليس من الإجماع المخصوص بأمة محمد الله لأن الحسي المستقبل لا مدخل للاجتهاد فيه، فإن ورد به نص فهو ثابت به ولا احتياج إلى الإجماع، وإن لم يرد به نص فلا مساغ للاجتهاد فيه، (1) وعلى هذا تخضع جميع الأخبار التي تتحدث عن أشراط الساعة ومن بينها نزول عيسى إلى مبدأ قطعية النصوص وظنيها في الورود والدلالة.

## خلاف قديم وحديث في المسألة:

وعلى فرض أن أشراط الساعة مما يخضع للإجماع الذي اصطلحوا عليه نقول: إن نزول عيسى قد استقرّ فيه الخلاف قديماً وحديثاً:

أما قديماً فقد نصّ على ذلك ابن حزم في كتابه المراتب الإجماع حيث يقول: الواتفقوا على أنه لا نبي مع محمد على ولا بعده أبداً، إلا أنهم اختلفوا في عيسى عليه السلام: أيأتي قبل يوم القيامة أم لا؟ وهو عيسى ابن مريم المبعوث إلى بني إسرائيل قبل مبعث محمد عليه السلام، كما نصّ عليه أيضاً القاضي عياض في شرح مسلم، والسعد في شرح المقاصد، وقد سقنا عباراته قريباً وهي واضحة جلية في أن المسألة ظنية في ورودها ودلالتها!

وأما حديثاً فقد قرر ذلك كل من الأستاذين المغفور لهم: الشيخ محمد عبده والسيد رشيد رضا، والأستاذ الأكبر الشيخ المراغي.

فالشيخ محمد عبده رضي الله عنه يذكر وهو بصدد تفسير آية آل عمران: ﴿إِذَ قَالَ اَللّٰهُ يَكِيكُمْ إِنَّ مُتُوفِّيكُ وَرَافِعُكُ إِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهِ عَمْرَان: ٥٥] اأن للعلماء هنا طريقتين: إحداهما وهي المشهورة أنه رُفِعَ بجسمه حيًّا وأنه سينزل في آخر الزمان فيحكم بين الناس بشريعتنا ثم يتوفاه الله تعالى. . . والطريقة الثانية أن الآية على ظاهرها، وأن التوفي على معناه الظاهر المتبادر منه وهو الإماتة العادية وأن الرفع يكون بعده وهو رفع الروح... النح» ثم يذكر «أن لأهل هذه الطريقة في أحاديث الرفع والنزول تخريجين: أحدهما أنها آحاد تتعلق بأمر اعتقادي، والأمور الاعتقادية لا يؤخذ فيها إلا بالقطعي وليس في الباب حديث متواتر، وثانيهما تأويل النزول» بنحو ما سبق نقله عن شرح المقاصد(١).

وقد ورد على المغفور له السيد رشيد رضا سؤال من "تونس" وفيه اما حالة سيدنا عيسى الآن؟ وأين جسمه من روحه؟ وما قولكم في الآية: ﴿إِنَّ مُتَوَفِّكَ وَرَافِئُكَ﴾ [آل عِمرَان: ٥٥] وإن كان حياً يُرزق كما كان في الدنيا فمم يأتيه الغذاء الذي يحتاج إليه كل جسم حيواني كما هي سنة الله في خلقه؟" فأجابه السيد رشيد إجابة مفضلة عما سأل عنه نقطف منها ما يأتى:

قال بعد أن عرض للآيات وآراء المفسرين فيها "وجملة القول إنه ليس في القرآن نص صريح في أن عيسى رُفع بروحه وجسده إلى السماء حبًا حياة دنيوية بهما بحيث يحتاج بحسب سنن الله تعالى إلى غذاء فيتوجه سؤال السائل عن غذائه، وليس فيه نص صريح بأنه ينزل من السماء وإنما هي عقيدة أكثر النصارى، وقد حاولوا في كل زمان منذ ظهور الإسلام بثها في المسلمين "ثم تكلم عن الأحاديث وقال: "إن هذه المسألة من المسائل الخلافية حتى بين المنقول عنهم رفع المسيح بروحه وجسده إلى السماء "").

أما المعفور له الأستاذ الأكبر الشيخ المراغي فقد كتب بمناسبة السؤال الذي رفع إليه وكان سبباً في فتوانا، إجابة جاء فيها: «ليس في القرآن الكريم نص صريح قاطع على أن عيسى عليه السلام رفع بجسمه وروحه، وعلى أنه حي الآن بجسمه وروحه، وقول الله سبحانه: ﴿إِذْ قَالَ اللهُ يَعِيسَى إِنِي مُتَوَفِّيكَ وَرَاهُكَ إِنَّ بَحِسمه وروحه، أَلَيْنَ كَمُولًا وَاماته ثم ومُمُلِهُ ثُلُ مِن الرفع بعد الوفاة أنه رفع درجات عند الله كما قال في إدريس عليه السلام: ﴿وَقَعَنَدُ مُكَانًا عَلِيًا ﴿ اللهِ بعض عليه السلام: ﴿وَقَعَنَدُ مُكَانًا عَلِيًا ﴿ اللهِ بعض عليه السلام: ﴿ وَقَعَنَدُ مُكَانًا عَلِياً ﴾ [مريم: ٥٧] وهذا الظاهر ذهب إليه بعض عليه السلام: ﴿ وَقَعَنَدُ مُكَانًا عَلِيًا ﴾ [مريم: ٥٧] وهذا الظاهر ذهب إليه بعض

<sup>(</sup>١) الجزء الثالث من تفسير المنار.

<sup>(</sup>٢) الجزء العاشر من المجلد الثامن والعشرين للمنار.

علماء المسلمين فهو عند هؤلاء توفاه الله وفاة عادية ثم رفع درجاته عنده، فهو حي حياة روحية كحياة الشهداء وحياة غيره من الأنبياء. لكن جمهور العلماء على أنه رفعه بجسمه وروحه، وفسروا الآية بهذا بناءً على أحاديث وردت كان لها عندهم المقام الذي يسوغ تفسير القرآن بها» ثم قال: «لكن هذه الأحاديث لم تبلغ درجة الأحاديث المتواترة التي توجب على المسلم عقيدة، والعقيدة لا تجب إلا بنص من القرآن أو بحديث متواتر، ثم قال: وعلى ذلك فلا يجب على المسلم أن يعتقد أن عيسى عليه السلام حي بجسمه وبروحه، والذي يخالف في ذلك لا يعد كافراً في نظر الشريعة الإسلامية».

هذه نصوص صحيحة يقرر بها هؤلاء العلماء قديماً وحديثاً أن مسألة عيسى مسالة خلافية، وأن الآيات المتصلة بها ظاهرة في موته عليه السلام موتاً عادياً، وأن الأحاديث الواردة فيها أحاديث آحاد لا تثبت عقيدة، وهي مع هذا تحتمل التأويل وأنه لا يكفر المسلم بإنكار رفع المسيح أو نزوله، فأين مع هذا كله ما يدعونه من إجماع (١٠)؟!

انتهت فتوى الشيخ محمود شلتوت

من المهم مراجعة ما كتبناه عن ثبوت العقيدة بالقرآن والسنة والإجماع في فصل اطريق ثبوت العقيدة؛ من كتابنا «الإسلام عقيدة وشريعة».

# مجمل ما تضمنته فتوی الشیخ محمود شلتوت من آراء

#### تضمنت:

١ ـ أنَّ توفِيّة الله لسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام: ﴿إِنَّ مُتَوَفِّيكَ﴾ [آل عمران: ٥٥] توفيّة موت وانتهاء حياة.

٢ ـ أَنْ رَفْعَ سيدنا عيسى عليه السلام ﴿وَرَافِعُكَ إِنَى ﴾ [آل عِمرَان: ٥٥] معناه رَفْعُ
 المكانة لا رَفْعُ الجَسد إلى السماء.

٣ ـ أنَّ الأحاديثَ الواردة في رفع سيدنا عيسى عليه السلام إلى السماء: (رواياتٌ مضطربةٌ، مختلفةٌ في الفلاظها ومعانيها اختلافاً لا مُجالَ فيه للجمع بينها، وقد نَصَّ على ذلك علماء الحديث، وهي فوق ذلك: من روايةٍ وَهْبِ بن مُنتُبه، وكَّغب الأحبار، وهما من أهل الكتاب...).

٤ ـ أنَّ علماء المسلمين القاتلين بالرفع الذاتي لسيدنا عيسى عليه السلام: (اعتمدوا على حديثٍ مَرْوِي عن أبي هريرة، اقتصر فيه على الإخبار بنزولِ عيسى، وإذا صَّحٌ هذا الحديث فهو حديثُ آحاد، وقد أجمّع العُلمَاءُ على أنَّ أحاديثَ الآحاد لا تُفيدُ عقيدةً، ولا يَصِحُ الاعتمادُ عليها في شأنِ المُغَيَّبَات).

٥ ـ أنهم اعتمدوا (على ما جاء في حديثِ المعراج من أنَّ محمداً ﷺ، حينما صَعِد إلى السماء، وأخَذ يستفتحها واحدة بعد واحدة، فتُمتحُ له ويَدْخُلُ، رأى عيسى عليه السلام هو وابن خالتِه يحيى في السماء الثانية. ويكفينا في تُؤهِينِ هذا المُسْتَنَد ما فرَّره كثيرٌ من شُرَّاح الحديث في شأنِ المعراج، وفي شأنِ اجتماعِ محمد ﷺ بالأنبياء، وأنه كان اجتماع محمد ﷺ بالأنبياء،

٦ ـ أنَّ الإجماعَ في الشريعة الإسلامية غيرُ واقع ولا حاصل...

٧ ـ أنَّ (إجماعَ العُلَماءِ على أنَّ أحاديثَ الآحادِ لا تُفِيدُ عقيدةً، ولا يصخُ
 الاعتمادُ عليها في شأن المُغيَّبات).

٨ ـ وغير هذا من التناقض والتهائر والآراء الزائفة. . .

وإليك من بعد هذا كتاب الإمام الكوثري رداً على هذه الفتوى



نظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسى عليه السلام قبل الآخرة

> وهو كتاب الإمام الكوثري ردًّا على فتوى الشيخ محمود شلتوت التي وردت في الصفحات السابقة



# ينسب الله التكن الريحسة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد فإن مما يَحُزُ في نفس كل غيور على الدين الإسلامي أن يُرى من تُغدِقُ عليه الأُمةُ كلُ خير، ليقوم بحراسة الدين وجَمْع كلمةِ المسلمين، يَسغَى بكل ما أُوتي من قوةِ البيان، في التشكيك فيما توارثته الأُمة في المسائل الاعتقادية والعملية والخلقية من صدر الإسلام إلى اليوم، وتشتبت كلمتِهم بمُفَاجأتِهم بما يَدَعُهم حيَارى بين الأخذ بالجديد والاستمرار على القديم، متهامسين فيما بينهم بما لا يُرضي الله ورسوله.

وهو يخسَبُ أنه في سبيل التجديد، ظناً منه أن كلَّ تجديد يَرفعُ شأنَ الأُمة، مع أن التجديد النافع هو اكتشاف أُمور جديدة من أسرار الكون واستخدامِها في مرافق الحياة، وإصلاحُ شؤون المجتمع بإزالةِ أسبابِ الانحلال الخُلقي والتذبذبِ الديني.

وهذا هو الذي يُعلي شأنَ الأُمة حقاً، ويُغنيها عن أن تكون عالَةً على أُمة سوى نفسِها، فيَجعلُها تقطعُ شوطاً بعيداً في سبيل استعادة مجدِ الأجداد، فلا تجد من يُعاكسُ مثلَ هذا النهوض، بل يَلْقَى كلَّ تشجيع وتقدير وثناءٍ في كل ناد. وأما مِساسٌ دِينِ الأُمةِ والأحكام العمليةِ والاعتقاديةِ المستقرة من صدر الإسلام إلى اليوم، بتحوير وتغيير، باسم الإصلاح أو التجديد بين حين وآخر، فلا يكون وسيلةً خير أصلاً.

وكتابُ الله محفوظً كما أُنزِل، وسُنَّةُ رسولِهِ محوطةٌ بسِياج من عنايةِ الحُفَّاظ في كل قَرْن، ومَسائلُ الوِفاق والخلاف مدوَّنةٌ في كتب خالدةٍ في جميع الطبقات، لا يُحوِجُ شيء إلى شيءٍ، غيرَ بعضٍ عناية بالاطلاع، وهكذا جميعُ العلوم المتصلةِ بالقرآن الحكيم.

فدِينٌ يكون كتابُهُ، وسُنَّةُ رسولِهِ، ومسائله، ومؤلَّفاتُهُ كما وصفناه لا يَحتاجُ إلى «لوثرية»، ومن ظَنَّ خلاف هذا فقد جَهِلَ تاريخَ دين الإسلام وتاريخَ الدين النصراني، وأساء المقارنة بينهما، وليس التلاعُب بالمعتقد والأحكام العملية مما يَرفعُ رأسَ الأُمة عالياً، بل يُنكُسُ رأسَها، ويَجعلُها تَذُوقُ مَرارةَ الانحلال في الاعتقاد والعمل والخلق.

فليعمَلْ دُعاةُ التجديدِ في الدين (معروفاً) مع أنفسهم، ومع الأُمة، وليُقلِعُوا عن المِساس بأحكام الدين، وكفاهم أن يتوسَّعوا في العلوم الإسلامية، ويُحافظوا على التراث كما هو، غيرَ ملموس بالتحوير والتغيير، فينالون بذلك كلَّ الثناءِ وكلَّ الشكر.

وليس الدين مما يُبدَّلُ كل يوم، وإن أَبُوْا إلا تبديلَ الشُعارِ، وتَغييرَ الأحكام العملية والاعتقادية، بشتى الوسائل، تبعاً لأهواء المتهوُسين، فلا تتأخُّرُ عنهم يقمة الله ومَقْتُ المسلمين.

وقد سبق أن تطاول بعض المشايخ على كثير من الأسس القويمة قَبْلَ عام (١) فردّ عليه أهل العلم بما يَرجعُ الحقّ إلى نصابه، والآن يُعيدُ الكرَّةً! ويُصِرُ على إنكارِ رفع عيسى عليه السلام حبًا ونزولِه في آخر الزمان، على خلافِ معتَقَدِ المسلمين، بمقالات يَنشُوُها في مجلة الرسالة، يزدادُ فيها بُعداً عن الجادة، وعن أسس العلم، وتشكيكاً للعامة في العمل والاعتقاد.

ولا أدري أيَّ حاجة كانت تدعوه إلى ذلك الإنكار، أم أيَّ فائدة كان يتصور أن تجنيَها الأُمةُ من وراء جِنايتِهِ على اعتقادهم؟! فإن كانت بيِّت مُخالفتَهم رغم قيام الأدلة ضِدَّ رأيه، كان في إمكانه الإسرارُ بفُنْيَاه إلى المستفتي كما فَعَل شيخُه (٢٠)، وأما بَعْدَ أن جاهَرَ بها وأعلَنَ وأصَرُّ واستكبر، فلا نُوعدُ أن نَبْقَى في عِدادِ الشياطينِ الخُرْسِ عن إبطال الباطل، فترُدُّ في فصولِ على تلبيساتِه وتشكيكاتِه بإذن الله سبحانه، وهو ولي التوفيق.

<sup>(</sup>١) هو الشيخ محمود شلتوت، المردود عليه بهذا الكتاب، فقد كتب أكثر من مقال في مجلة الرسالة بعنوان (شخصيات الرسول)، خلط فيه وبلط! قرد عليه الإمام الشيخ الخضر حسين، شيخ الأزهر فيما بعد، وغيره من العلماء، فيشير الإمام الكوثري هنا إلى مزالق الشيخ شلتوت في تلك المقالات وأمثالها.

هو الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر آنذاك.

### أما سئموا من النزول؟!!

إصرارُ فاضِ على فُتْيَا زائفةٍ له في إنكار نزول عيسى عليه السلام، أوجّبٌ مُناصرَةً عقيدةِ المسلمين في المسألة، ولولا هذا لكنا في غُنية عن هذا الحديث في مثل هذه الظروف.

ومن الناس من لا يجدُ موطىءَ قَدَم يَقوَى على حَمْلِ أَثْقَالِهِ، فلا يزدادُ إلا نُزولاً وتورُّطاً كلما حاول النهوضَ من حيث كُبّا، مثلِ الأستاذِ المتهجِّم، فإنك تراه يزدادُ تورُّطاً وتخبُّطاً وانكسافاً وانخسافاً، كلَّما حاوَّلَ الدفاعَ عن خروجِهِ على المتوارَّثِ في العمل والعقيدة.

فها هو ذا قد كُتَب مقالاً في العدد (٥١٤) من مجلة الرسالة، يَظهرُ منه أنه يريد أن يَشغل الناسَ ـ إلى نزول عيسى عليه السلام ـ برأيه الشاذُ في النزول، بعدَ أن أماتَتُه حُجَجُ أهلِ الحق وأقبَرَتُهُ، والدَّجَالُ الأعورُ لاَ يتأخُّرُ عن الاعترافِ بنزولِهِ عليه السلام، حين يَرى نُزولَه بعينِهِ السليمةِ مع عدم اعترافِهِ بالوحي.

ومن أسوإ ما يُصابُ به المرء أن لا يَشْعُرَ بما مُنِيَ به في مُناهضةِ عقيدةِ الجماعة، فيزدادُ سُقوطاً بتمرُّدِهِ واستكبارِهِ عن قبولِ الحق، ويرمُيهِ جماعةً أهلِ العلم بدائِه، قاعداً تحت المُثَل السائر: «أوْسُغتُهم سَبًّا وأَوْدُوا بالإبل»، وهو مطمئنُ إلى أننا لا نستطيعُ أن نُساجِلَهُ في ذلك، وله الحقُّ في هذا الاطمئنان.

ومما يدل على مبلغ تهيئج أعصابِهِ إزاء وطأة الحق قولُه عن حُجَج أهل الحق الرادين على باطلِه: إنها إنما نُشِرَت في مجلاتِ وصُحُفِ لا تقعُ عليها عَينُ عالم!! كلمة ما أسخَفَها!! وبذلك يكون أقرُ على نفسِهِ بأنه غيرُ عالم، لأنه من كُتَّابٍ مجلةٍ نكتُبُ فيها، وكم كُتَب فيها وأثنى عليها، ورأى الردود على شطحاته فيها، فحاولُ الجوابَ عنها، فهو يَراها ثم يَراها إلى أن تقومَ قِيامتُهُ، وهذا الإقرار منه حُجَّةُ قاصرةً لا تتعدَّى شخصَ المُقرَّ، وله أن يُقِرَّ على نفسه بما يشاء.

...

وبعد أن اعترَف هكذا بأنه غيرُ عالم، كيف يَزُجُ نفسهُ في مَضايِقِ البحوثِ العلمية؟ أم كيف يُبحُ لنفسهُ أن يحكُم على أناسٍ بأنهم جَهَلة؟ ١١ وليس الحكمُ على أناس بأنهم جَهَلة العالم، يَيْدَ أنَّ الجاهِلُ أناس بأنهم جَهَلَة العالم، يَيْدَ أنَّ الجاهِلُ أناس بأنهم جَهَلَة العالم، يَيْدَ أنَّ الجاهِلُ جَهَلاً مُكَفَّياً وبجهلِهِ للشيء، وبجهلِه له، وبجسبانِه مع ذلك أنه يَعلمُه فَوْقَ عِلم كل عالم و لا يَتحاشَى عن تجهيل الأمة باسرِها من صدر الإسلام إلى اليوم، في مسألة أجمتَكُ الأُمَّة عليها، وشَدَّ هو فيها عن جماعة أهل الحق.

وأما إن كان العالِمُ في نظره هو من يَستلِهمُ الفقه من (لاهاي)، ويُستوجِي العقيدَة من (لاهُوْر)(١)، فلتلك المجلاتِ والصحفِ كلُّ الفخر إذا لم تقع عليها عينُ مثل هذا العالم.

وقد أنطقه الله في مفتتح مقالِهِ آيةِ تنطبق كلَّ الانطباق على شخصِ الشاذُ نفسِهِ، لو فكَّر وتدبُّر.

الصحابة والتابعون وأثمة الفقه والحديث والتفسير والتوحيد كلهم في جانب، يؤيّدُهم الكتابُ والسنة والإجماعُ، وذلك المُتحامِلُ في جانب يَعضُدُه متنبىءُ المَغُول في (قاديان)، وفيلسوفُ (طُرَة) في سابق الأزمان!! منظرٌ ما أروَعَهُ!! ومع ذلك كله يُعَدُّ نفسَهُ هو المحقّ التقيّ النقيّ الصالح الورع الوديع الحكيم، ويَفرِضُ أنَّ جماعة علماءِ المسلمين على توالي القرون هم المُبطِلون المتنطعون الحشوية!! فاعجَبْ أن يَتحدُّثُ مِثلُه عن الحجة والبرهان، وقد داس تحت رجليه معايير العلم وموازين الفهم!! فسحان قاسم المواهب.

فيجب أن يَعلم أنَّ إحالةً من أحالَ المسألةً عليه ـ كما فَعَل مثلَ ذلك في حملِهِ على التجرؤ على السُّنَّة ـ لا تُبرَّرُ مُؤقِقَه من حُجَج الشرع في نزول عيسى عليه السلام، فها نحن أولاءِ نتعقَبُهُ بإذن الله سبحانه خُطوةً فخطوة، في جميع ما يُبدىءُ ويُعيد، من انحرافاتِهِ عن الجادة، ونُريه بتوفيق الله وتسديدِهِ ما دام للحق سلطان، كيف يكونُ زُهوق الباطلِ تحت قوارع الحُجَج؟ إلى أن يقتنع بالحق.

رجلٌ يقول: إنَّ الشيطان ليس بكائنٍ حيِّ عاقل، بل هو قُوَّةُ الشرِّ المنبقّةِ في العالم! ـ كما هو رأْيُ الباطنية ـ ويَقْسِمُ السُّنَّةَ إلى أقسام، تمهيداً للانسلاخ من معظمها بل كلّها، تقرُّباً إلى اللاهورية نُفَاةِ السنة، ويَستسهلُ إلغاءَ فريضةِ الظهرِ لمن صلَّى العبدَ

<sup>(</sup>١) يعني بلد القادياني، الذي جاءت فتوى الشيخ شلتوت على وفق دعواه!

يوم الجمعة عَلَناً جِهاراً ـ تشكيكاً للعامة في المتوارّث، ويدعو إلى القولِ بموتِ عيسى وعدّم نزوله في آخر الزمان ـ مُوافقةً ومناصرةً للأحمدية أتباعٍ متنبى؛ المغول في قاديان.

(ولم يُنْسَ الناسُ بَعدُ، ذلك الحديثَ المنشورَ لشيخه في (الصاعقة) و(الجامعة الإسلامية) و(الفتح) وتلك الفقراتِ في (تقرير البعثة الهندية، عنهم!).

ويَحمِلُ زملاءه باسم الدين الإسلامي على تجويز إقعادِ معبودِهِ على ظُهْرِ بَعُوضَة، وإثباتِ القعودِ والقيامِ والمشيِ والحركةِ والتنقلِ والاستقرارِ المكانيُّ والحَدُّ والجهةِ والمكانِ والبُغْدِ المكانيُّ له تعالى، كما هو معتَقَدُ الحَشْريَّة.

(صغيرُهم) يفعلُ ذلك كلَّه، ولا يخجَلُ مما اقتَرَف، بل يَجَرُو على نَشْرِ ذلك المقالِ المكتظَ بالعُدوانِ على أهل الحق، ويُسمَحُ له أن يَنالَ من أُسْسِ الدين، باسم حراسة الدين، ويُكافأ مكافأة الحُرُّاسِ الأُمناءِ، ويُحمَّلُ فوقَ الأكتاف! هذا ما يَتِيْهُ في تعليله العقلُ في بلد يكون العِلمُ سائداً فيه.

وقد بلَغَتْ به الجُراةُ إلى حَدُ أَن يُشهِدُ على ما عندَ الله سبحانه ـ كأنه رسولُ من عند الله ـ فيقول فيمن يَنفِي رَفْعَ عيسى حياً، ونُزولُهُ في آخِر الزمان: إنه لاشِيَّةً في إيمانِهِ عندَ الله. فيكونُ ما عليه الجماعةُ من الاعتقادِ المتوارّثِ على ضِدُ من ذلك طَبْعاً، وهذا قُلْبٌ للأوضاع فظيع، وجَهُلَّ بأصول الاستدلال الشرعي شنيع. ولا أدري من أين أتاه هذا الوّخيُ ضِدٌ اعتقادِ جماعةِ المسلمين؟

وإني أُوصِي ذلك المتحامِلَ أن لا يَذْهَل عن مداولاتِ الألفاظ التي يُوجُهُها إلى قُرَّةٍ عُبونِ المجاهدين، وسيفِ المناظرين، العلامةِ الأوحدِ مولانا شبخ الإسلام (١٠) - أمتع الله المسلمين بعلومه، وأطال بقاءً في خيرٍ وعافية - وأنْ يَبتعدَ عن إرسال الكلام جُزافاً نَحوّه، لأنْ سماحتهُ ليس من الطراز الذي تعوَّدَ صاحبُ المقال التجروَّ عليه، وهو القائمُ بالحجة في هذا العصر، كما كان البُرهانُ الأبناسِيُّ يقولُ ذلك في ابن الهُمَام، قَيَدُوبُ أمامَ صَوْلتِهِ العلمية كلُّ مُبطِل، فلَظَمَةُ أدبيةً منه تدَعُ هذا المتهجَّمَ مَثَلاً في الآخرين.

 <sup>(</sup>١) يعني به: شيخ الإسلام مصطفى صبري، آخر شيوخ الإسلام في الدولة العثمانية، وقد سكن مصر مهاجراً إليها، ورد على بعض شذوذات الشيخ محمود شاتوت بقلمه البليغ الرفيع.

وما لصاحب المقال ولذلك المجهول في الجماعة؟! وهو نفسُهُ غريقٌ إلى (شوشته) في مخَاصَةِ لا يستطيعُ الخلاصَ منها، ولا النهوضَ حيث وقع. فأوُّلُ واجبٍ عليه أن يُخلِّصَ نفسه مما تورُّطَ فيه من الزيغ المبين، لا أن يُدافعَ دِفاعِ الفُضُوليُّ ويَشْهَدَ بالنفي! عن مجهول يَعْلَمُ نَفْسَهُ ويَعْلَمُهُ غيرُه، ولا شأن له به.

وطائفةٌ لا تأبى الانصياعَ لتقرير يكتبُهُ بطَلُ الخروج على كل متوارَث، عن كتابِ
«التَّقْض» المكتظُ بوثنياتِ مشروحة في العددين (٤٤ و٤٥، ١٣٦١ه من \_ مجلة \_
الإسلام، وتُقرَرُ إباحة نَشرِه، وأنَّ لا شيء في تداوله: لا مَحلَّ لاستبعادِ أن يُوجَدَ
بينهم من يقولُ: "إنَّ قوله تعالى: ﴿وَخَاتَدَ ٱلنَّيْتِ نُ ﴾ [الأحزَاب: ٤٠] عُرْضَةُ
الاحتمالاتِ العَشَرَة!! وحديثُ «لا نبيَّ بعدي» خَبَرُ آحادٍ لا يُفيدُ العلم، والإجماع في
إمكانِه ووقوعِه وإمكانِ نقله وحُجُبِيّهِ: كلام!».

مع أن التقعُرَ بالاحتمالاتِ العَشَرَة لا يَمُتُ إلى أيِّ إمام من أثمةِ الدين بأيِّ صلة، وإنما هو صُنعُ يَدِ بعضِ المبتدِعةِ، وتابعُه بعضُ المتفلسفين من أهل الأُصول، فسايَرَ هذا الرأيِّ مسايرون من المقلَّدة، كما مُحْصَ ذلك في موضعه، والقولُ بظنيةِ الدليل اللفظيُّ مطلقاً: باطل، لأدلةٍ مشروحةٍ في موضعه.

ومن لا يكونُ له إلمامٌ بالسنة، ويكونُ له هَوَىُ في إبطالها بكل وسيلة، يُسهُلُ عليه أن يقولَ في كلِّ ما قُبَتَ بالتواتر المعنوي: هذا خَبُرُ آحاد، كما يقول الشيخُ في حديث نزول عيسى عليه السلام، وغيرُهُ في حديثِ "لا نبيَّ بعدي"، مع أنَّ طُرُقَهما في غاية الكثرة عند أهل العلم بالحديث.

وقد نَصُّ على تواترِ حديثِ نزول عيسى عليه السلام، ابنُ جرير والآبُرِيُّ وابنُ عطية وابنُ رُشدِ الكبير والقرطبيُّ وأبو حيان وابن كثير وابن حجر وغيرُهم من الحفاظ، وهم أصحاب الشأن، وكذا صرَّح بتواتره الشوكانيُّ وصِدِّيقُ خان والكشميريُّ في مؤلفاتهم.

ويَسهُلُ أيضاً على كل من يسير وراء الهذّامين من اللامذهبية أن يقول في المسائل الإجماعية: إنَّ الإجماع في إمكانِه ووقوعِه وإمكانِ نقلِه وحُجُيِّتِه كلام!! كما سَبَق، فإذَنْ لا كتابَ ولا سنةً ولا إجماعً، فليتقوّلُ من يَشاءُ ما يشاءً، كلَّ يومٍ باسمٍ الشرع!! وليس انتقادُ بطل الإسلام (١١ لأناس إلا بَعْدَ أن وَضَعَ إصبعَه المشخُصةَ على تصوص كلامهم، فلا يمكن لهم أن ينفلتوا من يده، حيث يَبْنِي رُدودَهُ على الحقائق الملموسة - وفي كتابه الخبر اليقين -.

والضغينة التي يتخيلها بطّلُ الشذوذ في كلام سماحيّه، ما هي إلا بُغضٌ في الله، وليس يَحومُ حولَ فكرِهِ السامي طائرُ العنصريات والإقليميات وسائرُ وجوهِ الجهالات، التي وضَعَهَا المصطفى ـ صلوات الله وسلامُهُ عليه ـ تحت قَدَمِهِ الشريفة، لأن الإسلام لا يَعرفُ عنصراً ولا إقليماً، وإنما يَعرفُ إخاءَ شاملاً على مبادىء سامية، وهكذا العلمُ لا يَخُصُ بلداً ولا قبيلاً، بل هو نُورٌ شامل.

ولذا تجدُ سماحتَهُ من أبراً الناس من مِثلِ تلك الجاهليةِ الجهلاءِ، بل يَعُدُ المبطِلَ مبطلاً كائناً من كان، والباطِلّ باطلاً حيثما كان، وإلا ما تُحدَّثَ عن الأُستاذ الإمام الشيخ محمد عبده بما تحدُّثَ به عنه، لأنه تُزكمانيُ الدم - من بني جنسه - كما كان الشيخُ نفسهُ يُصرُحُ بذلك، ومن شهود هذا التصريح صاحبُ «المنار» في المجلد الثامن (ص٣٧٩)، ومعالي الوزير الحكيم الشيخُ مصطفى عبد الرزاقِ باشا في مقدمة «العروة الوثقى».

وأما الشيخُ محمد عبده فله مميزاتُ معروفة، وكان نادرةً بين شيوخ عصره في الكتابةِ والإدارةِ وتصريفِ الشؤون، والقيام ببعضِ ما يَعُودُ على المجتمع بخيرٍ، وقد التي عليه صديقةُ اللورد كرومر، بسَعَةِ العِلم واستنارةِ الذهن، كما أثنَى على مُريديه بأنهم: "جديرون بكل تشجيع ومساعدة، يمكنُ إمدادُهم بهما، لأنهم خُلفاءُ المصلِح الأوروبي الطبيعيون"!

وقال عن الشيخ عبده: «كان أَخَدَ زعماءِ الفِتنة العُرَابية، فلما جنتُ مصر سنة ١٨٨٣ كان مغضوباً عليه، ولكن الخديو توفيق عفا عنه بما فُطِرَ عليه من مكارم الأخلاق، وانقياداً لتشديد الإنكليز عليه في ذلك، وعينتهُ قاضياً (أهلياً)، فأحسَنَ العَملَ وأدَّى الأمانة حَقَّها».

وقال أيضاً «إنني قدَّمتُ لمحمد عبده كلَّ تنشيط استطعتُه مدةً سنين كثيرة... ولسوءِ الحظ كان على خلافٍ كبير مع الخديو، ولم يتمكن من البقاءِ في منصب الإفتاء، لولا أنَّ الإنكليز أيُدوه بقُوة»!

<sup>(</sup>١) يعني به: سماحة الإمام شيخ الإسلام مصطفى صبري.

وصَدَّقَ اللورد كرومر قولُ المستشارِ القضائي في الشيخ: "قام لنا بخِدَمِ جزيلة لا تُقدَّرُ، في مجلسِ شُورَى القوانين، في مُعظَمِ ما أحدثناه أخيراً من الإصلاحات المتعلقةِ بالموادُ الجنائية وغيرِها، من الإصلاحات القضائية»!!

وقال اللورد أيضاً: "وفي سنة ١٨٩٩ رُقِّيَ إلى منصِبِ الإفتاءِ الخطيرِ الشأن، فأصبحَتْ مَشُورَتُهُ ومُعاوَئَتُهُ في هذا المنصِب ذاتَ قيمة ثمينة، لتضلّعهِ من علوم الشرع الإسلامي، مع ما به من سعةِ العقل واستنارةِ الذهن، ثم ذَكَر كمثال فتواه في تثمير الأموال في صناديق التوفير.

وقد طال أمّدُ الصداقة بين الشيخ وبين اللورد كرومر، فغرَف كلَّ منهما صاحِبَهُ، فإذا انتَقَدَ مِثْلُهُ بعضَ نواحِي الانتقادِ في الشيخ، لا يُثَهِّهُ بغَرَض، بل يُعدُّ منصِفاً، ما غَطَّتْ صداقتُهُ على حقيقةِ أمرِ صديقه، فدونك ما يقوله في «مصر الحديثة»، على ما تجد في المجلد الحادي عشر من المنار (ص٤٤):

"وأخشَى أن يكون صديقي محمد عبده في حقيقة أمره (لا أَدْرِياً) ولو أنه يَستاءُ منه لو نُسِبَتُ إليه". ثم يأخُذُ عليه حديثهُ مع جمال الدين بشأن الخديو إسماعيل كما في (ص٩٦) من المجلد المذكور، وأقرَبُ الناس إلى الشيخ ما كان يُنكِرُ تساهُلَ الشيخ في الافتاء، ويأخُذُ عليه أنجبُ تلاميذِه المنفلوطيُ في "النظرات" قَتْحَهُ لبابِ التأويل على مصراعيه (١)، بل يَستبعد كثيرٌ من الناس التجرؤ على المسائل المتوارثة معن يرى قداسة الشرع.

والواقع أن للشيخ أطواراً في العلم والعمل والاتجاه، فوجهّتُهُ في عهد «العروة الوثقى» غيرُ وجهته بعد اتصالِه بزعيمه، كما ذكره مصطفى عبد الرازق باشا في «الشباب». واتجاهُهُ يومٌ رفعَ اللائحة إلى شيخ الإسلام العثماني غيرُ اتجاهه فيما بعد، وقد ذكرتُ صفحةً منها في العدد (١٩ - ١٣٦٢هـ) من مجلة الإسلام، ومن طالعَ «الواردات» و«العقيدة المحمدية» و«حاشية الدَّواني على العضدية» و«فتاواه» وما نُقِلَ عنه في التفسير، و«رسالة التوحيد»، لا يُصعُبُ عليه فَهمُ أطواره.

وتصوُّرُه الخِطابَ إلى الحس في دِين، وإلى القلبِ في دِين آخر، وإلى العقلِ في دينِ الإسلام فقط: خَيَالُ شاعر يأباه قولُهُ تعالى: ﴿وَيَلْكَ حُجَّنُنَا ءَاتَيْتُهَا ٓ إِرَّهِيـمَــُ﴾ [الأنعَام: ٨٣] وغيرُه من الآيات، بل كلُّ دين إلّهي إنما يكونُ الخطابُ فيه إلى العقل

انظر في الجزء الأول من «النظرات» مقالة (يوم الحساب) ففيها نقد المنفلوطي لشيخه محمد عبدة بأسلوب أدبى لاذع.

الذي سلطائهُ عِلى المشاعر الظاهرةِ والباطنة على حدُّ سَوّاء، ورأيَّهُ في تطوُّر الأديان مَثارُ جدل اليومَ في الجامعة.

ولم يتحدث سماحة شيخ الإسلام إلا عن العلماء الذين تقاعسوا عن القيام بواجبهم، ولا تكلّم عن المجلات والصحف عامة، بل عن الصحف والمجلات المنحرفة عن الثقافة الإسلامية.

فإن كان كاتبُ المقال يَجهلُ وجودَ انحراف عن الثقافة الإسلامية، في صحفِ ومجلات تُنشَرُ هنا وهي بين يديه، ويَكتُبُ في بعضها، ـ وصِلَةُ مِنبرِ آرائِهِ بإسماعيل أذْهَم (١) لا تزالُ ماثلةً في الأذهان ـ فذلك لا يَهمُنا، وليس جَهْلُ ذلك بناع علينا، وما الجريُ وراة الخَرْص والتظنُن والتشويهِ إلا شأنُ غيرنا.

وأما تقريظ كتاب معالى هيكل باشا مع نفيه المعجزات الكونية، ومع ردّهِ الاحتجاجَ بالسنة، فيجعَلُ المؤلّفَ والمُقرّظَ في صفّ واحد، وبيانُ حال المُقرّظ في العدد (٤٢ ـ ١٣٦١هـ)، على أن المعجزات كلّها قاهرة، وقَضرُ المعجزة القاهرة على القرآنِ الحكيم نَفيٌ لسائر المعجزات!

ومن الغريب أن صاحب المقال كلما تحدّث عن السُّنَّة يُعطِي الرادِّين عليه حُجَجاً جديدة، تدل على بُعْدِهِ الشاسع عن معرفة علوم الحديث، وليس هو على عِلم من أنَّ الخَبْرَ الذي تَكُثُرُ رُواتهُ في كل طبقة، بحيث تَصِلُ إلى حدِّ التواتر، لا يَبْقَى للجرح والتعديل شأن في رجالِ أسانيدِهِ اتفاقاً بين أهل العلم بالحديث، وليس القولُ بأنَّ هذا ضعيف منجبر، أو حسن، أو صحيح، إلا بالنظرِ إلى سَنَدٍ خاص ورواية خاصة، وأما الحديث الذي يرويه نحوُ ثلاثين صحابياً بطرق كثيرة تَبلُغُ حَدَّ التواتر في كل طبقة، فيَغلُو من أن تَنالَ يَدُ النقدِ طُرُقَهُ واحدةً واحدةً، بعد ثبوتِ التواتر بالنظرِ إلى مجموع الاسانيدِ والروايات،

فبهذا البيانِ يُعلَمُ أنَّ هُزْءَ الشيخ في الكلام عن سبعين حديثاً ـ أربعون منها صحاحٌ وحسان، والباقي منجبر<sup>(١)</sup> ـ لا يَجِدُ مَوْرِداً، فيَرتَدُّ إلى مَصْدرِه، ومُجامَلةُ أهلِ الحق لا تُنتظر ممن تَعوِّد مُجامِلَة أهلِ الباطل.

 <sup>(</sup>١) الملحد الزنديق، وداعية الإلحاد في تأليف كتاب له خاص بالإلحاد. وانظر ترجمته في
 (الأعلام) للزركلي.

٢) انظر في هذا كتاب إمام العصر محمد أنور شاه الكشميري، واسمه: «التصريح بما تواتر في نزول المسيح»، وهو مطبوع في الهند ولبنان، وهو غاية الغايات في موضوعه.

وإذا رأيت من ظَهَرَتْ للملا مُسايرتُهُ لأهواءِ أهل عصره يقول في الأباة الكرام الرادِّين على باطله، القائمين بالذب عن دين الله بومَ خَذَله حُرَّاسُه: «فتلك شِنْشِنةُ عُرِفَتْ من أمثالِ هؤلاءِ الذين مُنِيّ الإسلامُ بهم في كل عصر، ورأوا أنَّ مسايرة الجماهير في أهوائِهم وعقائدِهم أَجْدَى لهم وأسبَغُ للنعمة عليهم!» وعَرَفتَ دعوتَهُ ودعوتَهم، وخَبرتَ مَخيّاهُ ومَخيّاهم: عَرَفتَ مبلغَ توخّي الصدقِ في قلمه، وهكذا يكون الأذبُ الراقي!! ولسنا نعيش في كُرَةِ المِرْيخ حتى تَجهلنا الأُمَّةُ.

وأما توهَّمُهُ اتصالاتٍ بشأنِهِ فصُنْعُ خيالِهِ! ومُناصَرةُ أهل الحق للحق في مِثلِ هذا البلد الأمين لا تُحوجُ إلى اتصالات، لكنَّ المُريبَ يكون وهَّاماً، رَضِيَ الله عن الذين يُناصرون الحقّ حيثما كانوا.

وليس الشيخُ بموفِّق حتى في ضَرْبِهِ الأمثال وذكرِهِ النظائر، على أمّلِ أن تُخَفَّفُ الوطأةَ عنه، وهو كثيرُ الأغلاط فيها أيضاً، فلكونها غريبةً عن الموضوع، لا نشتغلُ بتبين تلك الأغلاط هنا، حيث لا نشمَحُ له أن يَسرَحَ في خارج البحث، إلى أن يَثَفَدَ ما في جَعْبَتِهِ في الموضوع. وتكتفي بلَفْتِ نظرِه إلى أنه لا تُنقِذُهُ من ورطتِهِ مُوافقةً طائفةٍ من غيرِ المسلمين له، فليَقُلُ ما يوافقه عليه المسلمون كائناً ما كان قولَه، وافقة اليهودُ مثلاً أم لم يوافقوا، لكن ليحذَرْ كلِّ الحذر مما يُخالِفُهُ فيه المسلمون كمسألتنا هذه، وهناك الطائة.

#### العقيدة الدينية وطريق ثبوتها

بهذا العنوان مقال أيضاً في العدد (٥١٦) يُوسِّعُ فيه كاتبُهُ - بعدَ مقدمةٍ غريبةٍ عن الموضوع - دائرة البحث الجاري بينه وبين الذَّابِين عن عقيدة أهلِ الحق في نزولِ عيسى عليه السلام، فيَحشُرُ فيه ما لا صِلَةً له به من آراءٍ تكشِفُ الغطاء عن عِلْمِ الكاتب وفهمهِ واتجاهِهِ أكثَرُ من ذِي قَبْل، وتُنيئهُ شهرةً، لكن بما لا يَرضاه لنفيه، وقد انفرد بفهم معنى (العقيدة)، وباكتشافِ طريقِ ثبوتِها في الإسلام، وإن تأخِّر هذا الفهمُ وهذا الاكتشافِ إلى القرنِ الرابعَ عشر الهجري!! فلا بأس أن نستعرض هنا بعضَ آرائِهِ الطريفة، لِتَزيدَ كشفاً عن مَرْمَى كاتبِ المقال ووجهيّهِ.

فمنها قولُه: ﴿إِنَّ مَا يَجِبُ الإِيمَانُ بِهِ يَرجِعُ إِلَى الأُصُولُ الَّتِي الشَّتَرَكَّتُ فِيهَا الأَدِيانُ السَمَاوِيَةِ»، فعلى هذا لا يُعترِفُ الكاتبُ بعقيدة خاصةٍ في الإسلام، ولا يُقِرُ بعقيدةٍ فيه ما لم تكن متوارثةً من الأديان السابقة!! فيكونُ هذا حَجَرَ الزاوية في بناءٍ توحيدِ الأديان!! بل وَضْعَ أَسَاسٍ للاستغناءِ عن اللاحقِ بالسابق!!

مع أنه لا مُضدَرُ يُوثَقُ به في الاطلاع على جليةِ أحوال الأديان السابقة غيرُ القرآنِ الحكيم والسنةِ النقيَّةِ البيضاءِ. وقولُهُ تعالى: ﴿مَرَعَ لَكُمْ مِنَ الْدِينِ﴾ [الشودى: ١٣] وقولُهُ تعالى: ﴿مَرَانُ: ١٤] للتدرُّجِ المخاطِبين إلى الدعوةِ المحمدية بحِكمة. وليس الاشتراكُ في بعض الأسس يُوجِبُ الاشتراكُ في الجميع.

ومنها قولُهُ: ﴿إِنَّ الإيمانَ هو الاعتقادُ الجازمُ المطابِقُ للواقع عن دليلِّ. وهذا رأيٌ ساقطٌ، لأنَّ اعتقادَ العامة لا عن دليل، فيكونون غيرَ مؤمنين على هذا الرأي!.

ومنها قولُهُ: ﴿إِنَّ الدليلَ العقليُ يُفيدُ اليقين، ويُحقُّقُ الإيمانَ المطلوبَ بالاتفاقِ بين العلماءِ،، فَيَختَصُّ بأن يكونَ مَصْدَرَ العقيدة، لأنها لا تُؤخَذُ مما اختُلِفَ فيه عنده، والدليلُ النقليُ مختَّلَفُ فيه في نظره كما سيأتي منه. ومنها قولُهُ: ﴿إِنَّ الأَدَلَةُ النقليةَ لا تُفيدُ اليقين، ولا تُحصِّلُ الإيمانَ المطلوب، ولا تَثْبَتُ بها وحدَها عقيدةً عند كثير من العلماء، والذين ذهبوا إلى أنها تفيد اليقين، وتُنبِتُ العقيدة، شَرَطوا في الدليل النقليّ أن يكون قطعيً الورود، قطعيُ الدلالة»، وذكرَ أمثلةً للنوعين على رأي الفريق الثاني، ثم قال: ﴿ولا بد أَن يَعُمُ العلمُ بِالعقائد جميعَ الناس، ولا يَختصُ بطائفةٍ دُون أخرى... ومن مقتضَيَات هذا العلم العامُ بها أن لا يَقَعَ خلافٌ بين العلماءِ في ثبوتِها أو نفيها، والعِلْميَّاتُ المختلَفُ فيها ليسَتْ من العقائد».

فعلى هذا لا يكون أَحَدُ سالمَ العقيدةِ والإيمانِ ما لم يَعتقِد جميعُ الناس ما اعتَقَدَهُ هو، وما لم تَعلَمُ كافَّةُ البَشرِ ما عَلِمَهُ هو، فلا يُمكن للأشعرية أو الماتريدية مثلاً أن ينفردوا بعقيدةِ تكون حقاً، ما لم يُشاركهم باقي الفِرَق فيها، فتكونُ النَّحُلُ كلُها على قُدَمِ المساواة، وتَروُولَ الحواجزُ بينها، ويرتعُ الغنم مع الذئابِ في مرتع واحد!! فتكون النَّحل موحدةً بفضل هذا الاجتهادِ الجديد!!.

ومنها قولُهُ: "إن ما اختلَفَ فيه العلماءُ في باب العقليات، والعِلْميَّات، كاختلاف الفقهاءِ في العمليات، في عدم التضليل والتفسيق، فضلاً عن التكفير». والعلماءُ في نظره أغمُ من علماءِ أهل الحق وزُعَماءِ سائدٍ الفِرَقِ من أيَّ نوع كان يدْعَتُهم.

وهو يَقرِضُ أن الدليلَ القطعيُّ البيِّنَ عند هذا، يكون بيُناً معلوماً عند الجميع، وأنَّ الناسَ كلَّهم سَوَاسِيَةٌ في العلم والفهم!! فتَتِمُّ بتلك المبادىءِ تصفيةُ كتب العقائدِ في الإسلام، وتنزيلُ مسائلها إلى عُشرِ مِعشارها!! وفي ذلك الاقتصادُ التامُّ في العقيدة، والاقتصادُ مطلوبٌ في كل شيءٍ!!

هذا هو مَنزِعُ صاحبنا، فِما يجبُ اعتقادُهُ في نظره هو ما اتَّفَق عليه أربابُ النُّحَل، ويكونُ الناسُ أحراراً في اعتقادِ ما يشاؤون، في مواضع الخلاف بين الفِرْق بدونِ أي لوم وتثريب!! وقد سَبَقَ منه تنويعُ الشَّنَة إلى أنواع (١١)، لا يكونُ للوَخيِ شأنَ إلا في النَّزْدِ البسيرِ منها، فتَسقُطُ أغلبُ السَّنَةِ من أن تَصلُخ للاحتجاج بها في بابِ العمل، فضلاً عن باب الاعتقاد، رَغْمَ ما يُقرِّرُهُ فخرُ الإسلام في ذلك، مع افتتانِ الكاتب بالنقل عنه فيما يهواه.

<sup>(</sup>١) وذلك في مقالاته التي كتبها بعنوان (شخصيات الرسول).

وهنا يضَعُ قاعدةً تمنّعُ من أخذِ الاعتقاد من مَوْرِد الخلاف، وإقادةُ الدليلِ اللفظيُ اليقينَ مختلَفٌ فيها، فلا يَصحُ أن تُوخَذَ من الدليل اللفظيُ عقيدةً، على هذه القاعدة التي استقعدها هنا، فيسقُط الكِتَابُ من مَقامِ الحُجّة في باب الاعتقاد، كما تَسْقُطُ أغلبُ السُّنَةِ من مَقام الاحتجاج بها في باب الغمّل عنده.

فمن يكون مُلِمًا بتاريخ الأديان والنُّخلِ والمذاهبِ، لا يتَردُّدُ لحظةً أنه لا تُوجَدُ طائفةً تَزى مجموعَ تلك الآراءِ، فيَظهَرُ أنه ليس من طائفةِ من الطوائف المعروفةِ في كتب النُخل، وإنما هو أُمةً وَحُدُهُ، لا يُمثَّلُ بكلامه طائفةً من تلك الطوائف، بل يُمثَّلُ نفسَهُ فقط، كما قال الأُستاذ العقاد في الأُستاذ زكى مبارك.

ولا أرى بأساً في أن أتحدّث هنا عن الدليل اللفظي، وعن المُخطِىء في العِلْمِيَّاتِ، لخطورةِ ما فاه به كاتبُ المقال بشأنهما.

أما الدليلُ اللفظي فيُفيدُ اليقينَ عند توارُدِ الأدلةِ على معنىُ واحد، بطُرقِ متعددة وقرائنَ منضمةِ عند الماتريدية، كما في "إشارات المَرّام" للبّيّاضي وغيره، وإلى هذا ذهب الآمِدِي في "الأبكار"، والسعدُ في "شرح المقاصد" و"التلويح"، والسيدُ في "شرح المواقف".

وعليه جَرَى المتقدمون من أثمة هذه الأُمة وجماهير أهل العلم من كل مذهب، بل الأشعريُّ يقول: إنَّ معرفة الله لا تكونُ إلا بالدليل السمعي. ومن يقول هذا يكون بعيداً عن القول بأن الدليل السمعي لا يفيد إلا الظن، فيكونُ من عَزَا المسألةَ إلى الأشعرية مطلقاً، متساهلاً بل غالطاً غلطاً غيرَ مستساغ.

والواقع أن القول بأن االدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيفّنِ أُمورٍ عَشَرَة ودون ذلك حَزْطُ القتادة: تَقَكُرُ من بعضِ المبتدعة، وقد تابعه بعضُ المتفلسفين من أهل الأصول وجَرّى وراة، بعضُ المقلدة من المتأخرين، وليس لهذا القول أي صلة بأي إمام من أثمة أهل الحق، وحاشاهم أن يضعوا أصلاً يُهدَمُ به الدين، ويُتّخَذُ مِعولاً بأيدي المشككين، والدليل اللفظي القطعي الثبوت، يكون قطعي الدلالة في مواضعً مشروحةٍ في أصول الفقه.

وأما ما أجمله الفخرُ الرازي في «المحصَّل» فقد أوضحه في «المحصول» و"نهاية العقول»، واعتَرَف فيهما بأن القرائنَ قد تعيَّن المقصود، فيُفِيدُ الدليلُ اللفظيُّ اليقين، فيّقلِتُ بذلك من أيدي المشككين إمكانُ التمسك بقولِ الرازي في «المحصل» في باب التشكيك في القرآن الحكيم، بل القولُ بمجرد الدليل العقلي في علم الشريعة بدعةً وضلالة.

بل الأصلُ في علم التوحيدِ والصفاتِ هو التمسكُ بالكتابِ والسنةِ ومُجانبةِ الهوى والبدعةِ، ولزومُ طريق السنةِ والجماعةِ في المباحثةِ مع الذين أقروا برسالة النبي ﷺ، وإنما يُستعمَلُ الدليلُ العقلي وحدَّه مع غيرهم كما يقوله فخرُ الإسلام وغيرُه، فلا يُعوَّلُ عند أهل الحق على اعتقادِ لا يُقرهُ الكتابُ والسنة، فمن سعى في إبعادهما عنه فقد أبعدَ في الضلال.

وأما عَدُّ كاتب المقال لمسائل الخلاف في علم أصولِ الدَّين بمنزلةِ الخلافِ في مسائل الفقه في عدم التأثيم: فنزوعٌ منه إلى رأى عُبَيدِ الله بن الحسن العَنْبَرِيّ في تصويب المختلِفين في العقائد. ومبلغُ شناعةِ رأيه في ذلك يَظهَرُ مما بَسَطه ابنُ قتيبة في «مختلِف الحديث» ص٥٥.

وقد توسَّعُ أثمةُ الأُصول في نقضٍ خيالِ الجاحظ في عدم تأثيم المختلِفين في العِلْمِيَّات والعَمَّلِيَّات بعدَ بَذْلِ الجهد منهم، مع كون الصوابِ واحداً عنده في النوعين، كما توسَّعوا في التشنيع على العنبري في تصويب المختلِفين مطلقاً.

قال الغزالي في «المستصفى»: مذهب العنبري شَرَّ من مذهب الجاحظ، فإنه أقرَّ بأن المصيب واحد، ولكن جعل المخطى، معذوراً، بل هو شَرَّ من مذهب السوفسطائية، لأنهم نَفَوا حقائق الأشياء، وهذا أثبَتَ الحقائق ثم جعلَها تابعةً للاعتفادات، فهذا لو وَرَدَ به الشرعُ لكان مُحالاً، بخلافِ مذهب الجاحظ.

وقد استبشَعَ إخوائهُ من المعتزلةِ هذا المذهبَ فأنكروه وأوْلُوه وقالوا: «أراد به اختلاف المسلمين في المسائل الكلامية التي لا يَلزَمُ فيها تكفير، كمسألةِ الرؤية، وخلتِ الأعمال، وخلتِ القرآن، وإرادةِ الكائنات، لأن الآياتِ والأخبار فيها مُتشابِهة، وأدلةً الشرعِ فيها مُتعارِضة، وكلُ فريق ذَهَب إلى ما رآه أوفَقَ لكلام الله وكلامٍ رسوله عليه السلام، وأليَقُ بعظمةِ الله سبحانه وثباتِ دينه، فكانوا فيه مصيبين ومعلورين،

ثم قال الغزالي: اإن زَعمَ أنهم فيه مصيبون، فهذا مُحالُ عقلاً، لأنَّ هذه أمور ذاتيةً لا تختلِفُ بالإضافة، فلا يُمكِنُ أن يكونَ القرآنُ قديماً ومخلوقاً أيضاً، بل أحدَهما، والرؤيةُ مُحالاً ومُمكِناً أيضاً، والمعاصِي بإرادةِ الله تعالى وخارجةً عن إرادته، أو يكونَ القرآنُ مخلوقاً في حق زيدٍ قديماً في حق عَمْرو. وإن أراد أن المصيب واحدٌ لكنَّ المُخطىءَ معذور غيرُ آثم، فهذا ليس بمُحال عقلاً، لكنه باطل بأدلةِ سمعيةِ ضرورية، واتُفاقِ سلفِ الأُمة على ذَمُ المبتدِعةِ ومُهاجَرَتِهم، وقَطْعِ الصحيةِ معهم، وتشديدِ الإنكار عليهم، مع تركِ التشديد على المختلفين في مسائل الفرائض وفروعِ الفقه، فهذا من حديث الشرعُ دليلٌ قاطع...، ولم يَثْتَهِ الغموضُ في الأدلةِ إلى حدٌ لا يُمكنُ فيه تمييزُ الشَّبهةِ من الدليل، اهـ.

ولذا قال السعد في «التلويح»: «وإنما قال - يعني صَدْرَ الشريعة - (المخطِئ في الاجتهاد لا يُعاقبُ، بل يُصَلَّلُ أو يُكفَر، الاجتهاد لا يُعاقبُ، بل يُصَلَّلُ أو يُكفَر، لأنَّ الحق فيها واحدٌ إجماعاً، والمطلوب هو البقينُ الحاصلُ بالأدلة القطعية، إذ لا يُعقلُ حدوثُ العالم وقِدَمُه، وجوازُ رؤيةِ الصانع وعَدَمُه، فالمخطئ فيها مخطئ ابتداء وانتهاء، وما نُقِلَ عن بعضهم من تصويبِ كلُ مجتهد في المسائل الكلامية، إذا لم يُوجب تكفيرَ المخالِف، كمسائلةِ خلق القرآن، ومسألةِ الرؤية، ومسألةِ خلق الأفعال: فمعناه نَفيُ الإثم، وتحقَّقُ الخروج عن عُهدةِ التكليف لا خَفَيَّةُ كلُ من القولين، اه.

يريد بمنتقى كلامه الإشارة إلى رأي العنبري على تأويل إخوانِهِ المعتزلة، وقد فَئُده الغزالي كما سَبَق.

وقال القاضي عياض في «الشفا»: «أجمَعَ فِرَقُ الأُمَّةِ سواه ـ يعني العنبريُّ ـ على أنَّ الحقَّ في أُصول الدين واحد، والمخطى، فيه آثمُ عاص فاسِقٌ، وإنما الخلافُ في تكفيره»، وتوسَّعَ القاضي هناك في نقلٍ نصوص أهلٍ ألعلم في المسألة، ومنزلةُ القاضي عياض في علوم الروايةِ والدرايةِ غيرُ مجهولة عند من اطلعَ على كتبه، أو طالَعَ «أزهار الرياض».

فَئَبَتُ أَنَّ الخلافَ في العقائد ليس كالخلاف في الفروع، في عدم تأثيم المخطىء، وعلى هذا اتفاقُ أهل الحق خلفاً عن سلف، بل اتفاقُ الفِرَقِ كلِّها، على ما سبق من القاضي عياض.

وأما ما وقع في كلام العز بن عبد السلام، ففي مثل زيادة الصفات، وحُكُمُ ذلك مشروعٌ في شُرْحِ الدُّوْاني على "العَضُدية"، وفي كلام عبد الحكيم على "الشَّفِيَّة"، وغيرهما من الكتب المتداوّلةِ بأيدي طلبة العلم، وكذا مسألة الاستطاعةِ قَبْلَ الفعلِ مُبَيَّنةٌ في كلام عبد الحكيم على "المقدمات الأربع". وهكذا أوضَحَ علماءُ العقائد في كتبهم ما يكون التنازُعُ فيه خطيراً أو غيرَ خطير، فلا يُبِيحُ ذلك إرسالَ الكاتب الكلام على عَوَاهِنِهِ في عدم تأثيم المختلفين في العقائد إطلاقاً. على أنَّ ابنَ عبد السلام له شَطَحاتُ تسرِّبَتْ إليه من مطالعةِ بعضِ كتب ابن حزم، التي أتى بها محيى الدين بنُ عربي إلى الشام، فلا تَزيدُ تلك الشطحاتُ على أن تكونَ وَهُلةً منه، فلا يَصِحُ اتخاذها حُجَّة، بل ترجو الله سبحانه أن يُسامِحَه عليها.

وأما ابنُ حزم فعلى بعضِ ميلٍ منه إلى رأي الجاحظ في المسألة، يَرى إكفارٌ المعانِدِ بعد إقامة الحجة عليه ولو بخبرِ الآحاد، فلا يَلْقَى صاحبُ المقالِ بُغْيَتُهُ عنده بل عند العنبري فقط، وقد أُقِيمَتُ الحجةُ بتوفيق الله وتسديدِه على كاتب المقال، من كتاب الله وسنة رسولِهِ المتواترةِ وإجماع أهل الحق.

وسَبَق أن أشرنا إلى أن الاحتمالات غير الناشئة من الدليل لا تُجِلُ بكونِ دلالةِ النصوص قطعية، وذكرنا بعض ما أُلف في إثباتٍ تواثرِ حديث النزول، ونقلنا بعض نصوص أصحاب الشأن في تواثرِه وفي الإجماع على نزوله، والمعاندُ بعد هذا يكونُ في موقف أخطَر من التأثيم فقط، ولذا صَرَّح السيوطيُ بتكفير منكِر النزول في «الإعلام» المطبوع في ضمن «الحاوي» له ٢: ١٦٦٠، وهو على القاعدة في إنكارِ ما تواتر في الشرع.

وليس أثمةُ هذه الأمةِ وعلماؤها من الصدر الأول إلى اليوم، يجهلون معنى «العقيدة»، وهم قد دُونوا مسألةَ النزول في كتبهم في العقائد على توالي القرون، قبلَ أن يُخلَقَ صاحبُ «الجوهرة» وصاحبُ «الخريدة» بدهورٍ، رَغْمَ أنف كلِّ مكابر.

على أنَّ مسألةَ نزولِ عيسى عليه السلام ليست من المسائل التي جَرَّتْ إليها المناقشاتُ مِثلِ الاستطاعةِ، وخلق القرآن، وزيادة الصفات، بل هي ثابتةً بنصوص الشرع مباشرةً، فلا يُمكِنُ لمن يَدِينُ بالكتابِ والسنةِ والإجماعِ أن يُنكرها، فيكونَ لَفُ الكاتبِ ودَوَرَائهُ واستقعادُهُ لقواعِدَ وصنوفِ مغالطاتِهِ إطالةً للكلام بدون جَدْوَى غيرِ الكشافِ حالِدِ كلَّ الانكشافِ عند الجميع.

وحديثنا عن بضع تشكيكاتِهِ في الآياتِ يكونُ في فصل مفرد إن شاء الله تعالى، وليس جَهْلُ الكاتب لدليل المسائلِ مما يُوجِبُ أن يَجهَلَه العالِمُون، وتَبَجُّحُه بفهُم معنى «العقيدة» لا يُكسِبُه فَخْراً بعدُ أن جَهِلَ الدليل، وجَهِلَ حصولَ العقدِ الجازمِ بالبرهان مرةً، وبالأدلةِ الإقناعيةِ، أو خبَرِ الآحاد أو التقليدِ مرةً أخرى.

قال علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري في «شرح أصول فخر الإسلام البَزْدَوي»: «اعتقادُ القلبِ فُضَّلَ على العلم، لأنَّ العِلمَ قد يكونُ بدون عَقْدِ القلب، كعلم أهلِ الكتابِ بحقْيَّةِ النبيُّ عليه السلام مع عدم اعتقادِهم حَقيَّتُهُ...، والعقدُ قد يكونُ بدون العلم أيضاً، كاعتقادِ المقلَّد، وإذا كان كذلك جاز أن يكونَ خبَرُ الواحد مُوجِياً للاعتقادِ الذي هو عَمَلُ القلب، وإن لم يكن مُوجِباً للعلم.

قال أبو اليُسْر: الأخبارُ الواردَةُ في أحكام الآخرة من باب العمل، فإنَّ العمَلَ نوعانِ: عَمَلُ الجوارح، واعتقادُ القلب، فالعملُ بالجوارح إنْ تعذَّرَ لم يتعذَّر العملُ. . . العمَلُ بالقلب اعتقاداً، اه وذلك عند شَرجِهِ لقولِ فخر الإسلام: "وفيه ضَرْبٌ من العملِ أيضاً وهو عَقْدُ القلبِ عليه، إذ العَقْدُ فُضُلَ عليه.

فظهر أنَّ خَبرَ الآحادِ الصحيح قد يُغيدُ اعتقاداً جازماً في أناس، ولا يُفيدُ البرهانُ المِعلميُ اعتقاداً في آناس، ولا يُفيدُ البرهانُ المِعلميُ اعتقاداً في آخرين، فواحدُ يعتقدُ اعتقاداً جازماً بنزول عيسى عليه السلام، بمجرُّدِ أن سُمِع حديثاً واحداً في ذلك من صحيح البخاري مثلاً، وآخرُ لا يعتقدُ ذلك ولو اسمعتهُ سبعين حديثاً، وثلاثين اثراً من الصُحاحِ والسُّننِ والمسانيدِ والجوامع وسائرِ المدوّناتِ في الحديث، مما يَحصُلُ التواتُرُ بأقلَ منها بكثير، فالناجي هو ذاك الواحدُ دون الآخر. ووَجْهُ الفرق بين الأنبياءِ والعلماءِ والعامَّةِ من ناحيةِ الجَرْمِ الحاصلِ لهم، وطريقِ حصولِ الجزمِ لكل منهم: مشروحان في اتأنيب الخطيب، فليراجَع هناك.

## آيات في الرفع والنزول

وفي العدد (٥١٧) بعنوان «آيتان...» مقالٌ يتّناسى فيه كاتبُهُ ما قرَّره في العددِ السابقِ، من أنَّ مَوْرِدَ الخلاف لا يَصلُحُ أن يُتَّخَذَ مَصْدَراً للعقيدة، وأنَّ الدليلَ النقليَّ لا يُفيدُ اليقين عند كثير من العلماءِ، والذين قالوا بإفادته اليقينَ شرطوا شروطاً إلى آخر ما ذكره في النوعين على رأي الفريق الثاني.

وأما الآنَ فيقولُ في مفتتح هذا المقال: إنه كان قرَّر فيما سبُقَ «أن القرآنَ كلَّهُ قطعيُّ الثبوت، وأنه في دلالتهِ نوعان: قطعيُّ لا يَحتمِلُ التأويل، وغيرُ قطعي يَحتمِلُ معنيينِ فأكثَرًا. فيتراجَعُ هكذا عن القولِ بعدمِ إفادةِ الدليلِ النقلي اليقينَ عند كثير من العلماءِ، فيتهاتُرُ.

ولم أز بين الذين في أنفسهم مَرْضُ الخروجِ على الجماعة: مَنْ لا يتهاتُرُ، فإذا اعتَرَفَ هكذا أنه يُوجَدُ بين الأدلة النقلية كثيرُ مما يُفيد اليقينَ، فقد انهدَمَ ما بناه، واضطُرُّ إلى الرجوع لقولِ الجماعة بدون أن تَنفَعَ تمهيداتُهُ المهلهِلةُ في شيءِ من مقاصده.

وقولُهُ: «قطعيُ لا يَحتمِلُ التأويلِ» يَدلُ على أنه غاب عنه أنَّ احتمالَ التأويل احتمالاً غيرَ ناشىءٍ من الدليل: لا يُخِلُّ بكونِ الدلالة قطعيةُ اتفاقاً بين أهل العلم، على ما هو مشروح في «المستصفّى» و«التلويح» و«مِرآة الأُصول» وغيرِها.

كما أنَّ قوله: "وغيرُ قطعي يَحتمِلُ معنيين فأكثَرَ" يدلُ على أنه لا يُميَّزُ بينَ الطُّهِ المحتمِلِ لمعنيينِ يكونُ الطُّهرِ المحتمِلِ لمعنيينِ يكونُ أحدُهما راجحاً بنفسهِ أو بدليل، والآخَرُ مرجوحاً في حُكم العَدَم عند انتفاءِ ما يُوجِبُ الاعتدادَ به، كما لا يُميِّزُ بين أقسام الوضوحِ التي إنما يكون احتمالُ التأويل في بعضِها، مع كونِ جميعها قطعيَّة الدلالةِ عند عدَمَ دليل يَعضُدُ الاحتمال الآخَرَ اتفاقاً.

وتلك الأقسامُ من الظاهرِ والنصِ والمفسَّرِ والمُحْكَمِ متداخلةً، وتغايُرها بالمفهوم عند المتقدمين، والتبايُنُ المعتبَرُ بينها عند المتأخرين مشروحٌ في محلِّه، ولا شأنَ لنا به هنا.

وظنيَّةُ الظاهِرِ إنما هي عند وجودِ ما يَدلُ على الاحتمالِ الآخر، وإلا فحُكمُهُ حُكمُ النصُّ في القطع بالمرادِ منه، بل عند تضافر الظواهرِ الظنيةِ على معنّى، يَحصُل القطعُ بذلك المعنى، كما هو الحالُ في خبرِ الآحاد المفيدِ للظن؛ فإنَّ الأخبار إذا تواردَث على معنى حصّل اليقين بذلك المعنى.

ثم الظاهرُ: إما ظاهرٌ بالوضع، وإما ظاهرٌ بالدليل، كما في "التمهيد" لأبي الخطّاب محفوظِ بن أحمد الكُلُواذِي، فتبين أن الظاهرَ ليس بقطعيٌ مطلقاً، ولا ظنيٌ مطلقاً، وأنَّ الظواهرَ في الرفعِ والنزولِ قطعيَّةٌ لتضافرِ الأدلةِ وعَدَمٍ وجودِ ما يَدلُ على الاحتمال الآخر.

وبعد هذا الاستطرادِ البسيرِ أعودُ فأقولُ: إنَّ الأساتذة القائمين بالذب عن عقيدة الجماعة، لم يَدَعُوا قولاً لقائل في تبيين وجوه دلالة كتاب الله على المسألة، فجزاهم الله عن العلم خيراً، لكنَّ الشيخَ لما رأى أنَّ قلَمَهُ طَوْعُ بَنَانِهِ لا يتَمرُّدُ عليه فيما يُريدُ أن يُووة به، والجماعة أطوع له من طِلهِ: أصَرَّ على مُخالفة الأَمُةِ، فأخذَ يسترسِلُ ويَكتُبُ ويَتكلَّمُ بكل هاجِمةِ في نفسه، ظناً منه أنَّ الأعزَلُ من الحُجَّةِ يَكسِبُ في مَعْمَعةِ الحِجَاجِ شيئاً غيرَ الموتِ الأدبي، وأنه يتمكن ـ ولو إلى حين ـ من تغطيةِ الحق وترويجِ الباطل بين فِتامٍ عَهِدَ انخداعَهم بشَعُهِ ومغالطته.

لكن خاب حَدْسُه، وضاع نَفَسُهُ وسَعْيُهُ في إظهارِ عقيدةِ المسلمين المتوارثة، بمظهرِ اعتقادِ الجماهير الجَهَلة الطَّغَام، وتصويره للذائين عنها بصورة عَبْدَةِ المادَّةِ النَّفْعِيُينِ المُجارِين لأهواءِ العامَّةِ الجَهَلة، مما يَدُلُ على أنه ممن يَرَوْن دِيناً للعامة، ودِيناً للخاصة، وأنه إنما يَحكِي للناسِ عما يَرى في مِرآةٍ يَنظُرُ هو فيها، ولسنا نعيشُ في غيرِ هذه الكُرَةِ حتى تجهَلنا الأُمَّةُ وتجهَلَهُ.

يكونُ المناضِلُ عن عقيدة الجماعة على ضلال!! والخارجُ عليها المُنفَقُ على هُدَى!! فسبحان الفتّاح العليم، هكذا يكونُ المنصِفُ صاحبُ الضميرِ الحي، والمُصْلِحُ الموجّة للنَشِءِ!! ولسنا نَطمَعُ في سكوته عن الباطل. وإسكاتُهُ بيد الله القاهر، وإنما نريد صَوْنَ المجتمع من تشكيكاتِه، وقد فعلنا بتوفيق الله سبحانه. ولا نزال نمضِي على مُناصرة الحق بإذبِهِ جَلُ شأنه، رَغْمَ كل صعوبة قائمة، حتى ظُهر للملا أنه لو ابتَغَى نَفَقاً في الأرض أو سُلَماً في السماء، ليأتِي بروايةٍ صحيحة، عن أحدٍ من علماء أهل الحق من صدر الإسلام إلى عهد متنبى؛ المغول، يَتْفِي ما يَنْفِي كاتبُ المقالِ لَمَا وَجَد إلى ذلك سبيلاً، لِيُقالَ: إنَّ له زميلاً في الشذوذ، فضلاً عن أن يُتصوِّر احتمالُ أن يكون الحقُّ في جانبه ولو بمقدارٍ نسبةِ الواحدِ إلى الألف.

فَيَكَفِي فِي سُقوطِ كلامِهِ ظُهورٌ أنه قال ما لَم يَقُلُه أَحَدٌ من العالَمِين رَحِمَ الله الإِمامَ زُفَرَ بنَ الهُذَيل حيث قال: "إني لا أُناظِرُ أحداً حتى يَسكُت، بل أُناظِرُهُ حتى يُجَنّ، قالوا: كيف ذلك؟ قال: يقول بما لم يَقُل به أحد"، كما رواه الصَّيْمَرِيُّ وغيرُه عنه.

وأكتفي في الحديث عن الآيات التي نحن بصدد بيانها، بلمحة يسيرة إليها هنا، حيث أغنى عن التوسع فيها ما سَبَق توضيحُه بقلم الأساتذة الرادين على باطله، فأقولُ: إنَّ قوله تعالى: ﴿ . . وَمَا قَلَلُوهُ بَقِينًا ﴿ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْكُ النساء: ١٥٧، فأقولُ: إنَّ قوله تعالى: ﴿ . . وَمَا قَلْلُوهُ بَقِينًا ﴿ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْكُ النساء: ١٥٧، والمحيل على النقل من السَّفل إلى العُلو، كما يقول أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط، ولا صارِف عن الحقيقة حتى يَجُوزَ حَمْلُ الرفع هنا على رَفْع المكانةِ مجازاً، فيكونُ احتمالُ المجاز احتمالاً غير ناشىء من دليل، فيكون ﴿ بَل رُفْعَهُ اللهُ إِلَيْكُ النساء: ١٥٨] نصًا في الرفع الحسِي بل في الآية من وجوه:

أَمَّا أُولاً فإنَّ السياقَ في تقرير بُطلانِ ما قاله اليهودُ مِن قتلِهِ، ببيانِ أنهم إنما قَتَلُوا الشَّبَة، فيرَفْهِ الحِسِيُ يكونُ إنقاذُ شخصِهِ منهم، فينسَجِمُ بذلك ما قَبَلُ "بلا" بما بَعْدَها، ورَقْعُ المكانةِ مما لا يُنافي القَتْلَ، وكم من نَبِيُّ قُتِلَ وهو رفيعُ المكانة، فلا يَصِحُ دخول "بل" بينهما، لانتفاع التضادُ بينهما.

وقد أخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم في "تفسيره" بسند صحيح إلى ابن عباس، أنَّ عيسى رُفِعَ من رُوْزَنةِ في البينت، وساق ابنُ كثير السندَ في "تفسيره" ١: ٥٧٤ وهذا ليس مما يُعْلَمُ بالرأي، فيكونُ في حكم المرفوع عند جماعةِ أهل العلم.

وأمَّا ثانياً فإنَّ حَمْلَ الرفع هنا على رَفْع المكانةِ لا يَظهَرُ له وَجُهُ اختصاصِ بهذا الموقف، لأنَّ أُولي الغَرْم من الرُّسُلِ يكون كلُّ واحد منهم رفيعَ المكانة دائماً. وأمَّا ثالثاً فإنَّ ذِكْرَ مُنتَهى لرفع شخصٍ برَضلٍ ﴿ زَفَعَهُ أَلَهُ ﴾ [النّساء: ١٥٨] بلفظ (إلى)، يَقضِي على احتمالِ المجازِ بحملِهِ على رفع المكانة، لأنَّ رَفَعَ المكانةِ يُنافِيهِ ذكرُ مُنتَهى له قطعاً، وإدخالُ (إلى) على ضميرِ المتكلم من قبيل الإضافة للتشريف، والمعنى إلى سَمَائِي ومَنْزِلِ ملائكتي، كما يقول أبو حيان وغيرُه.

وأما رابعاً فإنَّ رَفْعَ المكانةِ لا يَخُصُّ عيسى حتى يَمْتَنُ الله به هُنَا، بل يَعُمُّهُ وسائرَ الأنبياءِ والمرسَلين، بل وسائرَ الأبرار والأخيار.

وأما خامساً فإن حَمْلَ الرفع على رفع رُوْجِهِ، بحذفِ المضاف - كما وقع في فُتِيَا الشيخ - أَمْرٌ لا يَخُصُ عيسى أيضاً، مع كونِ الحذفِ خلافَ الأصيل، فلذا يكونُ الرفعُ لشخصِهِ، فيشمَلُ الرُّوحَ والجَسدَ معاً، وأنت لا تجد أحداً من المفسرين يَحمِلُ الرفعَ هنا على رفعِ المكانةِ، أو رفعِ الرُّوحِ فقط، لظهورِ دلالتِهِ القطعيةِ على الرفع الجسيّق هنا.

وهذا كله مع قَطْع النظر عن تواتُرِ الأخبار في الرفع والنزول، وإلاَّ فمَنْ استذْكَرَ تواترَ الأخبار في ذلك، لا يَسَعُهُ أن يتشكُّكُ لحظةً في هذا الأمرِ ولو لم يَستحضِر وُجوهَ دلالةِ الكتابِ على الرفع والنزول، فكيف والكتابُ والسنةُ المتواترةُ والإجماعُ متواردةُ متضافِرةً على عقيدةِ الجماعةِ في ذلك.

وأما قوله تعالى: ﴿إِنِّ مُتَوْقِيكَ وَرَافِئُكَ إِنَّ﴾ [آل عِمرَان: ٥٥] فَنَصَّ أَيضاً في الرفع الجسيِّ حَتْماً، لأن ﴿إِنَّ ﴾ تمنعُ من احتمالِ المجاز بحملِهِ على رفع المكانة كما سَبْق، مِثلُ مُنْعِ ﴿يَظِيرُ عِبْنَاحَيْمِ﴾ [الأنقام: ٣٨] مجازاً على ما قُصْلُ في موضعه.

وكلمةُ الفخر الرازي في بعضِ الوجوهِ عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَيَهَاعُلُ الَّذِينَ اللَّهِ وَكَلَّامُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَمَاعُلُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الل

وأما ﴿مُتَوَلِّيكَ﴾ [آل عِمرَان: ٥٥] فمن التوفي وهو القَبْضُ والأخذُ في أصل اللغة، ويُستعمَلُ مجازاً في معنى الإماتة كما يُظهَرُ من «أساس البلاغة» للزمخشري، فيكونُ معنى الآية: إني قابِضُكَ من الأرْضِ ورافعُكَ إلى سَمَائِي. وقال ابنُ قتيبة: قابضُك من الأرض من غير مَوْت.

وهذا المعنى منسجمٌ مع باقِي الآيات والأخبارِ فيكونُ نصاً أيضاً في رَفْعِهِ حَياً، لأن احتمال المجاز لم ينشأ من دليل، فيَبْقَى قطعيٌ الدلالةِ على الوجهِ الذي شرحناه، ولو فرضنا اشتراكَ التوفِّي بين الأخذِ والإماتةِ والإنامة لكان لَحِقَهُ البيانُ بقاطعٍ من الآياتِ الأُخَر، فيكون قطعيُ الدلالة على الرفعِ الجيبيّ والأخذِ من غيرِ موت.

ولو فرضنا عدَمَ لحوقِ بيانِ لا يتأتى حَمْلُه على الموتِ هنا، لأن اسمَ الفاعل حقيقة في الحال، ومجازً في الاستقبال عندَهم، فلو حملنا، على الحقيقة يكون المعنى: إني مُميتُك الآن. فيكون قَصْدُ اليهودِ حاصلاً، وقد نَصَّ القرآنُ الكريم على أنَّ قَصْدَهم لم يَحصُل. ولو حملنا، على الاستقبال مجازاً لا يكونُ مستقبل أولَى من مستقبل إلا بدليلٍ، فيتعينُ المستقبلُ الذي حَدَّدُهُ باقي الأدلة، وهو ما بَعْدَ نزولِهِ إلى الأرض.

"والواوُ" لا تفيد الترتيب، فيكونُ هذا من بابٍ تقديم ما هو مؤخّر في الوقوع، لأجل التقريع على مذّعي ألوهيته، ببيانِ أنه سيموت، وإليه ذهب قتادةُ والفراءُ وعليه يُحمَّلُ ما رواه عليُ بنُ أبي طلحة، عن ابن عباس، جَمْعاً بين الأدلة.

على أنَّ ابنَ أبي طلحة لم يُدرِك ابنَ عباس اتفاقاً، وقد قال فيه يعقوب بن سفيان: ضعيفُ الحديث منكَّرُهُ، ليس محمودَ المذهب، لا هو متروكُ، ولا حُجُّةً. فيكونُ مختَلَفاً فيه، وإن انتقى مُسْلِم بَعْضَ حديثِه.

ومعاويةً بن صالح الحضرميُ الراوي عنه، لم يكن يحيى بنُ سعيد القطانُ يرضاه، وقد قال أبو حاتم: لا يُحتَجُّ به، وإن انتقَى مسلمٌ بعضَ حديثه.

وعبدُ الله بنُ صالح كاتب الليث الراوي عن الحضرمي، كثيرُ الغَلَط، فلا يُثبُّثُ بمثلِ هذا السَّنَدِ هذا التفسيرُ عن ابنِ عباس.

ووَهْبُ بنُ مُنْبُهِ هو الذي يقولُ بموتِهِ، ثم رَفْعِه، ثم إحياتِهِ في السماءِ، لكنه كثيرُ الرواية عن كُتُب أهلِ الكتاب، فلا يُعوَّلُ على ما لا يرويه عن المعصوم عند أهل العلم.

وقد صَرَّح محمدُ بنُ إسحاق بأنَّ القولَ بموتِهِ قولُ النصارى، وليس بين قولِ مَنْ قال: أَنَامَهُ ثُم رَفَّعَهُ، وقول مَنْ قالَ: قَبَضَهُ مِن الأرض ورَفَّعَهُ حَبًّا إلى السماء، كبيرُ فَرْق، فيكونُ قولُ ابنِ حَزْم في «المُحَلَّى» بموتِهِ، ثم رفعِه، ثم إحيائِه ونزولِهِ، مما لا تَعضُدُه روايةً ولا دراية بل تكريرُ إيقاع الموت عليه مما يُنافِه النصُّ. وفي "العُتْبِيَة" عَزْو وفاتِه ثم نزولِهِ إلى مالك، ولعلَّ ابنَ حزم انخدع بذلك. وقد سَبَق أَنْ شَرَحْنَا حالَ "العُنْبِيَّة" في العدد (٣٤) ١٣٦١ه، وليس في ذلك القولي كبيرُ خطورة غيرُ ضعفِ مُذْرَكِ الوفاة، حيث كان مع الجماعة في الإيمانِ بالنزولِ، كما صَرَّحَ بذلك في "الفِصَل" والمحلَى".

وقال الآلوسِيُّ: والصحيحُ كما قال القرطبي: أنَّ الله تعالى رَفَعَهُ من غير وفاةٍ ولا نوم، وهو اختيارُ الطبري، والروايةُ الصحيحةُ عن ابن عباس اهـ.

وقال ابنُ جرير بعدَ نقلِهِ رواياتِ تفسير التوفّي بالنوم أو القَبْضِ أو الموتِ: \*وأولَى هذه الأقوالِ بالصحةِ عندنا قولُ مَنْ قال معنى ذلك: أني قابِضُك من الأرض، ورافعُك إلي، لتواترِ الأخبارِ عن رسول الله ﷺ أنه قال: يَنزلُ عيسى ابنُ مريم، ثم ساق أحاديث في النزول، ثم رَدُّ رداً مُشْبَعاً على من زعم تكرُّرَ الإحياءِ والإماتةِ بالنسبة إلى عيسى عليه السلام.

وليس في قوله "وأولَى الأقوال بالصحة" ما يُحتَعُ به على أن تلك الأقوالُ مشتركةً في أصل الصحة، كيف وقد ذَكَر بينها ما هو مَعزُو إلى النصارى، ولا يُتصورُ أن يَصِحُ ذلك في نظره، بل كلامُهُ هذا من قَبِيلِ ما يقالُ: "فلانٌ أذكَى من حِمار، وأفقهُ من جِدار"، كما يظهر من عادة ابن جرير في تفسيرِه عند نقلهِ لروايات مختلِفة، كائنةً ما كانت قيمتُها العلمية، وقد يكونُ بينها ما هو باطلٌ حتماً، فلا يكونُ لصاحب المقال إمكانُ التمسك بمثل تلك العبارة في تقويةِ الرواياتِ المردودة.

وأما قولُه تعالى: ﴿ فَلَكَ تَوْقَتَنِي ﴾ [المائدة: ١١٧] فبمعنى قَبَضْتَني بالرفع إلى السماء، كما يقال: توقيتُ المال إذا قبضته، ورُوِيَ هذا عن الحسن وعليه الجمهور، ورُوِيَ عن أبي علي الحُبَّائِيّ المعتزليّ ـ وهو من أجرَاهِم في الشذوذ ـ أنَّ المعنى (أمَتَنِي)، وادَّعَى أنَّ رفعَه عليه السلام إلى السماء كان بعد موته، وإليه ذهب النصارى كما قال الألوسيُ، وقال القرطبي: ﴿ قِيلَ: هذا يدل على أنَّ الله عزَّ وجل توفًاه قَبْلَ أن يرفعه، وأنه في السماء حيَّ اهد.

وقد سَبَقَ بِيانُ حقيقة التوفّي بحيث لا يذّعُ أدنى رِيبة. وما يقالُ من أنَّ المتبادِرَ من التوفّي هو الموتُ، فيُمكِنُ أن يُسلَّمَ ذلك بالنظرِ إلى اليوم، لكنْ تطوُّرُ اللغةِ في زمنِ متأخرٍ إلى معنى، لا يَستلزِمُ أن يكون هذا المعنى مفهوماً من اللفظِ في تخاطُب الصحابة رضي الله عنهم وَقْتَ نزولِ القرآن الحكيم، ولو كان هذا المعنى مفهوماً من لفظ التوفّي إذْ ذاك، لكان ﴿ عِينَ مَوْتِهِ ﴾ [الزُّمَر: ٤٢] لَغُواً في قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يَتُوَكَى ٱلأَنْفُسَ حِينَ مُوتِهَكَا﴾ [الزُمَر: ٤٢]، وجلَّ كلامُ الله من أن يقَعَ فيه لخو. ولا تعويلَ في تفسير كتاب الله على تخاطب اليوم بل على التخاطب في عهد التنزيل كما لا يخفى.

والرسالةُ مثلاً تُستعمَلُ بمعنى الواجب اليوم، استعمالاً شائعاً منذ زمنٍ غيرِ بعيد، فحاشا أن تَفهَمَ من الرسالةِ الواردةِ في نصوص الكتاب والسنةِ هذا المعنى بتلك المناسبة، فتُلغِيَ معنى الوحي والرسالة من الله سبحانه، لأنَّ مُسايَرَةُ التطوُّرِ في اللغة في تطوير معاني الكتابِ الحكيم، تَكُونُ تحريفاً للكَلِم عن مواضعه حتماً.

وأما قوله تعالى: ﴿وَإِن مِنْ أَهَلِ ٱلْكِتْتِ إِلَّا لَيُؤَمِّنَنَ بِهِ. قَبَلَ مَوْتِدُ ﴾ [النساء: ١٥٩]، فالضميرانِ في ﴿به ﴾ و﴿موتِه ﴾ يعودانِ على عيسى، لأنه المتحدَّث عنه في السّياق، ولأنْ عَوْدَ أحدِهما على غير ما يَعُودُ عليه الآخَرُ فيه تشتيتُ للضمائر، وهذا مما ينزه عنه الكتابُ الكريم، ولذا قال أبو حيان ـ وأنت تَعرِف منزلتَهُ في العربية ـ "والظاهرُ أنْ الضميرَيْنِ في به، ومَوْتِه عائدانِ على عيسى، وهو سِيّاق الكلام، والمَعْنِيُّ: مِن أهلِ الكتاب: الذين يكونون في زمان نزوله اله ولا صارف عن الظاهر.

وقال ابن كثير: "وهذا القولُ هو الحقُّ كما سنبينه بالدليل القاطع إن شاء الله تعالى، لأنه المرادُ من سِيَاق الآي في بُطلانِ ما ادعَنهُ اليهودُ مِن قَبْلِ عيسى وصَلْبِهِ وَسليم من سَلَّم لهم من النصارى الجهلةِ ذلك، فأخبَرُ الله أنه لم يكن الأمرُ كذلك، وإنما شُبَّهُ لهم، فَقَتلُوا الشَّبَة وهم لا يتَبيَّتُون ذلك، ثم إنه رَقَعَهُ إليه وأنه باقِ حَيَّ، وأنه سينزِلُ قَبْلُ يوم القيامة، كما ذلك عليه الأحاديث المتواترة اله. ثم ساق أحاديث كثيرةً في النزول، في (١ ـ ٥٧٨) كما فَعَل مِثلَ ذلك في باب الملاحم والفِتَن في أواخر "تاريخه في القسم غير المطبوع منه (١).

وكلامُ ابن جرير واضحٌ جداً في تعيين إرجاع الضميرين إلى عيسى روايةً ودرايةً، وكذا ما ذكرناه في العدد (٣٤ ـ ١٣٦١هـ) في هذا الصدد.

وقد صَّحُ عن أبي هريرة في «الصحيحين» إرجاعُهُما إليه، كما صَّحٌ عن ابن عباس في رواية محمد بن بشار، عن ابن مَهْدِي، عن الثوري، عن أبي حَصِين، عن ابن جُبَير، عَنه عند ابنِ جرير وابنِ كثير، وهذا سَنَدُ كالجبَلِ في الصحة، بل الرواية مستفيضة عنه بطرق أخرى.

 <sup>(</sup>١) ثم طبع هذا القسم من تاريخ ابن كثير باسم «النهاية» لابن كثير.

وأين هذا من سَنَدٍ فيه عَثَابُ بنُ بَشِير، وخُصَيْف، أو سَنَد فيه أبو هارون الغَنَوي إبراهيمُ بن العلاءِ وعكرمةُ، أو جُزيبرٌ والضحاك، أو محمدُ بن حُمَيد وأبو تُمَيْلَة يحيى بنُ واضح وحُسَينُ بن واقد وعكرمةُ، أو أبو حُذَيْقة موسى بنُ مسعود وشِبْلُ وعَبْدُ الله بن أبي نَجِيج؟

ولا يُلتفَتُ في باب الرواية إلى غيرِ الصحيح عند وجودِ الصحيح، كما لا يُلتفَتُ إلى ما يوجبُ تركَ مُؤجّب السياق أو إخراجَ اللفظِ عن مدلولِهِ الظاهرِ حيث لا صارف، فعُلِمَ أن الاحتمالَ هنا لم ينشأ من دليل، فلا يُخِلُ بكونِ الآية نصًا في النزول.

ومَيْلُ الزمخشري إلى عَوْدِ ضمير ﴿مَوَيِهِ ﴾ [سَبَا: ١٤]، على الكتابي، إنما نشأ من رواية شَهْر بن حَوْشَب عنده ظناً منه أنها صحيحة، لأنه لا تعويلَ على الرأي والدراية عند ثبوتِ الرواية عن المعصوم، أو عمن تلقى من المعصوم، لأنه "إذا جاء نَهُرُ الله يَطُلَ نَهُرُ مَعْقِلِ عند أهل الدين. ولو عَلِمَ أَنَّ روايةً محمدِ بنِ السائب الكلبي عن شَهْر مردودة عند أهل النقد لما عَرِّج عليها.

ثم قولُ النووي تعويلاً على قراءة أُبَيُ بن كعب، مخالفٌ لمذهبه في القراءاتِ الشاذة. وقراءةُ أُبِيُ هذه في سَنَدِها عَتَّابُ بنُ بَشِير وخُصَيْف، وكلاهما ضعيف، والقراءةُ الشاذة ما لم يصحُ سَنَدُها لا يُحتَجُ بها في باب التفسير عند أهل العلم.

ثم ترجيحُ إرجاع الضمير إلى الكتابيُ في ﴿مُوْتِينَ﴾ [سَيَا: ١٤] لما في ذلك من المحافظة على عموم الإيمان لكل كتابي، ففيه هَذُمُ مِضْر، لبناءِ قَصْر! لأنَّ فيه إخراجَ كلمةِ ﴿قَبْلَ﴾ من معناها، بحَمْلِ الإيمان هنا على الإيمان أثناءَ الموت لا قَبْلَه، وحَمْلِ الإيمانِ على خلاف المعنى المتبادر منه وهو الإيمانُ النافع، على أنَّ ما لا يَنفَعُ لا يُسمَّى إيماناً في الشرع، وإلغاءِ ما أقسَمَ الله عليه بقوله: ﴿لَيُوْمِنَنَ بِدِ﴾ [النساء: ١٥٩].

وأما تَزِكُ العامُ على عمومه هنا، فمن عُدَمِ التدبُّرِ في الملابسَات، لأنَّ لامَ جوابِ القسم ونونَ التأكيد مما يُمحُضُ الفعلَ للاستقبالِ، فكيونُ ﴿لَيُؤْمِئَنَ﴾ [النُساء: ١٥٩] بمعنى: أنه يُؤمِنُ كلُ كتابيُ موجود في زمن خاصٌ من أزمنةِ المستقبّل، يُعينُهُ تقييدُهُ بلفظِ ﴿قَبَلَ مَوْقِدٍ ﴾ [النساء: ١٥٩]، فيكونُ الكلامُ مصروفاً إلى ما بَعْدَ نزول عيسى، كقوله عليه السلام: "يَنزِلُ فيكم عيسى ابنُ مريم»، فإنه بمعنى: أنه يَنزِلُ في الأُمَّةِ الموجودِينَ بعدَ النزول، لا الموجودين في زمنه عليه السلام.

والتخصيصُ بالقرائنِ والملابساتِ في الكتابِ والسنةِ في غايةِ الكثرة، فعُلِمَ أن الروايةَ والدرايةَ تطابقُتَا على إرجاع الضميرَينِ إلى عيسى عليه السلام. وأما قولُه تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لِيَلَمُّ لِلسَّاعَةِ﴾ [الزّخرُف: ٦٦] فقد اعتَرَفَ بَطَلُ الخروج على المتوارَث بغوْدِ الضمير فيه على عيسى، وعَدَم احتمالِ عودِهِ على غيره، لكن ظُنَّ أنه يجدُ في السِّياقِ ما يُمكِّنُهُ من صَرْفِهِ عن وجهتِه، ولم يَعلم أن كونَ الخطاب للمشركين وأهلِ الجاهلية يَضرُهُ ولا يَنفعُه، لأنهم لا يُقرُون بحدوثِ عيسى بدونِ أب، ولا بإبرائِه الأكمَة والأبرَصَ، وإحيائِه الموتى بإذن الله. وإنما هذا وذاك مما نص عليه القرآن الكريم وهم لا يؤمنون به، فكيف يتصور إقامة الحجة عليهم بما لا يُقرُون به؟

فتعيِّنَ أَنْ عَوْدَ الضمير إلى عيسى، باعتبارِ أَنْ نزولَهُ مِن أشراط الساعة، فأصبِّحَ نصاً في النزولِ لا يُعدّلُ عنه.

وقراءة «لعَلَمُ للسَّاعَة» بفتحتين قراءة عِدة من الصحابة والتابعين كما في «البحر» وغيره، لكنْ تغاضَى عنها الشيخُ مع صحةِ سندها، حيث لم تكن هذه الفراءة على هواه، لأنها تُعينُ عَوْدَ الضميرِ إلى عيسى باعتبارِ أنَّ نزولَهُ من أشراطِ الساعة، مع أنه كان شديد التمسك بالقراءة المنسوبة إلى أُبي بن كعب، مع الضعف في سَندها كما سَبَق، لأنه كان يَعدُها من صالحِج، وهكذا يكونُ الهوى!

وقد جاء في صحيح ابن حِبَّان بسندٍ صحيح بطريقٍ مِصْدَع، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ في قوله: ﴿وَإِنَّهُ لِهِلَمُ لِلسَّاعَةِ﴾ [الرَّحْرُف: ٦١] قال: نزولُ عيسى ابن مريم من قَبْل يوم القيامة.

فهل يُمكِنُ لمن يَخضَعُ لمعايير العلم أن يتعنَّتَ بعدَ هذا كلَّه في رَدُّ ما عليه الجماعةُ؟ وقد فَهِمَ أهلُ التفسير أمثالُ الزمخشري من إشاراتِ آياتِ سِوى ما تقدَّمَ رَفْعَ عيسى ونزولَهُ، فَهْماً يَدلُّ على يَقظَة بالغة. وفي إيضاح مَداركِهم طُولُ نستغني عن الخوض فيها بصرائح الآيات المتقدمة.

فظهرَ مما سَبَق كلُ الظهور بُطلانُ قولِ الشيخ: اليس في القرآن الكريم ما يُفيدُ بظاهِرِهِ غُلبَةَ الظن بنزولِ عيسى أو رفعه، فضلاً عما يُفِيدُ القطعَ الذي يُكوِّنُ عقيدةً ويُكفِّرُ مُنكرهُ كما يزعمون!.

واتضح أيضاً أنَّ نصوصَ الفرآن الحكيم وحدَّها تُحثِّمُ عليه الفولَ برفع عيسى خَيًّا، ونزولِهِ في آخِرِ الزمان، حيث لا اعتدادَ باحتمالاتٍ خيالية لم تَنشأ من دليل، كيف والأحاديثُ قد تواتَرَث في ذلك، واستمرَّث الأُمَّةُ خَلَفاً عن سَلَفٍ على الأخذِ بها، وتدوينِ مُوجَبِها في كتب الاعتقادِ من أقدمِ العصور إلى اليوم، فماذا بعدَ الحق إلا الضلال.

#### السنة وثبوت العقيدة

وفي العدد (٥١٨) مقالٌ بهذا العنوان يقول كاتبه في مفتتحه: إنه بيَّن فيما سَبَق أنه «ليس في القرآن الكريم ما يُقِيدُ بظاهره غلبَّةَ الظنّ برفعِ عيسى ونزولِهِ، فضلاً عما يُفيدُ اليقينَ».

وقد عَلِمَ القارىءُ الكريم بما قرَّرناه في الفصل السابق بُطلانَ هذا الزُّغمِ من كل ناحية، وأثبتنا أنَّ في القرآن الحكيم نُصوصاً قاطعةً تدل على الرفع والنزول، وعلى هذا الفَهْم دَرَجَ أَثْمةُ الأُمُّة وعلماؤها ولا سيما المفسرين على تعاقب الدهور، وإنما رُوي موثةً ثم رَفْعُهُ عن وهبِ بن مُنبَّه ومحمد بن إسحاق، وهما إنما حَكَيا ذلك عن أهل الكتاب، وذلك من ضرورة قولهم بقتلِه وصَلْبِهِ.

وقد كذَّب القرآنُ ذلك، فلم يَبْقَ إلا قولُ أهلِ الحق: إنه رُفِعَ حيًا، وسينزِلُ قَبْلَ يوم القيامة، ومن حَمَلَ التوفِّيَ على الموتِ، مثل قَتَادَةَ والفرَّاءِ جَعَل قولُه تعالى: ﴿إِنَّ مُتَوَقِيكَ وَرَافِمُكَ إِنَّى﴾ [آل عِمرَان: ٥٥] من بابٍ تقديم ما هو مؤخَّر في الوقوع، لنكتة، كقوله تعالى: ﴿وَاشْجُوى وَارْكِي﴾ [آل عِمرَان: ٤٣].

وأما ابنُ حزم فقد قال بمَوْتِهِ، ثم رَفْعِهِ، ثم نزولِهِ اغتراراً منه بما في «العُنْبِيَّة» المشروحِ حالُها في العدد (٣٤ ـ ١٣٦١هـ) من مجلة الإسلام، وما فيها من عَزْوِ موتِهِ إلى مالكِ روايةً ساقطةً عند أهل النقد، وحَمْلُ التوفِّي على الموتِ إخراجُ للكلمة عن وضْعِها، كما يُعلَمُ من كلام ابنِ قتيبة وابنِ جرير والزمخشريُ وغيرهم.

ويعد هذا الحَمْلِ لا بُدُّ من الحمل على التقديم والتأخير كما فَعَل قتادَةُ والفَرَّاءُ، جَمْعاً بين الأدلة، لأن الواوَ لا تُفيد الترتيب، ونسبةُ إنكار رفعِهِ حيًّا إلى المعتزلة مطلقاً تساهُلُّ، وإنما هو قولُ الجُبَّائي، وهو كثيرُ الشذوذ، ومن جملةِ شذوذِهِ أنه يَرى عدَمَ جوازِ الأخذِ بخبَرِ الآحادِ عقلاً، فإذا أخَذَ كاتبُ المقالِ برأيه هذا يَخُلُصُ من أخبار الآحاد بمَرَّةِ واحدة. وما لِفَرْدِ لا يَصِحُ أَن يُنسَبَ إلى جماعتِه، وها هو خطيبُ المعتزلة ولسانُهم الناطِقُ تراه في "الكشاف" يُقِرُ بالرفع والنزولِ على طولِ الخطّ، وكذا الإماميَّةُ عندَ دفاعِهم عن خروج المَهْدِيّ، فلا يكونُ مُنْكِرُ الرفع والنزولِ إلاَّ مفارقاً للجماعة، جارياً مع الهوى، مُنَالِدًا للكتابِ والسنة، ونَبْذُ ما عليه الجماعة، المُسْتَمَدُ من الكتابِ والسنة، ونَبْذُ ما عليه الجماعة، المُسْتَمَدُ من الكتابِ والسنة، الله الكتاب: إبعادٌ في الشذوذ، وقد قال ابنُ أبي عَبْلة: الرأيُ الشاذُ إنما يُحمِلُهُ الرجلُ الشاذُ.

ثم ذَكر الكاتبُ الفَرْقَ بين خَبرِ الآحاد والخبرِ المتواتر، بإطالة مستغنَى عنها، ونقَلَ كلماتِ بعض أهل العلم في ذلك ببتر وتزيُّد، على أمّلِ أن يجدّ فيها ما يغطّي على شذوذه، والواقعُ أن من قال: إنَّ خبَرَ الآحاد يُفيد العَمَلُ فقط، يُريدُ بالعَمَل ما يَشمَلُ عَملَ الجوارح وعَمَلَ القلب ـ وهو الاعتقاد ـ كما نص على ذلك البَرْدُوي نفسه، حيث قال في آخِر مبحث خبر الآحاد:

وبذلك يُعلَمُ وخِهُ تدوينِ أخبار الآحاد في كتب الحديث في المُغيِّبَاتِ وأُمورِ الآخرة، كما يُعلَمُ أنه لا يُوجَدُ ثلازمُ كُلِيَّ بين العِلم والاعتقادِ على ما سَبَق تفصيلُه، فالآنَ قد ظَهَرَ ٰمنْ يَفْهَمُ معنى «العقيدة» ومَنْ لا يَفْهَمُهُ حقاً. ومن تزبِّبَ قَبْلَ أن يَتَحْصُرَمَ، يَلْقى ما يلقاه من تزعَّم قَبُلَ أن يَتعلَّم.

نُمْ من قال: إنَّ خَبَرَ الآحاد لا يُفِيدُ العلمَ، يُريد خَبَرَ الآحادِ من حيث هو بالنظر إلى رأْي جماعة، وإلا فخبَرُ الآحِاد الذي تَلقَّتُهُ الأُمَّةُ بالقبول يُقْطَعُ بصِدقِه، كما نَصَّ عَلَى ذلك أبو المظفِّر السَّمعانيُّ في «القواطع».

وقد حَكَى السَّخَاوِيُّ في "فتح المغيث" عن جماعة من المحقَّقين: إفادة خبرِ الاَحاد العِلْم عند احتفافِهِ بالقرائن، بل قال جماعةً: إنَّ ما أتَّفَق عليه البخاريُّ ومسلم يُفِيدُ في غير مواضع النقدِ منه العِلْمَ، لاحتفافِهِ بالقرائن، ومنهم الغزالي. ثم العمَلُ بخبر الآحادِ ثابتُ بالدليل القطعيُ المفيد لِلعِلم، كما نَصُّ على ذلك أبو الحسن الكَرْخِي، والسمعانيُّ في "القواطع»، والغزاليُّ في "المستصفى"، وعبدُ العزيز البخاريُّ في "شرح أصول فخر الإسلام».

والاعتقادُ عمَلِ قلبي يُؤخَذُ من خَبَرِ الآحاد، كما سَبَقَ من فخر الإسلام، فيكون إنكارُ أخذِ الاعتقاد من خَبَرِ الآحاد إنكاراً للدليلِ القطعيِّ المفيدِ للعلمِ الموجِبِ للعمَلِ بخبَرِ الآحاد، أعمُّ من أن يكونَ عَمَلَ الجوارح، وعَمَلَ القلبِ ـ وهو الاعتقاد ـ ماذا يكون موقفُ الكاتبِ إزاءَ هذا؟ حتى على فَرْضِ أنَّ خَبَرَ النزول خَبَرُ آحاد؟

فَيُعْلَمُ أَنْ حُفَّاظَ الأُمَّة ما كانوا عابثين في تدوينهم لأخبارِ الآخِرةِ والأُمورِ الغيبيةِ في كتبهم، ولا كان الأثمةُ لاعبين في تدوينهم السمعياتِ في كتب العقائد، رَغْمَ خَيَالِ هذا الكاتب.

ثم تأويلُ الغزاليُ لقولِ بعضِ المُحدُّثين: ﴿إِنَّ خَبَرَ الآحادِ يُفيد العِلمِ اللهِلْمِ بوجوبِ العَمَلِ به، لأنه يُنافِي صريحَ كلامِهِ في «الإحكام» (١٢٤:١، حيث قال بعد سَرْدِ مقدَّمات: ﴿وإذا صَحُ هذا فقد نَبَت يقيناً أنَّ خَبَرَ الواحِدِ العدلِ عن مِثلِهِ مُبَلِّعاً إلى رسولِ الله ﷺ حقَّ مقطوعٌ به، موجِبٌ لِلعِلْمِ والعَمَلِ معاً». ومعه في هذا الرأي أناسٌ ذكرهم هناك، والعالمُ البعيد عن الهوى لا يقتصِرُ في النقل على ما يَحسبُهُ نافعاً له بدون تمحيص، بل يَرى الحقَّ هو النافعُ حيثما كان.

وحديثُ نزول عيسى على فَرْضِ أنه خَبَرُ آحاد، مما اتَّفْق البخاريُّ ومسلم عليه بدون نكيرٍ من أحد من حيث الصناعةَ الحديثية، وتلقَّاه الأُمَّةُ بالقبول خَلَفاً عن سلف، واستمَرُ علماءُ الأُمَّة على اعتقادِ مدلولِهِ على توالي القرون، فيتحتم الأخَذُ به.

هذا إذا فُرضَ أنه خبرُ آحاد، فكيف وهو متواترٌ قطعاً، على ما ذكرنا من نصوص أهل الشأن في ذلك، فيكونُ إنكارُ ذلك بعد الإلمام بأطرافِ الحديث بالغَ الخطورة، نسأل الله السلامة.

والمتحقِّقُ في مسألة الرفع والنزولِ هو الخيَرُ المتواتر. وقد نَصُّ البَزْدَوِيُّ في آخِر بحثِ المتواتر، وقد نَصُّ البَزْدَوِيُّ في آخِر بحثِ المتواتر، على أنَّ مُنكِرَ المتواتر ومُخَالِفَهُ يَصِيرُ كافراً، وذَكَرَ في صدد التمثيل للمتواتر «وذلك مِثلُ القرآن، والصلواتِ الخمس، وأعدادِ الركعات، ومقادير الزكوات، وما أشبَهُ ذلك». ونُزولُ عيسى ليس بأقلُ ذكراً في كتب الحديث من مقادير الزكوات.

ثم قال البَرْدَوِي: "ومن الناس من أنكر العِلْمَ بطريق الخَبرِ أصلاً، وهذا رجلٌ سَفِيةً لم يَعرِف تُفْسَه، ولا دِيْنَهُ، ولا دُنْبَاهُ، ولا أُمّهُ، ولا أباه". فيُعلَمُ من ذلك مبلغُ إيعادِ الكاتب في النَّجْعةِ حيث يقول: "وهكذا تجدُ نصوصَ العلماء من متكلمين وأصوليين مُجْتَمِعة على أن خبَرَ الأحادِ لا يُفيدُ اليقين، فلا تَثْبُتُ به العقيدة"، ونجدُ المحقِّقين من العلماء يَصِفون ذلك بأنه ضروريَّ، لا يَصِحُ أن يُنازِعَ أحدٌ في شيءِ منه، ويَحمِلُون قولَ من قال (كابن حزم في حِسبانِ الكاتب): "إنَّ خبَرَ الواحد يُفيدُ العلم" على أن مرادَهُ العِلْمُ بمعنى الظن، كما وَرَد، أو العِلْمُ بوجوبِ العَمَل".

وأين اجتماعُ نُصوصِ العلماء مع قولِ أمثال أبي حامد الإسفراييني، وأبي إسحاق الإسفراييني، وأبي إسحاق الاشفراييني، والقاضي أبي الطبِّب، وأبي إسحاق الشيرازي، وشمس الائمة السَّرَخييي، والقاضي عبدِ الوهاب، وروايةِ ابنِ خَويْرْ مَنْدَاد عن مالك، وقولِ أبي يعلى، وأبي الخَطَاب، وابن الزاغوني، وابنِ فُوْرَك، وغيرِهم قيما اتَّفَق عليه البخاريُ ومسلم، وفي الخَبرِ المحتف بالقرائن، أو خبر الآحادِ مُطْلقاً كما سَبَق.

والواقعُ أنَّ قَرِيقاً قال: إنَّ خبر الآحاد إنما يُفِيدُ العَمَل. وهو مذَهَبُ الجمهور، لكن من جملة العَمَلِ اعتقادُ القلب، وفَرِيقاً قال: إنه يُفيدُ العِلْمَ والعَمَلَ من غير شَرُط، كابن حزم، وفَرِيقاً قال: إنه يُفِيدُهما جميعاً عند احتفافِهِ بالقرائن، وليس قولُ فريقٍ منهم في صالحِ كاتب المقال لو تدبَّر، لأنهم متفِقُون على أنه يُفِيدُ العمَلَ القَلْبِيَّ ـ وهو الاعتقادُ ـ وإفادتُهُ العمَلَ مقطوعٌ بها، والكاتبُ يُنكر هذه الإفادة القطعية.

ثم إنَّ المكلَّفَ إذا جَزَم بخبِر آحاد يَسمَعُهُ في أمر اعتقادي، فقد تَمَّ إيمَانُهُ المُنجِي في الآخِرة، لأن المطلوبَ منه هو الاعتقادُ الجازم كائناً ما كان طريقُ حصولِ ذلك له، ولا يَستوجِبُ ذلك أنْ لا يكون في ذلك الأمْرِ أَدِلَّةُ سواه، ولا هو بمُلْزِم أن يكون هو القائم بالحُجَّةِ في عَضرِه، وإنْ كان لكلُّ مسألةِ اعتقاديةِ حُجَجٌ قطعية، وقد قال عبد العزيز البخاري في الشرح أصول البَرْدَوِيَّة: ذَهَبَ أكثرُ أصحاب الحديث إلى أن الأخبار التي حُكم أهلُ الصنعة بصِحَتِها تُوجِبُ عِلْمَ البقين، بطريق الضرورة، وهو مذهبُ أحمد بن حنبلً اه.

وقولُ الإمام الشافعي رضي الله عنه: «أتراني خَرَجْتُ من الكنيسَةِ أو تَرَى عليً زُنَّاراً؟!!» لمن سأله أتأخذُ بهذا الحديث؟ - في حديث من أخبارِ الآحاد - يَدُلُ على مُبْلَغ تشدُّدِه فيمن يُعْرِضُ عن الحديث، كما صَحُ ذلك عنه بأسانيدَ في كثيرٍ من الكتب. وأما تأويلُ الغزالي لقول من قال مِن بعضِ المَشَارِقَةَ: اإنَّ حَبَرَ الواحد يُفِيدُ العِلْمِ، فلا يَمْشِي في توجيهِ كلام ابن حزم، لأنه مخالِفٌ لِصَريح قوله كما سَبَق، وهذا كلَّه على تقدير أنَّ حديثَ نزول عيسى خبَرُ آحاد كما يُزعُمُ الكاتب، وإلا فتُواتُرُ هذا الحديثِ أمرٌ مفروغٌ منه، بنصوصِ أهل الشأن، والمحتَفُ بالقرائنِ قَسِيمٌ لخبرِ الواجدِ عند الغزالي.

وأذْهَى من ذلك كلَّه قولُ الشيخ المتهجم: "ومِن هنا يتبيِّنُ أن ما قلناه في الفتوى من (أنَّ أحاديث الآحاد لا تُفيدُ عقيدةً ولا يصحُ الاعتمادُ عليها في شأن المغيِّبات) قولٌ مجمَعٌ عليه وثابتُ بحكم الضرورة العقلية التي لا مجال للخلاف فيها عند العقلاء.

هكذا سَلَبَ العقلَ عن جَمَاعةِ علماء الأُمَّةِ الذين ليس بينهم من يَرى رأيه، وقولُهُ هذا في قُثياه باطلّ بشِقْيهِ، كما أنَّ تعليقه عليه هنا باطلٌ بُطلاناً (مركَزاً)، لأنَّ خَبَرَ الآحاد يُقِيدُ عقيدةً اتفاقاً، كما ذكرنا نصوصَ أهل العلم في ذلك آنفاً ـ وهم عُقلاءُ ومن يرميهم بفقد العقل أيكونُ هو العاقل؟ ـ ولا ينافي ذلك ثُبُوتُها بأدلةٍ سواه.

ولولا الاعتمادُ والاستنادُ على أخبار الآحاد في باب المغيّبات لكان حُفَاظُ الأُمّة لاعِبِين في تدوينِ ما يتعلق بها في كتبهم، ولكان علماءُ التوحيد هازِلين حينما يقولون في كتبهم في الأُمور الغيبية: صَحُ الحديث في ذلك عن المعصوم، ولا استحالةً في حملِه على ظاهره.

لأنه من المقرَّر عند أهل الحق أنَّ النصوص تُحمَّلُ على ظواهرها، ما لم يمتَّنع حملُها على ظواهرها، فإذا امتَّنَع ظَاهِرُ النص أُوَّلُ إِذْ ذَاكَ فقط، فيَّذَكُرون الأخذ بالاظهر ما لم يمتنع الأخذ به امتناعاً عقلياً أو شرعياً.

ثم الغريبُ كل الغرابة أن يَدَّعِيَ عن ذلك الحكم الباطل بشِقَيْهِ "أنه مُجمَعٌ عليه"، مع كونه لا يُعيرُ سَمْعاً إلى حُجِّبَةِ الإجماع، كما يعلم من كلامه في العدد (٥١٩) في الرسالة. وهذا مما تَضحَكُ منه النَّكُلَى لظهور بطلانِ الأصل بشِقَيه، فضلاً عن ثبوتِ الإجماع عليه، بل لا يصحُ نقل أخدِ الشقينِ عن أحد يَعِي ما يقولُهُ، بل القولُ "بأنُ ذلك ثابتُ بحكم الضرورةِ العقلية التي لا مجال للخلاف فيها عند العقلاء" لا يُضدُرُ ممن يَزنُ كلامَه.

ثم الغريبُ ممن لا يَرى الحجة في أحاديث الصحيحين والسنن والمسانيد والجوامع والمصنفات، كيف يَحتجُ بأقوالِ أناس من المتأخرين وبينهم من لم يَنشَف جبرُ ما كتَبَهُ بعد؟!! فابنُ الصلاح إن كان حجةً عنده فيما يقوله في المتواتر، يكونُ حُجّة أيضاً فيما يقوله في الصحيحين، وهو يقول في مقدمته بالقطع بصحة أحاديثهما، وحديثُ نزولِ عيسى مما أتفقا على روايته، قوقع الحتّ وبطّلَ ما كانوا يعملون.

والواقعُ أنَّ قولَ ابن الصلاح إنما هو في الواتر اللفظي، فلا يَمَسُ كلامُهُ كلامَنا من قُرْب ولا بُغْد، ثم ظنَّهُ نَدْرةَ التواتر اللفظي خِلافُ الواقع كما توسَّعَ في بيان ذلك الحُفَّاظُ بعده أمثالُ الزينِ العراقي وابنِ حجر والسخاوي والسيوطي وغيرِهم، فأبانوا المدليلَ وأوضحوا السبيل، ونَقَلُ نصوصِهم هنا يُخرِجُنا إلى التوسع فيما يَعلمه صِغارُ طلبة العلم.

ولا يستطيعُ أحدُ أن يُنكِرَ كثرةَ التواتر المعنوي باشتراكِ الأحاديث في معنى خاص، والتواترُ في حديثِ نزول عيسى عليه السلام، تواترُ معنوي حيث تشاركت أحاديثُ كثيرةٌ جداً، بينها الصِّحاحُ والجسانُ بكثرةِ في التصريح بنزولِ عيسى، مع اشتمال كل حديث منها على معاني أخرى، وهذا ما لا يستطيعُ إنكارةُ أحَدُ ممن شَمَّ رائحةً عِلم الحديث.

وليس الاختلافُ في شروطِ التواتر أو الإجماع مما يُوهِنُ أَمْرَ أحدِهما لأن الاختلاف في شيء لا يُوجِبُ عدّمَ الجزمِ بشيءٍ فيه، والاختلافُ بعقلٍ وبدونِ عقلٍ شأنُ البشر، وقد اختلَفَ الناسُ في الله وفي رسولِهِ وفي كل شيءٍ، ولم يَمنع ذلك من الجزم بالحقائقِ بعدَ تمحيص الأقوال.

فالاستنادُ في توهين أمر الإجماع أو التواتر، على الاختلافِ في شرطِ قبولِ كلُّ منهما، لا يكونُ إلا من ضِيْقِ العَطَنِ وجمُودِ القرحية، وقد استقرَّ عند أهلِ العلم بأدلةِ ناهضةِ ملموسة، أنَّ التواتُرَ ليس في حاجة إلى عَدَدٍ خاص من خمسةِ فما فوقَها، بل إلى مُجرَّدٍ ورُودِ الخبرِ عن أَناسٍ تُجيلُ العادةُ تواطؤهم على الكذبِ في جميع الطبقات، وهذا النوعُ من الخبر في غاية الكثرةِ لكثرة طرقِهِ في دواوين الحديث.

وما نَصُّ أهلُ الشأن على تواتُرِه يكونُ كثيرَ الطرق في كتب الصحاح والسننِ والجوامعِ والمسانيدِ والمصنفاتِ والأجزاءِ والتواريخ، ويكونُ كِيانُ أسانيدِهِ من صِحاح وحِسانِ وضِعافِ من جهةِ قلةِ الضبطِ منجبِرٌ ضعفُها بأدلةِ تدلُّ على ضَبْطِ من رُمِيَ بقلةِ الضبط، بمُوافَقَةِ الثقاتِ الأثبات له في الرواية، فتكونُ الضُعافُ مغمورةً بين تلك الأخبارِ الكثيرة التي مُعظَّمُها صِحاحٌ وحِسان، وأما كثرةُ الطُّرُقِ من أسانيد تالِفَة فقط، فلا تُفِيدُ الحُسْنَ ولا الصحةَ فضلاً عن التواتر.

وأمًّا ما نَصُوا على أنه مُتواتِر، فيَبدأ تخريجُهُ من الصحيحين وباقي السنن إلى سائر الصحاح والمسانيد والمصنفات، فمن لا يَطمئنُ قلبُهُ إلى مثلِهِ في الدين، لا يَطمئنُ إلى شيءٍ ولو تُلِيَتُ عليه الكتبُ المُنزلةُ كلُها.

وليست كثرةُ وجودِ المتواتر تواتُراً معنوياً موضعَ يزاعِ القوم، ولا هذا مُقابِلَ قولِ ابن الصلاح، بل مُجرَّدُ وجودِ الحديث في الكتب المشهورةِ المتداوَلَةِ بأيدي أهل العلم شَرْقاً وغَرْباً، بطُرُق كثيرة تُجيلُ العادَةُ تواطؤ رجالها على الكذب: يؤذِنُ بتواتُرِ الخبرِ قطعاً عند كل حاظِ بعقلِهِ، تواتراً لفظياً إذا اتَّفقَتْ الفاظُهم، وتواتراً معنوياً إذا اختلَفَتْ الفاظُهم، مع اتفاقِها في معنى يكونُ قَدْراً مشتَرَكاً بين الجميع.

وهذا القسمُ هو الكثيرُ جدُّ الكَثرَةِ كما يَظهرُ من كتبِ أهلِ الشأن، ومعنى اجتماع تلك الكتبِ على تخرجي الحديث ـ في لفظ بعضِهم ـ اجتماعُ عَدَو منها يحتوي تلك الطرق الكثيرة، التي هي مَدارُ الحكم بالتواتر، لظهور بُطلانِ حَمْلِ الكلام على الاستغراق الحقيقي، لأنَّ جمعَ كتبِ الحديث كلَّها غيرُ ميسور لأحد في دور من الأدوار، فكُفّى جمعُ عَدَدٍ من الكتب المشهورة المتداولة، يحتوي تلك الطرق، لظهور أنَّ التعليقَ بالمُحالِ ليس من عادة العلماءِ.

وكم من حديثٍ لا يُوجَدُ في الموطأ أو المنتَقَى لابن الجارود مثلاً، ويكون موجوداً في باقي الصحاح والسنن والمسانيد والجوامع، بسبب أنَّ الموطأ والمنتقى يقتصِرانِ على أحاديث الأحكام، مع كونِ باقي الكتب أشمَلَ في الرواية، والحديثُ المذكورُ لا يكون من باب الأحكام مثلاً.

وتخطئة ابن الصلاح في دعوى ندرة التواتر مشروحة في «النُّكَت و «شرح الألفية» للعراقي و «التدريب» للسيوطي وغيرها من الكتب المعروفة، بحُجَج ملموسة. وعَدُ الكاتب هذا القولَ أوسَعَ المذاهب في المُتَواتِر غلطٌ بل هو الذي حقَّقتُهُ الدلائلُ الناهضة، ومذهَبُ لا يَشترطُ في عدد الرواة أكثرَ من خمسة يكونُ هو أوسَعَ المذاهب في التواتر.

والظاهرُ أنه غاب عن كاتبِ المقال اختلاف الأقوال في الأعداد التي يجبُ تحقَّقُها في التواتر، فيكون ما عليه الجماعةُ هو أعدَلَ الأقوال، فلا تقومُ حُجَّةٌ لسواه، قمحاولةُ الكاتب التمسُّكَ باجتماع الكتب على تخريج الحديث، وعَدُّه لذلك أوسَعَ المذاهب للتخلُّصِ من التواتر: مما يَذْهَبُ هكذا أدراج الرياح عند من تدبّر ما ذكرناه.

ثم دعواه الإسراف في الحكم بالتواتر قديماً وحديثاً، إبعادٌ في النَّجُعة، وليس مثلُ هذه الدعوى المجردةِ مما يُسمَّعُ من مثله، بعد أن ساق أهلُ الشأن الطرقَ التي بها يَحكُمون على الحديث بالتواتر من كتب الصحاح والسنن والمسانيد والجوامع والمصنفات وغيرها.

والمزاعِمُ المجرَّدَةُ عن الدليل لا يُهزَمُ بها حق، ولا يُنصَرُ بها باطل، بل ترتدُّ إلى زاعِمِها هزيماً كما صَدَر، ويقال لقائلها: "ما هكذا تُؤرَدُ الإبل يا بَطَل!».

وإن دلَّتُ هذه الظاهرةُ منه على شيءٍ، إنما دلَّتُ على أنه يريد التشكيك في السنة ودلالتها، كما فَعَل مثلَ ذلك في دلالة الكتاب الكريم، فنوصيه أن يُقلِع عن هذا، ويَحذَرَ من المخاطرة بنفسِهِ فيما لا قِبَلَ له به، لأن الحقَّ ظاهرٌ لا يَستُرُه التموية عن الأبصار، والباطلَ مفضوحٌ كائناً من كان ناصِرَه، وأوَّلُ فَخْرِ لمن يقومُ بالتدليل على تواتُر خبرِ أن يَسرُدَ أسماء الصحابةِ الذين قاموا بروايتِه، ثم التابعين، ثم وثم طبقةً فطبقة، والاستياء من مثلِ هذا الجَيْشِ العرمرم، شأنٌ من يكون في صف الباطل وانهزم.

ولا أدري ما هو الداعي له إلى ذكر التعصُّبِ المذهبي في خَلْع لَقَبِ التواترِ على خَبَرِ الآحاد في نظره، ونزولُ عيسى ليس اعتقادَ أهل مذهبِ فقط، بل المسالةُ إجماعيةٌ لا يُوجَدُ مذهبٌ يَنفِيها، فدونك «الفقة الأكبر» رواية حماد، و«الفقة الأبسط» روايةً أبي مطيع، و«الوصية» روايةً أبي يوسف، و«عقيدةً الطحاوي»، يَظهَرُ منها أنَّ اعتقادَ نزول عيسى مذهَبُ أبي حنيفة وأصحابِهِ وأتباعِهم، وهم شَطْرُ الأُمة المحمدية.

وكذا مالكُ وأصحابُهُ وأتباعُه، والشافعيُّ وأصحابُهُ وأتباعه، وليس أحدٌ منهم يُنكِرُ نزولَ عيسى، ولأحمدَ بنِ حنبل كتاباتُ بعَثَ بها إلى أصحابه في بيانِ معتَقَدِ أهلِ السنة، وفي جميعها هذه المسألة، وتلك الرسائل مروية بأسانيدها عند أهل العلم، مدؤنةُ في "مناقب أحمد" لابن الجوزي، وفي "طبقات الحنابلة" لابن أبي يَعْلَى وغيرِهما، وكذا الظاهرية.

وتصريحُ ابن حزم بنزولِهِ عليه السلام موجودٌ في ٢٤٩:٣ من «الفِصَل»، وفي ٩:١ وفي ٣٩١:٧ من «المحلى»، بل المعتزلةُ كذلك كما يَظهُرُ من كلام الزمخشري، وكذلك الإماميَّةُ كما يَظهَرُ من كلامِهم في الدفاع عن خروجِ المنتَظَر، فأين يكونُ التعصُّبُ المذهبي في مثلِ هذه المسألةِ، المُخْرَجِ دليلُها في الصحاح كلَّها والسُّنَنِ كلُها والمسانيدِ كلَّها، ودانَ بها جميعُ الفِرَق؟

نَمَمْ هنا قُوَّةً تُمسِكُ للأُمُّةِ بِحُكمُ قطعيٌ، لا يَبْغُون عنه حِوَلاً إلى شُبَهِ اليهود والنصارى في المسألة. ولا حُجَّةً في كلام بعضِ العصريين الذين تعوّدوا التساهل في كل شيء، لأنهم صَحَفِيُّون قَبْلَ كل شيء، لا خَبَرَ عندهم بأدلة المسألة، ولا وَرَعَ يَحجُرُهم عن الإفتاءِ فيما غاب عنهم دليله.

أفِدتني بربك ما هو الداعي هنا إلى ذِكر الوضّاعين، أو الأخبارِ الجاريةِ على الألسُن؟ وقد أَلفَتُ في القَبِيلينِ كتبٌ خالدة، يَستفيدُ منها كلُّ من يرغبُ في علوم السنة، وليس خبرُ النزول من هذا الوادي ولا من ذاك الوادي كما سَبَق.

وطُرقُ بحثِ المعجزاتِ الحِسية هنا تطوُّعٌ من الكاتب في صف نُفَاتِها بدون أيَّ مناسبة له هنا، غير توسيع دائرة البحث، ليَبقَى وهو يتكلَّمُ، نَفَع كلامُهُ أم لم ينفع، فيا نفاة المعجزاتِ الحسية، اعمَلُوا (معروفاً) لا تَضَنُّوا على فخر الرسل ـ صلوات الله وسلامه عليه وعليهم ـ بمعجزاتِ أثبتها القرآنُ لسائر الأنبياء.

وقد أجاد ابنُ كثير في التاريخه اسَرْدُ المعجزاتِ الثابتةِ لفخر المرسلين، مما ثبّتَ مثلُه للانبياءِ قبلَه، وتبيينَ أنه ما أوتيَ نبيَّ قبلُهُ معجزةً إلا وأُعطِيَ مِثلُها المصطفى صلواتُ الله وسلامه عليه، وقد نَصَّ أهلُ العلم على ما تواتَرَ منها مباشرة، وما تواتر القُدرُ المشتركُ فيه فقط.

وإنْ كان كاتبُ المقال تسرَّبُ إلى فكرِهِ شيء من تشكيكات البرنس قيتانو الإيطالي، في تاريخه الكبير عن الإسلام، فدواء ذلك كتابُ الشيخ شِبْل النعماني وزميله الشيخ سليمان النَّذوي في السَّير، وهما أجادا وأفادا.

والمعجزاتُ الحِسيَّةُ يجدُها الباحثُ في كتب الصحاح والسنن والسُّير مع تبيينِ مراتبِها، كما يجدها في «الشفا» وشروحِه، و«المواهب» وشرحِها إن كان يقتصِدُ في البحث.

وأما تواترُ أحاديث المَهدِيِّ والدَّجَالِ والمسيح، فليس بموضعِ ريبةِ عند أهل العلم بالحديث، وتشكُّكُ بعضِ المتكلمين في تواتُرِ بعضِها، مع اعترافهم بوجوب اعتقادِ أنَّ أشراطَ الساعةِ كلَّها حقَّ، فمن قلَّةِ خبرتهم بالحديث، وهم معذورون في ذلك، ما لم يُعانِدُوا بعد إقامة الحجة عليهم في المسائل. وكتابُ "التوضيح في تواتُر ما جاء في المنتَظَر والدَّجَالِ والمسيح" للشوكاني، مطبوعٌ في الهند، وقد نَقَل منه صديق خان جملةً صالحة في كتابه "الإذاعة لما كان وما يكونُ من أشراطِ الساعة"، وهو أيضاً مطبوع في الهند، وهما ممن أقرَّ لهم كاتب المقال بالإمامةِ والقُدُوةِ، بل هما من أئمةِ هذا الشَّاذُ.

وليس إلى مثلِ الكاتبِ المتهجمِ التحدُّثُ عن مراتبِ الحديث، وله رجالٌ وللتشغيب رجال. ورَمْيُ من أجاد جَمْعَ الأحاديثِ الواردةِ في نزول عسى عليه السلام، ونَفَعَ الأُمةَ بعلمِهِ، بالتمويهِ والرُّكْضِ وراءَ الارتزاق، مما لا يصدر من حرَّ سَلِمَ قلبُه من الدُّعَل.

ومما يُقْضَى منه العَجَبُ أَنْ يُرمَى مِمَّنْ خَرَقَ الإجماعَ وفارقَ الجماعةَ في المسألة: مَنْ ناصَرَ معتَقَد جماعةِ المسلمين بالمكابرة والعِناد والإصرار على التضليل!!، ولا شك أنَّ مَنْ عندَهُ شيءٌ من الوازع الدِّيني أو الزاجِر الخُلُقي، يَرْباً بنفسِهِ أَن يَقِفَ في مثل هذا الموقف.

ثم لما رأى الكاتبُ انهزامَه من كل جانب، وتضييق الأدلةِ الخانقةِ لخِناقِهِ أراد أن يَسلُكَ في المسألة ما سلَكه في تأويلِ الشيطانِ فيما سَبَق! فقال: "إنَّ حديثَ النزول ليس بمُخكَم، لا يَحتمِلُ التأويلَ حتى يكون قطعي الدلالة». والمُخكَمُ لا يمتازُ عن أخَوَاتِهِ من أقسام الوضوح إلا بعَدَمِ احتمالِهِ للنسخ، وأما الخبَرُ فلا يحتَمِلُ النسخ، فكيونُ الظاهِرُ والنصُّ في هذا الموضوع في حُكْم المُخكَم.

وأما احتمالُ التأويل فاحتمالٌ خياليٌ لم يَنشأ من دليل، فلا يُجلُ بكونِ الدليل قطعيُ الدلالة كما سَبَق بيانُهُ مرات، قال الغزالي في "المستصفى" ٣٥٧:١ «أما الاحتمالُ الذي لا يَعضُدُه دليل، فلا يُخرِجُ اللفظَ عن كونِهِ نصًا»، ومثلُهُ في "التلويح" و"مِرآة الأُصول" وغيرها.

ثم قال الكاتب: «فقد تناوَلَتُها أفهامُ العلماء قديماً وحديثاً، ولم يجدوا مانعاً من تأويلها».

لكن لا يُوجَدُ بين علماء أهلِ الحق من يَؤوِّلُ النصوصَ ما لم تَسْتَجِل معانيها الطاهرة، ولذا تجدُ في كتب أهل الحق النصَّ على أنَّ «النصوص تُحمَلُ على ظواهرها، والعدولُ عنها إلى مَعانِ يَدَّعيها أهلُ الباطنِ إلحادٌ وكُفْر، ورَدُّ النصوصِ كُفْر».

ثم نَقَل الكاتبُ عن "شرح المقاصد" نقلاً مبتوراً ما يَظُنُ بهِ أنه يكونُ حُجَّةً له في تأويلِ ما وَرَد في أشراط الساعة، ولا سيما نزولَ عيسى عليه السلام، مع إغفالِ ما يُحقَّقُ المسألَة من كلام السعد في مواضع من "شرح المقاصد"، فأنقُلُ كلامَ السعد هنا مع إثباتِ ما أهمَلَهُ الكاتبُ، ليَظْهرَ ما إذا كان قولُ السعد في صالحهِ أم لا.

قال السعد في «شرح المقاصد» ٢٢٦:٢ «وبالجملةِ فالأحاديث في هذا الباب كثيرة، رواها العدولُ الثقاتُ، وصحَّحَها المحدُّثونَ الأثبات، ولا يَمتنعُ حَمْلُها على ظواهِرها عندَ أهل الشريعة، لأنَّ المعانيَ المذكورةَ أمورٌ ممكنةً عقلاً.

وزَعَمَتْ الفلاسفةُ أنَّ طلوعَ الشمس من مغربها مما يَجِبُ تأويله: بانعكاسِ الأُمور وجريانِها على غيرِ ما ينبغي، وأوَّلَ بعضُ العلماء النَّارَ الخارِجَةَ من الحجاز: بالعِلْمِ والهِدايةِ سِيَّما الفقة الحِجَازِيِّ، والنَّارَ الحاشرةَ للناس: بفِتنةِ الأتراكِ، وحُروجَ الحجَّال: بظهور الشرُّ والفسادِ، ونُزولَ عيسى ﷺ: باندفاعِ ذلك وبدو الخيرِ والصلاح...».

فصَدُرُ كلامِهِ على القاعدةِ المتَّبِعَةِ عندَ أهل الحق، من حَمْل النصوص على ظواهِرِها ما دامَتْ مَعانِيها أموراً ممكنة، ومؤوَّل طلوعِ الشمس كما سَبق لا يكونُ من أهل الشريعة، وكذلك مؤوِّلُ الأشراطِ على ما سَبَق، لأنَّ تلك التأويلاتِ بعيدةً كلَّ البُعد عن لُغَةِ التخاطب، فتكونُ من قَبِيلِ التأويلاتِ للباطنيَّة، وقد عرفتَ حُكَمَها، وليس شيءُ منها على قواعدِ التأويل المعروفةِ عندَ أهلِ العلم، راجع «قانون التأويل» للغزالي.

فكأنَّ الكاتب لم يَدْرُس شيئاً من كتبِ التوحيدِ عندَ أهلِهِ، ليَفهَمَ مُغْزَى كلامِ المتكلمين في السَّمْعِيَّات: هذه أُمورٌ مُمْكِنَةً في العقل. يَغنُون أنه دَلُ السمعُ على ثبوتِها، فوجَبَ حَمْلُها عليها. ومنهم من يُعبُرُ عن ذلك بقوله: لا يَمتنعُ حَمْلُها على ظواهِرَها يَغني عقلاً، فتعيِّنُ حَمْلُها عليها شَرْعاً، لا بمعنى أنه لا مانعَ من حَمْلِها على ظاهرِها شَرْعاً ولا مِنْ عَدَم حَمْلِها.

وليس المقامُ يتسعُ لشرح الوجوبِ والامتناعِ والإمكانِ ووجهِ كونِ سَلْبِ الضرورة عن جانب العَدَم أعمَّ من الوجوب في جانب الوجود، وهذا من مبادىءِ المعارفِ لمن يَشتغِلُ بعلم أُصول الدين، ففَهْمُ الكاتبِ هنا يجلِبُ إلى نفسِهِ ضَحِكَ الضاحكين من صِغار المتعلَّمين. ومما يُحقِّقُ عند القارىءِ مبلغَ بُعدِ الكاتب عن عِلم الكلام قولُه تفريعاً على كلام السعد المذكور: "ومِن ذلك نَرَى أنَّ السعد لا يُقَرُرُ وجوبَ حَمْلِها على ظواهرها، حتى تكونَ من قطعيُّ الدلالةِ الذي يُمتنعُ تأويلُه، وإنما يُقرُّرُ بصريح العبارة أنه لا مانعَ من حَمْلِها على ظواهرها. فبُعطِي بذلك حَقَّ التأويل لمن انقَدَحَ في قلبه سَبَبُ للتأويل».

وعادةُ المتكلمين أن يُفرَّعُوا وجوبَ الاعتقاد بمعنى الدليلِ الشرعيِّ على عدمِ استحالةِ معناه المؤديةِ إلى التأويل، وكم ترى السَّعدَ نَفْسَهُ يقول في السمعيات: «إنها أمورٌ ممكنةٌ نَظَقَ بها الكتابُ والسنة، وانعَقَدَ عليها إجماعُ الأُمة، فيكونُ القولُ بها حقاً، والتصديق بها واجباً»، ومِثلُهُ يتكرُّرُ في «شرح النسفية»، وفي «التجريد» للنصير الطوسي، و«المواقف» للقاضِي عَضُد الدين.

والذين ذكرَهم السعدُ هنا بَغدَ قولِهِ: "عندُ أهلِ الشريعة"، ليسوا من أهلِ الشريعة في نظره، كما هو ظاهر، والسعدُ هو الذي يقولُ في آخِر "شرح المقاصد": "دَهَبَ العظماءُ من العلماءِ إلى أنَّ أربعةً من الأنبياءِ في زُمرةِ الأحياءِ الخَضِر وإلْياس في الأرض، وعِيْسَى وإدريسَ في السماءِ، عليهم الصلاةُ والسلام».

كما يقولُ في ١٩٨١٢: "وأما استحلالُ المعصيةِ بمعنى اعتقادِ حِلْها فَكُفْرٌ، صَغِيرةً كانت أو كبيرةً، وكذا الاستهانةُ بها بمعنى عدَّها هَيْنةُ تُرتَكَبُ من غير مبالاة، وتَجرِي مَجْرَى المباحات، ولا خفاء في أنَّ المراد ما ثَبَتَ بقطعيْ، وحُكْمُ المبتدِع ـ وهو من خالَفَ في العقيدةِ طريقةِ السنةِ والجماعةِ ـ ينبغي أنْ يكونَ حُكْمُ الفاسق، لأنَّ الإخلالُ بالعقائد ليس بأذونَ من الإخلالِ بالأعمالِ»، يعني فيما هو غيرُ مكفُر.

ثم قال: "وحُكُمُ المبتدِع البُغْضُ والعداوةُ والإعراضُ عنه، والإهانةُ والطُّغْنُ واللُّغْنُ وكراهِيَةُ الصلاةِ خَلْفَهُ".

ثم قال: الوطريقة أهلِ السُّنَةِ أنَّ العالَمَ حادِثُ، والصانعَ قديمٌ متصفُّ بصفاتٍ قديمة... لا شبية له، ولا ضِدَّ، ولا يَدُّ، ولا نهايةً له، ولا صورةً، ولا حَدُّ، ولا يَحُلُّ في شيء، ولا يَقُومُ به حادِثٌ، ولا يَصِعُ عليه الحركةُ والانتقال... وأنَّه ليس في حَيْرُ ولا جهة... وأنَّ أشراطَ الساعة مِن خُروجِ الدجالِ، ويأجوجَ ومأجوجَ، ونزولِ عيسى، وطلوع الشمس من مغربها، وخرُوجِ دابَّةِ الأرض: حَقَّ...، إلى آخر معتقد أهل السنة والجماعة المبسوطةِ هناك. وبَعْدُ أَن عَلِمتَ نصوصَ كلامِ السعد، في شتى المواضع من كتابِهِ المذكور، تَعْلَمُ عِلماً باتاً أنَّ مُرادَهُ بقولِهِ: «ولا يمتنع حَمْلُها على ظواهرها» بعد تقريرِهِ لثبوتِ الأحاديث، لا يكونُ إلا بمعنى أنها أمورُ مُمْكِنَةً عقلاً دلَّ السمعُ على ثبوتِها، فيجبُ التصديقُ بها.

ولم يكتف الكاتبُ بما سَبق منه من التحريف الشائن، حتى خيَّر الناسَ في الإيمانِ بأَحَدِ طَرَقَيْ النَّفي والإثبات، وهذا هو الجهلُ بعينه في باب الاعتقاد - وإن كان له سابقةً في تقرير لزملائه - وخَتَم كلامَهُ بأنه تبيئنَ جليًا مما تقدَّم اأنه ليس في الأحاديث التي أورَدُوها في شأنِ نزولِ عيسى آخِرَ الزمان قطعيَّةً ما، لا مِن ناحيةِ ورودِها، ولا من ناحيةِ دلالتِها».

هكذا يَظُنُّ بنفسِهِ أنه تمكَّنَ من إبطالِ كتب السنة من صحاح وسنن ومسانبد وغيرها، بشَطْبَةِ قَلَم، كما تمكَّن في حسبانه أيضاً من إلغاء كُتُبِ الكلامِ والتوحيدِ وما حَوَّتُهُ في المسألةِ من أولِ عهدِ إلى اليوم، وكتُبُ السنةِ لا تزال بخير، وكذا كتُبُ التوحيد ما دام للإسلام عِرْقٌ يَنْبِضُ، وإنما الضائعُ من أضاعَ نَفْسَهُ بمُناهَضةِ الأُمَّة، حتى أصبَحَ مَثَلاً في الآخِرِين. ولعل فيما ذكرناه في هذا الفصل كفايةً في نقضِ ما في الممقالِ المذكور، والله سبحانه هو ولى الهداية.

## الإجماع وثبوت العقيدة

وبهذا العنوان كلمةٌ أيضاً في العدد (٥١٩)، تناوّلَ فيها الكاتبُ ثالثَ حُجَجِ الشرع عند أثمة الدين، بالتشكيكِ بكل ما استطاع، وبه يكون أتمُّ رسالتَهُ في تهوين دلالةِ حُجَجِ الله من الكتاب والسنة والإجماع، في نفوسِ المُصغين إليه من العامَّةِ وشِبهِ العامَّة.

ولستُ أدرِي ما هو الداعِي له إلى هذا اللف والدوران، وتقعيد القواعدِ في النيل من الأدلةِ المُجْمَعِ عليها بين أهل الحق، وكان يَستطيعُ بدونِ ذلك أن يقول: إنَّ في وفاةٍ عيسى عليه السلام وتَفِي نزولِهِ في آخرِ الزمانِ النَّصُّ الفُلانيُّ من الكتاب يَدلُّ على وفاةٍ ويَغْي نزوله، أو الدليلَ الفلانيُّ من السنة أخرجَهُ فلانُ وفلان، يُخالِفُ ما اعتَقَدَهُ الجماعةُ في ذلك، أو الروايةَ الفلانيَّ عن فلان من أثمة الدين، بالسندِ الفلاني تُفِيدُ وفاتهُ ونَفْيَ نزوله، لو كان شيء من ذلك موجوداً في دواوين العلم.

لكن لو أجلَبَ الكاتبُ بخَيْلِهِ ورَجِلِهِ ما استطاع سبيلاً إلى رواية في وفاتِهِ ونَفْيِ نزولِهِ عن أحدِ لم ينخدع برواياتِ أهلِ الكتاب، فضلاً عن أن يَجِدَ شِبْهُ دليل في الكتابِ أو السنة، إذاء نصوصِ كتابِ الله وسنةِ رسولِهِ المتواترةِ وإجماعِ علماء المسلمين، الدالةِ على معتقدِ الجماعة في ذلك.

وكم قلنا: إنَّ روايةً ابنِ أبي طلحة، عن ابن عباس، غيرُ ثابتة، للانقطاعِ وللكلامِ في رجالِ سندِها، بل صَحَّ واستفاض خِلافُ ذلك عنه، فيجبُ حَمْلُ تلك الروايةِ على التقديم والتأخير، لئلا تُخالِفَ ما صَحَّ واستفاضَ عنه، إذا جَعَلنا لها شيئاً من القيمة كما هو رأيُ قتادة والفرَّاء.

وقولُ وَهْبٍ بِنِ مُنْبُهِ بموته: لم يُسنِدُهُ إلى المعصوم، وإنما نقلَه من أهل الكتاب، وروايةُ محمدِ بنِ إسحاق تنصُ على أنَّ القولَ بموتِهِ قولُ النصارى، والجُبَّائي منخدعٌ بروايةِ أهل الكتاب، وابنُ حَزْمٍ على غَلَطِهِ بعدَمِ الفَرْقِ بين التوفّي والوفاةِ مُصرَّحٌ باعتقادِهِ نُزولَهُ في آخِر الزمان، حَيث قال في «المحلَّى» في ١٩:١؛ وإنَّ عيسى

ابِنَ مريم سينزِلُ»، وساق بسندِهِ حديثَ النزولِ هناك، وهكذا يقول أيضاً في ٣٩١:٧ فيهونُ أمرُ خلافه، وإن كان واهِنَ المُدْرَك.

وإنما الخلافُ الخطِرُ هو نفيُ نزولِهِ عليه السلام، وقد سَبَقَ منا بيانُ وجوهِ دلالةِ الكتاب على الرفع والنزول، مع نَقْلِ نصوصِ الحفاظ على تواتُر حديثِ النزول، والإجماع على الاعتقادِ بنزولِهِ.

ومَمن قال ذلك الحافظُ عبد الحق بن عطية الأندلسيُّ وأبو حَيَّان الحافظُ في تفسيريهما، وفي «البحر المحيط» ٤٧٣:٢ «قال ابنُ عطية وأجمعت الأُمَّةُ على ما تضمّنةُ الحديثُ المتواترُ، من أنَّ عيسى في السماء حَيِّ، وأنه يَنزِلُ في آخِر الزمان»، وفي «النهر المادُ من البحر» ٤٧٣:٢ بالهامش: «واجمعتُ الأُمَّةُ على أنَّ عيسى عليه السلام حيَّ في السماء، وسينزِلُ إلى الأرضِ، إلى آخِر الحديث الذي صَحَّ عن رسول الله ﷺ في ذلك»، وفي «البحر» أيضاً ٣٩١:٣٩١ ﴿ وَلَمْ اللهُ إليَّهُ ﴾ [النساء: ١٥٨] هذا إبطالُ لما ادَّعوهُ من قَتْلِهِ وصَلْبِهِ وهو حيِّ في السماءِ الثانية، على ما صَحَّ عن الرسول ﷺ في حديث المِعراج، وهو هنالك مُقيمٌ حتى يُنزله الله إلى الأرض».

ومَنْ خَلَقَهُ الله من غيرٍ أَبِ إذا عاش في السماءِ عِيشةَ الملائكةِ بدونِ حاجة إلى الأغذيةِ بإذن الله سبحانه إلى اليوم الموعود، ما استَبعَدُ ذلك مؤمنٌ لا يكون في قلبِهِ دَعَل.

وقد ذكر الذهبي في «تجريد أسماء الصحابة» عيسى عليه السلام في عِدادِ الصحابة، حيث رآه ليلة المعراج وهو حَتى، وهكذا فَعَل ابنُ حجر أيضاً في «الإصابة» ولا يَخدِشُ في ذلك حديثُ عائشة رضي الله عنها في أنَّ الإسراءِ كان مناماً، فإنه إنما رواه محمدُ بن إسحاق عن بعض آلِ أبي بكر رضي الله عنه بدون سند، وبالروايةِ عن مجهول بدون سند، لا يَثبُتُ شيءٌ عن عائشة ولا غيرِها.

ومن لَغِطُ بأنَّ الإسراءَ كان نوماً لهذا الخبر بَنَى على غيرِ أساس، وإطباقُ كتبِ العقائد من الصدرِ الأولِ إلى اليومِ على الرفع والنزولِ، مما لا يَدعُ مجالاً للتشكيك في الإجماع على ذلك، إلا عند من لاَ يُبالي بالإجماعِ ولا بالمُجْمِعِين.

وليس الإجماع بالموضع الذي يَراهُ فيه كاتبُ المقال، بل يقولُ فيه ابنُ حزم في "مراتب الإجماع": "إنَّ الإجماعَ قاعدةً من قواعد المِلَّةِ الحَنِيفِيَّة، يُرجَعُ إليه، ويُفزَعُ نحوَه، ويُكفَّرُ من خالَقَهُ"، مع كونِهِ من أشدُ الناسِ كلاماً فيه، والخِلافُ في شيء ليس مما يُزِيلُ حقيقةً ذلك الشيءِ من الوجود، بل أهلُ البصيرةِ النافذةِ يُمحصُونه بين ضَوْضاءِ الأخذِ والرد، فيظهرُ الحقُّ واضحاً جليًّا بعدُ التمحيص، لمن له قُلْبُ أو القَى السمعَ وهو شهيد.

ولعلَّ الحتَّ في ذلك لا يعدو ما قلتُهُ في «الإشفاق على أحكام الطلاق»، في صدد الردُّ على من يقول من أبناء اليوم: إنَّ الإجماعَ الذي يَدْعِيهِ الأُصوليون ما هو إلا حَيّال. . . ولا استَقَرَّ رأيُ العلماءِ على قولٍ مقبولٍ في معنى الإجماع ـ في نفسِهِ! \_ وكيف يُحتَجُّ به ومتى؟».

ولا بأسَ أن أَسُوقَ هنا بعضَ ذلك، دفعاً لما عَسَى أن يَعْلَق ببعضِ الخواطر من تشكيك ذلك المشكِّك.

ومما قلتُ هناك: "هذا كلامٌ لا يَضدُرُ ممن يَعقِلُ ما يقول، وإن دلَّ هذا الكلامُ على شيءٍ، فإنما ذَلُ على أنَّ قائلُهُ ما دَرَسَ شيئاً من أُصول الفقهِ، ولو نحو "مِرآةِ الأُصول"، أو "التحرير"، على واحِد من المُبرُزِين في العلم، فضلاً عن كتابِ البُرْدَوِي، وشُروحِه، ولا اطلَّعُ على "بَحْرِ" البدر الزركشِي، ولا "شامِلِ" الإتقائِي، فضلاً عن "تقويم" الدَّبُوْسِي، و"ميزان السمرقندي"، و"فصول" أبي بكر الرازي.

ولم يُطُلع أيضاً على "فصولِ" الباجي، وامحصولِ" أبي بكر بن العربي...، ولا "برهان" ابن الجُويْنِي، ولا "قواطع" السمعاني... ولا على "تمهيدِ" أبي الخَطَّاب، و"رَوْضَة" الموفَّق و"مختصرِها" للطُّوفي، ولا "عُمَّد" القاضي عبد الجبار، و"مُعتمدِ" أبي الحُسين البصري، ولا "محصول" الرازي، بل "تنقيحِه" للقرّافي، بل اكتَفى في هذا العلم الخطيرِ بتقليبِ صفحاتٍ كُتيْبٍ للشوكاني أو القِنْوْجِي، شَيْخَيْ التَّفَعُلُونِ في الدُّورِ الأخير...

أَوْ لَمْ يَعَلَمُ هَذَا المتقولُ أَنَّ حجيَّةَ الإجماع مما اتَّفَقَ عَلَيه فَقَهَاءُ الأُمَّةِ جميعاً، وعدُّوه ثالثَ الأدلةِ، حتى إِنَّ الظاهريةَ على بُغْدِهم عن الفِقهِ، يَعترفُونَ بحُجُيَّةٍ إجماعِ الصحابة، ولهذا لم يتَمكُّن ابنُ حزم من إنكارِ وقوعِ الطلاقِ الثلاثِ مجموعةً، بل تابَعَ الجمهورَ في ذلك.

بل قد أطلقَ كثيرٌ من العلماءِ القولَ بأنَّ مخالِفَ الإجماع كافرٌ، حتى شُرِطَ للمُفتِي أن لا يُفتِيَ بقولِ يُخالِفُ أقوالَ جماعةِ العلماءِ المتقدَّمين، ولهذا كان لأهلِ العلم عنايةً خاصَّةً بمِثلِ «مُصَلِّف» ابن أبي شيبة، والإجماع، ابن المنذر، ونحوهما من الكتب التي تنبين بها مواطنُ الانفاقِ والاختلافِ في المسائل بين الصحابةِ والتابعين وتابعيهم رضي الله عنهم.

وقد ذَلَّ الدليلُ على أنَّ هذه الأُمَّةَ محفوظةً من الخطأ، وأنَّهم عُدولٌ شُهَداءُ على الناس، وأنهم خيرُ أمَّةٍ أُخرِجَتْ للناس، يَأْمُرونَ بالمعروف، ويَنْهَزْن عن المُنْكَر، وأنَّ مَنْ تابِعَهم تابعٌ سبيلَ من أناب، ومن خالفَهم سَلَك سبيلَ غيرِ المؤمنين، وناهَضَ علماء الدين.

ولا أدرِي من أين أتت هذه الفَوْضَى في النفكير، ومن أين تسرَّبَتُ هذه السُّمومُ الفاتكةُ إلى أذهان بعضِ المتفيهقين في هذا العصر؟... فإذا ذَكَر أهلُ العِلم الإجماعَ، فإنما يُريدون به إجماعَ من بَلَغُوا رتبةَ الاجتهادِ من بين العلماءِ، باعترافِهم، مَعَ وَرَعٍ يَحجُزُهم عن مَحادِم الله، ليُمكِنَ بقاؤهم بين الشهداءِ على الناس.

فمن لم يَبلغ مرتبة الاجتهاد باعتراف العلماء له بذلك، فهو خارجٌ من أن يُعتَدُّ بكلامِه في الإجماع، ولو كان من الصالحين الوُرِعين، وكذلك من ثَبَتَ فِسقُهُ أو خُروجُه على معتقد أهل السنة، لا يُتصوَّرُ أن يُعتَدُّ بكلامِهِ في الإجماع، لسقوطِهِ من مَرْتَةِ الشهداءِ على الناس.

على أنَّ المبتدِعَ كالخوارج وغيرهم لا يَغتَدُونَ برواياتِ ثقاتِ أهلِ السنة في جميعِ الطبقات، فكيف يُتصوِّرُ أن يُوجَدُ فيهم من العِلم بالآثارِ ما يُؤهَّلُهم لدرجةِ الاجتهاد.

ثم أقلُ ما يجبُ على المجتهدِ المستجوعِ لشروطِ الاجتهاد، باعترافِ العلماءِ: أن يُدلِيَ بحُجِّتِهِ، ويُصارِحَ الجمهورَ بما يَراه حقاً تعليماً وتدويناً، إذا رأى أهلَ العلم على خطإٍ في مسألةٍ من المسائل، حَسُبَ ما يراه هو، لا أن يُنقَبعَ في دارِءِ، أو يَتزوِيَ في رأس جبلِ بعيدِ عن أمصارِ المسلمين، ساكتاً عن بيانِ الحق، والساكثُ عن الحق شيطانُ أخرس، ناكثاً عهدَ الله وميثاقهُ في تبيينِ الحق، ومن نَكَثَ فإنما يَنْكُثُ على تُفْسِه، فبمُجَرِّدِ ذلك يلتحقُ بالفاسِقِين الساقِطِين عن مرتبةِ قبولِ الشهادة، فضلاً عن مرتبةِ الاجتهاد.

ومن المُحالِ في جارِي العادةِ بين هذه الأُمَّة، نظراً إلى نشاطِ علماءِ المسلمين في جميعِ الطبقاتِ لتدوينِ أحوال من له شأن في العلم، وتسابُقهِم في كتابةِ العلوم وتسجيلِها، وإفشاءِ ما يلزم الجمهور عِلمُهُ في أمرِ دينهم ودُنياهم امتثالاً منهم لأمْر تبليغ الشاهِدِ للغائب، ووفاءً بميثاقِ تبيينِ الحق: أنْ لا تكونَ جماعةُ العلماءِ في كل عصر يَعلمون من هُمْ مجتهدُو ذلك العصر، الحائِزونَ لتلك المرتبةِ العالية، القائمون بواجبهم؟.

فإذا ذاع رأيٌ رآه جمهرةُ الفقهاءِ في أي قَرْن من القرون، من غيرِ أن يَعلمَ أهلُ الشَّانِ مُخالفَةَ أحدٍ من الفقهاءِ لهذا الرأي، فالعاقلُ لا يَشُكُ في أنَّ هذا الرأيّ مُجمَعً عليه، وهو الذي يُعولُ عليه المحققون من أئمة الأصول، وهذا مما لا يُمكِنُ أن تَجرِيَ حولَهُ النُرثرةُ: بأنَّ في الإجماع كلاماً من جهة حجتيه، وإمكانِه، ووقوعِه، وإمكانِ العلم به، وإمكانِ نقلِه كما لا يخفى.

وليس معنى الإجماع أن يُدوَّنَ في كل مسألةٍ مُجلَّداتٌ تحتوي على أسماء بيئة الفي صحابيٌ مات عنهم النبيُ الله ورُضِيَ عنهم، بالرواية عن كل واحد منهم فيها، بل تَكْفِي في الإجماعِ على حكم صحَّة الرواية فيه عن جَمْع من المجتهدين من الصحابة، وهم نحوُ عشرين صحابياً فقط في التحقيق، بدون أن تَصِحُ مخالفة أحد منهم لذلك الحكم، بل قد لا تَضُرُ مخالفة واحد أو اثنينِ منهم، في مواضعَ فصلها أمنة هذا الشأن في محله، وهكذا الأمر في عهد التابعين وتابعيهم.

ومِن أحسَنِ من أوضَحَ هذا البحثَ بحيث لا يَدَعُ وَجْهَ شَكُ لَمتشكُك، ذلك الإمامُ الكبيرُ أبو بكر الرازيُ الجَصَّاصُ، في كتابه "الفُصول في الأُصول"، وقد خَصَّ فيه لبحثِ الإجماع وَحْدَهُ نَحوَ عشرين ورقةً من القطع الكبير، وهو كتابٌ لا يَستغني عنه من يرغب في العلم للعلم، وكذا العلامةُ الإتقائيُ في "الشامل" شرح "أُصول" البزدوي، وهو في عشرة مجلَّدات، يَذْكُرُ فيه نصوصَ الأقدمين بحروفها، ثم يُناقِشُهم فيما تجبُ المناقشة فيه، مُناقشةً من له غَوْص.

ومِن الإجماعِ ما يَشتركُ فيه العامَّةُ مع الخاصَّةِ، لعمومِ بَلْوَاهُم، كإجماعِهم على أنَّ الفَجْرَ ركعتانِ، والظهرَ أربعُ ركعات، والمغربَ ثلاثُ ركعات، ومنه ما يَنفرِدُ به الخاصَّةُ وهم المجتهدون، كإجماعِهم على الحقِّ الواجبِ في الزَّروعِ والثمار، وتحريم الجَمْعِ بين العَمَّةِ وبنتِ الأخ، فلا تَنزِلُ مرتبةُ هذا الإجماع عن ذاك، لأنَّ المجتهدين لا يزدادون حُجَّةً إلى حُجَجِهم بانضمام العوامُ إليهم.

فمن أدَّعَى أنَّ مِن الإجماع ما هو قطعيٌ يُستغنَى عنه بالكتاب المتواتر والسنةِ المتواترة، وما دونه يَتَسكُمُ في الطن، فقد حاوَلَ رَدَّ حُجيَّةِ الإجماع، واتُّبَعَ غيرَ سبيل المؤمنين، وشَرْحُ ذلك في الكتب المبسوطة، ولا يَتحمَّلُ هذا الموضعُ للإفاضةِ فيه. وماذا على الإجماع من كونِ بعض أنواعِه ظنيًا؟ وجَحْدِ ما هو يقينيَّ منه كُفْر، وإنكارِ ما جَرَى مَجْرَى الخَبَرِ المشهور منه ضلالٌ وابتداع، وجاجِدِ ما دُونَ ذلك كجاحدِ بعض ما صَحِّ من أخبار الآحادِ على حدِّ سَوَاء.

أما قولُ محمد بن إبراهيم الوزير البماني في الإجماع، فبعيدٌ عما يفقهه الفقهاء، وهو لَيْنُ المَلْمَس في كتبِه بالنسبة إلى أمثال المَقبَليُ ومحمدِ بنِ إسماعيل الأمير والشوكانيِّ من أذيالهِ الهدَّامِين، لكنَ مع هذا اللينِ تحمِلُ كتُبُهُ سُمَّا ناقِعاً، وهو أول من شَوْش فِقة العِثرةِ النبوية ببلادِ اليَمن، وكلامَهُ في الإجماع يَرمِي إلى إسقاطِ الإجماع من الحجية، وإن لم يُصرَح تصريحَ الشوكانيُ في "جزءِ الطلاق الثلاث". انتهى ما نقلتُهُ من "الإشفاق".

وقولُ الشوكانيُ في جزئه المذكور "إنَّ الحقَّ عدَمُ حجيَّةِ الإجماع، بل عدَمُ وقوعِه، بل عدَمُ إمكانِه، بل عدَمُ إمكانِ العِلمِ به، وعَدَمُ إمكانِ نقلِه، مُتَابَعَةُ للنَّظَامِ على طُولِ الخَطُّ: مما لا يُستكثَّرُ مِن مثلِه في التجرُّق على الأحكام، وهو الذي لا يَعترِفُ بعَدَدِ محدودِ في نكاحِ النساء، على خلافِ الكتابِ والسُّنَّة، كما في "وَبَل الغَمَام، له. وتجدُ تفصيلَ الردُ عليه في "تذكرةِ الراشد،، وإن كان هذا على خِلافِ ما في «نيل الأوطار»، وله مَراحِلُ في الدعوةِ إلى بِدْعَتِهِ.

وقد علَّقنا على مواضعَ من "مراتبِ الإجماع" لابنِ حَزْم برمز (م) في الغالب، ما يُعيدُ الحقَّ إلى نِصابِهِ في مواضعِ انحرافِهِ عن الجادَّة، وهكذا فعلنا فيما علَّقناه على «الثَّبَذ» لابن حزم بتوفيق الله سبحانه.

وليس بين الأثمة المتبوعين كبيرُ خلاف في الإجماع، وما كلُّ من تَحدُّثَ فيه تَحدُّثَ بما يُقامُ لكلامِهِ وَزْن، والحقُّ واضح لمن دَرَس الإجماعَ من جميع نواحيه، لكنْ ضَغفُ المناعةِ الفقهيةِ في متفقهةِ الأدوار الأخيرة، جعلَهم ضحايا للآراءِ الشاذَّةِ التي تُنشَرُ هنا، بسَغي من أصحابِ غاياتٍ، وذلك ناشيءً من الفَوْضَى وقلةِ التبصُرِ في مناهج تفقيههم وإن كان القائمون بالأمر يَصعُبُ عليهم الاعترافُ بذلك، لكنُّ الأمرَ واقع، ما له من دافع.

ثم إنَّ أَضِيَقَ المذاهبِ في الإجماع هو مذهبُ الظاهرية، المقتصرين على الصحابةِ في الإجماع، ونُزولُ عيسى عليه السلام مما نَصَّ عليه ثلاثون من الصحابة رضي الله عنهم، وآثارُهُم الموقوفةُ عليهم مُدوَّنةٌ في "التصريح" للكَشْمِيري كما سَبَق، ولم يَصحُ عن صحابيً واحد القولُ بما يُخالِف ذلك.

وما أخرجه الطبراني في سنده مجالد، فإذا لم يكن مِثلُه إجماعاً، فلا يُوجد في الدنيا إجماع، ويقول أبو حامد الإسفراييني شيخ الطريقة العراقية في مذهب الشافعي ـ عَنْ أَن يقولَ بعضُ أهلِ الاجتهاد بقول، وينتشِرَ ذلك في المجتهدين من أهل ذلك العصر، فيَسكُتُوا بدونِ أن يظهَرَ منهم اعترافٌ ولا إنكار ـ إنَّه إجماعٌ وحجةٌ مقطوعٌ بها. فلا يكونُ لكاتبِ المقال متمسَّكُ بما نقلَهُ من "رسالة" الشافعي رضي الله عنه، حيث حَمَّلَهُ ما لا يتَحمَّله.

ورَدُّ مَا يُروَى عَن أَحَمَدُ فِي الإجماع: فِي "السيف الصقيل" ص١١٠، ثم الخلافُ في الاحتجاج بالإجماع في العِلْمِيَّاتِ ليس مما يُوهِنُ أَمَرَ الإجماع في موضوع بحثنا، لأنَّ ذلك في المسائلِ العَوِيصةِ التي تَضطرِبُ فيها العقولُ، وقد دَلْلنا على أنَّ الأخبارَ في النزولِ مُتواتِرَة، وتُبُوثُ تواتُرِها ليس في حاجةٍ إلى اعترافِ صاحبِ المقالِ بتواتُرِها، بعدَ أن نَصُ أصحابُ الشأن على تواتُرِها. والإجماعُ اليقينيُّ على ما ثَبَتَ بالتواتر، مما لا يُنكِرُه إلا مُكابر.

ثم إنَّ اعتقادَ النزول عَمَلُ القلب، فيكونُ التمسُّكُ بالإجماع هنا تمسكاً به في بابِ العَمَل، فيكونُ الأخذ بالإجماع في هذا الموضع أمراً متفقاً عليه بين العلماء.

وما نقله كاتبُ المقالِ عن «التحرير» لابنِ الهُمَام، في أشراطِ الساعة وأمورِ الآخرةِ، من لزومِ استنادِها على النقلِ دُونَ الإجماع، هو عيْنُ ما قاله صَدْرُ الشريعة في «التوضيح»، لكن نَظَرَ فيه السعدُ المحقَّقُ في «التلويح» وقال: إنَّ التَّقْلَ قد يكون ظَنْيًا فبالإجماع يَصِيرُ قطعياً». وهذا كلامٌ متين.

وابنُ الهُمَام هو الذي يقولُ في «المُسايَرَة، في العقائدِ المُنْجِيَة في الآخِرة»، في عِدادِ المُنْجِيَة في الآخِرة»، في عِدادِ المُكَفَّرات: «وكذا مُخالَفةً ما أُجمِعَ عليه، وإنكارُهُ بَعْدَ العِلمِ به». والخِلافُ في كونِ الإجماع مُدْرَكاً مستقلاً هنا، لا في الاعتدادِ به إذا وَقَع، وتَوَارُدُ الأدلة على شيء مما يزيده قُوَّةً.

وقال في «المسايرة» أيضاً: وأشراطُ الساعةِ من خروج الدجال ونزولِ عيسى عليه السلام، وخروج يأجوجَ ومأجوجَ، والدابَّةِ، وطلوع الشمس من مُغْرِيها حَقَّ، فماذا بعد الحقُ إلا الضلال، وقول ابنِ رُشدِ الحفيدِ في الفَرْق بين العِلْمِيَّاتِ النظريةِ والعَمَلِيَّاتِ عَرْبُ لَيس هذا موضع بسطِه.

وأما قولُ الكاتب: "وعلى فَرْضِ أَنَّ أَشْراطَ الساعة مما يَخْضَعُ للإجماعِ الذي اصطلحوا عليه، نقولُ: إِنْ نَرُولَ عِيسَى قد استَقَرُّ فيه الخلافُ قديماً وحديثاً، أَمَّا قَلِيماً فقد نَصْ على ذلك ابنُ حزم في كتابه "مراتبِ الإجماع"، حيث يقول: اختلفوا في عيسى عليه السلام: أياتي قَبْلَ يومِ القيامةِ أم لا...؟. كما نَصْ عليه أيضاً القاضي عِياضٌ في شرح مسلم، والسعدُ في "شرح المقاصد"، وقد سُقنا عبارتَهُ في البحثِ السابق، وهي واضحةً جَلِيَّةً في أَنَّ المسألةَ ظنيةً في وُرُودِها ودلالتِها. وأمَّا حَدِيثاً فقد قَبَّرَ ذلك...":

فَخِلُوْ مِن صَلاَحِيَةِ النَّتَرُسِ بِه، فإنَّ ابنَ حزم لم يَحكِ نَفْيَ النزولِ عن أَحَدِ من أَهل الحق بسندِ صحيح، حتى يُقامَ له وَزْن، وإنما هو توليدُ واستنتاجُ مما يُحكَى في مويّه، ثم رفعه، وقد مَحْضنا هذه الحكاية فيما سَبَق، بل قال ابنُ رشدِ الكبيرُ بعدَ أن قال: لا بد من نزولِهِ لتواترِ الأحاديث بذلك: "فما ذكره ابنُ حزم من الخلاف في نزولِهِ . لا يصحه، كما في الشرح الأبيُ على "مسلم".

وأما لفظ القاضي عياض في «شرح مسلم» فهو «أزولُ عيسى عليه السلام، وقَتْلُهُ الدَّجَال: حَتَّ وصحيحٌ عند أهل السنة، للأحاديثِ الصحيحة في ذلك، وليس في العقل ولا في الشرع ما يُبطِلهُ، فوجَبَ إثباتُهُ، وأنكرَ ذلك بعض المعتزلةِ والجهمية» اهد. وذلك البعض هو الجُبَّائي، ولو عَلِمَ تواتَرُ الخبِّرِ لما خالف، على أنَّ خِلافَ المبتدعة لا يُخِلُ بالإجماع في التحقيق كما سَبق، وجمهرة المعتزلةِ مَعَ أهل الحق في المسألة، على ما يَظهَرُ من كلام خطيهم الزمخشريُ في «الكشاف».

وأما ما نقله السعدُ بَعْدَ ذِكرِهِ قُولَ أهل الشريعة، ويَعْدُ ذِكرِهِ لزَعْمِ الفلاسفة: فَبَعِيدٌ عن أَن يكونَ نَقْلاً لِخلاف يُعتَدُّ به، بل هو قُولُ بعضِ من سازَ سَيْرَ الباطنيةِ في التأويل كما سَبَق، ولذا أغفلَ ذِكرَ اسْمِه، ومِن طريقةِ تأويلِهِ يَظهرُ أنه من المبتلاعة الذين لا يُلتفَت إليهم، والتأويلُ من غير داع عقليٌ ولا شَرْعِيٌ على خِلافِ لُغةِ التخاطُب: شَانُ الباطنيةِ ومن سازَ سيرَهم، هذا هو قديمُهُ.

وأما حديثُهُ فالدكتور محمدُ توفيق صِدْقِي (في المجلَّد الحادِي عشر من المنار ص٣٦٧) ومن لَفَّ لَقُهُ، من أصحابِ الصُحافَة، فبالنظرِ إلى أنَّ هؤلاءِ ليس عندَهم من العلوم الضرورية، لمن بُريدُ أن يَتكلَّم في هذا الموضوع، مَا يُسوِّعُ لهم الكلام فيه، ضَرَبنا عن ذِكرِهم صَفْحاً، على أنَّ منازلهم في العلم والورع غيرُ مجهولة عند الشعب الكريم. وكَفَى في معرفة الدكتور مقالاتُهُ الصريحةُ في نفي الاحتجاج بالسنةِ مطلقاً، وقَضر الاحتجاج على القرآنِ، ومن جملةِ ما قاله في (١١ ـ ٣٧٠): "واعلم أنَّ المسلمَ لا يَجِبُ عليه الإيمانُ بأنه سيجيءُ يوم القيامة (هكذا) والظاهِرُ أنَّ هذه عقيدةً سَرَتَ من النَّصارَى إلى المسلمين، ولم يأتِ بها القرآن، والأحاديثُ لا يُؤخَذُ بها في العقائدِ إلا إذا تواتَرَتْ، وليس في هذه المسألة حديث متواتر».

فَيُعْلَمُ مِن ذلك أنه قُدوةُ كاتبِ المقالِ، كما أنه قُدوةُ الحُدَثاءِ الذين تحدَثوا في المسألة على خلافِ ما عليه الجماعة، ولكاتبِ المقالِ قُدُوةٌ آخَرُ في الباب، وهو ابنُ هُودٍ الدمشقي، وكان أصحابُهُ يعتقدون فيه أنه المسبخ ابنُ مريم، ويقولون: إنْ أُمَّهُ كان اسمُها مَرْيَمَ.. ويعتقدون أنَّ قولَ النبي ﷺ: "يَنزِلُ فيكم ابنُ مريم"، هو هذا، وأنَّ رُوحانيَّة عيسى تَنزِلُ عليه.

وابنُ تيمية بُيْنَ لهم فسادَ دعواهم بالأحاديثِ الصحيحةِ الواردةِ في نزول عيسى، وأنَّ ذلك الوصفَ لا ينطبق على هذا، وكان منهم من يُفسُرُ طلوعَ الشمسِ من مَغْرِبِها: بطلوعِ كلامهم، وبطلوعِ النَّفْسِ من البَدَن، ونُزولَ عيسى ابنِ مريم من السماءِ: بنزولِ رُوحانِيَّتِهِ أو جُزئيتِهِ على هذا الشخص.

فإذا وصَل التقوُّلُ والتحريفُ إلى هذا الحد، نَشكُرُ الله على سلامةِ الدين والعقل، ونَسكُت، نسألُ اللهَ الصون.

وبهذا يُعلَمُ من هو قُدْوةُ صاحبِ «المنارِ» في قولِهِ المنقول في مقالِ الكاتب «وليس فيه نَصُّ صريحٌ بأنه يَنزِلُ من السماء، وإنما هذه عقيدةُ أكثرِ النصارى، وقد حاولوا في كلَّ زمانِ من ظهورِ الإسلام بَثْها في المسلمين». انظر إلى هذا الرأي التالف وهذه الجُرأةِ البالغةِ من صاحب «المنار»!!

والقولُ بسَغي النصارى في بَثُ تلك العقيدةِ في المسلمين من ظهورِ الإسلام إذا قُورِنَ بصحةِ نزولِهِ عليه السلام عَنْ الرسول ﷺ، على لِسانِ ثلاثين من أصحابه رضي الله عنهم، بأسانيدَ في الصحاح والسنن والمسانيدِ والجوامع والمصنفاتِ وغيرِها: عُلِمَ مبلّغُ إيغالِ قائلِهِ في الباطل، أينطقُ المُضطَفَى صلواتُ الله وسلامُهُ بما بَتُهُ النصارى ويَرُوجُ عليه؟ أم الصحابةُ يَرُوجُ عليهم هذا الدِّس؟ أم حُفَّاظُ الأُمَّةِ وأَنمتُها يَرُوجُ عليهم هذا البَّتُ وهذا الدَّسُّ فيروونها في كتبهم خالِفاً عن سالفِ بطريق التواتر، ولا يُتصوَّرُ ما هو أَبلَغُ من هذا المُروق، وها هِيَ حُجَّةً كاتبِ المقال!! ومن يَرى مِثلَ هذا الرأي في أصحابِ المصطفى على ورَضِيَ عنهم، ورُواةِ السُّنَنِ عنهم طبقة فطبقة، وفي كُتُبِ الحديثِ من صِحاحِ وسُنَنِ ومسانيدَ وجوامع ومصنِّفاتٍ وكتبِ التفسيرِ بالروايةِ والدرايةِ وسائرِ الكتب: فقد كَشَفَ النُقابَ عن وجهه، فلم يَدَعُ حاجة إلى المُناقشةِ معه، وليس شيخُ الكاتب بالأمسِ بحُجّة كشيخِهِ اليوم. ﴿قُلْ حَالٌ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ. وَيُتُكُمُ أَفَلُمُ بِينَ هُوَ أَهْدَىٰ سَيِبلًا ﴾ والسراء: ١٨٤.

وفي هذا القَدْر كفايةً إن شاء الله تعالى في تبيينِ الحقُ في المسألة، وصلَّى الله على سيدنا محمد وآلِهِ وصحبِهِ وسلَّم تسليماً كثيراً، وآخِرُ دَعُوانا أنِ الحمدُ للَّهِ رَبُّ العالمين. وكان خِتامُ تحريره في يوم الاثنين ١٨ جُمادَى الآخِرة سنة ١٣٦٢هـ.



# الانصانت

ينما ببجب اعتقاده ولابجوز المجتمل به

ىلىقَاضيُ أُبِي بكربْن الطيِّبِ الباَ قَلَّا فِي المتَوَفِّى \* نِصَائِبُ

محقايد إللهَامِ لِعِمْلَامَة بِشِيخ مُحَدَّزًا هِرُب حَسَسُهُ بُ عَلِي لِيَكُوْثَرَيُّ المتَّوَالِّ ١٣٧١هـنة



## بنب مِ اللهِ الرَّهُنِ الرِّيَ نِي

قال القاضي الإمام السعيد، سيف السنَّة، ولسان الأمة، أبو بكر: محمد بن الطيب بن محمد رضى الله عنه.

الحمد لله ذي القدرة والجلال، والعظمة والكمال. أحمده على سوابغ الإنعام وجزيل الثواب، وأرغب إليه في الصلاة على نبيه محمد المختار وعلى آله الأبرار وصحابته الأخيار، والتابعين لهم بإحسان [إلى يوم القرار] (\*).

أما بعد: فقد وقفت على ما التمسته الحرة الفاضلة الدينة ـ أحسن الله توفيقها ـ لما تتوخاه من طلب الحق ونصرته، وتنكب الباطل وتجنبه. واعتماد القربة باعتقاد المفروض في أحكام الدين. واتباع السلف الصالح من المؤمنين، من ذكر جمل ما يجب على المكلفين اعتقاده، ولا يسع الجهل به، وما إذا تدين به المرء صار إلى التزام الحق المفروض، والسلامة من البدع والباطل المرفوض. وإني بحول الله تعالى وعونه، ومشيئته وطوله، أذكر لها جملاً مختصرة تأتي على البغية من ذلك، ويستغنى بالوقوف عليها عن الطلب، واشتغال الهمة بما سواه. فنقول وبالله التوفيق:

### إن الواجب على المكلف:

١ ـ أن يعرف بدء الأوائل والمقدمات التي لا يتم له النظر في معرفة الله عزّ وجل وحقيقة توحيده، وما هو عليه من صفاته التي بان بها عن خلقه، وما لأجل حصوله عليها استحق أن يُعبد بالطاعة دون عباده. فأول ذلك القول في العلم وأحكامه ومراتبه، وأن حده: أنه معرفة المعلوم على ما هو به، فكل علم معرفة وكل معرفة علم.

 ٢ ـ وأن يعلم أن العلوم تنقسم قسمين: قسم منهما: علم الله سبحانه، وهو صفته لذاته، وليس بعلم ضرورة ولا استدلال، قال الله تعالى: ﴿أَنزَلَهُ بِعِلْمِينَــ﴾

<sup>(\*)</sup> تنبيه: الكلمات الموجودة بين أقواس مربعة هي من تصحيح الإمام الكوثري.

[النّــــاء: ١٦٦] وقال: ﴿وَيَمَا نَحَمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا نَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِۥۗ﴾ [فاطر: ١١] وقال: ﴿وَأَعَلَمُواْ أَنْمَا أَنْزِلُ بِعِلْمِ ٱللَّهِ﴾ [مُود: ١٤] فأثبت العلم لنفسه، ونص على أنه صفة له في نص كتابه.

والقسم الآخر: علم الخلق. وهو ينقسم قسمين: فقسم منه علم اضطرار، والآخر علم نظر واستدلال: فالضروري ما لزم أنفس الخلق لزوماً لا يمكنهم دفعه والشك في معلومه؛ نحو العلم بما أدركته الحواس الخمس، وما ابتدى في النفس من الضرورات.

والنظري منهما: ما احتيج في حصوله إلى الفكر والروية، وكان طريقه النظر والحجة. ومن حكمه جواز الرجوع عنه والشك في متعلقه.

وجميع العلوم الضرورية تقع للخلق من سنة طرق: فمنها: درك الحواس الخمس، وهي: حاسة الرؤية، وحاسة السمع، وحاسة الذوق، وحاسة الشم، وحاسة اللمس وكل مدرك بحاسة من هذه الحواس من جسم، ولون، وكون، وكلام، وصوت، ورائحة، وطعم، وحرارة، وبرودة، ولين، وخشونة، وصلابة، ورخاوة فالعلم به يقع ضرورة. والطريق السادس: هو العلم المبتدأ في النفس، لا عن درك ببعض الحواس، وذلك نحو علم الإنسان بوجود نفسه، وما يحدث فيها وينطوي عليها من اللذة، والألم، والغم، والفرح، والقدرة، والعجز، والصحة، والسقم. والعلم بأن الضدين لا يجتمعان، وأن الأجسام لا تخلو من الاجتماع والافتراق، وكل معلوم بأوائل العقول، والعلم بأن الثمر لا يكون إلا من شجر، أو نخل، وأن اللبن لا يكون إلا من ضرع وكل ما هو مقتضى العادات.

وكل ما عدا هذه العلوم وهو علم استدلال لا يحصل إلا عن استثناف الذكر والنظر وتفكر بالنظر والعقل فمن جملة هذه الضرورات العلم بالضرورات الواقعة بأوائل العقول، ومقتضى العادات التي لا تشارك ذوي العقول في علمها البهائم، والأطفال والمنتقصون؛ نحو العلم الواقع بالبديهة، ومتضمن كثير من العادات، ونحو العلم بأن الاثنين أكثر من الواحد، وأن الضدين لا يجتمعان، وأمثال ذلك من موجب العادات وبدائة العقول التي لا يخص بعلمها العاقلون.

٣ ـ وأن يعلم أن الاستدلال هو: نظر القلب المطلوب به علم ما غاب عن الضرورة والحس، وأن الدليل هو: ما أمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى معرفة ما لا يعلم باضطراره، وهو على ثلاثة أضرب: عقلي: له تعلق بمدلوله، نحو دلالة

الفعل على فاعله، وما يجب كونه عليه من صفاته. نحو حياته، وعلمه، وقدرته، وإرادته. وسمعي شرعي: دال من طريق النطق بعد المواضعة، ومن جهة معنى مستخرج من النطق، ولغوي: دال من جهة المواطأة والمواضعة على معاني الكلام، ودلالات الأسماء والصفات وسائر الألفاظ، وقد لحق بهذا الباب: دلالات الكتابات والرموز، والإشارات والعقود، الدالة على مقادير الأعداد، وكل ما لا يدل إلا بالمواطأة والاتفاق، والدال هو ناصب الدليل: فالمدلول هو ما نصب له الدليل.

٤ ـ وأن يعلم أن المعلومات على ضربين: معدوم وموجود، لا ثالث لهما ولا واسطة بينهما. فالمعدوم: هو المنتقى الذي ليس بشيء. قال الله عز وجل: ﴿ وَقَلْ عَلَى الْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وقول أهل اللغة: علمت شيئاً، ورأيت شيئاً، وسمعت شيئاً، إشارة إلى كائن موجود، وقولهم: ليس بشيء هو واقع على نفي المعدوم، ولو كان المعدوم شيئاً كان القول ليس بشيء نفياً لا يقع أبداً إلا كذباً، وذلك باطل بالاتفاق.

 وأن يعلم أن الموجودات كلها على قسمين. منها: قديم لم يزل وهو الله تعالى، وصفات ذاته التي لم يزل موصوفاً بها ولا يزال كذلك. وقولهم: «أقدم، وقديم، موضع للمبالغة في الوصف بالتقدم وكذلك أعلم وعليم، وأسمع وسميع.

والقسم الثاني: محدث، لوجوده أول، ومعنى المحدث ما لم يكن ثم كان، مأخوذ ذلك من قولهم: حدث بفلان حادث. من مرض، أو صداع؛ وأحدث بدعة في الدين، وأحدث روشناً، وأحدث في العرصة بناء، أي فعل ما لم يكن من قبل موجوداً.

٦ ـ وأن يعلم أن المحدثات كلها على ثلاثة أقسام: جسم، وجوهر، وعرض. قالجسم في اللغة هو: المؤلف المركب. يدل على ذلك قولهم: رجل جسيم وزيد أجسم من عمرو، وهذا اللفظ من أبنية المبالغة، وقد اتفقوا على أن معنى المبالغة في الاسم مأخوذ من معنى الاسم؛ يبين ذلك أن قولهم: «أضرب» إذا أفاد كثرة الضرب كان قولهم: ضارب مفيداً للضرب، وكذلك إذا كان قولهم: المؤلف المركب مفيداً كثرة الاجتماع والتأليف، وجب أن يكون قولهم جسم مفيداً كذلك.

والجوهر: الذي له حيز. والحيز هو المكان أو ما يقدر تقدير المكان عن أنه يوجه فيه غيره.

والعرض: هو الذي يعرض في الجوهر، ولا يصح بقاؤه وقتين، يدل على ذلك قولهم: "عرض لفلان عارض من مرض، وصداع" إذا قرب زواله، ولم يعتقد دوامه. ومنه قوله عزّ وجل: ﴿ وُبِيدُونَ عَرَضَ اللَّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ ﴾ [الأنفال: ٦٧] وقوله: ﴿ هَٰذَا عَارِشٌ مُّلِيرٌنًا ﴾ [الأحقاف: ٢٤] فكل شيء قرب عدمه وزواله، موصوف بذلك، وهذه صفة المعانى القائمة بالأجسام، فوجب وصفها في قضية العقل بأنها أعراض.

٧ ـ وأن يعلم أن العالم محدث، وأنه لا ينفك علويه وسفليه من أن يكون جسماً مؤلفاً، أو جوهراً منفرداً، أو عرضاً محمولاً. وهو محدث بأسره. وطريق العلم بحدوث أجسامه وحدوث أعراضه. والدليل على ثبوت أعراضه: تحرك الجسم بعد سكونه، وتفرقه بعد اجتماعه، وتغير حالاته، وانتقال صفاته، فلو كان متحركاً لنفسه، ومتغيراً لذاته لوجب تركه في حال سكونه، وتغيره واستحالته في حال اعتداله، وفي بطلان ذلك دليل على إثبات حركته، وسكونه، وألوانه، وأكوانه، وغير ذلك من صفاته، لأنه إذا لم يكن كذلك لنفسه وجب أن يكون لمعنى ما تغير عن حاله واستحال عن وصفه.

والدليل على حدوث هذه الأعراض: ما هي عليه من التنافي والتضاد، فلو كانت قديمة كلها لكانت لم تزل موجودة، ولا تزال كذلك، ولوجب متى كانت المحركة في الجسم أن يكون السكون فيه، وذلك يوجب كونه متحركاً في حال سكونه، وميتاً في حال حياته، وفي بطلان ذلك دليل على طروق السكون بعد أن لم يكن، وبطلان الحركة عند مجيء السكون، والطارى، بعد عدمه، والمعدوم بعد وجوده محدث باتفاق؛ لأن القديم لا يحدث ولا يعدم، ولا يبطل.

والدليل على حدوث الأجسام: أنها لم تسبق الحوادث، ولم تخل منها، لأننا باضطرار نعلم: أن الجسم لا ينقك من الألوان، ومعاني الألوان من الاجتماع والافتراق، وما لا ينفك من المحدثات، ولم تسبقه كان محدثاً. لأنه إذا لم يسبقه كان موجوداً معه في وقته أو بعده، وأي ذلك وجد وجب القضاء على حدوثه، وأنه معدوم قبل وجوده.

في صفته، وما توفيقي إلا بالله.

٨ ـ وأن يعلم أن للعالم محدثاً أحداثه. والدليل على ذلك وجود الحوادث متقدمة ومتأخرة مع صحة تأخر المتقدم وتقدم المتأخر، ولا يجوز أن يكون ما تقدم منها وتأخر متقدماً ومتأخراً لنفسه، لأنه ليس التقدم بصحة تقدمه أولى من التأخر بصحة تأخره، فوجب أن يدل على فاعل فعله، وصرفه في الوجود على إرادته وجعله مقصوراً على مشيئته، يقدم منها ما شاء ويؤخر ما شاء. قال الله تعالى: ﴿فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ﴾ [غـــود: ١٠٧] قـــال: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِئَمَنِّ إِنَّا أَرْدَتُهُ أَنْ نَفُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۞﴾ [النَّحل: ٤٠] ويدل على علمنا بتعلق الفعل بالفاعل في كونه فعلاً كتعلق الفاعل في كونه فاعلاً بالفعل، فإن تعلق الكتابة، والصناعة بالكاتب والصانع كتعلق الكاتب في كونه كاتباً بالكتابة؛ فلو جاز وجود فعل لا من فاعل، وكتابة لا من كاتب وصورة وبنية محدثة لا من مصور، لجاز وجود كاتب لا كتابة له، وصانع لا صنعة له، فلما استحال ذلك وجب أن يكون اقتضاء الفعل للفاعل ودلالته عليه كاقتضاء الفاعل في كونه فاعلاً. لوجود الفعل وحصوله منه، ومن صفات هذا الصانع تعالى أنه: موجود، قديم، واحد، أحد، حي، عالم، قادر، مريد، متكلم، سميع، بصير، باق<sup>(١)</sup> ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ. شَيَّةٌ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾ [الشّورى: ١١] وسندل على ذلك فيما بعد إن شاء الله بعد البداية بفرائض المكلفين، وشرائع المسلمين مما يقرب فهمه ولا ينبغي جهله، ولا بد للمكلف من علمه والعمل [به] فإذا أتينا على هذه الجملة رجعنا إلى القول في التوحيد، وإثبات أسماء الله تعالى وصفاته، وذكر ما يجوز عليه وما يستحيل

٩ - وأن يعلم: أن أول نعم الله تعالى على خلقه الحيّ الدرّاك خلقه فيهم إدراك اللذات، وسلامة الحواس، ونيل ما يتنفعون به من الشهوات التي تميل إليها طباعهم، وتصلح عليها أجسامهم، ولو أحياهم، وآلمهم ومنعهم إدراك اللذات لكانوا مستضرين يالآلام، وبمثابة الأحياء المعذبين من أهل النار، وهذه نعمة الله سبحانه على جميع الحيوان الحاس، العاقل منهم والناقص، والمؤمن والكافر.

١٠ ـ وأن يعلم أن أفضل وأعظم نعمة الله على خلقه الطائعين وعباده المؤمنين خلقه الإيمان في قلوبهم، وإجراؤه على ألسنتهم، وتوفيقهم لفعله، وتمكينهم بالتمسك به. وخلق الإيمان، والتوفيق له نعمة خص الله تعالى بها المؤمنين دون الكافرين، ولذلك قال عزّ وجل: ﴿ فَلْوَلَا فَضَلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَيَحْمَثُهُ لَكُنتُدُ مِنَ الْمَنْيِينَ ﴾ [البَقرَة:

<sup>(</sup>١) والبقاء ليس صفة حقيقة عند الباقلاني بل هو دوام الرجود (ز).

(١٤) ﴿ وَلَوْلَا فَشَلُ اللّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْنَهُ لَانْبَعْتُهُ الشّيَطانَ إِلّا قَلِيلًا ﴾ [النّساء: ٨٣] ﴿ وَلَوْلَا فَشَلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْنَهُم لَانْبَعْتُهُ الشّيَطانَ إِلّا قَلِيلًا ﴾ [النّساء: ٨٣] وقال عز وجل: ﴿ وَكُنُمُ عَلَىٰ شَفَا خُفْرَةٍ فِنَ النّادِ فَأَنقَدُكُم فِينَهُ ﴾ [آل عبمزان: ٢٠] وقال تعالى: ﴿ فِلَ اللّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمُ أَنَ هَدَهُ النّعمة له عَلَى الكَافِرِينَ لَم يكن لتخصيصه بها المؤمنين وامتنانه على المؤمنين وجه، إذ كان قد أنتم بها على المومنين وجه، إذ كان قد أنتم بها على المؤمنين والكفرة الضالين.

11 \_ وأن يعلم: أن طرق المباين عن الأدلة التي يدرك بها الحق والباطل خمسة أوجه: (١) كتاب الله عزّ وجل و(٢) سنة رسوله ﷺ و(٣) إجماع الأمة و(٤) ما استخرج من هذه النصوص وبني عليها بطريق القياس والاجتهاد، و(٥) حجج العقول. قال الله تعالى آمراً باتباع كتابه والرجوع إلى بيانه: ﴿أَفَلَا يُنَدِّرُونَ الْفُرُهَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهُمّا ﴾ [محمد: ٢٤] وقال عزّ وجل: ﴿وَلُو كَانَ مِنْ عِندِ غَيْمِ اللّهِ لَوَجَدُوا فَي اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّ

وقال عزّ وجل في الأمر بانباع رسوله ﷺ: ﴿وَمَا مَالِنَكُمُ الرَّمُولُ فَخُـدُوهُ وَمَا يَهَاكُمُ الرَّمُولُ فَخُـدُوهُ وَمَا يَهَافُ عَنْهُ فَالنَّهُوا﴾ [الخسسر: ٧] وقال: ﴿وَمَا يَهِلُقُ عَنْ الْمَوْقَ ﴾ [الخسم: ٢،٤] وقال: ﴿فَلَيْحَدَرِ الَّذِينَ يَخَالِمُونَ عَنْ أَمْرِهِ، أَنْ تُصِيبَهُمْ فِنْمَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَلَاكُونَ عَنْ أَمْرِهِ، أَنْ تُصِيبَهُمْ فِنْمَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَلَاكُ أَلِيعَ إِلَيْهِمْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّورِ: ٣٤].

وقال سبحانه في وصف عدالة أمة نبيه في والأمر باتباعها، والتحذير من مخالفتها: ﴿ وَكَذَلِكَ جَمَلُتُكُمْ أَمَنَةُ وَسَطًا لِنَكُوفُواْ شُهَدَاءَ عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ اَرْسُولُ عَلَيْكُمْ مَنْهُ وَالسَّبِ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ اَرْسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [السَّبِ قَلْ النّاسِ وَيَكُونَ اللّهَورُونِ وَتَنْهُونَ عَنْ السُّنَافِقِ الرَّسُولُ مِنْ بَعَدِ مَا لَيْمَنُ وَلِي وَمَنْ يُشَافِقِ الرَّسُولُ مِنْ بَعَدِ مَا لَيْمَنَ لَهُ اللّهُدَىٰ وَيَشَعِدِ جَهَنَّمٌ وَسَلَمَتُ مَعِيرًا ﴿ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وقال في الأمر بالقياس والحكم بالنظائر والأمثال: ﴿فَاَعَيْرُوا يَتَأْوَلِ اَلْأَتَمَـٰنِرِ﴾ [الحُشر: ٢] وقال: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِ اَلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ اَلَذِينَ يَسْتَنْطِطُونَهُ مِنْهُمُّ﴾ [السّاء: ٨٣] وقال النبي ﷺ لقاضيه معاذ بن جبل رضي الله عنه حين أنفذه إلى اليمين لإقامة الحدود واستيفاء الحقوق: "بمَ تحكم؟ قال: بكتاب الله عزَّ وجل. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنّة رسول الله ﷺ. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي وأحكم. فقال: الحمد لله الذي وقّق رسول رسوله لما يرضي الله ورسوله». فأقره على الحكم والاجتهاد وجعله أحد طرق الأحكام.

١٢ ـ وأن يعلم: أن فرائض الدين وشرائع المسلمين، وجميع فرائض المسلمين وسائر المكلفين على ثلاثة أقسام: فقسم منها: يلزم جميع الأعيان وكل من بلغ الحُلم وهو: الإيمان بالله عزّ وجل، والتصديق له، ولرسله، وكتبه، وما جاء من عنده، والعبادات على كل مكلف بعينه، من نحو الصلاة، والصيام، وما سنذكره ونفصله فيما بعد إن شاء الله.

والقسم الثاني: واجب على العلماء دون العامة، وهو القيام بالفتيا في أحكام الدين، والاجتهاد، والبحث عن طرق الأحكام، ومعرفة الحلال والحرام، وهذا فرض على الكفاية دون الأعيان، فإذا قام به البعض سقط عن باقي الأمة وكذلك القول في حفظ جميع القرآن، وما تنفذ به الأحكام من سنن الرسول عليه السلام، وغسل الميت، ومواراته، والصلاة عليه، والجهاد، ودفع العدو، وحماية البيضة وما جرى مجرى ذلك مما هو فرض على الكفاية. فإذا قام به البعض سقط عن باقى الأمة.

والقسم الثالث: من الواجبات من فرائض السلطان دون سائر الرعية: نحو إقامة الحدود، واستيفاء الحقوق، وقبض الصدقات، وتولية الأمراء، والقضاة، والسعاة، والفصل بين المتخاصمين، وهذا وما يتصل به من فرائض الإمام وخلفائه على هذه الأعمال دون سائر الرعية والعوام وليس في فرائض الدين ما يخرج عما وصفناه ويزيد على ما قلناه.

١٣ ـ وأن يعلم: أن أول ما فرض الله عزّ وجل على جميع العباد. النظر في آياته، والاعتبار بمقدوراته، والاستدلال عليه بآثار قدرته وشواهد ربوبيته؛ لأنه سبحانه غير معلوم باضطرار، ولا مشاهد بالحواس، وإنما يعلم وجوده وكونه على ما تقتضيه أفعاله بالأدلة القاهرة، والبراهين الباهرة.

والثاني: من فرائض الله عزّ وجل على جميع العباد؛ الإيمان به والإقرار بكتبه ورسله، وما جاء من عنده، والتصديق بجميع ذلك بالقلب والإقرار به باللسان.

١٤ ـ وأن يعلم: أن الإيمان بالله عز وجل هو: التصديق بالقلب، بأن الله الواحد، الفرد، الصمد، القديم، الخالق، العليم، الذي ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ. شَحَت مُ وَهُوَ الشَّوري: ١١].

والدليل على أن الإيمان هو الإقرار بالقلب والتصديق؛ قوله عزّ وجل: ﴿وَمَا النَّتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ عَنْ وجل: ﴿ وَمَا الْهَبُونِ لَنَا وَلَوْ كُنَا مَدْيَقِينَ ﴾ [بُوسُف: ١٧] بريد بمصدق لنا. ومنه قوله عزّ وجل: ﴿ وَلَا يُمْرَكُ بِهِ فَيْلِكُمْ مِأْنَدُ وَإِن يُمْرَكُ بِهِ فَيْلِكُمْ مِأْنَدُ وَإِن يُمْرَكُ بِهِ فَيْلِكُمْ وَإِن اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَدَمُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُمْرَكُ بِهِ فَيْمِنُولُ ﴾ [غافر: ١٦] أي تصدقوا. ويقال فلان يؤمن بالله وبالبعث؛ أي يصدق بذلك. وكذلك قولهم: فلان يؤمن بالشفاعة والقدر، وفلان لا يؤمن بذلك، يعني به التصديق، وينفي الإيمان به التكذيب. وقد اتفق أهل اللغة قبل نزول القرآن وبعث الرسول عليه السلام على أن الإيمان في اللغة هو التصديق دون سائر أفعال الجوارح والقلوب.

والإيمان بالله تعالى يتضمن التوحيد له سبحانه، والوصف له بصفاته، ونفي النقائص عنه الدالة على حدوث من جازت عليه.

والتوحيد له هو: الإقرار بأنه ثابت موجود، وإله واحد فرد معبود ليس كمثله شيء؛ على ما قرر به قوله تعالى: ﴿ وَلِلْكُمْرُ إِلَهُ ۚ وَلِلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَـٰنُ الرَّبِعُ [البّقرَة: ١٦٣] وقوله: ﴿ لِلْسَ كَمِثْلِهِ. شَنَّ أُوهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

وأنه الأول قبل جميع المحدثات. الباقي بعد المخلوقات، على ما أخبر به تعالى من قوله: ﴿ هُوَ اللَّوْلُ وَالنَّائِمُ وَالنَّائِمُ وَالْمَالِمُ وَهُوَ بِكُلِّ ثَنَى عَلِيمُ ﴿ [الحديد: ٣] والعالم الذي لا يخفى عليه شيءً والقادر على اختراع كل مصنوع، وإبداع كل جنس مفعول، على ما أخبر به في قوله تعالى: ﴿ خَيَلِقُ كُلِّ مَنَى وَ ﴾ [الانقام: ١٠٢] ﴿ وَهُوَ عَلَى مَنَى وَ ﴾ [المائدة: ١٠٠].

وأنه الحيُّ الذي لا يموت. والدائم الذي لا يزول، وأنه إله كل مخلوق، ومبدعه ومنشئه، ومخترعه، وأنه لم يزل [مسمياً] لنفسه [باً]سمائه، وواصفاً لها بصفاته، قبل

إيجاد خلقه، وأنه قديم بأسمائه وصفات ذاته، التي منها: الحياة التي بها بان من الموت والأموات، والقدرة التي أبدع بها الأجناس والذوات، والعلم الذي أحكم به جميع المصنوعات، وأحاط بجميع المعلومات، والإرادة التي صرف بها أصناف المخلوقات. والسمع والبصر اللذان أدرك بهما جميع المسموعات والمبصرات، والكلام الذي به فارق الخرس والسكوت وذوي الآفات، والبقاء الذي به سبق المكونات، ويبقى به بعد جميع الفانيات، كما أخبر سبحانه في قوله: ﴿وَيَلُو ٱلْأَمَّالُهُ الْمُسْنَى فَادَعُوهُ بِهَا وَدَرُهُمُ الَّذِينَ بِمُعِدُونَ فِي أَسْمَتَهِدُ ﴾ [الأعراف: ١٨٠] وقبول تعالى: ﴿ أَمْزَلَهُ يِعِلْمِكِ ﴾ [النَّساء: ١٦٦] ﴿ وَمَا نَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُمُ إِلَّا يِعِلْمِكِ ﴾ [فاطر: ١١] وقوله: ﴿أَوْلَدُ بَرُواْ أَكَ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ يِئْهُمْ قُوَّةً﴾ [فَضَلَت: ١٥] وقوله: ﴿ذُو ٱلْقُرُّةِ ٱلْمَتِينُ﴾ [الذَّاريَات: ٥٨] فنصّ تعالى على إثبات أسمائه وصفات ذاته، وأخبره أنه َّذُو الوجه الباقي بعد تقضي الماضيات، كما قال عزَّ وجل: ﴿ كُلُّ مَنَّى هَالِكُ إِلَّا وَجَهَيْرُ﴾ [القَصَص: ٨٨] وقال: ﴿وَيَبَغَىٰ وَبَهُ رَبِّكَ ذُو الْمِلْلُلِ زَالِإِكْرَارِ ۞﴾ [الرَّحلن: ٢٧] واليدين اللتين نطق بإثباتهما له القرآن، في قوله عزّ وجل: ﴿ يَلَ يَدَاهُ مُبْسُولَتَانِ﴾ [المَائدة: ٦٤] وقوله: ﴿مَا مَنْعَكَ أَن تَسَجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ ﴾ [ص: ٧٥] وأنهما ليستا بجارحتين، ولا ذوي صورة وهيئة، والعينين(١) اللتين أفصح بإثباتهما من صفاته القرآن وتواترت بذلك أخبار الرسول عليه السلام، فقال عزّ وجل: ﴿وَلِيْصَنَّعَ هَلَىٰ عَيْنِيٓ﴾ [له: ٣٩] و﴿ غَرِي بِأَمِّيناً ﴾ [القَمَر: ١٤] وأن عينه ليست بحاسة من الحواس، ولا تشبه الجوارح والأجناس، وأنه سبحانه لم يزل مريداً وشائياً، ومحباً ومبغضاً، وراضياً، وساخطأً، وموالياً، ومعادياً، ورحيماً، ورحماناً. ولأن جميع هذه الصفات راجعة إلى إرادته في عباده ومشيئته، لا إلى غضب بغيره. ورضى يسكنه طبعاً له، وحنق وغيظ يلحقه، وحقد يجده، إذا كان سبحانه متعالياً عن الميل والنفور.

وأنه سبحانه راض في أزله عمن علم أنه بالإيمان يختم عمله ويوافي به. وغضبان على من علم أنه بالكفر يختم عمله ويكون عاقبة أمره، وقد قال تعالى: ﴿فَقَالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ [فــــود: ١٠٧] و﴿رُبِيدُ اللّهُ بِكُمُ ٱللّمَترَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُترَ﴾ [البَقَرَة: ١٨٥] وقال: ﴿إِنّمَا قَوْلُنَا لِتَقَى، إِنّا أَرْدَتُهُ أَن تُقُولُ لَهُ كُن يَبَكُونُ ﴿﴾ [النّحل:

<sup>(</sup>١) وتثنية العين لم ترد في الكتاب، وحديث الدجال ليس فيه إلا نفي النقص من الله سبحانه لا إثبات العينين له مع كونه خبر آحاد فيتعين الاقتصار على ما ورد في الكتاب وهو ما في الآيتين وإلا يكون في الأمر فتح باب التشبيه (ز).

٤٠] وقال: ﴿ رَضِى اللهُ عَبْهُمُ وَرَشُوا عَنَهُ ﴾ [الممائدة: ١١٩] ﴿ وَمَا نَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاهُ اللهُ ﴾ [الإنسان: ٣٠] ﴿ وَنَا الله جلّ ثناؤه مستوعلى الله على أنه شاء مريد، وأن الله جلّ ثناؤه مستوعلى العرش، ومستولي على جميع خلقه كما قال تعالى: ﴿ الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ السّتَوَىٰ ﴿ اللّهِ اللهِ عَلَى السّمَاء إله وفي الأرض إله كما أخبر بذلك.

وأنه سبحانه يتجلى لعباده المؤمنين في المعاد، فيرونه بالأبصار، على ما نطق به القرآن في قوله: ﴿ وَهُومُ وَيَهِ نَافِرَهُ ﴿ إِلَّ يَهَا نَافِلُ ﴿ ﴾ [القِبَامَة: ٢٣،٢١] وتأكيده كذلك بقوله في الكافرين: ﴿ كُلَّ إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْيَهِلْ لَمُحْمُونُونَ ﴾ [المطفّفين: ١٥] تخصيصاً منه برؤيته للمؤمنين، والتفرقة فيما بينهم وبين الكافرين، وعلى ما وردت به السنن الصحيحة في ذلك عن رسول الله ﷺ، وما أخبر به عن موسى عليه السلام، في قوله: ﴿ رَبِّ أَنِقَ أَنْظُرُ إِلِّيَكَ ﴾ [الأعراف: ١٤٣] ولولا علمه بجواز الرؤية بالأبصار لما أقدم على هذا السؤال.

١٥ ـ وأن يعلم: مع كونه تعالى سميعاً بصيراً: أنه مدرك لجميع المدركات التي يدركها الخلق: من الطعوم، والروائح، واللين، والخشونة، والحرارة، والبرودة؛ بإدراك معين، وأنه مع ذلك ليس بذي جوارح وحواس توجد بها هذه الإدراكات. فتعالى [الله] عن التصوير والجوارح، والآلات.

١٦ ـ وأن يعلم: أنه مع إدراك سائر الأجناس [من] المدركات وجميع الموجودات، غير ملتذ ولا متألم بإدراك شيء منها، ولا مشقة [له منها] ولا نافر عنها، ولا منتفع بإدراكها [ولا متضرر] بها. ولا يجانس شيئاً منها، ولا يضادها، وإن كان مخالفاً لها.

١٧ ـ وأن يعلم: أنه سبحانه ليس بمغاير لصفات ذاته، وأنها في أنفسها غير متغايرات؟ إذ كان حقيقة الغيرين ما يجوز مفارقة أحدهما الآخر بالزمان، والمكان والوجود والعدم. وأنه سبحانه يتعالى عن المفارقة لصفات ذاته، وأن توجد الواحدة منها مع عدم الأخرى.

١٨ ـ وأن يعلم: أن صفات ذاته [هي التي] لم تزل، ولا يزال موصوفاً بها.
 وأن صفات أفعاله هي التي سبقها، وكان تعالى موجوداً في الأزل قبلها.

ونعتقد أن مشيئة الله تعالى ومحبته ورضاه ورحمته وكراهيته وغضبه وسخطه وولايته وعداوته [كلها] راجع إلى إرادته، وأن الإرادة صفة لذاته غير مخلوقة، لا على ما يقوله القدرية، وأنه مريد بها لكل حادث في سمائه وأرضه مما يتفرد سبحانه بالقدرة على إيجاده، وما يجعله منه كسباً لعباده، من خير، وشر، ونفع، وضر، وهدى، وضلال، وطاعة، وعصيان، لا يخرج حادث عن مشيئته. ولا يكون إلا بقضائه وإرادته.

١٩ ـ وأن يعلم: أن كلام الله تعالى صفة لذاته لم يزل ولا يزال موصوفاً به وأنه قائم به ومختص بذاته، ولا يصح وجوده بغيره، وإن كان محفوظاً بالقلوب ومتلواً بالألسن، ومكتوباً في المصاحف، ومقروءاً في المحاريب، على الحقيقة لا على المجاز(١١) وغير حال في شيء من ذلك، وأنه لو حلّ في غيره لكان ذلك الغير متكلماً به، وآمراً وناهياً.

ومخبراً وقائلاً: ﴿إِلَيْنَ أَنَا أَلَهُ لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِ﴾ [طه: ١٤] وذلك خلاف دين المسلمين، وأن كلامه سبحانه لا يجوز أن يكون جسماً من الأجسام، ولا جوهراً، ولا عرضاً، وأنه لو كان كذلك لكان من جنس كلام البشر، ومحدثاً كهو: يتعالى الله سبحانه أن يتكلم بكلام المخلوقين.

٢٠ ـ [وأن] يعلم: أن كلامه مسموع بالآذان، وإن كان مخالفاً لسائر اللغات، وجميع الأصوات، وأنه ليس من جنس المسموعات، كما أنه [مرئي] بالأبصار، وإن كان مخالفاً لأجناس المرئيات، وكما أنه موجود مخالف لسائر الحوادث الموجودات، وأن سامع كلامه منه تعالى بغير واسطة ولا ترجمان. كجبريل، وموسى، ومحمد عليهم السلام حق، سمعه من ذاته غير متلو ولا مقروء، ومن عداهم ممن يتولى الله خطابه بنفسه إنما يسمع كلامه متلواً ومقروءاً، وكذلك قال الله عز وجل: ﴿وَكُمْ مَا الله عَز وجل: ﴿وَكُمْ مَا الله عَلَى تَركها إذ وجبت علينا في الصلوات. وأنه لا القرآن كسب لنا نثاب عليها، ونلام على تركها إذ وجبت علينا في الصلوات. وأنه لا

<sup>(</sup>١) لأن القرآن يطلق على ما قام بالله من الألفاظ العلمية الغيبية - وهو غير مخلوق وغير حال في مخلوق - وعلى المكتوب بين الدفتين وعلى المحفوظ في القلوب من الألفاظ الذهنية، وعلى الملفوظ بالألسن على سبيل الاشتراك اللغظي عنده، والقرينة هي التي تعين المراد منها في كل موضع، وما سوى الأول مخلوق، وهذا البحث أنضج عند المتأخرين من أئمة الأشاعرة، والتحقيق: أن وصف القرآن بما سوى الأول وصف للمدلول بصفة الدال، كما في شرح المقاصد (ز).

يجوز أن يحكى كلام الله عزّ وجل ولا أن يُلفظ به (۱) لأن حكاية الشيء مثله وما يقاربه وكلام الله تعالى لا مثل له من كلام البشر، ولا يجوز أن يلفظ به بتكلم الخلق لأن ذلك يوجب كون كلام الله تعالى قائماً بذاته قديم ومحدث وذلك خلاف الإجماع والمعقول، وأن كلام الله تعالى غير متبعض ولا متغاير، وأن الصفة هي ما قامت بالشيء وأن الوصف قول الواصف الدال على الصفة خلاف ما يذهب إليه القدرية.

وأنه مقدر لأرزاق جميع الخلق، وموقّت لآجالهم، وخالق لأفعالهم، وقادر على مقدوراتهم، وإله ورب لها. لا خالق غيره، ولا رزّاق سواه، كما أخبر تعالى في قسوله: ﴿اللّهُ اللّٰذِي خَلَقَكُمُ ثُمّ رُزَقَكُمُ ثُمّ يُمِينُكُمُ ثُمّ يُمْتِيكُمُ اللّهِ يَعْدَلُهُ السّرُوم: ٤٠] وقال تعالى: ﴿وَقَالَ عَلَمُ اللّهِ اللّهِ لَا يَغْلُمُونَ شَيّعًا وَهُمْ فَيْ عَلَمُونَ اللّهِ لَا يَغْلُمُونَ شَيّعًا وَهُمْ فَيْ عَلَمُونَ اللّهِ لَا يَغْلُمُونَ شَيّعًا وَهُمْ فَيْكُونَ فَيْ اللّهِ لَا يَغْلُمُونَ شَيّعًا وَهُمْ فَيْكُونَ فَيْكُونَ فَيْعًا وَهُمْ اللّهِ اللّهِ لَا يَغْلُمُونَ شَيّعًا وَهُمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ لَا يَعْلَمُونَ شَيّعًا وَهُمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ لاَ يَغْلُمُونَ شَيّعًا وَهُمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّ

وأن بيده الخير، والشر، والنقع، والضر، وأنه مقدّر جميع الأفعال، لا يكون حادث إلا بإرادته، ولا يخرج مخلوق عن مشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.

وأنه فعال لما يريد، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا هادي لمن أضله ولا مضل لمن هداه، كما قال: ﴿مَن يَهْدِ أَلَّهُ فَهُوَ ٱلمُهْتَدِينَ ﴾ [الأعرَاف: ١٧٨] ﴿مَن يُعْدِلِلِ اللّهُ فَكَلَا هَادِىَ لَمْ ﴾ [الأعرَاف: ١٨٦].

وأنه موفق أهل محبته وولايته لطاعته، وخاذل لأهل معصيته، فدلّ ذلك كله [على] تدبيره وحكمته، وأنه عادل [في] خلقه بجميع ما يبتليهم به ويقضيه عليهم من خير، وشر، ونفع، وضر، وغنى، وفقر، ولذة، وألم، وصحة، وسقم، وهداية، وضلال: ﴿لَا يُشْتَلُ عَمَّا يَقَمَلُ وَهُمْ يُشْتَلُونَ ﴾ [الأنبيّاء: ٢٣] ﴿قُلْ فَلِلَو لَلْجَمُّ ٱلْبَلِفَةُ الْبَلِفَةُ فَلَا شَكَارَتُ اللهُ اللهُ

وأنه سبحانه يعيد العباد، ويحيي الأموات، وأنه يقصد يوم القيامة لفصل القضاء، ويجيء الملائكة صفاً صفاً، و[يمد] الصراط، ويزن الأعمال، وأنه سبحانه قد خلق الجنة والنار.

<sup>(</sup>١) يعني لا يجوز أن يقال حكى كلام الله أو لفظ به في صدد الإفادة عن قراءته وتلاوته، لأن الحكاية توهم المحاكاة وفيها شائبة المحائلة وهو سبحانه منزه عنها، وكذا اللفظ والتكلم بكلام الله لإيهام ذلك المشاركة، تعالى الله عن ذلك، على أن تلك العبارات مما لم يرد إذن من الشارع في إطلاقها على كلام الله (ز).

وما لا يتأتى الواجب إلا بفعله صار واجباً؛ كالطهارة مع الصلاة، والقراءة في الصلاة، وإمساك جزء من الليل في الصيام، وإدخال جزء من الرأس في غسل الوجه، إلى غير ذلك مما لا يمكن تحصيل الواجب إلا به صار واجباً.

#### مسألة

وقيل: سئل بعض أهل التحقيق عن الله عزّ وجل ما هو؟ فقال: إله واحد. فقيل له: كيف هو؟ فقال: إله واحد. فقيل له: أين هو؟ فقال: بالمرصاد. فقال السائل: ليس عن هذا أسألك؟ فقال: الذي أجبتك به هو صفة الحق، فأما غيره فصفة الخلق. وأراد بذلك أن يسأله عن التكييف، والتحديد، والتمثيل، وذلك صفة المخلوق لا صفة الخالق، ولأن المتفكر إذا تفكر في خلق السموات والأرض وخلق نفسه وعجائب صنع ربه، أدّاه ذلك إلى صريح التوحيد؛ لأنه يعلم بذلك أنه لا بد لهذه المصنوعات من صانع، قادر، عليم، حكيم ﴿لَيْسَ كَيَتْلِهِ. شَيَيَةٌ وَهُو السَّمِيعُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في الحلية واللالكائي في شرح السنة بألفاظ متقاربة في المعنى (ز).

ا هكذا في الأثر ولم نجده مرفوعاً فإذا كان النظر في قدر الله موجباً للحيرة فبالحري كون النظر في الله موجباً للحيرة ممتوعاً (ز).

#### مسألة

ويجب أن يعلم: أن العالم محدث؛ وهو عبارة عن كل موجود سوى الله تعالى، والدليل على حدوثه: تغيره من حال إلى حال، ومن صفة إلى صفة، وما كان هذا سبيله ووصفه كان محدثاً، وقد بين نبينا على هذا بأحسن بيان يتضمن أن جميع المموجودات سوى الله محدثة مخلوقة، لما قالوا له: يا رسول الله: أخبرنا عن بدء هذا الأمر؟ فقال: «نعم. كان الله تعالى ولم يكن شيء، ثم خلق الله الأشياء فأثبت أن كل موجود سواه محدث مخلوق. وكذلك الخليل عليه السلام، إنما استدل على حدوث المموجودات بتغيرها وانتقالها من حالة إلى حالة؛ لأنه لما رأى الكوكب قال: هذا ربي، إلى آخر الآيات (٦ ـ ٧٦ ـ ٧٩) فعلم أن هذه لما تغيرت وانتقلت من حال إلى حال دلت [على أنها] محدثة مفطورة مخلوقة، وأن لها خالقاً، فقال عند ذلك:

#### مسألة

وإذا صحّ حدوث العالم؛ فلا بد له من محدث أحدثه، ومصور صوّره، والدليل على ذلك: أن الكتابة لا بد لها من كاتب كتبها، والصورة لا بد لها من مصوّر صوّرها، والبناء لا بد له من بانِ بناه. فإنا لا نشك في جهل من أخبرنا بكتابة حصلت بنفسها لا من كاتب، وصناعة لا من صانع، وحياكة لا من ناسج. وإذا صحّ هذا وجب أن تكون صور العالم وحركات الفلك متعلقة بصانع صنعها، ومحدث أحدثها، إذ كانت ألطف وأعجب صنعاً من سائر ما يتعذر وجوده إلا من صانع.

دليل ثان: ويدل على ذلك أيضاً: علمنا بتقدم الحوادث بعضها على بعض، وتأخر بعضها عن بعض، مع علمنا بتجانسها وتشاكلها، فلا يجوز أن يكون المتقدم منها متقدماً لنفسه؛ لأنه لو تقدم لنفسه لوجب تقديم كل ما هو من جنسه معه، وكذلك المتأخر منها، لو تأخر لنفسه وجنسه لم يكن المتقدم منها بالتقدم أولى منه بالتأخر، وفي علمنا بأن المتقدم من المتماثلات بالتقدم أولى منه بالتأخر، دليل على أن له مقدماً قدّمه، وعاجلاً عجّله في الوجود، مقصوراً على مشيئته.

ويدل على صحة ذلك أيضاً: علمنا بأن الصور الموجودة؛ منها ما هو مربّع، ومنها ما هو مدوّر، ومنها شخص أطول من شخص، وآخر أعرض من آخر؛ مع تجانسها، ولا يجوز أن يكون المربّع منها ربّع نفسه، ولا المطوّل منها طوّل نفسه،

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به

ولا القبيح منها قبّح نفسه، ولا الحسن منها حسّن نفسه، فلم يبق إلا أن لها مصوّراً صوّرها؛ طويلة، وقصيرة، وقبيحة، وحسنة، على حسب إرادته ومشيئته.

ويدل على صحة ما ذكرناه: أن الموجودات لا يجوز أن تكون فاعلة لنفسها، أنا وجدنا منها الموات والأعراض، أعنى الجمادات التي لا حياة فيها، لا يجوزُ أن تكون فاعلة لنفسها ولا لغيرها، لأن من شرط الفاعل أن يكون حياً، قادراً، فبطل كونها محدثة لنفسها بل لها محدث أحدثها.

ويدل على صحة ذلك أيضاً: أنا وجدنا أنفس الموجودات في العالم، الحيُّ القادر العاقل المحصل، وهو الآدمي، ثم أكمل ما تكون. تعلم وتحقق أنه كان في ابتداء أمره نطفة ميتة، لا حياة فيها ولا قدرة، ثم نقل إلى العلقة، ثم إلى المضغة، ثم من حال إلى حال، ثم بعد خروجه حياً من الأحشاء إلى الدنيا. تعلَّم وتحقَّق أنه كان في تلك الحالة جاهلاً بنفسه وتكييفه، وتركيبه، ثم بعد كمال عقله وتصوره وحلقه وفهمه لا يقدر في حال كماله أن يحدث في بدنه شعرة ولا شيئًا، ولا عرقًا فكيف يكون محدثاً لنفسه ومنقلاً<sup>١١٧</sup> لها في حال نقصه من صورة إلى صورة ومن حالة [إلى حالة] وإذا بطل ذلك منه في حال كماله كان أولى أن يبطل ذلك منه في حال نقصه، ولم يبقَ إلا أن له محدثاً أحدثه، ومصوراً صوّره ومُنقلاً نقله؛ وهو الله سبحانه وتعالى.

#### مسألة

وإذا ثبت أن للعالم صانعاً صنعه، ومحدثاً أحدثه، فيجب أن يعلم أنه لا يجوز أن يكون مشبهاً للعالم المصنوع المحدث؛ لأنه لو جاز ذلك لم يخل: إما أن يشبهه في الجنس، أو في الصورة، ولا يجوز أن يكون مشبهاً له في الجنس؛ لأنه لو أشبهه في الجنس لجاز أن يكون محدثًا كالعالم المحدث، أو يكون العالم قديمًا كهو. لأنه حقيقة المشتبهين المتجانسين: ما سدّ أحدهما مسد الآخر وناب منابه، وجاز عليه ما يجوز عليه، ولا يجوز أن يكون يشبه العالم في الصورة لأن حقيقة الصورة هي الجسم المؤلف، والتأليف لا يكون إلا من شيئين فصاعد؛ ولأنه لو كان صورة لا تحتاج إلى مصوّر صوّره، لأن الصورة لا تكون إلا من مصوّر على ما قدّمنا بيانه،

 <sup>(</sup>١) هكذا في الأصل وهو بصيغة اسم الفاعل من التفعيل أي ناقلاً لها ومصلحاً من حال إلى حال

وقد بيّن ذلك تعالى بأحسن بيان فقال تعالى: ﴿أَفَنَن يَعْلُقُ كَمَن لَا يَعْلُقُ﴾ [النّحل: ١٧] وقد سئل بعض أهل التحقيق عن التوحيد ما هو؟ فقال: هو أن تعلم أنه ما باينهم بقدمه كما باينوه بحدوثهم.

وقال الجنيد رضي الله عنه: التوحيد إفراز القوم عن الحدوث، فاحكموا أصول العقائد بواضح الدليل ولائح الشواهد.

وقال أبو محمد الحريري رضي الله عنه: من لم يقف على علم التوحيد يشاهده من شواهده، زلّت به قدم الغرور في مهواة التلف.

وقال الجنيد: أول ما يحتاج إليه المكلف من عقد الحكمة: أن يعرف الصانع من المصنوع، فيعرف صفة الخالق من المخلوق، وصفة القديم من المحدث.

وسئل أبو بكر الزاهد رضي الله عنه عن المعرفة ما هي؟ فقال: المعرفة اسم ومعناه: وجود تعظيم في القلب، يمنعك عن التعطيل والتثنبيه.

وقيل لأبي الحسن البوشنجي: ما التوحيد؟ فقال: أن تعلم أنه غير مشبه بالذوات ولا بنفي الصفات.

#### مسألة

وإذا ثبت أن صانع الموجودات ومحدثها لا يجوز أن يكون يشبهها، فيجب أن تعلم أن محدث العالم قديم، أزلي لا أول لوجوده. ولا آخر لدوامه. والدليل على صحة ذلك: أنه لو لم يكن قديماً كما ذكرنا لكان محدثاً، ولو كان محدثاً لاحتاج إلى محدث أحدثه؛ لأن غيره من الحوداث إنما احتاجت إلى محدث لأنها محدثة. ولو كان ذلك كذلك لاحتاج كل محدث إلى محدث آخر، إلى ما لا نهاية له ولا غاية، ولما بطل ذلك صح كونه قديماً أزلياً.

وبمثل هذا الدليل: يستدل على بطلان قول من زعم من أهل الدهر أن الحوادث لا أول لوجودها، فافهمه ترشد، إن شاء الله تعالى.

#### مسألة

ويجب أن يعلم: أن صانع العلم جلّت قدرته واحد أحد؛ ومعنى ذلك: أنه ليس معه إله سواه، ولا من يستحق العبادة إلا إياه، ولا نريد بذلك أنه واحد من [جهة العدد] وكذلك قولنا أحد، وفرد وجود ذلك إنما نريد به أنه لا شبيه له ولا نظير، ونريد بذلك أن ليس معه من يستحق الإلهية سواه، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَهِـــَتُكُ [النّساء: ١٧١] ومعناه: لا إله إلا الله.

والدليل على أن صانع العالم على ما قررناه: قوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ۚ بَالِمَةُ إِلَّا اَللَهُ لَفَسَدُقاً ﴾ [الأنبيّاء: ٢٢] والدليل المعقول مستنبط من هذا النص المنقول، فإنا نرى الأمور تجري على نمط واحد، في السموات والأرض وما فيهما من شمس وقمر وغير ذلك. ولو كانا اثنين أو أكثر فلا بد أن يجري خلاف أو تغير من أحدهما على الآخر، وقد بيّنه سبحانه وتعالى فقال: ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَلَهُ مَلِمَةٌ كُما يَقُولُونَ إِذَا لَابَنَعُواْ إِلَى نِى ٱلنَّرْنِ سَيِك آلَهُ مُتَكِنَمُ وَقَعَلَى عَنَا يَقُولُونَ عُلُوا كَبِيرًا ﴿ الإسراء: ٤٢، ٤٣].

وأيضاً: فلو جاز أن يكونا اثنين أو أكثر فيريد أحدهما شيئاً ويريد الآخر ضده، فلا يخلو أن يتم مرادهما، أو يتم مراد أحدهما دون الآخر، ولا يجوز أن يتم مرادهما؛ لأن في إتمام مراد أحدهما عجز الآخر، لأنه تم ما لا يريد، وفي ذلك تعجيز لكل واحد منهما؛ لأنه تم ما لا يتم مراد واحد منهما، فقد ثبت عجزهما أيضاً. ومن يكون عاجزاً فليس بالإله، أو يتم مراد أحدهما دون الآخر؛ فالذي تم مراده هو الإله، والذي لم يتم عاجز ليس بالإله، فلم يكن إلا إله واحد

فإن قبل: فيجوز أن يختلفا في الإرادة. قلنا: هذا القول يؤدي إلى أحد أمرين: إما أن يكون ذلك القول أحدهما للآخر لا ترد إلا ما أريد، فيصير أحدهما آمراً والآخر مأموراً، والمأمور لا يكون إلهاً، والآمر على الحقيقة هو الإله، أو يكون كل واحد منهما لا يقدر أن يريد إلا ما أراده الآخر ولو كان كذلك دل على عجزهما؛ إذ لم يتم مراد واحد منهما إلا بإزادة الآخر معه وإذا ثبت هذا بطل أن يكون الإله إلا واحداً على ما قررناه.

#### مسألة

ويجب أن يعلم أن الباري جلّت قدرته حيَّ. وهذه المسألة أول مسائل قول الشيخ (١٠ «موصوف بما وصف به نفسه في كتابه، وعلى لسان نبيه فنقول الباري يوصف بالحياة».

 <sup>(</sup>١) أي أبا الحسن الأشعري، وقوله هذا تتفرع عنه مسائل كما بسط المؤلف (ز).

والدليل عليه قوله تعالى: ﴿الْمَقُ ٱلْقَوْمُ ﴾ [البَقَرَة: ٢٥٥] وقوله تعالى: ﴿وَقَكَلَ عَلَى ٱلْمَقِيَ ٱللَّهِي لَا يَمُونُ﴾ [الفُرقان: ٥٨]. وأيضاً: فإن الفعل يستحيل وجوده من الموات الذي لاحياة له، والله تعالى فاعل الأشياء ومنشئها، فوجب أن يكون حباً.

### مسألة

ويجب أن يعلم: أنه تعالى قادر على جميع المقدورات.

والدليل عليه قوله تعالى: ﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ قَيْرًا﴾ [المَائدة: ١٢٠] ولأنا نعلم قطعاً استحالة صدور الأفعال من عاجز لا قدرة له، ولما ثبت أنه فاعل الأشياء ثبت أنه قادر.

## مسألة

ويجب أن يعلم: أنه تعالى عالم بجميع المعلومات.

والدليل عليه قوله تعالى: ﴿أَنْزَالُهُ بِعِلْمِدِينَ ﴾ [النّساء: ١٦٦] وقوله تعالى: ﴿يَمْلُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُّ ﴾ [البّقَرَة: ٢٥٥] وقوله تعالى: ﴿يَمْلُمُ خَآيِنَهُ ٱلْكَانُونَ وَمَا تُغْفِى السُّدُولُ ﴿ ﴾ [غَافر: ٢٩] وقوله تعالى: ﴿وَيَعَلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ ﴾ [آل عِمرَان: ٢٩] وقوله تعالى: ﴿فَأَعَلَمُوا أَنْمَا أَنْزِلَ يِعِلْمِ ٱللّهِ ﴾ [مُود: ١٤] إلى غير ذلك من الآيات التي لا تحصى.

وأيضاً: فيدل على أنه عالم: صدور الأفعال الحكيمة المتقنة الواقعة على أحسن ترتيب ونظام وإحكام وإتقان، وذلك لا يحصل إلا من عالم بها، ومن جوّز صدور خط معلوم منظوم مرتب من غير عالم بالخط، كان عن المعقول خارجاً، وفي عمل الجهل والجاً.

ويدل على صحة ذلك أيضاً: أنه حي، قادر، عالم، أنا لو جوّزنا صدور أفعال محكمة متقنة من غير حي، عالم، قادر، لم ندرٍ لعل جميع ما يظهر لنا من أفعال الناس من الكتابة والصناعة وسائر الصنائع لعلها لنا منهم وهم أموات عجزة جهلة، ولعل لنا في هذه المسألة المناظر عليها ميت عاجز.

### مسألة

ويجب أن يعلم: أن الله مريد على الحقيقة لجميع الحوادث، والمرادات، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿ وَيُهِدُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَئُكُمْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ وَلِللهُ وَلِيلُهُ وَلِيلُهُ وَلِيلُهُ اللهُ الله

ويدل على أنه مريد من جهة العقل: ترتيب الأفعال واختصاصها بوقت دون وقت، ومكان دون مكان، وزمان دون زمان، وكذلك يدل على أنه أراد أن يكون هذا قبل هذا، وهذا بعد هذا، وهذا على صفة، والآخر على صفة غيرها، وهذا من مكان، وهذا من مكان آخر، إلى غير ذلك.

### مسألة

ويجب أنْ يعلم: أنه سميع لجميع المسموعات، بصير لجميع المبصرات.

# مسألة

ويجب أن يعلم: أن الله تعالى متكلم، وأن كلامه غير مخلوق ولا محدث. والدليل عليه قوله تعالى: ﴿وَكُلُمَ اللّهُ وَاللّهَوْءَ: ٣٥٣] وقوله تعالى: ﴿وَكُلُمَ اللّهُ مُوسَىٰ تَصَفِيكُ ﴿ النّساء: ١٦٤] وقوله تعالى: ﴿وَتُلّمَ اللّهُ وَوَلَمْتُ كُلِمْتُ رَبِّكِ ﴾ [الأنعام: ١١٥]. وقوله ﷺ: افضل كلام الله على كلام الخلق كفضل الخالق على المخلوق. ولا تصف ببداية ولا نهاية؛ لأنه ﷺ كان يعود الحسن والحسين فيقول: "أعيدكما بكلمات الله التامة العامة». ومحال أن يعود مخلوق بمخلوق، فثبت أنه عود مخلوقاً بغير

مخلوق، إلى غير ذلك من الآيات والأخبار. ولأنه لو لم يكن متكلماً لوجب أن يوصف بضد الكلام؛ من الخرس والسكوت والعيّ، والله يتعالى عن ذلك.

## مسألة

ويجب أن يعلم: أن الله سبحانه باق. ومعنى ذلك: أنه دائم الوجود.

والدليل عليه قوله: ﴿وَرَبَّقَىٰ وَيَهُ رَبِّكَ﴾ [الرَّحمٰن: ٢٧] يعني ذات ربك. وأيضاً قوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَمُّرُ﴾ [القَصَص: ٨٨] يعني ذاته، ولأنه قد ثبت قدمه وما ثبت قدمه استحال عدمه.

#### مسألة

ويجب أن يعلم: أن الباري عالم بعلم قديم متعلق بجميع المعلومات، ولا يوصف علمه بأنه مكتسب ولا ضروري، وأنه قادر بقدرة قديمة شاملة لجميع المقدورات، مريد بإرادة قديمة متعلقة بجميع الكائنات سميع بسمع قديم متعلق بجميع المسموعات، بصير ببصر قديم متعلق بجميع المبصرات، متكلم وكلامه قديم متعلق بجميع المأمورات والمنهيات، والمخبرات. فعلمه سبحانه وتعالى لا يوصف بالضرورة والكسب؛ لأن ذلك صفات علم الخلق، وقدرته لا توصف بالاستطاعة؛ لأن ذلك صفات الخلق، ومعره لا يوصف بالجوارح والأدوات؛ لأن فلك يوصف بأنه يقوم بالآماق كبصر الخلق، وكلامه لا يوصف بالجوارح والأدوات؛ لأن ذلك صفات كلام الخلق، بل صفات ذاته قديمة أزلية، لم يزل موصوفاً بها، ولا يزال كذلك، لا تشبه بصفات المخلوقين، ولا يقال إنها هو ولا غيره، ولا صفاته متغايرة في أنفسها.

والدليل على هذه الجملة قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ. شَيْءٌ ۗ [الشّورى: ١١] وقسول مستال على هذه الجملة قوله تعالى: ﴿لَمْ يَكُنُ لَمُ كُفُوا أَحَدُ ۖ ﴾ [الشّورى: ١١] الإخلاص: ٣، ٤] فكما [أن] ذاته لا تشبه ذوات الخلق، فكذلك علمه لا يشبه علم الخلق، ولا يوصف بصفة علم الخلق، وكذلك قدرته وإرادته: لا تشبه قدرة الخلق ولا إرادتهم، ولا يوصف شيء من صفاته بصفات الخلق، فاعلم ذلك وتحققه توفّق للصواب، بمشيئة الله تعالى.

والدليل على أن صفاته لا يقال لها هي هو: أنها لو كانت هي هو لكانت خالقة فاعلة مثله، فلا يجوز أن يقال هي هو. ويدل على صحة هذا المعنى قول عليّ

الإنصاف فيما يجب استده ود يجور الجهل ب

عليه السلام في القرآن: ليس بخالق ولا مخلوق. لأنه لو جعله خالقاً كان إلهاً ثانياً مع الله، ولو جعله مخلوقاً لوجب أن يكون الباري موجوداً بلا كلام ثم خلق كلامه بعد، وذلك لا يصح؛ لأن صفات ذاته قديمة بقدم ذاته.

فإن قيل: فليس ثم إلا خالق أو مخلوق. قلنا: نعم ولكن خالق [قديم بصفات ذاته ومخلوق حادث] بصفات ذاته التي توجد بعد أن لم تكن، وتعدم بعد أن كانت، وصفات القديم لا تتصف بوجود بعد عدم، ولا بالعدم بعد الوجود، وإنما قلنا إن صفات ذاته ليست بأغيارٍ له، ولا هو غير صفاته، ولا صفاته متغايرة في أنفسها؛ لأن حدّ الغيرين ما يجوز مفارقة أحدهما الآخر؛ إما بزمان أو بمكان، وهذا يستحيل تصويره في الله تعالى وصفات ذاته، فافهم وتزيد التحقيق، وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين.

### مسألة

فإن قبل: قد أثبتم أنه حي عالم قادر سميع بصير متكلم، أفتقولون: إنه يغضب ويرضى، ويحب، ويغض، ويوالي، ويعادي، وأنه موصوف بذلك؟ قبل لهم: أجل، ومعنى وصفه بذلك: أن غضبه على من غضب عليه، ورضاه عمن رضي عنه، وحبه لمن أبغض، وموالاته لمن والى، وعداوته لمن عادى. أن المراد بجميع ذلك: إرادته إثابة من رضي عنه وأحبه وتولاه. وعقوبة من غضب عليه وأبغضه وعاداه، لا غير.

ويدل على هذه الجملة: أنه يوصف بالغضب، قوله تعالى: ﴿وَمَن يَقُمُلُ مُؤْمِثُ الْمُتَمَّدِدُا فَجَزَاؤُمُ جَهَنَّمُ حَمَالِهُا فِيهَا وَعَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ السُساء: ١٩٣ وقوله تعالى: ﴿وَلَقَائِسَةَ أَنَّ عَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّدِيْنِينَ ﴾ [السُّود: ١٩] إلى غير ذلك من الآيات.

ويدل على أنه يوصف بالحب: قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلثَّقَوْمِينَ وَيُحِبُّ ٱلْتُطَهِّرِينَ﴾ [البَقْرَة: ٢٢٢] وقوله: ﴿يُجِبُّمُ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المَائدة: ٥٤] وقوله: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ النُّمْدِينِ﴾ [آل عِمرَان: ١٣٤] إلى غير ذلك.

ويدل على أنه يوالي: قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ وَلِى ۖ اَلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عِمرَان: ٦٨] وقوله: ﴿ إِنَّهَا وَلِيَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُمُ ﴾ [المائدة: ٥٥] وقوله ﷺ: "يقول الله تعالى من آذى لي ولياً" إلى غير ذلك من الآيات والأخبار. ويدل على أنه يعادي: قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَنُوُّ لِلَكَفِرِينَ﴾ [البَقْرَة: ٩٨] وقوله: ﴿لَا تَنَّفِدُواْ عَنُوْى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَّاتُ﴾ [المُمتَحنَة: ١] إلى غير ذلك من الآيات والآثار.

ويدل أنه يبغض: قوله ﷺ: «ثلاثة يبغضهم الله تعالى: شيخ زان؛ وبائع حلاّف؛ وفقير محتال».

### مسألة

فإن قيل: فما الدليل على أن غضب الله سبحانه ورضاه، ورحمته، وسخطه، وحبه وعداوته، وموالاته وبغضه إنما هو إرادته لإثابة من رضي عنه وأحبه ووالاه ونفعه، وأن غضبه، وسخطه، وبغضه، وعداوته إنما هو إرادة عقاب من غضب عليه وسخط وعادى وإيلامه وضرره؟

قيل له:

الدليل على ذلك: أن الغضب والرضا ونحو ذلك لا يخلو؛ إما أن يكون المراد 
به إرادته النفع والضرر فقط، أو يكون المراد به نور الطبع وتغيره عند الغضب، ورقته 
وميله وسكوته عند الرضا، فلما لم يجز أن يكون الباري جلّت قدرته ذا طبع يتغير 
وينفر، ولا ذا طبع يسكن ويرق، وأن هذه من صفات المخلوقين، وهو يتعالى عن 
جميع ذلك: ثبت أن المراد بغضه، ورضاه، ورحمته، وسخطه إنما هو إرادته وقصده 
إلى نفع من كان في معلومه أنه ينفعه، وضرر من سبق في علمه وخبره أنه يضره لا 
غير ذلك.

#### مسألة

فإن قيل: فهل يجوز أن يوصف بالشهوة؟ قيل له:

إن أراد السائل بوصفه بالشهوة إرادته لأفعاله فذلك صحيح من طريق المعنى غير أنه أخطأ وخالف الأمة في وصف القديم بالشهوة؛ إذ لم يرد بذلك كتاب ولا سنة، لأن أسماءه تعالى لا تثبت قياساً، وهو معنى قول الشيخ رضي الله عنه (الامدخل المصرفل المعقل والقياس في إيجاب معرفته، وتسميته، وإنما يعلم ذلك بفضله من جهته). يعني: إما بنص كتاب، أو سنة. وإن أراد هذا السائل أن يصفه بالشهوة التي هي [شوق] النفس وميل الطبع إلى المنافع واللذات فذلك محال ممتنع على القديم سبحانه وتعالى، بما قدمنا ذكره من قبل.

#### مسألة

ويجب أن يعلم: [أن كل ما] يدل على الحدوث أو على سمة النقص فاللمركب تعالى يتقدس عنه.

فمن ذلك: أنه تعالى متقدس عن الاختصاص بالجهات، والاتصاف بصفات المحدثات، وكذلك لا يوصف بالتحول، والانتقال، ولا القيام، ولا القعود؛ لقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَيْشَلِهِ سَّى ﴾ [النورى: ١١] وقوله: ﴿ وَلَمْ يَكُنُ لَمُ حَنُوا المحدوث، والله تعالى أَكُلُ الله على الحدوث، والله تعالى يتقدس عن ذلك فإن قبل أليس قد قال: ﴿ الرَّحَنُ عَلَى الْمَرْشِ أَسْتَوَى ﴿ الله الله والله على ما جاء في الكتاب والسنة، لكن نفي عنه أمارة الحدوث، وتقول: استواؤه لا يشبه استواء الخلق، ولا نقول إن العرش له قرار، ولا مكان، لأن الله تعالى كان ولا مكان، فلما خلق المكان لم يتغير عما كان.

وقال أبو عثمان المغربي يوماً لخادمه محمد المحبوب: لو قال لك قائل: أين معبودك؟ ماذا كنت تقول له؟ فقال: أقول حيث لم يزل ولا يزول. قال: فإن قال: فأين كان في الأزل؟ ماذا تقول؟ فقال: أقول حيث هو الآن. يعني: إنه كما كان ولا مكان.

وقال أبو عثمان: كنت أعتقد شيئاً من حديث الجهة، فلما قدمت بغداد وزال ذلك عن قلبي فكتبت إلى أصحابنا: إني قد أسلمت جديداً.

وقد سئل الشبلي عن قوله تعالى: ﴿ ٱلرَّمَٰنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞﴾ [طه: ٥] فقال: الرحلمٰن لم يزل ولا يزول، والعرش محدث، والعرش بالرحلمٰن استوى.

وقال جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: من زعم أن الله تعالى في شيء أو من شيء، أو على شيء، فقد أشرك؛ لأنه لو كان على شيء لكان محمولاً، ولو كان في شيء لكان محصوراً، ولو كان من شيء لكان محدثاً، والله يتعالى عن جميع ذلك.

وقال بعض أهل التحقيق: (ألزم الكل الحدث، لأن القدم له، فهو سبحانه لا يظله فوق، ولا يقيه تحت، ولا يقابله حدّ، ولا يزاحمه [عدّ]، ولا يأخذه خلف، ولا يحده أمام، ولا يظهره قبل، ولا يفنيه بعد، ولا يجمعه كل، ولا يوجده كان، ولا يفقده ليس، باينهم بقدمه كما باينوه بحدوثهم. إن قلت متى: فقد سبق الوقت

كونُه (١) وإن قلت: أين فقد تقدم المكان وجودُه، فوجوده إثباته، ومعرفته توحيده (أن) تميزه من خلقه ما تصور في الأوهام فهو بخلاف [ذلك] كيف يحل به ما منه بدؤه. أو يتصف بما هو إنشاؤه، لا تمقله العيون، ولا تقابله الظنون، قربه كرامته، وبعده إهانته، علوه من غير ترق، ومجيئه من غير تنقل، هو الأول، والآخر والظاهر، والباطن، والقريب البعيد، الذي ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيْءٌ وَهُوَ السَّهِيعُ النَّهِيمُ الشَّهِيمُ الشَّهِريمُ الشَّهِريمُ النَّهُ الشَّهِريمُ النَّهُ السَّهِرِيمُ السَّهِريمُ الشَّهِريمُ السَّهِريمُ الشَّهِريمُ السَّهِريمُ السَّهُ السَّهُ

### مسألة

ويجب أن يعلم: أن الحوادث كلها مخلوقة لله تعالى، نفعها وضرها، إيمانها وكفرها، طاعتها، ومعصيتها.

والدليل على ذلك: قوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ خَلَقَكُو وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَالصّافات: ٩٦] وأيضاً فإن الله تعالى رد على الكفار لما ادعوا معه شركاء في الاختراع، فقال تعالى: ﴿ أَمْ جَمَلُوا يَهُ شُكُو مُو الْوَيْدُ الْلَهُونُ ﴾ [الصّافات: ٩٦] وأمْ جَمَلُوا يَهُو مُو الْوَيْدُ الْلَهُونُ فَيْ اللّهُ خَلِقُ كُو مُو الْوَيْدُ الْلَهُونُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَدِه. وأجمعت الأمة على القول: بأن لا خالق إلا الله في الدارين، كما أجمعوا أن لا إله غيره.

## مسألة

ويجب أن يعلم أن الحوادث كلها تقع مرادة لله تعالى، وأنه لا يتصور أن يوجد في الدنيا والآخرة شيء لم يرده تعالى؛ من نفع، وضر، ورزق، وأجل، وطاعة، ومعصية، إلى غير ذلك من سائر الموجودات.

والدليل على ذلك: ما بيئاه من قبل، وأنه خالق لها، وإذا صح ذلك ترتب عليه أنه مريد لما خلق، قاصد إلى إبداع ما اخترع، ويدل على ذلك أيضاً: قوله تعالى: ﴿فَنَن يُودِ اللهُ أَن ﴿وَنَوَ اللهُ أَن يَقْدِيَهُ يَشَكُ اللهُ لَخَنَعُمْمُ عَلَى اللهُمُنَكُ [الانعام: ٣٥] وقوله تعالى: ﴿فَنَن يُودِ اللهُ أَن يَقْدِيَهُ يَجْعَلُ صَدْدَةُ صَنَيْقًا حَرَبًا كَأَنّا يَقَمَّكُ فِي النّائِدُ كَنْ يُودِيَّهُ يَجْعَلُ صَدْدَةُ صَنَيْقًا حَرَبًا كَأَنَّا يَقَمَّكُمُ فِي النّائِدَ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى النّائِدَ اللهِ اللهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) أي وجوده (ز).

وقوله تعالى: ﴿ ﴿ وَلَوَ أَنَنَا زَلَنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَتِكَةُ وَكُلْمَهُمُ الْمَوَّقُ وَحَمَّزًا عَلَيْهِمَ كُلُ مَنَو قُبُلًا عَالَمُ اللّهِ عَلَيْهِمُ الْمَلَتِكَةُ وَكُلْمُهُمُ الْمَوَّقُ وَحَمَّزًا عَلَيْهِمَ كُلُ مَنَو فِي الْأَرْضِ كُلُهُمْ جَيِمًا أَفَانَتَ تُكُوهُ النَّاسَ حَقَى بَكُونُوا مُعْيِينَ ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَالْمَاتَ تُكُوهُ النَّاسَ حَقَى بَكُونُوا مُعْيِينَ ﴾ [يُونس: ١٩] وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَا لَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدُنهَا وَلَكِنَ حَقَى الْقَوْلُ مِنَى لَأَمْلَانَ جَهَنَدُ مِنَ الْمِنْهِ وَالنَّاسِ أَجْعِينَ ﴾ [السُجلة: ١٦] والآيات في هذا المعنى في القرآن لا تحصى عدداً. وأيضاً فإن الأمة قد أجمعت على القول بإطلاق هذه الكلمة: "ما شاء الله كان. وما لم يشأ لم يكن " وأيضاً فإنه لو أراد شيئاً وأراد غيره شيئاً فوجد مراد غيره دون مراده كان ذلك دليل العجز والغلبة، والله يتعالى عن ذلك.

وقال بعض أهل التحقيق: (والله ما قالت القدرية كما قال الله تعالى ولا كما قال النبيون ولا كما قال النبيون ولا كما قال أهل النار، ولا كما قال أخوهم إبليس)؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ يُونِيلُ مَن يَشَامُ وَيَهْدِى مَن يَشَاهُ ﴾ [النحل: ٩٣] وقال: ﴿ وَمَا تَشَامُونَ إِلَّا أَن يَشَاهُ ﴾ [النحل: ٩٣]

### مسألة

واعلم: أنه لا فرق بين الإرادة، والمشيئة، والاختيار، والرضى، والمحبة على ما قدمنا. واعلم: أن الاعتبار في ذلك كله بالمآل لا بالحال، فمن رضي سبحانه عنه لم يزل راضياً عنه، لا يسخط عليه أبداً، وإن كان في الحال عاصياً، ومن سخط عليه فلا يزال ساخطاً عليه ولا يرضى عنه أبداً وإن كان في الحال مطيعاً. ومثال ذلك: أنه سبحانه وتعالى لم يزل راضياً عن سحرة فرعون، وإن كانوا في حال طاعة فرعون على الكفر والضلال، لكن لما آمنوا في المآل؛ بان بأن تعالى لم يزل راضياً عنهم، وكذلك الصديق، والفاروق رضي الله عنهما لم يزل راضياً عنهما في حال عبادة الأصنام، لعلمه بمآل أمرهما وما يصير إليه من التوحيد ونصر الرسول والجهاد في سبيل الله تعالى.

وكذلك لم يزل ساخطاً على إبليس، وبلعم، وبرصيص، في حال عبادتهم؛ لعلمه بمآلهم وما يصير إليه حالهم.

وقد سئل الجنيد رضي الله عنه عن قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسَّنَىٰ﴾ [الأنبيّاء: ١٠١] فقال: هم قوم سبقت لهم العناية في البداية، فظهرت لهم الولاية في النهاية.

## مسألة

ويجب أن يعلم: أن العبد له كسب وليس مجبوراً ( ) بل مكتسب الأفعاله؛ من طاعة ومعصية؛ الأنه تعالى قال: ﴿ لَهَا مَا كُسَبَتُ ﴾ [البَقْرَة: ١٣٤] يعني من ثواب طاعة ﴿ وَعَلَيْهَا مَا كَشَبَتُ ﴾ [البَقْرَة: ١٣٤] يعني من ثواب طاعة ﴿ وَعَلَيْهَا مَا كَشَبَتُ ﴾ [البَقْرَة: ٢٨٦] يعني من عقاب معصية. وقوله: ﴿ وَمَا كُسَبَتُ أَيْدِيكُو ﴾ [السَّوري: ٣٦] وقــولــه: ﴿ وَمَا أَسَنَيْكُم مِن شَصِيكِةٍ فَهِمَا كُسَبَقُ أَيْدِيكُو ﴾ [السُّوري: ٣٠] وقوله: ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسُ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَاكَ عَلَى ظَهْرِهَا إِللَّهُ النَّاسُ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَاكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن نَائِحَةً وَلَا جَاءً أَجَلَهُمْ فَإِنَ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَبَو مُسَمَّى فَإِذَا جَاءً أَجَلَهُمْ فَإِنَ اللَّهُ كَانَ يِعِبَادِهِ بَعِيمًا فَهَا إِلَا الْمِنْ فَهَا إِلَا الْمِنْ فَهَا فِيمًا لَلْهُ كَانَ يَعِبَادِهِ مِن ذَائِكُو وَلَاهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُو

ويدل على صحة هذا أيضاً: أن العاقل منا يفرق بين تحرك يده جبراً وسائر بدنه عند وقوع الحمى به، أو الارتعاش، وبين أن يحرك هو عضواً من أعضائه قاصداً إلى ذلك باختياره، فأفعال العباد هي كسب لهم وهي خلق الله تعالى. فما يتصف به الحق لا يتصف به الخلق، وما يتصف به الخلق لا يتصف به الحق، وكما لا يقال لله تعالى إنه مكتسب، كذلك لا يقال للعبد إنه خالق.

 <sup>(</sup>۱) وبهذا يظهر أن كون العبد مجبوراً في أفعاله ليس من مذهب الأشعري وأول من نطق بعزو ذلك
 إليه هو الفخر الرازي، واهماً في التخريج، وادعاء، كونه مجبوراً من الخطورة بمكان (ز).

#### مسألة

ويجب أن يعلم: أن الاستطاعة للعبد تكون مع الفعل(١) لا يجوز تقديمها عليه ولا تأخيرها عنه، كعلم الخلق وإدراكهم، لا يجوز تقديم العلم على المعلوم، ولا الإدراك، على المدرك.

والدليل على ذلك: قوله تعالى: ﴿ وَكَاثُواْ لَا يَسْتَطِيمُونَ مَمّا ﴾ [الكهف: 101] يعني قبولاً عند الدعوة. يعني: أنه لم يكن لهم استطاعة عند مفارقة الدعوة، فيحصل معها القبول، وأيضاً قوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَن شَتَطِيعَ مَينَ صَبَرًا ﴾ [الكهف: 17] وقول إبراهيم عليه السلام: ﴿ رَبِّ اَبْعَلَنِي مُقِيمَ الصَّلَاقِ ﴾ [إبراهيم: 23] فلو كانت الاستطاعة قبل الفعل لكان يقول: قد جعلتك مقيماً، ولم يكن لسؤاله معنى؛ لأنه سئل في شيء قد أعطيه وهو قادر عليه. وأيضاً قوله تعالى: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ فَ ﴾ [الفاتحة: ه] فلو كانت الاستطاعة قبل الفعل لم يكن للسؤال فيها معنى، ولأن القدرة الحادثة لو تقدمت على الفعل لوجد الفعل بغير قدرة؛ لأنها عرض، والعرض لا يبقى، ولا يصح أن يوجد بعد الفعل. وأيضاً: لأنه يكون فاعلاً من غير قدرة، فلم يبقى الا أنها مع الفعل.

### مسألة

ويجب أن يعلم: أن الرؤية جائزة عليه سبحانه وتعالى، من حيث العقل، مقطوع بها للمؤمنين في الآخرة؛ تشريفاً لهم وتفضلاً، لوعد الله تعالى لهم بذلك.

والدليل على جوازها من حيث العقل: سؤال موسى عليه السلام، حيث قال: ﴿ رَبِّ ٱلْفِرْ اللَّكِ ﴾ [الأعراف: ١٤٣]. ويستحيل أن يسأل نبي من أنبياء الله تعالى

<sup>(</sup>١) ومبنى ذلك: تجدد الأعراض، لكن دليل التجدد غير ثام، ومذهب أبي حنية: تقدم الاستطاعة على الفعل؛ بمعنى سلامة الآلات الصالحة للفعل والترك، والمعتزلة مع أبي حنيفة في هذا، وحاول الفخر الجمع بين الرأبين: بأن القوة العضلية سابقة، والقدرة المستجمعة لشرائط التأثير مع الفعل، فلا ينافي أحدهما الآخر في نظره، لأن مجرد القوة العضلية غير كاف في صدور الفعل ما لم يرده سبحاته اتفاقاً، وإرادته تعالى هي تركه العبد يعضي فيما اختاره، كما ذكره عبد القاهر البغدادي، فلا تكون في ذلك سمة جبر، ما دام فعل العبد مستنداً إلى اختياره نفسه، والقرة العضلية هي مدار التكليف، وهي صالحة للفعل والترك، والقدرة العستجمعة لشروط التأثير غير صالحة إلا لأحدهما، فيكون الوجوب في هذا من قبيل الضرورة بشرط المحمول، فلا يكون من الضرورة في شيء (ز).

مع جلالة قدره وعلو مكانه ما لا يجوز عليه سبحانه، ولولا أنه اعتقد جوازها لما سألها، ولأنه تعالى علقها باستقرار الجبل، ومن الجائز استقرار الجبل، ويدل عليه أيضاً: أنه موجود، والموجود يصح أن يُرى.

وأماٍ الدليل على ثبوتها من طريق الكتاب والسنة: قوله تعالى: ﴿فَيَسُّنُّهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَتُمْ ﴾ [الأحزَاب: ٤٤] واللقاء إذا قرن بالتحية لا يقتضي إلا الرؤية. وأيضاً قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْمُسْنَى وَزِيَادَةً ﴾ [يُونس: ٢٦] قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: «الزيادة النظر إلى وجهه الكريم» وقد ذكر مرفوعاً عن رسول الله ﷺ. وقوله تعالى: ﴿وَنُونُ يَعَيِدٍ نَاضِزُ ۚ ۚ إِلَّ يَتِهَا نَاتِلَ ۗ ۞﴾ [القِيَامَة: ٢٣،٢٢] والمراد بقوله ﴿تَاضِزُ﴾ أنها مشرقة، والمراد بقوله ﴿إِنَّ رَبُّهَا نَاظِرْهُ﴾ أنها لربها رائية؛ لأنَّ النظر إذا عدى بكلمة إلى اقتضى الرؤية نصاً، كقوله تعالى: ﴿فَأَنظُرُ إِنَّى ظَعَامِكَ وَشَرَابِكَ﴾ [البَقَرَة: ٢٥٩] وقوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ غُلِقَتْ ۞﴾ [الغَاشِيَة: ١٧] وسئل ابن عباس رضى الله عنهما عن قوله "وزيادة" قال: هي النظر إلى وجه الله تعالى بلا كيف. وأيضاً: فإن الصحابة لما سألوه ﷺ هل نرى ربنا؟ فقال ﷺ: "ترون ربكم عياناً كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته". وروي الا تضامون في رؤيته وروي الا يلحقكم ضرر ولا ضيم في رؤيتها. ومعنى ذلك: أنه ﷺ شبّه الرؤية بالرؤية لا المرثى بالمرثى؛ فكأنه ﷺ شبّه الرؤية بالرؤية؛ وأن الراثي المعاين للقمر ليلة البدر أربع عشرة لا يشك في أن الذي يراه قمر. فكذلك الناظر إليه سبحانه وتعالى في الجنة لا يشك أن الذي يراه سبحانه وتعالى بلا تكييف، ولا تشبيه، ولا تحديد، وهذا كما يقول القائل: أعرف صدقك كما أعرف النهار، ورأيت زيداً كما رأيت الشمس. ويدل عليه أيضاً قوله ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهُ يَتَجَلَّى لَلْخَلْقَ عَامَةَ ويتَجَلَّى لأبي بكر خاصة<sup>١١)</sup>.

## مسألة

ويجب أن يعلم: أن الطاعة ليست بعلة الثواب، ولا المعصية علة للعقاب، ولا يجب لأحد على الله تعالى، بل الثواب وما أنعم به على العبد فضل منه، والعقاب عدل منه. ويجب على العبد ما أوجبه الله تعالى عليه، ولا موجب ولا واجب على الله.

<sup>(</sup>١) لا يثبت، والمصنف كثيراً ما يورد أحاديث ضعيفة (ز).

والحسن ما وافق الأمر من الفعل، والقبيح ما وافق النهي من الفعل، وليس الحسن حسناً من قبل الصورة، ولا القبيح قبيحاً من قبل الصورة.

والدليل على الفصل الأول: أنه لا واجب عليه لأحد من الخليقة، وأن حقيقة الواجب ما استوجب من وجب عليه الذم بتركه، والرد تعالى عن الذم علواً كبيراً.

ويدل على صحة ذلك أيضاً قوله تعالى: ﴿لِيَجْزِى اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَبِلُواْ اَلشَالِحَتِ مِن 
فَشَلِمَ ﴾ [الرُّوم: ٤٥] فاعلم أن ذلك بفضله لا بالعمل. وأيضاً قوله تعالى: ﴿وَلُولًا 
فَقَالُ اللّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ ﴾ [النّساه: ٨٦] وسئل النبي ﷺ «أيدخل أحد منا الجنة بعمله؟ 
فقال: لا. فقيل ولا أنت؟ فقال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، فقال له بعض 
الصحابة: ففيم العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له وإنما وعد الله سبحانه 
بالثواب وأوعد بالعقاب، وقوله الحق ووعده الصدق، فنصب الطاعات أمارة على 
الفوز بالدرجات، والمعاصي أمارة على التردي في الهلكات، وكل ذلك أمارة للخلق 
بعضهم على بعض، لا له سبحانه وتعالى؛ فإنه علم بالأشياء قبل كونها، كما قال 
بعضهم: «تفرد الحق بعلم الغيوب فعلم ما كان وما يكون، وما لا يكون أن لو كان 
كيف كان يكون».

والدليل على الفصل الثاني: وهو: أن الحَسَن ما واقق الأمر، والقبيح ما خالف الأمر: أن لذة الجماع في الزوجة والأمة، صورتها في الغرج [الحلال] كصورتها في الفرج الحرام، إلا أن ذلك حسن في الملك بموافقة الشرع، قبيح في غير ذلك بمخالفة الشرع، وكذا القتل: وصورته في القصاص كهي في القتل من غير قصاص، إلا أن أحدهما حسن لمطابقة الشرع، والآخر قبيح بمخالفة الشرع. وكذا الأكل في آخر يوم من شهر رمضان، كصورة الأكل يوم الفطر، إلا أن أحدهما حسن لموافقة الشرع، والآخر قبيح لمخالفته، وكذلك بالعكس: إمساك يوم من شهر رمضان، كصورة الإمساك يوم الفطر، إلا أنه في أحدهما حسن للموافقة، وفي الآخر قبيح للمخالفة.

وجميع قواعد الشرع تدل على أن الحسن: ما حسنه الشرع وجوّره وسوّغه. والقبيح: ما قبّحه الشرع وحرّمه، ومنع منه، لا من حيث الصورة، فتفهّم ذلك يخلصك من جميع ما يورده جهّال القدرية من شبههم التي تضل عقول العوام. فإذا ثبت هذا وتقرر: جاء منه أن الباري سبحانه وتعالى ليس فوقه آمر أمره، ولا ناو نهاه؛ حتى تتصف أفعاله تارة بالحسن لموافقة الأمر، ولا بالقبح لمخالفة الأمر، بل هو المالك على الحقيقة، يتصرف في ملكه كيف يشاء، ﴿لَا يُشَكُّلُ عَنَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُشَكُّونَ ﷺ﴾ [الأنبياء: ٢٣].

#### مسألة

ويجب أن يعلم: أن أرزاق العباد وجميع الحيوان من الله تعالى، فلا رازق إلا الله: حلالاً كان أم حراماً.

والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ أَللَهُ يَبُسُطُ الْإِزْقُ لِمَن بَنَاهُ وَيَقْدِرُ ﴾ [الزعد: ٢٦] وقوله تعالى: ﴿ وَمَا مِن ذَانَتَمْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقَهَا ﴾ [هُود: ٦] وقوله تعالى: ﴿ اللّهُ الَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُسِينُكُمْ مُكَم يَخْتِيكُمْ هَـٰلَ مِن شُرُكَايِكُم مَن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُمْ مِن مَنَى اللَّهِ عَنْ مُنْكِنَكُمْ ثَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ [الرُّوم: ٤٤]. وقد أجمع المسلمون على إطلاق القول «لا رازق إلا الله» كما أجمعوا على أنه «لا خالق إلا الله».

ويدل عليه أيضاً: أنه لو فرض نشوء صبي من حال كونه طفلاً إلى بلوغه بين اللصوص وقطاع الطريق وكان يتناول من طعامهم المسروق المنهوب، ثم من بعد إدراكه والبلوغ سلك مسلكهم في السرقة والنهب والغارة إلى أن شاخ وهرم ولم يتناول لقمة من حلال قط، فلو قال قائل: إن هذا الشخص لم يرزقه الله رزقاً قط، ولا أكل له رزقاً، كان هذا القائل معانداً للنص الوارد، وخارقاً لإجماع المسلمين. فدلت هذه الجملة: أن لا خالق إلا الله ولا رازق إلا هو.

## مسألة

ويجب أن يعلم: أن كل ما ورد به الشرع من عذاب القبر وسؤال منكر ونكير، ورد الروح إلى الميت عند السؤال، ونصب الصراط، والميزان، والحوض والشفاعة للعصاة من المؤمنين، كل ذلك حق وصدق، ويجب الإيمان والقطع به؛ لأن جميع ذلك غير مستحيل في العقل.

وكذلك يجب القطع بأن الجنة والنار مخلوقتان في وقتنا، وكذلك يجب القطع بأن نعيم أهل الجنة لا ينقطع، وأن عذاب جهنم مخلد للكفار، وإن من كان مؤمناً لا يخلد في النار.

والدليل على إثبات عذاب القبر: قوله تعالى: ﴿وَمَنَ أَعْرَضَ عَن ذِحْرِى فَإِنَّ لَهُ مَيِشَةُ صَنكًا﴾ [طه: ١٢٤]. قال أبو هريرة: يعني عذاب القبر. وأيضاً: قوله ﷺ: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار". وقد قال تعالى: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾ [غافر: ٤٦]، والغدو والعشي إنما يكون في الدنيا، وأيضاً ما روي عنه ﷺ أنه كان يقول: "أعوذ بالله من عذاب القبر".

والدليل على سؤال منكر ونكير قوله تعالى: ﴿ يُثَيِّتُ اللهُ الَّذِيكَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الْحَرَةُ عِنْدَ سؤال منكر ونكير. وأيضاً: فإن النبي على المراهيم: ٢٧] يعني وفي الآخرة عند سؤال منكر ونكير. وأيضاً: فإن النبي على لما دفن ابنه إبراهيم جلس عند رأس القبر، فتكلم بكلام، ثم قال: "ابني قل أبي، وروي عنه أنه على قال لعمر رضي الله عنه. "كيف بك يا عمر إذا جاءك فتانا القبر؟ فقال: أكون كما أنا الآن؟ فقال له: نعم. فقال له: إذا أكفيكهما، وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت أبي في النوم، فقلت له يا أبت؛ منكر ونكير حق؟ فقال: إي والله الذي لا أله إلا هو، لقد جاءاني فقالا لي: من ربك؟ فأخذت عليهما وقلت لهما: لا أخلي عنكما حتى تعرفاني من ربكما، فقال أحدهما للآخر: دعه فإنه عمر الفاروق سراج أهل الجنة.

ويدل على نصب الصراط: قوله تعالى: ﴿وَإِن يَنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَمَّا مُقْضِيًا ﴿ ﴿ وَارِيَم: ٧١] قبل في التفسير: هو العبور على الصراط. وأيضاً قوله ﷺ: "ينصب الصراط على متن جهنم دحض مزلة والأنبياء يقولون: سلّم. سلّم. والناس يمرون عليه، فمنهم من يمر عليه كالبرق الخاطف ومنهم من يمر عليه كالجواد من الخيل. إلى آخره.

والدليل على نصب الميزان: قوله تعالى: ﴿وَيَضَعُ ٱلْمَوْوِينَ ٱلْقِسْطَ لِوَمِ ٱلْقِيَمَةِ﴾ [الأنبياء: ٤٧] وأيضاً فإن عائشة [الأنبياء: ٤٧] وقوله: ﴿فَلاَ نَقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَزَنّا﴾ [الكهف: ١٠٥] وأيضاً فإن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال لها: «أما عند مواطن ثلاثة فلا: الكتاب، والميزان، والصراط».

واعلم أن الموزون في الميزان هو صحائف الأعمال. وقيل في بعض الآثار: يشخص رجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فيعرض عليه تسعة وتسعون سجلاً مملوءة سيئات، فيقال له احضر وزنك، قيل: فيوضع في كفة قال: فيحار العبد، فيقال له: هل تعلم لك خبيئة أو حسنة؟ قال: فيدهش، فيقول: يا رب لا أعلم شبئاً. فيقول تعالى: بل لك عندي خبيئة، فيخرج له بقدر الإصبع، فيقول: ما تغني هذه في جنب هذه السجلات، فإذا فيها «لا إله إلا الله». اللهم ثبتنا عليها بحولك وقوتك. والدليل على الحوض: قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْفَرُ ﴿ الْكَوْفَرُ الْكَوْفَرُ الْكَوْفُرِ: ١] قيل في التفسير: هو الحوض، وأيضاً قوله ﷺ: احوضي كما بين أيْلَة إلى مكة، له ميزابان من الجنة أكاويبه (١) كعدد نجوم السماء، شرابه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وأطيب رائحة من المسك، من كذب به اليوم لم يصبه الشرب يومثذ».

والدليل على ثبوت الشفاعة: قوله تعالى: ﴿وَلَا يَنْفَعُونَ إِلَّا لِمِن أَرْضَعَى ﴾ [الأنبيّاء: ٢٨] يدل على ثبوت الشفاعة لمن أراد سبحانه وتعالى، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿عَمَى أَن يَبْعَنَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَعْمُودًا ﴾ [الإسرّاء: ٧٩] وأيضاً قوله ﷺ: اشفاعتي لأهل الكبائر من أمني وأيضاً: قوله ﷺ: "خُيرت بين أن يدخل شطر أمني [الجنة] وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة؛ لأنها أعم وأكفاً، أترونها للمؤمنين المتقين، لا، ولكنها للمؤمنين الخاطئين وأيضاً: قوله ﷺ: "يقال للعابد يوم القيامة ادخل الجنة، ويقال للعالم قف أنت فاشفع لمن شئت».

والدليل على أن الجنة والنار مخلوقتان؛ قوله تعالى: ﴿وَيَجَنَّةٍ عَرَشُهَا اَلسَّكُوْتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتَ لِلْمُثَقِّينَ﴾ [آل عِمرَان: ١٣٣] والمعدُّ لا يكون إلا موجوداً مهيئاً. وأيضاً: قوله: ﴿إِنَّا أَعْلَمْنَا جَهَنَمْ لِلْكَهْنِ تَزْلاً﴾ [الكهف: ١٠٢] إلى غير ذلك من الآيات. وأيضاً: قوله ﷺ: «عرضت علي ليلة الإسراء الجنة والنارة إلى غير ذلك من الأخبار.

والدليل على تخليد النعيم لأهل الجنة والعذاب لأهل النار: قوله تعالى في أهل الحبنة: ﴿ غَلِيهِ لَيْنَ خَيْنَ رَقَبُ [البَيْنَة: ٨] والآي الجنة: ﴿ غَلِيهِ لَيْنَ خَيْنَ رَقَبُ [البَيْنَة: ٨] والآي في ذلك كثير، وأيضاً قوله ﷺ: "يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش فيوقف بين الجنة والنار، فينظرون إليه فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم، هذا الموت، فيذبح، ثم ينادي منادٍ يا أهل الجنة: خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت.

والدليل على أنه لا يخلد في النار أحد من المؤمنين بذنب: قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ لَا يُغْفِرُ أَن يُشْرَكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَافَهُ النَّسَاء: ٤٨] وقوله تعالى: ﴿قُلْ لِنَهُ لَهُونُ اللَّهُونَ جَمِيعًا ﴾ يَعْبَادِى اللَّيْنَ اللَّهُ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ يَعْبَادِى اللَّيْنَ اللهُ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ يَعْبَادِي اللهُ وَاللهُ اللهُ يَعْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ [الزُمر: ٥٣] وأيضاً: قوله ﷺ: الا يبقى في النار من في قلبه ذرة من إيمان، فإن الكفار لا ينفعهم إحسان مع الكفر، ولا يخرجون من النار، وكذلك الموحد: لا

<sup>(</sup>١) جمع الجمع لأكواب، هكذا في بعض الروايات، وفي بعضها أكوابه. وفي بعضها: آنيته (ز).

تضره سيئة مع إثبات التوحيد، ولا يخلد في النار. قيل: وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم إني أطعتك في أحب الأشياء إليك - وهو التوحيد، وقول لا إله إلا الله - ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك - وهو الشرك - فاغفر لى ما بين ذلك.

### مسألة

ويجب أن يعلم: أن الإيمان على ضربين: إيمان قديم، وإيمان محدث، فالقديم إيمان الحق سبحانه وتعالى؛ لأنه سمّى نفسه مؤمناً، فقال: ﴿السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ اللَّمُ مَبِينَ ﴾ [الحَشر: ٢٣] وإيمانه سبحانه وتعالى تصديقه لنفسه، لقوله: ﴿شَهِدَ اللهُ أَنَّمُ لَا لا يُعَرِّهُ [آل عِمرَان: ١٨] وكذلك تصديقه لأنبياته بكلامه، وكلامه قديم، صفة من صفات ذاته.

والإيمان المحدث: إيمان الخلق؛ لأن الله تعالى خلقه في قلوبهم، بدليل قوله تعالى: ﴿ أُولَتِيكَ كَنَبُ فِي قُلُوبِهُمُ آلِاِيكَنَ ﴾ [المجادلة: ٢٢] وقوله تعالى: ﴿ وَلَكِنَّ الله جَالَى: ﴿ وَلَكِنَ الله جَبَالُهُ مُ الْإِيكَنَ وَرَبَّتُمُ فِي قُلُوبِهُمُ الْإِيكَنَ ﴾ [المجادلة: ٢٢] وقوله تعالى: ﴿ وَلَكِنَّ الله جَبَالُهُ الْإِيكَنَ وَلَيْهِمُ الْعَبِد، والنَّمَ الله العبد صفة للعبد، وصفة المخلوق مخلوقة، كما أن صفة الخالق قديمة، أعني صفة ذاته، وأيضاً: فإن ثم كان، فكما لم يجز أن تكون صفة القديم محدثة، فكذلك لا تكون صفة المحدث قديمة، وهي عرض لا يستقل إلا بحامل، ولا قديمة، وكيف تكون صفة المحدث قديمة، وهي عرض لا يستقل إلا بحامل، ولا يمكن قيامها بنفسها، لأنه يستحيل وجود حركة من غير متحرك. وسكون من غير ساكن، وعلم من غير عالم. وسواد من غير أسود إلى غير ذلك من صفات المحدثين.

واعلم أن حقيقة الإيمان هو: التصديق. والدليل عليه قوله تعالى إخباراً عن إخوة يوسف عليه السلام: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا﴾ ليُوسُف: ١٧] أي بمصدق لنا وأيضاً: أن الرسول عليه السلام لما أخبر عن كلام البقرة والذئب، فقال: "أنا أومن به وأبو بكر وعمر" يريد أصدق. أيضاً: قول أهل اللغة: فلان يؤمن بالبعث والجنة والنار؛ أي يصدق به. وفلان لا يؤمن بعذاب الآخرة، أي لا يصدق به.

واعلم: أن محل التصديق القلب، وهو: أن يصدق القلب بأن الله إله واحد، وأن الرسول حق، وأن جميع ما جاء به الرسول حق، وما يوجد من اللسان وهو الإقرار وما يوجد من الجوارح وهو العمل، فإنما ذلك عبارة عما في القلب، ودليل عليه. ويجوز أن يسمى إيماناً حقيقة على وجه، ومجازاً على وجه: ومعنى ذلك: أن العبد إذا صدق قلبه بما قلنا وأقر بلسانه، وعملت جوارحه فهو المؤمن الحقيقي عند الله وعندنا. وأما من كذب بقلبه وأقر بالوحدانية بلسانه وعمل الطاعات يجوارحه فهذا ليس بمؤمن حقيقة، وإنما هو مؤمن مجازاً، لأن ذلك يمنع دمه وماله في أحكام الدنيا، لأنه مؤمن من حيث الظاهر، وهو عند الله غير مؤمن.

والدليل على صحة ذلك: قوله: ﴿إِذَا جَآءُكَ ٱلْمُنْفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ رَسُولُ اللهِ وَاللّهُ يَشْهُدُ وَاللّهُ يَشْهُدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكُولِمُونَ ﴾ [المشافقون: ١] فأخبر سبحانه بكذبهم، ونحن نعلم وكل عاقل أنه ما كذب إقرار ألسنتهم، وإنما كذب قلوبهم، حيث أبطنوا خلاف ما أظهروا، لأن الأخرس المصدق بقله إيمانه صحيح، وإن كان لا يقدر على النطق والإقرار بلسانه، وكذلك بالعكس من هذا، فإن المؤمن المصدق بقلبه مؤمن عند الله تعالى، وإن نطق بالكفر. يدلك على صحة ذلك: قوله تعالى: ﴿ مَن كَفَر مَدَدُ لَهُ النّه الماكم لا يضع مع إصرار من شَرَح بِالكَفْر، وإقرار اللسان بالكفر لا يضر مع تصديق القلب.

واعلم: أنا لا ننكر أن نطلق القول بأن الإيمان عقد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان، وعلى ما جاء في الأثر<sup>(1)</sup> لأنه في إنما أراد بذلك أن يخبر عن حقيقة الإيمان الذي ينفع في الدنيا والآخرة، لأن من أقر بلسانه، وصدق بقلبه، وعمل بأركانه حكمنا له بالإيمان وأحكامه في الدنيا من غير توقف ولا شرط، وحكمنا له أيضاً بالثواب في الآخرة وحسن المنقلب، من حيث شاهد الحال، وقطعنا له بذلك في الآخرة، بشرط أن يكون في معلوم الله تعالى أنه يحييه على ذلك، ويميته عليه. ولو أقرّ بلسانه، وعمل بأركانه، ولم يصدق بقلبه، نفعه ذلك في أحكام الدنيا ولم ينفعه في الآخرة، وقد بين ذلك في حيث قال: «يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان في قلبه وإذا تأملت هذا التحقيق وتدبرته وجدت بحمد الله تعالى. ومنه: أن الكتاب والسنة ليس فيهما اضطراب ولا اختلاف، وإنما الاضطراب، والاختلال، والاختلاف في فهم من سمع ذلك، وليس له فهم صحيح، نعوذ بالله من ذلك.

وكذلك أيضاً: لا ننكر أن نطلق أن الإيمان يزيد وينقص. كما جاء في الكتاب والسنة؛ لكن النقصان والزيادة يرجع في الإيمان إلى أحد أمرين: إما أن يكون ذلك

<sup>(</sup>١) لم يصح مرفوعاً، وفي صحيح مسلم الإيمان أن تؤمن بالله الحديث... (ز).

راجعاً إلى القول والعمل، دون التصديق؛ لأن ذلك يتصور فيهما مع بقاء الإيمان، فأما التصديق فمتى انخرم منه أدنى شيء بطل الإيمان. وبيان ذلك: أن المصدق بجميع ما جاء به الرسول عليه السلام إذا ترك صلاة أو صياماً أو زكاة أو قراءة في موضع تجب فيه القراءة، أو غير ذلك من الواجبات لا يوصف بالكفر بمجرد الترك مع كمال التصديق وثباته عليه. وبالضد من ذلك لو فعل جميع الطاعات. وأقر بجميع الواجبات، وصدق بجميع ما جاء به الرسول إلا تحريم الخمر أو نكاح الأم، ولم يفعل واحداً منهما، فإنه يوصف بالكفر، وانسلخ من الإيمان، ولا ينفع جميع ذلك مع انخرام تصديقه في هذا الحكم الواحد، فيجوز نقص الإيمان وزيادته من طريق الأقوال والأفعال، ولا يجوز من طريق التصديق، وقد بين ذلك على بقوله: "لا يكمل إيمان العبد حتى يحب لأخيه المسلم الخير" وكذلك قوله "حتى يأمن جاره بوائقه" وأراد بذلك الكف عن الأذى، ولم يرد التصديق، لأنه لو استحل أذاه لم يكن له إيمان لا زائد ولا ناقص. فافهم ذلك.

والأمر الثاني: في جواز إطلاق الزيادة والنقصان على الإيمان، يتصور أيضاً أن يكون من حليت الحكم لا من حيث الصورة، فيكون ذلك أيضاً في الجميع من التصديق والإقرار والعمل، ويكون المراد بذلك في الزيادة والنقصان راجعاً إلى الجزاء والثواب، والمدح والثناء، دون نقص وزيادة في تصديق، من حيث الصورة. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة.

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿لاَ يُسْتَوِى مِنكُمْ مَنَ أَنفَقَ مِن قَبَلِ ٱلْفَتَج وَقَنَلُ أُولَيْكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ ٱلْفِينَ أَنفُقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَدَلُواْ وَكُلْ وَعَدَ الله الْحَسَيْنَ وَاللهُ بِمَا تَعْمُلُونَ حَبِيرٌ ﴾ [الخديد: ١٠] ولم يرد أن تصديق من آمن قبل الفتح يزيد على تصديق من آمن بعد الفتح؛ لأن كل واحد منهما من حيث الصورة مصدق بجميع ما جاء به الرسول عليه السلام، لكن تصديق أولئك أكمل في الحكم والثواب، والدرجة، لأن هذا يصدق بشيء لا يصدق به الآخر.

وأما السنة: فقوله ﷺ: «لا تسبُّوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه» ومعلوم أن إنفاق مثل أحدٍ ذهباً ما أنفقه أحد من الصحابة، لكن إيمانهم ونفقتهم في الحكم والثواب، والجزاء، والدرجة أزيد وأكمل من نفقة غيرهم، [فهي] وإن كانت في الصورة أكثر، لكنها أنقص من حيث الحكم، لا من حيث العين، فاعلم حكم ذلك وتحققه، ووازن هذا من أفعالنا اليوم، وأنها تتصف بالزيادة من حيث الحكم دون العين. أن من صلى صلاة الظهر في بلد من البلاد غير مكة والمدينة، وأتى بجميع شرائطها، وآخر صلى بمكة والمدينة على الوجه الذي صلى عليه الآخر، لا يقال: إن أحد الصلاتين أزيد من الأخرى من طريق الصورة والعين، ولكن أحدهما أزيد من طريق الحكم؛ في تحصيل الفضل والثواب، ولهذا نظائر يطول تعدادها، وقد تكون الزيادة بكثرة دلائل التصديق لا في التصديق.

### مسألة

ويجب أن يعلم: أن كل إيمان إسلامٌ وليس كل إسلام إيماناً، لأن معنى الإسلام الانقياد، ومعنى الإيمان التصديق، ويستحيل أن يكون مصدق غير منقاد، ولا يستحيل أن يكون منقاد غير مصدق؛ وهذا كما يقال: كل نبي صالح، وليس كل صالح نبياً.

ويدل على صحة هذه الجملة قوله تعالى: ﴿ قَالَتِ الْأَمْرَاتُ مَامَنًا فَلَ لَمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِنَ فُولُواْ أَسْلَمْناً﴾ [الحُجزات: ١٤] فنفى عنهم الإيمان وأثبت أن ذلك منهم إسلام لا إيمان. وأيضاً: قوله تعالى: ﴿ يُشَنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُواْ قُل لَا تَسْتُواْ عَلَى إِسْلَمَكُمْ بَلِ الله يَمُنُّ عَيْكُمْ أَنْ هَدَنكُمْ لِلْإِيمَٰنِ إِن كُنتُمْ صَلْمِوْنَ ﴿ ﴾ [الحُجزات: ١٧] فغاير بين الإسلام والإيمان.

ويدل على صحة هذا القول أيضاً أن الرسول عليه السلام فرق هو وجبريل بين الإسلام والإيمان حين سأله، فقال له ما الإيمان؟ فقال له ﷺ: «أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره فقال جبريل عليه السلام: صدقت. والمراد بجميع ذلك أن: تصدق بالله ورسوله، إلى آخر ما ذكر، ثم قال له: فما الإسلام؟ فقال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن تقيم الصلاة وتوتي الزكاة وتصوم شهر رمضان وتحج البيت وتغتسل من الجنابة وهذا واضح في كونهما غيرين، وأن محل الإيمان القلب، وهو التصديق، ومحل الإسلام الجوارح، وهذا الحديث يقوي لك جميع ما ذكرت لك. وأن التصديق متى اختل منه شيء انخرم الإيمان، والقول والعمل يزيد وينقص، ولا ينخرم الإيمان مع التصديق بجميع ما جاء به الرسل عليهم السلام، فعلى ما قررت لك لا يجوز أن لتصديق رضي الله عنه أحدنا كإيمان جبريل، ولا كإيمان محمد ﷺ، ولا كإيمان الصديق رضي الله عنه (١)، بل نمنع من ذلك، ونريد به أن إيمان هؤلاء أفضل وأكمل

 <sup>(</sup>١) ومن يجعلهم سواسية في الإيمان، يريد تساويهم في الاعتقاد الجازم فقط (ز).

وأرفع، من طريق الحكم الذي بينت لك، ومن طريق آخر، وهو أنه قد بان لهؤلاء من دلائل الوحدانية أكثر مما بان لنا، فلا نطلق التسوية بين إيمانهم وإيماننا، ولا نريد بذلك أنا نصدق بعض ما جاء به الرسل عليهم السلام والصديق يصدق بالجميع، بل لا يصح لأحد إيمان حتى يصدق بالجميع، لكن إيمان الصديق أكمل وأفضل من الوجوه التي بينت لك.

#### مسألة

ويجب أن يعلم: أنه لا يجوز أن يقول العبد «أنا مؤمن حقاً» ويعني به في الحال، ويجوز أن يقول «أنا مؤمن إن شاء الله» ويعني به في المستقبل. فأما في الماضي وفي الحال فلا يجوز أن يقول «إن شاء الله» لأن ذلك يكون شكاً في الإيمان، ولأن الاستثناء إنما يصح في المستقبل، ولا يصح في الماضي، وقد بين ذلك سبحانه وتعالى في قوله لرسوله ﷺ: ﴿وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاقَة إِنِّ فَاصِلُّ ثَلِكَ عَدًا ﴾ إلا أن يَشَاء ألله في الماضي، 17، 12] وكذلك قال ﷺ: "إنا غداً إن شاء الله نازلون بخفيف بني كنانة» ولأن المشيئة لله تعالى سابقة لكل موجود، فلولا المشيئة لما وجد الموجود، فكما لا يجوز أن يستثنى في الحال فلا يجوز أن يقطع في المستقبل. فاعلم ذلك وتحقة.

## مسألة

ويجب أن يعلم: أن الاسم هو المسمى بعينه وذاته، والتسمية الدالة عليه تسمى اسماً على سبيل المجاز.

والدليل عليه قوله تعالى: ﴿ نَبْرُكَ أَتُمْ رَبِّكِ﴾ [الرّحمٰن: ٧٨] ومعناه: تبارك ربك، وأيضاً قوله تعالى: ﴿ مَنْجَ آمْدَ رَبِّكَ﴾ [الأعلى: ١] ولا يشك عاقل أن المسبّح هو الله تعالى، لا قول من يقول التسبيح، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿ مَا مَنْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاَ أَسْمَاهُ سَنَيْتُمُوكَا أَنْتُمْ وَهَابَآؤُكُم مَّا أَنْزُلَ آللهُ بِهَا مِن سُلطَنَيْ إِن الْمُكُمُ إِلّا بِقَوْ أَمَرَ أَلاً مَنْبُدُوا إِلَّا أَنْتُمْ وَلَكِنَ أَحَمْرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [يُوسف: ٤٠] وقد علمنا أنهم ما كانوا يعبدون الأقوال والتسميات، وإنما كانوا يعبدون الأصنام. فأما قوله تعالى: ﴿ وَيَلِهُ الْأَمْلَةُ لَمُنْتَى ﴾ [الأعزاف: ١٨٠] وقوله ﷺ: ﴿ إِن للهُ تسعة وتسعين السما من أحصاها دخل الجنة، فالعدد في ذلك راجع إلى التسميات التي هي عبارات الاسم، فالتسمية تدل على الذات حسب دلالة الكتابة على المكتوب، فمن لا يميز

بين الاسم والتسمية وبين الكتابة والمكتوب وما جرى هذا المجرى فلا يحل الله له أن يفتي في دين الله تعالى، نعوذ بالله من الجهل بالله تعالى وصفاته.

#### مسألة

ويجب أن يعلم: أنه يجوز لله تعالى إرسال الرسل وبعث الأنبياء، خلافاً لما تدّعيه البراهمة.

والدليل عليه أيضاً: أنه مالك الملك يفعل ما يشاء، مع ما سبق من أنه ليس في إرسال الرسل استحالة، ولا خروج عن حقائق العقول، فدل على جواز ذلك.

#### مسألة

ويجب أن يعلم: أن صدق مدعي النبوة لم يثبت بمجرد دعواه، وإنما يثبت بالمعجزات، وهي أفعال الله تعالى الخارقة للعادة المطابقة لدعوى الأنبياء، وتحديهم للأمم بالإتيان بمثل ذلك.

يبين لك ذلك: أن موسى عليه السلام جاء في زمان سحرة وسحر، فتحداهم بقلب العصاحية، فعلم المحققون منهم في السحر، أن ذلك خارج عن قبيل السحر؛ لعجزهم عن ذلك، وخرقه لعادة السحر، فسارعوا إلى الإيمان، وهذا يدل على فضل العلم من أي نوع كان: فإنه أول من سارع إلى الإيمان السحرة، لعلمهم بالسحر، فكان في علمهم ذلك ـ وإن كان باطلاً \_ فضل كبير على غيرهم من قومهم ممن لا يعلم السحر.

وكذلك عيسى عليه السلام: جاء في زمان قوم طبّ ومداواة، فأحيا الموتى، وأبرأ الأكمه والأبرص، فأتى بما هو خارج عن قبيل الطب. خارقاً للعادة فيه، لا يقدر عليه مخلوق.

وكذلك: نبينا ﷺ، جاء في وقت فصاحة وشعر وخطب ونظم ونثر، فأناهم بما هو خارج عن عاداتهم في النظم والنثر، وهو أفصح وأجزل وأوجز، وتحداهم بالإتيان بمثله، فوجدوا ذلك خارجاً عن نظمهم ونثرهم وخارقاً لعادتهم، فعجزوا عنه فسارع من هداه الله إلى الإيمان به، ولله الحمد والمئة، على الهداية والتوفيق.

#### مسألة

ويجب أن يعلم: أن نبينا محمداً ﷺ مبعوث إلى كافة الخلق، وأن شرعه لا ينسخ، بل هو ناسخ لجميع من خالفه من الملل.

والدليل على ذلك: ثبوت نبوته، وصدق مقاله، وقد أخبر بجميع ذلك.

واعلم أن أكبر معجزاته القرآن العربي، وفيه وجوه من الإعجاز:

أحدها: ما اختص به من الجزالة، والنظم والفصاحة الخارجة عن أساليب الكلام، وتحدى به فصحاء العرب بأن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا عن الإتيان بمثله، وهم أهل الفصاحة والبلاغة، ولم يتأتّ لهم ذلك في مدة ثلاث وعشرين سنة.

ومن وجوه الإعجاز في القرآن: اشتماله على قصص الأولين، وما كان من أخبار الماضين، مع القطع بأنه على كان أمياً لا يكتب ولا يقرأ، ولم يعهد منه على في جميع زمانه تعاط لدراسة كتب ولا تعلمها، وقد نفى عنه سبحانه وتعالى ذلك بقوله: ﴿ وَمَا كُنتَ نَسُولُوا مِن قَبْلِهِ. مِن كِنَبِ وَلا تَعْشُمُ يَسِينِكُ إِذَا لَارْزَابَ ٱلشَّطِلُونَ ﴿ وَلا تَعْشُمُ يَسِينِكُ إِذَا لاَرْزَابَ ٱلشَّطِلُونَ ﴿ وَلا تَعْشُمُ يَسِينِكُ إِذَا لاَرْزَابَ ٱلشَّطِلُونَ ﴿ وَلا تَعْشُمُ مِن كِنَبِ وَلا تَعْشُمُ يَسِينِكُ إِذَا لاَرْزَابَ ٱلشَّطِلُونَ ﴿ وَلا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ومن وجوه الإعجاز: [أن] اشتمال القرآن على [ما لا يحصى من] علم غيوب متعلقة بالمستقبل ظاهر جلي، مثل قوله تعالى: ﴿وَالْعَيْفَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الأعرَاف: ١٢٨] وقوله تعالى: ﴿وَالْعَيْفَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الأعرَاف؛ لأَغَلِبَكَ وقوله تعالى: ﴿كَتَنَ اللهُ لأَغْلِبَكَ أَلَهُ لأَغْلِبَكَ أَلَهُ لأَغْلِبَكَ أَلَهُ لأَغْلِبَكَ أَلَهُ لأَغْلِبَكَ أَلَهُ لأَغْلِبَكَ أَلَهُ لأَعْلِبَكَ أَلَهُ لأَغْلِبَكَ أَلَهُ لأَعْلِبَكَ إِللهُ عَلَى غير ذلك، من وجوه الإعجاز في القرآن كثير جداً.

وله ﷺ آيات ومعجزات سوى القرآن: كانشقاق القمر، واستنزال المطر، وإزالة الضرر من الأمراض، ونبع الماء من بين أصابعه، وتسبيح الحصى في يده، ونطق البهائم، إلى غير ذلك من المعجزات والآيات الخارقة للعادة ـ ﷺ ـ رزقنا الله شفاعته، وحشرنا في زمرته.

### مسألة

ويجب أن يعلم: أن نبوات الأنبياء صلوات الله عليهم لا تبطل، ولا تنخرم، بخروجهم عن الدنيا وانتقالهم إلى دار الآخرة، بل حكمهم في حال خروجهم من الدنيا كحكمهم في حالة نومهم، وحالة اشتغالهم، إما بأكل أو شرب، أو قضاء وطر.

والدليل عليه: أن حقيقة النبوة: لو كانت ثابتة لهم في حالة اشتغالهم بأداء الرسالة دون غيرها من الحالات، لكانوا في غيرها من الأحوال غير موصوفين بذلك. وقد غلط من نسب [إلى مذهب] المحققين من الموحدين إبطال نبوة الأنبياء عليهم السلام بخروجهم من دار الدنيا. وليس ذلك بصحيح، لأن مذهب المحققين: أن الرسول ما استحق شرف الرسالة بتأدية الرسالة، وإنما صار رسولاً واستحق شرف الرسالة والنبوة بقول مرسله: وهو الله تعالى: أنت رسولي ونبيي. وقول الله تعالى قديم لا يزول ولا يتغير.

والدليل على صحة هذا أيضاً: أنه على سئل، فقيل له: متى كنت نبياً؟ فقال:
«كنت نبياً وآدم بين الماء والطين» فحاصل الجواب في هذا: أن شرف النبوة وكمال
المنصب ثابت للأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين الآن، حسب ما كان ثابتاً لهم في
حال الحياة، لم ينثلم ولم ينتقص، سواء نسخت شرائعهم أو لم تنسخ، ومن راجع
نفسه ولم يغالط حسه عرف وتحقق أن النبي هي الآن لم يخاطب شفاها، ولا يأمرهم
ولا يكلمهم من غير واسطة، لكن حكم شريعته وصحة نبوته ثابت لم ينتقض، لأجل
خروجه من الدنبا، ولم تزل مرتبته، ولا انخرمت رسالته، ولا بطلت معجزته فاعلم
ذلك وتحققه.

### مسألة

ويدل عليه قوله ﷺ لأبي الدرداء «أتمشي أمام من هو خير منك، والله ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر، وليس في السماء ولا في الأرض بعد النبيين أو المرسلين خير من أبي بكر". وكان رضي الله عنه مقروض الطاعة، لإجماع المسلمين على طاعته وإمامته، وانقيادهم له، حتى قال أمير المؤمنين على عليه السلام مجيباً لقوله رضي الله عنه لما قال: أقيلوني، فلست بخيركم. فقال: لا نقيلك ولا نستقيلك، قدمك رسول الله لله للاله لانضاك لدنيانا. يعني بذلك حين قدمه للإمامة في الصلاة مع حضوره، واستنابته في إمارة الحج فأمرك علينا. وكان رضي الله عنه أفضل الأمة، وأرجحهم إيماناً، وأكملهم فهماً، وأوفرهم علماً، وأكثرهم حلماً، وبه نطق قوله هذا: "ولو وزن إيمان أبي بكر على إيمان أهل الأرض".

ثم من بعده على هذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، لاستخلافه إياه، وقد ورد في فضائله رضي الله عنه من الأحاديث ما لا يحصى، ومن جملة ذلك: قوله ﷺ: الو كان بعدي نبي لكان عمر، إن الله ربط الحق بلسان عمر وقلبه وأيضاً: قوله ﷺ: "كادت أنفاس عمر تسبق الوحي الأنه كلمه في أسارى بدر، وأن تضرب أعناقهم، فنزل قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لَيْهُ مَنْ يَكُونَ لَهُ أَمْرَىٰ حَقَى يُتُخِنَ فِي الأَرْضَ رَبِيدُ وَلَهُ عَرْبِدُ وَاللهُ عَرْبِدُ مَرِيدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وفَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وبعده: أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، لإجماع المسلمين أنه من جملة الستة الذين نص عمر عليهم. وقد قال ﷺ: "إن عثمان أخي ورفيقي في الجنة" وقال ﷺ: «لو كان لنا ثالثة زوجناكها يا عثمان» وقال ﷺ: «دعوت الله تعالى أن يرفع الحساب عن عثمان ففعل وقال ﷺ: «من يزيد في المسجد أضمن له الجنة؟» فزاد فيه عثمان وقال: «من يشتري رومة أضمن له الجنة» فاشتراها عثمان وجعلها للمسلمين. وقال: "من يجهز جيش العسرة فله الجنة» فجهزه عثمان: تسعمائة وخمسين بعيراً، وأتمها ألفاً بخمسين فرساً.

وبعده أمير المؤمنين: علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وقد ورد عن النبي ﷺ في فضائله أحاديث كثيرة منها: قوله ﷺ: «اللهم أدر الحق مع على حيث ما دارا وقال ﷺ: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، وقال ﷺ: «الأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها لعلى عليه السلام.

### مسألة

والدليل على إثبات الإمامة للخلفاء الأربعة رضي الله عنهم على الترتيب الذي يتناه: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أعلام الدين، ومصابيح أهل اليقين، شاهدوا التنزيل، وعرفوا التأويل، وشهد لهم النبي في بأنهم خير القرون، فقال: "خير القرون قرني" فلما قدّموا هؤلاء الأربعة على غيرهم ورتبوهم على الترتيب المذكور، علمنا أنهم رضي الله عنهم لم يقدموا أحداً تشهياً منهم، وإنما قدموا من قدموه لاعتفادهم كونه أفضل وأصلح للإمامة من غيره في وقت توليه.

قال الشريف الأجل الإمام جمال الإسلام: ووقع لي أنا دليل من نص الكتاب في ترتيبهم على هذه الرتبة: أنه لا يجوز أن يكون غير ذلك [هو] قوله تعالى: ﴿وَهَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُر وَكَيُلُوا الصَّلُوكَتِ لِيَسْتَغْلِنَهُمْ فِي الْأَرْضِ كُمّا اسْتَخْلَتُ اللّٰذِي يَن قَلْهُمْ وَلِيُهُمُ اللّٰذِي الصَّلُوكَتِ لِيسْتَغْلِنَهُمْ فَي الْأَرْضِ كُمّا اسْتَخْلَتُ اللَّذِي يَن قَلْهُمُ وَلَيْكُمُونَ فِي اللّٰرَفِي السَّمَ وَلَيُهُمُ اللّٰذِي اللّٰهُ وَلَيْكُ عُمُ الْفَيْعُونَ فِي اللّٰور: ٥٥] ووعده حقّ، وخبره صدق، لا يقع بخلاف مخبره، فلا بد من أن يتم ما وعدهم به، وأخبر أن يكون لهم، ولا يصح إلا على هذا الترتيب: لأنه لو قدم علي عليه السلام لم تصر الخلافة فيها إلى أحد من الثلاثة، لأن عليًا عليه السلام مات بعد الثلاثة. وكذلك لو قدم عمر لم تصر الخلافة إلى أبي بكر وعمر، لأن عمر مات بعده، والله تعالى موتهما، ولو قدم عمر لم تصر الخلافة إلى أبي بكر لأن عمر مات بعده، والله تعالى الحبد الهداية والتوفيق.

## مسألة

ويجب أن يعلم: أن ما جرى بين أصحاب النبي الله ورضي عنهم من المشاجرة نكف عنه، ونترحم على الجميع، ونثني عليهم، ونسأل الله تعالى لهم الرضوان، والأمان، والفوز، والجنان. ونعتقد أن عليًا عليه السلام أصاب فيما فعل وله أجران. وأن الصحابة رضي الله عنهم إنما صدر منهم ما كان باجتهاد فلهم الأجر، ولا يضمّقون ولا يبدّعون.

والدليل عليه قوله تعالى: ﴿ زَضَىَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَشُوا عَنْهُۗ ﴿ السَّائدة: ١١٩] وقوله تــعـالــى: ﴿ ﴿ لَقَدْ رَضِى اللَّهُ عَنِ النَّوْبِينِ إِذْ يُنْكِعُونَكَ تَتَ النَّجَرَةِ فَلَهُمْ مَا فِي أَلُوبِهِمْ نَّارُلُ اَلسَّكِينَةُ عَلَيْهِمْ وَلَنْبَهُمْ فَنَمَّا فَرِيبًا ۞ [الفَشْح: ١٨] وقـولـه ﷺ: "إذا اجـتـهـد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر" فإذا كان الحاكم في وقتنا له أجران [على] اجتهاده فما ظنك باجتهاد من رضي الله عنهم ورضوا عنه.

ويدل على صحة هذا القول: قوله ﷺ للحسن عليه السلام: "إن ابني سيّد وسيصلح الله به بين فتتين عظيمتين من المسلمين" فأثبت العظم لكل واحدة من الطائفتين، وحكم لهم بصحة الإسلام. وأيضاً قوله ﷺ: "يكون بين أصحابي هَنَاتٌ ونزغات يكفرها الله تعالى لهم ويشقى فيها من شقي". وقد وعد الله هؤلاء القوم بنزع الغل من صدورهم بقوله تعالى: ﴿وَنَزْعَنَا مَا فِي صُدُورِهِم يَنَ عَلِي إِخْوَنًا عَلَى سُرُرٍ الله المُراعِينَ ﴿ الجبر: ٤٧].

### مسألة

ويجب أن يعلم أن خير الأمة أصحاب رسول الله هي وأفضل الصحابة العشرة الخلفاء الراشدون الأربعة رضي الله عن الجميع وأرضاهم، ونقر بفضل أهل بيت رسول الله هي وكذلك نعترف بفضل أزواجه رضي الله عنهن، وأنهن أمهات المؤمنين، كما وصفهن الله تعالى ورسوله، ونقول في الجميع: خيراً، ونبذع، ونضلل، ونفسق من طعن فيهن أو في واحدة منهن، لنصوص الكتاب والسنة في فضلهم ومدحهم والثناء عليهم، فمن ذكر خلاف ذلك كان فاسقاً مخالفاً للكتاب والسنة نعوذ بالله من ذلك.

### مسألة

#### مسألة

ويجب أن يعلم: أن الإمامة لا تصلح إلا لمن تجتمع فيه شرائط.

منها: أن يكون قرشياً؛ لقوله عليه السلام: «الأثمة من قريش».

والثاني: أن يكون مجتهداً من أهل الفتوى؛ لأن القاضي الذي يكون من قِبله يفتقر إلى ذلك، فالإمام أولى.

والثالث: أن يكون ذا نجدة وكفاية وتهد لسياسة الأمور، ويكون حراً ورعاً في دينه. وهذه الشرائط كانت موجودة في خلفاء رسول الله ﷺ. وقال عليه السلام: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكاً» وكانت أيام الخلفاء الأربعة هذا القدر، وفقنا الله للصواب، وعصمنا من الخطأ والزلل بمنه ورحمته.

※ 準 袋

# فصل

اعلموا رحمنا الله وإياكم: أن أهل البدع والضلال من الخوارج، والروافض والمعتزلة قد اجتهدوا أن يدخلوا على أهل السنة والجماعة شيئاً من بدعهم وضلالهم فلم يقدروا على ذلك، لذب أهل العلم ودفع الباطل، حتى ظفروا بقوم في آخر الوقت ممن تصدى للعلم ولا علم له ولا فهم، ويستنكف ويتكبر أن يتفهم وأن يتعلم؛ لأنه قد صار متصدراً معلماً بزعمه، فيرى بجهله أن عليه في ذلك عاراً وغضاضة، وكان ذلك منه سبباً إلى ضلاله وضلال جماعته من الأمة.

واعلم: أن أخبث من ذكرنا من المبتدعة، وأكثرهم شبها وأعظمهم استجلاباً لقلوب العوام: المعتزلة، فجعلوا يتطلبون أن يضلوا من ذكرنا في مسألة القدر، فلم يقدروا، وكذلك في مسألة الشفاعة والصراط والميزان، وعذاب القبر، وجميع ما أنكروه مما صحت فيه الآثار فلم يقدروا عليهم في شيء من ذلك، ولم يظفروا به، فجاؤوا إلى مسألة القرآن وعقدهم فيه أنه مخلوق محدث موصوف بصفات المخلوقين، فما قدروا أن يصرحوا بكونه مخلوقاً، فما زالوا يحسنوا لهم أموراً حتى قالوا: بأن القرآن يتصف بصفات الخلق، وذلك أكبر عمدة لهم في كونه مخلوقاً، فرضوا منهم بأن يقولوا بخلق القرآن معنى وإن لم يصرحوا به نطقاً. وكان أكبر غرض هؤلاء الجهلة ممن يتصدى للعلم وليس من أهل ذلك، أن ينفروا العوام من أهل التحقيق والذين يعرفون مغزاهم في ذلك، حتى لا يسمع

كلامهم ولا يتعلم منهم حتى ينقرضوا شيئاً فشيئاً ويتم لهم ما أرادوا في الجهال والعوام.

وأنا بحمد الله وعونه وحسن توفيقه أبين لك ذلك مسألة مسألة، وأذكر لك شبههم في كل مسألة، وهي أربع مسائل: مسألة القرآن وهي أهمها: و(الثانية) مسألة القدر والجرح والتعديل و(الثالثة) مسألة الرؤية و(الرابعة) مسألة الشفاعة.

### مسألة

اعلم: أن الله تعالى متكلم، له كلام عند أهل السنة والجماعة، وأن كلامه قديم وليس بمخلوق، ولا مجعول، ولا محدث، بل كلامه قديم صفات ذاته، كعلمه وقدرته وإرادته ونحو ذلك من صفات الذات. ولا يجوز أن يقال كلام الله عبارة ولا حكاية، ولا يوصف بشيء من صفات الخلق، ولا يجوز أن يقول أحد لفظي بالقرآن مخلوق، ولا غير مخلوق، ولا أني أتكلم بكلام الله، هذه جملة أنا لفضلها واحداً واحداً إن شاء الله تعالى.

### مسألة

فأما الدليل على كون كلام الله قديماً غير مخلوق، فمن الكتاب قوله تعالى: 

﴿ آلَا لَهُ ٱلْمُتَاتُّةُ وَالْأَرْمُ ﴾ [الأعرَاف: ٤٥] فصل بين الخلق والأمر، فدل على أن الأمر غير مخلوق لأن كلامه أمر ونهي وخبر. وأيضاً قوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ يَقُولُ الْكَتَّ الْالْحَزَاب: ٤٤] ويدل عليه أيضاً قوله تعالى: ﴿ إِنّما قُولُنا لِتَحَيْهِ إِنّا أَرْدَتُهُ أَن نُقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ ﴾ ويدل عليه أيضاً قوله تعالى: ﴿ إِنّما قُولُنا لِتَحَيْهِ إِنّا أَرْدَتُهُ أَن نُقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [التحل : ٤٥] ولو أن كلامه مخلوق لاحتاج في خلقه إلى قول يقول به «كنا واحتاج القول إلى قول ثالث، والثالث إلى رابع، إلى ما لا نهاية له، وهذا محال باطل، فثبت أن القول الذي تكون به الأشياء المخلوقة غير مخلوق، وهو كلامه القديم.

ويدل عليه من السنة: قوله ﷺ: "فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه". فلما كان فضل الله على خلقه بقدمه ودوامه؛ لأنه غير مخلوق وهم مخلوقون، فكذلك القول في كلامه، فوجب أن يكون غير مخلوق، وكلامهم مخلوقاً.

ويدل عليه أيضاً: أن أبا الدرداء لما سأل رسول الله ﷺ عن القرآن فقال: «كلام الله غير مخلوق». ويدل عليه أيضاً: إجماع الصحابة، وهو أن علياً عليه السلام لما أنكر عليه التحكم وكفر الخوارج فقال بحضرة الصحابة: والله ما حكمت مخلوقاً، وإنما حكمت القرآن، ولم ينكر ذلك منكر، فدل على أنه إجماع، ولأنه لو كان مخلوقاً: لم يخل أن يكون خلقه في نفسه أو في غيره أو في غير شيء، ولا يجوز أن يكون مخلوقاً في نفسه لأن ذاته لا تقوم بها المخلوقات والحوادث يتعالى عن ذلك علواً كبيراً.

ولا يجوز أن يكون خلقه في غيره، لأنه لو كان خلقه في غيره لكان ذلك الغير إلها، آمراً، ناهياً قائلاً: ﴿ يَنْهُونَىٰ إِنَّهُۥ أَنَا أَلَهُ ٱلْمَرِيرُ لَلْمَكِمُ ﴿ النَّمَلِ: ٩] وهذا محال باطل، ولا يجوز أن يكون خلقه في غير شيء، لأنه يؤدي إلى وجود كلام من غير متكلم وهذا محال. فإذا ثبت بطلان هذه الثلاثة الأقسام لم يبق إلا أنه مخلوق، بل هو صفة من صفات ذاته، قديم بقدمه، موجود بوجوده، موصوف به، فيما لم يزل وفيما لا يزال. ولا يجوز أن يباينه، ولا يزايله، ولا يحل في مخلوق، ولا يتصف بالحول رأساً، فاعلم ذلك وتحقه.

فإن احتجوا بقوله تعالى: ﴿آللَهُ خَلِقُ كُلِ شَهَو﴾ [الرّعد: ١٦] وربما قرر عليك هذا السؤال والدليل، كما قرره بشر المريسي على عبد العزيز المكي وهو: أنه قال له: أتقول إن القرآن شيء أو ليس بشيء؟ فقال: بل هو شيء فقال: يا أمير المؤمنين سلم أن القرآن مخلوق، لأن الله تعالى قال: ﴿آللَهُ خَلِقُ كُلِ ثَيْرِهِ﴾ [الرّعد: ١٦].

والجواب أن يقال: في أول [الأمر أي] شيء أردت بقولك إنه شيء [فإن أردت] أنه موجود ثابت فنعم، وإن أردت بقولك إنه شيء كالأشياء من حيث خروجه من العدم إلى الوجود كالأشياء الموجودة بعد العدم فلا نقول ذلك.

والموجود الثابت لا يدل على أنه مخلوق محدث، فإن الله موجود ثابت دائم الوجود ليس بمخلوق. وأما الجواب على جملة ﴿خَيْلُ كُلِ نَتَيْرِ﴾ فالمراد به الخصوص دون العموم فإنه (١) بعضه [قطعاً] وأنه [غير] داخل في ذلك كما سمى نفسه، فقال: ﴿كُنْبُ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحَمَّةُ ﴾ [الأسعام: ١٦] شم قال: ﴿كُنْبُ عَلَى نَفْسِه مَنْفُوسة مخلوقة عمران: ١٨٥] ولا تدخل نفسه في ذلك، وإنما المراد به كل نفس منفوسة مخلوقة كذلك قوله: ﴿الرَّعَد: ١٦] يعني مما يصح فيه الخلق والحدث، وصفات ذاته قديمة بقدمه وموجودة بوجوده، فلم تدخل في ذلك. ومثل هذا في

<sup>(</sup>١) أي فإن المراد بعض الشيء (ز).

القرآن كثير، فإن الله تعالى قال فيما أخبر به عن داود وسليمان عليهما السلام: ﴿ يَتَأَيُّهَا اَتَاشُ عُلِمَنَا مَعْلِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِنَا مِن كُلِّ مَّيَّةٍ ﴾ [النَّمل: ١٦] ولم يوتيا سماء ولا أرضاً، ولا شمساً ولا عرشاً، ولا غير أرضاً، ولا ملائكة، ولا عرشاً، ولا غير ذلك، وإنما أراد أوتينا من كل شيء ينبغي لمثلنا. وكذلك قوله في قصة بلقيس: 
﴿ وَأُوتِيَّتَ مِن كُلِّ مَيْنِ ﴾ [النَّمل: ٣٣] ومعلوم أنها لم تؤت النبوة، ولا تسخير طير، إلى غير ذلك؛ إنما أراد به الخصوص دون العموم، لأنها ما دمرت هوداً، ولا السماء، ولا الملائكة، ولا الجبال، إلى غير ذلك.

قال الشريف الأجل جمال الإسلام: ووقع لي جواب أخصر من هذا وأجود إن شاء الله وهو: أن يقول: الآية حجة عليكم، وأن القرآن ليس بمخلوق، وذلك أنه سبحانه وتعالى أفرد الخالق من المخلوق، فسمّى نفسه خالقاً، وسمّى كل شيء دونه مخلوقاً، فالخالق بجميع صفات الذات، غير مخلوق، لأن الاسم هو المسمى، على ما قررنا، وهذا صحيح، لأن الخالق هو الله العالم، القادر، المريد، المتكلم، وكلامه هو القرآن، فدل على أنه غير مخلوق، ولا داخل في الأشياء المخلوقة، والذي يفهم من ذلك؛ فإن كل عاقل يعلم أنه يصنع كل شيء غير ذاته بصفاتها من قدرته، وحياته، وعلمه، وكلامه. وكذلك إذا قيل [آخذ] الملك اليوم كل أحد، وصغر كل صفة وحقرها ومعلوم [أن ذاته ما دخلت] في المفعولين ولا دخلت صفاته في التحقير والتصغير فكذلك قوله: ﴿ اللهُ خَيْلُ كُلُ مُتَهِ ﴾ [الرّعد: ١٦] يعني غير ذاته، وذاته قديمة غير مخلوقة بجميع صفاتها، فصح أن الآية حجة عليهم لا لهم.

فإن احتجُوا بقوله تعالى: ﴿مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن زَيِّهِم ثُمُّدَثِ﴾ [الأنبيّاء: ٢] فوصفه بالحدث والحدث هو الخلق. الجواب من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن الآية حجة عليهم، لأنها تدل على أن من الذكر ما ليس بمحدث، لأنه لم يقل ما يأتيهم من ذكر إلا كان محدثاً. فثبت أن من الذكر ما هو قديم ليس بمحدث، فيجب أن يكون القرآن؛ لأن الإجماع قد وقع على أن كل ذكر غيره مخلوق، فلم يبق ذكر غير مخلوق. غير كلامه، سبحانه وتعالى.

الجواب الثاني: أن الذكر هاهنا يراد به وعظ الرسول ﷺ لهم وتوعده لهم وتخويفه، لأن وعظ الرسل عليهم السلام يسمى ذكراً. يدل عليه قوله تعالى: ﴿ فَلَكُرُ النَّا أَنْ مُذَكِرٌ ﴿ الغَاشِيَة: ٢١] ويقال: فلان في مجلس الذكر، يعني في مجلس الوعظ. الذي يحقق ذلك؛ أن قريشاً لم تلعب عند سماع القرآن، ولكنها

كانت تفحم عند سماعه، حتى قال عتبة: والله لقد سمعت كلاماً ما هو بالشعر، وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر، وإن عليه لطلاوة، وإن له لحلاوة. وفزعوا أيضاً أن تفتتن عند سماعه نساؤهم وأولادهم، حين كان يقرأ أبو بكر رضي الله عنه.

فإن احتجوا بقوله تعالى: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَغَمُولاً﴾ [النساء: ٤٧] ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَغَمُولاً﴾ [النساء: ٤٧] ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَقَدُولاً﴾ [النساء: ٤٧] ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ وَنصره للمؤمنين، وما حكم به وقدره من أفعاله، وهذا بمنزلة قوله: ﴿حَتَى إِذَا جَآةَ أَمْرُ اللهُ وهذا بمنزلة قوله: ﴿حَتَى إِذَا جَآةَ أَمْرُ اللهُ وهذا الكافرين من قوم نوح عليه السلام، ولم يعن (قولنا) وكذلك أيضاً قال: ﴿وَمَا آثَمُ فِرَعَوْكَ رِمُشِيرٍ﴾ [مُود: ٩٧] يعني شأنه وأفعاله وطوائقه، ولم يود (قوله) وهذا بمنزلة قول القائل:

فقلت لها أمري إلى الله كله وإني إليه في الإياب لراجع

يعني سري وأفعالي، ولم يرد بذلك الأمر من القول، وجمع هذا أمور، وجمع الأمر من القول الأوامر، ولم عجزهم وجهلهم لم يلجئوا إلى مثل هذا التمويه على الأمر من القول الأوامر، ولولا عجزهم وجهلهم لم يلجئوا إلى مثل هذا التمويه على العوام والجهال مثلهم. ولو نظروا إلى قوله تعالى: ﴿وَأَنْوَشُ أَمْرِيَ إِلَى اللَّهِ ﴾ [غافر: 3] تعالى أنه أراد أفعالي وأموري، دون أمره الذي هو قوله: ﴿حَتَّى يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنْهُ لَمُتُعُ ﴾ [فضلت: ٥٦] ورجعوا إليه.

فإن احتجوا بقوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْتُهُ قُرُءُنَّا عَرَبِيًّا﴾ [الزِّحْرُف: ٣] والمجعول مخلوق، بدليل قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآةِ كُلُّ شَيْءٍ حَيُّ﴾ [الانبيّاء: ٣٠] أي خلقنا؛ فالجواب من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن معنى ذلك: إنما سميناه قرآناً عربياً، والجعل يكون بمعنى التسمية، بدليل قوله عزّ وجل: ﴿اللَّذِينَ جَمَّلُوا الْفُرْهَانَ عِنِينَ ۞﴾ [الججر: ٩١] يعني سموه؛ فبعضهم سماه شعراً، ويعضهم سحراً، وبعضهم كهانة، إلى غير ذلك. ولم يرد أنهم خلقوه. وكذلك قوله تعالى: ﴿وَجَمَّلُوا الْمُلْتَكِكَةَ اللَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحَيْنِ إِنَكَا أَشْهِدُوا خَلَقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَدَتُهُمْ وَيُسْتَلُونَ ۞﴾ [الزّخرُف: ١٩] يعني سموهم وحكموا عليهم بذلك، ولم يرد أنهم خلقوهم. وكذلك قوله تعالى: ﴿وَبَعَمَلُوا يَقِهِ أَنْدَادًا﴾ [إبراهيم: ٣٠] يعني سموا. وكذلك قوله تعالى: ﴿مَا جَمَلَ اللّهُ مِنْ يَمِيْرَ وَلَا سَآيِتُمْ وَلَا مَسِيلَةٍ وَلَا مَسِيلَةٍ وَلَا عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَلَا يَشْقِلُونَ ﷺ [المائدة: ١٠٣] وفي القرآن مثل هذا كثير.

الجواب الثاني: أنه أراد: إنا جعلنا قراءته وتلاوته بلسان العرب، وأفهمنا أحكامه. والمراد به باللسان العربي، وتكون الفائدة في ذلك الفرق بينه وبين التوراة والإنجيل، لأنه جعل تلاوة الكتابين المذكورين وإفهام أحكامهما باللسان العبراني والسريائي، وجعل تلاوة هذا الكتاب وإفهام أحكامه والمراد به بلسان العرب، ولو عرفوا الفرق بين التلاوة والمتلولم عرفوا بمثل هذا التمويه.

والجواب الثالث: أن الجعل إذا عُدي إلى مفعول واحد كان ظاهره الخلق، وإذا عُدي إلى مفعولين كان ظاهره الحكم والتسمية، في أكثر الاستعمال. ولذلك لا يجوز أن يقول القائل: جعلت النجم والرجل، ويسكت حتى يصله بقوله: جعلت النجم هادياً ودليلاً، وجعلت الرجل صديقاً وصاحباً. فلما قال الله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْتُهُ فُرُعْنَا وَلَيْلاً، وجعلت الرجل صديقاً وصاحباً. فلما قال الله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْتُهُ فُرُعْنا النجم الزخرف: ٣] تعدى إلى مفعولين، فيكون بمعنى الحكم والتسمية. فإن احتجوا بقوله تعالى: ﴿وَإِنَا بَدُلْنَا عَالِهُ مُكَانَ عَالِمُ الله الله الله الله الله والله ويبدل فهو مخلوق لا محالة، قلنا: هذا جهل منكم أيضاً، وذلك أن التبديل والنسخ إنما يكون ويتصور في الرسم من خط أو تلاوة؛ أو في حكم، فيكون تقدير الكلام: وإذا بدلنا حكم آية أو تلاوة آية، دون المتلو القديم الذي لا يتصور عليه تبديل ولا تغير، وقد بين ذلك سبحانه وتعالى وأخبر أن كلامه القديم لا يغير ولا يبدل.

دليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَدُلْنَا ۚ مَالِئَةٌ مُكَاكَ ءَالِثَهُۗ [النَّحل: ١٠١] يعني حكم آية أو تلاوتها.

ودليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَلا مُبَدِّلُ لِكُلِمَتِ اللّهِ ﴿ [الأنتَام: ٢٤] وقوله تعالى: ﴿ لَا مُبَدِّلُ لِكُلِمَتِينَهُ ﴿ [الأنتَام: ٢٤] وقوله تعالى أن التبديل يتصور في أحكام كلامه وتلاوة كلامه، دون كلامه القديم الذي هو صفة من صفات ذاته، ولو حققوا الفرق بين التلاوة والمتلو سلموا وجميع من وافقهم من الجهال الذين سلموا لهم وفق مذهبهم من خلق القرآن معنى، ومنعوه نطقاً، نعوذ بالله من الجهل. وسنبين هذا الأمر إن شاء الله على الاستيفاء بالكمال، في مسألة الفرق بين التلاوة والمتلو، والقراءة والمقروء.

فإن احتجوا بقوله تعالى: ﴿وَلَهِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيُّ أَوْجَيْنَا ۚ إِلَيْكَ﴾ [الإسرَاء: ٨٦] وقالوا: ما جاز عليه الذهاب والعدم فإنه مخلوق.

فالجواب عن هذا السؤال مثل الجواب المتقدم؛ لأن الذهاب والعدم إنما يكون في الحفظ والرسم، دون المحفوظ الذي هو كلام الله تعالى، ويدل على هذا: أن ابن مسعود رضي الله عنه لما قال: استكثروا من قراءة القرآن قبل أن يرفع. فقيل له: كيف يرفع وقد حفظناه في صدورنا وأثبتناه في مصاحفنا؟ فقال: يُسرى عليه فيذهب حفظه من الصدور، ورسمه من المصاحف. وهذا صحيح، لأن حفظ المخلوق مخلوق مثله، وحفظه مخلوق مثله، فيتصور عليه الذهاب والعدم بالنسيان والمحو، وأما المحفوظ والمكتوب(١) الذي هو كلامه القديم، فلا يتصور عليه ذلك. فاعلم ذلك وتحققه.

فإن احتجوا بقول النبي ﷺ: "لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم" قالوا: وما جاز أن ينتقل ويتحول ويسافر به فهو مخلوق. قلنا: كم هذا المتمويه الذي تشبهون به على العوام وجهّال الناس، لأن النبي ﷺ إنما أراد بهذا الكلام حمل المصحف الذي فيه كلام الله مكتوب، ولم يرد بذلك نفس كلامه القديم الذي هو صفة من صفات ذاته، وقد قرنه ﷺ بما يدل على أن المراد به المصحف دون غيره؛ ألا تراه قال: "مخافة أن تناله أيديهم" ومعلوم أن الذي تناله أيديهم إنما هو المصحف دون غيره، وقد بين عليه السلام ذلك في حديث آخر، وهو قوله ﷺ لبعض أصحابه: "لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر" يريد بذلك الصحف التي يكتب فيها القرآن، دون نفس القرآن الذي هو كلام الله تعالى، لأنه صفة من صفات ذاته، ولا يتصور على صفات ذاته اللمس ونيل الأذى.

فإن قالوا: أجمعنا على أن القرآن سور، والسور آيات، والآيات كلمات، والكلمات حروف وأصوات، وجميع ذلك يدل على كونه محدثاً مخلوقاً؛ لأن السور معدودة محسوبة؛ لها أول وآخر، وكذلك الآيات والحروف، وما دخله الحصر والعد وكان له أول وآخر، فهذه الشبهة التي سخمت وجوه من وافقهم في

 <sup>(</sup>١) وصف القرآن القائم بالله سبحانه بالمكتوب، والمحفوظ والمتلو من قبيل وصف المدلول بوصف الدال مجازاً كما حققه التفتازاني في شرح المقاصد على ما سبق (ز).

المساب بيد يبب است دد يالاد ساله

مقالتهم هذه من أهل السنة الجهال بطرق التحقيق؛ حيث سلموا لهم مع زعمهم أنه كلامه ليس بمخلوق، ما قرروه من هذه الشبهة، وقالوا مثل قولهم: إن كلامه حروف وأصوات، فإن لله وإنا إليه راجعون(١١).

والجواب عن هذه الشبهة: أن يقال لهم: أما ما ذكرتم من الحصر، والتحديد والتبعيض، والحروف والأصوات، فجميع ذلك راجع إلى تلاوة المخلوقين دون كلام الله تعالى الذي هو صفة من صفات ذاته؛ لأن جميع ما ذكرتم يحتاج إلى مخارج من لسان، وشفتين، وحلق، والله يتعالى ويتنزه عن جميع ذلك. بل نقول إن كلامه صفة له قديمة لا يحتاج فيه إلى أداة من صوت. أو حرف أو مخرج. يتعالى عن ذلك علواً كبيراً.

وكذلك ما ذكرتم من الحصر، والعد، والأول، والآخر، إنما ذلك راجع إلى اللاوة المخلوقين لكلامه وكتبتهم لكلامه دون كلامه الذي هو صفة، وقد بين ذلك سبحانه وتعالى بأظهر بيان لمن كان له فهم صحيح، لأنه تعالى قال: ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ البَحْرُ بِدَانًا لِيَوْلِهِ. مَدَمًا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةُ أَقَلَدُ وَالْبَحْرُ بَعُدُم مِنْ اللهَ فَهَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ وَاللهُ وَالله

<sup>(</sup>١) قال السعد في شرح المقاصد: (انتظم من المقدمات القطعية والمشهورة قياسان ينتج أحدهما قدم كلام الله تعالى، وهو أنه من صفات الله وهي قديمة، والآخر حدوثه، وهو أنه من صفات الله وهي قديمة، والآخر حدوثه، وهو أنه من جنس الأصوات، وهي حادثة، فاضطر القوم إلى القدح في أحد القياسين ومنع بعض المقدمات ضرورة امتناع حقية النقيضين، فمنعت المعتزلة كونه من صفات الله تعالى، والكرامية كون كل صفة قديمة، والأشاعرة كونه من جنس الأصوات والحروف، والحشوية كون المنتظم من الحروف حادثاً، ولا عبرة بكلام الكرامية والحشوية، فيقي النزاع بيننا وبين المعتزلة، وهو في التحقيق عائد إلى إثبات الكلام النفسي ونفيه، وأن القرآن هو أو هذا المؤلف من الحروف الذي هو كلام حسي أولاً. فلا تزاع لنا في حدوث الكلام الحسي ولا لهم في قدم النفسي لو ثبت) ثم قال السعد: (وعلى البحث والعناظرة في ثبوت الكلام النفسي وكونه هو القرآن ينبغي أن يحمل ما نقل من مناظرة أبي حنيفة وأبي يوسف سنة أشهر ثم استقر وأيهما على أن من قال بخلق القرآن فهو كافر) وهذا التحقيق هو مفتاح هذا البحث الطويل العريض، وقد أثبت الحسف الكلام النفسي بكل ما جلاه في موضعه، وحدوث ما سواه مما في الأذهان والألسنة والخطوط جلي واضح عند أرباب العقول فوقع الحق وبطل ما كانوا بعملون (ز).

وخطنا لكلامه، وحفظنا لكلامه. فأما صفته التي هي كلامه على الحقيقة فلا تتصف بالزوال، والحصر، والعد، والأول والآخر على ما أخبر سبحانه وتعالى على مقتضى التحقيق. لأن كل ما اتصف بالبداية والفراغ والحصر والعد فإنما هي صفة المخلوق لا صفة الخالق القديمة بقدمه الموجودة بوجوده، التي لا يجوز أن تتقدم عليه ولا تتأخر عنه. فاعلم هذه الجملة وتحققها تسلم من ضلالة الفريقين وتخلص من جهل الطائفتين.

### مسألة

ويجب أن يعلم أن القراءة غير المقروء. والتلاوة غير المتلو<sup>(۱)</sup> والكتابة غير المكتوب، وهذا إنما خالف فيه من لا حس له، ولا فهم، ولا عقل ولا تصور، ونحن بحمد الله نبين الفرق بين الأمرين من الكتاب والسنة ودليل العقول.

فأما الدليل من الكتاب فكثير جداً. أحدها: قوله: ﴿ وَقُرْمَانَا فَوْفَتُهُ لِنَقْرَامُ عَلَى النّاسِ فَلَيْ مُكُبُ [الإسراء: ١٠٦] فأخبر تعالى أن القرآن منه منزل موحى، وأن الرسول يقرؤه ويعلّمه، فالمُوحُي المنزل المقروء هو كلام الله تعالى القديم وصفة ذاته، والقراءة له فعل الرسول التي هي صفته. وأيضاً قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّنَا الرّسُولُ بَلِغَ ﴾ [المَائدة: ٢٧] ففعل الرسول البلاغ الذي هو القراءة. وقوله تعالى: ﴿ لا تُحْرِلُهِ بِيهِ لِمَائِنَ ﴾ [المَبَائة: ٢٦] وقوله تعالى: ﴿ يَسَمُ اللّهُ مَا يُلِقِي الشَّيْطَانُ فِي أَشْنِيتِهِ فَيَسَمُ اللّهُ مَا يُلِقِي الشَّيْطَانُ عَلَى السَّيْطِينُ فَي أَشْنِيتِهِ فَيَسَمُ اللّهُ مَا يُلِقِي الشَّيطَانُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَولُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ كُلُولُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) اعلم أن المتلو في الحقيقة هو اللفظ، والمكتوب هو أشكال الحروف، والمحفوظ هو الحروف المتخيلة، والمسموع هو الصوت، وأما التلاوة، والكتابة والحفظ، والسماع بالمعاني المصدرية فإنما هي نسب بين التالي والمتلو، والكاتب والمكتوب، والحافظ والمحفوظ، والسامع والمسموع، فطرفا كل من هذه النسب مخلوقان، وإنما القديم هو ما قام به سبحانه. وإطلاقنا المتلو والمحفوظ والمكتوب والمسموع وتحو ذلك على ما قام به سبحانه من قبيل وصف المدلول بصفة الدال، كما ذكرت فيما علقت على الأسماء والصفات نص قول السعد في شرح المقاصد في ذلك (ز).

الله تعالى، والمأمور الرسول، والمأمور به العبادة، فالمعبود غير العبادة التي هي فعل الرسول، فكذلك التلاوة (١) غير المتلو، لأن التلاوة فعل الرسول وهو المأمور بها، والمتلو كلامه القديم، ولم يأمره أن يأتي بكلامه القديم؛ لأن ذلك لا يتصور الأمر به ولا يدخل تحت قدرة مخلوق، إنما أمر بتلاوة (١) كلامه، كما أمر بعبادته، وعبادته غيره، فكذلك تلاوة كلامه غير كلامه، فحصل من هذا: تال، وهو الرسول عليه السلام وتلاوته صفة له. ومتلو: وهو كلام الله القديم الذي هو صفة له. ويدل عليه أيضاً قوله تعالى: ﴿ وَإِنَا لَهُ إِلَكُ بِن كِنَاكِ رَبِكَ ﴾ [التحل: ١٩]. ففرق بين القراءة والمقروء: وأيضاً قوله تعالى: ﴿ وَإِنَانُ مَا أُرِي إِلَيْكَ بِن كِنَاكِ رَبِكَ ﴾ [الكهف: ٢٧] فذكر قراءة ومقروءاً، وتلاوة، ومتلواً، وعند الجاهل أن ذلك شيء واحد.

وأيضاً فإنه أمر بالتلاوة والقراءة، والأمر هو استدعاء الفعل، والفعل صفة المامور لا صفة الآمر؛ ألا يرى أنه أمر بالعبادة، والعبادة صفة العابد لا المعبود. ويدل عليه أيضاً قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنتَ نَتْلُوا بِن قَلِيدِ بِن كِنْبٍ وَلاَ تَخَلُّمُ بِيَبِينِكَ ﴾ [الفنكبوت: ٤٨] فأخبر تعالى أنه لم يكن تالياً، ثم جعله تالياً ولم يكن كاتباً، ولم يجعله أيضاً في الثاني كاتباً، وقد جعل غيره تالياً لكلامه كاتباً له، ومعلوم عند كل عاقل أن ما لم يكن ثم كان وهي التلاوة؛ صفة للرسول لم يكن موصوفاً بها ثم صار موصوفاً بها، غير كلام الله الذي هو صفة له لا يستحق غيره الوصف بها ولا يتصف بأنه لم يكن ثم كان، ومعلوم أن الرسول كان تالياً قبل أن تكون أُمنَّة تالية، وحافظاً قبل أن تكون أُمنَّة تالية، وحافظاً غير تلاوة أمته لتقدمها عليها وتلاوة أمته غير تلاوته لتأخرها عنها والذي تلاه بتلاوته غير المتلوء على عاقل أن التلاوة غير المعبود، والذكر غير المذكور، والشكر غير المشكور، فالسبح غير المسبح، والدعاء غير المعود، والذكر غير المذكور، والشكر غير المشكور، والشبح، عالم المسبح، والدعاء غير المدعود إلى غير ذلك.

<sup>(</sup>١) ومما يجب الانتباء إليه هنا: أن التلاوة بالمعنى المصدري لها طرفان كما سبق؛ جانب الفاعل وجانب الأثر المترتب عليه، الذي يقال له الحاصل بالمصدر المبني للمفعول، وهذا هو المتلو حقيقة. فالتالي والمتلو بهذا المعنى مخلوقان، وأما ما دلّ عليه هذا الصوت المكيف فهو صفة شه قائمة به وقديمة قدم باقي صفاته الذائبة الثبوتية، فليس مراد المصنف بالمتلو والمحفوظ والمكتوب ما هو أثر مترتب على المعنى المصدري للتلاوة والحفظ، والكتابة بل مراده بها الصفة القائمة بالله التي لا ترتب ولا تقدم ولا تأخر فيها. وفي شرح المقاصد تفصيل ذلك (ز).

ويدل على صحة ذلك من السنة وأن القراءة والتلاوة صفة القارىء، والمقروء المتلو صفة البارى قوله ﷺ: "من أراد أن يقرأ القرآن غضاً فليقرأ على قراءة ابن أم عبدًا يعنى ابن مسعود، فأضاف القراءة إلى ابن مسعود، والمقروء صفة الله تعالى، والذي يدل على صحة هذا القول أنه يجوز أن يقال هذا الحرف قراءة ابن مسعود وليس قراءة أبيّ وغيره من القراء ولا يجوز أن يقال إن المقروء الذي يقرأه ابن مسعود غير المقروء الذي يقرأه أبي، لأن القراءة تكون غير القراءة والقرآن الذي يقرأه هذا بقراءته هو القرآن الذي يقرأه هذا أنه شيء واحد لا يختلف ولا يتغير، وإن تغيرت القراءة له واختلفت. والذي يوضح لك هذا ويبينه تبييناً مستوفياً أن عمر رضي الله عنه لما مر على بعض الصحابة وهو يقرأ سورة الفرقان على خلاف قراءة عمر فأنكر ذلك عليه وقال: قد قرأتها على رسول الله ﷺ على خلاف هذه القراءة ولبِّيه حتى أتى به إلى رسول الله ﷺ حتى قال: الخلُّ عنه؛ اقرأ يا عمر، فقرأ فقال: هكذا أُنزل، ثم قال للآخر: اقرأ، فقرأ بالقراءة التي سمعها عمر منه فقال: هكذا أُنزل. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه". فأخبر ﷺ باختلاف القراءتين وأن كل واحدة منهما تؤدي إلى ما تؤدي إليه الأخرى، وهو المتلو المقروء القديم الذي لا يختلف ولا يتغير. وأيضاً ما روى عن ابن مسعود رضي الله عنه من عدة طرق عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إن هذا القرآن مأدية الله فاقبلوا مأدبته ما استطعتم واتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات أما إنى لا أقول الم حرف، ولكن بالألف عشر \_ الحديث...».

وروي عنه على الله الله الله الله الله الله القرآن إلى الله تعالى الأنه صفة من صفات ذاته، وأضاف التلاوة إلى التالي لأنها صفته يؤجر عليها كما يؤجر على جميع أفعال طاعاته. وأيضاً قوله على الستقرئوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل وهذا يدلك على الفرق بين القراءة والمقروء، والتلاوة والمتلو، لأنه على حضهم على أخذ القراءة للقرآن عن هؤلاء الأربعة لأنهم قد باينوا غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم في جودة القراءة وصحتها والعلم بها، وهذا المعنى صحيح لأن الغلط، واللحن، والتحريف، والتصحيف إنما يقع في القراءة والتلاوة التي هي صفة القارىء؛ فأما القرآن المقروء فهو كلام الله تعالى الذي قد أخبر أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولأن القراءة تتعوج فيقومها القارىء الماهر، لأنها يجوز عليها التعويج والتغيير؛ فأما كلام الله القديم فليس يوصف بالتعويج. دليله: قوله

تعالى: ﴿وَلَمْرَ يَجْعَلَ لَمُو عِوْمَا ۗ ۞ قَيِّمًا﴾ [الكهف: ١، ٢] وأيضاً ما روي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: مرّ رسول الله ﷺ وأنا معه، وأبو بكر؛ وعبد الله بن مسعود يقرأ؛ فاستمع لقراءته، فلما ركع ـ أو سجد ـ قال ﷺ: اسل تعطه؛من سُرُه أن يقرأ القرآن غضاً كما أُنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد،. فأضاف القراءة إلى عبد الله، لأنها صفته وعبادته عليها يُثاب ويؤجر؛ والمقروء بها كلام الله القديم الأزلي، وقد روي: "من سره أن يقرأ القرآن رطباً" وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: مرّ رسول الله ﷺ ومعه أبو بكر، وعمر وإنى أقرأ سورة النساء، فكنت أسجلها سجلاً، فقال النبي ﷺ: «سل تعطه»، ومعلوم عند كل عاقل أن الرسول ﷺ إنما وصف بالغضاضة والطراوة والتسجيل قراءة ابن مسعود دون كلام الله تعالى المتلو المقروء، لأنه لا يوصف بالشيء وضده، فاعلم ذلك وتحققه؛ ولأن صفة القراءة تارة تكون غضة رطبة من قارىء دون قارىء إنما ذلك راجع إلى صفات المحدثين الذين يتفاضلون في قراءتهم وأصواتهم فتكون قراءة بعضهم غضة رطبة، وقراءة بعضهم فجة سمجة، ويكون صوت أحدهم حاداً حسناً، وصوت آخر فجاً جهوراً عالياً، فأما القرآن المقروء المتلو فلا يختلف في ذاته بأي قراءة قرىء، وبأي تلاوة تلي، وبأي صوت سمع. بل الأدوات، والأصوات واللغات تختلف في الجودة والرداءة والخفاء والجهارة.

泰 奈 泰

# فصل

وقد روي من الأخبار والآثار عن سيد الأولين والآخرين وصحابته رضي الله عنهم في الفرق بين الثلاوة والمتلو، والقراءة والمقروء ما لا يحصى عدداً ونحن نذكر شيئاً من ذلك يقوى جميع ما تقدم.

قمن ذلك ما روي عن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله ﷺ ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعجمي، والأعرابي. قال: فاستمع وقال: «اقرؤوه فكل حسن، سيأتي قوم يقومونه كما يقومون القدح، يتعجلونه ولا يتأملونه».

وعن سهل بن سعد الساعدي قال: خرج علينا رسول الله ﷺ ونحن نفترى، يقرىء بعضنا بعضاً فقال: «الحمد لله كتاب الله واحد فيه الأحمر والأسود اقرؤوا اقرؤوا قبل أن يجيء قوم يقومونه كما يقومون القدح، ولا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأملونه، ففصل ﷺ في هذين الحديثين بين التلاوة والمتلو، والقراءة والمقروء، لأنه على على بالأحمر العربي الفصيح، وبالأسود الأعجمي، فالعجمي يقع في قراءته اللكنة والتمتمة ويسلم من ذلك العربي الفصيح فاستمع على قراءتهم المختلفة وحثهم ورغبهم في القراءة وأخير أن كتاب الله واحد ليس بمختلف ولا متغاير، ثم أعلمهم بمجيء قوم من بعدهم ممن يقوم القراءة تقويم القدح، فعلم كل عاقل أن كلام الله القديم الأزلي ليس مما يعوج فيقوم، وإنما العوج يقع في قراءة القارى، فيقوم.

ويدل عليه أيضاً قول ابن مسعود رضي الله عنه: عجبت للناس وتركهم لقراءتي وأخذهم قراءة زيد بن ثابت، وقد أخذت من في رسول الله ﷺ سبعين سورة وزيد بن ثابت غلام صاحب ذؤابة. فأضاف ابن مسعود قراءته إلى نفسه، وأضاف قراءة زيد إلى نفسه، وأخبر أن قراءته أكمل من قراءة زيد؛ لأخذه لها من في رسول الله ﷺ، فغاير بين القراءتين، ومعلوم عند كل عاقل أن المقروء والمتلو الذي يقرأه عبد الله هو المقووء المتلو الذي يقرأه عبد الله هو المقووء المتلو الذي يقرأه زيد، وإن كانت قراءة أحدهما غير قراءة الآخر.

ويدل عليه ما روي عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا وائل يحدث: أن رجلاً جاء إلى ابن مسعود فقال: إني قرأت المفصل كله في ركعة فقال عبد الله: هذًا كهذً الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله على يقرن بينهن. وعنه أيضاً أنه قال له رجل: إني أقرأ المفصل في ركعة، فقال عبد الله: هذًا كهذ الشعر، إن أقواماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ نفع. ومعلوم أن ابن مسعود رضي الله عنه لم يشبه كلام الله تعالى بهذ الشعر، وإنما شبه قراءة القارىء دون كلام الباري. وأيضاً قوله على: "من قرأ القرآن بإعراب فله أجر شهيد". وأيضاً ما روى أنس بن مالك قال: قال رسول الله على: "من قرأ القرآن متثبتاً أو بإعراب كان له بكل حرف فضل أربعين حسنة". فكل عاقل يعلم ويتحقق أن القراءة المعربة غير القراءة الملحونة؛ لأن من صحح قراءة الفاتحة صحت صلاته، ومن ترك ذلك مع قدرته عليه بطلت صلاته. فأما كلام الله تعالى القديم فلا يتصف بالصحة وضدها بل هو صحيح بطلت صلاته. فأما كلام الله تعالى القديم فلا يتصف بالصحة وضدها بل هو صحيح على كل حال، وإن وقع الفساد في القراءة.

وأيضاً ما روي قتادة قال: قلت لأنس بن مالك كيف كانت قراءة النبي ﷺ؟ قال: يمد صوته مداً. وأيضاً ما روى عبد الله بن مغفل قال: رأيت النبي ﷺ يوم الفتح وهو على ناقته أو جمله وهو يسير وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة. فمعلوم عند كل عاقل عارف أن الترجيع والمد، واللين، إنما تقع في القراءة التي هي صفة القارى، دون كلام الله القديم الأزلي، ومن اعتقد أن الترجيع،

والمد، واللين الذي هو صفة القارىء ومد صوته ولينه راجع إلى الكلام القديم الأزلى فقد جهل الله تعالى وصفات ذاته، وصوح بحدوث القرآن وخلقه. وأيضاً ما روى النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ﷺ: «أفضل عبادة أمتى قراءة القرآن» وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: االنظر في كتاب الله عبادة، وروى أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «أعطوا أعينكم حظها من العبادة، قالوا: يا رسول الله وما حظها من العبادة؟ قال: قراءة القرآن نظراً، والاعتبار والتفكر فيه، وقال ابن مسعود: «النظر في المصحف عبادة» فقد اتضح بهذه الأخبار الفرق بين القراءة والمقروء، لأن الرسول ﷺ جعل قراءتنا عبادة منا، والعبادة مناصفتنا التي نثاب عليها ونؤجر، وذلك أن الله تعالى وصف عبادته على الأعضاء، وكل عضو من ابن آدم مخصوص بنوع من العبادة، فالقلب مخصوص بالعلم بالله تعالى وبمعرفته وبحفظ كلامه، والإيمان به ويكلامه، ثم المعرفة غير المعروف، والعلم غير المعلوم، والإيمان غير المؤمن به، والحفظ غير المحفوظ، لأن العلم صفة العبد، والمعلوم الرب تعالى، وكذلك الإيمان صفة للعبد، والمؤمن به هو الله تعالى. وكذلك الحفظ صفة العبد لم يكن يحفظ ثم صار حافظاً، والمحفوظ كلام الله القديم الذي لا يتصف بأنه لم يكن ثم كان بل قديم موجود بوجود الحق سبحانه وتعالى، موجود قبل الحفظ وبعده، واللسان مخصوص من العبادة بالذكر لله تعالى والتسبيح له والدعاء له، وقراءة كلامه، ثم الذكر صفة الذاكر، والمذكور هو الله تعالى، والتسبيح صفة المسبُّح، والمسبُّحُ هو الله تعالى، والدعاء صفة الداعي والمدعو هو الله تعالى. كذلك القراءة صفة القارىء التي هي له عبادة وطاعة، والمقروء كلام الله القديم الموجود قبل القارىء وقبل قراءته. فافهم إن كان لك فهم.

وعبادة العين: النظر في المصحف، والتفكر في الآيات من كلام الله تعالى، فالناظر إنما يثاب على نظره الذي هو صفة لا على المنظور فيه الذي هو صفة الله تعالى. ولهذا المعنى: أن من كان أكثر قراءة ونظراً وتفكراً كان أكثر ثواباً ممن نظر أقل من نظره، وقرأ أقل من قراءته؛ فالزيادة والنقصان إنما يكونان في أفعال العباد التي تتصف بالشيء وضده فأما القديم الذي هو كلام الله فلا يتصف بالشيء وضده، فاعلم ذلك وتأمله ثُهد إن شاء الله.

ويدل على الفرق بين القراءة والمقروء، ما روي عنه هي من طرق عدة: أنه قال: «خذوا القرآن من أربعة: عبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حديفة، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، ثم خصّ عبد الله بن مسعود فقال: «من سرّه أن يقرأ القرآن غضاً رطباً كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد " يعني ابن مسعود. فالدليل من وجهين:

أحدهما: أنه على خص هؤلاء الأربعة بجودة القراءة دون غيرهم من الصحابة، وإن كان المقروء بقراءة هؤلاء هو المقروء بقراءة غيرهم، ففاضل على بين القراءة وقدّم بعضها على بعض، وكلام الله القديم لا يجوز عليه الجودة والرداءة بل كله شيء واحد جيد لا يختلف، وإن اختلفت القراءة له.

الثاني من الدليلين: أن الرسول في أضاف القراءة إلى ابن مسعود دون القرآن الذي هو كلام الله تعالى فقال: "من سرّه أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن مسعود. مسعودة. فقراءة ابن مسعود صفة له، والمقروء كلام الله صفة له لا لابن مسعود. وأيضاً فإنه وصف قراءة ابن مسعود بأنها غضة رطبة وهذه صفة لا تقع إلا على صفة المحدثين؛ لأن قراءة بعضهم تكون غضة رطبة، مستحسنة تميل إليها القلوب، وقراءة بعضهم فجة غليظة تنفر عنها الطبائع، والمقروء بهذه هو المقروء بهذه، وكذلك بعض القراءات مصححة معربة، وبعضها ملحونة معوجة مفسدة، والمقروء بهذه، هو المقروء بهذه، هو بالفساد تارة وبالصحة تارة أخرى صفة المخلوقين، وهي قراءتهم دون المقروء والمتلو بالفساد تارة وبالصحة تارة أخرى صفة المخلوقين، وهي قراءتهم دون المقروء والمتلو الذي هو كلام الله القديم.

华 华 华

# فصل

وأما الدليل على أن الحروف والأصوات من صفات قراءة القارىء، لا أنها من كلام الباري سبحانه وتعالى من الأخبار فكثير جداً، لكن إن شاء الله أذكر من ذلك ما يقع به الكفاية لكل عاقل محصل.

فمن ذلك: ما روى أبو هريرة أن النبي على كان إذا قام من الليل فقرأ يخفض طوراً ويرفع طوراً. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها نعتت قراءة رسول الله في فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفاً حرفاً، فموضع الدليل من هذين الخبرين أنهما أضافا القراءة إليه على، وأضافا الخفض والرفع بتفسير الحروف حرفاً حرفاً إلى قراءة القارىء لا إلى كلام الباري، وكل حديث أذكره لك بعد هذين الحديثين فتأمله؛ فإني أذكرها سرداً إن شاء الله، فتجد في كل حديث ما يدلك على صحة ما أقول، وهو: إضافة الصوت، والحرف إلى قراءة القارىء لا إلى كلام الباري القديم الأزلي.

فيدل على صحة ذلك ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله ﷺ فقالت: كان رسول الله ﷺ يقطع قراءته آية آية، ولو شاء العاد أن يعدها أحصاها. وهذا يدلك على أن القراءة تنعد وتنحصر، والمقروء القديم لا ينعد ولا ينحصر فافهم ذلك.

ويدل على ذلك أيضاً ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: أكان النبي ﷺ يرفع صوته بالقرآن؟ قالت: ربما رفع وربما خفض. ويدل عليه أيضاً ما روي عن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله ﷺ يقرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحداً أحسن صوتاً منه.

ويدل عليه أيضاً ما روي عن أنس أنه قال: ما بعث الله نبياً إلا حسن الوجه، وحسن الصوت وكان نبيكم ﷺ حسن الوجه وحسن الصوت إلا أنه كان لا يُرَجُعُ. وأيضاً ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ لأبي بكر رضي الله عنه: "ما لك إذا قرأت لا ترفع صوتك قال: أوقظ الوسنان وأنفر الشيطان. وقال لعمر: "ما لك إذا قرأت ترفع صوتك جداً قال: أوقظ الوسنان وأنفر الشيطان. وقال لعمار: "ما لك إذا قرأت تأخذ من هذه السورة ومن هذه السورة؟ فقال: سمعتني أخلط به ما ليس منه، قال رسول الله ﷺ: فكله طيب المموضع الدليل: أن الرسول عليه السلام أضاف قراءة كل واحد وصوته إليه، وذكر أنها قراءة مختلفة، وأضاف إلى كل واحد صفته من القراءة والصوت، ولم يضف إلى كلام الله تعالى شيئاً من ذلك فافهم.

وأيضاً ما روي عن أم هانى، وضي الله عنها قالت: كنت أسمع قراءة رسول الله في وأنا على عريشي. وأيضاً ما روى جبير بن مطعم قال: أتيت النبي في وهو يصلي بأصحابه المغرب، فسمعته وهو يقراً، وقد خرج صوته من المسجد: ﴿إِنَّ عَلَابَ رَبِّكَ لَوْغَ ۗ ﴾ قَا لَهُ مِن دَافِع ﴾ [الطور: ١٧ ، ٨] فكأنما صدع قلبي، ويقال إن هنا كان سبب إسلامه، لأنه جاء يكلم الرسول في في أسارى بدر، فلما سمع قراءة رسول الله في وحسن صوته قال: فكأنما صدع قلبي، وكأني بالعذاب قد أحاط بي، فصدقت وآمنت من ساعتي، وهذا الحديث أدل دليل على الفرق بين القراءة والمقروء، وأن الصوت صفة الصايت والقارى، دون كلام الباري، لأن الذي صدع قلبه وهذاه إنما هو الذي فهمه من كلام الله تعالى الذي أوعد به المستكبرين؛ فعلو الصوت من قراءة رسول الله في صفة للرسول عليه السلام، والذي صدق به قلبه هو ما فهمه من كلام الله تعالى الذي أوعد به المستكبرين؛ فعلو ما فهمه من كلام الله تعالى الذي أوعد به المستكبرين؛ وعلو صوته،

لأن الأصوات والحروف لا تهدى ولا تشقى، إذ لا تأثير لها في إحياء القلوب وإقبالها، إنما الذي يحيي القلوب ويهديها كلام الله القديم الأزلي يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَلَكِن جَمَلْتُهُ ثُولًا تَهْدِى بِهِ، مَن نَّشَآهُ مِنْ عِبَادِنًا﴾ [الشورى: ٥٦] فالهادي الشافي المقروء لا القراءة، والمفهوم من الصوت لا الصوت.

يدل على ذلك أيضاً ما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الله عبد قط إذا أصابه هم أو حزن: اللهم إني عبدك وابن عبدك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحاً، قالوا: يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات؟ قال: «أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن، فبين لك على أن كلام الله الذي هو الذي يهدي ويشقي لا قراءة القارىء.

وأيضاً ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: قبينا أنا في الجنة إذ سمعت صوت رجل بالقرآن فقلت من هذا؟ فقالوا: حارثة بن النعمان. كذلك البر. كذلك البرا. وكان حارثة من أبر الناس بأمه، وأضاف الله الصوت إلى الرجل الصايت دون القرآن. ولو أني أتقصي الأخبار والآثار في الفرق بين التلاوة والمتلو، والقراءة والمقروء لاحتاج إلى مجلدات عدة؛ لكن ذكرت من ذلك ما فيه كفاية بحمد الله لمن له عقل سليم وفهم صحيح، فإذا تقرر هذا صغ لك أن القراءة والمحفوظ كلام الله المحقيقة كلام الباري، وكذلك الحفظ صفة الحافظ، والمحتوب كلام الله تعالى، وكذلك الكتابة صفة الكاتب وصنعته، والمكتوب كلام الله تعالى، كما أن الذكر صفة الذاكر، والمذكور هو الله تعالى. وكذلك العبادة من الصلاة، والصوم، والحج صفة للعابد وهي في أنفسها مختلفة الصفات متغايرة، والمعبود بها واحد أحد ليس بمختلف ولا متغاير وهو الله تعالى. وفي هذا كفاية لمن سلم له التصور والفهم.

وأما الدليل من جهة العقل هو: أن يعلم أن القراءة تارة تكون طيبة مستلذة، وتارة فجة تنفر منها الطباع، وتارة رفيعة عالية، وتارة منخفضة خفية، وتارة يلحقها اللحن والخطأ، وتارة تصح وتقوم، وما جازت عليه الأشياء فلا يجوز أن يكون إلا صقة الخلق دون صفة الحق. وكذلك أيضاً الكتابة تارة تكون مرتبة جيدة حسنة يمدح كاتبها. وتارة وحشية يذم كاتبها، والإنسان إنما يُمدح ويُذم على فعله، فصخ أن الكتابة صفة الكاتب، والمكتوب بها كلام الله تعالى، وأيضاً فإن الكتابة يلحقها المحو يتصور عليها الغرق، والحرق، والتواء، والتلف، وكلام الله القديم لا يتصور عليه شيء من ذلك. وكذلك الحفظ، والسمع تارة يوجد، وتارة يعدم، وما يجوز عليه الوجود بعد العدم والعدم بعد الوجود فليس بصفة لله تعالى، وإنما هو صفة المخلوق المربوب، لكن المسموع من القرآن، والمحفوظ منه، والمقروء منه، والمكتوب منه كلام الله القديم الذي ليس بمخلوق ولا مربوب. فافهم تصب إن شاء الله.

وأيضاً فإن من حلف بالطلاق الثلاث أن لا يقوم من مقامه حتى يفعل فعلاً يكون عبادة وطاعة لله تعالى؛ فقرأ عشر آيات من القرآن ثم قام ولم يفعل شيئاً غير ذلك لم يحنث في يمينه بإجماع المسلمين، قصح أن قراءته فعله وعمله الذي صار به فاعلاً، عابداً، طائعاً. وأن المقروء بقراءته كلام الله تعالى القديم الذي ليس بفعل لأحد فافهم.

وأيضاً: فإن قراءة القارىء تارة تكون طاعة وقربة، وتارة تكون معصية وذنباً. فأما الطاعة فهي إذا قرأها وهو طاهر غير جنب وغير مرائي بها أحداً من الخلق، ويكون معصية إذا قرأها وهو جنب مرائي، وما يكون تارة طاعة وأخرى معصية كيف يكون صفة الحق، لكن المقروء في الحالتين شيء واحد، وهو كلام الله تعالى القديم لا يتصف بالشيء وضده. فافهم، وفي بعض هذا مقنع لمن لم يكن يكابر الضرورات.

### مسألة

ويجب أن يعلم أن كلام الله تعالى مكتوب في المصاحف على الحقيقة (١٠ كما قال: ﴿إِنَّهُ لِتُرْمِلُ كُمِمُ ۚ فِي كِنَبِ مَكُنُونِ ﴿ [الواقِعَة: ٧٨،٧٧] وهو في مصاحفنا مكتوب على الوجه الذي هو مكتوب في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: ﴿ لَمُ هُوَ وَكُلُ تَجِيدُ ۚ فَي فَي وَكُلُ عَلَى اللهِ عَلى اللهِ على اللهِ عَلى الهُ عَلى اللهِ عَلى عَلى اللهِ عَلى اللهِ عَلى عَلى

 <sup>(</sup>١) عند من يرى وجود الشيء في الأعيان والأذهان واللسان والكتابة ونحوها حقائق يشترك بينها لفظ الوجود اشتراكاً لفظياً (ز).

وكذلك ما اختلف وغاير غيره واختص بمكان دون مكان وزمان دون زمان، فهو مخلوق مربوب، وكل ما هو على صفة واحدة لا يختلف ولا يتغير ولا يجوز عليه شيء من صفات الخلق، فكذلك هو كلام الله تعالى القديم وجميع صفات ذاته [قديمة] وكذلك القرآن محفوظ بالقلوب على الحقيقة. كما قال تعالى: ﴿ بَلَّ هُوَ مَالِكَتُ يَهْنَتُ فِي صُدُودِ ٱلَّذِيكَ أُوثُوا ٱلْمِلْزَ﴾ [الغنكبوت: ٤٩] لكن نعلم قطعاً أن زيداً الحافظ غير عمرو الحافظ، وأن قلب هذا غير قلب هذا، وأن حفظ هذا غير حفظ هذا. لكن المحفوظ لهذا بحفظه هو المحفوظ للآخر بحفظه، وهو شيء واحد لا يختلف ولا يتغير، إذ هو صفة الله تعالى قديم غير مخلوق، وكذلك نقول إنه مقروء بألسنتنا نتلوا بها على الحقيقة لكن نعلم أن زيداً القارى، غير عمرو القارى،، وأن لسان زيد غير لسان عمرو، وأن قراءة زيد غير قراءة عمرو، ولكن المقروء لزيد هو المقروء لعمرو شيء واحد لا يختلف ولا يتغير، بل هو كلام الله القديم الذي ليس بمخلوق ولا يجوز عليه صفات الخلق وهذا كما قال تعالى: ﴿ أَنَّمَا ۚ أَزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ ﴾ [مود: ١٤] يعلمه زيد بعلمه ويعلمه عمرو بعلمه، ويعبده زيد بعبادته، ويعبده عمرو بعبادته، ويدعوه زيد بدعائه، ويدعوه عمرو بدعائه ويذكره زيد بذكره، ويذكره عمرو بذكره، ويسبحه زيد بتسبيحه، ويسبحه عمرو بتسبيحه، فزيد غير عمرو، وذكره غير ذكر عمرو، وعبادته غير عبادة عمرو، ولكن المعبود لهذا هو المعبود لهذا، والمذكور لهذا هو المذكور لهذا، والمسبح لهذا هو المسبح لهذا، والله تعالى القديم الواحد الذي ﴿لَيْسُ كَيْشَايِدٍ. شَيٍّ أَوْهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].

#### مسألة

ويجب أن يعلم أن كلام الله تعالى مسموع لنا على الحقيقة(١) لكن بواسطة وهو القارئء.

دليل ذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ فِنَ ٱلْمُتْرِكِينَ ٱسْتَجَازَكَ فَأَيْرَهُ حَتَى يَسْمَعُ كُلَمَ اللهِ الثوبَة: ٦] واعلم: أن المسموع فهو كلام الله القديم صفة لله تعالى قديمة موجودة بوجود قبل سماع السامع لها، وإنما الموجود بعد أن لم يكن هو سمع

<sup>(</sup>١) على القول بالاشتراك بين الوجودات السابق ذكرها، وأما على القول بأن القرآن اسم للنظم الدال لا من حيث تعين من قام به فيكون واحداً بالنوع، كما هو قولهم في أسماء الكتب، فيكون المقروء هو هو بدون إشكال الحدوث والقدم، فما قام بالقديم قديم، وما قام بالحادث حادث (ز).

السامع وفهم الفاهم لكلام الله تعالى يحدث الله تعالى له سمعاً إذا أراد أن يسمعه كلامه، وفهماً إذا أراد أن يفهمه كلامه، لأن المسموع لم يكن ثم كان عند السمع والفهم، وهذا كما أن الله موجود قديم بوجود قديم، وإذا خلق رجلاً أو امرأة لعبادته وسهل له العبادة التي لم تكن ثم كانت فإنه يصير عابداً لله تعالى، الذي هو موجود قديم دائم قبل العبادة وبعدها، وإنما الذي لم يكن ثم كان هو العابد والعبادة، فافهم الحق وحدوده.

### مسألة

فحصل من هذا: أن الله تعالى يسمع كلامه لخلقه على ثلاث مراتب: تارة يسمع من شاء كلامه بغير واسطة لكن من وراء حجاب، ونعني بالحجاب للخلق لا للحق كموسى عليه السلام أسمعه كلامه بلا واسطة الكن حجبه عن النظر إليه، وتارة يسمع كلامه من شاء بواسطة مع عدم النظر والرؤية أيضاً من ملك أو رسول أو قارىء؛ وهو استماع الخلق من الرسول عند قراءته للصحابة وقراءة الصحابة على التابعين، وكذلك هلم جراً إلى يومنا هذا؛ يسمع كلام الله تعالى على الحقيقة لكن

<sup>(</sup>۱) وفي شرح المقاصد: (اختصاص موسى عليه السلام بأنه كليم الله تعالى، فيه أوجه، أحدها ـ وَهُو اخْتِيار الغزالي ـ أنه سمع كلامه الأزلي بلا صوت ولا حرف، كما ترى ذاته في الآخرة بلاكم ولا كيف، وهذا على مذهب من يجوز تعلق الرؤية والسماع بكل موجود حتى الذات والصفات، ولكن سماع غير الصوت والحرف، لا يكون إلا بطريق خرق العادة، وثانيها: أنه سمعه بصوت من جميع الجهات على خلاف ما هو العادة، وثالثها: أنه سمع من جهة لكن بصوت غير مكتسب للعباد على ما هو شأن سماعنا. وحاصله أنه أكرم موسى عليه السلام فأفهمه كلامه بصوت تولى بخلقه من غير كسب لأحد من خلقه، وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي، وأبو إسحاق الإسفراييني، وقال الإسفراييني: اتفقوا على أنه لا يمكن سماع غير الصوت إلا أن منهم من بتُ القول بذلك، ومنهم من قال لما كان المعنى القاتم بالنفس معلوماً بواسطة سماع الصوت كان مسموعاً، فالاختلاف لفظي لا معنوي ا.هـ) والصوت سواء كان من جهة أو الجهات كلها حادث مخلوق لا يقوم بالله سبحانه، وفي طبقات الحنابلة لأبي الحسين بن أبي يعلى عند ترجمة الإصطخري في صدد ذكر عقيدة أحمد: (وكلم الله موسى تكليماً من فيه، وناوله التوراة من يده إلى يده) ومن هذا يعلم مبلغ ضلال هؤلاء المجسمة المتسترين بالانتساب إلى أحمد زوراً وحاش لله أن يكون الإمام أحمد يثبت لله فماً، وما إلى ذلك من وجوه الضلال في العقيدة المعزوة إليه هناك، كما ذكرت فيما علقت على الأسماء والصفات (ص١٩٣) ولى إفاضة في ذلك في كثير من المواضع والله سبحانه هو الهادي (زُ).

بواسطة، فتارة يسمع كلامه من شاء من الخلق بغير واسطة ولا حجاب، كتكليمه لنبينا عليه السلام ليلة المعراج. دليل الثلاثة قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِيَسَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ أَللَهُ إِلَّا وَحَيَّا﴾ [الشورى: ٥١] وهو نبينا ﷺ أسمعه الله تعالى كلامه ليلة المعراج من غير واسطة ولا حجاب، لأنه تعالى في تلك الليلة قال: ﴿قَارَحَى إِلَى عَبِيهِ مَا أَرْجَكُ ﴿ اللهِ اللهِ على السماع والإفهام؛ أو من وراء حجاب، كموسى عليه السلام أسمعه كلامه بلا واسطة لكن حجبه عن الرقية، أو يرسل وسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء فيسمع من يشاء كلامه بواسطة تبليغ الرسول أو قراءة القارىء. وهذه جملة بليغة في هذا المعنى إن شاء الله تعالى.

#### مسألة

ويجب أن يعلم أن كلام الله تعالى منزّل على قلب النبي ﷺ نزول إعلام وإفهام لا نزول حركة وانتقال.

والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهُ لَنَتَزِيلُ رَبِّ الْعَلْمِينَ ۞ نَزُلَ بِهِ الزُّمُ ٱلْأَمِينُ ۞ عَل قَلِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلمُنذِينَ ١٩٥ يلِمَانٍ مَوْنٍ مُبِينِ ١٩٥ الشُّعَرَاء: ١٩٦ ـ ١٩٥ فيجب أن تعتقدها هنا أربعة أشباء هنا: منزَّل، ومنزَّل، ومنزول عليه، ومنزول به. فالمنزل هو الله تعالى لقوله: ﴿ إِنَّا نَحَنُ زَّلْنَا ٱلذِّكْرَ ﴾ [الججر: ٩] وقوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا ۚ إِلَيْك اَلَةِكُرُ﴾ [النَّحل: ٤٤] والمنزل على الوجه الذي بيِّناه من كونه نزول إعلام وإفهام لا نزول حركة وانتقال كلام الله تعالى القديم الأزلي القديم بذاته، لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهُ لَنَهْزِيلُ رَبِّ ٱلْمُلَمِينَ ﴿ وَالشُّعْزَاء: ١٩٢] والمنزل عليه قلب النبي ﷺ، لقوله تعالى: ﴿عَلَىٰ قَلِّكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ اللَّهُ مَرَاء: ١٩٤] والمنزول به هو اللغة العربية التي تلا بها جبريل، ونحن نتلو بها إلى يوم القيامة، لقوله تعالى: ﴿ بِلِسَانِ عَرْفِوْ شُبِينِ ﴿ ﴾ [الشُّعَرَاء: ١٩٥] والنازل على الحقيقة المنتقل من قطر إلى قطر، قول جبريل عليه السلام. يدل على هذا قوله تعالى: ﴿فَلَا أَثْيَمُ بِنَا نَبْصِرُونَ ۞ وَمَا لَا نَبْصُرُونَ ۞ إِنَّمُ لَقُولُ رَسُولٍ كُرِيدٍ ۞ وَمَا هُوَ يِقُولِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا نُوْمُؤنَ ۞ وَلَا يِقُولِ كَاهِنُ قَلِيلًا مَا لَذَكُرُونَ ۞ نَوْيِلٌ مِن رَبِّ ٱلْعَلِينَ ۞﴾ [الخافَّة: ٣٨ ـ ٤٣] وقوله تعالى: ﴿فَلَا أَثْيَمُ بِالْمُلِّسِ ۞ ٱلجَوَارِ الكُنْسِ ﴾ وَالَّذِلِ إِنَّا عَسْمَسَ ۞ وَالشَّبْحِ إِنَّا نَفْسَ ۞ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولِ كَرِيرٍ ۞ ذِن فُوزَ عِندَ رِى الْمَرَقُ مَكِينِ ۞ تُطَاعِ ثُمَّ أَمِينِ ۞ وَمَا صَاحِثُكُمْ بِمَجْتُونِ ۞ وَلَقَدْ زَمَاهُ ۚ إِلْأَقُو ٱلنَّذِينِ ۞ وَمَا هُوَ عَلَى ٱلنَّبِ بِشَنِينِ ۞ رَمَا هُوَ بِقِلَوا شَيْطَنِ زَبِيمِ ۞ فَأَنَّ تَذْهَبُونَ ۞ إِنْ هُوَ الَّا يَكِّرُ التعلَينَ ﴿ لِنَهُ مَنْهُ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَغِيمُ ﴿ وَمَا نَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ بَشَةَ اللَّهُ رَبُّ العَلَيمِتَ ﴿

[التَّكوير: ١٥ ـ ٢٩] وهذا إخبار من الله تعالى بأن النظم العربي الذي هو قراءة كلام الله تعالى قول جبريل لا قول شاعر ولا قول كاهن. وقالوا: ما هذا إلا قول البشر، فرد عليهم بهاتين الأينين وكذلك رد عليهم أيضاً لما قالوا: ﴿إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌّ لِسَاتُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَكِيٌّ وَهَنذَا لِسَانً عَكَرَكٌ شُبِثُ ﴾ [السنسحال: ١٠٣] فحصل من هذا أن الله تعالى علم جبريل عليه السلام القرآن. دليله قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ ۚ ۚ عَلَّمَ ٱلْفُرْءَانَ ۞﴾ [الرَّحمٰن: ١، ٢] وجبريل عليه السلام علَّم نبينا ﷺ دليله قوله تعالى: ﴿مَلَّنُمُ شَدِيدُ ٱلْقُونَ ۞﴾ [النَّجْم: ٥] وكان ﷺ يقرأ مع جبريل حال قراءته فزعاً منه أن يذهب عنه حفظه حتى نهاه الله تعالى عن ذلك بقوله: ﴿وَلَا تَعْجَلَ بِٱلْقُـٰرَوَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَعَ إِلَيْكَ وَخُبُكُمْ وَقُل زَّتِ زِدْنِي عِلْمَا﴾ [طه: ١١٤] وبقوله: ﴿لَا تُحْرِّكَ بِهِ. لِسَالَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ: ﴿ ﴾ [القِبَامَة: ١٦] معناه لا تعجل بقراءتك حتى يفرغ جبريل علَّيه السلام. ثم طمَّن قلبه ﷺ بأنه يحفظه إياه ويثبت حفظه في قلبه، فقال: ﴿إِنَّ مَلَّتَا جَمَعُكُم وَقُوْمَانَهُ ﴿ ۞﴾ [القِيَامَة: ١٧] يعني في صدرك حفظه. ووعده أن لسانه يقرؤه قراءة لا يحصل معها نسيان فقال: ﴿ سُنُقُرِكُكُ فَلَا تَسَنَقَ ۞﴾ [الأعلى: ٦] يعني قراءة لا نسيان معها، فحاصل هذا الكلام أن الصفة القديمة كالعلم والكلام ونحو ذلك من صفات الذات لا يجوز أن تفارق الموصوف، لأن الصفة إذا فارقت الموصوف اتصف بضدها، والله تعالى متنزه عن الصفة وضدها. فافهم ذلك. فجاء من ذلك أن جبريل عليه السلام عَلِمَ كلام الله وفهمه، وعلَّمه الله النظم العربي الذي هو قراءته، وعلَّم هو القراءة نبينا ﷺ، وعلَّم النبي ﷺ أصحابه، ولم يزل ينقل الخلف عن السلف ذلك إلى أن اتصل بنا فصرنا نقرأ بعد أن لم نكن نقرأ، فالقراءة أغيار لأن قراءة جبريل عليه السلام غير قراءة نبينا عليه السلام، وقراءة نبينا عليه السلام غير قراءة أصحابه، وقراءة أصحابه غير قراءة من بعدهم، ثم كذلك هلم جراً إلى يومنا هذا، يعلم كل عاقل أن الرسول ﷺ قرأ قبل الصحابة، ثم قرأت الصحابة، ثم قرأ التابعون ثم كذلك إلى اليوم، لكن المقروء والمتلو هو كلام الله القديم الذي ليس بمخلوق ولا يشبه كلام الخلق هو المقروء بقراءة الرسول عليه السلام وقراءة الجميع. وهذا أمر واضح إن شاء الله تعالى.

### مسألة

ويجب أن يعلم أن الله تعالى لا يتصف كلامه القديم بالحروف والأصوات ولا شيء من صفات الخلق، وأنه تعالى لا يفتقر في كلامه إلى مخارج، وأدوات، بل يتقدس عن جميع ذلك، وأن كلامه القديم لا يحل في شيء من المخلوقات.

والدليل على ذلك: أنه قد صحّ وثبت أن من شرط الصفة قيامها بالموصوف، والدليل على صحة ذلك أولاً: أن حد القديم ما لا أول لوجوده ولا آخر لدوامه، وأن القديم لا يدخله الحصر والعد، ونحن نعلم وكل عاقل أن هذه الأشكال من الحروف لم تكن قبل حركة الكاتب وإنما يحدثها الله مع حركة الكاتب شيئاً فشيئاً. ثم هي مختلفة الصور والأشكال، ويدخلها الحصر والحد، وتعدم بعد أن توجد، وكل ذلك صفة المحدث المخلوق لمن كان له عقل سليم. وأيضاً فإن حروف الكلمة يقع بعضها سابقاً لبعض فعند خط الكاتب "با" قد حصلت وثبتت قبل خطه "سيناً" وكذلك السين حصلت وثبتت قبل خطه "ميماً" وكذلك النطق إذا تلفظ بالباء حصلت قبل السين وما تقدم بعضه على يعض وتأخر بعضه عن بعض فهو صفة الخلق لا صفة الحق(١١): وكذلك الأصوات يتقدم بعضها على بعض ويتأخر بعضها عن بعض ويخالف بعضها بعضاً وكل ذلك صفة كلام الخلق لا صفة كلام الحق الذي هو قديم ليس بمخلوق. وأيضاً فإن القول بقدم الأصوات والحروف يوجب القدم لجميع كلام الخلق، وأصوات الناطق والصامت، وهذا قول يؤدي إلى قدم جميع العالم أجمع، وأيضاً فإن الحروف التي يزعمون أنها قديمة وأنها صفة لكلامه تعالى لا يخلو إما أن تكون هذه الحروف التي تجري في كلام الخلق أو مثلها أو ضدها. فإن قالوا: إنها هي وجب قدم كلام الخلق، وكذلك إن قالوا مثلها وجب ذلك أيضاً، لأن حد المثلين ما سدّ أحدهما مسدّ الآخر وناب منابه وساوقه من جميع الوجوه.

وإن قالوا: بل هي مضادة لهذه الحروف فقد يقولون القول [من غير] أن يكون [له] معنى وهذا بين الفساد.

ويدل على أن كلام الله القديم لا يجوز أن يكون حروفاً وأصواتاً؛ ما روي عن ابن عباس أنه قال: لما سلط الله بختنصر على اليهود لما قتلوا يحيى عليه السلام سلطه عليهم فقتلهم وخرب بيت المقدس وحرق التوراة. قال عزير عليه السلام في جملة مناجاته: (يا رب سلط عليهم عدواً من أعدائك، يطر رحمتك، وأمن مكرك، وهدم بيتك، وحرق كتابك) فأوحى الله تعالى إليه من جملة ما أوحى أن بختنصر إنما أحرق

ا) قال المصنف في النقض الكبير - كما في الشامل لإمام الحرمين -: (من زعم أن السين من يسم الله بعد الباء، والميم بعد السين الواقعة بعد الباء لا أول له فقد خرج عن العقول وجحد الفيرورة وأنكر البديهة. فإن اعترف بوقوع شيء بعد شيء فقد اعترف بأوليته، فإذا ادعى أنه لا أول له فقد مقطت محاجته وتعين لحوقه بالسفسطة، وكيف برجى أن يرشد بالدليل من يتواقح في جحد الضروري اها راجع ما علقناء على السيف الصقيل (ص٢٦٧) (ز).

من التوراة الخط، والحروف، والورق، والدفتر ولم يحرق كلامي، فأخبر تعالى أن كلامه ليس هو الحروف التي حرقت ولا أنه مما تناله الأيدي ولا تعتديه ولا يبلى ولا ينعدم، ويؤكد هذا قول النبي ﷺ: "لو جعل هذا القرآن في إهاب وألقي في النار لم يحترق، ولم يرد ﷺ أن الجلد، والمداد والحروف المصورة لا تحترق، وإنما أراد أن كلام الله تعالى هو القرآن لا يحترق في النار ولا يتصور عليه الحرق والعدم، إنما يتصور ذلك على الأجسام والأشكال. فأما الكلام القديم فلا. والذي يدل على صحة هذا أنه و نعوذ بالله تعالى - لو أخذ اليوم جبار عاص لله مصحفاً فحرقه بالنار حتى صار رماداً، أنقول إن كلام الله القديم احترق وانعدم؟ أم نقول إن كلامه باق ثابت لم يحترق ولم ينعدم، وإنما احترق الورق، والحروف المصورة بلا خلاف بين كل عاقل.

دليل آخر على حدث الحروف: وهو أن الأمة مجمعة على أن من قرأ كلام الله تعالى في صلاته لم تبطل صلاته، ولا خلاف أن من قرأ حروف التهجي في صلاته بطلت صلاته، فعلم بذلك أنها ليست بكلام الله تعالى.

دليل آخر على ذلك: وهو أن من قرأ القرآن وهو جنب أو امرأة حائض مع علمها بتحريم ذلك أنهما قد عصيا وفعلا ما لا يجوز لهما، ولو تهجّي الجنب والحائض حروف الهجاء من أولها إلى آخرها لم يعصيا بذلك، فعلم بذلك أن الحروف غير كلام الله تعالى. وإنما هي آلة يكتب بها كلام الله تعالى ويتلى بها كلامه، وليست نفس كلامه. ويدل على ذلك أيضاً ما روى على رضى الله عنه أنه قال في جواب مسائل سأله عنها اليهود فقال: إن الله تعالى كلِّم موسى عليه السلام بلا جوارح، ولا أدوات، ولا حروف، ولا شفة، ولا لهوات، سبحانه عن تكيف الصفات. وأيضاً ما روي عن علي عليه السلام أنه سئل هل رأيت ربك؟ وكان السائل له دعبل فقال في جوابه: لم أعبد رباً لم أره. فقال له: كيف رأيته؟ قال: لم تره العيون بمشاهدة الأبصار، بل رأته القلوب بحقائق الإيمان، ويحك يا دعبل! إن ربى لا يوصف بالبعد وهو [قريب] ولا بالحركة، ولا بقيام، ولا انتصاب، ولا مجيء، ولا ذهاب، كبير الكبراء لا يوصف بالكبر، جليل الأجلاء لا يوصف بالغلظ، رؤوف رحيم لا يوصف بالرقة، آمر لا بحروف، قائل لا بألفاظ، فوق كل شيء ولا يقال شيء تحته، وخلف كل شيء، ولا يقال شيء قدامه، وأمام كل شيء، ولا يقال له أمام، وهو في الأشياء غير ممازج ولا خارج منها كشيء من شيء خارج، ﴿تَبَارُكَ اللَّهُ رَبُّ ٱلۡمَالَمِينَ﴾ [الأعرَاف: ٥٤] لو كان على شيء لكان محمولاً، ولو كان في شيء لكان محصوراً، ولو كان من شيء لكان محدثاً.

ويدل عليه قول شيخ طبقة التصوف الجنيد رحمه الله؛ فإنه قال: جلّت ذاته عن الحدود، وجلّ كلامه عن الحروف، فلا حد لذاته، ولا حروف لكلامه. ويدل عليه أيضاً ما حدّث به أبو بكر<sup>(۱)</sup> النقاش في تفسيره عن آدم بن أبي إياس قال: رأيت في يد بكر بن خنيس كتاباً فزدت فيه حرفاً أو نقصت منه حرفاً: فقال لي بكر بن خنيس: يا آدم من أمرك أن تفعل هذا؟ أما علمت أن الله تعالى لما خلق الألف انتصبت قائمة، فلما خلق الباء أضجعت، وقيل للألف لم انتصبت قائمة؟ قالت: أنتظر ما أومر. وقيل للباء لم أضجعت؟ قالت: سجدت لربي. فقال بكر: فأيهما أجل؟ الذي فعل ما لم يؤمر به \_ يعني الباء سجدت ولم تؤمر بالسجود \_ أو الذي انتظر ما يؤمر \_ يعني الألف \_ .. قال آدم بن أبي إياس: فكأنه فضل الألف على الباء ودلالة هذا على وجهين:

أحدهما: أنه صرح في هذا بخلق الألف والباء.

والثاني: أنه فضل الألف على الباء، والقديم لا يجوز أن يفضل بعضه على بعض، ولا يوصف بالأبعاض وإنما الذي يبعض ويحدد تلاوة القديم لا نفس الكلام القديم: وأيضاً ما ذكره في تفسيره بإسناد رفعه إلي كعب الأحبار أنه قال: إن أول ما خلق الله تعالى من الحروف الباء، ويقال: كانت الألف والسين حرفين كاملين فرُفعت السين فرفع الله الألف عليها.

وأيضاً ما روي عن عبد الله بن سعيد أنه قال: عرضت حروف المعجم على الرحلن تعالى وتقدّس وهي تسعة وعشرون حرفاً فتواضع الألف من بينها فشكر الله تعالى له فجعله قائماً، وجعله أمام اسمه الأعظم - يعني الله - فإنه لم يسم به غيره.

ويدل عليه أيضاً: أن حروف التوراة مخالفة لحروف الفرقان في الهيئة والصورة والعدد، لأن حروف التوراة حروف عبرانية، وكذلك القول في حروب الإنجيل والمقروء بالكل منهما وإن اختلفت الحروف شيء واحد، لا يختلف ولا يتغير.

وأيضاً فإن الحروف تحتاج إلى مخارج، فحرف الشفة غير حرف اللسان، وحرف الحلق غيرهما، فلو كان تعالى يحتاج في كلامه إلى الحروف لاحتاج إلى المخارج وهو منزّه عن جميع ذلك سبحانه وتعالى عما يشركون.

<sup>(</sup>١) محمد بن الحسن صاحب شفاء الصدور الكذاب المشهور (ز).

#### مسألة

ويجب أن يعلم أن القراءة (١) غير المقروء، وأنها صفة للقارىء، والمقروء بها غير مخلوق بل هو من كلام الباري وكذلك الحفظ صفة القلب والمحفوظ غير مخلوق، بل هو كلام الرب، وكذلك السمع صفة السامع والمسموع به غير مخلوق بل هو كلام الله تعالى؛ وكذلك الكتابة صفة الكاتب والمكتوب بها من القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ولا صفة مخلوق، وهذا كما تقول: إن الذكر غير المذكور، لأن الذكر صفة الذاكر، والمذكور بذكره هو الله تعالى، وكذلك العبادة صفة العابد من المحلوقين، والمعبود غير العبادة بل هو الله تعالى؛ وكذلك التسبيح صفة العبد المسبح، والمسبح هو الله تعالى، والذي يحقق هذه الجملة النفي، والإثبات، والوجود، والعدم، فإنك تقول: قرأ زيد أمس. فقراءته أمس معدومة اليوم، وقراءته اليوم غير قراءته أمس، والمقروء أمس بقراءته أمس هو المقروء بقراءته اليوم، ثم تنفي تارة أخرى فتقول: لم يقرأ زيد يوماً ولم يوجد منه قراءة، والمقروء موجود ثابت لا يتصور عليه العدم، بل هو ثابت قبل وجود زيد وقبل وجود قراءته، وموجود ثابت في حال قراءته وبعد قراءته على وجه واحد لا يتصور عليه الشيء وضده وهذا كما تقول: عبد زيد ربه اليوم ولم يعبده أمس، فعبادته اليوم غير عبادته أمس، وعبادته أمس، وعبادته أمس، وعبادته أمس، وعبادته أمس،

<sup>(</sup>١) ليكن على ذكر منك ما علقناه على مواضع من هذا الكتاب وغيره من أن وصف الفرآن القائم بالله المقروء والمكتوب، والمخطوط، والمسموع من قبيل وصف المدلول بوصف الدال عند السعد وغيره من المحققين (ز).

ليست موجودة اليوم، لكن المعبود موجود قبل أمس وفي اليوم لا يجوز أن يوصف بالشيء وضده. وعلى هذا نفس المحفوظ، والمسموع، والمكتوب، فإن الكتابة توجد بعد أن لم تكن، والسمع يوجد بعد أن لم يكن؛ والسمع يوجد بعد أن لم يكن؛ ويتصور على السمع العدم بالصمم؛ ويتصور على السمع العدم بالصمم؛ ويتصور على الكتابة العدم بالغسل بالماء وطول الزمان والحرق بالنار، لكن المحفوظ من كلام الله تعالى، والمكتوب، والمسموع لا يتصور عليه العدم بوجه من الوجوه، لأنه قديم كذاته تعالى في القدم، ولا تقول كذاته تعالى من جميع الوجوه، لأنه لو كان كذاته تعالى من جميع الميتاً.

\* \* \*

# فصل

[ويعلم من] جميع ما تقدم: أن القراءة تارة توصف بالصحة والحسن، وتارة بالفساد والقبح. فيقال: قراءة فلان حسنة صحيحة جيدة، ويقال: قراءة فلان قبيحة فاسدة، فالقراءة تتصف بالشيء وضده، لأنها صقة القارىء، والمقروء بها لا يتصف بالشيء وضده، لأنه صفة الباري. وكذلك أيضاً القراءة تكون تارة طيبة مستلذة، وتارة تأياها الطباع وتنفر عنها الأنفس، لكن المقروء والمتلو من كلام الله تعالى لا يختلف ولا يتغير بتغير غيره. وكذلك الكتابة تكون تارة بالذهب، وتارة بالفضة، وتارة بالمسك والعنبر، وتارة تنحت في الخشب، وتارة تكون بقطع الآجر، فكتابة الذهب غير كتابة الفضة، وكذلك كتابة المسك غير كتابة العنبر، لكن المكتوب وهو القرآن كلام الله بالذهب هو المكتوب بالفضة، وكذلك المكتوب بالمسك هو المكتوب بالعنبر، وما أعلم أحداً يخالف في هذا إلا أحد رجلين: إما جاهل غبي ليس له حس ولا تصور، وإما منافق مداهن، نعوذ بالله من الجميع ونسأله حسن التوفيق في الدنيا والآخرة.

فتحقق [من] جميع ما ذكرنا أن القراءة فعل من أفعال العباد، والمقروء والمتلو لا يجوز أن يكون فعلاً من أفعال العباد، ولا نقول أيضاً إنه من صفات الفعل شه تعالى بل هو من صفات الذات. يدل على صحة هذا القول أن رجلاً لو حلف بالطلاق لأقمت من موضعي هذا حتى أفعل فعلاً يكون طاعة من طاعات الله فقرأ آيات من القرآن ثم قام قبل أن يفعل شيئاً آخر أنه قد بر في يمينه ولم يحنث، فعلم أن القراءة فعل القارىء الذي يُتاب عليها تارة ويُعاقب عليها أخرى، والمقروء في حال

الطاعة هو المقروء في حال المعصية، وهذا أمر قد اتضح بحمد الله تعالى لمن له أدنى عقل وتصور.

#### مسألة

ويجب أن يعلم أنه لا يجوز أن يقول أحد إني أتكلم بكلام الله، ولا أحكي كلام الله ولا أعبر كلام الله ولا أتلفظ بكلام الله ولا أن لفظي بكلام الله مخلوق ولا غير مخلوق، بل الذي يجوز أن يقول: إني أقرأ كلام الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ الْمُرْمَلُ ﴾ [المُومَلُ: ٢٠] وكما قال: ﴿ وَالْوَرُوا مَا يَشَرُ مِنْهُ ﴾ [المُومَلُ: ٢٠] ويجوز أن يقول: إني أتلو كلام الله، كما قال تعالى: ﴿ وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرَالُ ﴾ [النمل: ٢٠] ويجوز أن يقول إني أحفظ القرآن كما قال بي المورد في الفرآن ثم نسيه . . الخبر الدخرا ما نطق به الكتاب والسنة في القرآن جاز لنا أن نطلقه، وما لا ينطق به كتاب ولا سنة فلا نظلة في الله تعالى، ولا في صفاته . فاعلم ذلك وتحققه .

وأيضاً فإن زيداً إنما يكون متكلماً بكلامه، ولا يجوز أن يكون زيد متكلماً بكلام عمرو، وكذلك لا يكون زيد أسود سواداً من عمرو، ومن عجيب الأمر أن المجسمة الحشوية لا يجوزون أن يتكلم زيد بكلام عمرو وعمرو مخلوق، وكلامه مخلوق، والمخلوق إلى المخلوق أقرب في الشبه والذات والصورة والحكم، ويجوزون أن يقولوا: نتكلم بكلام الله تعالى وكلام الله غير مخلوق ولا يشبه كلام الخلق في الذات والحكم.

#### مسألة

ويجب أن يعلم أن الكلام الحقيقي هو المعنى الموجود في النفس لكن جعل عليه أمارات تدل عليه، فتارة تكون قولاً بلسان على حكم أهل ذلك اللسان وما اصطلحوا عليه وجرى عرفهم به وجعل لغة لهم، وقد بين تعالى ذلك بقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا يِلِسَانِ قَوْمِهِ، لِيُسَبَّقِ مُمْمٌ الإبراهيم: ٤] فأخبر تعالى أنه أرسل موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل بلسان عبراني، فأفهم كلام الله القديم القائم بالنفس بالعبرانية، وبعث عيسى عليه السلام بلسان سرياني، فأفهم قومه كلام الله القديم القائم القديم بلسانهم، وبعث نبينا على بلسان العرب، فأفهم قومه كلام الله القديم القائم

بالنفس بكلامهم؛ فلغة العرب غير لغة العبرانية ولغة السريانية غيرهما، لكن الكلام القديم القائم بالنفس شيء واحد لا يختلف ولا يتغير، وقد يدل على الكلام القائم بالنفس الخطوط المصطلح عليها بين كل أهل خط، فيقوم الخط في الدلالة مقام النطق باللسان، وقد بين تعالى ذلك فقال: ﴿ هَٰذَا كِتَبُنَا بَطِقُ عَلَيْكُمُ بِالْحَقُّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِحُ مَا كُنتُر مَعْكُونَ ١٩٠٠ [الجَائية: ٢٩] فقام الخط مقام النطق، لما كان يدل على الكلام دلالة النطق، لكن الخطوط تختلف بحكم الاصطلاح والمواضعة وقلة الحروف وكثرتها، فحرف الإنجيل والتوراة كل واحد منها خلاف الآخر، وكذلك حروف العرب وخطوطهم تخالف غيرها، وكذلك حروف الهند وخطوطهم تخالف الجميع، لكن لكل خط وحرف بين أهله يقوم لهم في الدلالة على الكلام القائم بأنفسهم مقام دلالة نطق ألسنتهم، ويختصون بذلك في الفهم والاصطلاح عند كلام اللسان، وعند رسم الحروف الخطوط، حتى لا يفهم غيرهم ذلك إلا أن يتعلم لغتهم وخطوطهم، فصحّ أن الكلام الحقيقي هو المعنى القائم بالنفس دون غيره، وإنما الغير دليل عليه بحكم التواضع والاصطلاح ويجوز أن يسمى كلاما إذ هو دليل على الكلام، لا أنه نفس الكلام، الحقيقي. وكذلك قد يدل على الكلام الحقيقي القائم بالنفس الرموز والإشارات، وقد بين ذلك تعالى بقوله في قصة زكريا عليه السلام: ﴿ مَا يَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَتَهُ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزُ ﴾ [آل عِمرَان: ٤١] يعني أن لا تفهم الكلام القائم بنفسك باللسان، وإنما أفهمه بالرمز والإشارة ففعل كما أمره تعالى، فأخبر عنه فقال: ﴿ فَنَرَجُ عَلَى فَوْمِهِ. مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَرْحَى إِلَيْمَ أَن سَيِحُوا بُكُرُهُ وَعَشِيًّا ١٠٠ [مريّم: ١١] فأفهم أمره الذي هو الأمر بالتسبيح القائم في نفسه بالإشارة دون نطق اللسان، وكذلك الأخرس الذي لا ينطق باللسان ولا يسمع الصوت، إنما يفهمنا كلامه القائم بنفسه، ونفهمه كلامنا القائم بأنفسنا بالإشارة دون نطق اللسان، فحصل من هذه الجملة أن حقيقة الكلام على الإطلاق في حق الخالق والمخلوق إنما هو المعنى القائم بالنفس لكن جعل لنا دلالة عليه تارة بالصوت والحروف نطقاً، وتارة بجمع الحروف بعضها إلى بعض كتابة دون الصوت ووجوده وتارة إشارة ورمزأ دون الحرف والأصوات ووجودهما، فحقيق الكلام القائم بالنفس موجود عند الحرف والصوت، لكن الخلق كلامهم مخلوق كهم وكلام الله ليس بمخلوق كهو، سبحانه وتعالى. ونريد بقولنا كهو أن صفات ذاته لا توصف بالخلق والحدث ولا بشيء من الخلق والحدث، كما أنه تعالى لا يوصف بالخلق والحدث. ولا بشيء من صفات الخلق والحدث، ولا نريد بقولنا كهو أنها خالقة رازقة. فافهم هذا التحقيق، لأن المعتزلة تشنع وتقول: إذا كان الباري عالماً بعلم ومتكلماً بكلام والكل قديم (١) بجب أن يكون معه قدماء كثيرة في الأزل، وإذا كانت كهو فيجب أن تكون خالقة رازقة آلهة كهو، وهذا تمويه منهم على عقول العوام، حتى ينفروهم عن أهل التحقيق والسنة والجماعة، ويميلوا إلى باطلهم من نفي صفات الله التي وصف بها نفسه في كتابه وسنة رسوله ﷺ حتى يوافقوهم في القول بخلق القرآن معنى، وإن لم ينطقوا به، وكذلك أن المعتزلة أكثر حجتهم على أن كلام الله تعالى مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن أنه بزعمهم حروف وأصوات فرضوا من هؤلاء العوام أن يصرحوا في كلام الله تعالى بما يوجب كونه مخلوقاً ضرورة، وإن لم يقولوا إنه مخلوق نطقاً. فإنا لله وإنا إليه راجعون.

ومما يدل على أن حقيقة الكلام هو المعنى القائم بالنفس من الكتاب والسنة والأثر وكلام العرب؛ ما نذكر (٢) فمن ذلك قوله تعالى: ﴿إِذَا جَاتَكَ اَلْمُنْفِقُونَ قَالُواْ نَشْهُدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكُذِبُونَ ﴿إِنَّا جَاتَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُواْ نَشْهُدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكُذِبُونَ ﴿ المنافقون: المنافقون: ويَ الفاظهم، إنما كذبهم فيما تكنه ضمائرهم وتكنه سرائرهم. وأيضاً قوله تعالى مخبراً عن الكفار: ﴿ وَبَعُولُونَ فِي النفس قائم وإن لم ينطق به اللسان، والقول هو الكلام، والكلام هو القول. وأيضاً قوله تعالى: أن القول من قول أو فعل. وأيضاً قوله تعالى: ﴿ يَعْلَمُ مَا فِي النفس من قول أو فعل. وأيضاً قوله تعالى: ﴿ يَعْلَمُ مَا فِي النفس والنفس والنفس والنفس مناهم والنفس دون نطق اللسان، وأسقط حكم الكذب للقول الذي في النفس والكلام الذي في النفس دون نطق اللسان، وأسقط حكم الكذب للقول الذي في النفس الكفر وجعل الحكم الصكم المكذب المكره على كلمة الكفر وجعل الحكم الصدق الكلام القائم في القلب؛ فدل بهذه الآيات وما جرى

 <sup>(</sup>١) وقول القاضي عضد الدين في الواقف: (لا ثبت في غير الإضافة) حاسم للنزاع بين الفريقين
 عند من أحاط خبراً بما يقوله، وراجع حاشية الخيالي وعبد الحكيم على النسفية (ز).

لقد أحسن المصنف كل الإحسان في التدليل على الكلام النفسي بتوسع لا تجده في غير هذا الكتاب؛ والنزاع بين الفريقين في إثبات ذلك ونفيه كما سبق (ز).

مجراها أن حقيقة الكلام هو المعنى القائم بالنفس. وله الحكم في الصدق والكذب دون الحروف والأصوات التي هي أمارات ودلالات (١١) على الكلام الحقيقي.

ويدل على ذلك من جهة السنة قوله ﷺ: "يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه". وهذا في حق المنافقين، فأخبر ﷺ أن الكلام الحقيقي هو الذي في القلب دون نطق اللسان، وأن الحكم للكلام الذي في القلب على الحقيقة وأن قول اللسان مجاز قد يوافق قول القلب وقد يخالفه. وأيضاً قوله ﷺ: "الندم توية" فأخبر ﷺ: أن العاصي إذا نوى بقلبه الندم على المعصية منها أن ذلك حقيقة التوبة، وأن استغفار اللسان تبع لذلك، فصح أن الكلام الأصلي الحقيقي المعنى القائم بالنفس.

وأيضاً قوله ﷺ: "يقول الله تبارك وتعالى: إذا ذكرني عبدي في نفسه" فأثبت الذكر للنفس، فالذكر والقول، والكلام، واحد، فعلم أن حقيقة الكلام المعنى القائم في النفس.

ويدل على ذلك أيضاً قول عمر رضي الله عنه: زورت في نفسي كلاماً فأتى أبو بكر فزاد عليه. فأثبت الكلام في النفس من غير نطق لسان، وعمر كان من أجل هذا اللسان والفصاحة وهو أحد الفصحاء السبعة، والعربي الفصيح يقول كان في نفسي كلام، وكان في نفسي قول، وكان في نفسي حديث، إلى غير ذلك. وأنشد الأخطار:

لا تعجبنك من أثير خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا

واعلم أن مذهب أهل الحق والسنة والجماعة أن كلام الله القديم ليس بمخلوق، ولا محدّث، ولا حادث، ولا خلق، ولا مخلوق، ولا جعل، ولا مجعول، ولا فعل، ولا مفعول. بل هو كلام أزلي أبدي هو متكلم به في الأزل، كما هو متكلم به فيما لا يزال. لا أول لوجوده، ولا آخر له، وأنه لا يقال إن كلامه حكاية ولا عبارة ولا إني أحكي كلام الله، ولا إني أعبر كلام الله، بل نقول: نتلو كلام الله، ونقرأ كلام الله، ونكتب كلام الله، وتحفظ كلام الله، وأنه يجب التفرقة بين القراءة والمقروء، والتلاوة والمتلو، والكتاب والمكتوب، والحفظ، والمحفوظ، ولا يجوز

<sup>(</sup>١) وهذا يعود إلى ما حققه السعد كما سبق (ز).

أن يطلق على كلامه شيء من أمارات الحدث من حرف ولا صوت، ولا يقال إن القديم يجوز حلوله في المحدث كحلول الشيء في الشيء. وقد قدَّمنا الأدلة على جميع ذلك وحققناه، ومذهب المشبهة الحلولية المجسمة؛ أن كلام الباري حروف وأصوات وأنه قديم، وأن الحروف والأصوات التي توجد في كلام الخلق كلها قديمة، لا أخصص بعضهما على بعض، وهذا قول يفضى إلى قدم العالم عند كل محقق، ومنهم من قال: بل الأصوات والحروف إذا ذكرنا الله تعالى بها أو تلونا به كلامه قديمة، فإذا ذكرنا بها غير الله وأنشدنا بها شعراً كانت محدثة، وهذا جهل عظيم وتخبط ظاهر، لأن الشيء عندهم على هذا القول تارة يكون محدثاً ثم يصير قديماً، وتارة قديماً ثم يصير محدثاً، وليس في الجهل أعظم من هذا وكفي به رداً لقولهم. ومنهم من يقول: أصواتنا وحروفنا بالقرآن قديمة وبغير القرآن محدثة، وهذا مثل القول الأول على الحقيقة وإن اختلفت العبادة، وقد بيِّنًا فساده، ومنهم من حدث في هذا الوقت وبان له فساد الأقوال المقدّم ذكرها فقال بجهله: أقول إن القرآن بأصوات وحروف تكلم بها الله، وإن كلامه حروف وأصوات، لكن حروف قديمة وأصوات قديمة. لا تشبه هذه الحروف والأصوات المخلوقة التي تجري في كلام الخلق، وهذا أيضاً جهل من قائله، ويؤدي أن لا يكون في المصاحف القرآن. لأن الحروف التي تكتب بها المصاحف هي هذه الحروف التي نجري في سائر ما يكتب ويؤدي إلى أن القرآن الذي نقرؤه ليس بقرآن، لأن القرآن بحروف وأصوات قديمة، ولا تشبه هذه الحروف والأصوات، ونحن لا نسمع إلا صوتاً مثل هذه الأصوات، ولا نرى حرفاً ولا نسمعه إلا مثل هذه الحروف؛ وهذا القول يوجب أن لا يكون عندنا قرآن بالجملة أو يؤدي إلى أن يكون هذا القرآن بهذه الحروف والأصوات المعروفة غير ذلك القرآن الذي هو بحروف وأصوات قديمة، لا تشبه هذه الحروف والأصوات، والجميع فاسد باطل، وسيأتي بطلان مقالتهم في هذا وغيره في جواب ما يزعمون أنه حجة لهم في هذا وغيره، إن شاء الله تعالى.

وزعمت المشبهة أن القراءة هي المقروء، والتلاوة هي المتلو، وزعموا أن القديم يحل في المحدث() ويختلط به، وتمسكوا في جميع ذلك بآيات وآثار زعموا أنها حجة لهم فيما صاروا إليه من هذه البدعة العظيمة التي جميعها يدل على أن كلام الله مخلوق محدث، فاحتجوا في التلاوة هي المتلو، وأن الله يسمى تالياً، ولا فرق

<sup>(</sup>١) كما هو رأي السالمية (ز).

عندهم في أن يقال تال أو متكلم. قالوا: والدليل على ذلك من القرآن قوله تعالى: ﴿ تَتُلُوا عَلَيْكَ ﴾ وَيَلُكَ مَالِئَكُ إِلْحَقَ ﴾ [البَقْرَة: ٢٥٧] ويقوله تعالى: ﴿ تَتُلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبُلِمُ مَنْ نَفْسه مِن نَبْلٍ مُوسَىٰ فَفْسه تالياً كما سمّى نفسه متكلماً وقائلاً، والجواب عن هذا وما جرى مجراه من وجهين:

أحدهما: أنا نقول ما أنكرتم أن ما ذكرتم هو حجة عليكم، وأن هاتين الآيتين قد دلتا على الفرق بين التلاوة والمنلو، وأن التلاوة غير المتلو وذلك أنه قال: ﴿ نَتَلُوهَا عَلَيْكَ إِلَاحَقَ ﴾ [البَقْرَة: ٢٥٢] والحق هاهنا هو كلامه القديم الموجود بوجوده القديم بقدمه، والتلاوة لم تكن موجودة ثم أوجدها؛ والدليل على أن الحق هو كلامه القديم الموجود بوجوده قوله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُوكَ آفَرَبُهُ بَلَ هُو الْحَقُ مِن رَبِّكُ لِللهِ لَمَا لَهُمْ مِن نَذِيرٍ مِن قَبِلِكَ لَمَلَهُمْ يَهْتُدُوكَ ﴾ [السُجدة: ٣] وأيضاً قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنْهُمْ مَن نَذِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَمَلَهُمْ يَهْتُدُوكَ ﴾ [السُجدة: ٣] وأيضاً على أن الحق هو المتلو القديم، وأن التلاوة صفة لا فعل ذات. والذي يحقق ذلك على أن الحق هو المتلو القديم، وأن التلاوة صفة لا فعل ذات. والذي يحقق ذلك قوله تعالى، قال: ﴿ وَمَا كُنتَ نَتْلُولُ ﴾ [المُنكبوت: ٤٨] فنفي قبل أن يكون تالباً، ثم أحدث له تلاوة ولم تكن ثم كانت، فالحق الذي هو المتلو موجود ثابت لا يتصف بأنه لم يكن ثم كان.

وكذلك قوله تعالى: ﴿وَلَقَدَ جِنْنَهُم بِكِنْتُو فَمَّلَنَهُ عَلَى عِلَهِ﴾ [الأعرَاف: ٥٦] والذي جاءهم بالكتاب إليهم بأمره تعالى أضاف ذلك إلى نفسه، والقرآن من هذا مملوء إذا تتبع. إنه يضيف الفعل إلى نفسه وإن كان الفاعل له غيره، لما كان بأمره.

وأما الدليل من كلام العرب، فإنه يقال: نادى الأمير في البلد، فيضاف النداء إليه لما كان بأمره، وإن كان المنادي غيره، فصح ما قلناه.

ثم نقول لهم: أليس الله تعالى قال: ﴿ فَتَنْ نَقَشُ عَلَيْكَ أَحْمَنَ ٱلْقَمَصِ ﴾ [يُوسُف: ٣] أتقولون: إن الله تعالى قاصّ؟ هذا قول لا يجوزه أحد من المسلمين؛ لكن لما قصّ عليه جبريل عليه السلام بأمر الله تعالى أضاف القصص إلى نفسه، لما كان بأمره، وقد بيّن ذلك بقوله: ﴿ بِنَا أَوْجَنَا إِلَيْكَ هَذَا ٱلْقُرْمَانَ ﴾ [يُوسُف: ٣] فالقرآن كلامه وصفته، وقصّ جبريل عليه السلام على الرسول ﷺ بالقرآن الذي تضمن قصص الأولين وأخبارهم. فإن احتجوا على أن القراءة هي المقروء بما روي عنه ﷺ أنه قال: قرأ الله ﴿ مله شَهُ الله على الرسول ﴾ [يس: ١] قبل أن يخلق الخلق بألفي عام، فلما سمعت الملائكة قالوا: طوبي لأمة ينزل هذا عليها الوا: فأضاف القراءة إلى الله تعالى. فالجواب عن هذا من وجهين:

أحدهما: أنه ذكر أن القراءة وجدت قبل السموات والأرض بألفي عام، ودل على أنها لم تكن موجودة ثم وجدت، والمقروء القديم ليس لوجوده أولية، بل هو موجود بوجوده تعالى، فدلَ على الفرق بين القراءة والمقروء، لأن المقروء موجود بوجوده تعالى.

### فصل

ومما يقوي جميع ذلك من السنة: أن الفعل يضاف إلى الآمر به، وإن كان لم يفعله بنفسه، وإنما أمر بفعله؛ ما روي أن النبي ﷺ رجم ماعزاً؛ والنبي ﷺ لم يباشر الرجم بنفسه، لكن لما أمر الصحابة جاز أن يضاف إليه.

وأيضاً ما روي عنه الله أنه قطع يد سارق ثوب صفوان ومعلوم أنه هي ما باشر القطع، لكن أمر به، فأضيف الفعل إليه لما صدر عن أمره. وكذلك روي عنه هي أنه جلد شارب الخمر أربعين، ولم يباشر الجلد بنفسه، لكن لما كان عن أمره جاز إضافة الفعل إليه. والأخبار في هذا المعنى كثيرة جداً. وأيضاً يقال: جبى عمر رضي الله عنه خراج العراق، ولم يباشر الجباية بنفسه، لكن لما جبى بأمره جاز إضافة الفعل إليه. وكذلك يقال: افتتح عمر رضي الله عنه الشام والأمصار، وهو لم يباشر ذلك بنفسه، لكن الصحابة والجند بأمره، فصح بهذه الجملة أن التلاوة فعل التالي، لكن هي بأمر الله تعالى وإيجاده، فصح أن يضاف إليه القراءة والتلاوة على هذا الوجه، فأما المتلو والمقروء فليس بفعل لأحد بل هو كلامه القديم الذي هو صفة من صفات ذاته الذي ليس بمخلوق ولا يتصف بشيء من صفات الخلق.

秦 泰 泰

# فصل

ثم نقول لهؤلاء الجهلة الضلاّل: كيف يجوز لكم أن تقولوا إن القراءة هي المقروء، والتلاوة هي المتلو، والله تعالى قد فصل بينهما، وجعل القراءة فعل القارىء، والمقروء هو القرآن الذي هو كلام الباري، في غير موضع من كتابه.

أحدها: قوله تعالى: ﴿ إِلَا قُرْآتُ ٱلنَّرُهُانَ ﴾ [النحل: ٩٨] فأفرد القراءة عن القرآن، وأن القراءة فعل الرسول، والمقروء ليس بفعل لأحد، بل هو كلام الله القديم، وهذا كقوله تعالى: ﴿ وَأَذَكُر رَبَّكَ ﴾ [آل عِمرَان: ٤١] فأفرد الذكر عن المذكور، فالذكر فعل الذاكر، والمذكور هو الله تعالى القديم الذي ﴿ لِنَسَ كَمِثْلِهِ. شَيَّةٌ وَهُو السَّمِيعُ النَّمِيعُ وَالشَوريُ ﴾ [الشَوري: ١١] وأيضاً قوله تعالى: ﴿ وَأَقْرَدُوا مَا يَشَرَ مِنَ الْقُرَانِ ﴾ [الشَرمُل: ٢٠] وقوله تعالى: ﴿ وَأَنْ اللَّيْنِ يَتَلُوكَ كِنْكِ اللَّهِ النَّامِل: ٢٩] وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَتَلُوكَ كِنْكِ اللَّهِ الْمَاطِ، والقراءة وفي القرآن أكثر من ألف موضع يدل على الفرق بين التلاوة والمتلو، والقراءة والمقروء، لمن له حس سالم، وعقل ثابت. ومن القدر الذي قدمناه دليلان:

أحدهما: أنه تعالى ذكر تلاوة، ومتلواً، وقراءة، مقروءاً، فبطل بذلك زعمهم أنه شيء واحد.

الثاني: أنه أمر بالقراءة، والتلاوة، والأمر هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه. والصفة القديمة التي هي المقروء، والمعتلو لا يصح فيه الفعل ولا استدعاء الفعل، فصح أن المأمور به استدعى غير المقروء، والمعتلو هي القراءة والتلاوة. فأفهم هذا التقرير فإنه يوجب الفرق بين الأمرين، ضرورة الإشكال فيه. ثم نقول لهم: القراءة قد اختلفت وتنوعت أنواعاً، أفتقولون إن المقروء الذي هو القرآن مختلف متنوع؟ فإن قالوا: نعم كفروا، وإن قالوا: لا فقد ثبت أن الذي جاز عليه الاختلاف والتنوع غير الذي لم يجز عليه ذلك، وأيضاً فإن كل قراءة منسوبة إلى قارئها، فيقال هذه قراءة أبي، وهذه قراءة ابن مسعود، وكذلك في سائر القراءات، ولا يجوز أن ينسب المقروء الذي هو القرآن إلى أحد من الخلق، فيقال هذا قرآن أبي ولا قرآن ابن مسعود، فصخ أن القراءة كل واحد إليه، لأنها فعله الذي يثاب ويمدح عليها تارة ويعاقب ويندم عليها أخرى، والمقروء بسائر فعله الذي يثاب ويمدح عليها تارة ويعاقب ويندم عليها أخرى، والمقروء بسائر القراءات كلام الله تعالى الذي ليس بقعل لأحد، فصح الفرق بين الأمرين.

學 密 衛

# فصل

ثم نقول لهم: ما تقولون فيمن قال: إن قرأت بقراءة أبي جعفر يزيد القعقاع ـ شيخ نافع ـ فعبدي حر، فقرأ بقراءة الجحدري عاصم، أيعتق عبده أم لا؟ ليس فيه خلاف بين المسلمين. ولو قال إن قرأت مقروء ابن كثير فعبدي حر، فقرأ بقراءة ابن عامر عتق عبده، لأن المقروء شيء واحد، وإن اختلفت القراءات.

\* \* \*

# فصل

ثم نقول: لو اجتمع مائة قارىء فقرأوا القرآن أليس عدة القراء مائة، كل واحد منهم يثاب على قراءته، فالثواب مائة ثواب على مائة قراءة، أفتقولون: إن القرآن الذي قرؤوه بقراءتهم مائة قرآن أم قرآن واحد، فلا يقول عاقل إلا أنه قرآن واحد، لكن القراءات متعددة، فضح الفروق بين القراءة والمقروء.

### فصل

ثم نقول لهم: إذا قرأ القارىء القرآن وحصل له الثواب، أحصل له الثواب على فعل فعله أو على غير فعل؟ فإن قالوا: على غير فعل فعله وجب أن يكون هذا الثواب يحصل للساكت كما حصل للقارىء، وهذا لا يقوله عاقل. وإن قالوا: على فعل فعله، صحة أن الذي فعل القراءة، أو السماع إلى القراءة، والمقروء المتلو الذي هو كلام الله ليس بفعل لأحد، وكذلك المسموع ليس بفعل لأحد؛ فصحة الفرق بين الأمرين. فافهم.

وأيضاً فإنه يجوز إذا أعرب القارىء القراءة، ومكن ما يجب تمكينه، ووقف فيما يجب الوقوف عليه، وبدأ بما يجوز البداءة به، وقطع ما يجوز القطع عليه، ووصل ما يجوز وصله، فجائز أن يقال فلان حسن القراءة، جيد القراءة، وإذا كان بالعكس من ذلك جاز أن يقال: فلان ليس بحسن القراءة ولا جيد القراءة، ولا يجوز أن يقال جيد، بل المقروء حسن، سواء كانت القراءة حسنة أو غير حسن الأمرين.

ثم نقول لهم خبرونا: أليس الله تعالى فرض علينا القراءة في الصلاة؟ فإذا قالوا: بلى. قلنا: أفرض علينا شيئاً نفعله أو غير شيء نفعله؟ فإن قالوا: فرض علينا شيئاً نفعله. قلنا: القراءة. قلنا: فقد صبح أن القرآن موجود قبل القارىء له وقراءته في الصلاة، ثم أمره تعالى بأن يقرأ: أي يفعل فعلاً يسمى قراءة ففعل العبد صفة العبد لا صفة الرب، هذا بمنزلة قوله تعالى: فعلا يسمى قراءة ففعل العبد صفة العبد لا صفة الرب، هذا بمنزلة قوله تعالى: الذاكر الذي هو فعل الناكر المأمور بفعله، فكذلك القراءة فعل القارى، والمقروء القرآن، ثم نقول لهم أليس كلام الله تعالى موجود بوجوده، قديم بقدمه قبل أن يخلق خلقاً، فلا بد من العبم. فنقول: فهل يصح وجود القراءة من القارى، قبل وجوده؟ فلا بد من لا. فنقول: ما كان موجوداً قبل القارى، فهو القرآن الذي هو كلام الله، وما وجد من القارى، بعد أمره بالقراءة فهو فعله لا محالة، وهذا قدر لا يخفى على بشر سليم العقل.

فإن احتجوا على أن الكلام القديم يوصف بالصوت والحرف، بقوله تعالى: ﴿ حَتَى يَسْمَعَ كُلَمَ اللَّهِ ﴾ [النويّة: ٦] قالوا: والذي يسمع إنما هو صوت وحرف، وقد نسبه إليه، فدل على أنه متكلم بصوت وحرف. فالجواب من وجهين: أحدهما: أن يقال لهم: ما أنكرتم أن تكون هذه الآية حجة عليكم، وذلك أن عاقل يقول: إن المشرك لا يسمع كلام الله بلا واسطة، وهي قراءة القارىء، فلا بد من وجود القراءة التي هي حروف وأصوات، فيحصل لهذا المشرك السماع حينئذ لكلامه تعالى، فحصل معنا عند ذلك مسمع أسمع كلام الله بإسماع أوجده، وهي قراءته التي هي حروف وأصوات، ومسموع وهو كلام الله تعالى الذي لا يجوز أن يكون حروفاً وأصواتاً، لأن الحروف والأصوات يتقدم بعضها على بعض، وصار هذا بمنزلة من أسمعنا الله بذكره، بأن قال: يا الله. قلنا: حصل معنا مسمع وهو الذاكر، وإسماع أسمعنا به المسموع، وهو المذكور، فالإسماع يقع بحروف وأصوات، فيجوز لكل أن يقول: إن الله المذكور هو حروف وأصوات ".

الجواب الثاني: أن المراد بهذه الآية ما هو سماع الحروف والأصوات إنما المراد بهذه الآية عن شركه ويهتدي، المراد بهذه الآية: حتى يتدبر كلام الله ويفهم ما فيه. لعله يرجع عن شركه ويهتدي، فالحروف والأصوات لا تهدى، إنما الذي يهدى هو القرآن الذي هو كلام الله تعالى. دليله: قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَٰذَا الْقُرْمَانَ بَهِدِي لِلَّتِي مِنَ أَقَوْمُ ﴾ [الإسراء: ٩].

**جواب ثالث:** وهو أن يقال لهم: إذا كان الكلام القديم أصواتاً وحروفاً.

والكلام المخلوق الذي من الشعر والخطب أصواتاً وحروفاً، فقد صار الكلام القديم كالكلام المخلوق، وهذا القول يوجب أن يكون كل كلام قديم أو محدث [سواء] لأن الحرف والصوت في قول القائل إذ أخبر عن قول اللمين فرعون: ﴿أَنَّا رَبُّكُمُ الْفَكْلِ ﴾ [النَّازِعَات: ٢٤] فاعبدون، فصورة الحروف في قول فرعون أنا ربكم، كصورتها في قراءة القارىء ﴿وَأَنَا رَبُّكُمُ فَأَعَبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٩٦]، فصح أن الحروف والأصوات ليست [كلام] فرعون، ولا الرب تعالى، فالحرف والصوت يعبر به عن كلام فرعون، ويقرأ به كلام الله تعالى، فصح، أن الحرف والصوت أداة يقرأ بها الكلام القديم، لا أن الحرف والصوت نفس الكلام القديم.

جواب رابع: وهو أن يقال لهم: خبرونا عن قولكم إن الله تعالى متكلم بأصوات وحروف، أهي هذه الحروف والأصوات الجارية الدائرة في سائر كلام الخلق، أو غيرها؟ فإن قالوا: هي هذه فقد جعلوا جميع كلام الخلق قديماً كله؛ وإن قالوا: بل هي غير هذه الحروف والأصوات الجارية في كلام الخلق. قلنا: فصح قالوا: بل هي غير هذه الحروف والأصوات الجارية في كلام الخلق. قلنا: فصح

يعني الاسم لا المسمى (ز).

حينئذ أن قراءة القراء للقرآن بحروف وأصوات غير الحروف والأصوات التي تعنون الجذن ليس عندنا كلام الله تعالى، بل هو غائب عنا، لأن أصوات القراء وحروفهم هذه هي المعهودة الجارية في كلام الخلق. وكذلك أيضاً يجب أن لا يكون في المصحف قرآن الأن الحروف التي فيه هي الحروف المعهودة الجارية في خطوط الخلق، وكل هذين القولين باطل افتبت أن الحروف والأصوات يقرأ بها الكلام القديم ويكتب بها الكلام القديم، لا أنها نفس الكلام. ثم يقال لهم: خبرونا: أيصح خروج حرف من غير مخارج ؟ فإن قالوا: لا. قلنا: فتقولون إن الباري ـ تعالى عن قولكم ـ ذو مخارج من شفة للفاء الاحاء وحلق للحاء ولسان للثاء الإن قالوا: نعم جسموا بإجماع من شفة للفاء وحلق للحاء الحروف إلى مخارج افقد كابروا الحس والعيان مع قولهم بصحة الخبر المروي بزعمهم، وذلك أن كلامه منه خرج ، وكلامه عندهم حروف، فيجب على قولهم أن يكون خروجها من مخارج الوكل هذا القول كفر وضلال، وسفه وحمق وجهل عظيم.

森 泰 森

## فصل

فإن احتجوا بقوله تعالى: ﴿ حَمْ ۞ ﴿ آغَافر: ١، فصلت: ١، الشورى: ١، الزخرف: ١، الدخان: ١، الجاثبة: ١، الأحقاف: ١] و ﴿ الَّمَ ۞ ﴾ [البَقْرَة: ١، الزخرف: ١، السجدة: ١] و و المَعْ ۞ البَقْرَة: ١٥ العمران: ١، العنكبوت: ١، الروم: ١، لقمان: ١، السجدة: ١] و تحو ذلك من الحروف المقطعة في أوائل السور، وقالوا بالإجماع إن هذا كلام الله، فصح أن كلامه حروف، قلنا: الجواب عن هذا من وجوه:

أحدها: إن أردتم بقولكم إنها كلام الله تعالى، بما تزعمون من الإجماع أن نفس صورة الألف، ولام، وميم نفس الكلام القديم، فلا قائل بهذا غير جهالكم الذين لا فهم لهم ولا عقل، لأن هذا القول منهم يؤدي إلى أن الكافر المشرك يقدر أن يوجد القديم ويفعل القديم، لأن كل كافر كاتب يقدر أن يكتب صورة ألف ويلفظ بألف، ومن عظيم الجهل أن يكون عبد مخلوق مربوب يقدر أن يوجد القديم ويفعل

<sup>(</sup>١) فتعسأ لمن عزا إلى أحمد ـ كما سبق ـ سماع موسى التوراة من الله من فيه، كما في طبقات الحنابلة لأبي الحسين بن أبي يعلى في ترجمة الإصطخري؛ وذكره ابن بدران أيضاً في المدخل. تعوذ بالله من الخذلان (ز).

الإنصاب نيما يجب احسان ود يجور اجهل :

قديماً، هذا جهل ظاهر. وإن قلتم المفهوم من ﴿الَّمْ ﴿ البَّوْرَة: ١] و﴿ حمد ﴿ اللَّهُ وَالبَّوْرَة: ١، اللَّحَاف: ١، اللَّحَاف: ١، اللَّحَاف: ١، اللَّحَاف: ١، اللَّحَاف: ١، اللَّحَاف: ١٥ ونحو ذلك هو كلام الله تعالى عند نظر الناظر إليها، وأن المسموع عند قراءة القارىء ﴿ اللَّمْ ﴿ اللَّهُورَى: ١] وَ ﴿ حَدْ إِلَى النَّاطُورِي: ١] ونحو ذلك هو كلامه تعالى وهذا صحيح، وصح بذلك أن الكلام القديم يفهم بالحروف المنظومة، على اختلاف نظمها بين أرباب تلك الخطوط والأشكال كلام الله تعالى، فكذلك صح أن القراءة هي حروف وأصوات بها يسمع كلام الله القديم على حسب اختلاف اللغات بين أربابها، لا أنها نفس كلامه القديم. وقد اختلف المفسرون في هذه الحروف المقطعة في أوائل السور على ثمانية أقوال:

أحدها: أنها أسماء من أسماء القرآن، كالذكر والفرقان، وهذا قول قتادة وابن جريج.

الثاني: أنها اسم لكل سورة ذكرت في أولها، وهذا قول زيد بن أسلم.

الثالث: أنها يعبر بها عن اسم الله الأعظم، وهذا قول السدّي، والشعبي.

والرابع: أنها أقسام أقسم بها الله تعالى، وبه قال ابن عباس، وعكرمة.

والخامس: أنها حروف مقطعة من أسماء وأفعال، فالألف من أنا، واللام من الله ، والمحيد من أعلم. فكان معنى ذلك أنا الله أعلم. وهذا قول ابن مسعود، وسعيد بن جبير ونحوه عن ابن عباس أيضاً؛ والعرب قد تعبر عن الكلمة بحرف منها، كقول القائل: قلت لها قفي. قالت: قاف. أي وقفت، ومثله في كلام العرب كثير. وقد قال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿كَهِيَعَسَ ﴿ الله المربَ من هاد، والياء من حكيم، والعين من عليم، والصاد من صادق.

السادس: أن كل حرف منها يدل على معان مختلفة، فالألف مفتاح اسمه الله، واللام مفتاح اسمه الله، واللام مفتاح اسمه لطيف، والميم مفتاح اسمه مجيد، والألف آلاء الله، يعني نعمه، واللام ملكه، والميم مجده، والألف سنة، واللام ثلاثون سنة، والميم أربعون سنة، آجال ذكرها.

والسابع: أنها حروف من حساب الجمل، لما روي عن ابن عباس، عن جابر بن عبد الله قال: مر أبو ياسر [ابن أخطب] ورسول الله يتلو فاتحة الكتاب وسورة البقرة ﴿الَّمَ إِنَّ ذَاكِكُ ٱلْكِئَنُ ﴾ [البَقَرَة: ١و ٢] فأتاه أخوه حييّ بن أخطب، فأخبره، فقال حييّ بن أخطب: وأقبل على اليهود، فقال لهم: الألف واحد، واللام ثلاثون، والميم

أربعون، وهذه أحد وسبعون سنة، ثم [ذهب حيى مع هؤلاء النفر إلى رسول الله ﷺ و[قال رسول الله فهل معك غير هذه؟ قال نعم ﴿الْمَصِّ ۞﴾ [الأعرَاف: ١] قال: أثقل وأطول، والألف واحد، واللام ثلاثون، والميم أربعون، والصاد تسعون، فهذه أحد وستون ومائة سنة، ثم قال: هل معك غير هذه يا محمد؟ قال: نعم، قال: ماذا؟ قال: ﴿الَّرَّ﴾ [يونس: ١، هود: ١، يوسف: ١، إبراهيم: ١، الججر: ١] فقال: هذا أثقل وأطول، الألف واحد، واللام ثلاثون، والراء مائتان، فهذه إحدى وثلاثون وماثتا سنة، فهل مع هذا غيره؟ قال: نعم ﴿الَّمَّرُ ﴾ [الزعد: ١] قال: هذا أثقل وأطول، الألف واحد، واللام ثلاثون، والمبم أربعون، والراء مانتان، فهذه إحدى وسبعون وماثنا سنة. قال: لقد التبس علينا أمرك حتى ما ندري أقليل أعطيت أم كثير. ثم قاموا من عند النبي ﷺ، فقال أبو يسار لأخيه حيى ولمن معه من اليهود: وما يدريكم لعله قد جمع هذا كله لمحمد إحدى وسبعون، وإحدى وستون وماثة، وإحدى وثلاثون ومائتان، وإحدى وسبعون ومائتان، فذلك سبعمائة سنة وأربع وثلاثون سنة. قالوا: والله لقد تشابه علينا أمره، قيل فنزلت فيهم(١): ﴿هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَرْلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ مِنْهُ مَايَكُ تُحْكَنَتُ هُنَ أَمُّ ٱلكِنَابِ وَأَنْزُ مُتَكَابِهَاتُ قَانَا الَّذِينَ فِي اللَّهِيمَ رَبَعٌ فِيَكِّهُونَ مَا تَنْكِبَهُ مِنْهُ آتِيفَاتَه ٱلْمِتْمَةِ وَٱلْبَيْمَاةَ تَأْمِيلِيهِ ۚ وَمَا يَصْمُمُ تَأْمِيلُهُۥ إِلَّا اللَّهُ وَالنَّسِحُونَ فِي ٱلْمِنْمِ يَقُولُونَ ،امَنَّا بِهِ. كُلِّ مِنْ عِندِ رَبُّ رَبَّا يَنْكُرُ إِلَّا أَوْلُوا ٱلأَلْبَكِ ۞﴾ (آل عِمرَان: ٧].

والثامن: أنها حروف هجاء، أعلم الله بها العرب حين تحداهم، أن تلاوة القرآن بحروف كلامهم هذه التي عليها بناء كلامهم، ليكون عجزهم عنه أبلغ في الحجة عليهم، إذ لم يخرج تلاوته عن مباني كلامهم.

جواب ثاني: وهو أنك تقول: إذا قلتم أن الحرف المفرد إذا أتى به في تلاوة كلام الله هو نفس كلام الله، فما تقولون فيمن أسقط شيئاً من كلام الله، أيجوز ذلك أم لا؟ فلا بد من أن يقولوا لا يجوز. فيقال لهم: خبرونا عن جماعة من القراء من الصحابة والتابعين ومن اتبعهم بإحسان الذين قرؤوا (مناكي يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ عَيْرهم. لأن غيرهم يقرؤون الله الكثر، قد أسقطوا ألفاً هي في قراءة غيرهم. لأن غيرهم يقرؤون مالك بالألف. فإن قالوا: أخطؤوا فلا يجوز لهم ذلك. وهو القول الصحيح الصواب. قلنا: فصح أن الألف ليس نفس كلام الله القديم، لأنه لا يجوز لأحد أن

والخبر ضعيف (ز).

يسقط منه شيئاً (١)، وإنما الألف صفة قراءة دون قراءة، فالمقروء مع إثبات الألف هو المقروء مع إسقاط الألف شيء واحد، لا يزيد بزيادة الحروف ولا ينقص بإسقاط الحروف، والقراءة تزيد بزيادة الحروف وتنقص بإسقاط الحروف، وقد قبل: إن من قرأ القرآن بقراءة ابن كثير كتب له أجر ختمة وثلث، لأنه يزيد في الحروف أكثر من سائر القراء لأنه يقرأ لديه وإليه وعليه، والكسرة عندهم تقوم مقام حرف، وقرأ في التوبة ﴿يَمْتِي مِن غَيْهَا ٱلْأَنْهَا أَلُ الْمَنْرَةِ البَقْرَة: ٢٥ و٢٦٦، آل عمران: ١٥، ١٣٦، ١٩٥، ١٩٨] وهذا يوضح لك أن قوله ﷺ: "من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات أن الحروف عائدة إلى القراءة. وطول حروفها دون المقروء الذي هو كلام الله تعالى لا يزيد ولا ينقص. وسنذكر ذلك في الجواب عن هذا الخبر إذا احتجوا إن شاء الله تعالى وبه الثقة.

جواب آخر: وهو أنك تقول: خبرونا عن حروف كلام الله على زعمهم، أهي ثمانية وعشرون حرفاً فقد جعلوا القديم مما يحله الحصر والعد والافتتاح والانتهاء [وهي] صفة المخلوقات لا صفة القديم. وإن قالوا: أكثر، قلنا: أكثر إلى ما له حد أو إلى ما لا حد له؟ فأي القولين قالوا كان باطلاً، لأن القرآن لا يخرج في الكتابة والتلاوة على أكثر من هذه الثمانية وعشرين حرفاً، فعلى قولهم يجب أن يكون معنا بعض القرآن لا كله، لأن القرآن عندهم حروف يزيد على هذه الحروف، ولعل الذي يكون معنا من القرآن أقله، لا سيما إن قالوا إن الحروف القديمة لا يدخلها حصر ولا عد، وهذا قول ساقط واه عند كل عاقل محصل، فلم يبق إلا أن الحروف والأصوات أدوات نكتب بها ونتلو بها الكلام القديم، وغير الكلام القديم، لا أنها نفس الكلام. فافهم ذلك.

وجواب آخر: وهو أن تقول لهم: خبرونا أليس قد قرأ سائر القراء غير نافع وابن عامر في سورة الحديد في قوله تعالى: ﴿وَمَن يَكُلُ فَإِنَّ اللهُ هُوَ ٱلْغَنَّ ٱلْمَبِيدُ﴾ [الخديد: ٢٤] بإثبات الهاء والواو، وقرأ نافع وابن عامر بإسقاط الهاء والواو، فالذي أسقط من الهاء والواو كلام الله تعالى أو قراءة كلام الله تعالى، فلا يجوز لعاقل أن

 <sup>(</sup>۱) وإسقاط الألف وإثباتها متواتران، فيكونان كآيتين، ولم يسقطها قارى، ينفسه ولا أثبتها قارى،
 آخر بنفسه، فلا تكون في الجواب وجاهة كما سيأتي (ز).

يقول الهاء والواو كلام الله؛ لأن من أسقط شيئاً من كلام الله كفر<sup>(۱)</sup> ولا خلاف بين المسلمين أنهما على الحق، وربما رجحوا قراءتهما على غيرهما، فلم يبق إلا أن الحروف آلة للقراءة تسقط تارة وتثبت أخرى، والمقروء المتلو ثابت لا يحتمل النقصان ولا الزيادة، لأنه قديم لكن المخلوق يجوز ثبوته تارة وإسقاطه أخرى.

泰 泰 泰

# فصل

فإن احتجوا على إثبات قدم الحروف، وأن كلام الله القديم يتصف بالحروف، بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف».

فالجواب: أنه لا حجة في هذا الحديث من وجوه عدة، لأنكم تخالفون هذا الحديث. لأن الرسول قال على سبعة أحرف، وأنتم على ثمانية وعشرين حرفاً، فقد أسقطتم متن هذا الحديث، ولم تقولوا به، فلا حجة لكم فيه.

جواب آخر: وهو أنه ﷺ قال: «أنزل على سبعة أحرف، ولم يقل تكلم الله بحرف، وأنتم إنما تريدون إثبات الحرف لكلامه، لا نزول كلامه فلا حجة لكم فيه.

جواب آخر: وهو أن قوله عليه السلام على سبعة أحرف، لم يرد بها حروف التهجي، وإنما أراد بها غير ذلك، بإجماع أهل العلم من الصحابة والتابعين، ولأنه روي عنه على أنه قال: "على سبعة أحرف" ثم فسرها فقال: "أمر، ونهي، وترغيب، وترهيب، وجدل، ومثل، وقصص وقال بعض الصحابة والتابعين يعني على سبع لغات، مما لا يغير حكماً من تحليل ولا تحريم، مثل قوله تعالى: ﴿يَنَمُوسَى آفِيل وَلا تَخَرَيم، القضص: ٣١] فكانوا لا يفرقون بين قول التالي أقبل أو هلم، أو يقال: لأن معانيها متفقة وإن اختلفت اللغات فيها، وما جرى هذا المجرى، وكانوا في صدر الإسلام مخيرين فيها، فلما اجتمعت الصحابة رضي الله عنهم عند جمع القرآن على أحدها، وهو قوله ﴿أَقِلَ وَلا عَنْ مِعض الصحابة الإجماع من غير أقبل إلى هلم وتعال. ونحو ذلك، وقيل عن بعض الصحابة والتابعين: إن قوله على سبعة أحرف أراد بذلك على سبع لغات للعرب، في صيغة والتابعين: إن قوله على سبعة أحرف أراد بذلك على سبع لغات للعرب، في صيغة

 <sup>(</sup>١) والإسقاط والزيادة في مثل هذه المواضع متواتران؛ فيكونان في حكم آيتين فلا وجاهة في هذا الجواب. وكفى باقى الأجوبة (ز).

أحدها: أن الحروف واختلافه صفة القراءة التي يجوز فيها الاختلاف، لا كلام الله القديم الذي لا يجوز فيه الاختلاف<sup>(۱)</sup>.

الثاني: أن عمر ما أنكر عليه أن انقرآن المقروء بقراءته كلام الله، إنما أنكر عليه القراءة التي هي صفة القارىء وظن أن هذه القراءة فاسدة وقراءته أعلمه الرسول عليه السلام أن كل واحدة من القراءتين جائزة، وإن اختلفا، لأن المقروء بها لا يختلف لاختلافها.

الثالث: أن الرسول أخير أن القرآن يُقرأ على سبع قراءات، وأن تعدد القراءات لا يدل على تعدد القرآن؛ لأن السبع المقروء بها واحد، وهو كلام الله القديم، الذي لا يشبه كلام الخلق، ولا يختلف في حال من الأحوال، وإن اختلفت القراءات. فافهم التحقيق ترشد إن شاء الله تعالى.

格 格 粉

 <sup>(</sup>۱) كان أحمد يقول: القرآن من علم الله وعلم الله غير مخلوق: فما تواتر من زيادة ونقص كلاهما أبعاض القرآن باعتبار الوجود العلمي، فلا وجاهة في هذا الجواب (ز).

### فصل

فإن احتجوا على أن الله تعالى متكلم بحروف، بما يروى عن النبي ﷺ أنه قال: "من قرأ الفرآن فله بكل حرف عشر حسنات، أما إني لا أقول ألم حرف، لكن الألف حرف، واللام حرف، والميم حرف، قالوا: فدل على [أنه] تكلم بحروف، فالجواب من وجوه:

أحدها: أن الحديث لا حجة فيه على ما تريدون، لأنه لم يقل تكلم الله بحروف، وإنما قال: من قرأ فله؛ وهذا لا حجة فيه.

جواب آخر: وهو أن الأجر إنما يقع على الطاعة التي هي القراءة، لا على القديم الذي هو كلام الله، ونحن نقول: إن الحرف عائد إلى القراءة لا إلى المقروء، والذي يحقق ذلك أنه إذا جلس اثنان حافظان لكلام الله تعالى وهما ساكنان؛ أليس كل واحد منهما معه كلام الله في صدره، كما أخبر تعالى: ﴿ إِلَّ هُوْ مَايَئَكُ يَبِنَتُ فِي صُدُورِ اللّذِي أُوتُوا المِنكَبوت: ٤٩] ولا يحكم بأن لكل واحد منهما حسنة، وإن كان كلام الله موجوداً معهما؛ فإذا قرأ أحدهما وسكت الآخر، أليس يحصل للقارىء بكل حرف عشر حسنات، لوجود القراءة منه، وليس للساكت منهما هذه الحسنات، وإن كان معه كلام الله القديم على الوجه الذي ذكرنا، وإنما زاد عليه هذا، بأن وجدت منه القراءة التي هي حروف وفعل منه يسمى طاعة، لقوله على: "أفضل عبادات أمتي قراءة القرآن فصح أن الثواب على الفعل الذي هو طاعة، لا على الكلام القديم، فكان الحرف صفة التلاوة لا صفة المتلو.

جواب آخر: وهو أنه قد روي عنه ﷺ أنه أضاف الحرف إلى التلاوة، لا إلى كلام الله القديم، وهو ما روى عبد الله بن مسعود أن الرسول قال: «تعلموا القرآن فإنه مأدبة الله فتعلموه واتلوه فإنكم تؤجرون على تلاوته بكل حرف عشر جسنات». فأضاف الحرف إلى التلاوة لا إلى المتلو، فصح ما قلناه، وبطل ما توهم الجاهل أنه حجة له.

恭 恭 泰

### فصل

فإن احتجوا في إثبات الصوت لكلام الله تعالى، وأنه متكلم بأصوات، بما روي في الحديث: «إذا كان يوم القيامة نادى الله تعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه الإنصاف فيما يجب اعتماده ولا يجور الجهل به

من قرب" (١) الخبر . . . قالوا: فقد أضاف الرسول عليه السلام الصوت إلى الله تعالى، فصح ما قلناه، الجواب من أوجه:

أحدها: أنك تقول أولاً لا حجة لكم فيه، لأنه ﷺ ما قال تكلم الله بصوت، ولا قال بصوت، ولا قال كلام الله أصوات، كما تزعمون بجهلكم؛ وإنما قال نادى الله بصوت، وليس الخلاف إلا أن كلامه أصوات، فلا حجة لكم فيه.

جواب آخر: وهو أن هذا الحديث قد روي فيه ما يدل على [أن] الصوت من غير الله بأمره، لأنه روي إذا كان يوم القيامة جمع الله الخلائق في صعيد واحد، ينفذهم البصر، ويسمعهم الداعي، يأمر منادياً فينادي، فصخ أن النداء من غيره، لكن لما كان بأمره أضيف النداء إليه، كما يقال: نادى الخليفة في بغداد بكذا وكذا. ولا فرق بين الموضعين، ويقال: أمر الخليفة منادياً فنادى بأمره في بغداد بكذا وكذا، ولا فرق بين الموضعين، فإن كل عاقل يعلم أن الخليفة لم يباشر النداء بنفسه، لكن لما كان بأمره جاز أن يضيفه إلى نفسه، وأن يضاف إليه، وإن لم يكن عمر المنادي بنفسه، ويصحح جميع ينفيه، وأن يضاف إليه، وإن لم يكن عمر المنادي بنفسه، ويصحح جميع ذلك القرآن، قال الله: ﴿وَالْتَهِعُ بُومٌ بُنَاوٍ النَّاوِ مِن مُكَانِ قَرِيمٍ ﴿ يَبَعُونَ الْسَيْحَةُ وَالْمَعِينَ الصوت صفة المنادي لا صفة الأمر بالنداء؛ ومن عجيب الأمر أن الجهال لا يجوزون أن يكون النداء صفة المخلوق إذا كان رفيع القدر في الدنيا، كالخليفة والأمير، وينفون عنه ذلك ثم يجوزونه في حق رب العالمين.

جواب ثالث: وذلك أنا وكل محقق يقول: إن هذا الصوت ليس بموجود اليوم، وإنما يكون يوم القيامة، وكلام الله قديم بقدمه، موجود بوجوده، فصح أن هذا شيء لم يكن بعد، وإنما يكون يوم القيامة، ومن زعم أن صفة الله تعالى ليست بموجودة اليوم، وإنما توجد يوم القيامة فقد جعل كلام الله تعالى مخلوقاً لا محالة، فصح بهذه الجملة أن الصوت ليس بصفة لكلام الله تعالى، وإنما هو صفة للمنادي الذي يأمره الله تعالى بالنداء في ذلك اليوم.

<sup>(</sup>١) يريد به حديث جابر، وفي سنده عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو ضعيف. وقد انفرد عنه القاسم بن عبد الواحد، وهو ممن لا يحتج بهم عند بعضهم، ولذا علقه البخاري بقوله ويذكرا على أن كون الإستاد مجازياً متعين بحديث الدارقطني فيبعث الله يوم القيامة منادياً بصوت يسمعه أولهم وآخرهما. ، الحديث، راجع ما علقناه على السيف الصفيل (٤٥٣) (ز).

جواب آخر: وهو أن كل ما أضيف إلى الله تعالى لا يجب أن يكون صفة له، فمن زعم هذا فقد كفر وأشرك لا محالة، لأن الخبر قد جاء بقول الله تعالى: "يا ابن أدم مرضت قلم تعدني، جعت فلم تطعمني، عطشت فلم تسقني، عريت فلم تكسني فأضاف هذه الأشياء إليه في الخبر، ومن زعم أنه يجوع ويعطش، ويمرض ويعرى، فقد كفر وأشرك لا محالة. وكذلك قال تعالى: ﴿وَيَمْ يُسَكُمُ فِي الصُّورُ ﴾ [الأنعام: ٧٧] على قراءة من قرأ بالنون [المفتوحة] والنافخ إسرافيل. وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّيِنَ يُؤَدُّونَ الله الذية الله من الله الأذية من صفته فقد كفر لا محالة، فلم يبق إلا أن النداء والصوت حصل من الصايت المأمور، لا من الآمر، لكن لما كان بأمره جاز أن يضاف إليه، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ جِنْتُهُم بِكِتْنِهُ لِكَنْ لما كان بأمره وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ جِنْتُهُم بِكِتْنِهُ الْأَعْرَاف: ٢٥] وإنما جاء به محمد عليه السلام بأمره. وقال تعالى: ﴿فَلَمْتَنَا أَمْنُتُهُمْ الله على نفسه وكذلك يقال: رجم وجلد رسول الله ﷺ، وإنما الراجم والجالد أضافه إلى نفسه وكذلك يقال: رجم وجلد رسول الله ﷺ، وإنما الراجم والجالله غيره، لكن لما كان بأمره حسن أن يضاف إليه. فافهم الحق لتبطل به الباطل.

فإن احتجوا بما روي: أن الله تعالى إذا تكلم الله بالوحي، وروي بالأمر من الوحي جاء له صوت كجر السلسلة على الصفا<sup>(١١)</sup>. فالجواب عن هذا من وجوه عدة:

أحدها: أن هذا هو الحجة عليكم، لأن هذا الصوت خلاف ذلك الصوت الذي في الخبر الأول، لأن ذلك قال فيه "يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب" وهذا الصوت إنما يسمعه بعض الملائكة، فصح أن هذا الصوت خلاف ذلك الصوت، ولو كان الصوت صفة قديمة لما اختلف ولا تغير لأن القديم لا يجوز عليه الاختلاف، ولا التغير، فلما اختلف وتغير دل أن ذلك صفة الخلق لا صفة الحق. فافهم.

جواب آخر: وذلك أنه قال: إذا تكلم الله بالوحي، جاء له صوت، ولم يقل إذا تكلم الله بصوت فالوحي غير الموحيٰ، لأن الموحيٰ كلام الله تعالى، والوحي إنزال كلام الله، وإعلام كلام الله، والذي يدل على صحة ذلك القرآن. وذلك أن الله تعالى فصل بينهما فقال: ﴿وَكَلْلِكَ أَرْجَيْناً إِلَيْكَ قُرْمَانًا﴾ [الشورى: ٧] فالوحي إنزال القرآن،

<sup>(</sup>١) والمحفوظ هر الموقوف، كما ذكره الدارقطني في العلل، ولا يحتج بالموقوف في باب الصفات، والسكري في (خلق الأفعال) مختلط لا يحتج به عند ابن أبي حاتم، وفي سند خبر الصوت عنعنة الأعمش وهو مدلس. راجع ما ذكرناه فيما علقناه على الأسماء والصفات (ز).

الإنصاف فيما يجب اعتماده ولا يجور الجهل به

وإعلام القرآن، وإفهام القرآن الذي هو كلام الله تعالى، وقال تعالى: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنًا إِلَيْكَ كُنّا أَوْحَيْنًا إِلَى نُوْجٍ وَالنِّيْتِينَ مِنْ بَهْوِيْ﴾ [النساء: ١٦٣] أي أنزلنا إليك وأفهمناك كلامنا القديم، كما أنزلنا وأفهمنا من قبلك كلامنا القديم فالإفهام لم يكن ثم كان. وأما المفهوم الذي هو كلام الله القديم فهو موجود ثابت قبل الإفهام وبعده على صفة واحدة، لا يختلف ولا يتغير.

جواب آخر: وهو أن هذا الحديث قد روي من طرق عدة، وأضيف إليه الصوت المشبه بجر السلسلة إلى الخلق، لا إلى كلام الحق، فمن ذلك ما روى النواس بن سمعان قال: قال رسول الله في: "إذا تكلم الله بالوحي أخذت السموات منه رجفة شديدة من خوف الله تعالى، فإذا سمع بذلك أهل السموات صعقوا وخروا سجداً، وأول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام؛ فتكلم الله من وحيه بما أراد، فينتهي به جبريل عليه السلام على الملائكة، كلما مر بسماء سأل أهلها ماذا قال ربنا؟ فيقول جبريل الحق، وهو العلي الكبير" فثبت أن الصوت المشبه بالسلسلة صوت رجفة السموات لا كلام الله تعالى، ولهذا سألوا جبريل الله تعالى، ولهذا سألوا جبريل الله تعالى، ولهذا سألوا ربخة المتموات، التي شبهت بجر السلسلة، لأنهم لو سمعوا ما سمع جبريل لفهموا كما فهم جبريل.

وروى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي ولله قال: "إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله، كأنه سلسلة على صفوان الأضاف الرسول عليه السلام هذا الصوت المشبه إلى صوت أجنحة الملائكة، لا إلى كلام الله تعالى وحديث أبي هريرة هذا صحيح. أخرجه البخاري، وحديث النواس أخرجه مسلم في كتابه، وروى أبو الضحى مسروق، عن عبد الله أنه قال: "إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان وفي رواية: "سمع أهل السماء للسماء صلصلة وليس في شيء من هذه الروايات إذا تكلم الله سمعوا من الله صلصلة، وإنما سمعوا من السماء إذا أحدث الله فيها رجفة، وجعل خلامة لأهل السموات. يعلمون بها أن الله تعالى تكلم بالأمر، وأن المخصوص بسماع كلامه جبريل عليه السلام، ولهذا سألوه ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق. فيقولون: قال الحق. فيصفون الله تعالى بقول الحق، لا بالصلصلة والصوت، المحقود، لا بالصلصلة والصوت،

جواب آخر: وهو أنه قد روي من الأخبار والآثار ما لا يحصى عدداً أن الصوت مخلوق، وأنه صفة القارىء لا صفة الباري، فمن ذلك ما روى ابن جريج عن الزهري أنه قرأ بين يديه ﴿ يَزِيدُ فِي الْخَلَقِ مَا يَشَآهُ ﴾ [قاطِر: ١] فقال: هو الصوت الحسن. فقال الأوزاعي رحمه الله أنه قال: ليس أحد من خلق الله أحسن صوتاً من إسرافيل، قبل: فإذا أخذ في السماع قطع على أهل سبع سموات تسبيحهم وصلاتهم.

وقال أبو العالية: قال موسى الله لقومه: قدسوا بأصوات حسنة، فإنه أسمع له، فأضاف الصوت إلى المقدسين لا إلى المقدّس. وقال مالك(١) بن دينار في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لَمْ عِنْمَا نُزْلُقَى وَحُنْنَ مَتَابٍ ﴾ [ص: ٢٥] قال: يقيم الله داود عليه السلام عند ساق العرش، فيقول: يا داود مجدني بذلك الصوت الحسن الرخيم، فيقول: كيف أمجدك به وقد سلبتنيه في دار الدنيا؟ قال: فيقول جلّ وعز: إني أرده عليك. قال: فيرده عليه، فيزداد صوته حسناً، فيأخذ في التمجيد، فيستفرغ داود نعيم الجنان؛ يعني يشتغل أهل الجنة بحسن صوته عن نعيمهم.

فالصوت الحسن المردود المسلوب الرخيم صفة داود عليه السلام التي يمجد بها ويقدس بها، والممجّد المقدّش هو الله تعالى الخالق لداود ولصوته ولسائر الأصوات.

وروي أن عمر رضي الله عنه كان يقدم الشاب الحسن الصوت لحسن صوته بين المهاجرين والأنصار. وقال أبو عثمان النهدي رضي الله عنه: صلّى بنا أبو موسى صلاة الصبح فما سمعت بصوت ولا بربط أحسن صوتاً منه. وتبين من هذه الآثار المروية عن رسول الله في أنه جعل الصوت صفة للقارىء لا لله تعالى، فقد روي عنه في هذا المعنى ما لا يحصى عدداً، فمن ذلك: ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: قام رجل من الليل فرفع صوته بالقرآن، فقال النبي في: "لقد أذكرني كذا. وكذا آية» قال أبو ذر: كان لي جار وكان يرفع صوته بالقرآن فشكوته إلى رسول الله في وكان يقال له ذو البجادين فقال: "دعه فإنه أوّاه" وكان أسيد بن حضير من أحسن الناس صوتاً بالقرآن، فقرأ ليلة وفرسه مربوط عند رأسه، وابنه نائم إلى جنبه، قدار الفرس في رباطه، فانصرف وأخذ ابنه وخشي أن يطأه الفرس، في رباطه، فقرأ فدار الفرس في رباطه، فانصرف وأخذ ابنه وخشي أن يطأه الفرس، فأصبح فذكر ذلك لرسول الله في: "اقرأ أسيد فإن الملائكة لم فاصبح فذكر ذلك لرسول الله في: "افرأ أسيد فإن الملائكة لم ترل تسمع صوتك" وروى ابن سابط قال: أبطأت عائشة رضي الله عنها على

لم يرفعه إلى المعصوم (ز).

رسول الله على فقال: «ما حبسك يا عائشة؟» قالت: يا رسول الله، سمعت رجلاً يقرأ ما سمعت من رجل يقرأ قراءة أحسن منها، فذهب رسول الله على ليسمع صوته، فإذا هو سالم مولى أبي حذيفة، فقال النبي على: «الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك». روي عنه على أنه سمع قراءة أبي موسى ذات ليلة فقال: «أبو موسى مزمار من مزامير داوده ومعلوم أنه شبه حسن صوته بالقراءة بالمزمار، لا كلام الله القديم الذي لا يشبهه شيء من أصوات الخلق ولا نغماتهم. وروي أن النبي هم مرّ في ليلة هو وعائشة رضي الله عنها، وأبو موسى يقرأ، فقاما فاستمعا لقراءته، ثم إنهما مضيا، فلما أصبح لقي رسول الله عنها، فقال لأبي موسى: «يا أبا موسى مردت بك البارحة ومعي عائشة فاستمعنا لقراءتك» فقال أبو موسى: يا نبي الله، أما إني لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبيراً. قال: «لقد أعطيت مزماراً من مزامير آل داود». وقال النبي الله إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن وإن كنت لم أز منازلهم حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أز منازلهم حين يدخلون نزلوا بالنهارة. وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم بن الحجاج في صحيحه، وهو أكبر حجة في نفي الصوت عن كلام الله القديم، لأنه فصل الأصوات من القرآن، فأضاف الأصوات إلى الأشعريين ولم يضفها إلى كلام الله الذي هو القرآن.

وقال شهر بن حوشب: قدم أبو عامر الأشعري على رسول الله في رهط من قومه، فقال في: «إنه ليدلني على حسن إيمان الأشعريين حسن أصواتهم بالقرآن» وفي هذه الأحاديث التي ذكرنا وأمثالها مما لا يحصى عدداً: أن الأصوات صفة الصايتين لا صفة كلام رب العالمين، وفي بعض ذلك مقنع وكفاية لم أراد الله له الهداية.

泰 奈 奈

# فصل

فإن قالوا: أليس تقولون إن كلام الله مسموع بحاسة الآذان على الحقيقة؟ قلنا: بلى. فإن قالوا: فليس يجوز أن يكون مسموعاً على الحقيقة إلا ما كان صوتاً أو حرفاً.

فالجواب: أن هذا جهل عظيم، وذلك أن أهل السنة والجماعة قد أجمعوا على أن الله تعالى يرى بالأبصار على الحقيقة، ولا يجوز أن يرى على الحقيقة إلا ما كان جسماً وجوهراً وعرضاً. أفتقولون: إن الله تعالى جسم، وجوهر، وعرض؟ فإن قالوا: نعم. فقد أقروا بصريح الكفر للتشبيه، وإن قالوا: يرى وليس بجسم، ولا جوهر ولا عرض ولا يشبه شيئاً من المرثيات. قلنا: فكذلك كلامه قديم ليس بمخلوق ومسموع على الحقيقة، وليس بحروف ولا أصوات، ولا يشبه بشيء من المسموعات، فكما أنه يرى على الحقيقة ولا تكييف لكلماته. فاتقوا الله وقفوا عند حدوده، ولا تكونوا ممن قال فيهم: ﴿وَمَن يَعَدُّ حُدُودَ اللَّهِ فَأَوْلَتَهِكَ هُمُ الطَّلِمُونَ ﴾ [البَقرَة: ٢٢٩]. وتمسكوا بقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلُوم السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشَورى: ٢١].

ثم نقول لهم: أليس الله تعالى قد ستى نفسه بانياً، وهو بان على الحقيقة، لأنه قال: ﴿ أَمِ النَّمَاةُ بَنَهَا ﴿ وَ لَم نَرَ بانياً على الحقيقة، لأنه الحقيقة، إلا بآلة من عدة وآجر، وحجر وخشب وغير ذلك: أفتقولون إنه مفتقر في بناء السماء إلى ذلك، حتى يكون قد بنى على الحقيقة. فإن قالوا: نعم، كفروا لا محالة، وإن قالوا: هو بناء منه على الحقيقة ولا يفتقر فيه إلى آلة وعدة. قلنا: وكذلك كلامه مسموع منه على الحقيقة بواسطة وغير واسطة، ولا يفتقر في إسماعه إيانا إلى آلة من حروف وأصوات وغير ذلك.

李 华 李

# فصل

فإن احتجوا بجهلهم أن الصفة القديمة تحل في الظروف والأوعية كحلول الشيء المخلوق في الشيء المحلوق. فتفسير هذا القول منهم ـ لو عقلوا ـ كان إقراراً منهم بخلق الله تعالى، لأن القديم لا يتصور عليه النقلة، والتحويل، وتفريغ مكان، وإشغال مكان، وأمكنة، وحصر، وعد، وإفساح، وفراغ، فإن أصروا على الجهل والضلال واستدلوا على حلول كلام الله القديم في المخلوقين بما يظنون حجة لهم، وهو جرأة، وحجة عليهم، أقروا بقول إخوانهم من النصارى، بل زادوا عليهم في سوء الاعتقاد، وخبث المذاهب والمقال على ما سنينه في ثاني الحال، إن شاء الله.

فإن احتجوا بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو، قالوا: فصخ أن الكلام القديم يصح عليه الحلول والنقلة والتحول، فالجواب من وجوه عدة:

أحدها: أنه ﷺ أراد بذلك المصحف، لأنه قد بيّن ذلك فقال المخافة أن تناله أيديهما ولم يرد أن كلام الله القديم انتقل ولا تحول من بلاد الإسلام إلى بلاد العدو، والمصحف قد يسمى قرآناً، لأن فيه كتابة القرآن، وقد روي ذلك صريحاً عنه ﷺ، فإنه كتب إلى عمرو بن حزم: "ولا يمس القرآن إلا على طهارة" فأراد بذلك: المصحف الذي حلّ فيه كتابة كلام الله القديم لا يجوز عليه المس بالأيدي.

جواب آخر: وهو أنه أراد لا تسافروا بكتابة القرآن، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، كما قال تعالى: ﴿وَسَتَلِ ٱلْقَرِيَةَ ٱلَّتِي كُنّا فِهَا﴾ [يُوسُف: ٢٨] يعني أهل العير. وقوله تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا النّساء: ٤٣] قال أكثر أهل العلم موضع الصلاة. وقد قال تعالى: ﴿وَالنَّجَرَةُ ٱلنَّلُونَةُ فِي ٱلْقُرَمَانُ﴾ [الإسراء: ٢٠] أراد الملعون أهلها في القرآن. وكذلك قال: ﴿وَالنَّهِرِ ﴿ الطّور ورب الطّور: ١] ﴿وَالشَّحَى ﴿ الضّحى: ١] وجميع الأقسام إنما معناها ورب الطور ورب الضحى، وهذا كثير جداً في كلام العرب، يحذفون لعلمهم بفهم أهل اللسان والبيان ذلك، وأنهم ليسوا كأهل الجهل والهذيان، والعرب تقول: بنو فلان تطؤهم الطريق، يريدون يطؤهم أهل الطريق، وأبين من هذا قوله تعالى: ﴿إِنّ اللَّذِينَ يُؤَدُّونَ اللَّهُ ﴾ [الأحزاب: ٥٥] يربد أنبياء الله وأولياء الله.

وجواب آخر وهو: أنا نعلم - وكل عاقل يعلم - أن الرسول عليه السلام إنما أراد بالقرآن هاهنا شيئاً محترماً يتصون عليه من الأيدي، ولم يرد نفس كلام الله القديم، والذي يدل على صحة ذلك: أن الحافظ للقرآن: القرآن في صدره عندنا حفظاً، لا أن كلام الله القديم يحل في صدر الحافظ حلول الجسم في الجسم، وعندهم - على حسب عقدهم - أنه حال في صدور الحفاظ كحلول الشيء في الشيء، ومع ذلك فإن الرسول ما نهى أحداً من الحفاظ أن يدخل بلاد العدو، فلم يبتى إلا أنه على العدو، ولم يرد أن الغليم يحل في المخلوق حلول الجسم على الجسم - حاشاه من ذلك على ...

母 告 告

# فصل

فإن احتجوا بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «لو جعل هذا القرآن في إهاب ثم القي في النار ما احترق، قالوا: وقد أطلق عليه ﷺ أن القرآن يجعل في الإهاب، فدلّ على أنه حال. فالجواب أن أهل العلم رضي الله عنهم ذكروا في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أن هذا كان في زمانه ﷺ دليلاً على صدقه، وكان معجزة له، وكان إذا كتب في جلد أو رق أو غير ذلك ثم ألقي في النار لم يحترق. ذلك الجلد أو الرق، فيكون معجزة له ﷺ؛ كانشقاق القمر وغير ذلك من المعجزات، ثم انقضى ذلك بعد موته: بدليل أن الرقق التي كتب فيها القرآن قد احترقت في زمن الصحابة وغيرهم.

الثاني: أن قوله ﷺ: "لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار لم يحترق الراد بذلك فضل حفظه القرآن، وأنهم لأجل ما حفظوا من كلام الله تعالى وصار حفظه في صدورهم تصير عليهم النار برداً وسلاماً، فلا تحرقهم، كما كانت على الخليل عليه السلام بإذن الله تعالى. وقد قال ﷺ: "نعم الشفيع لصاحبه يوم القيامة فيكون ببركة شفاعة القرآن لصاحبه وعمله به لا تتسلط النار على إهابه فتحرقه، وهذا صحيح؛ لأن الإهاب هو الجلد قبل الذبح، أو قبل الدباغة.

دليل الأول: قول عائشة رضي الله تعالى عنها في مدح أبيها الصديق رضى الله عنه: «وحقن الدماء في أهبها».

ودليل الثاني: قوله عليه السلام: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» فأما بعد الدباغ فلا يقال له إهاب، وإنما يقال له أديم أو رق، أو نحو ذلك.

الثالث: وهو الأصح والأجود: أن القرآن إذا كتب في إهاب أو غير ذلك، وألقي في النار، فإن القرآن لا يحرق ولا يتصور عليه الحرق ولا الغرق ولا العدم، وإن تصور ذلك على الرق والجلد. والورق والخط والمداد. وهذا يوضح أنه مكتوب على الحقيقة. وليس بحال حلول الأجسام في الأجسام؛ لأن المداد لما حلّ حلول الأجسام في الأجسام احترق مع الرق والورق، والقرآن لما لم يكن حالاً لم يتصور عليه العدم بحرق ولا غرق ولا غير ذلك، وهذا واضح صحيح. عوكد ذلك أنا إذا كتبنا اسماً من أسماء الله تعالى في محل يتصور عليه الحرق والغرق والبلى والتمزق، فإن عدم ببعض ما ذكر فإنما يعدم ويذهب المحل والغرق والبلى والمتوب به. وأما المكتوب على الحقيقة وهو الرب تعالى فلا يتصور عليه شيء من العدم والذهاب، كما أخير تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلّا فلا يتصور عليه شيء من العدم والذهاب، كما أخير تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلّا القصص: ٨٤].

## فصل

فإن احتجوا بخبر روي؛ وهو قوله ﷺ: "من حفظ القرآن فاختلط بلحمه ودمه..." قالوا: وهذا يدل على حلوله واختلاطه بلحوم الحفاظ ودمائهم في حال صغرهم. فالجواب عن هذا من أوجه:

أحدها: أن هذا الحديث يرويه إسماعيل(١) بن رافع، وعمر(٢) بن طلحة، وهما ضعيفان جداً، لا يؤخذ بقولهما في هذا ولا غيره.

الثاني: أن الصبيان الحفاظ للقرآن كثير، وكلام الله تعالى قديم، وشيء واحد، فإذا اختلط بدم صبي ولحمه على زعمهم وامتزج واختلط فكيف يمتزج بلحم آخر ودمه؛ إذ الشيء الواحد إذا اختلط وامتزج بشيء استحال امتزاجه بغيره، نعوذ بالله من هذا المذهب الذي يؤدي القول به إلى اختلاط الصفة القديمة وامتزاجها بدم المخلوقين ولحومهم، ولعمري أن قول النصارى دون هذا، لأن النصارى؛ إنما تقول كلمة واحدة قديمة اختلطت بجسم واحد وهو جسم المسيح عليه السلام، حتى صار الجسم لاهوتياً من أجل الكلمة، ناسوتياً من جهة مريم عليها السلام، فاختلط عندهم القديم بالمحدث اختلاط الماء باللبن، فوافقتهم هذه المقالة الخبيثة، وزادوا عليهم، لأنهم قالوا: جسم واحد اختلط به القديم، وهؤلاء يقولون اختلط القديم بألف ألف جسم وأكثر، نعوذ بالله من هذا القول الذي لا يقوله من له مسكة من حس وعقل.

الجواب الثالث: أن هذا الحديث إن صح، فمراد النبي الله أن الحفظ في الصغر أجود وأثبت من الحفظ في حال الكبر، ويعني باختلاطه باللحم والدم جودة الحفظ، لا اختلاط المحفوظ الذي هو كلام الله القديم. وصار هذا كقوله تعالى: ﴿وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْوَجَلَ بِكُنْهِمْ ﴾ [البَقرة: ٩٣] يعني حب العجل، لأن العجل لا يدخل ولا يحل ولا يحل عما يقال: التعليم في الصغر كالنقش في الحجر. والتعليم في الكبر كالنقش في المدر، يريدون بذلك أن الحفظ في الصغر أثبت وأبقى منه في حال الكبر.

<sup>\* \* \*</sup> 

قال النسائي: متروك (ز).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي: لا يكاد يعرف (ز).

### فصل

فإن قيل: إذا كان القديم لا يحل في المصحف؛ فما معنى تعظيمه وتوقيره عن الأدناس والأنجاس وأن لا يحمل إلا على طهارة.

فالجواب: أن هذا جهل وتخبط لأن توقير المحل والمكان لا يدل على حلول القديم الذي لا يتصور عليه الحلول فيه، كما أنا نحرم المسجد ولا ندخله إلا على طهارة من غير جنابة، ولا تُدخل إليه شيئاً نجساً ولا قدراً، وننزهه عن البصقة والنخامة، وإن كانت طاهرة توقيراً له وتعظيماً. وإن كانت أرضه وتربته وأحجاره مخلوقة، وخشبه وطينه مخلوقان، لا أنه قديم، ولا أنه حلّ فيه قديم، وكذلك الطواف بالبيت لا يُدخل بنجاسة إليه، ولا يصح الطواف، حتى يكون الطائف متطهراً من النجس والحدث، ولا يدل هذا على أن البيت قديم، ولا أنه حل القديم فيه، كذلك الخطوط التي يكتب بها القرآن، والصحف التي يكتب فيها نوقره ونعظمه وننزهه أن يمس إلا على طهارة، ولا يقرب إليه شيء من الأنجاس، بل نعظمه ونشرفه، ولا يوجب ذلك كون المداد الأسود والصفرة والحمرة قديمة أو حل القديم فيها، وهذا أمر واضح لمن له عقل وتحصيل. إذا تأمله ونظر فيه.

...

## فصل

ثم يقال لهذه العصابة ـ هداهم الله من الضلال ـ ما تقولون فيمن أخذ قلماً وورقة ومداد حبر، وكتب ألف. لام، ها، أتقولون إن المكتوب على الحقيقة هو الله تعالى أم لا؟ فإن قالوا: ما هو المكتوب على الحقيقة. فقد خالفوا إجماع أهل السنة والجماعة. وإن قالوا: هو المكتوب على الحقيقة. قلنا: أفتقولون إن الله تعالى انتقل من العرش (١١) وحل في هذه الورقة؟ فإن قالوا: نعم، كفروا بإجماع الأمة، وجعلوا الباري تعالى يحويه أصغر الأماكن، وإن قالوا: ليس بحال وهو الصحيح الذي لا يجوز غيره. قلنا: فكذلك كلامه تعالى مكتوب في مصاحفنا محفوظ في صدورنا مقروء بألسنتنا متلو في محاريبنا غير حالً في شيء من المخلوقات.

告 格 袋

<sup>(</sup>۱) على قولهم بالاستقرار المكاني على العرش (ز).

## فصل

ثم يقال لهم: خبرونا إذا كتب كاتب في ورقة ﴿ لَكُذَّبَ وَعَنَى ١ أَمَّرُ بَتَنَى ١ فَحَمَّرُ فَالَذَىٰ ﴿ فَقَالُ أَنَّا رَبُّكُمُ ٱلْكَانِي ﴿ ﴾ [النَّازعَات: ٢١ ـ ٢٤] أفتقولون: إن الكاتب قديم، أم كتابته قديمة، أم الورق الذي كتب فيه قديم، أم اللعين فرعون، وقوله قديم، فلا يجوز لعاقل أن يقول شيئاً من هذه الأشياء قديم، بل الكاتب مخلوق، وكتابته مخلوقة، والورقة مخلوقة، والقلم مخلوق، والحبر مخلوق، وفرعون اللعين مخلوق، وما ادعاه من الربوبية كذب مخلوق، وإنما الذي هو ليس بمخلوق كلام الله تعالى القديم الذي هو خبر يشمل جميع المخبرات التي أخبرنا عن فرعون اللعين وقوله الكذب. فصخ أن كلام الله القديم ليس بالخط ولا بالورق ولا بقول فرعون اللعين، لأن قول فرعون اللعين كذب، وكلام الله حق وصدق، وكذلك إذا كتب الكاتب في ورقة ﴿وَلَا نُقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ﴾ [الأنعام: ١٥٢] أتقولون: إن اليتيم وماله قديم، والخط الذي كتب ذلك قديم، والكاتب له قديم. لا. بل الجميع مخلوق، وإنما القديم كلام الله الذي هو نهيه الذي يشمل جميع المنهيات، وهو غير اليتيم والمال والكاتب والكتابة، وإذا كتب كاتب: ﴿كُلُواْ وَٱفْرَبُوا﴾ [البَقَرَة: ٦٠] ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّاؤة وَمَاثُوا الرَّقُومَ ﴾ [البَقرَة: ٤٣] أترى [أن] الكاتب قديم أو الكتابة قديمة، أو الأكل والآكل، والشارب والشرب، والمصلي والصلاة، والمزكي. والزكاة قديمة. لا والله؛ ليس شيء من ذلك قديماً، وإنما القديم كلام الله تعالى، الذي هو أمره الشامل لجميع المأمورات. فصخ بهذه الجملة الفرق بين كلام الحق وكلام الخلق، وإن كلامه تعالى قديم غير مخلوق، ولا يتصف بشيء من صفات الخلق، ولا يفتقر تعالى في كون كلامه صفة له قديمة غير مخلوقة، إلى شيء من أدوات الخلق من لسان، وشفة، وحلق، وحرف، وصوت، بل هو متكلم، وله كلام، صفة له قديمة غير مخلوقة، ولا يجوز عليها شيء من صفات الخلق. فاعلم ذلك وتحققه ولا توفيق إلا بهدي من الله وفضل ورحمة، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

命告告

# فصل

### يتعلق بمسائل ثلاثة وفروعها وهي:

مسألة الخلق والإرادة، وأنه [لا] يكون من العباد شيء إلا وهو خلق الله تعالى ومراد له، لا يجوز أن يخلق أحد غيره، ولا يكون في ملكه إلا ما أراده. الثانية: مسألة الشفاعة، وأنها حق وصدق، وأعلى الشفاعة عند الله شفاعة نبينا محمد ﷺ، ويشفع أيضاً من أذن له في الشفاعة في العصاة؛ من ملك، ونبي، ومؤمن.

الثالثة: مسألة الرؤية، وأنها جائزة، وأن المؤمنين يرون ربهم في الجنة بلا كيف ولا تشبيه ولا تحديد، كما جاء في الكتاب والسنة، ودل عليه العقل أيضاً، وإنما ختمنا الكتاب بمسألة الرؤية، لأنها أعلى العطايا وأسنى الكرامة من الله تعالى لعباده المؤمنين، وليس فوقها مزيد، بل هي الزيادة المذكورة في قوله: ﴿لِلَّذِينَ أَحَسَنُوا لَمُسْتَى وَرَيادَةٌ ﴾ ويُوسَ: ٢٦].

#### مسألة

اعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى هو الخالق وحده، لا يجوز أن يكون خالق سواه، فإن جميع الموجودات من أشخاص العباد وأقعالهم وحركات الحيوانات قليلها وكثيرها حسنها وقبيحها خلق له تعالى لا خالق لها غيره؛ فهي منه خلق وللعباد كسب، على ما قدمنا بيانه بقوله تعالى: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا كَشَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا الله الله والمنتزاع والاختراع والكسب، فالواحد منا إذا سمي فاعلاً فإنما يسمى فاعلاً بمعنى أنه مكتسب، لا بمعنى أنه خلق المعنى أنه فكتسب، لا بمعنى أنه خالق لشيء. وقالت المعتزلة، والنجارية (١١)، والجهمية، والروافض: إن أفعال العباد مخلوقة للعباد بقدرة العباد، وإن كل واحد منا ينشىء ما ينشىء ويخلق ما يغيل، وليس لله تعالى على أفعالنا قدرة جملة، ونعوذ بالله من الاعتقاد وسوء المقال.

والدليل على صحة مذهب أهل السنة والجماعة وبطلان قول من خالفهم من أهل الزيغ والبدع الكتاب والسنة وإجماع الأمة وأدلة العقل؛ فالدليل من الكتاب أكثر مما يحصى، لكن أذكر منه ثلاثة تنبه اللبيب على بقيتها إن شاء الله تعالى.

فمن ذلك قوله تعالى (٢٠): ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعَلَونَ ﴿ وَالصَّافَاتِ: ٩٦] فأخير تعالى أنه خالق الأعمالنا على العموم، كما أخبر أنه خالق لصورنا وذواتنا على العموم، وهذا من أوضح الأدلة من الكتاب.

 <sup>(</sup>١) لعل النجارية والجهمية مقحمتان في هذا الموضع بقلم الناسخ، بل لا يعرف هذا في المعتزلة إلا من عهد الجبائي، كما هو مشروح في موضعه (ز).

<sup>(</sup>٢) والكلام في هذا طويل في إيثار الحق (ز).

الثاني: قوله تعالى: ﴿ خَلِقُ كُلِ شَيْوٍ ﴾ [الأنقام: ١٠٢] ومعلوم أن أفعالنا مخلوقة إجماعاً، وإن اختلفنا في خالقها، وهو تعالى قد أدخل في خلقه كل شيء مخلوق، فدل على أنه لا خالق لشيء مخلوق غيره سبحانه وتعالى. فإن قبل فكلامه شيء فيجب أن يكون مخلوقاً. قلنا: قد احترزنا بحمد الله تعالى عن هذا السؤال بقولنا: إنه أخبر أنه خلق كل شيء مخلوق، وكلامه وصفات ذاته تعالى قد أثبتنا أنها غير مخلوقة ولا خالقة؛ بل هي صفة الخالق - تعالى - قديمة بقدمه موجودة بوجوده قبل جميع المخلوقات. فبطل هذا السؤال.

وجواب آخر يبطل هذا السؤال وهو: أنك تقول: إن الله تعالى مخاطب، والمخاطب لا يدخل تحت الخطاب، ألا ترى أن الواحد منا إذا قال دخلت الدار فضربت من فيها، أو أخرجت من فيها، أو أعطيت من فيها لا يدل ذلك على أنه دخل تحت الخطاب، بأن يكون ضرب نفسه، ولا أخرج نفسه ولا أعطى نفسه، لأنه مخاطب، والمخاطب لا يدخل تحت الخطاب وكذلك قوله تعالى: ﴿ كَلِقُ كُلِ مَا مَن وَلِكُ وَتعالى، كما قال: ﴿ أَلْوَيدُ ٱلْقَهَارُ ﴾ [يُوسُف: ٣٩] قهر الكل ولم يدخل في عن ذلك وتعالى، كما قال: ﴿ أَلْوَيدُ ٱلْقَهَارُ ﴾ [يُوسُف: ٣٩] قهر الكل ولم يدخل في القهر ذاته وصفاته. قافهم التحقيق لتدفع به كل بدعة وتمويه من أهل البدع إن شاء

الثالث: قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِى خَلْفَكُمْ ثُدَّ رَزَقَكُمْ ثُدَّ بُيينُكُمْ ثُدَّ بُيينُكُمْ مُلَّ مِن شُرَّكَايِكُم مِّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُمْ مِن شَيْءً سُبْحَنَتُهُ وَنَعَالَىٰ عَنَا يُشْرِيُونَ ۞﴾ [الـــؤوم: ٤٠] والدلالة من هذه الآية من أوجه:

أحدها: أنه قال تعالى: ﴿أَلَلَهُ الَّذِى خَلَقَكُمْ﴾ [الرُّوم: ٤٠] وهذا عام في ذواتنا وصفاتنا، ثم أكد ذلك بقوله تعالى: ﴿فُكَّ رَزَقَكُمْ ثُكَرٌ بُيِيتُكُمْ ثُدَّ يُبِيتُكُمْ لُكَرَ يُجِيكُمْ﴾ [الرُّوم: ٤٠] يعني ثم خلق أرزاقكم، وعند المخالف أن العبد يخلق أفعاله ورزقه، فهو خلاف ما أخبر الله تعالى به من كونه خالقاً لنا ولأرزاقنا.

الوجه الثاني: من الدلالة: أنه قال: ﴿ ثُمَّ يُعِيثُكُمْ ثُمَّ يُمْتِيكُمْ ﴾ [البَقَرَة: ٢٨] فكما لا يقدر أحد أن يخلق موته ولا حياته، فكذلك لا يقدر أن يخلق فعله ورزقه؛ من حركة ولا سكون ولا غير ذلك.

الثالث: سبحانه وتعالى نزه نفسه عن عقدهم وخبتهم إذ أضافوا فعل شيء وخلقه إلى غيره، فقال: ﴿شَبَّحَنَتُمْ وَتَعَلَقُ عَمًّا يُشْرِكُونَكَ﴾ [يُونس: ١٨] ثم أكد ذلك بعده بمواضع فقال: ﴿ هُلَ مِنْ خَلِقٍ غَبْرُ اللَّهِ ﴾ [قاطِر: ٣] سبحانه وتعالى. وقال: ﴿ أَفَكَن يَشْلُقُ كُمَن لَّا يَخَلُقُ﴾ [النّحل: ١٧].

وأما الدليل من السنة فكثير أيضاً، غير أني أذكر منه خبرين ننبه العاقل الفطن على الاستدلال بأمثالهما من السنة:

الأول: ما روي عنه ﷺ أنه قال: إن الله خلق كل صنعة وصانعها، (۱) وصنعة الصانع إنما هي بحركاته وأفعاله، سواء كان في صنعة مباحة وطاعة، ككتابة القرآن، والحديث، والفقه. أو محظورة؛ من تصوير صور الحيوان، أو عمل السلاح ليقتل به المسلمين. فصح بهذا الخبر أن الله جلّ وعلا خالق للفاعل منا ولفعله.

الخبر الثاني: قوله ﷺ لابن عباس رضي الله عنهما: "فرغ ربك من أربع: من الخلق، والخُلق، والرزق، والأجل فلو جهد الخلق على أن يؤتوك ما لم يقدره الله لم يقدروا على ذلك" وروي: "لو جهد الخلق على أن ينفعوك أو يضروك لم يقدروا على ذلك" والمخلوقات منها الضار والنافع، في العاجل والآجل، وقد جعل ﷺ كل ذلك إلى تقدير الله تعالى وخلقه له، ولم يجعل إلى العباد شيئاً من ذلك. فاعلمه وتحققه.

母 告 梅

## فصل

ويدل على صحة ما قلناه: إجماع المسلمين، وأنهم يقولون: لا خالق إلا الله، كما يقولون: لا رازق، ولا محيي، ولا مميت إلا الله تعالى. فنقول: فلا يكون الخلق من غيره، وأثبتوه خالقاً.

泰泰市

# فصل

ويدل على صحة ما قلناه من جهة العقل. وأنه لا خالق إلا الله تعالى، وهو كثير جداً، لكن نختصر على قدر فيه الكفاية إن شاء الله تعالى.

فمن ذلك: أن نقول لهم: إن قلتم إن الواحد منا يخلق أفعاله، من طاعة، أو معصية، أو إيمان، أو كفر فقد شركتم بيننا وبين الله تعالى في الخلق، وأنه لا يتم خلقه

أخرجه البخاري في خلق الأفعال (ز).

الفعل على فاعله، وما يجب كونه عليه من صفاته. نحو حياته، وعلمه، وقدرته، وإرادته. وسمعي شرعي: دال من طريق النطق بعد المواضعة، ومن جهة معنى مستخرج من النطق، ولغوي: دال من جهة المواطأة والمواضعة على معاني الكلام، ودلالات الأسماء والصفات وسائر الألفاظ، وقد لحق بهذا الباب: دلالات الكتابات والرموز، والإشارات والعقود، الدالة على مقادير الأعداد، وكل ما لا يدل إلا بالمواطأة والاتفاق. والدال هو ناصب الدليل: فالمدلول هو ما نصب له الدليل. والمستدل الناظر في الدليل، واستدلاله نظره في الدليل وطلبه به علم ما غاب عنه.

3 - وأن يعلم أن المعلومات على ضربين: معدوم وموجود، لا ثالث لهما ولا واسطة بينهما. فالمعدوم: هو المنتقى الذي ليس بشيء. قال الله عز وجل: ﴿ وَفَدَ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْتًا﴾ [مريم: ٩] وقال تعالى: ﴿ هَلَ أَنَ عَلَ الْإِنْدَنِ مِنْ ثِنَ الدَّهِ لَمْ بَكُن شَيْتًا مَذَكُورًا ﴿ إِنَّ الإِنْسَانَ: ١] فأخبر أن المعدوم منتفي ليس بشيء، والموجود هو الشيء الكائن الثابت. وقولنا "شيء" إثبات، وقولنا "ليس بشيء" نفي. قال الله تعالى: ﴿ قُلْ أَنْ ثَيْهِ أَكَدُ ثُلِنَا أَنْ أَلُ الله عالى: ﴿ قُلْ أَنْ ثَيْهِ أَكَدُ ثُلِنا أَنْ أَلُ الله عالى: ﴿ وَهُو سبحاله موجود غير معدوم.

وقول أهل اللغة: علمت شيئاً، ورأيت شيئاً، وسمعت شيئاً، إشارة إلى كائن موجود، وقولهم: ليس بشيء هو واقع على نفي المعدوم، ولو كان المعدوم شيئاً كان القول ليس بشيء نفياً لا يقع أبداً إلا كذباً، وذلك باطل بالاتفاق.

 هـ وأن يعلم أن الموجودات كلها على قسمين. منها: قديم لم يزل وهو الله تعالى، وصفات ذاته التي لم يزل موصوفاً بها ولا يزال كذلك. وقولهم: «أقدم، وقديم» موضع للمبالغة في الوصف بالتقدم وكذلك أعلم وعليم، وأسمع وسميح.

والقسم الثاني: محدث، لوجوده أول، ومعنى المحدث ما لم يكن ثم كان، مأخوذ ذلك من قولهم: حدث بفلان حادث. من مرض، أو صداع؛ وأحدث بدعة في الدين، وأحدث روشناً، وأحدث في العرصة بناء، أي فعل ما لم يكن من قبل موجوداً.

٦ ـ وأن يعلم أن المحدثات كلها على ثلاثة أقسام: جسم، وجوهر، وعرض. قالجسم في اللغة هو: المؤلف المركب. يدل على ذلك قولهم: رجل جسيم وزيد أجسم من عمرو، وهذا اللفظ من أبنية المبالغة، وقد اتفقوا على أن معنى المبالغة في الاسم مأخوذ من معنى الاسم؛ يبين ذلك أن قولهم: "أضرب" إذا أفاد كثرة الضرب كان قولهم: ضارب مفيداً للضرب، وكذلك إذا كان قولهم: المؤلف المركب مفيداً كثرة الاجتماع والتأليف، وجب أن يكون قولهم جسم مفيداً كذلك.

والجوهر: الذي له حيز. والحيز هو المكان أو ما يقدر تقدير المكان عن أنه يوجه فيه غيره.

والعرض: هو الذي يعرض في الجوهر، ولا يصح بقاؤه وقتين، يدل على ذلك قولهم: "عرض لفلان عارض من مرض، وصداع إذا قرب زواله، ولم يعتقد دوامه. ومنه قوله عزّ وجل: ﴿ وُبِدُوكَ عَرَضَ اللَّهْ الْمَالَةُ أَبِيدُ ٱلْآخِرَةُ ﴾ [الأنقال: ٦٧] وقوله: ﴿ هَلَا عَارِشٌ مُّلِزُنًا ﴾ [الأحقاف: ٢٤] فكل شيء قرب عدمه وزواله، موصوف بذلك، وهذه صفة المعاني القائمة بالأجسام، فوجب وصفها في قضية العقل بأنها أعراض.

٧ - وأن يعلم أن العالم محدث، وأنه لا ينفك علويه وسفليه من أن يكون جسماً مؤلفاً، أو جوهراً منفرداً، أو عرضاً محمولاً. وهو محدث بأسره. وطريق العلم بحدوث أجسامه وحدوث أعراضه. والدليل على ثبوت أعراضه: تحرك الجسم بعد سكونه، وتفرقه بعد اجتماعه، وتغير حالاته، وانتقال صفاته، فلو كان متحركاً لنفسه، ومتغيراً لذاته لوجب تركه في حال سكونه، وتغيره واستحالته في حال اعتداله، وفي بطلان ذلك دليل على إثبات حركته، وسكونه، وألوانه، وأكوانه، وغير ذلك من صفاته، لأنه إذا لم يكن كذلك لنفسه وجب أن يكون لمعنى ما تغير عن حاله واستحال عن وصفه.

والدليل على حدوث هذه الأعراض: ما هي عليه من التنافي والتضاد، فلو كانت قديمة كلها لكانت لم تزل موجودة، ولا تزال كذلك، ولوجب متى كانت الحركة في الجسم أن يكون السكون فيه، وذلك يوجب كونه متحركاً في حال سكونه، وميتاً في حال حياته، وفي بطلان ذلك دليل على طروق السكون بعد أن لم يكن، وبطلان الحركة عند مجيء السكون، والطارىء بعد عدمه، والمعدوم بعد وجوده محدث باتفاق؛ لأن القديم لا يحدث ولا يعدم، ولا يبطل.

والدليل على حدوث الأجسام: أنها لم تسبق الحوادث، ولم تخل منها، لأننا باضطرار نعلم: أن الجسم لا ينفك من الألوان، ومعاني الألوان من الاجتماع والافتراق، وما لا ينفك من المحدثات، ولم تسبقه كان محدثاً. لأنه إذا لم يسبقه كان موجوداً معه في وقته أو بعده، وأي ذلك وجد وجب القضاء على حدوثه، وأنه معدوم قبل وجوده. ٨ ـ وأن يعلم أن للعالم محدثاً أحداثه. والدليل على ذلك وجود الحوادث متقدمة ومتأخرة مع صحة تأخر المتقدم وتقدم المتأخر، ولا يجوز أن يكون ما تقدم منها وتأخر متقدماً ومتأخراً لنفسه، لأنه ليس التقدم بصحة تقدمه أولى من التأخر بصحة تأخره، فوجب أن يدل على فاعل فعله، وصرفه في الوجود على إرادته وجعله مقصوراً على مشيئته، يقدم منها ما شاء ويؤخر ما شاء. قال الله تعالى: ﴿فَقَالُ لِمَا بُرِيدُ﴾ [مُسود: ١٠٧] فسال: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِنَمْنِ ۚ إِنَّا أَرْدَتُهُ أَن تَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۖ ﴾ [النَّحل: ٤٠] ويدل على علمنا بتعلق الفعل بالفاعل في كونه فعلاً كتعلق الفاعل في كونه فاعلاً بالفعل، فإن تعلق الكتابة، والصناعة بالكاتب والصانع كتعلق الكاتب في كونه كاتباً بالكتابة؛ فلو جاز وجود فعل لا من فاعل، وكتابة لا من كاتب وصورة وبنية محدثة لا من مصور، لجاز وجود كاتب لا كتابة له، وصانع لا صنعة له، فلما استحال ذلك وجب أن يكون اقتضاء الفعل للفاعل ودلالته عليه كاقتضاء الفاعل في كونه فاعلاً. لوجود الفعل وحصوله منه، ومن صفات هذا الصانع تعالى أنه: موجود، قديم، واحد، أحد، حي، عالم، قادر، مويد، متكلم، سميع، بصير، باق<sup>(١)</sup> ﴿لَيْسَ كَيْثَابِهِ. شَيْءٌ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾ [الشّورى: ١١] وسندل على ذلك فيما بعد إن شاء الله بعد البداية بفرائض المكلفين، وشرائع المسلمين مما يقرب فهمه ولا ينبغى جهله، ولا بد للمكلف من علمه والعمل [به] فإذا أتينا على هذه الجملة رجعنا إلى القول في التوحيد، وإثبات أسماء الله تعالى وصفاته، وذكر ما يجوز عليه وما يستحيل في صفته، وما توفيقي إلا بالله.

٩ - وأن يعلم: أن أول نعم الله تعالى على خلقه الحيّ الدرّاك خلقه فيهم إدراك اللذات، وسلامة الحواس، وتيل ما ينتفعون به من الشهوات التي تميل إليها طباعهم، وتصلح عليها أجسامهم، ولو أحياهم، وآلمهم ومنعهم إدراك اللذات لكانوا مستضرين بالآلام، وبمثابة الأحياء المعذبين من أهل النار، وهذه نعمة الله سبحانه على جميع الحيوان الحاس، العاقل منهم والناقص، والمؤمن والكافر.

١٠ ـ وأن يعلم أن أفضل وأعظم نعمة الله على خلقه الطائعين وعباده المؤمنين خلقه الإيمان في قلوبهم، وإجراؤه على ألسنتهم، وتوفيقهم لفعله، وتمكينهم بالتمسك به. وخلق الإيمان، والتوفيق له نعمة خص الله تعالى بها المؤمنين دون الكافرين، ولذلك قال عز وجل: ﴿ فَلَوْلَا فَصْلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُمُ لَكُنْتُد وَنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [البَقرة:

<sup>(</sup>١) والبقاء ليس صفة حقيقة عند الباقلاني بل هو دوام الوجود (ز).

11 ـ وأن يعلم: أن طرق العباين عن الأدلة التي يدرك بها الحق والباطل خمسة أوجه: (١) كتاب الله عزّ وجل و(٢) سنة رسوله ﷺ و(٣) إجماع الأمة و(٤) ما استخرج من هذه النصوص وبنى عليها بطريق القياس والاجتهاد، و(٥) حجج العقول. قال الله تعالى آمراً باتباع كتابه والرجوع إلى بيانه: ﴿ أَفَلَا يَتَنَبُّونَ الْقُرَّالَ أَمْ قُلُوبٍ أَفْفَالُهَا ﴿ وَهَا عَرْ وجل : ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فَي اللّهِ لَوَجَدُوا فَي اللّهِ لَوَجَدُوا فَي اللّهِ وَالرّهِ عَلَي اللّهِ لَوَجَدُوا فَي اللّهِ وَالرّهِ عَلَي اللّهِ وَالرّهِ عَلَي اللّهِ وَالرّهِ عَلَي اللّهِ وَجَدُوا اللّهُ عَلَي اللّهِ وَالرّهِ عَلَي اللّهِ وَالرّهِ عَلَي اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَي اللّهِ وَاللّهُ عَلَي اللّهِ وَاللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللّ

وقال سبحانه في وصف عدالة أمة نبيه في والأمر باتباعها، والتحذير من مخالفتها: ﴿وَلَكَنَاكِ جَمَلَتَكُمْ أُمَّةً وَسَطّا لِلَكُوفُوا شُهَدَاة عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البَّفَرة وَاللَّهُ وَاللَّه

وقال في الأمر بالقياس والحكم بالنظائر والأمثال: ﴿فَأَعَيْرُوا يَتَأُولَى اَلْأَيْصَـٰرِ﴾ [الحَـشـر: ٢] وقال: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى الْوَلِي مِتْهُمْ لَكَلِيمُ الَّذِينَ يَسْتَنَظُونَهُ مِنْهُمُّ ﴾ [النّساء: ٨٣] وقال النبي ﷺ لقاضيه معاذ بن جبل رضي الله عنه حين أنفذه إلى اليمين لإقامة الحدود واستيفاء الحقوق: "بم تحكم؟ قال: بكتاب الله عز وجل. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله ﷺ. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي وأحكم. فقال: الحمد لله الذي وفّق رسول رسوله لما يرضي الله ورسوله". فأقره على الحكم والاجتهاد وجعله أحد طرق الأحكام.

۱۲ - وأن يعلم: أن فرائض الدين وشرائع المسلمين، وجميع فرائض المسلمين وسائر المكلفين على ثلاثة أقسام: فقسم منها: يلزم جميع الأعيان وكل من بلغ الحُلم وهو: الإيمان بالله عز وجل، والتصديق له، ولرسله، وكتبه، وما جاء من عنده، والعبادات على كل مكلف بعينه، من نحو الصلاة، والصيام، وما سنذكره ونفصله فيما بعد إن شاء الله.

والقسم الثاني: واجب على العلماء دون العامة، وهو القيام بالفتيا في أحكام الدين، والاجتهاد، والبحث عن طرق الأحكام، ومعرفة الحلال والحرام، وهذا فرض على الكفاية دون الأعيان، فإذا قام به البعض سقط عن باقي الأمة وكذلك القول في حفظ جميع القرآن، وما تنفذ به الأحكام من سنن الرسول عليه السلام، وغسل الميت، ومواراته، والصلاة عليه، والجهاد، ودفع العدو، وحماية البيضة وما جرى مجرى ذلك مما هو فرض على الكفاية. فإذا قام به البعض سقط عن باقي الأمة.

والقسم الثالث: من الواجبات من فرائض السلطان دون سائر الرعية: نحو إقامة الحدود، واستيفاء الحقوق، وقبض الصدقات، وتولية الأمراء، والقضاة، والسعاة، والفصل بين المتخاصمين، وهذا وما يتصل به من فرائض الإمام وخلفائه على هذه الأعمال دون سائر الرعية والعوام وليس في فرائض الدين ما يخرج عما وصفناه ويزيد على ما قلناه.

١٣ ـ وأن يعلم: أن أول ما فرض الله عز وجل على جميع العباد. النظر في آياته، والاعتبار بمقدوراته، والاستدلال عليه بآثار قدرته وشواهد ربوبيته؛ لأنه سبحانه غير معلوم باضطرار، ولا مشاهد بالحواس، وإنما يعلم وجوده وكونه على ما تقتضيه أفعاله بالأدلة القاهرة، والبراهين الباهرة.

والثاني: من فرائض الله عزّ وجل على جميع العباد؛ الإيمان به والإقرار بكتبه ورسله، وما جاء من عنده، والتصديق بجميع ذلك بالقلب والإقرار به باللسان.

١٤ ـ وأن يعلم: أن الإيمان بالله عز وجل هو: التصديق بالقلب، بأن الله الواحد، الفرد، الصمد، القديم، الخالق، العليم، الذي ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَحَى ۗ وَهُو السَّمِيعُ النَّصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

والدليل على أن الإيمان هو الإقرار بالقلب والتصديق؛ قوله عزّ وجل: ﴿وَمَّآ أَتَ يِمُوْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَا مَدِيقِينَ﴾ [بُوسُف: ١٧] يريد بمصدق لنا. ومنه قوله عزّ وجل: ﴿فَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِنَا دُعِيَ اللّهُ وَخَدَوُ كَفَرْتُهُ وَلِن يُثْرَكُ بِدِه تُوْمِئُوكُ إِغَافر: ١٦] أي تصدقوا. ويقال فلان يؤمن بالله وبالبعث؛ أي يصدق بذلك. وكذلك قولهم: فلان يؤمن بالشفاعة والقدر، وفلان لا يؤمن بذلك، يعني به التصديق، وينفي الإيمان به التكذيب. وقد اتفق أهل اللغة قبل نزول القرآن وبعث الرسول عليه السلام على أن الإيمان في اللغة هو التصديق دون سائر أفعال الجوارح والقلوب.

والإيمان بالله تعالى يتضمن التوحيد له سبحانه، والوصف له بصفاته، ونفي النقائص عنه الدالة على حدوث من جازت عليه.

وأنه الأول قبل جميع المحدثات. الباقي بعد المخلوقات، على ما أخبر به تعالى من قوله: ﴿ هُوَ الْأَوْلُ وَالْآَيْمُ وَالْقَالِمُ وَهُوَ يَكُلِ ثَنَى عَلِيمٌ ﴿ وَالْقَادِ عَلَى اخْتِراع كُل مصنوع، وإبداع كُل جنس مفعول، على ما أخبر به في قوله تعالى: ﴿ خَلِقُ كُلُ شَيِّو ﴾ [الأنقام: ١٠٢] ﴿ وَهُو عَلَى كُلُ مَنْ مَنْ وَالْمَالَدَة: ١٠٢] ﴿ وَهُو

وأنه الحيُّ الذي لا يموت، والدائم الذي لا يزول، وأنه إله كل مخلوق، ومبدعه ومنشئه، ومخترعه، وأنه لم يزل [مسمياً] لنفسه [باً]سمائه، وواصفاً لها بصفاته، قبل

إيجاد خلقه، وأنه قديم بأسمائه وصفات ذاته، التي منها: الحياة التي بها بان من الموت والأموات، والقدرة التي أبدع بها الأجناس والذوات، والعلم الذي أحكم به جميع المصنوعات، وأحاط بجميع المعلومات، والإرادة التي صرف بها أصناف المخلوقات. والسمع والبصر اللذان أدرك بهما جميع المسموعات والمبصرات، والكلام الذي به فارق الخرس والسكوت وذوي الآفات، والبقاء الذي به سبق المكونات، ويبقى به بعد جميع الفانيات، كما أخبر سبحانه في قوله: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسَّالُهُ لَمُسَنَىٰ فَادَعُوهُ بِهَا ۚ وَذَرُوا الَّذِينَ بِلْجِدُونَ فِي أَسْمَنْهِمْ ﴾ [الأعـزاف: ١٨٠] وقـولـه تـعـالــى: ﴿ أَنْزَلَةُ بِعِلْمِيدً ﴾ [النساء: ١٦٦] ﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا نَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِيدً ﴾ [فاطر: ١١] وقوله: ﴿أَوْلَدُ بَرُواْ أَكَ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ لَمُو أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴾ [فُضَلَت: ١٥] وقوله: ﴿ذُو ٱلنُّتُورَ ٱلسَّيْنِ﴾ [الذَّاريَّات: ٥٨] فنصّ تعالى على إثبات أسمائه وصفات ذاته، وأخبره أنه ذو الوجه الباقي بعد تقضي الماضيات، كما قال عزْ وجل: ﴿ كُلُّ مَنَّ مُ عَالِكُ إِلَّا وَجَهَاتُمُ﴾ [القَصْص: ٨٨] وقال: ﴿وَيَنِقَى وَجَهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَّالِ زَالْإِكْرَارِ ۞﴾ [الرّحمٰن: ٢٧] واليدين اللتين نطق بإثباتهما له القرآن، في قوله عزَّ وجل: ﴿بَلَّ يَدَاهُ مَبْسُولَتَانِ﴾ [المَائدة: ٦٤] وقوله: ﴿مَا مُنَعَكَ أَن تَنجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ ﴾ [ص: ٧٥] وأنهما ليستا بجارحتين، ولا ذوى صورة وهيئة، والعينين<sup>(١)</sup> اللتين أفصح بإثباتهما من صفاته القرآن وتواترت بذلك أخبار الرسول عليه السلام، فقال عزّ وجل: ﴿وَلِلْمُمْنَعُ عَلَىٰ عَيْنِيٓ﴾ [له: ٣٩] و﴿ تَجْرِى بِأَعْيُنِا﴾ [القَمَر: ١٤] وأن عينه ليست بحاسة من الحواس، ولا تشبه الجوارح والأجناس، وأنه سبحانه لم يزل مريداً وشائياً، ومحباً ومبغضاً، وراضياً، وساخطأً، وموالياً، ومعادياً، ورحيماً، ورحماناً. ولأن جميع هذه الصفات راجعة إلى إرادته في عباده ومشيئته، لا إلى غضب بغيره. ورضى يسكنه طبعاً له، وحنق وغيظ يلحقه، وحقد يجده، إذا كان سبحانه متعالياً عن الميل والنفور.

وأنه سبحانه راض في أزله عمن علم أنه بالإيمان يختم عمله ويوافي به. وغضبان على من علم أنه بالكفر يختم عمله ويكون عاقبة أمره، وقد قال تعالى: ﴿فَقَالُ لِمَا يُرِيدُ﴾ [مُـــود: ١٠٧] و﴿يُرِيدُ اللهُ يِكُمُ ٱلْمُسْرَ﴾ [النقرة: ١٨٥] وهُرُيدُ أَللهُ يَكُمُ لَلْهُ كُنُ فَيَكُونُ ۞﴾ [النحل:

<sup>(</sup>١) وتثنية العين لم ترد في الكتاب، وحديث الدجال ليس فيه إلا نفي النقص من الله سبحانه لا إثبات العينين له مع كونه خبر آحاد فيتعين الاقتصار على ما ورد في الكتاب وهو ما في الآيتين وإلا يكون في الأمر فتح باب التشيه (ز).

٤٠] وقال: ﴿ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ وَرَشُوا عَنْهُ﴾ [الممائدة: ١١٩] ﴿ وَمَا نَشَآهُونَ إِلَا أَن يَشَآءَ اللهُ ﴾ [الإنسان: ٣٠] في أمثال هذه الآيات الدالة على أنه شاء مريد، وأن الله جلّ ثناؤه مستو على العرش، ومستول على جميع خلقه كما قال تعالى: ﴿ الرَّحَنُ عَلَى الْمَرْقِ اَسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥] بغير مماسة وكيفية، ولا مجاورة، وأنه في السماء إله وفي الأرض إله كما أخبر بذلك.

وأنه سبحانه يتجلى لعباده المؤمنين في المعاد، فيرونه بالأبصار، على ما نطق به القرآن في قوله: ﴿ وَبُومُ بِمَينٍ فَيْ إِلَى اللهِ عَلَمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الل

١٥ ـ وأن يعلم: مع كونه تعالى سميعاً بصيراً: أنه مدرك لجميع المدركات التي يدركها الخلق: من الطعوم، والروائح، واللين، والخشونة، والحرارة، والبرودة؛ بإدراك معين، وأنه مع ذلك ليس بذي جوارح وحواس توجد بها هذه الإدراكات. فتعالى [الله] عن التصوير والجوارح، والآلات.

١٦ ـ وأن يعلم: أنه مع إدراك سائر الأجناس [من] المدركات وجميع الموجودات، غير ملتذ ولا متألم بإدراك شيء منها، ولا مشقة [له منها] ولا نافر عنها، ولا منتفع بإدراكها [ولا متضرر] بها. ولا يجانس شيئاً منها، ولا يضادها، وإن كان مخالفاً لها.

١٧ ـ وأن يعلم: أنه سبحانه ليس بمغاير لصفات ذاته، وأنها في أنفسها غير متغايرات؛ إذ كان حقيقة الغيرين ما يجوز مفارقة أحدهما الآخر بالزمان، والمكان والوجود والعدم. وأنه سبحانه يتعالى عن المفارقة لصفات ذاته، وأن توجد الواحدة منها مع عدم الأخرى.

١٨ ـ وأن يعلم: أن صفات ذاته [هي التي] لم تزل، ولا يزال موصوفاً بها.
 وأن صفات أفعاله هي التي سبقها، وكان تعالى موجوداً في الأزل قبلها.

ونعتقد أن مشيئة الله تعالى ومحبنه ورضاه ورحمته وكراهيته وغضبه وسخطه وولايته وعداوته [كلها] راجع إلى إرادته، وأن الإرادة صفة لذاته غير مخلوقة، لا على ما يقوله القدرية، وأنه مريد بها لكل حادث في سمائه وأرضه مما يتفرد سبحانه بالقدرة على إيجاده، وما يجعله منه كسباً لعباده، من خير، وشر، ونفع، وضر، وهدى، وضلال، وطاعة، وعصيان، لا يخرج حادث عن مشيئته. ولا يكون إلا بقضائه وإرادته.

١٩ ـ وأن يعلم: أن كلام الله تعالى صفة لذاته لم يزل ولا يزال موصوفاً به وأنه قائم به ومختص بذاته، ولا يصح وجوده بغيره، وإن كان محفوظاً بالقلوب ومتلواً بالألسن، ومكتوباً في المصاحف، ومقروءاً في المحاريب، على الحقيقة لا على المجاز<sup>(۱)</sup> وغير حالً في شيء من ذلك، وأنه لو حلّ في غيره لكان ذلك الغير متكلماً به، وآمراً وناهياً.

ومخبراً وقائلاً: ﴿إِنَّنِى أَنَا أَلَمُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِ﴾ [طه: ١٤] وذلك خلاف دين المسلمين، وأن كلامه سبحانه لا يجوز أن يكون جسماً من الأجسام، ولا جوهراً، ولا عرضاً، وأنه لو كان كذلك لكان من جنس كلام البشر، ومحدثاً كهو: يتعالى الله سبحانه أن يتكلم بكلام المخلوقين.

٢٠ ـ [وأن] يعلم: أن كلامه مسموع بالآذان، وإن كان مخالفاً لسائر اللغات، وجميع الأصوات، وأنه ليس من جنس المسموعات، كما أنه [مرئي] بالأبصار، وإن كان مخالفاً لأجناس المرئيات، وكما أنه موجود مخالف لسائر الحوادث الموجودات، وأن سامع كلامه منه تعالى بغير واسطة ولا ترجمان. كجبريل، وموسى، ومحمد عليهم السلام حتى، سمعه من ذاته غير متلو ولا مقروء، ومن عداهم ممن يتولى الله خطابه بنفسه إنما يسمع كلامه متلواً ومقروءاً، وكذلك قال الله عز وجل: ﴿وَكُلُم الله مُوسَىٰ تَكَلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤] وقال: ﴿وَيْنَهُم مَن كُلُم الله ﴾ [النقرة: ٢٥٣] وأن قراءتنا القرآن كسب لنا نثاب عليها، ونلام على تركها إذ وجبت علينا في الصلوات. وأنه لا

<sup>(</sup>١) لأن القرآن يطلق على ما قام بالله من الألفاظ العلمية الغيبية \_ وهو غير مخلوق وغير حال في مخلوق \_ وعلى المحفوظ في القلوب من الألفاظ الذهنية وعلى المعفوظ في القلوب من الألفاظ الذهنية وعلى الملفوظ بالألسن على سبيل الاشتراك اللفظي عنده، والقرينة هي التي تعين المراد منها في كل موضع، وما سوى الأول مخلوق، وهذا البحث أنضج عند المتأخرين من أنمة الأشاعرة، والتحقيق: أن وصف القرآن بما سوى الأول وصف للمدلول بصفة الدال، كما في شرح المقاصد (ز).

يجوز أن يحكى كلام الله عزّ وجل ولا أن يُلفظ به (۱۱) لأن حكاية الشيء مثله وما يقاربه وكلام الله تعالى لا مثل له من كلام البشر، ولا يجوز أن يلفظ به بتكلم الخلق لأن ذلك يوجب كون كلام الله تعالى قائماً بذاته قديم ومحدث وذلك خلاف الإجماع والمعقول، وأن كلام الله تعالى غير متبعض ولا متغاير، وأن الصفة هي ما قامت بالشيء وأن الوصف قول الواصف الدال على الصفة خلاف ما يذهب إليه القدرية.

وأن بيده الخير، والشر، والنفع، والضر، وأنه مقدّر جميع الأفعال، لا يكون حادث إلا بإرادته، ولا يخرج مخلوق عن مشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.

وأنه فعال لما يريد، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا هادي لمعن أضله ولا مضل لمن هداه، كما قال: ﴿مَن يَهْدِ اللهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِئَّ﴾ [الأعرَاف: ١٧٨] ﴿مَن يُعْدِيلِ اللهُ فَكَلَا هَادِى لَلْمُ﴾ [الأعرَاف: ١٨٦].

وأنه موفق أهل محبته وولايته لطاعته، وخاذل لأهل معصبته، فدلٌ ذلك كله [على] تدبيره وحكمته، وأنه عادل [في] خلقه بجميع ما يبتليهم به ويقضيه عليهم من خير، وشر، ونفع، وضر، وغنى، وفقر، ولذة، وألم، وصحة، وسقم، وهداية، وضلال: ﴿لَا يُشْئُلُ مَنَا يَفَمُلُ وَهُمْ يُشْئُلُونَ ﴾ [الأنبيّاء: ٢٣] ﴿قُلُ فَلِلّهِ اَلْحُجَمُّ ٱلْبَلِغَةُ الْبَلِغَةُ فَلَا مِنَا اللهُ ا

وأنه سبحانه يعيد العباد، ويحيي الأموات، وأنه يقصد يوم القيامة لفصل القضاء، ويجيء الملائكة صفاً صفاً، و[يمد] الصراط، ويزن الأعمال، وأنه سبحانه قد خلق الجنة والنار.

<sup>(</sup>١) يعني لا يجوز أن يقال حكى كلام الله أو لفظ به في صدد الإفادة عن قراءته وتلاوته، لأن الحكاية توهم المحاكاة وفيها شائبة المماثلة وهو سبحانه منزه عنها، وكذا اللفظ والتكلم بكلام الله لإيهام ذلك المشاركة، تعالى الله عن ذلك، على أن تلك العبارات مما لم يرد إذن من الشارع في إطلاقها على كلام الله (ز).

وما لا يتأتى الواجب إلا يفعله صار واجباً؛ كالطهارة مع الصلاة، والقراءة في الصلاة، وإمساك جزء من الليل في الصيام، وإدخال جزء من الرأس في غسل الوجه، إلى غير ذلك مما لا يمكن تحصيل الواجب إلا به صار واجباً.

#### مسألة

وإذا صح وجوب النظر فالواجب على المكلف النظر والتفكر في مخلوقات الله، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿وَنَنْكَثَّرُهُ فِي غَلِقِ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ [آل لا في ذات الله، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿وَنَنْكَثَّرُهُ فِي غَلِقِ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ [آل عِمرَان: ١٩١] ولم يقل: في الخالق، وأيضاً قوله تعالى: ﴿أَلَلَا يَظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ حَيْقَ الْخَالق، وأيضاً قوله عليه السلام: "همثل الناظر في عين الشمس، فمهما ازداد نظراً ازداد حيرة ". وأيضاً: فإن موسى عليه السلام لما سأله اللعين فرعون عن ذات الله، أجابه بأن مصنوعاته تدل على أنه إله ورب قادر، لا إله سواه. إذا نظر فيها وتأمل ولم يحدد له الذات فلا يكفيها؛ لأنه لما قال له: ﴿وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ﴾ [الشَّعَرَاء: ٣٣] قال: ﴿وَبُ ٱلسَّنَوْتِ يَكُونُ وَمَا يَنْبُهُا لَهُ المِلهِ المَلْول وأجابه بمثل الأول، إلى آخر وَلايات (٢٥ ـ ٢٦ و ٢٨) كلها، فمهما سأله عن الذات أجابه بالنظر في المصنوعات التي تدل على معرفته.

وقيل: سئل بعض أهل التحقيق عن الله عزّ وجل ما هو؟ فقال: إله واحد. فقيل له: كيف هو؟ فقال: بالمرصاد. فقال السائل: ليس عن هذا أسألك؟ فقال: الذي أجبتك به هو صفة الحق، فأما غيره فصفة الخلق. وأراد بذلك أن يسأله عن التكييف، والتحديد، والتمثيل، وذلك صفة المخلوق لا صفة الخالق، ولأن المتفكر إذا تفكر في خلق السموات والأرض وخلق نفسه وعجائب صنع ربه، أذاه ذلك إلى صريح التوحيد؛ لأنه يعلم بذلك أنه لا بد لهذه المصنوعات من صانع، قادر، عليم، حكيم ﴿لَيْسَ كَيشُلِدِه شَيْنَ مُ وَهُو السَّمِيعُ النَّمِيمُ السَّموري: ١١].

أخرجه أبو نعيم في الحلية واللالكائي في شرح السنة بألفاظ متقاربة في المعنى (ز).

 <sup>(</sup>٢) هكذا في الأثر ولم نجده مرفوعاً فإذا كان النظر في قدر الله موجباً للحيرة فبالحري كون النظر
 فى الله موجباً للحيرة ممنوعاً (ز).

#### مسألة

ويجب أن يعلم: أن العالم محدث؛ وهو عبارة عن كل موجود سوى الله تعالى، والدليل على حدوثه: تغيره من حال إلى حال، ومن صفة إلى صفة، وما كان هذا سبيله ووصفه كان محدثاً، وقد بين نبينا في هذا بأحسن بيان يتضمن أن جميع الموجودات سوى الله محدثة مخلوقة، لما قالوا له: يا رسول الله: أخبرنا عن بده هذا الأمر؟ فقال: هنعم، كان الله تعالى ولم يكن شيء، ثم خلق الله الأشياء، فأثبت أن كل موجود سواه محدث مخلوق. وكذلك الخليل عليه السلام، إنما استدل على حدوث الموجودات بتغيرها وانتقالها من حالة إلى حالة؛ لأنه لما رأى الكوكب قال: هذا ربي، إلى آخر الآيات (١ ـ ٧١ ـ ٧٩) فعلم أن هذه لما تغيرت وانتقلت من حال إلى حال دلت [على وأنها] محدثة مفطورة مخلوقة، وأن لها خالقاً، فقال عند ذلك:

#### مسألة

وإذا صغ حدوث العالم؛ فلا بد له من محدث أحدثه، ومصور صوره، والدليل على ذلك: أن الكتابة لا بد لها من كاتب كتبها، والصورة لا بد لها من مصور صورها، والبناء لا بد له من بان بناه. فإنا لا نشك في جهل من أخبرنا بكتابة حصلت بنفسها لا من كاتب، وصناعة لا من صانع، وحياكة لا من ناسج. وإذا صغ هذا وجب أن تكون صور العالم وحركات الفلك متعلقة بصانع صنعها، ومحدث أحدثها، إذ كانت ألطف وأعجب صنعاً من سائر ما يتعذر وجوده إلا من صانع.

دليل ثان: ويدل على ذلك أيضاً: علمنا بتقدم الحوادث بعضها على بعض، وتأخر بعضها عن بعض، مع علمنا بتجانسها وتشاكلها، فلا يجوز أن يكون المتقدم منها متقدماً لنفسه؛ لأنه لو تقدم لنفسه لوجب تقديم كل ما هو من جنسه معه، وكذلك المتأخر منها، لو تأخر لنفسه وجنسه لم يكن المتقدم منها بالتقدم أولى منه بالتأخر، وفي علمنا بأن المتقدم من المتماثلات بالتقدم أولى منه بالتأخر، دليل على أن له مقدماً قدّمه، وعاجلاً عجّله في الوجود، مقصوراً على مشيئته.

ويدل على صحة ذلك أيضاً: علمنا بأن الصور الموجودة؛ منها ما هو مربّع، ومنها ما هو مدوّر، ومنها شخص أطول من شخص، وآخر أعرض من آخر؛ مع تجانسها، ولا يجوز أن يكون المربّع منها ربّع نفسه، ولا المطوّل منها طوّل نفسه، ولا القبيح منها قبّح نفسه، ولا الحسن منها حسّن نفسه، فلم يبق إلا أن لها مصوّراً صوّرها؛ طويلة، وقصيرة، وقبيحة، وحسنة، على حسب إرادته ومشيئته.

ويدل على صحة ما ذكرناه: أن الموجودات لا يجوز أن تكون فاعلة لنفسها، أنا وجدنا منها الموات والأعراض، أعني الجمادات التي لا حياة فيها، لا يجوز أن تكون فاعلة لنفسها ولا لغيرها، لأن من شرط الفاعل أن يكون حياً، قادراً، فبطل كونها محدثة لنفسها بل لها محدث أحدثها.

ويدل على صحة ذلك أيضاً: أنا وجدنا أنفس الموجودات في العالم، الحيق القادر العاقل المحصل، وهو الآدمي، ثم أكمل ما تكون. تعلم وتحقق أنه كان في ابتداء أمره نطفة ميتة، لا حياة فيها ولا قدرة، ثم نقل إلى العلقة، ثم إلى المضغة، ثم من حال إلى حال، ثم بعد خروجه حياً من الأحشاء إلى الدنيا. تعلم وتحقق أنه كان في قب تلك الحالة جاهلاً بنفسه وتكييفه، وتركيبه، ثم بعد كمال عقله وتصوره وحدقه وفهمه لا يقدر في حال كماله أن يحدث في بدنه شعرة ولا شيئاً، ولا عرقاً فكيف يكون محدثاً لنفسه ومنقللاً لها في حال نقصه من صورة إلى صورة ومن حالة [إلى حالة] وإذا بطل ذلك منه في حال كماله كان أولى أن يبطل ذلك منه في حال نقصه، ولم يبق إلا أن له محدثاً أحدثه، ومصوراً صوره ومُنقلاً نقله؛ وهو الله سبحانه وتعالى.

### مسألة

وإذا ثبت أن للعالم صانعاً صنعه، ومحدثاً أحدثه، فيجب أن يعلم أنه لا يجوز أن يكون مشبهاً للعالم المصنوع المحدث؛ لأنه لو جاز ذلك لم يخل: إما أن يشبهه في الجنس، أو في الصورة، ولا يجوز أن يكون مشبهاً له في الجنس؛ لأنه لو أشبهه في الجنس لجاز أن يكون محدثاً كالعالم المحدث، أو يكون العالم قديماً كهو. لأنه حقيقة المشتبهين المتجانسين: ما سدّ أحدهما مسد الآخر وناب منابه، وجاز عليه ما يجوز عليه، ولا يجوز أن يكون يشبه العالم في الصورة لأن حقيقة الصورة هي الجسم المؤلف، والتأليف لا يكون إلا من شيئين فصاعد؛ ولأنه لو كان صورة لا تحناج إلى مصوّر على ما قدّمنا بيانه،

 <sup>(</sup>١) مكذا في الأصل وهو بصيغة اسم الفاعل من التفعيل أي ناقلاً لها ومصلحاً من حال إلى حال

وقد بيّن ذلك تعالى بأحسن بيان فقال تعالى: ﴿أَفَنَن يَعَلَقُ كَمَن لَا يَعْلَقُ﴾ [النّحل: ١٧] وقد سئل بعض أهل التحقيق عن التوحيد ما هو؟ فقال: هو أن تعلم أنه ما باينهم بقدمه كما باينوه بحدوثهم.

وقال الجنيد رضي الله عنه: النوحيد إفراز القوم عن الحدوث، فاحكموا أصول العقائد بواضح الدليل ولائح الشواهد.

وقال أبو محمد الحريري رضي الله عنه: من لم يقف على علم التوحيد يشاهده من شواهده، زلّت به قدم الغرور في مهواة التلف.

وقال الجنيد: أول ما يحتاج إليه المكلف من عقد الحكمة: أن يعرف الصانع من المصنوع، فيعرف صفة الخالق من المخلوق، وصفة القديم من المحدث.

وستل أبو بكر الزاهد رضي الله عنه عن المعرفة ما هي؟ فقال: المعرفة اسم ومعناه: وجود تعظيم في القلب، يمنعك عن التعطيل والتشبيه.

وقيل لأبي الحسن البوشنجي: ما التوحيد؟ فقال: أن تعلم أنه غير مشبه بالذوات ولا ينفي الصفات.

#### مسألة

وإذا ثبت أن صانع الموجودات ومحدثها لا يجوز أن يكون يشبهها، فيجب أن تعلم أن محدث العالم قديم، أزلي لا أول لوجوده. ولا آخر لدوامه. والدليل على صحة ذلك: أنه لو لم يكن قديماً كما ذكرنا لكان محدثاً، ولو كان محدثاً لاحتاج إلى محدث أحدثه؛ لأن غيره من الحوداث إنما احتاجت إلى محدث لأنها محدثة. ولو كان ذلك كذلك لاحتاج كل محدث إلى محدث آخر، إلى ما لا نهاية له ولا غاية، ولماً بطل ذلك صح كونه قديماً أزلياً.

وبمثل هذا الدليل: يستدل على بطلان قول من زعم من أهل الدهر أن الحوادث لا أول لوجودها، فافهمه ترشد، إن شاء الله تعالى.

#### مسألة

ويجب أن يعلم: أن صانع العلم جلّت قدرته واحد أحد؛ ومعنى ذلك: أنه ليس معه إله سواه، ولا من يستحق العبادة إلا إياه، ولا نريد بذلك أنه واحد من [جهة العدد] وكذلك قولنا أحد، وفرد وجود ذلك إنما نريد به أنه لا شبيه له ولا الجواب الثاني: أن الرضا بالشيء هو المدح له والثناء عليه والإثابة عليه وكونه ديناً وشرعاً، والله تعالى لا يرضى الكفر بمعنى أنه لا يمدحه ولا يثيب عليه ولا يرضى كونه ديناً وشرعاً، دون إرادة وجوده وخلقه. فاعلم ذلك.

فإن قبل: أتقولون أن الله تعالى قضى المعاصي وقدّرها، كما أنه خلقها، قلنا له: أجل: نقول ذلك بمعنى أنه خلقه وأوجده على حسب قصده وإرادته، ولا نقول إنه قضاه بمعنى أنه أمر به، ولا رضيه ديناً وشرعاً، وأنه يمدحه ويثيب عليه.

فإن قيل: فعلى كم وجه ينقسم القضاء؟ قيل له على وجوه كثيرة...

منها: قضاء يكون بمعنى الخلق، وذلك قوله تعالى: ﴿ فَقَصَّنَهُنَ سَبَعَ سَمَوَاتٍ فِي وَهُو تَعَالَى: ﴿ فَقَصَّنَهُنَ سَبَعَ سَمَوَاتٍ فِي وَهُو تعالى: ﴿ فَقَطَنَهُنَ اللهِ وَهُو لَهُ تعالى: ﴿ فَقَطَنَهُنَا عَلَيْهِ ٱلْمُوتَ ﴾ [سَبَإ: ١٤] يعني خلقنا وسلطنا عليه الموت، ويكون بمعنى الإخبار والإعلام، وهو قوله تعالى: ﴿ وَقَشَيْنَا إِلَى بَيْ إِسْرَهِ مِلَ فَي السَرَهِ فَلَى الْمَوْتَ اللهِ اللهِ اللهُ وَيكون القضاء بمعنى الأمر، قال الله تعالى: ﴿ وَقَشَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَا إِلَاهُ ﴾ [الإسرَاء: ٢٣]، ويكون القضاء بمعنى الحكم والإلزام، يقال: قضى القاضي على فلان بكذا، أي أوجبه عليه وألزمه إياه وحكم به عليه، فإن الله تعالى قضى بالمعاصي والكفر، بمعنى أنه أراده وخلقه، وقدّره، ولا يجوز أن يكون بمعنى أمر به واختاره ديناً وشرعاً، ولا مدحه، ولا يثيب عليه، ولا فرضه فرضاً على أحد، بمعنى أنه أوجبه عليه، فاعلم مذه، الجملة وتحققها تسلم من شبه المبتدعة وتلبيسهم على العوام ومن لا فهم له إن

فإن قبل: أفترضون بقضاء الله وقدره؟ قلنا: هذا يحتاج إلى تفصيل، فنحن نطلق الرضا بقضاء الله وقدره على الإطلاق، بمعنى أنه لا يعترض على حكمه السابق وإرادته الأزلية، ولا يتقدم بين يديه بالاعتراض بل نسلم لما أراد فينا وفي غيرنا، ولا نعترض بما يفعل، فنقول: نحن نوصي بقضاء الله الذي هو خلقه، كما أخبرنا به ومدحنا على فعله، ووعد عليه الثواب، فنرضى بذلك ونريده لنا ولجميع إخواننا من المسلمين، ولا نقول: إن قضاءه الذي هو بمعنى خلقه، وإيجاده الذي هو خلقه ملموماً قبيحاً؛ ذنباً معصية كفراً، إنا نرضى بذلك ديناً وشرعاً ولا نحبه ولا نرضاه ولا نريده لنا ولا لأحد من إخواننا المسلمين، فاعلم هذا التفصيل تسلم من شبه الأباطيل ومن خدع أهل التعطيل. يؤكد هذا أو يقوره أنا نقول وكل مسلم عند الإطلاق: إن

جميع الأشياء لله تعالى، إنه خلقها وهي ملك له، لا خالق ولا مالك لها غيره، من والد، وولد، وزوجة، وصاحبة، فنطلق ذلك عند الإجمال. فأما عند التفصيل فنقول: إن لله الأسماء الحسنى. ونقول: إن له الجلال، والجمال، والقدرة، والكمال، ولا نقول: إن له الولد، والوالد، والصاحبة، والزوجة، والشريك. فاعلم ذلك. وكما نقول عند الإطلاق: إن كل مخلوق يبيد ويفنى ويزول ويضمحل، ولا نقول عند التقصيل: إن حجة الله على خلقه والأعمال من الصلاة، والصيام، والحج، إن ذلك يبيد ويفنى ويضمحل، وتحو ذلك.

ثم نقول لهم يا جهلة: أليس الله تعالى قضى بموت نبيه به وكذلك موت جميع الأنبياء عليهم السلام، فلا بد أن يقولوا: بلى. فنقول لهم: أفترضون بذلك وأشباهه؟ إن قالوا: نعم. وكلنا نقول: إنه قضى ذلك، قلنا: وكذلك نقول نحن أيضاً: قضى كل موجود وخلقه وأراده عند الإطلاق، وعند التفصيل لا نقول: إنا رضينا موت النبي هم بمعنى إنا أحببنا ذلك، وأنه سرنا، فاعلم ذلك.

فإن قيل: أليس الله تعالى قد نهى عن الكفر والمعصية؟ قلنا: بلى قد نهى عن ذلك، فإن قالوا: فلا يحسن أن يريد شيئاً ويريد وجوده ثم ينهى عنه، قلنا: الجواب من وجهين:

أحدهما: أن يقال لهم: أليس الله تعالى قد علم أن الكافر يكفر، وأنه يوجد منه الكفر لا محالة، فلا بد لهم من [أن يقولوا] نعم. فيقال لهم: فكيف نهاه عن أمر قد علم أنه يكون منه ولا بد من وجوده، فلما جاز أن ينهى مع علمه أنه لا بد منه جاز أن ينهى عنه وإن أراده. فاعلم ذلك.

جواب آخر: وهو أن يقال لهم: أليس الله تعالى نهى عن إيلام الرسل والمؤمنين، فلا بد من [أن يقولوا] نعم؛ فيقال لهم: فيوجد فيهم الألم من الأمراض والموت أم لا؟ فلا بد من [أن يقولوا] نعم. فيقال لهم: فإذا جاز أن ينهي عن إلامهم، ثم يريد ذلك ويحسن منه. فكذلك في مسألتنا يريد وينهي حتى يثبت لنفسه كمال القدرة ونفاذ الأمر والمشيئة ﴿لا يُشكُلُ مَنّا يَفَعَلُ وَهُمْ يُشتُلُونَ ﴿ الله الله الله الله الأمر منا، والنهي منا، والفعل منا، والإرادة منا إنما توصف تارة بكونها حسنة، وتارة بكونها قبيحة، إنما ذلك لمعنى، وهو أن كل ما كان منا مخالفاً لأمر الرب تعالى فهو قبيح، وإن كانت صورته حسنة من حيث الحس والنظر والسمع، ونحو ذلك؛ وأن كل ما كان منا حيناً إنما كان ذلك لأنه موافق لأمر الرب

تعالى، لا من حيث الصورة والحسن. فإذا صحّ هذا جننا إلى أفعاله تعالى وإرادته وأمره ونهيه، فوجدناه ليس فوقه تعالى آمر يأمره ولا ناه ينهاه، فصحّ أن جميع أفعاله وأمره ونهيه حسن على كل حال لا يتصف بغير ذلك، فاعلم هذه الجملة توقّق إن شاء الله تعالى وقّتنا الله وإياكم وجميع المسلمين.

泰 泰 泰

#### الشفاعة

اعلم أن أهل السنة والجماعة أجمعوا على صحة الشفاعة منه ﷺ لأهل الكبائر من هذه الأمة، وقد قدّمنا المسألة وذكرنا الأخبار الواردة في الشفاعة أصلاً ورأساً.

واعلم أن المعتزلة افترقت فرقتين؛ فقوم منهم أنكروا الشفاعة أصلاً ورأساً، وردُّوا الأخبار الصحيحة الواردة فيها وما دلَّ عليه القرآن من ذلك. وقالت الفرقة الثانية: إن للأنبياء شفاعة، وللملائكة، لكن لئلاث فرق من المؤمنين.

فرقة منهم: أصحاب صغائر وليست لهم كبيرة من الذنوب. والفرقة الثانية: قوم عملوا الكبائر وتابوا منها وندموا عليها. والفرقة الثالثة: قوم من المؤمنين لم يعملوا ذنباً أصلاً. فأما صاحب الكبيرة الذي مات من غير توبة فلا شفاعة له عندهم، وكلا القولين باطل.

أما الفرقة الأولى: فجحدت صحة الأخبار الصحاح؛ وأما الفرقة الثانية: فذهبت إلى محال من القول، لأن الشفاعة مندهم فيمن لم يعمل كبيرة أو عمل وتاب لا معنى لها، لأنها تكون بمعنى أن الشافع يقول: يا رب لا تظلم عبادك. فإنك قد وعدت أنك تغفر الصغائر مع اجتناب الكبائر؛ وكذلك التائب من الكبيرة لا تظلمه، فإنك قد وعدت بقبول التوبة، والله أجل وأعلى من أن يسأل ويشفع إليه إلا بظلم، فبطل قولهم.

وأما من لم يذنب أصلاً فعلى خبث عقدهم أنه قد وجب له على الله الثواب، والجنة، والنعيم المقيم، فما معنى هذه الشفاعة له. فلم يبق إلا أنهم عاندوا الحق وضلُوا السبيل واستحوذ عليهم وسوسة المردة والشياطين، حتى ردُّوا القرآن والسنة وإجماع الأمة، فنعوذ بالله منهم ومن خبث عقدهم.

فإن قالت هذه الفرقة الأخيرة منهم: تكون الشفاعة لمن ذكرنا من الثلاث فرق شفاعة في الثواب، قلنا: وهذا ضلال أيضاً، لأن القرآن إنما نطق بشفاعة الملائكة في وقاية المؤمنين شر ذنوبهم يوم القيامة، ولم يذكر فيها زيادة الثواب، وإنما أخبر عنهم يقولون: ﴿رَقِهِمُ ٱلسَّرِيَّاتِ﴾ [غَافر: 9] فصحَ أن الشفاعة في الذنوب والسيئات أن يغفر لها ويتجاوز عنها، لا ما ذكرتم يا فرقة الضلال.

فأما الأدلة على صحة الشفاعة، فقد ذكرناها من الكتاب والسنة، لكن نجدد هاهنا طرفاً منها. أما من القرآن فقوله تعالى: ﴿ عَمَى آنَ يَبَعَلُكُ رَبُّكُ مَقَامًا تَخْبُوا ﴾ [الإسراء: ٧٩] روي [عن] أنس بن مالك، وأبي سعيد الخدري وجماعة من الصحابة لا يحصون عدداً: أن ذلك في الشفاعة، ثم ذكروا ذلك عن النبي في في أخبار يطول ذكرها وشرحها. وقد ثبت عنه في قوله: "شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وهذا فيه الحجة على الفريقين ممن أنكر الشفاعة أصلاً، ومن قال إنها لغير أهل الكبائر. وقال في: "أشفع إلى ربي فيحد لي حداً فأخرجهم من النار، ثم أشفع فيحد لي حداً فأخرجهم من النار، ثم أشفع فيحد لي حداً فأخرجهم من النار، ولو كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان وهذا الحديث صريح في الحجة على كل من الفريقين من المعتزلة. وأخبار الشفاعة كثيرة جداً، وقد قدمنا منها ما فيه الكفاية وزيادة، ولأن الشفاعة في أقل الدارين من أقل الشفعاء تكون في الذنوب عتى ذكر في بعض الأخبار أنه بي يغبط بذلك المقام، يغبطه به الأولون والآخرون، ثم تكون الشفاعة فيمن لا كبيرة له، وإنكار هذا جهل وعناد وطعن في القرآن وصحيح ثم الأخبار.

\* \* \*

# فصل

نذكر فيه شبهاً لهم يرومون بذلك دفع الأخبار الصحاح المجمع على صحتها في صحة الشفاعة، ونحن نجيب عنها بعون الله وحسن توفيقه. فإن قالوا: هذه الأخبار تعارض بمثلها، فإنه قد روى الحسن البصري وغيره عن النبي على أنه قال: «لا تنال شفاعتي أهل الكبائر من أمتي» فالجواب من وجهين:

أحدهما: أن هذا عن الحسن لم يصح، ولم يرد في [خبر] صحيح ولا في سقيم، وإنما هو اختلاق وكذب، ولا يعارض الآثار الصحاح المتفق على صحتها، ثم لو جاز أن يكون قد روي فلم يسقط الصحيح المجمع على صحته بالضعيف السقيم الذي لا أصل له. مع إمكان الجمع بين الكل، واستعمال الجميع، فتحمل صحاح

الأخبار على ما قلنا، ويحمل هذا الخبر على أنه أراد به الكبائر التي تخرج من الإسلام، نحو الكفر بعد الإيمان، أو استحلال ما حرّم الله، أو تكذيب بعض الرسل أو بعض الكتب، ويصير هذا كما قلنا إنا نجمع بين كل ما ذكر في القرآن، وإن كان ظاهره يناقض بعضها بعضاً عند الجهال مثلكم، فإنه تعالى قال: ﴿ هَذَا بُومٌ لاَ يَطِقُونَ ﴿ فَاللهُ مَلكَ مَا لاَ وَهَا يَعُونُ وَ اللهُ وَاللهُ وَلاَ يَعَلَقُونَ وَاللهُ وَالل

فإن قيل: هذا لا يصح مع قوله عليه السلام: «لا ينال شفاعتي أهل الكبائر من أمتي» والكافر بما ذكر به ثم ليس من أمته، قلنا: بل يصح ذلك من وجهين:

أحدهما: أنه أراد بذلك من كان من أمتي ثم ارتد، أو نحو ذلك، فقد يجوز أن يسمى الشيء بما كان عليه أولاً، وإن كان في الحال لا يسمى به، ألا ترى إلى ما قال فله في النبيذ: «ثمرة طيبة وماء طهورا يعني كان ثمرة طيبة وماء طهوراً، لا يريد أنه أنه في الحال ثمرة، وكذلك أمر فله بلالاً: «ارجع فناد ألا إن العبد نام ولم يرد أنه الآن عبد، بل أراد أنه كان عبداً، لأن الصديق أعتق بلالاً قبل ذلك. يقال لعتيق الرجل: عبد بني فلان، أي كان عبداً لهم، ونحو ذلك كثير. ويحتمل أن يكون المماهم من أمته، لأنهم كانوا في عصره ووقته وقرنه، وكل قرن يسمى أمة، ويكون ذلك فيمن كان آمن به في وقته ثم ارتد، فمن ذكر من أهل الردة، أو كان في وقته ولم يؤمن، وسماه من أمته لأنه في قرنه وعصره. فصح ما قلناه وبطل تعلقهم بما لا أصل له.

فإن قيل: أليس قد روي عن النبي ﷺ أنه قال: "من تحسّى سماً وقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالداً فيها أبداً"، وروي مثله فيمن قتل نفسه بحديدة، ومن تردى من جبل. وروي عنه ﷺ أنه قال: "لا يدخل الجنة مدمن خمر، وعاق والديه" فهذه الأخبار معارضة لأخبار الشفاعة. فالجواب عن هذه الأخبار: أن [منها] ما صح [و]منها [ما لم يصح] ويجمع بين الكل، فتحمل هذه الأخبار على من فعل ذلك مستحلاً لفعله، أو فعله على وجه التكذيب للصادق فيما أخبر به أن هذا الفعل كبيرة حرام، ونحو ذلك، وهذا صحيح لأن الرسول يشخ قال: "من قال لا إله إلا الله دخل الجنة". فقال أبو ذر: وإن زنا، وان مرق، وقتل، وشرب الخمر، وإن رغم أنف أبي ذرا فصح ما قلناه، وقبلنا جميع الأخبار الصحاح ولم نضرب بعضها ببعض، ولا أسقطنا بعضها ببعض، كما يفعل أهل البدع الذين ضاهوا البهود في قولهم: ﴿ فَوْمِنُ بِبَعْضِ النَّاهُ : ١٥٥].

فإن قيل: أليس عندكم أن الرسول ﷺ لا يشفع إلا في مؤمن، وقد وردت الروايات الآل يزني الزاني وهو مؤمن، وكذلك روي أنه قال: اليس منا من يأتينا بطيناً ويأتي جاره خميصاً» وامن غشنا فليس منا» والآل إيمان لمن لا أمانة له» إلى غير ذلك، فكيف يشفع الرسول عليه السلام فيمن ليس بمؤمن؟

قالجواب: أن يقال لهم: هذه الأخبار لا حجة فيها ولا تعارض أخبار الشفاعة، فإنها محتملة لوجوه إذا صرفت إليها صحت، ولم تكن معارضة لأخبار الشفاعة.

أحدها: أن يكون المراد لا يزني ولا يسرق حين يفعل ذلك، وهو مؤمن: أي مستحل لذلك، حتى يصح الجمع بين هذه الأخبار وبين قوله ﷺ: "من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن سرق وإن زنا وشرب الخمر"، أو يكون أراد بذلك إذا فعله على وجه التكذيب لتحريم هذه الأشياء، والله تعالى لم يحرمها، أو يكون المراد ليس بمؤمن كإيمان المؤمن الذي لم يكن منه سرقة، ولا زنا، ولا شرب خمر أي في البر، والطهارة، والعفة ونحو ذلك، ويصير هذا كقوله: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، أراد الكمال. وهذا الفصل أفسد الحجج وأدحضها بحمد الله تعالى.

فإن قيل: فما معنى قوله تعالى: ﴿وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ آرَتَعَنَى﴾ [الأنبيّاء: ٢٨] قيل: معناه الرد على من أنكر أصل الشفاعة، فأخبر تعالى أن ثم شفاعة، لكن لمن أراد تعالى أن يشفع له وأذن في ذلك، ولم يرد إلا لمن رضي سائر عمله، لأن من رضي سائر عمله لا يحتاج إلى شفاعة، ويحتمل أن يكون ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمِنَ آرَتَعَنَى﴾ [الأنبيّاء: ٨٨] يعني لمن كان معه عمل مرتضى. والمؤمن معه أفضل الأعمال التي ترضى، وإن كان عاصياً فاسقاً، وهو التوحيد والتصديق، وقوله: لا إله إلا الله. والذي لا يرضى عمله أجمع هو الكافر، فصح ما قلناه.

قإن قبل: فما معنى قوله تعالى: ﴿مَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ جَمِيهِ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ﴾ [غافر: ١٨] قلنا: معناه فالظلم بالشوك والكفر الذي لا ينفع معه طاعة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اَلْفَرْكَ اَلْفَارُ عَظِيرٌ ﴾ [لقنان: ١٣] ولهذا لما نزل قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ مَامَنُوا وَلَهُ لِيَمْتُوا إِيمَنَهُم طِلْمَةٍ وَالْاَنْعَام: ١٨] حزن الصحابة رضي الله عنهم كذلك، حتى قال الصديق رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله: وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال النبي على الله الله الله الله الله الله الله قول لقمان: ﴿يَبُنَى لَا نَمْرِكَ إِلَيْهِ إِنَّ الْفِلْمُ السُّرِكُ هاهنا، ألا ترى إلى قول لقمان: ﴿يَبُنَى لَا نَمْرِكَ إِلَيْهِ إِنَّ الشَّوْعَ عنه، والمؤمن بخلاف ذلك بحمد الله وإن كانت له سيئات. فاعلم ذلك.

فإن قبل: فما معنى قوله تعالى: ﴿لَا يُفَثَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِمُونَ ﴿ الرَّحْرُف: ٧٥] ﴿وَلَهُ يُخِلَقُ عَنْهُمْ وَلَولَهُ : ﴿ الرَّحْرُف: ٧٥] ﴿ وَقُولُهُ : ﴿ كُلُّمَا فَضِيتُ جُلُونُهُمْ بَدَلَتُهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِلدُوقُوا الْعَذَابُ ﴾ [النساء: ٥٦] وقوله تعالى: ﴿ فَمَا نَعْتُهُمْ مُنْفَعُمْ المَدَّرُةِ ٤٨].

فالجواب: أن نقول: أنتم وإخوانكم من الخوارج دأبكم أبداً أن تجعلوا آيات العذاب في أهل الإيمان والتوحيد، وهي لأهل الكفر والضلال دون المؤمنين بحمد الله تعالى؛ وهذه الآيات كلها في أهل الكفر، والذي يدل على صحة هذا ما قدمنا من الأخبار الصحاح: "من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» وغير ذلك من الأخبار الصحاح.

وأيضاً فإن القرآن نطق بذلك فإنه قال في أول هذه الآية: ﴿ مَا مَلَكُمُ فِي سَتَرَ ﴿ قَالُوا لَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللل

فإن قيل: ما تقولون فيمن حلف بالطلاق الثلاث أنه يفعل فعلاً ينال به شفاعة الرسول عليه السلام، ويستحق به شفاعة الرسول، أو قال: أفعل فعلاً يجوز أن يشفع لي فيه الرسول مما أستحق من العقاب بماذا تأمرونه؟ أتأمرونه بالمعصية أم بالطاعة؟ قلنا: الجواب من وجهين: أحدهما: أنا نقول نأمره بالتمسك بالتوحيد والإيمان دون فعل الذنوب، لأن الشفاعة لا تُنال بالذنوب، وإنما تُنال بالإيمان دون الذنوب، وهذا كما أن زيداً يشفع في ذنب صديقه، أو قريبه، أو حبيبه في دار الدنيا إلى من ملك إسقاط ذلك، لا يقال إنه نال ذلك بالذنب الذي أذنب أو الخطأ الذي أخطأ، وإنما ناله بالصداقة المتقدمة أو القرابة المتقدمة أو السؤال المتقدم، لا نفس الذنب، ونأمره أيضاً بفعل الطاعات حتى يتال بذلك شفاعة الرسول عليه السلام في الزيادة له من البر والنعيم ونحو ذلك.

الجواب الثاني: أنا نعارضكم بمثل هذا: لا تجدون أنتم عنه محيصاً، فنقول لكم: ما تقولون فيمن سمع قوله تعالى: ﴿ يُحِبُ التَّوْبِينَ وَيُحِبُ الْنَكَابِينَ ﴾ [البَقْرَة: الاكم: ما تقولون فيمن سمع قوله تعالى: ﴿ يُحِبُ التَوْبِينَ وَيُحِبُ الْنَكَابِينَ ﴾ [البَقْرَة: والاستغفار حتى يتوب منه ويستغفر، ما تأمرونه؟ فإن قالوا: نأمره بالطاعة، وفعل الخير. قلنا لهم: هذا لا يصح؛ لأن الإنسان لا يجب عليه التوبة أو الاستغفار من فعل الطاعة والخبر بإجماع المسلمين. وإن قلتم: نأمره بفعل المعاصي والذنوب حتى تجب عليه التوبة والاستغفار فيتوب ويستغفر حتى يتخلص من يمينه فقد استحللتم ما حرّم الله وأمرتم بما لا يجوز لمسلم أن يأمر به. وإن قلتم: لا نأمره بفعل المعصية ولكن إن ابتلي بشيء من ذلك قلنا له قد فعلت ما وجب به عليك التوبة والاستغفار وزوال حكم اليمين. قلنا لكم: نحن أيضاً نقول لمن حلف ليفعلن فعلاً، يجوز أن يشفع فيما يستحق عليه من العقاب شفاعة الرسول عليه السلام، نقول له تمسك بالطاعة والإيمان، فإن ابتليت بشيء من المعاصي فقد خرجت من اليمين، ويجوز أن يشفع والإيمان، فإن ابتليت بشيء من المعصية بوجه من الوجوه.

泰泰泰

# رؤية الله تعالى

اعلم أن رؤية الله تعالى جائزة من جهة العقل، وهي واجبة للمؤمنين في الآخرة من طريق الشرع، وبها نختم الكتاب إن شاء الله تعالى بعونه وتوفيقه، وإنما ختمنا بها لأنها أعلى الأشياء وأجلها، وبها يختم للمؤمنين المصدقين لها حتى يستحقروا كل نعيم في جنبها، جعلنا الله من أهلها بمئة وفضله، إنه جواد كريم.

اعلم أن أهل السنة والجماعة قد جوّزوا الرؤية على الله تعالى شرعاً وعقلاً بلا خلاف بينهم على الجملة، وإنما وقع الخلاف بينهم هل يكون ذلك ويجوز في الدنيا أم ذلك في الآخرة خاصة. فكل الصحابة أجمعوا ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يُرى الجنة، يراه المؤمنون بلا خلاف في ذلك. واختلف الصحابة في الرسول عليه السلام هل رآه ليلة المعراج بالقلب أو بعيني الرأس على قولين: فكانت الصديقة عائشة رضي الله عنها في جماعة من الصحابة يقولون: رآه بقلبه دون عيني رأسه، وكان ابن عباس رضي الله عنهما في جماعة من الصحابة رضي الله عنهم يقولون: إنه على رآه ليلة المعراج بعيني رأسه. ونحن نقول بقول ابن عباس رضي الله عنهما، فإذا تقرر هذا: فإن المعتزلة، والنجارية، والجهمية، والروافض، والخوارج: الكل منهم ينكرون الرؤية ولا يجوزونها بوجه، حتى قالوا: ولا يُرى ولا يرى هو نفسه. وقد قدمنا الأدلة على صحة الرؤية وجوازها فيما تقدم، ولا بد أن نذكر هاهنا طرفاً من الأدلة أيضاً يؤكد ما تقدم ويقويه إن شاء الله.

ودليل ذلك من الكتاب والسنة والإجماع ممن يعد إجماعه إجماعاً، ودليل العقل.

فمن أدلة الكتاب قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام: ﴿ وَيَ أَوْتِ أَوْقِ أَنظُرُ وَالْعَنْهُ وَالْعَلْمُ وَيُكُم وَ وَلَا الله وَالله والله وال

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون موسى لم يسأل الرؤية، وإنما سألها قومه وسألوه أن يسألها لهم، أما أن يكون هو سألها لنفسه فلا. فالجواب: أن هذا تعلل لا ينفعكم ولا ينجيكم مما قررنا وحققنا في اعتقاد موسى عليه السلام جواز الرؤية؛ وذلك: أن موسى عليه السلام لو كان يعتقد استحالة جواز الرؤية لكان قد أنكر عليهم ذلك أشد الإنكار وجهلهم بذلك غاية الجهل. ولم يساعدهم على ذلك. ولا سأل ما جهلهم عليه، ولما ساعدهم كما فعل لما قالوا: ﴿ يَنْدُونَى اَجْعَلُ لَنَا ۚ إِلَيْهَا كُمّا لَمُمْ اللهِ أَلَا إِلَيْها كُمّا لَمُمْ اللهُ أَلَا إِلَيْها كُمّا لَمَا علم عليه السلام استحالة ذلك. فكيف يسأل له أو يسال ربه أن يجعل لهم إلها، لانه علم عليه السلام استحالة ذلك. فكيف يسأل له أو لهم الرؤية مع اعتقاده استحالة ذلك عليه سبحانه وتعالى، فلم يبق إلا ما قلناه.

جواب آخر: وذلك أن هذا عدول عن الظاهر إلى غيره بغير دليل، لأنه قال: ﴿ أَيُفِ أَنْظُرُ إِلِيَكَ ﴾ [الأعرَاف: ١٤٣] فلا يحمل أرني أنظر، على قومي ينظرون إليك، فبطل ما قالوه، وصار هذه بمنزلة قول من قول: قوله أي ﴿ أَنَا اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِ ﴾ [طه: ١٤] أي اعبد غيري، وهذا لا يجوز، فبطل قولهم.

فإن قيل: أليس قد قال الله تعالى: ﴿ لَن تُرَانِينَ ﴾ [الأعرَاف: ١٤٣] فنص على أنه لا سبيل إلى ما سأله فالجواب من وجهين:

أحدهما: أن هذا لا يمنع من جواز الرؤية، لأن قوله لن ترانى إنما تضمن عدم وجود الرؤية عند السؤال، لا استحالة الرؤية على ما قررنا، ولو أراد استحالة الرؤية لقال: لن يجوز أن تراني. وقد لا يوجد الشيء ولا يدل على استحالته، ألا ترى أن أحداً لو سأل نبي زمانه أن يسأل ربه أن يرزقه ولداً، فسأل نبي ذلك الزمان، فاوحى الله تعالى لن يرزق هذا السائل ولداً، هل يدل ذلك على أنه لا يجوز وجود الولد في حق هذا السائل، ويستحيل، بل هو جائز وإن منع من وجوده عقب السؤال، على أن حرف لن لا يقتضي عدم جواز الرؤية في الدنيا والآخرة. ولو قرن بأبد. ألا ترى أنه تعالى قال في حق اليهود: ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًّا بِمَا قَنَّمَتْ أَيْدِيهُ } [البَقْرَة: ٩٥] يعني الموت ولم يقتض ذلك [أن لا يتمنوه] في الدنيا والآخرة، لأنه أخبر تعالى أنهم يتمنون الموت في النار بقوله: ﴿ وَنَادَوْا يَكَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ ﴾ [الزّخرُف: ٧٧] يعنون الموت، فإذا كان حرف لن مع اقتران أبد به لا يقتضى نفى ذلك في الدنيا والآخرة، فكيف به إذا لم يقرن به أبد، وأيضاً الجواب يجوز فيه الاستثناء، بأن كان يقول: لن ترانى في الدنيا ولن ترانى إلى وقت كذا وكذا، كما قال أخو يوسف عليه السلام: ﴿ فَكُنَّ أَبْرَحُ ٱلْأَرْضُ ﴾ [يُسوسُف: ٨٠] ثم استشنى ﴿ حَنَّى بَأَذَنَ لِنَ أَنِ أَوْ يَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ [يُوسُف: ٨٠] فصح أن حرف لن لا يحيل عليه جواز الرؤية، وإنما توجب أن لا توجد الرؤية في هذا الوقت دون جوازها فصح ما قلناه. والجواب الثاني: أن الله تعالى علّق جواز الرؤية على أمر جائز، ولو كانت مستحيلة لما علقها على أمر يجوز أن يوجد، وهو استقرار الجبل، فلما كان استقرار الجبل من الجائز دلَّ على أن الرؤية جائزة.

فإن قيل: أليس قد قال موسى عليه السلام: ﴿ثَبُّتُ إِلَيْكَ﴾ [الأعرَاف: ١٤٣] قالوا: والتوبة إنما تكون من الخطأ، فلما علم عليه السلام أنه أخطأ تاب، فالجواب من أوجه:

أحدها: أن موسى عليه السلام لما رأى الآية من جعل الجبل دكاً، وصعوقه، قال على جاري العادة من القول عند الفزع ﴿ثِنْتُ إِلَيْكَ﴾ [الأعراف: ١٤٣] وإن لم يكن سؤاله مستحيلاً، وهذا كما أن الواحد منا إذا سمع صوت الرعد العظيم، أو رأى الظلمة العظيمة، أو أمراً هاثلاً فزع عند ذلك إلى التوبة والاستغفار، وإن لم يكن منه قبل ذلك معصبة. أو سؤال مستحيل.

وجواب آخر: وهو أنه يحتمل أن موسى عليه السلام ذكر عند هول ما رأى فيه النفس، فجدّد التوبة منها وأكدها، وإن لم يكن منه في هذه الحالة ذنب يتاب منه.

جواب آخر: يحتمل أن يكون قال: تبت إليك للشدة التي أصابته عند سؤال الرؤية، وإن كانت الرؤية جائزة. كما أن الواحد منا إذا ركب البحر وناله شدة وخوف من هوله وأمواجه، أو سافر فلقي في سفره ما أتعبه وشقّ عليه يقول: أنا تائب من ركوب البحر ومن السفر، وإن كان ركوب البحر والسفر جائزاً غير محرم. ولا مستحيل، وكذلك مسألتنا مثله.

جواب آخر: يحتمل أن يكون قال: ﴿ثَبْتُ إِلَيْكَ﴾ [الأعزاف: ١٤٣] من أن أسأل مثل هذا الأمر العظيم الجليل قبل الاستئذان فيه، حتى يؤذن لي في السؤال، ولهذا قبل عن موسى عليه السلام: إنه تأدب بعد ذلك، فقال: يا رب أسألك في جميع أموري؟ قال: نعم يا موسى اسألني في جميع أمورك حتى ملح عجين أهلك.

جواب آخر: وهو أن موسى عليه السلام كانت إرادته وهمته تعجيل الرؤية له في الدنيا قبل الآخرة، وأن لا يتقدم على الدنيا قبل الآخرة، وأن لا يتقدم على نبينا على الرؤية، فكأنه قال: تبت عن مرادي وهمتي إلى مرادك. وهذا صحيح، لأن التوبة هي الرجوع، فكأنه رجع عن مراده إلى مراد ربه. فاعلم ذلك.

ويدل على صحة ما قدْمناه من قوله تعالى: ﴿وَثُومٌ يَوَيَهِ أَاشِرُهُ ۚ ۚ إِلَىٰ رَبِّهَا اَلِمُورٌ ۗ ۗ ۗ ۗ [القِبَامَة: ٢٧،٣٢] وقوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ آمَسَنُوا الْمُشْنَى وَلِيَادَةٌ ﴾ [يُونس: ٢٦] وقوله: ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهُمْ يَوْمَهِذِ لَمُحَجُّوُنَ ۞﴾ [المطفّقين: ١٥] والحجب للكفار عن رؤيته عذاب. فدلّ على أن المؤمنين غير محجوبين، ولا يعذبون بعذاب الحجاب. فاعلم ذلك.

ويدل على ذلك أيضاً الأخبار التي قدّمنا ذكرها عند سؤال الصحابة مع قوله عليه السلام في دعائه إنه قال: «اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضر ـ أو مضر ـ ولا فتنة مضلة» وهذا أيضاً تصريح من الرسول عليه السلام في جواز الرؤية، وأنها غير مستحيلة، لأنه لا يسأل فله في أمر مستحيل، لا سيما بعد تقدم موسى عليه السلام في سؤال الرؤية، وما كان منه، فلو كانت غير جائزة أو مستحيلة لما سألها في المالها دل على الجواز، وبطل ما قال أهل العناد. وبالله التوفيق.

ويدل على صحة جواز الرؤية إجماع الصحابة على جوازها في الجملة، وإنها اختلفوا هل عجلها لنبيه ﷺ ليلة المعراج أم لا؟ على قولين، ولو لم يقع الاتفاق منهم على جوازها، لما صخ هذا الاختلاف، فلما وقع هذا الاختلاف فقال بعضهم: عجل ذلك له في الدنيا قبل الآخرة. وقال البعض: لم يرد دليل على الجواز في الجملة وأنه متفق عليه، وإلا كان يقول لمن قال بأنها لم تعجل: فكيف تجوز الرؤية وهي مستحيلة عليه، فلما لم يقل ذلك أحد منهم دل على إجماعهم على جوازها. فاعلم ذلك.

ويدل على ذلك من جهة العقل: أنه تعالى موجود، والموجود لا يستحبل رؤيته، وإنما يستحبل رؤية المعدوم. وأيضاً فإنه تعالى يرى جميع المرئيات، وقد قال تعالى: ﴿ أَلَّرَ يُمْ إِنَّ أَلَهُ رَبَىٰ ﴿ أَلَهُ مَرَاكُ ﴾ [الشُعَرَاء: ١٤] وقال: ﴿ الَّذِي يَرَيكُ ﴾ [الشُعَرَاء: ١٤٨] وكل راء يجوز أن يرى؛ ولا يجوز أن تحمل الرؤية منه تعالى على العلم، لأنه تعالى فصل بين الأمرين، فلا حاجة بنا أن نحمل أحدهما على الآخر، ألا ترى أنه سمى نفسه مريداً، ولا أن نحمل الإرادة على العلم، كذلك لا نحمل الرؤية على العلم، كذلك لا نحمل الرؤية على العلم، فاعلمه.

جواب آخر: وهو أن الصحابة سألوا الرسول عليه السلام: هل نرى ربنا؟ فقال: 
«نعم» ولا يجوز أن يكون سؤالهم: هل نعلم ربنا أو يعلمنا ربنا؛ فبطل قول من 
يحمل الرؤية على العلم، ولهذا أجاب على السترونه كما يرى القمر ليلة البدر ليس 
دونه سحاب وكما ترى الشمس ليس دونها سحاب العني لا تشكون في رؤيته كما لا 
يشك [من] رأى القمر والشمس فبها، فشبه الرؤية بالرؤية في نفي الشك عن الرائي، 
ولم يشبه المرئي بالمرئي. فاعلم ذلك.

## فصل

في ذكر الأجوبة عن آيات يحتجون بها، وأخبار، وشبه في نفي الرؤية.

فإن احتجوا بقوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ ٱلأَبْصَدُو وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلأَبْصَدُرُ ﴾ [الأنعام: [١٠٣] قالوا: فأخرج ذلك مخرج التمدح، كما تمدح بقوله تعالى: ﴿يَمِنُهُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ أَنَّ يَكُونُ لَمُ وَلَهُ ﴾ [الأنعام: ١٠١] فكيف يجوز أن يزول عن مدحته، فالجواب عن هذه الآية من وجوه عدة:

أحدها: أن يقال لهم: ما أنكرتم على قائل يقول لكم، لا حجة لكم في ذلك، لأن التمدح إنما وقع في قوله تعالى: ﴿وَهُوْ يُدْيِكُ الْأَبْصَدُنْ ﴾ [الأنغام: ١٠٣] لأن كون الشيء لا يُدرك بالأبصار لا يدل على مدحه، ألا ترى المعدوم لا تدركه الأبصار، ولا يوجب كون ذلك مدحة له، وكذلك عندكم العظور والروائح وأكثر الأعراض لا تُدرك بالأبصار، وليست بممدوحة، لأنها لا تدركها الأبصار.

فإن قبل: ما أنكرتم أن يكون متمدحاً بأنه يدرك الأبصار وأنها لا تدركه؟ قبل لهم: لأن للوصفين الذين يتمدح بهما لا بد أن يكون في كل واحد منهما مدح بمجرده نحو قوله تعالى: ﴿عَزِيزُ عَكِدٌ ﴾ [البقرة: ٢٠٩، ٢٢٠، ٢٢٨، ٢٤٠، ٢٦٠، ٢٦٠ الأنفال: ١٠، ٤٩، التوبة: ٧١] و﴿عَلِيدٌ فَيرِهُ [النحل: ٧٠] فكل واحد من الوصفين مدح في نفسه، تجدد أو انضم إلى غيره، ولما لم يكن كون المعدوم غير مدرك بالبصر مدحاً له عندنا وعندكم بطل ما قلتم.

جواب آخر: وهو أن نقول الآية حجة عليكم وذلك قوله: ﴿وَهُوْ يُدُوكُ الْآَيْمُنَدُ ﴾ [الأنقام: ١٠٣] فحسب، وإنما أراد أنه يدرك جميع المرتبات، فأثبت تعالى أنه يرى الأشياء لأنه موجود، قادر على الرؤية، وسائر الأشياء الموجودة التي يجوز أن تُرى، لكن تمدح تعالى مع جواز رؤيته تُرى، لكن تمدح تعالى مع جواز رؤيته مننا من الإدراك له، بأن يحدث في أبصارنا مانعاً يمنعنا من رؤيته؛ فالمدح وقع بكونه قادراً على ذلك دون غيره من الخلق، فصار هذا بمنزلة تمدحه تعالى بكونه محيياً معيتاً، أي لا يقدر على ذلك غيره، وإن جاز أن يميت الحي ويحيي الميت، فكذلك لا يمدح تعالى بأن يحدث مانعاً في البصر من الإدراك، وإن جاز أن يزيل فكذلك لا يمدح تعالى بلا كيف، ولا شبه، ولا تحديد. فاعلم ذلك.

جواب آخر: وهو أن المعتزلة لا يصح لهم الاحتجاج بهذه الآية؛ لأن عند البصريين منهم أنه لم يعن بالإدراك الرؤية، لأن البصر عندهم عرض؛ فلا يدرك عند البغداديين منهم: أنه تعالى لا يرى شيئاً، إنما المراد بالإدراك العلم، فهو يعلم الأبصار عندهم، والأبصار لا تعلمه، فبطل احتجاج الجميع منهم بهذه الآية، لأن عندهم لا يراد بالإدراك الرؤية، فلا يصح لهم الاحتجاج بها في نفي الرؤية.

جواب آخر: أن معنى الآية لا تدركه الأبصار في الدنيا، وإن جاز أن تدركه في الآخرة، ليجمع بين قوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَـُنُرُ﴾ [الأنمَام: ١٠٣] وبين قوله تعالى: ﴿إِلَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَـُنُرُ﴾ [الأنمَام: ١٠٣] وبين قوله تعالى: ﴿إِلَى رَبِهَا نَاظِرُةٌ ﴿ ﴾ [القِبَامَة: ٣٣].

جواب آخر: ﴿لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُو﴾ [الأنعام: ١٠٣] يعني أبصار الكفار دون المومنين، ليجمع بين قوله تعالى: ﴿نُهُوهُ يَمَيلِ كَافِرَةٌ ۞ إِلَى رَبَهَ اَطِرَةٌ ۞﴾ [القيامة: ٢٦، ٢٣] وبين قوله تعالى: ﴿كُلَّ إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَيلِ لَمُعْجُودُنَ ۞﴾ [المطفّفين: ١٥] وهذا صحيح؛ لأن الحجاب لما كان للكفار دون المؤمنين، كذلك الرؤية للمؤمنين دون الكفار.

جواب آخر: وهو أن أبصار الخلق لا تدركه في الدنيا والآخرة؛ لأن هذه الأبصار جعلت للفناء، وإنما يحدث لهم بصراً غير هذا البصر، ويكون باقياً غير فان فيرى الباقي بالباقي، وقد قيل: إنه تعالى يحدث لأوليائه حاسة سادسة غير هذه الحواس الخمس يرونه بها. وقال هذا القائل: الله أخبر في كتابه العزيز: أنه من أهل

الجنة، وخبره حق لا يدفع بالشبهة، ولا يمكن الجمع إلا بما قلناه من وجود حاسة يرى بها الله تعالى، دون هذه الحواس. والله أعلم بالصواب.

جواب آخر: وهو أن يحمل ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَلْمَنُدُ ﴾ [الأنعَام: ١٠٣] [على أنها لا تدركه] في جهة، ولا تدركه جسماً ولا صورة ولا متحيزاً ولا حالاً في شيء ﴿ رَهُو لَهُ لَهُ الرَّهُ الْأَلْمَكُرُ ﴾ [الأنعَام: ١٠٣] على جميع هذه الصفات، وتكون الحكمة فيه الرد على النصارى وأهل التشبيه ومن يقول بالجهة والحيز والصورة، وغير ذلك مما لا يليق به سبحانه وتعالى.

فإن احتجوا بقوله تعالى: ﴿يَشْتَلُكَ أَهْلُ الْكِلَئَبِ أَنْ ثُنْزِلُ عَلَيْهِمْ كِكُنُا مِنَ السَّمَاةُ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٰ أَكْبَرُ مِن ذَلِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا اللّهَ جَهْرَةً﴾ [الــنْـــــاء: ١٥٣] فـأكـــر الله هــذا السؤال فأنكره.

قيل لهم: لا حجة لكم في ذلك، لأن الله تعالى ما أكبر ذلك لكونه مستحيلاً، وإنما أنكره لأنهم سألوه ذلك على وجه التعنت، ألا ترى أنه أنكر عليهم سؤالهم تنزيل الكتاب من السماء، وليس ذلك بمستحيل، وإنما أنكروا استكباراً وتعنناً منهم لمحمد على وتشكيكاً للناس في نبوته؛ لأن عندهم التوراة، والإنجيل، والفرقان، وكل نلك منزل من عند الله، وإنما أرادوا بذلك التلبيس على العوام، حتى لا يصدقوا بنبوته في وتركوا ما أوجب الله عليهم من الإيمان به في التوراة والإنجيل، كما قال تعالى: ﴿ اللّذِي يَعِدُونَهُ مَكُنُونًا عِندُهُمْ في التورنة والإنجيل، الاعراف: ١٥٧] فإكباره تعالى سؤالهم ذلك لأجل هذه المعاني لا يكون ذلك مستحيلاً. وهذا كما أنكر تعالى سؤال قريش لما قالوا: ﴿ اللّهِ مَن الإيمان من الأَنْ مَن يَنبُونًا في أو تَكُون لَك عَن مَنْ أَنْ فَي النّوراة (الإسراء: ٩٠) وكل حائز غير مستحيل، لكن أنكره عليهم وأكبره لما كان [ذلك] على وجه التعنت والتكذيب، لما قد وضح من آياته وحججه، وكذلك أنكر سؤالهم الرؤية لموسى عليه السلام على وجه التعنت، لا لكونها مستحيلة.

فإن احتجوا بالخبر المروي عن عائشة رضي الله عنها لما قال لها ابن الزبير ـ وهو ابن أختها ـ يا أماه: هل رأى محمد ربه؟ فقالت: يا ابن أختي لقد قف شعر بدني، والله تعالى يقول: ﴿وَمَا كَانَ لِنَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللّهُ إِلّا وَحَيًّا أَوَّ مِن وَزَآيِ حِابٍ أَوْ يُرْمِل رَسُولًا فَيُوحِى بِإِذْنِهِ مَا يَشَافُ ﴾ [الشورى: ٥١] قالوا: فموضع الدليل من الخبر أنها أكبرت ذلك ونفت الرؤية عن الله تعالى؛ فدل أن ذلك مستحيل في حقه سبحانه وتعالى ـ الجواب من أوجه: أحدها: أن ابن عباس رضي الله عنه وغيره من الصحابة قد صرحوا بأن محمداً رأى ربه ليلة أسري به بعيني رأسه، ولو كان ذلك مستحيلاً لم يقع الخلاف فيه بين الصحابة، كما لم يقع بينهم الخلاف في ما هو مستحيل على الله تعالى من الولد والزوجة والشربك ونحو ذلك. فلما وقع بينهم الخلاف في ذلك وانقرض عصرهم على ذلك، دل على أن الرؤية جائزة غير مستحيلة. فبطل ما ذكر.

وجواب آخر: وهو أن عائشة رضي الله عنها إنما خالفت فيما رأى به محمد ربه، فعندها رآه بالقلب دون العين، وعند غيرها من الصحابة رآه بالقلب والعين معاً، فقد وقع الإجماع منهم على جواز الرؤية عليه تعالى، وإنما اختلفوا فيما به رآه، لا أصل جواز الرؤية عليه، لأن رؤية النبي في رؤية حقيقية لا رؤية مجاز، بخلاف الواحد منا، لأن رؤيته بالقلب قد تكون حقيقة وقد تكون تخيلاً ومجازاً، ولهذا قال في: "تنام عيناي، ولا ينام قلبي" وقال عليه السلام: "إني أراكم من وراء ظهري" ورؤية الأنبياء عليهم السلام حقيقة بالقلب والعين.

دليله: قصة إبراهيم عليه السلام: ﴿إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْتَنَارِ أَنِيَ أَدَّكُ ﴾ ﴿قَالَ يَتَأْتِو الْفَلَ مَا نُؤْمَرُ ﴾ [الصَّافات: ١٠٢] فصح أن الإجماع قد وقع من الصحابة رضي الله عنهم في جواز الرؤية على الله تعالى، وإن وقع الخلاف بما رآه الرسول الله تعالى ليلة الإسراء، فصار ذلك حجة على المخالف لا له.

جواب آخر: وهو أن عائشة رضي الله عنها إنما أنكرت رؤية الباري بأبصار العيون في دار الدنيا، لا على الإطلاق، ولهذا روي عن أبيها وعنها رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة أنهم فسروا قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحَسُوا المُسْتَى وَزِيَادَةً﴾ [يُونس: ٢٦] قالوا: الزيادة النظر إلى الله تعالى في الجنة، وقد روي هذا مرفوعاً عن الرسول ﷺ، فصح مذهب أهل السنة والجماعة بحمد الله تعالى، وبطل شبه المخالف واندحض مكره. ولله المئة والحجة البالغة(۱).

<sup>(</sup>١) رؤية أهل الجنة لله سبحائه مجردة عند أهل الحق من المقابلة والمسافة ونحوهما من لوازم الجسمية، على خلاف الرؤية في الشاهد، بأدلة تنزه الله سبحانه من أن يكون جسماً أو جسمانياً، وهذا موضع اتفاق بين الفريقين سوى الحشوية، فيجب أن يكونا متفقين أيضاً على حصول معرفة ضرورية بالله سبحائه لهم في الجنة فوق معرفتهم الاستدلالية الغيبية به تعالى في دار الدنيا، كما هو الفرق بين الإيمان بالغيب والإيمان بالشهود. وما عدا ذلك شغب يأباء المحصلون، نمال الله الصون من معاندة الحق ونمائه التوفيق وجمع الكلمة حول الصدق (ز).

فإن احتجوا فقالوا: لو جاز عليه سبحانه وتعالى الرؤية بالأبصار لوجب أن يكون جسماً، أو جوهراً، أو عرضاً، أو محدوداً، أو حالاً في مكان، أو مقابلاً أو خلفاً، أو عن يمين، أو عن شمال، أو يكون من جنس المرئيات؛ لأننا لم نعقل مرئياً بالبصر إلا كذلك، فلما استحال عليه جميع هذه الوجوه بطل أن يكون مرئياً، أو يجوز عليه الرؤية، وهذا في تصورهم الفاسد من أعظم الحجج عندهم في نفي الرؤية عنه سبحانه وتعالى، وهي عند أهل السنة والجماعة [من أسقط الحجج] فليس هو اليوم مرئياً لخلقه ومدركاً لهم، ولا تجوز الإشارة في وصفه تعالى.

فالجواب أن نقول لهم: هذه الحجة الباطلة تؤدي إلى إبطال الربوبية أصلاً ورأساً، أو تؤدي إلى إيجاب كون ربنا تعالى يشبه المخلوقات، لأن من أنكر الصانع القديم يقول لنا: لو كان لنا صانعاً لوجب أن يكون جسماً، أو جوهراً، أو عرضاً، أو ذا علة وطبع وآلة، وغير ذلك؛ لأنا لم نعقل صانعاً إلا على هذه الأوصاف، وأنتم تنفون عنه جميع هذه الأوصاف، فبطل أن يكون ثم صانع، بل تصنع نفسها أو يصنعها من هو على هذه الأوصاف، وكذلك نقول: في العلم والحياة، لأن العالم، والحي، لا يعقل إلا جسماً، أو جوهراً، أو عرضاً، أو ذا علة أو فكر، أو روية وغير ذلك. وقد وقع الإجماع منا ومنكم أنه عالم، وأنه حي، وأنه معلوم بالقلب، وأنه موجود؛ ثم كونه عالماً ومعلوماً، وموجوداً يصح وصفه بجميع ذلك، وإن لم يكن جسماً، ولا جوهراً، ولا عرضاً، ولا ذا علة، ولا محدوداً ولا حالاً في مكان، بخلاف العالم منا، والمعلوم منا، والموجود منا، فكذلك لا يستحيل أن يكون مرئياً وليس ذا جسم ولا جوهر ولا عرض، فيطل زعمكم وصح الحق وظهر أمر الله وأنتم وليس.

فإن احتجوا فقالوا: لو كان تعالى مرئياً، أو تجوز عليه الرؤية لرأيناه الساعة لأن الموانع من الرؤية يستحيل وصفه بها؛ لأنه لا يوصف بالدقة والرقة، والحجاب والبعد، وكل مانع من الرؤية، فلو جاز أن يكون مرئياً لرأيناه الساعة لانعدام هذه الموانع في حقه.

قالجواب: أن جميع ما ذكرتم لا يمنع من الرؤية، لأن الملائكة فيهم من الدقة، واللطافة، ما ليس في غيرهم، وبعضهم يرى بعضاً، والميت يراهم عند النزع، والرسول كان يرى جبريل عليه السلام، فبطل أن تكون الدقة، والرفة، واللطافة، مانعة من الرؤية. وكذلك البُعد لا يمنع الرؤية، لأن السماء أبعد الأشياء منا والكواكب فيها، لأن بيننا وبينها خمسمائة عام، ونحن نراها، ولم يمنعنا بعدها من رؤيتها، وكذلك الحجاب لا يمنع من الرؤية؛ لأن الله تعالى يرى ما تحت التحت، ودونه ألف ألف حجاب [عند الخلق] وكذلك الهدهد يرى الماء من تحت الأرض ودونه حجاب وحجاب، فبطل أن يكون جميع ما ذكرتم هو المانع من الرؤية، حتى يجب أن نراه الساعة.

فإن قيل: فما المانع من الرؤية الساعة له تعالى؟ قلنا: إن المانع هو ما خلقه في أبصارنا من قلة الإدراك لبعض المرئيات دون بعض، فإذا خلق فينا إدراكا رأينا مرئياً لم نكن نراه من قبل؛ ألا ترى أن الواحد منا لا يرى اليوم ملك الموت إذا نزل بأخيه وأبيه، ويراه إذا نزل به، وليس ذلك إلا لأنه لم يخلق الله في بصره إدراكاً له عند موت غيره، وخلق في بصره إدراكاً له عند موته. وكذلك الفرس، والهر وكثير من الحيوان يرون الصورة والشخص في ظلام الليل وسواده، ونحن لا نرى ذلك؛ وما ذلك إلا لأن الله تعالى خلق في بصرها إدراكاً حتى رأت، ولم يخلق في أبصارنا إدراكاً له في الدنيا حتى نراه، ويخلق لنا إن شاء الله في جنته إدراكاً حتى نراه، كما وعدنا ووعده الحق الصدق الذى لا يخلف.

فإن قالوا: وإذا كان الأمر كذلك، فجرزوا أن يخلق الله لكم إدراكاً ترون به ذرة، ويخلق فيكم عدم إدراك فيل إلى جنبها. قلنا: هذا جائز في قدرته سبحانه وتعالى، ولهذا كان أصحاب رسول الله خلفه في الصلاة لما عرضت عليه الجنة، والنار، ونظر إلى كل واحدة منهما في عرض الحائط، وهما من أعظم المخلوقات، وأصحابه كانوا يدركون الذرة على ثوبه في، ولون ثوبه مع صغر ذلك، ولم يدركوا ما أدرك. ولم يروا ما رأى، ولا يقدح في هذا إنكار من أنكر من المعتزلة، أن الجنة والنار لم تخلقا بعد، لأن الكل منهم سلم إلى الرسول عليه السلام أنه قد رأى في هذه الحائلة شيئاً من الجنة والنار، أو ما هو على صورهما، يخلق منهما إذا خلقنا، واختص هو في برؤية ما لم يره أصحابه، وإن كانوا يرون الذرة لو دبت على قميصه في، وإن لم يروا ما هو أكبر منها وأعظم، وأبين من هذا: أن بعض الخلق يدرك صوتاً خفياً جداً، ولا يدرك صوتاً خالياً جداً، وإن وجد الصوتان في وقت يدرك ومسافة واحدة، وقد رأينا ذلك عياناً؛ فإن بعض الطرش إذا تكلم عند، رجل

فأخفى صوته غاية الإخفاء، وتكلم آخر عنده بصوت من أعلى الأصوات أدرك الصوت الخفي، ولم يدرك الصوت العالي؛ وليس ذلك إلا لما ذكرناه، وهو أن الله تعالى خلق في سمعه إدراك الصوت الخفي، ولم يخلق في سمعه إدراك الصوت العالي، فكذلك يجوز أن يخلق في بصرنا إدراك الذرة الصغيرة، ويخلق فيه مانعاً من إدراك الغبل الكبير ﴿وَاللهُ عَنَى صُحَلَى مَنَى وَهَدِرُ ﴾ [البَّمْرة: ٢٨٤].

فإن قبل: فإذا كان كذلك فيجب أن يجوز أن يكون بحضرتنا ذرة ننظر إليها وندركها، ويجوز أن يكون إلى جنبها فيلة وأجمال وأنهار جارية، لأن ذلك جائز في المقدور، أو نشك في ذلك، ولعله يكون بحضرتنا ونحن لا نراه.

الجواب: أن هذا تخبط وجهل وقلة فهم؛ لأنه لا يلزمنا أن يجوز أن يكون بحضرتنا كل ما هو جائز في مقدور الله تعالى، ولا نشك فيه، لأن ذلك لو لزم للزمنا أن نجوز أن يكون بحضرتنا وعندنا في الدنيا جنة ونار، ونشك في ذلك؛ لأن الله تعالى قادر على ذلك، ولما لم يلزم ذلك لم يلزم ما ذكرتم، وكذلك أيضاً من الجائز في قدرته تعالى أن يخلق اليوم رجلاً لا من ذكر ولا من أنثى، ثم لا يجب علينا أن نجرز أنه الآن عندنا موجود أو نشك فيه، فكذلك ما قلتم، وكذلك أيضاً يجوز في مقدوره تعالى أن يميت أهل بلدة نحن فيها كلهم، ثم لا يلزم أن يجوز ذلك الآن أو نشك فيه، فكذلك ما قلتم، وكذلك أيضاً الآن أو نشك فيه؛ فبطل ما قلتم، وصخ الحق.

فإن احتجوا فقالوا: لو جاز أن يكون مرئياً لجاز أن يقال: يرى كله أو بعضه.

فالجواب: أن هذا محال من القول؛ لأن إطلاق الكل والبعض إنما يجوز على من كان ذا كل أو بعض، والله تعالى منزه عن الوصف بالكل والبعض، وهذا بمنزلة قائل يقول لنا: لو كان معلوماً لجاز أن نقول: نعلم كله أو بعضه، فنقول له: لا نقول نعلم كلاً ولا بعضاً، بل نقول نعلم واحداً أحداً فرداً صمداً: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ. شَيَّ ﴾ [الشورى: ١١] فكذلك نقول: نرى واحداً أحداً فرداً صمداً ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ. شَيَّ وَهُوَ الشّورى: ١١].

فإن قيل: لو كان أهل الجنة يرون ربهم تعالى ثم لا يرونه لكانت أحوالهم قد تناقصت وعادت من منزلة أعظم إلى منزلة أدون، ولا يجوز أن تتناقض أحوال أهل الجنة. قالجواب: أن الأمر ليس على ما يقع لكم، لأن تناقص الأحوال أن يريد المراعلة عالية فيبقى في حالة ناقصة، أو يريد ملاذاً فلا يصل إليها، عالية كانت أو دون ذلك، فأهل الجنة ـ بحمد الله تعالى ـ قد تكاملت حالتهم، إذ كانوا بحيث إذا شاؤوا رأوا ربهم، وإذا شاؤوا اشتغلوا بملاذهم، ولا يكون ذلك نقصاً في أحوالهم ولا يلزم على هذا التقرير أن يقال: فهذا نقص في حق أهل الجنة إذا شاؤوا الخلوة بالتلذذ عن رؤية ربهم تعالى. قبل هذا يلزمكم أنتم دوننا، لأنا نحن نقول: هم (لا يشاؤون إلا ما شاء الله لهم) فهم به وله في كل أحوالهم، فإذا شاء لهم الرؤية شاؤوها وتلذذوا بها، وإذا شاء لهم الخلوة شاؤوها وتلذذوا بها، ولا نقص عليهم في ذلك، ولا يلزم ما قلتم.

جواب آخر: وهو أن أهل الجنة يجتمعون بالنبي ﷺ، وينظرون إليه، والاجتماع به والنظر إليه أعلى من الاجتماع بالحور والقصور، والنظر إلى الحور والقصور، ثم يشتغلون بالحور والقصور بعد نظره ﷺ، وإن عادوا إلى قصورهم ونعيمهم، وإن كان نظره أعظم وأعلى من ذلك، فجاز مثل ذلك أيضاً في جواز رؤية الباري، وإن كانت أعلى الأشياء وأجلها، فثبت ما قلناه، وبطل التمويه بحمد الله.

فإن قيل: إذا كان مرثياً فخبرونا ما هو؟ قيل لهم إن أردتم بقولكم: ما هو: أي ما صورته، وجنسه، وطوله، وعرضه إلى غير ذلك مما لا يجوز عليه، فليس بذي صورة ولا جنس ولا طول ولا عرض، وقد قدّمنا الأدلة على أنه لا يشبه خلقه ولا يشبههونه. وإن أردتم بقولكم ما هو؟ ما اسمه؟ فاسمه: الله، الرحمن، الرحيم، الحي، القيوم، وإن أردتم بقولكم ما هو صنعه؟ فصنعه: العدل، الإحسان، والإنعام، والسموات والأرض وجميع ما بينهما، وإن أردتم بقولكم ما هو؟ ما الدلالة على وجوده؟ فالدلالة على وجوده جميع ما نراه ونشاهده من محكم فعله وعجيب تدبيره، وإن أردتم بقولكم ما هو؟ أي أشيروا لنا إليه حتى نراه، ولم أنها لا تصح إلا في المسجد؟ . . . . . ؟

جواب آخر: وهو أن هذه الأخبار تحمل عليه على وجه التغليظ والمبالغة في الزجر، حتى يقف الناس عن هذه الأمور ولا يقدموا عليها، وهذا كقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة. ولم يرد عليه السلام الإعراض عن الحكم أصلاً بين الجد والإخوة، فإنه قد حكم عدة نوب بقضايا مختلفة بين الجد والإخوة.

قإن قبل: فإذا كان مرثياً فكيف هو؟ قبل لهم: إن أردتم بقولكم كيف هو؟ على أي تركيب، أو على أي صورة هو، أو على أي جنس هو؟ فلا تركيب له، ولا صورة ولا جنس فنخبركم عن ذلك، وإن أردتم بقولكم كيف هو وعلى أي صفة هو؟ فهو قديم، حي، علام قادر، متكلم، سميع بصير، مريد، وإن أردتم بقولكم كيف هو؟ كيف صنعه إلى خلقه؟ فصنعه إليهم الإحسان، والعدل، والتفضل، والامتنان، فإن قبل إذا كان مرثياً فأين هو؟ قبل لهم: إن أردتم أين هو في وصف المنزلة والرفعة والجلال فهو كما وصف نفسه بقوله تعالى: ﴿وَهُو الْقَاهِرُ فَوَقَ عِبَادِمِ } [الانتام: ١٨] وبقوله: ﴿ أَلْتَوَى إِلَيْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ونعم الوكيل.

تمّ الكتاب بعون الله



## دَفع شُبْهُة التَّ شبيه

ىلامكام عَبْرالرحمِه بنُ عَلَيُ الجِحَذِيُ المتَوَفِّ<sup>490</sup> عِنْة

تحقایہ الملکام لمجالمیکة اشتیخ محکّرُزَاهِرُ بن حسَسْدُنِ عَلیے سے لکوُثَرَیُ المنوَ فر<u>اسین</u>



## بسبالة التوزات

قال الشيخ الإمام الحافظ العلامة أبو الفرج عبد الرحمٰن بن علي بن الجوزي الصديقي البكري:

اعلم وفقك الله تعالى أنني لما تتبعت مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى رأيت الرجل كبير القدر في العلوم، قد بالغ في النظر في علوم الفقه ومذاهب القدماء حتى لا تأتي مسألة إلا وله فيها نص أو تنبيه، لكنه على طريق السلف فلم يصنف إلا المنقول فرأيت مذهبه خالياً من التصانيف التي كثر جنسها عند الخصوم، فصنفت تفاسير مطولة: منها «المغني» مجلدات و «زاد المسير» و «تذكرة الأربب» وغير ذلك.

وفي الحديث كتباً: منها «جامع المسانيد» و«الحدائق» و«نقي النقل» وكتباً كثيرة في الجرح والتعديل.

وما رأيت لهم تعليقة في الخلاف، إلا أن القاضي (أبا يعلى) قال: كنت أقول ما لأهل المذاهب يذكرون الخلاف مع خصومهم ولا يذكرون أحمد(١١) ثم عذرتهم إذ ليس لنا تعليقة

 <sup>(</sup>١) كان الإمام أحمد رضي الله عنه قد لزم الإمام أبا يوسف في بده أمره، كما حكى ذلك عنه يحبى بن معين حيث يقول في كتابه معرفة التاريخ والعلل (رواية أبي العباس الأصم عن أبي الفضل العباس بن محمد الدوري عنه) ..: سمعت أحمد بن حنبل يقول: اختلفت إلى أبي يوسف ثم اختلفت إلى الناس بعده ا هـ. وكان يشتغل بكتب محمد بن الحسن ويستفيد منها أجوبة دقيقة، على ما رواه الخطيب بإسناده إلى الحربي عنه، وصحب كثيراً من فقهاء العراق، وجالس الشافعي في قدمته الثانية ببغداد بعد وفاة محمد، فصار له من الفقه حظٍّ وافر، ومع هذا كله كان الغالب عليه وعلى أصحابه رواية الحديث، ولم يكن يجري على طريقة الفقهاء في التفريع ـ والتأصيل وتبيبن مناط الأحكام والتعليل، حتى قلَّت انفراداته في الفروع عمن تقدمه من الفقهاء، فإن خالف الشافعي مثلاً في شيء من قوله الجديد تراه يوافق فيه أبا حنبه أو أحد أصحابه أو مالكاً رضي الله عنهم، فكان يستغني أصحاب كتب الخلاف عن ذكر أقوال أحمد بذكر خلاف من تقدمه من الفقهاء، ولم يدع تدوين أقواله مع أقوال بقية الفقهاء في كتب الخلاف إلا في عهد ابن هبيرة الوزير فإنه لما ألف إفصاحه وخص من بين مجلداته مجلداً ضخماً باختلاف الأثمة الأربعة، واعتنى به عناية تامة وسعى في نشره بصرف مبالغ طائلة، أخذ من يكتب في الخلاف يذكر أقوال أحمد من أقوال غيره من الأتمة، وكان ابن جرير أدركه سناً وأدرك أصحابه لقاء ومع ذلك لم يذكر أقواله فيما كتبه في اختلاف الفقهاء مع ذكره من هو على شاكلة أبي بكر عبد الرحلن بن كيسان الأصم، فسأله الحنابلة عن ذلك فقال ما معناه: لم يكن أحمد من الفقهاء وإنما كان من أهل الحديث وما كنت لقيته حتى آخذ منه ولا لقيت أصحابًا له يحق أن يؤخذ منهم فثارت ثائرة الحنابلة عليه وجرى ما ينقله ياقوت في معجم الأدباء وابن الأثير في كامله. (ز).

دفع شبهة التشبيه

في الفقه، قال فصنفت لهم تعليقة.

قلت وتعليقته لم يحقق فيها بيان الصحة والطعن في المردود وذكر فيها أقيسة طردية، ورأيت من يلقي الدرس من أصحابنا يفزع إلى تعليقة الاصطلام أو تعليقة أسعد أو تعليقة العاملي أو تعليقة الشريف، ويستعير منها استعارات، فصنفت لهم تعاليق: منها كتاب «الإنصاف في مسائل الخلاف» ومنها «جنة النظر وجُنة الفطر» ومنها «عمدة الدلائل في مشهور المسائل».

ثم رأيت جمع أحاديث التعليق التي يحتج بها أهل المذاهب وبينت تصحيح الصحيح وطعن المطعون فيه، وعملت كتاباً في المذهب أدخلتها فيه وسميته «البازي الأشهب المنقض على مخالفي المذهب».

وصنفت في الفروع: كتاب «المذهّب في المذهب» وكتاب «مسبوك الذهب» وكتاب «البلغة» وفي أصول الدين كتاب «منهاج الوصول إلى علم الأصول»، وقد بلغت مصنفاتي ماتي مصنف وخمسين مصنفاً.

ورأيت من أصحابنا من تكلم في الأصول بما لا يصلح، وانتدب للتصنيف ثلاثة: أبو عبد الله بن حامد (١) فصنفوا كتباً شانوا بها المذهب، ورأيتم قد نزلوا إلى مرتبة العوام فحملوا الصفات على مقتضى الحس، فسمعوا أن المذهب، ورأيتهم قد نزلوا إلى مرتبة العوام فحملوا الصفات على مقتضى الحس، فسمعوا أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه الصلاة والسلام على صورته فأثبتوا له صورة ووجها زائداً على الذات، وعينين، وفما، ولهوات، وأضراسا، وأضواه، لوجهه هي السبحات، ويدين، وأصابع، وكفاً، وخنصراً، وإبهاماً، وصدراً، وفخذاً، وساقين، ورجلين، وقالوا: ما سمعنا بذكر الرأس.

وقالوا يجوز أن يمس ويُمس ويدني العبد من ذاته، وقال بعضهم: ويتنفس، ثم إنهم يرضون العوام بقولهم (لا كما يُعقل).

وقد أخذوا بالظاهر في الأسماء والصفات فسموها بالصفات تسمية مبتدعة لا دليل لهم

<sup>(</sup>١) هو شيخ الحنابلة أبو عبد الله الحسن بن حامد بن على البغدادي الوراق المتوفى سنة ثلاث وأربعمائة، كان من أكبر مصنفهم، له شرح أصول الدين، فيه طامات سيورد المصنف بعضها، ولديه تخرج القاضى أبو يعلى الحنلي. (ز).

<sup>(</sup>Y) هو القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء الحنبلي المتوفى منة ثمان وخمسين وأربعمائة، وفيه يقول أبو محمد التميمي ما معناه: لقد شان أبو يعلى الحنابلة شبئاً لا يفسله ماء البحار، على ما نقله ابن الأثير وأبو الفداء، وعزا في طبقاته إلى الإمام أحمد ما يبعد أن يصح عنه كل البحد، ونقل ابن بدران الدشتي في جزء إثبات الحد عن كتب الأصول لأبي يعلى هذا ما هو أفظع مما سينقله المصنف عنه في التشبيه، على تضارب في أقواله بين تنزيه وتشبيه، ولا يخفى على الناظر أن غير الحافظ أبي يعلى أحمد بن على الموصلي صاحب المسند وراوي كتب أبي يوسف عن بشر بن الوليد. (ز).

 <sup>(1)</sup> هو أبو الحسن علي بن عبيد الله بن نصر الزاغرني الحتبلي المتوفى سنة سبع وعشرين وخمسمائة،
 وهو من مشايخ العصنف، وله في كتاب الإيضاح من غرائب النشبيه ما يحار فيه النبيه. (ز).

في ذلك من النقل ولا من العقل، ولم يلتفتوا إلى النصوص الصارفة عن الظواهر إلى المعاني الواجبة لله تعالى: ولا إلى إلغاء ما توجبه الظواهر من سمات الحدث، ولم يقنعوا بأن يقولوا: صفة فعل، حتى قالوا: صفة ذات.

ثم لما أثبتوا أنها صفات قالوا: لا نحملها على توجيه اللغة مثل يد على نعمة وقدرة، ولا مجيء وإتيان على معنى بر ولطف، ولا ساق على شدة، بل قالوا: نحملها على ظواهرها المتعارفة، والظاهر هو المعهود من نعوت الآدميين والشيء إنما يحمل على حقيقته إذا أمكن، فإن صرف صارف حمل على المجاز، ثم يتحرجون من التشبيه ويأنفون من إضافته إليهم ويقولون: نحن أهل السنة، وكلامهم صريح في التشبيه.

وقد تبعهم خلق من العوام، وقد نصحت التابع والمتبوع فقلت لهم: يا أصحابنا أنتم أصحاب نقل واتباع، وإمامكم الأكبر أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول وهو تحت السياط: كيف أقول ما لم يقل (١٠). فإياكم أن تبتدعوا في مذهبه ما ليس منه؛ ثم قلتم في الأحاديث (تحمل على ظاهرها) فظاهر القدم الجارحة، فإنه لما قبل في عيسى عليه الصلاة والسلام (روح الله) اعتقدت النصارى لعنهم الله تعالى أن لله سبحانه وتعالى صفة هي روح ولجت في مريم.

ومن قال استوى بذاته المقدسة فقد أجراه سبحانه وتعالى مجرى الحسيات، وينبغي أن لا يهمل ما يثبت به الأصل وهو العقل فإنا به عرفنا الله تعالى وحكمنا له بالقِدم، فلو أنكم قلتم نقرأ الأحاديث ونسكت لما أنكر أحد عليهم، إنما حملكم إياها على الظاهر قبيح (٢).

<sup>(</sup>١) ولما ستل الإمام أحمد عن أحاديث النزول والرؤية ووضع القدم ونجوها قال: «نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى"، وقال أيضاً يوم سألوه عن الاستواه: استوى على العرش كيف شاه وكما شاه بلا حد ولا صفة يبلغها واصف" على ما ذكره الخلال في السنة بسنده إلى حنبل عن عمه الإمام أحمد، وهذا تفريض وتنزيه كما هو مذهب السلف، وربما أوّل في بعض المواضع كما حكى حنبل أيضاً عن الإمام أحمد أنه سمعه يقول: احتجوا على يوم المناظرة فقالوا: تجيء يوم القيامة سورة البقرة وتجيء سورة تبارك، قال فقلت لهم: إنما هو الثواب قال الله جلّ ذكره: ﴿وَيَهَا مُرْكُ وَالْمَالِلُ صَمَالًا صَالًا الله الله عن أحمد بن حنبل رحمه مناً أنه قال: \*وجاء ربك إنما معناه: جاء أمر ربك اهـ، وهذا تأويل وتنزيه كما هو مذهب الخلف، وأما ما ينقل عن الإمام أحمد مما يخالف ما تقدم فهو تخرص صديق جاهل وسوء فهم لمذهب هذا الإمام. (ز).

<sup>(</sup>٢) يقول الأستاذ الشيخ محمد عبده رحمه الله فيما كتبه على العضدية عند الكلام على حديث افتراق الأمة: فإن قلت: إن كلام الله وكلام النبي على مؤلف من الألفاظ العربية ومدلولاتها معلومة لدى أهل اللغة فيجب الأخذ بحاق مدلول اللفظ كان ما كان. قلت: حينتل لم يكن ناجياً إلا طائفة المجسمة الظاهريون القائلون بوجوب الأخذ بجميع النصوص وترك طريق الاستدلال رأساً، مع أنه لا يخفى ما في آراه هذه الطائفة من الاختلال، مع صلوكهم طريقاً ليس يفيد اليقين بوجه، فإن للتخاطبات مناسبات ترد بمطابقتها فلا سبيل إلا إلى الاستدلال وتأويل ما يبدي بظاهره نقصاً إلى ما يفيد الكمال، وإذا صح التأويل للبرهان في شيء صح في بقية الأشياء حيث لا فرق بين برهان وبرهان ولا لفظ ولفظ. (ز).

فلا تدخلوا في مذهب هذا الرجل الصالح السلفي ما ليس منه، فلقد كسيتم هذا المذهب شيئاً قبيحاً، حتى صار لا يقال عن حنبلي إلا مجسم، ثم زينتم مذهبكم أيضاً بالعصبية ليزيد بن معاوية وقد علمتم أن صاحب المذهب أجاز لعنته، وقد كان أبو محمد التميمي يقول في بعض أثمتكم (١). لقد شان المذهب شيئاً قبيحاً لا يغسل إلى يوم القيامة.

فصل: وقد وقع غلط المصنفين الذين ذكرتهم في سبعة أوجه:

أولها: أنهم سموا الأخبار أخبار صفات وإنما هي إضافات وليس كل مضاف صفة، فإنه قال تعالى: ﴿وَنَقَنَّتُ رِفِهِ مِن رُّوجِي﴾ وليس لله صفة تسمى روحاً، فقد ابتدع من سمى المضاف صفة.

والثاني: أنهم قالوا: هذه الأحاديث من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تعالى، ثم قالوا: تحملها على ظواهرها، فواعجباً ما لا يعلمه إلا الله تعالى أي ظاهر له؛ وهل ظاهر الاستواء إلا القعود وظاهر النزول إلا الانتقال!

والثالث: أنهم أثبتوا لله سبحانه وتعالى صفات، وصفات الحق جل جلاله لا تثبت إلا بما تثبت به الذات من الأدلة القطعية.

والرابع: أنهم لم يفرقوا في الإثبات بين خبر مشهور كقوله ﷺ: "ينزل تعالى إلى سماء الدنيا" وبين حديث لا يصح كقوله: "رأيت ربي في أحسن صورة" بل أثبتوا بهذا صفة وبهذا صفة.

الخامس: أنهم لم يفرقوا بين حديث مرفوع إلى النبي ﷺ وبين حديث موقوف على صحابي أو تابعي، فأثبتوا بهذا ما أثبتوا بهذا.

والسادس: أنهم تأولوا بعض الألفاظ في موضع ولم يتأولوها في موضع كقوله: "ومن أتاني يمشى أتبته هرولة» قالوا: ضرب مثلاً للإنعام.

والسابع: أنهم حملوا الأحاديث على مقتضى الحسّ فقالوا: ينزل بذاته وينتقل ويتحول، ثم قالوا: لا كما نعقل، فغالطوا من يسمع وكابروا الحس والعقل فحملوا الأحاديث على الحسات.

فرايت الردّ عليهم لازماً لئلا ينسب الإمام أحمد رحمه الله إلى ذلك، وإذا سكتُ نسبتُ إلى اعتقادي ذلك ولا يهولني أمر يعظم في النفوس لأن العمل على الدليل وخصوصاً في معرفة الحق تعالى لا يجوز فيها التقليد، وقد ستل الإمام أحمد رحمه الله عن مسألة فأفتى فيها فقيل: هذا لا يقول به ابن المبارك فقال: ابن المبارك لم ينزل من السماء، وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: استخرت الله تعالى في الرد على الإمام مالك رحمه الله.

ولما صنف هؤلاء الثلاثة كتباً، وانفرد القاضي «أبو يعلى» فصنف الأحاديث ذكرتها على ترتيبه، وقدمت عليها الآيات الشريفة التي وردت في ذلك.

<sup>(</sup>١) وهو القاضى أبو يعلى المتقدم. (ز).

## 

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَبَهَنَ رَبِّهُ رَبِّكَ﴾ [الرَّحمٰن: ٢٧](١). قال المفسرون: يبقى ربك، وكذا قالوا في قوله تعالى: ﴿رُبِيُونَ وَجَهَمُ الانعام: ٢٥] أي يريدونه، وقال الضحاك وأبو عبيدة: ﴿كُلُّ نَتْيَهِ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَمُ القَصَص: ٨٨] أي إلا هو.

وقد ذهب الذين أنكرنا عليهم إلى أن الوجه صفة يختص باسم زائد على الذات. فمن أين قالوا هذا وليس لهم دليل إلا ما عرفوه من الحسيات، وذلك يوجب التبعيض، ولو كان كما قالوا كان المعنى أن ذاته تهلك إلا وجهه، وقال ابن حامد: أثبتنا الله تعالى وجهاً ولا يجوز إثبات رأس. قال: ولقد اقشعر بدني من جراءته على ذكر هذا، فما أعوزه في التشبيه غير الرأس.

ومشها قوله تعالى: ﴿وَلِيُصَنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ﴾ [طه: ٣٩]، ﴿وَاصْنَعَ ٱلفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ [مُود: ٣٧]<sup>(٣)</sup>. أي بمرأى منا، وإنما جمع لأن عادة الملك أن يقول أمرنا ونهينا.

وقد ذهب القاضي (أبو يعلى) إلى أن العين صفة زائدة على الذات وقد سبقه أبو بكر بن خزيمة (٢٠). فقال في الآية: لربنا عينان ينظر بهما، وقال ابن حامد: يجب الإيمان أن له عينين.

 <sup>(</sup>١) قال الزمخشري في الكشاف: ﴿وَيَهُ رَبِّكَ﴾ [الرّحمٰن: ٢٧] ذاته، والوجه يعبّر به عن الجملة والذات، ومساكين مكة يقولون: أين وجه عربي كريم ينقذني من الهوان.

<sup>(</sup>٢) يقول الزمخشري: ﴿ وَأَعْيُنا﴾ [هُود: ٣٧] في موضع الحال بمعنى اصنعها محفوظاً وحقيقته ملتبساً بأعيننا كأن لله معه أعيناً تكلؤه أن يزيغ في صنعته عن الصواب وأن لا يحول بينه وبين عمله أحد من أعدائه. هـ ويقول الرازي في أساس التقديس عند الكلام على العين: لا يد من المصير إلى التأويل وذلك هو أن يحمل هذه الألفاظ على شدة العناية والحراسة، والوجه في حسن هذا المجاز أن من عظمت عنايته بشيء وعيله إليه ورغبته فيه كان كثير النظر إليه فجعل لفظ العين التي هي آلة لذلك النظر كاية عن شدة العناية.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري توفي عام أحد عشر وثلاثمائة، يعد في أكابر المحدثين، كان يورع نفسه عن الخوض في مسائل الكلام وينهي أصحابه عنه، ثم اضطره بعض أهل النظر إلى الدخول في هذه المآزم فزلت قدمه وخرج إلى وجوه غير معقولة سامحه الله (ز).

٧٣ دفع شبهة التشبيه

وهذا ابتداع لا دليل لهم عليه، وإنما أثبوا عينين من دليل الخطاب في قوله ﷺ: «ليس بأعور»(١١) وإنما أريد نفي النقص عنه تعالى، ومتى ثبت أنه لا يتجزأ لم يكن لما يتخايل من الصفات وجه.

ومنها قوله تعالى: ﴿لِنَا خَلَقْتُ بِيَدَيٌّ﴾ [ص: ٧٥]<sup>(٢)</sup> اليد في اللغة بمعنى النعمة والإحسان، ومعنى قول اليهود لعنهم الله تعالى: ﴿يَدُ آلَهِ مَنْلُولَةٌ ﴾ [المائدة: ٦٤] أي محبوسة عن النفقة؛ واليد القوة يقولون: له بهذا الأمريد.

وقوله: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُولَتَانِ ﴾ [المَائدة: ٦٤] أي نعمته وقدرته (٢٣). وقوله: ﴿ لِلَّا خَلَقْتُ بِيَدَيْ ﴾ [ص: ٧٥] أي بقدرتي ونعمتي. وقال الحسن: ﴿ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ آلِدِيهِمْ ﴾ [النُّفح: ١٠] أي منته وإحسانه، هذا كلام المحققين.

وقال القاضي (أبو يعلى) اليدان صفتان ذاتيتان تسميان باليدين. وهذا تصرف بالرأي لا دليل عليه، وقال: لو لم يكن لآدم عليه الصلاة والسلام مزية على سائر الحيوانات بخلقه باليد التي هي صفة لما عظمه بذكرها وأجله فقال: ﴿ بِيَدَيِّ ﴾ [ص: ٧٥] ولو كانت القدرة لم تثن.

قلّنا: بلى قالت العرب ليس لي بهذا الأمر يدان أي ليس لي به قدرة، قال عروة بن حزام:

فقالا شفاك الله والله ما لنا يما ضمنت منك الضلوع يدان

<sup>(</sup>١) طالع الحديث الخمسين الآتي ترى مزيد تفصيل عن هذا الخبر.

<sup>(</sup>٢) يقول الزمخشري: أن ذا البدين بباشر أكثر أعماله ببديه، فغلب العمل بالبدين على سائر الأعمال التي تباشر بغيرهما، حتى قبل في عمل القلب: هو مما عملت يداك، وحتى قبل لمن لا يدي له: يداك أوكتا وفوك نفخ، وحتى لم يبق فرق بين قولك: هذا مما عملته وهذا مما عملته وهذا مما عملته وهذا مما عملته وهذا مما عملته يداك ا.ه وقال الراغب الأصبهاني في مفرداته: قوله تعالى: ﴿وَمَنَا عَمِلَتَ أَيْدِينًا﴾ ليس: إلا له وقوله: ﴿إِنَا نَلْقَتُ يُدَتَى ﴾ [س: ٧٠] عبارة عن توليه لخلقه باختراعه الذي ليس إلا له عز وجل، وخص لفظ البد ليتصور لنا المعنى إذ هو أجل الجوارح التي يتولى بها الفعل فيما بيننا ليتصور لنا اختصاص المعنى لا لتصور منه تشبيها، وقبل معناه بنعمتي التي رشحتها لهم، والياه فيه ليس كالباه في قولهم: قطعته بالسكين بل هو كقولهم: خرج بسيفه أي معه سبغه، معناه خلقته ومعه نعمتاي الدنبوية والأخروية اللتان إذا رعاهما بلغ بهما السعادة الكبرى. وقال العلامة الشيخ جمال الدين القاسمي في تفسيره محاسن التاويل: ﴿إِنَا خَلْقَتُ بِيَدَىً ﴾ لص:

٥٧] أي بنفسي من غير توسط كأب وأم.
(٣) في أساس التقديس لمجدد القرن السادس الفخر الرازي: والسبب في حسن هذا المجاز أن كمال حال هذا العضو إنما يظهر بالضغة المسماة بالقدرة فلما كان المقصود من البد حصول القدرة أطلق اسم القدرة على البد، ولأن آلة إعطاء النعمة البد فإطلاق اسم البد على النعمة إطلاق لاسم السبب على المسبب.

وقولهم: ميّزه بذلك عن الحيوان فقد قال تعالى: ﴿ غَلَقْنَا لَهُم مِمَّا عَمِلَتُ أَيْدِينًا أَتَكَمَّا﴾ [يس: ٧١] ولم يدل على تمييز الأنعام على بقية الحيوان.

قال تعالى: ﴿وَأَلْتُمَا يَأْيَئُوا بِأَيْتِهِ ﴾ [الذاريات: ٤٧] أي بقوة ثم قد أخبر أنه قد نفخ فيه من روحه ولم يرد الوضع بالفعل والتكوين، والمعنى نفخت أنا، ويكفي شرف الإضافة إذ لا يليق بالخالق جلّ جلاله سوى ذلك لأنه لا يحتاج أن يفعل بواسطة، ولا له أعضاء وجوارح يفعل بها لأنه تعالى الغني بذاته؛ فلا ينبغي أن يتشاغل بطلب تعظيم آدم عليه الصلاة والسلام مع الغفلة عما يستحقه الباري سبحانه من التعظيم بنفي الأبعاض والآلات في الأفعال، لأن هذه الأشياء صفة الأجسام.

وقد ظنّ بعض الثلاثة أن الله تعالى يمسّ حتى توهموا أنه مس طينة آدم بيد هي بعض ذاته، وما فطنوا أن من جملة مخلوقاته جسماً يقابل جسماً فيتحد به ويفعل فيه، أفتراه سبحانه وتعالى جعل أفعال الأشخاص والأجسام تتعدى إلى أجسام بعيدة ثم يحتاج هو في أفعاله إلى معاناة الطين؟ وقد ردّ قول من قال هذا بقوله تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندً اللّهِ كَنَدُلُم مُثَلَ عَلَيْ اللّهِ كَنْ فَيكُونُ ﴿ إِنْ عَدَانَ ؟ 9].

ومنها قوله تعالى: ﴿ رَبُهُوْكُمُ اللّهُ نَفْسَكُمُ ۗ [آل عِمرَان: ٢٨] وقوله تعالى: ﴿ مَعْلَمُ مَا فِى نَفْيِى وَلَا أَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِكُ ۚ [المَائدة: ١٦٦] قال المفسرون: ويحذركم الله إياه، وقالوا: تعلم ما عندي ولا أعلم ما عندك، وقال المحققون: المراد بالنفس هاهنا الذات، ونفس الشيء ذاته.

وقد ذهب القاضي (أبو يعلى) إلى أن لله تعالى نفساً وهي صفة زائدة على ذاته، وهذا قول لا يستند إلا إلى التشبيه لأنه يوجب أن الذات شيء والنفس غيرها.

ومنها قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ. شَيُّ ۗ﴾ [الشُّورى: ١١](١). ظاهر الكلام أن

<sup>(1)</sup> يقول الزمخشري في الكشاف: قالوا مثلك لا يبخل فضوا البخل عن مثله وهم يريدون نفيه عن ذاته قصدوا المبالغة في ذلك فسلكوا به طريق الكناية لأنهم إذا نفوه عمن يسد مسدة وعمن هو على أخص أوصافه فقد نفوه عنه، ونظيره: قولك للعربي العرب لا تخفر الذمم كان أبلغ من قولك: أنت لا تخفر ومته قولهم: قد أيفعت لذاته وبلغت أترابه يريدون إيفاعه وبلوغه اه. وقال الراغب: إن الند يقال فيما يشارك في الجوهر فقط والشبه يقال فيما يشارك في الكيفية فقط والشكل يقال فيما يشاركه في القدر والمساحة فقط والمثل عام في جميع ذلك ولهذا لما أراد الله نفي التشبيه من كل وجه خصه بالذكر فقال: وليش كَيتْلِهِ. تَوَنَ ثُمُ الشورى: ١١] وأما الجمع بين الكاف والمثل فقد قبل ذلك لتأكيد النفي تنبهاً على أنه لا يصح استعمال المثل ولا الكاف فنفي بليس الأمرين جميعاً وقبل المثل هاهنا بمعنى الصفة ومعناه: ليس كصفته صفة تنبهاً على أنه وإن وصف بكثير مما يوصف به البشر، فليس تلك الصفات له على حسب ما يستعمل في البشر.

له مثلاً فليس كمثله شيء وليس كذلك، إنما معناه عند أهل اللغة أن يقام المثل مقام الشيء نفسه يقول الرجل مثلي لا يكلم مثلك، وإنما المعنى ليس كهو شيء.

ومنها قوله تعالى: ﴿ يُومَ يُكُنَّفُ عَن سَاقِ ﴾ [القَلَم: ٤٢] (١). قال جمهور العلماء: يكشف عن شدة وأنشدوا: وقامت الحرب على ساقها الرجل إذا وقع في أمر عظيم ساقها الحرب شمراً، قال ابن قتيبة: وأصل هذا أن الرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج إلى معاناة الجد فيه شمّر عن ساقه فاستعيرت الساق في موضع الشدة وهذا قول الفراء وأبي عبيدة وتعلب واللغويين، وروى البخاري ومسلم في الصحيحين عن النبي هي «أن الله عز وجل يكشف عن ساقه (٢٠). وهذه إضافة إليه معناها يكشف عن شدته وأفعاله المضافة إليه، ومعنى يكشف عنها يزيلها، وقال عاصم بن كليب: رأيت سعيد بن جبير غضب وقال: يقولون يكشف عن ساقه وإنما ذلك من أمر شديد.

وقد ذكر أبو عمر الزاهد: أن الساق بمعنى النفس، قال: ومنه قول علمي رضى الله عنه لما قالت الشراة لا حكم إلا لله تعالى فقال: لا بد من محاربتهم ولو

<sup>(</sup>١) ومما قاله الرازي في تفسير هذه الآية: يوم يكشف عن ساق جهنم أو عن ساق العرش أو عن ساق ملك مهيب عظيم واللفظ لا بدل إلا على ساق فأما إن ذلك الساق ساق أي شيء هو فليس في اللفظ ما يدل عليه.

وفي محاسن التأويل للعلامة الجمال القاسمي رحمه الله: وقال أبو سعيد الضرير: أي يوم يكشف عن أصل الأمر، وساق الشيء أصله الذي به قوامه كساق الشجر وساق الإنسان، أي تظهر يوم القيامة حقائق الأشياء وأصولها فالساق بمعنى أصل الأمر وحقيقته استعارة من ساق الشجر.

 <sup>(</sup>٢) قال البيهةي في كتابه (الأسماء والصفات) عند الاستشهاد بهذا الكلام من الشعر: عن ابن عباس أنه سئل عن قوله تعالى: ﴿ وَهُمْ يُكْتَتُ عَن سَاقِ﴾ [القلّم: ٤٦] فقال: إذا خفي عليكم شيء من القوآن فابتغوه من الشعر فإنه ديوان العرب.

<sup>(</sup>٣) في صحيح البخاري: ثنا آدم ثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «يكشف ربنا عن ساقه في سجد له كل مؤمن ومؤمنة الحديث، وقال الحافظ ابن حجر: ووقع في هذا الموضع «يكشف ربنا عن ساقه وهو من رواية سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم فأخرجها الإسماعيلي كذلك ثم قال: في قوله عن ساقه نكرة، ثم أخرجه من طويق حفص بن ميسرة بن زيد بن أسلم بلفظ ﴿يُكَنَّكُ عَن سَاقِ﴾ [القلم: ٤٦] قال الإسماعيلي: هذه أصح لموافقتها لفظ القرآن في الجملة اه.

وقد أخذ ابن شاقلاً على البخاري إخراجه حديث الساق في صحيحه لأنه من رواية ابن أبي هلال ويراه ليس من شرطه لضعفه. وقال ابن حزم أيضاً: ابن أبي هلال ليس بالقوي قد ذكره بالتخليط يحيى وأحمد بن حنبل (ز).

تلفت ساقي، فعلى هذا يكون المعنى يتجلى لهم. وفي حديث أبي موسى عن النبي ﷺ أنه قال: "يكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله عز وجل فيخرون لله سجّداً ويبقى أقوام في ظهورهم مثل صياصي البقر يريدون السجود فلا يستطيعون فذلك قوله تعالى: ﴿ يُرَمَّ مُكْتَفَ عَن سَانِ وَيُدَعَنَ إِلَى النَّجُودِ فَلا يُستطيعُونَ فَلْكَ 181.»

وقد ذهب القاضي (أبو يعلى) إلى أن الساق صفة ذاتية وقال: مثله يضع قدمه في النار. وحكى عن ابن مسعود قال: يكشف عن ساقه البمنى فتضيء من نور ساقه الأرض، قلت: وذكره الساق مع القدم تشبيه محض، وما ذكره عن ابن مسعود محال ولا يثبت لله تعالى صفة بمثل هذه الخرافات، ولا توصف ذاته بنور شعاعي تضيء به الأرض، واحتجاجه بالإضافة ليس بشيء لأنه إذا كشف عن شدته فقد كشف عن ساقه، وهؤلاء وقع لهم أن معنى يكشف يظهر وإنما المعنى يزيل ويرفع.

وقال ابن حامد: يجب الإيمان بأن لله سبحانه وتعالى ساقاً صفة لذاته فمن جحد ذلك كفر. قلت: لو تكلم بهذا عامي جلف كان قبيحاً فكيف من ينسب إلى العلم فإن المتأولين أعذر منهم لأنهم يردون الأمر إلى اللغة وهؤلاء أثبتوا ساقاً للذات وقدماً حتى يتحقق التجسيم والصورة.

ومنها قوله تعالى: ﴿ مُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَ ٱلْمَرْشِ ﴾ [الحديد: ٤](١١). قال الخليل بن

 <sup>(</sup>١) يقول الآلوسي في تفسيره: والناس في الكلام على هذه الآية ونحوها مختلفون، فمنهم من فسر العرش بالمعنى المشهور وفسر الاستواء بالاستقرار وروي ذلك عن الكلبي ومقاتل ورواء البيهقي في (الأسماء والصفات) بروايات كثيرة عن جماعة من السلف وضعفها كلها، وما روي عن مالك رضى الله عنه أنه سئل كيف استوى فأطرق رأسه ملياً حتى علته الرحضاء ثم رفع رأسه فقال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ثم قال للسائل: وما أظنك إلا ضالاً ثم أمر به فأخرج ليس نصأ في هذا المذهب لاحتمال أن يكون المراد من قوله: «غير مجهول» أنه ثابت معلوم الثبوت لا أن معناه الاستقرار وهو غير مجهول. وقال في موضع آخر: وإلى نحو هذا ذهب الشيخ عز الدين بن عبد السلام فقال في بعض فتاويه: طريقة النَّاويل بشرطه وهو قرب التأويل أفرب إلى الحق لأن الله تعالى إنما خاطب العرب بما يعرفونه، وقد نصب الأدلة على مراده من آيات كتابه لأنه سبحانه قال: ﴿ثُمُّ إِنَّ عَلَيْنَا بِّيَاتُهُ ﴿ ﴾ [الثِبَانة: ١٩] ولنبين للناس ما نزل إليهم، وهذا عام في جميع آيات الفرآن فمن وقف على الدليل أفهمه الله مراده من كتابه وهو أكمل ممن لم يقف على ذلك إذ لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اهـ. وفيه توسط في المسألة، وقد توسط ابن الهمام في (المسايرة) وقد بلغ رتبة الاجتهاد كما قال عصر بنا ابن عابدين الشامي في (رد المحتار) توسطاً أخص من هذا التوسط فذكر ما حاصله: وجواب الإيمان بأنه تعالى استوى على العرش مع نفي التشبيه، وأما كون المراد استولى فأمر جائز الإرادة لا واجبها إذ لا دليل عليه، وإذا خيف =

أحمد: العرش السرير وكل سرير لملك يسمى عرشاً، والعرش مشهور عند العرب في الحجاهلية والإسلام، قال تعالى: ﴿وَرَفَعُ أَبْوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [يُوسف: ١٠٠] وقال تعالى: ﴿وَلَكُمْ بَأْتِيْ مِعْرَبُهُا ﴾ [النّمل: ٣٨]، اعلم أن الاستواء في اللغة على وجوه: منها الاعتدال. قال بعض بني تميم: ﴿فاستوى ظالم العشيرة والمظلوم أي اعتدلا، والاستواء تمام الشيء. قال الله تعالى: ﴿وَلَنّا بَلْغَ أَشْدَتُو وَاسْتَوَى ﴾ [القصص: ١٤]، والاستواء القصد إلى الشيء. قال الله تعالى: ﴿وَلَنّا بَلْغُ أَشْدَوْ إِلَى النّبِهِ وَالبَقْرَة : ٢٩] أي قصد خلقها، والاستواء الاستيلاء على الشيء. قال الشاعر:

إذا ما غزا قوماً أباح حريمهم وأضحى على ما ملكوه قد استوى

وروى إسماعيل بن أبي خالد الطائي قال: العرش ياقوتة حمراء، وجميع السلف على إيراد هذه الآية كما جاءت من غير تفسير ولا تأويل.

وقد حمل قوم من المتأخرين هذه الصفة على مقتضى الحس فقالوا: استوى على العرش بذاته. وهذه زيادة لم ينقلوها إنما فهموها من إحساسهم وهو أن المستوي على الشيء إنما يستوي عليه ذاته. قال ابن حامد: الاستواء مماسة وصفة لذاته والمراد به القعود (١). قال: وقد ذهبت طائفة من أصحابنا إلى أن الله تعالى على عرشه ما ملأه وأنه يُقعد نبيه معه على العرش، وقال: والنزول انتقال.

على العامة عدم فهم الاستواء إذا لم يكن بمعنى الاستيلاء إلا بالاتصال ونحوء من لوازم الجسمية فلا بأس بصرف فهمهم إلى الاستيلاء فإنه قد ثبت إطلاقه عليه لغة في قوله:
 فلما علونا واستوينا عليهم جعلناهم مرعى لنسر وطائر مذله:

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق (ز)

<sup>(</sup>۱) قال الجلال الدواني في شرح العضدية: وقد رأيت في بعض تصانيف (ابن تيمية) القول به (أي بالقدم النوعي) في العرش اه وقال الشيخ محمد عبده فيما علقه عليه: وذلك أن ابن تيمية كان من الحنابلة الآخذين بظواهر الآيات والأحاديث القائلين بأن الله استوى على العرش جلوساً، فلما أورد عليه أنه يلزم أن يكون العرش أزلياً لما أن الله أزلي فمكانه أزلي، وأزلية العرش خلاف مذهبه قال إنه قديم بالنوع أي أن الله لا يزال يعدم عرشاً ويحدث آخر من الأزل إلى الأبد حتى يكون له الاستواء أزلاً وأبداً ولننظر أين يكون الله بين الإعدام والإيجاد هل يزول عن الاستواء فليقل به أزلاً، فسبحان الله ما أجهل الإنسان وما أشنع ما يرضى لنفسه، ولست أعرف هل قال ابن تيمية بشيء من ذلك على التحقيق، وكثيراً ما نقل عنه ما لم يقله اه (ز).

وعلى ما حكي تكون ذاته أصغر من العرش، فالعجب من قول هذا ما نحن مجسمة.

وقيل لابن الزاغوني: هل تجددت له صفة لم تكن بعد خلق العرش؟ قال: لا، إنما خلق العالم بصفة التحت فصار العالم بالإضافة إليه أسفل، فإذا ثبتت لإحدى الذاتين صفة التحت ثبت للآخر استحقاق صفة الفوق، قال: وقد ثبت أن الأماكن ليست في ذاته ولا ذاته فيها فثبت انفصاله عنها ولا بد من بدء يحصل به الفصل فلما قال: ﴿اَسْتَوَى البَقْرَة: ٢٩] علمنا اختصاصه بتلك الجهة، قال: ولا بد أن يكون لذاته نهاية وغاية يعلمها.

قلت: هذا رجل لا يدري ما يقول، لأنه إذا قدر غاية وفصلاً بين الخالق والمخلوق فقد حدده وأقرّ بأنه جسم، وهو يقول في كتابه: إنه ليس بجوهر لأن الجوهر ما تحيز، ثم يثبت له مكاناً يتحيز فيه، قلت: وهذا كلام جهل من قائله وتشبيه محض، فما عرف هذا الشيخ ما يجب للخالق تعالى وما يستحيل عليه.

فإن وجوده تعالى ليس كوجود الجواهر والأجسام التي لا بد لها من حيز، والتحت والفوق إنما يكون فيما يقابل ويحاذي، ومن ضرورة المحاذي أن يكون أكبر من المحاذى أو أصغر أو مثله، وأن هذا ومثله إنما يكون في الأجسام، وكل ما يحاذي الأجسام يجوز أن يمسها، وما جاز عليه مماسة الأجسام ومباينتها فهو حادث، إذ قد ثبت أن الدليل على حدوث الجواهر قبولها المماسة والمباينة، فإن أجازوا هذا عليه قالوا بجواز حدثه، وإن منعوا جواز هذا عليه لم يبق لنا طريق لإثبات حدث الجواهر، ومتى قدرنا مستغنياً عن المحل والحيز ومحتاجاً إلى الحيز ثم قلنا: إما أن يكونا متجاورين أو متباينين كان ذلك محالاً فإن التجاور والتباين من لواذم التحيز في المتحيزات.

وقد ثبت أن الاجتماع والافتراق من لوازم التحيز، والحق سبحانه وتعالى لا يوصف بالتحيز لأنه لو كان متحيزاً لم يخلُ إما أن يكون ساكناً في حيزه أو متحركاً عنه، ولا يجوز أن يوصف بحركة ولا سكون ولا اجتماع ولا افتراق، ومن جاود أو باين فقد تناهى ذاتاً، والتناهي إذا اختص بمقدار استدعى مخصصاً، وكذا ينبغي أن يقال ليس بداخل في العالم وليس بخارج منه لأن الدخول والخروج من لوازم المتحيزات، فهما كالحركة والسكون وسائر الأعراض التي تحس بالأجرام. وأما قولهم: "خلق الأماكن لا في ذاته فثبت انفصاله عنها" قلنا: ذاته المقدسة لا تقبل أن يخلق فيها شيء ولا أن يحل فيها شيء، وقد حملهم الحس على التشبيه والتخليط حتى قال بعضهم: إنما ذكر الاستواء على العرش لأنه أقرب الموجودات إليه، وهذا جهل أيضاً لأن قرب المسافة لا يتصور إلا في جسم، ويعز علينا كيف ينسب هذا القائل إلى مذهبنا.

واحتج بعضهم بأنه على العرش بقوله تعالى: ﴿ إِلَيْهِ يَسْمَدُ ٱلْكَارُمُ ٱللَّيْتُ وَالْمَمْلُ الصَّنِحُ الْمَمْلُ الصَّنَاحُ مِنْ وَالْمَمْلُ الصَّناحُ مِنْ مَوْلَهُ الْمَالِحُ مِنْ وَالْمَمَلُ الْمَالِحُ مِنْ وَالْمَمْلُ الْمَالِحُ الْمَالِحُ الْمَالُومُ فَوْقَ عِبَادِوْ ﴾ [الأنعام: 10] وجعلوا ذلك فوقية حسية، ونسوا أن الفوقية الحسية إما أن تكون لجسم أو جوهر، وأن الفوقية قد تطلق لعلو العرتبة فيقال: فلان فوق فلان (1). ثم إنه كما قال تعالى: ﴿ وَهُو مَمَكُمُ ﴾ [الخديد: ٤] فمن حملها على العلم حمل خصمه الاستواء على القهر (٢).

وذهبت طائفة إلى أن الله تعالى على عرشه قد ملاه، والأشبه أنه مماس للعرش، والكرسي موضع قدميه. قلت: المماسة إنما تقع بين جسمين، وما أبقى هذا في التجسيم بقية.

\* \* \*

فصل: فإن قيل فقد أخرج في الصحيحين من حديث شريك بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه ذكر المعراج فقال فيه: فعلاً به إلى الجبار تعالى فقال وهو في مكانه: «يا رب خفّف عنا».

الجواب: أن أبا سليمان الخطابي قال: هذه لفظة انفرد بها شريك ولم يذكرها غيره وهو كثير التفرد بمناكير الألفاظ والمكان لا يضاف إلى الله تعالى إنما هو مكان النبي على ومقامه الأول الذي أقيم فيه وفي هذا الحديث «فاستأذنت على ربي وهو في

<sup>(</sup>١) في التفسير الكبير للفخر الرازي: العالم كرة وإذا كان الأمر كذلك امتنع أن يكون إله العالم حاصلاً في جهة فوق، إذا فرضنا إنسانين وقف أحدهما على نقطة المشرق والآخر على نقطة المغرب صار أخمص قدميهما متقابلين، والذي هو فوق بالنسبة لأحدهما يكون تحت بالنسبة إلى الثاني، وكونه تعالى تحت أهل الدنيا محال بالاتفاق فوجب أن لا يكون في حيز معين (ز).

<sup>(</sup>٢) يقول الفخر الرازي في أساس التقديس: إن ظاهر قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَوْبُ إِلَهُ بِنَ حَبْلِ اللّوهِ ﴾ [قربه ﴾ [ق. ١٦] وقوله: ﴿ وَمُوْ مَكُمْ أَيْنَ مَا كُمْتُمْ ﴾ [التحديد: ٤] وقوله: ﴿ وَمُوْ اللّهِ عَلَى السّتَمَاءَ إِلَهُ ۖ وَقِي اللّهَ عَلَى النّهَ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

داره، يوهم مكاناً وإنما المعنى في داره التي دورها لأوليائه(١)؛ وقد قال القاضي (أبو يعلى) في كتابه المعتمد: إن الله عزج وجل لا يوصف بالمكان.

ومن الآيات قوله تعالى: ﴿ اَلَهِنَمُ مَن فِي اَلدَّكَاتِ ﴾ [المُلك: ١٦] (٢). قد ثبت قطعاً أن الآية ليست على ظاهرها لأن لفظة (في) للظرفية، والحق سبحانه وتعالى غير مظروف وإذا منع الحس أن ينصرف إلى مثل هذا بقي وصف العظيم بما هو عظيم عند الخلق.

ومنها قوله تعالى: ﴿بَكَمَّرَئَى عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِى جُنْبٍ اَللَّهِ﴾ [الزَّمْر: ٥٦]<sup>(٣)</sup>. أي في طاعته وأمره لأن التفريط لا يقع إلا في ذاته وأما الجنب المعهود من ذي الجوارح فلا يقع فيه تفريط.

إذ لم أتبع أحسن ما أنزل.

 <sup>(</sup>١) زاد البيهقي في كتابه الأسماء والصفات: (وهي الجنة).

<sup>(</sup>٣) قال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية: إن هذه الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرها باتفاق المسلمين لأن كونه في السماء يقتضي كون السماء محيطاً به من جميع الجوانب فيكون أصغر من السماء والسماء أصغر من العرش بكثير فيلزم أن يكون الله تعالى شيئاً حقيراً بالنسبة إلى العرش، وذلك باتفاق أهل الإسلام محال. وقال الزمخشري وواققه الفخر: (من في السماء في وجهان أحدهما من ملكوته في السماء لأنها مسكن ملائكته وثم عرشه وكرسيه واللوح المحفوظ ومنها تنزل قضاياه وكتبه وأوامره ونواهيه، والثاني أنهم كانوا يعتقدون النشبيه وأنه في السماء وأن الرحمة والعذاب ينزلان منه وكانوا يدعونه من جهتها فقيل لهم على حسب اعتقادهم: أأمنتم من تزعمون أنه في السماء وهو متعال عن المكان أن يعذبكم بخسف أو بحاصب كما تقول لبعض المشبهة: أما تخاف من فوق العرش أن يعاقبك بما تفعل إذا رأيته يركب بعض المعاصي، وقال الرازي أيضاً: والغرض من ذكر السماء تغخيم سلطان الله وتعظيم قدرته كما قال: ﴿وَهُو الله في النشكون وَق الأَرْشُ ﴾ [الأنفام: ٣] فإن الشيء الواحد لا يكون دفعة واحدة في مكانين، وقال أيضاً: لم لا يجوز أن يكون المراد بقوله (من في السماء) هو الملك الموكل بالعذاب وهو جبريل عليه السلام (ز).

<sup>(</sup>٣) يقول الزمخشري في كشافه: والجنب الجانب، يقال: أنا في جنب فلان وجانبه وناحيته وفلان لين الجنب والجانب، ثم قالوا: فوط في جنبه وفي جانبه يريدون في حقه، قال سابق البربري: أما تستقيما الله في جنب واسق لمه كيد حرى عليك تسقيط وقال السيد محمود الآلوسي في تفسيره (روح المعاني): وبالجملة لا يمكن إيقاء الكلام على حقيقته لتنزهه عزّ وجل من الجنب بالمعنى الحقيقي، ولم أقف على عد أحد من السلف إياء من الصفات السمعية، ولا أعزل على ما في المواقف، وعلى فرض العد كلامهم فيها شهير وكلهم مجمعون على التنزيه وسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وفي حرف عبد الله وحقصة (في ذكر الله) هـ. وقال العلامة القاسمي في تفسيرها: أي في جانب أمره وفهيه عبد الله وحقصة (في ذكر الله) هـ. وقال العلامة القاسمي في تفسيرها: أي في جانب أمره وفهيه

رضي الله عنه قال: قال رسول الله : اخلق الله تعالى آدم عليه الصلاة والسلام على صورته (١١).

للناس في هذا مذهبان: أحدهما السكوت عن تفسيره، والثاني الكلام في معناه.

واختلف أرباب هذا المذهب في الهاء إلى من تعود على ثلاثة أقوال:

أحدها: تعود إلى بعض بني آدم، قال: وذلك أن النبي ﷺ مزَّ برجل يضرب رجلاً وهو يقول: قبّح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فقال ﷺ: اإذا ضرب أحدكم فليتق الوجه فإن الله تعالى خلق آدم على صورته.

وإنما خصَّ آدم بالذكر لأنه هو الذي ابتدئت خلقة وجهه على هذه الصورة التي احتذى عليها من بعده، وكأنه نبه على أنك سببت آدم وأنت من ولده، وذلك مبالغة في زجره، فعلى هذا تكون الهاء كناية عن المضروب (٢٠). ومن الخطأ الفاحش أن ترجع إلى الله عزّ وجل لقوله: ووجه من أشبه وجهك فإنه إذا نسبه إليه سبحانه كان تشبيهاً صريحاً.

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله تعالى خلق آدم على صورته".

القول الثاني: أن الهاء كناية عن اسمين ظاهرين، فلا يصلح أن تصرف إلى الله عزّ وجل، لقيام الدليل أنه تعالى ليس بذي صورة، فعادت إلى آدم.

ومعنى الحديث أن الله تعالى خلق آدم على صورته التي خلقه عليها تاماً، لم

<sup>(</sup>١) يقول الراغب الأصفهاني: الصورة أراد بها ما خص الإنسان بها من الهيئة المدركة بالبصر والبصيرة، وبها فضله على كثير من خلقه، وإضافته إلى الله سيحانه على سبيل الملك لا على سبيل البعضية والتشبيه تعالى عن ذلك، وذلك على سبيل التشريف له كقوله بيت الله وناقة الله ونحو ذلك: ونفخت فيه من روحي.

<sup>(</sup>٢) مما أورده الرازي في تأويل هذا الخبر قوله: إن المراد منه إبطال قول من يقول إن آدم كان على صورة أخرى، مثل ما يقال إنه كان عظيم البجئة طويل القامة بحيث يكون رأسه قريباً من السماء فالنبي عليه السلام أشار إلى إنسان معين (وهو المضروب) وقال: "إن الله خلق آدم على صورته أي كان شكل آدم مثل شكل هذا الإنسان من غير تفاوت البتة (ز).

ينقله من نطقة إلى علقة كبنيه<sup>(١)</sup>. هذا مذهب أبي سليمان الخطابي، وقد ذكره ثعلب في أماليه.

القول الثالث: أنها تعود إلى الله تعالى، وفي معنى ذلك قولان: أحدهما أن تكون صورة ملك، لأنها فعله وخلقه فتكون إضافتها إليه من وجهين: أحدهما التشريف بالإضافة كقوله تعالى: ﴿وَمَلْهِتْرَ بَيْتِي لِلشَّايِفِينَ ﴾ [الحَبِّج: ٢٦] والثاني ابتدعها لا على مثال سبق. والقول الثاني أن تكون الصورة بمعنى الصفة تقول «هذا صورة هذا الأمر» أي صفته، ويكون خلق آدم على صفته من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة، فميزه بذلك عن جميع الحيوانات، ثم ميزه على الملائكة بصفة التعالى حين أسجدهم له، والصورة هاهنا معنوية لا صورة تخاطيط.

وقد ذهب أبو محمد بن قتيبة (٢) في هذا الحديث إلى مذهب قبيح فقال: «لله تعالى صورة لا كالصور فخلق آدم عليها» وهذا تخليط وتهافت، لأن معنى كلامه أن صورة آدم كصورة الحق تعالى.

وقال القاضي (أبو يعلى) يطلق على الحق تعالى تسمية الصورة لا كالصور كما أطلقنا اسم ذاته.

وهذا تخليط لأن الذات بمعنى شيء، وأما الصورة فهي هيئة وتخاطيط وتأليف، ويفتقر إلى مصور ومؤلف.

وقول القائل «لا كالصور» نقض لما قاله، وصار بمثابة من يقول «جسم لا كالأجسام» فإن الجسم ما كان مؤلفاً فإذا قال «لا كالأجسام» نقض ما قال.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ومن الوجوه التي سردها الفخر في هذا المقام قوله: أنه تعالى لما عظم أمر آدم بجعله مسجود الملائكة، ثم إنه أتى بتلك الزلة فالله تعالى لم يعاقبه بمثل ما عاقب به غيره فإن نقل إن الله تعالى أخرجه من الجنة وأخرج معه الحية والطاوس وغير تعالى خلقهما، مع أنه لم يغير خلفة آدم بل تركه على الخلقة الأولى إكراماً له وصوناً عن عذاب المسخ هـ. وذهب البهقي هذا المذهب (ز).

هو صاحب التصانيف أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قنيبة أحد أثمة الأدب، إخباري، قليل الرواية، قد يعتمد في التشبيه على ما يرويه من كتب أهل الكتاب، يتهم بالنصب، كذبه الحاكم ووثقه غيره، مات عام ست وسبعين ومائتين (ز).

الحديث الثاني: روى عبد الرحمٰن بن عياش عن النبي ﷺ أنه قال: "رأيت ربي في أحسن صورة فقال لي: فيمَ يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ قلت: أنت أعلم يا رب، فوضع كفه بين كتفيً فوجدت بردها بين ثديي فعلمت ما في السماوات والأرض..

قال الإمام أحمد: أصل هذا الحديث وطرقه مضطربة وقد روي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «أناني آت في أحسن صورة فقال: فيم يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا أدري، فوضع كفه بين كنفي فوجدت بردها بين ثديي فعرفت كل شيء يسألني عنه وروي من حديث ثوبان قال: خرج علينا رسول الله ﷺ بعد صلاة الصبح فقال: «إن ربي أتاني الليلة في أحسن صورة فقال لي: يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أعلم يا رب، فوضع كفه بين كنفي حتى وجدت بود أنامله في صدري فتجلى لى ما بين السماء والأرض».

وهذه أحاديث مختلفة وأحسن طرقها يدل على أن ذلك كان في النوم ورؤيا المنام وهم والأوهام لا تكون حقائق (١). وأن الإنسان يرى كأنه يطير أو كأنه قد صار بهيمة وقد رأى أقوام في منامهم الحق سبحانه على ما ذكرنا، وإن قلنا إنه رآه في اليقظة فالصورة إن قلنا ترجع إلى الله تعالى فالمعنى رأيته على أحسن صفاته من الإقبال علي والرضا عني، وإن قلنا: ترجع إلى رسول الله على فالمعنى رأيته وأنا على أحسن صورة (٢). وروى ابن حامد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي الله قال: "لما أسري بي رأيت الرحمن تعالى في صورة شاب أمرد له نور يتلألأ وعن عنه (١). وصفه لكم فسألت ربي أن يكرمني برؤيته وإذا كأنه عروس حين كشف عنه

<sup>(</sup>١) يقول الحافظ ابن حجر في مثل هذا المقام: ولا التفات إلى من تعقب كلامه بقوله في الحديث الصحيح: فإن رؤيا الأنبياء وحيء فلا يحتاج إلى تعبير لأنه كلام من لم يمعن النظر في هذا المحل، فقد تقدم في كتاب التعبير أن بعض رؤى الأنبياء يقبل التعبير اه (ز).

<sup>(</sup>٢) بقي على المؤلف أن يتكلم على عجز الحديث، ونحن ننقل عن (أساس النقديس للفخر الرازي) ما بقي بالغرض: وأما قوله: "وضع يده بين كنفي" ففي وجهان: الأول: المراد منه المبالغة في الاهتمام بحاله والاعتناء بشأنه. الثاني: أن يكون المراد من اليد النعمة، وأما قوله: "بين كنفي" فإن صخ فالمراد منه أنه أوصل إلى قليه من أنواع اللطف والرحمة، وأما قوله: "فوجدت بردها فيحتمل أن المعنى برد النعمة وروحها وراحتها، من قولهم: عيش بارد إذا كان رغداً، والذي يدل على أن المراد منه كمال المعارف قوله عليه السلام في آخر الحديث "فعلمت ما بين المشرق والمغرب" اه (ز).

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل المحفوظ لدينا.

حجابه مستوعلى عرشه وهذا الحديث كذب قبيح ما روي قط لا في صحيح ولا في كذب فأبعد الله تعالى من عمله، فقد كنا نقول ذاك منام فيذكر هذا ليلة الإسراء كافأهم الله عزّ وجل وجزاهم النار، يشبهون الله سبحانه وتعالى بعروس ما كتب هذا مسلم، وأما حديث البرد في الحديث الماضي فإن البرد عرض لا يجوز أن ينسب إلى الله عزّ وجل.

وقد ذكر القاضي (أبو يعلى) في كتابه الكناية (رأيت ربي في أحسن صورة) أي في أحسن موضع.

\* \* \*

الحديث الثالث: روت أم الطفيل امرأة أبي أنها سمعت رسول الله ﷺ يذكر أنه رأى ربه عز وجل في المنام في أحسن صورة شاباً منوراً في خضر، في رجليه نعلان من ذهب وعلى وجهه فراش من ذهب. هذا الحديث يرويه نعيم بن حماد. قال ابن عدي: كان يضع الحديث، وسئل الإمام أحمد فأعرض بوجهه عنه وقال: حديثه منكر مجهول. وعن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: «رأيت ربي جعداً أمرد عليه حلة خضراء» وهذا مروي. من طريق حماد بن سلمة وكان ابن أبي العوجاء الزنديق ربيب حماد، وكان يدس في كتبه هذه الأحاديث لا ثبوت لها ولا يحسن أن يحتج بها.

وقد أثبت القاضي (أبو يعلى) صفات لله تعالى فقال: قوله شاب وأمرد وجعد وقطط والفراش والنعلان والتاج، قال: ثبت ذلك تسمية لا نعقل معناها. ومن يثبت بالمنام وما صخ نقله صفات! وقد عرفنا معنى الشاب الأمرد، ثم يقول اما هو كما نعلم كمن يقول قام فلان وما هو بقائم، وقعد وما هو بقاعد، قال ابن عقيل: هذا المحديث نجزم بأنه كذب ثم لا تنفع ثقة الرواة إذا كان المتن مستحيلاً وصار هذا كما لو أخبرنا جماعة من المعدلين بأن جمل البزاز دخل في خرم إبرة الخياط فإنه لا حكم لصدق الرواة مع استحالة خبرهم.

\* \* \*

الحديث الرابع: روي عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «ليلة أسري بي رأيت كل شيء من ربي حتى رأيت تاجاً مخوصاً من لؤلؤ" هذا يرويه أبو القاسم محمد بن اليسع عن قاسم بن إبراهيم، قال الأزهري: كنت أقعد مع ابن اليسع ساعة فيقول: قد ختمت الختمة منذ قعدت وقاسم ليس بشيء، قال الدارقطني: هو كذاب كافاً الله تعالى من عمل هذا. الحديث الخامس: روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: قيجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شيئاً فليتبعه فيتبعون ما كانوا يعبدون وتبقى هذه الأمة بمنافقيها فيأتيهم الله تعالى في غير الصورة التي يعرفون فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله تعالى منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم في الصورة التي يعرفونها فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا».

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد عن النبي ﷺ أنه قال: "فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا فلا يكلمه إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيقال هل بينكم وبينه آية تعرفونها فيقولون الساق فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن (١١).

اعلم أنه يجب على كل مسلم أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا يجوز عليه الصورة التي هي هيئة وتأليف؛ قال أبو سليمان الخطابي: معنى فيأتيهم الله تعالى أي يكشف الحجاب لهم حتى يرونه عياناً كما كانوا عرفوه في الدنيا استدلالاً فرؤيته بعد أن لم يكونوا رأوه بمنزلة إتيان الآتى لم يكن شوهد قبل.

وقال بعض العلماء: يأتيهم بأهوال القيامة وصور الملائكة (٢٠)، ولم يعهدوا مثله في الدنيا فيستعيدون من تلك الحال ويقول: إذا جاء ربنا عرفناه أي إذا أثانا نعرفه من لطفه وهي الصورة التي يعرفون فيكشف عن ساق أي عن شدة كأنه يرفع تلك الشدائد المهولة فيسجدون شكراً؛ وقال بعضهم: صورة يمتحنهم بها كما يبعث الدجال فيقولون نعوذ بالله تعالى منك. وفي حديث أبي موسى عن رسول الله وأن الناس يقولون إن لنا رباً كنا نعبده في الدنيا فيقال: أوتعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون: نعم، فيقال: كيف تعرفونه ولم تروه؟ فيقولون: إنه لا شبيه له، فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله عز وجل فيخرون سجداً قال ابن عقيل: الصورة على الحقيقة تقع على التخاطيط والأشكال وذلك من صفات الأجسام، والذي صوفنا عن كونه جسماً من الأدلة العقلية قوله تعالى: ﴿ الله على الأدلة العقلية العقلية العقلية وله تعالى: ﴿ الله على الأجسام، والذي صوفنا عن كونه جسماً من الأدلة العقلية العقلية قوله تعالى: ﴿ الشورى: ١١] ومن الأدلة العقلية

<sup>(</sup>١) لقدم الكلام على هذا الحديث عند تفسير قوله تعالى: ﴿يَوَمَّ يُكَنَّتُ عَن سَانِ﴾ [القُلْم: ٤٢].

 <sup>(</sup>٣) ياعتبار (في) بمعنى الباء، ونظيره قول ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ مَلْ يَظْرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ
 الله فَلْلُو مِن اللَّمَانِ اللَّهُ إِالْبَقْرَة: ٢١٠] أي بظلل من الغمام على ما نقله الفخر الرازي في كتابه
 (أساس التقديس) (ز).

أنه لو كان جسماً كانت صورته عرضاً ولو كان حامل الأعراض جاز عليه ما يجوز على الأجسام وافتقر إلى صانع ولو كان جسماً مع قدمه جاز قدم أحدنا. فأحوجتنا الأدلة إلى تأويل صورة يليق إضافتها إليه وما ذلك إلا الحال الذي يوقع عليها أهل اللغة اسم صورة فيقولون: كيف صورتك مع فلان، وفلان على صورة من الفقر؛ والحال التي أنكروها العسف والتي يعرفونها اللطف فيكشف عن الشدة، والتغير إنما يليق بفعله فأما ذاته فتعالت عن التغير، نعوذ بالله أن يحمل الحديث على ما قالته المجسمة أن الصورة ترجع إلى ذاته وأن ذلك تجويز التغير على صفاته فخرجوه في صورة إن كانت حقيقة فذاك استحالة وإن كان تخيلاً فليس ذاك هو إنما يربهم غيره.

\* \* \*

الحديث السادس: روى مسلم في صحيحه من حديث المغيرة عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا شخص أغير من الله ولذلك حرّم الفواحش ولا شخص أحب إليه المدحة من الله».

لفظة "الشخص" يرويها بعض الرواة ويروي بعضهم "لا شيء أغير من الله" والرواة يروون بما يظنونه المعنى، وكذلك "شخص" من تغيير الرواة وقد يكون المعنى ليس منكم أيها الأشخاص أغير من الله لأنه لما اجتمع الكل بالذكر سمّى بأسمائهم والشخص لا يكون إلا جسماً مؤلفاً ومثل هذا قول ابن مسعود: وما خلق من جنة ولا نار أعظم من آية الكرسي؛ قال الإمام أحمد بن حنبل: الخلق يرجع إلى الجنة والنار لا إلى القرآن ويجوز أن يكون هذا من باب المستثنى من غير الجنس كقوله تعالى: ﴿مَا لَمُهُم يِهِ، مِنْ عَلِم إِلَّا إِلَيْكَ الطَّيِّ [السَّاء: ١٥٧] وأما الغيرة فقد قالت العلماء: كل من غار من شيء أسندت كراهته له، فلما حرّم الفواحش ووعد عليها وصفه رسول الله ﷺ بالغيرة.

\* \* \*

الحديث السابع: روى أبو موسى عن النبي على قال: "إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض" (١١).

 <sup>(</sup>١) يقول السيوطي في الجامع الكيير: أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم والبيهقي في
 السنن والطبراني في الكبير وابن سعد.

دفع شبهة التشبيه

وإنما أضيفت القبضة لأن أفعال المملوك تُنسب إلى المالك وذلك أنه بعث من قبض كقوله تعالى: ﴿ فَلَمُنسَنَا آَمَٰتُكُمْ ﴾ [القَمَر: ٣٧] وقد روى محمد بن سعد في كتاب الطبقات أن الله تعالى بعث إبليس فأخذ من أديم الأرض فخلق منه آدم فمن ثم قال: ﴿ مَاسَجُدُ لَهَنْ خَلَقْتَ طِلْنَا﴾ [الإسراء: ٦١].

\* \* \*

الحديث الثامن: روى سلمان قال: إن الله لما خمِّر طينة آدم وضرب بيديه فيه فخرج كل طيب في يمينه وكل خبيث في يده الأخرى ثم خلط بينهما فمن ثم يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحي.

وهذا مرسل، وقد ثبت بالدليل أن الحق سبحانه وتعالى لا يوصف بمس شيء، وإن صح فيضرب مثلاً لما جرت به الأقدار، وقال القاضي (أبو يعلى): تخمير الطين وخلط بعضه ببعض مضاف إلى البد التي خلق بها آدم وهذا التشبيه المحض.

\* \* \*

الحديث التاسع: روى عبيد بن حنين قال: بينا أنا جالس في المسجد إذ جاء قتادة بن النعمان فجلس فتحدث، ثم قال: انطلق بنا إلى أبي سعيد الخدري فإنه قد أخبرت أنه قد اشتكى، فانطلقنا حتى دخلنا على أبي سعيد فوجدناه مستلقياً واضعاً رجله اليمنى على اليسرى، فسلمنا عليه وجلسنا، فرفع قتادة يده إلى رجل أبي سعيد الخدري وقرصها قرصة شديدة فقال أبو سعيد: سبحان الله يا ابن أم أوجعتني، قال ذلك أردت أن رسول الله ﷺ قال: إن الله تعالى لما قضى خلقه استلقى ثم وضع إحدى رجليه على الأخرى ثم قال: لا ينبغي لأحد من خلقي أن يقعل هذا قال أبو سعيد: لا جرم لا أفعله أبداً (۱).

قال عبد الله بن حنبل: ما رأيت هذا الحديث في دواوين الشريعة المعتمد عليها؛ وأما عبيد بن حنين فقال البخاري: لا يصح حديثه في أهل المدينة. وفي

<sup>(1)</sup> روى الحافظ البيهقي هذا الخبر في (الأسماء والصفات) وقال: فهذا حديث منكر ولم أكتبه إلا من هذا الوجه وفليح بن سليمان ـ أحد رواته ـ مع كونه من شرط البخاري ومسلم فلم يخرجا حديثه هذا في الصحيح وهو عند الحفاظ غير محتج به، عن يحيى بن معين يقول: قليح بن سليمان لا يحتج بحديثه، عنه يقول: قليح ضعيف، وعن النسائي أنه قال: فليح ليس بالقوي، قال الشيخ: فإذا كان فليح بن سليمان المدني مختلفاً في جواز الاحتجاج به عند الحفاظ لم يثبت بروايته مثل هذا الأمر العظيم اه. وذكر أيضاً علة عدم اجتماع عبيد بقتادة (ز).

الحديث علة أخرى وهي أن قتادة بن النعمان مات في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وعبيد بن حنين مات سنة خمس ومائة وله خمس وسبعون سنة في قول الواقدي، فتكون روايته عن قتادة بن النعمان منقطعة، قال الإمام أحمد: ثم لو صخ طريقه احتمل أن يكون رسول الله على حدث به عن بعض أهل الكتاب على طريق الإنكار عليهم فلم يفهم قتادة إنكاره.

ومن هذا الفن حديث رويناه أن الزبير سمع رجلاً يحدُّث عن رسول الله على فاستمع له الزبير حتى إذا قضى الرجل حديثه قال الزبير: أنت سمعت هذا من رسول الله على فقال الرجل: نعم، قال: هذا وأشباهه مما يمنعان أن نحدُّث عن النبي على قد لعمري سمعت هذا من رسول الله على وأنا يومئذ حاضر ولكن رسول الله على ابتدأ بهذا الحديث فحدِّثناه عن رجل من أهل الكتاب حدَّثه يومئذ فجئت أنت بعد انقضاء صدر الحديث وذكر الرجل الذي هو من أهل الكتاب فظننت أنه من حديث رسول الله قلى قلت: وغالب الظن أن الإشارة في حديث الزبير إلى حديث قادة فإن أهل الكتاب قالوا: إن الله تعالى لما خلق السماوات والأرض استراح فنزل قوله تعالى: ﴿وَمَا مَسَنَا مِن لُمُوبِ﴾ [ق: ٣٨] فيمكن أن يكون رسول الله على حكى ذلك عنهم ولم يسمع قتادة أول الكلام.

وقد روى عبد الرحمٰن بن أحمد في كتاب السنة قال: رأيت الحسن قد وضع رجله اليمنى على شماله وهو قاعد فقلت: يا أبا سعيد تكره هذه القعدة؟ فقال: قاتل الله اليهود، ثم قرأ قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خُلَقْتُكَ السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضُ وَمَا يَنْتَهُمَا فِي سِئَةِ أَبَالٍ وَمَا مُسَّنَا بِن لُقُوبٍ ﷺ [ق. ٣٨] فعرفت ما عنى به فأمسكت. قلت: وإنما أشار الحسن إلى ما ذكرناه عن اليهود.

وقد صحّ عن رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يستلقون ويضعون رجلاً على رجل، وإنما يكره هذا لمن لا سراويل له والله أعلم.

\* \* \*

الحديث العاشر: روى القاضي (أبو يعلى) عن حسان بن عطية أن رجلاً من المشركين سبَّ رسول الله ﷺ، فحمل عليه رجل من المسلمين فقتله، وقتل الرجل، فقال رسول الله ﷺ: «ما تعجبون من نصر الله تعالى ورسوله لقي الله تعالى متكناً فقعد له».

هذا حديث مقطوع بعيد عن الصحة، ولو كان له وجه كان المعنى: فأقبل الله تعالى عليه وأنعم. الحديث الحادي عشر: روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أنس عن النبي على أنه قال: «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعضها(١)،

قلت: الواجب علينا أن نعتقد أن ذات الله عزّ وجل لا تتبعض ولا يحويها مكان ولا توصف بالتغير ولا بالانتقال، وقد حكى أبو عبيد الهروي عن الحسن البصري أنه قال: القدم هم الذين قدمهم الله لها من شرار خلقه وأثبتهم لها، وقال أبو منصور الأزهري: القدم الذين تقدم القول بتخليدهم في النار، يقال لما قدم قدم ولما هدم، ويؤيد هذا قوله: «وأما الجنة فينشىء لها خلقاً».

ووجه ثان أن كل قادم عليها يسمى قدماً فالقدم جمع قادم، ومن يرويه بلفظ (الرجل) فإنه يقال: (رجل من جراد) فيكون المراد يدخلها جماعة يشبهون في كثرتهم الجراد فيسرعون التهافت فيها.

وقال القاضي (أبو يعلى): القدم صفة ذاتية، قال ابن الزاغوني: يقول إنما وضع قدمه في النار ليخبرهم أن أصنامهم تحترق وأنا لا أحترق. وهذا إثبات تبعيض وهو من أقبح الاعتقادات.

ورأيت أبا بكر بن خزيمة قد جمع كتاباً في الصفات (٢٠). وبوبه فقال: باب إثبات البد، باب إمساك السماوات على أصابعه، باب إثبات الرجل وإن رغمت المعتزلة، ثم قال: قال الله تعالى: ﴿ أَلَهُمْ أَرْتُلُّ يَتَشُونَ بِهَا ۖ أَدَ لَكُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ۗ ﴾ [الأعزاف: 190] فأعلمنا أن ما لا يد له ولا رجل فهو كالأنعام.

قال ابن عقيل: تعالى الله أن يكون له صفة تشغل الأمكنة، وليس الحق تعالى بذي أجزاء وأبعاض فيعالج بها، ثم إنه أليس يعمل في النار أمر وتكوينه حتى يستعين بشيء من ذاته ويعالجها بصفة من صفاته وهو القائل: ﴿ كُونِي بَرَكَا وَسَلَسًا﴾ [الأنبيّاء: ٦٩] فما أسخف هذا الاعتقاد وأبعده عن مكون الأملاك والأفلاك، وقد صرح

<sup>(</sup>١) يقول جار الله الزمخشري في كتابه (الفائق في غريب الحديث): وضع القدم على الشيء مثل للردع والقمع، فكأنه قال: يأتيها أمر الله فيكفها عن طلب المزيد فترتدع هـ. وفي أسامى البلاغة: من المجاز افيضع قدمه عليها، أي فيسكنها ويكسر سورتها كما يضع الرجل قدمه على الشيء المضطرب فيسكنه.

 <sup>(</sup>٢) وهو الكتاب الذي يسميه (كتاب التوحيد)، والإمام فخر الدين الرازي يقول عنه: (وهو في الحقيقة كتاب الشرك) (ز).

دفع شبهة التشبيه ١٥

بتكذيبهم فقال تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ هَلَوْكُمْ ءَالِهَمَةُ مَّا وَرَدُوهَا ﴾ [الانبيّاء: ٩٩] فكيف يظن بالخالق أن يردها، تعالى الله عن تجاهل المجسّمة.

\* \* \*

الحديث الثاني عشر: روى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: "ضرس الكافر في النار مثل أحد وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعاً بذراع الجبار،"<sup>(۱)</sup>.

قال أبو عمر الزاهد: الجبار هاهنا الطويل، يقال نخلة جبارة (٢٠). قال القاضي (أبو يعلى) نحملها على ظاهرها، والجبار هو الله عزّ وجل. قلت: واعجباً أذهبت العقول إلى هذا الحد! أوّ يجوز أن يقال: إن الذراع اثنان وأربعون مرة حتى يبلغ جلد الكافر ويضاف إلى الذات القديمة! تعالى الله علواً كبيراً.

\* \* \*

الحديث الثالث عشر: روى القاضي (أبو يعلى) عن مجاهد أنه قال: إذا كان يوم القيامة يذكر داود عليه الصلاة والسلام ذنبه فيقول الله تعالى كن أمامي فيقول يا رب ذنبي ذنبي، فيقول كن خلفي فيقول يا رب ذنبي فيقول له خذ بقدمي، وفي لفظ عن ابن سيرين قال: إن الله تعالى ليقرب داود حتى يضع يده على فخذه.

والعجب من إثبات ذلك للحق سبحانه وتعالى بأقوال التابعين وما تصح عنهم ولو صحت فإنما يذكرونها عن أهل الكتاب كما يذكر وهب بن منبه؛ قال القاضي (أبو يعلى) نحمله على ظاهره لأننا لا نثبت قدماً وفخذاً هو جارحة.

واعجباً لقد كملوا هيئة البدن بإثبات فخذ وساق وقدم ووجه ويدين وأصابع وخنصر وإبهام وصعود ونزول، ويقولون تحمل على ظاهرها وليست جوارح.

<sup>(</sup>١) يقول الشيخ إسماعيل العجلوني في كتابه (كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس): رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً وأحمد والطبراني والبيهقي عن ابن عمر مرفوعاً، والترمذي عن أبي هريرة (بالفاظ متقاربة).

<sup>(</sup>٢) قال ابن قتيبة في كتابه (تأويل مختَّلف الحديث) في كلامه على هذا الحديث: ونحن نقول إن لهذا الحديث مخرجاً حسناً إن كان النبي ﷺ أراده وهو أن يكون الجبار ههنا الملك. قال الله تعالى: ﴿وَيَا آلَتُ عَلَيْهِم عِبَّالُو﴾ [ق: ٤٥] أي بملك مسلط والجبابرة الملوك، وهذا كما يقول الناس: هو كذا وكذا ذراعاً بذراع الملك يريدون: بالذراع الأكبر، وأحسبه ملكاً من ملوك العجم كان تام الذراع فنسب إليه.

۲۵۲ دفع شبهة التشبيه

وهل يجوز لعاقل أن يثبت لله تعالى خلفاً وأماماً وفخذاً! ما ينبغي أن نحدّث هؤلاء لأنا قد عرفنا الفخذ فيقال: ليس بفخذ والخلف ليس بخلف، ومثل هؤلاء لا يحدثون فإنهم يكابرون العقول كأنهم يحدثون الأطفال.

\* \* \*

الحديث الرابع عشر: روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي على "شبحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة" وفي أفراد مسلم من حديث ابن مسعود أن رسول الله على أخبر عن آخر من يدخل الجنة وضحك، فقيل: مم تضحك؟ فقال: "من ضحك رب العالمين".

اعلم أن الضحك له معان ترجع إلى معنى البيان والظهور وكل من أبدى عن أمر كان مستوراً قيل قد ضحك، يقال: "ضحكت الأرض بالنبات" إذا ظهر فيها وانفتق عن زهره، كما يقال "بكت السماء" قال الشاعر:

كمل يسوم بمأقم حوان جمديمه تضحك الأرض من يكاء السماء

وكذلك الضحك الذي يعتري البشر إنما هو انفتاح الفم عن الأسنان، وهذا يستحيل على الله سبحانه وتعالى فوجب حمله على معنى أبدى الله تعالى كرمه وفضله. ومعنى «ضحكت لضحك ربي» أبديت عن أسناني بفتح فمي لإظهار ربي كرمه وفضله. وقد روي في حديث موقوف "ضحك حتى بدت لهواته وأضراسه ذكره الخلال في كتاب السنة. وقال المروزي: قلت لأبي عبد الله: ما تقول في هذا الحديث؟ قال: "يشفع ثم يقول: على تقدير الصحة يحتمل أمرين: أحدهما أن يكون ذلك راجعاً إلى النبي على كأنه ضحك حين أخبر بضحك الرب جل جلاله حتى بدت لهواته وأضراسه وهذا هو الصحيح لو ثبت الحديث؛ والثني أن يكون تجوزاً عن كثرة الكرم وسعة الرضا كما جوز بقوله: "ومن أتاني يمشي أتيته هرولة».

قال القاضي (أبو يعلى) لا يمتنع الأخذ بظاهر الأحاديث وإمرارها على ظواهرها من غير تأويل.

قلت: واعجباً قد أثبت لله تعالى صفات بأحاديث آحاد وألفاظ لا تصع وقد أثبت الأضراس، فما عنده من الإسلام خبر. الحديث الخامس عشر: روى القاضي (أبو يعلى) عن عبد الله بن عمر موقوفاً أنه قال: "خلق الله تعالى الملائكة من نور الذراعين والصدر".

وقد أثبت به القاضي ذراعين وصدراً لله عزّ وجل. وهذا قبيح لأنه حديث ليس بمرفوع ولا يصح، وهل يجوز أن يخلق مخلوق من ذات القديم! هذا أقبح مما ادعاه النصارى.

\* \* \*

الحديث السادس عشر: روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «يدنى المؤمن من ربه فيضع عليه كنفه فيقول تعرف ذنب كذا».

قال العلماء: يدنيه من رحمته ولطفه، قال ابن الأنباري: كنفه حياطته وستره، يقال: قد كنف فلان فلاناً إذا حاطه وستره وكل شيء ستر شيئاً فقد كنفه، ويقال للترس كنيف لأن يستر صاحبه.

قال القاضي (أبو يعلى) يدنيه من ذاته. وهذا قول من لم يعرف الله سبحانه وتعالى ولا يعلم أنه لا يجوز عليه الدنو الذي هو مسافة. وكذلك قوله: «إنه ليدنو يوم عرفة» أي يقرب بلطفه وعفوه.

\* \* \*

الحديث السابع عشر: روى مسلم في أفراده من حديث معاوية بن الحكم قال: كانت لي جارية ترعى غنماً لي، فانطلقت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة فصككتها صكة، فأتيت رسول الله على فعظم ذلك علي فقلت: ألا أعتقها؟ قال: اثني بها، فقال لها: "أين الله تعالى؟" قالت: في السماء، قال: "من أنا؟" قالت: رسول الله، قال رسول الله على: "اعتقها فإنها مؤمنة".

قلت: قد ثبت عند العلماء أن الله تعالى لا تحويه السماء ولا الأرض ولا تضمه الأقطار، وإنما عرف بإشارتها تعظيم الخالق جلّ جلاله عندها.

\* \* \*

الحديث الثامن عشر: رواه أبو رزين قال: قلت: يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: «كان في عماء ما تحته هواء ولا فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء»(۱).

 <sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في مسنده وابن جرير في تهذيب الآثار والطبراني في الكبير وأبو الشيخ في العظمة (جمع الجوامع للسيوطي).

العماء السحاب، واعلم أن الفوق والتحت يرجعان إلى السحاب لا إلى الله تعالى و «في» بمعنى فوق، والمعنى: كان فوق السحاب بالتدبير والقهر. ولما كان القوم يأنسون بالمخلوقات سألوا عنها، والسحاب من جملة خلقه، ولو سئل عما قبل السحاب لأخبر أن الله تعالى كان ولا شيء معه، كما روي عن رسول الله الله أنه قال: «كان الله سبحانه وتعالى ولا شيء معه، ولسنا نختلف أن الجبار تعالى لا يعلوه شيء من خلقه بحال وأنه لا يحل في الأشياء بنفسه ولا يزول عنها، لأنه لو حلّ بها كان منها ولو زال عنها، لأنه لو حلّ بها

#### \* \* \*

الحديث التاسع عشر: روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي على أنه قال: "ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير يقول من يدعوني فأستجيب له".

روى حديث النزول عشرون صحابياً، وقد سبق القول إنه يستحيل على الله عزّ وجل الحركة والنقلة والتغير، فيبقى الناس رجلين:

أحدهما: المتأول بمعنى أنه يقرب برحمته، وقد ذكر أشياء بالنزول فقال تعالى: ﴿وَأَنَزَلْنَا الْفَرَيدَ فِيهِ بَأْشُ شَدِيدٌ﴾ [السحديد: ٢٥] وإن كان معدنه في الأرض، وقال تعالى: ﴿وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلأَنْصَرِ تَمَنِيَةَ أَزْوَجِ﴾ [الزُّمَر: ٦] ومن لم يعرف نزول الجمل كيف يتكلم في الجمل.

والثاني: الساكت عن الكلام في ذلك مع اعتقاد التنزيه، والواجب على الخلق اعتقاد التنزيه وامتناع تجويز النقلة، وأن النزول الذي هو انتقال من مكان إلى مكان يفتقر إلى ثلاثة أجسام: جسم عال هو مكان لساكنه، وجسم سافل، وجسم منتقل من علو إلى سفل وهذا لا يجوز على الله عزّ وجل.

قال ابن حامد: هو على العرش بذاته مماس له وينزل من مكانه الذي هو فيه وينتقل. وهذا رجل لا يعرف ما يجوز على الله تعالى. وقال القاضي (أبو يعلى): النزول صفة ذاتية ولا نقول نزول انتقال. وهذا مغالط ومنهم من قال يتحرك إذا نزل. وما يدري أن الحركة لا تجوز على الله تعالى. وقد حكوا عن الإمام أحمد ذلك وهو كذب عليه (١١). ولو كان النزول صفة ذاتية لذاته كانت صفته كل ليلة تتجدد (٢٠). وصفاته قديمة كذاته.

\* \* \*

الحديث العشرون: روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة أن رجلاً أتى النبي فقال: إني مجهود، فقال ﷺ: "من يضيفه هذه الليلة؟" فقام رجل من الانصار فقال: أنا يا رسول الله، فانطلق به إلى امرأته فقال: هل عندك شيء؟ قالت: لا إلا قوت صبياني، فقال: فعلليهم بشيء إذا أراد الصبية العشاء فنوميهم فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه أنا نأكل، فقعدوا وأكل الضيف فلما أصبح غدا على النبي ﷺ فقال: القد عجب الله تعالى من صنيعكما بضيفكما الليلة".

وفي أفراد البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «عجب الله من قوم جر بهم في السلاسل حتى يدخلهم الجنة».

قال العلماء: العجب إنما يكون من شيء يدهم الإنسان مما لا يعلمه فيستعظمه وهو لا يليق بالخالق جلّ جلاله، لكن معناه: عظم قدر ذلك الشيء عند الله لأن

<sup>(</sup>١) حكى ذلك أبو يعلى في طبقاته عن أحمد بطريق أبي العباس الإصطخري، وهو كما قال المصنف نقل مفترى. وعجيب من ابن تيمية كتبه في معقوله ـ غير منكر ـ ما يرويه حرب بن إسماعيل الكرماني صاحب محمد بن كرام في مسائله عن أحمد وغيره في حقه سبحانه... يتكلم ويتحرك.. أه. ونقل أيضاً عن نقض الدارمي ـ ساكتاً أو مقراً ـ الحي القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء ويهبط ويرتفع إذا شاء ويقبض ويسط ويقوم ويجلس إذا شاء لأن أمارة ما بين الحي والميت التحرك وكل حي متحرك لا محالة أه (أي التجسيم هالن تيمية) حديث النزول فنزل عن المنبر درجتين فقال (كنزولي هذا) فنسب إلى التجسيم ه.

<sup>(</sup>٣) مما يقوله ابن حزم الظاهري في حديث النزول: هذا إنما هو فعل يفعله الله تعالى في سماء الدنيا من الفتح لقبول الدعاء وأن تلك الساعة من مظان القبول والإجابة والمعفرة للمجتهدين والمستغفرين والتاثبين، وهذا معهود في اللغة تقول: نزل فلان عن حقه لي بمعنى وهبه لي وتطوّل به علي، ومن البرهان على أنه صفة فعل لا صفة ذات أن رسول الله على التنزل المذكور بوقت محدود وصح أنه فعل محدث في ذلك الوقت مفعول حينئذ، وقد علمنا أن ما لم يزل فليس متعلقاً بزمان البتة وقد بين رسول الله في بعض ألفاظ الحديث المذكور ما ذلك الله فلي وهو أن ذكر عليه السلام أن الله يأمر ملكاً ينادي في ذلك الوقت بذلك، وأيضاً فإن ثلث الليل مختلف في البلاد باختلاف المطالع والمغارب يعلم ذلك ضرورة من بحث عنه فصح ضرورة أنه فعل يفعله رينا تعالى في ذلك الوقت لأعل كل أفق، وأما من جعل ذلك نقلة فقد قدمنا باطلان قوله في إبطال القول بالجسم اه (ز).

المتعجب من الشيء يعظم قدره عنده، ومعنى السلاسل أكرهوا على الطاعة التي بها يدخلون، وقال ابن الأنباري: معنى عجب ربك: زادهم إنعاماً وإحساناً فعبر في هذا الحديث بالعجب عن ذلك.

\* \* \*

الحديث الحادي والعشرون: روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: الله أشد فرحاً بتوية أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها».

قال المصنف: لما كان مسروراً بشيء راضياً قبل له فرح، والمراد الرضا بتوبة التائب، ولا يجوز أن يعتقد في الله سبحانه وتعالى التأثر الذي يوجد في المخلوقين، فإن صفات الحق تعالى قديمة لا تحدث له صفة.

\* \* \*

الحديث الثاني والعشرون: روى مسلم في أفراده من حديث أبي موسى قال: قام فينا رسول الله على بخمس كلمات فقال: «إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سُبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقهه(١).

قوله: «حجابه النور» ينبغي أن يعلم أن هذا الحجاب للخلق عنه لأنه لا يجوز أن يكون محجوباً، لأن الحجاب يكون أكبر مما يستره وكما أنه لا يجوز أن يكون لوجوده ابتداء ولا انتهاء لا يصح أن يكون لذاته نهاية وإنما المراد أن الخلق محجوبون عنه كما قال تعالى: ﴿ كُلّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّمْ يَوْمَلِو لَمُحَجّوُنُ ﴿ ﴾ [المطففين: ١٥] وأما السبحات فجمع سبحة ويقال إن السبحة جلال وجهه ومنه قوله: «سبحان الله» إنما هو تعظيم له وتنزيه.

وقال القاضي (أبو يعلى): لا يمنع إطلاق حجاب من دون الله تعالى لا على وجه الحد والمحاذاة. وهذا كلام مختلط يرضى به العوام.

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) يقول النووي في شرح صحيح مسلم: والتقدير: لو أزال المانع من رؤيته وهو الحجاب المسمى نوراً أو ناراً وتجلى لخلقه لأحرق جلال ذاته جميع مخلوقاته (ز).

دفع شبهه التتبيه

الحديث الثالث والعشرون: روى ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: "إن أهل الجنة يرون ربهم تعالى في كل جمعة في رمال الكافور وأقربهم منه مجلساً أسرعهم إليه يوم الجمعة".

قوله: "في رمال الكافور" إشارة إلى الحاضرين ثَمّ في رمال الكافور وأقربهم منه أي أحظاهم عنده.

وفي حديث آخر: «المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن، وقال بعضهم: «يمين العرش» وفي حديث سوق الجنة: «ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله محاضرة» ويروى خاصره بالخاء المعجمة. وهذا يرويه يوسف بن عبد الله وهو خطأ والمخاصرة المصافحة. وقال القاضي (أبو يعلى): لا يمتنع أن يكون الحق تعالى في رمال الكافور. فقد أقر بالحصر، ثم قال: لا على وجه الانتقال. وهذا تلاعب، ثم قال: ولا يمتنع قربهم من الذات، وهذا يضيع معه الحديث، واستدل بقوله: «ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه تعالى» وقال: الخلوة عبارة عن القرب ويجوز القرب من الذات. وقد سبق رد هذا.

告告告

الحديث الرابع والعشرون: روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: جاء حبر إلى النبي ﷺ فقال: يا محمد إن الله يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع والأرضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع، وفي لفظ والماء والثرى على إصبع ثم يهزهن فضحك رسول الله ﷺ ثم قال: ﴿وَمَّا هَدَرُوا اللهَ حَقَّ مُعْ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى أَمَا وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

قلت: وظاهر ضحك النبي ﷺ الإنكار (١١)، واليهود مشبهة، ونزول الآية دليل على إنكار الرسول ﷺ عليهم، وفي معنى هذا الحديث قوله ﷺ: "إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمٰن يقلبها كيف يشاء" ولما كان القلب بين إصبعين ذليلاً مقهوراً دل هذا على أن القلوب مقهورة لمقلبها.

وقال القاضي (أبو يعلى): غير ممتنع حمل الخبر على ظاهره في إثبات الأصابع صفات راجعة إلى الذات لأنًا لا نثبت أصابع هي جارحة ولا أبعاض. وهذا كلام

 <sup>(</sup>١) يستبعد ابن خزيمة ـ وهو ممن وقع في خطأ التشبيه ـ أن يكون ضحك الرسول 機 إنكاراً، وقد نقض الحافظ ابن حجر زعمه هذا في الفتح (ز).

مخلط لأنه إما أن يثبت جوارح وإما أن يتأولها. وأما حملها على ظاهرها فظاهرها الجوارح ثم يقول: ليست أبعاضاً. فهذا كلام قائم قاعد ويضيع الخطاب لمن يقول هذا.

\* \* \*

الحديث الخامس والعشرون: روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبي على أنه قال: "يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون...، (۱). هكذا رواه مسلم وهي أتم الروايات؛ وقد ثبت بالدليل القاطع أن يد الحق سبحانه وتعالى ليست جارحة وأن قبضته الأشياء ليست مباشرة ولا له كف، وإنما قربه رسول الله على الأفهام بما يدركه الحس، وأما رواية الشمال فضعيفة بالمرة، وقد صخ عن رسول الله على أنه قال: "وكلتا يديه يمين مباركة (١). وهذا يوهن ذكر الشمال.

الحديث السادس والعشرون: رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من حديث أنس عن النبي على في قوله تعالى: ﴿فَلَمَا جُمَلٌ رَبُهُ لِلْجَبَيِ﴾ [الأعرَاف: ١٤٣] قال: قال هكذا يعني أنه أخرج طرف الخنصر، وفي لفظ فأوماً بخنصره فساخ. وروى ابن حامد ﴿فَلَمَا جُمِّلٌ رَبُهُ لِلْجَبَيلِ﴾ [الأعرَاف: ١٤٣] قال: خرج منه أول مفصل من خنصره.

هذا الحديث تكلم فيه علماء الحديث وقالوا: لم يروه عن ثابت غير حماد بن سلمة، وكان ابن العوجاء الزنديق قد أدخل على حماد أشياء فرواها في آخر عمره، ولذلك تجافى بعض أصحاب الصحيح الإخراج عنه، ومخرج الحديث سهل وذلك أن النبي على كان يقربه إلى الأفهام بذكر الحسيات فوضع يده على خنصره إشارة إلى أن الله تعالى أظهر اليسير من آياته.

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) في الذي بين أيدينا من نسخ صحيح مسلم زيادة "ثم يطوي الأرضين بشماله" (ز).

<sup>(</sup>٣) يقول القتيبي عند الكلام على هذا الحديث: إنما أراد بذلك معنى التمام والكمال لأن كل شيء فمياسره تنقص عن ميامنه في القوة والبطش والتمام، وكانت العرب تحب التيامن وتكره التياسر لما في اليمين من التمام وفي اليسار من النقص، ويجوز أن يريد العطاء باليدين جميعاً لأن البعني هي المعطية فإذا كانت البدان يمينين كان العطاء بهما وإلى هذا ذهب المرار حين قال: وأن عالى الإوانة من عقيل

دفع سبهه التثبيه

الحديث السابع والعشرون: روى القاضي (أبو يعلى) عن عكرمة أنه قال: إذا أراد الله عزّ وجل أن يخوّف عباده أبدى عن بعضه إلى الأرض فعند ذلك تتزلزل وإذا أراد الله أن يدمدم على قوم تجلّى لهم.

قال القاضي (أبو يعلى): «أبدى عن بعضه» هو على ظاهره وهو راجع إلى الذات على وجه لا يفضي إلى التبعيض.

قلت: ومن يقول أبدى عن بعض ذاته وما هو بعض لا يكلم وإنما المواد أبدى عن آياته.

\* \* \*

الحديث الثامن والعشرون: روى أبو الأخمص الجمحي عن رسول الله ﷺ قال له: لعلك تأخذ موساك فتقطع أذن بعضها فتقول هذه نحر، وتشق أذن الأخرى وتقول صرم؟ قال: نعم، قال: "فلا تفعل فإن موسى الله تعالى أحد من موساك وساعد الله تعالى أشد من ساعدك».

قال القاضي (أبو يعلى): لا يمتنع حمل الخبر على ظاهره في إثباته الساعد صفة لذاته. قلت: المراد بالساعد القوة لأن قوة الإنسان في ساعده وكان ينبغي أن يثبت الموسى أيضاً.

\* \* \*

الحديث التاسع والعشرون: روى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «إن العبد إذا قام إلى الصلاة فإنه بين عيني الرحمٰن».

قد ذكرنا صفة العين في الآيات المذكورة قبل الأحاديث، والمراد بالحديث أن الله تعالى يشاهد المصلي فليتأدب وكذلك قوله: "فإن الله تعالى قبل وجهه" أي يراه.

\* \* \*

الحديث الثلاثون: روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ دخل عليها وعندها امرأة فقال ﷺ: "مَن هذه؟" قالت: فلانة تذكر من صلاتها فقال ﷺ: "مه عليكم ما تطيقون فالله لا يمل الله تعالى حتى تملُّوا" وفي لفظ "لا يسأم الله تعالى حتى تسأموا".

قال العلماء: معنى الحديث لا يمل الله تعالى وإن مللتم كما قال الشاعر: صليت مني هذيل بخرق لا يمل الشر حتى يملوا ۱۱۰ دمع سبهه استید

المعنى لا يملُّ وإن ملُّوا وإلا لم يكن له فضل عليهم. وقال قوم: من ملَّ من شيء تركه، والمعنى لا يترك الثواب ما لم يتركوا العمل، وأما الملل الذي هو كراهة الشيء والاستثقال له ونفور النفس عنه والسآمة منه فمحال في حقه تعالى لأنه يقتضي تغيره وحلول الحوادث في حقه.

\* \* \*

الحديث الحادي والثلاثون: روت خولة بنت حكيم عن النبي ﷺ أنه قال: «إن آخر وطأة وطئها الرحمٰن بوجُ».

وج: واد بالطائف وهي آخر وقعة أوقعها الله تعالى بالمشركين على يد رسول الله على مضرا مأخوذ من القدم وإلى رسول الله على ومنه قوله على: «اللهم اشدد وطأتك على مضرا مأخوذ من القدم وإلى هذا ذهب ابن قتية وغيره، قال القاضي (أبو يعلى) غير ممتنع على أصولنا حمل هذا الخبر على ظاهره وأن ذلك معنى بالذات دون الفعل لأنّا حملنا قوله ينزل ويضع قدمه في النار على الذات. وهذا الرجل يشير بأصولهم إلى ما يوجب التجسيم والانتقال والحركة وهذا مع التنبيه بعيد عن اللغة ومعرفة التواريخ وأدلة المعقول وإنما اغتز بحديث روي عن كعب أنه قال: "وج مقدس منه عرج الرب إلى السماء ثم قضى خلق الأرض! وهذا لو صخ عن كعب احتمل أن يكون حاكياً عن أهل الكتاب وكان يحكى عنهم كثيراً ولو قدرناه من قوله كان معناه أن ذلك المكان آخر ما استوى من الأرض لما خلقت ثم عرج الرب أي عمد إلى خلق السماء وهو قوله تعالى: ﴿ثُمُّ اللهُ السَيَّ اللهُ قال: يا محمد أسري بي مرّ بي جبريل عليه الصلاة والسلام حتى أبي هريرة أن النبي على على من هاهنا عرج ربك إلى السماء! وهذا يرويه بكر بن زياد وكان يضع الحديث على الثقات. فإن قبل قال ابن عباس رضي الله عنهما: ﴿أَسْتُوكَ إِلَى السَّمَاةِ﴾ [البَقْرَة: ٢٩] صعد، قانا: صعد أمره إذا لا يجوز عليه الانتقال والتغير.

\* \* \*

واعلم أن الناس في أخبار الصفات على ثلاث مراتب:

أحدها: إمرارها على ما جاءت من غير تفسير ولا تأويل إلا أن تقع ضرورة كقوله تعالى: ﴿وَيَهَاتُهُ رَبُّكُ﴾ [الفجر: ٢٢] أي جاء أمره وهذا مذهب السلف.

دفع سبهه انسبيه

المرتبة الثانية: التأويل، وهو مقام خطر(١٠).

(١) يقول في شرح المشكاة: قال النووي في شرح مسلم: في هذا الحديث (حديث النزول) وشبهه من أحاديث الصفات وآياتها مذهبان مشهوران: فمذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين الإيمان بحقيقتها على ما يليق به تعالى وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مواد ولا تتكلم في تأويلها مع اعتقادنا تنزيه الله سبحانه عن سائر سمات الحدوث، والثاني مذهب أكثر المتكلمين وجماعة من السلف وهو محكي عن مالك والأوزاعي إنما يتأول على ما يليق بها بحسب بواطنها فعليه الخبر مؤول بتأويلين أي المذكورين. وبكلامه وبكلام الشيخ الربائي أبي إسحاق الشيرازي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم من أثمتنا وغيرهم يعلم أن المذهبين متفقان على صرف تلك الظواهر كالمجيء والصورة والشخص والرجل والقدم واليد والوجه والغضب والرحمة والاستواء على العرش والكون في السماء وغير ذلك عما يفهمه ظاهرها لما يلزم عليه من محالات قطعية البطلان تستلزم أشياء يحكم بكفرها بالإجماع، فاضطر جميع الخلف والسلف إلى صرف اللفظ عن ظاهره، وإنما اختلفوا هل نصرفه عن ظاهره معتقدين اتصافه سبحانه بما يليق بجلاله وعظمته من غير أن نؤوله بشيء آخر وهو مذهب أكثر أهل الخلف وهو تأويل تفصيل ولم يريدوا بذلك مخالفة السلف الصالح معاذ الله أن يظن بهم ذلك وإنما دعت الضرورة في أزمنتهم لذلك لكثرة المجسمة والجهمية وغيرهما من فرق الضلال واستبلائهم على عقول العامة، فقصدوا بذلك ردعهم وبطلان قولهم ومن ثمة اعتذر كثير منهم وقالوا: لو كنا على ما كان عليه السلف الصالح من صفاء العقائد وعدم المبطلين في زمنهم لم نخض في تأويل شىء من ذلك وقد علمت أنَّ مالكاً والأوزاعي وهما من كبار السلف أوَّلا الحديث تأويلاً تَعْصَيلياً وكذلك سفيان الثوري أوَّل الاستواء علَى العرش بقصد أمره ونظيره: ﴿ثُمَّ ٱسْتَوَىٰۤ إِلَىٰ أَلْسَكَآهِ﴾ [النِقَرَة: ٢٩] أي قصد إليها ومنهم الإمام جعفر الصادق، بل قال جمع منهم ومن الخلف: أن معتقد الجهة كافر كما صرّح به العراقي وقال إنه قول لأبي حنيفة ومالُّك والشافعي والأشعري والباقلاني، وقد اتفق سائر الفرق على تأويل نحو ﴿وَقُوْ مُمَكِّرُ أَيِّنَ مَا كُمُتُمُّ﴾ [المحديد:" 4) ﴿مَا يُكُونُ مِن خُرَى ثَلْتَمْ إِلَّا هُوَ رَايِمُهُمْ ﴾ [المجادلة: ٧] الآية ﴿ فَأَيْمَنَا ثُولُوا فَثُمَّ رَجُهُ اللَّهِ ﴾ [البَقَرَة: ١١٥] ﴿ رَغَمُ أَرَّتُ إِلَيْهِ مِنْ جَلِ ٱلْرِيدِ ﴾ [ق: ١٦] واقلب المؤمن بين إصبعين من أصبع الرحمَٰن، والحجر الأسود يمين الله في الأرض، وهذا الاتفاق ببين لك صحة ما اختاره المحققون أن الوقف على (الراسخون في العلم) لا الجلالة. قلت: الجمهور على أن الوقف على (إلا الله) وعدوا وقفه وقفاً لازماً وهو الظاهر لأن المراد بالتأويل معناه الذي أراده تعالى وهو في الحقيقة لا يعلمه إلا الله جلُّ جلاله ولا إله غيره، وكل من تكلم فيه تكلم بحسب ما ظهر له ولم يقدر أحد أن يقول إن هذا التأويل هو مراد الله جزماً ففي التحقيق الخلاف لفظي ولهذا اختار كثيرون من محققي المتأخرين عدم تعيين التأويل في شيء معين من الأشياء التي تليق باللفظ ويكلون تعيين المراد بها إلى علمه تعالى، وهذا توسط بين المذهبين وتلذذ بين المشربين واختار ابن دقيق العيد توسطاً آخر فقال: إن كان التأويل من المجاز البيِّن الشائع سلوكه من غير توقف أو من المجاز البعيد الشاذ فالحق تركه وإن استوى الأمران فالاختلاف في جوازه وعدمه مسألة فقهية اجتهادية والأمر فيها ليس بالخطر بالنسبة للفريقين. قلت: التوقف فيها لعدم ترجيح أحد الجانبين مع أن التوقف مؤيِّد بقول السلف ومنهم الإمام الأعظم اهـ.

. . .

والمرتبة الثالثة: القول فيها بمقتضى الحس، وقد عمّ جهلة الثاقلين إذ ليس لهم حظ من علوم المعقولات التي يعرف بها ما يجوز على الله تعالى وما يستحيل، فإن علم المعقولات يصرف ظواهر المنقولات عن التشبيه، فإذا عدموها تصرفوا في النقل بمقتضى الحس، وإليه أشار القاضي (أبو يعلى) بقوله: لا يمتنع أن يحمل التي وطئها الحق تعالى على أصولنا وأنه معنى يتعلق بالذات. وأصولهم على زعمه ترجع إلى الحس.

ولو فهموا أن الله تعالى لا يوصف بحركة ولا انتقال ولا تغير ما بنوا على الحسيات، والعجب أنه يقر بهذا القول ثم يقول: «من غير نقلة ولا حركة» فينقض ما بني.

ومن أعجب ما رأيت لهم ما ذكروا عن ابن أبي شيبة أنه قال في كتاب العرش: إن الله تعالى قد أخبرنا أنه صار من الأرض إلى السماء ومن السماء إلى العرش فاستوى على العرش.

(فيما يظهر فيه وجه الكلام) من الصحابة والتابعين وغيرهم (ز).

ويقول في شرح المشكاة أيضاً: والحاصل أن السلف والخلف مؤولون لإجماعهم على صرف اللفظ عن ظاهره ولكن تأويل السلف إجمالي لتقويضهم إلى الله تعالى وتأويل الخلف تفصيلي لاضطرارهم إليه لكثرة المبتدعين هـ.

وفي (إشارة النبيه في كشف شبه أهل التشبيه إملاء الشيخ نجم الدين أبي الفتح نصر الله بن العز بن سعد الله بن نجم الكاتب البغدادي): وقد تأول العلماء والأدباء والشعراء قديماً وحديثاً ولذلك قول بعضهم:

أقبول بالنخد خال حين أذكره خوف الرقيب وما بالخد من خال أبكي إلى الشرق إن كانت منازلهم يجانب الغرب خوف القيل والقال ومن قال: (لا أقول بالتأويل ولا أشبه) فقد تأوّل لأنه إذا عدل عن معنى النزول عنده ومعنى اليمين في حديث «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» إلى غير ذلك فقد تأول فلا محيص لكم عن التأويل بحال اه.

ويقول العلامة الآلوسي في تفسيره عند الكلام على الوجه: والتأويل القريب إلى الذهن الشائع نظيره في كلام العرب مما لا بأس به عندي، على أن بعض الآيات مما أجمع على تأويلها السلف والخلف والله تعالى أعلم بمراده هـ. وقال أيضاً: وأنا أميل إلى التأويل وعدم القول يالظواهر مع نفي اللوازم في بعض ما ينسب إلى الله مثل قوله تعالى: ﴿ مَنْ مَنْ كُمُ أَيُّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُوالِلَهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ

دفع شبهة التشبيه

قلت: ونحن نحمد الله إذ لم يبخس حظنا من المنقولات ولا من المعقولات، ونبرأ من أقوام شانوا مذهبنا، فعابنا الناس بكلامهم.

\* \* \*

الحديث الثاني والثلاثون: روى أبو أمامة عن النبي غير أنه قال: «ما تقرّب العباد إلى الله تعالى بمثل ما خرج منه (١٠). وهو القرآن وفي حديث عفان أن النبي على قال: «فضيلة القرآن على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه إن القرآن منه خرج وإليه يعود ،

\* \* \*

الحديث الثالث والثلاثون: روى أبو هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إن الله تعالى قرأ طه ويس قبل أن يخلق آدم بألف سنة فلما سمعت الملائكة قالوا: طوبى لأمة ينزل عليهم، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لألسن تتكلم به».

هذا حديث موضوع يرويه إبراهيم بن المهاجر عن عمر بن حفص وأما عمر بن حفص فقال الإمام أحمد بن حنبل: حرقت أحاديثه، وقال يحيى بن معين: ليس بشيء، وقال أبو حاتم بن حبان الحافظ: هذا متن موضوع.

\* \* \*

الحديث الرابع والثلاثون: روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي في أنه قال: "إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك (٢٠). وفي لفظ أخرجه البخاري أن النبي في قال: "إن الرحم شجنة من الرحمن».

الذي في الجامع الكبير للسيوطي: قما تقرب العباد إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه؛ ابن السنى عن زيد بن أرطأ عن أبى أمامة.

<sup>(</sup>٢) في شرح صحيح مسلم للإمام النووي: قال القاضي عباض: الرحم التي توصل وتقطع وتبر إنما هي معنى من المعاني ليست بجسم وإنما هي قرابة ونسب تجمعه رحم والدة ويتصل بعضه ببعض فستى ذلك الاتصال رحماً، والمعنى لا يتأتى منه القيام ولا الكلام، فيكون ذكر قيامها هنا وتعلقها ضرب مثل وحسن استعارة على عادة العرب في استعمال ذلك، والمراد تعظيم شأنها وفضيلة واصليها وعظيم إثم قاطعها بعقوقهم (ز).

دفع شبهة التشبيه

قال أبو عبيد: الشجنة كالغصن من الشجرة، ومعنى شجنة أي قرابة مشتبكة كاشتباك العروق ولا شجر تشجن إذا التف بعضها ببعض.

قلت: لا يخلو هذا الحديث من أحد أمرين: إما أن يراد أن الله تعالى يراعي الرحم فيصل من يصلها ويقطع من قطعها ويأخذ لها حقها كما يراعي القريب قرابته كأنه يزيد في المراعاة على الأجانب أو أن يراد أن الرحم حروف الرحمٰن فكأنه عظم قدرها بهذا الاسم ويؤكد هذا حديث عبد الرحمٰن بن عوف عن النبي على قال: "قال الله تعالى أنا الرحمٰن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته وقد ورد هذا الحديث بلفظ لم يخرج في الصحاح «الرحم شجنة من الرحمٰن تعلى بلفظ لم يخرج في الصحاح «الرحم شجنة من الرحمٰن تعلى الحلق من قطعني» وقي لفظ «الما خلق الله تعالى الخلق الله عمل من وصلني واقطع من قطعني، وهذه وقي لفظ «لما خلق الله تعالى الخلق المحاح الرحمٰن التعليمة». وهذه كلها أمثال ترجع إلى ما بينًا، ومعنى تعلقها بحقو الرحمٰن الاستجارة والاعتصام (۱۰).

قال أبو بكر البيهقي: الحقو الإزار، والمعنى تتعلق بعزه.

قال ابن حامد: يجب التصديق بأن لله حقواً فتأخذ الرحم بحقوه، قال: وكذلك نؤمن بأن لله تعالى جنباً لقوله تعالى: ﴿عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي جَمَّٰكِ ٱللَّهِ﴾ [الزُّمر: ٥٦].

وهذا لا فهم له أصلاً، كيف يقع التفريط في جنب الذات، نعوذ بالله من سوء الفهم.

\* \* \*

الحديث الخامس والثلاثون: روى البخاري في صحيحه (٢٢) أن النبي ﷺ قال: «يقول الله عزّ وجل الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما عذبته».

قال أبو سليمان الخطابي: وفي الكلام أن الكبرياء والعظمة صفتان لله تعالى اختص فيهما، لا يشركه فيهما أحد ولا ينبغي لمخلوق أن يتعاطاهما، لأن صفة

 <sup>(</sup>١) قال في النهاية: والحقو فيه مجاز وتمثيل ومنه قولهم: عزت بحقو فلان إذا استجرت به واعتصمت اله وفي أساس البلاغة: لاذ بحقويه إذا فزع إليه.

<sup>(</sup>٢) يقول العجلوئي في كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: رواه مسلم وابن حبان وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة والحاكم (بألفاظ متقاربة)، وممن أخرجه بلفظ الترجمة القضاعي عن أبي هريرة والحكيم الترمذي عن أنس هـ. ولم يذكر البخارى فليحرر.

المخلوق التواضع والتذلل، وضرب الإزار والرداء مثلاً، يقول والله تعالى أعلم: كما لا يشرك الإنسان في ردائه وإزاره أحد كذلك لا يشركه في الكبرياء والعظمة مخلوق.

\* \* \*

الحديث السادس والثلاثون: روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ: «أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إليً شبراً تقرب إلي مثبراً تقرب إليه فراعاً، وإن أتاني يمشي أتبته هرولة».

فذهب القاضي (أبو يعلي) إلى أن لله تعالى نفساً هي صفة زائدة عن الذات.

وهذا قول مبتدع ينوع به التشبيه، لا يفرق بين الذات والنفس وما المانع أن يكون المعنى: ذكرته أنا، وقد سبق هذا في الكلام على الآيات. والتقريب والهرولة توسع في الكلام (١٠). كقوله تعالى: ﴿وَاللَّذِنَ سَعُوا فِي مَالِئَيْنَا﴾ [الحَج: ٥١] لا يراد به المشى.

\* \* \*

الحديث السابع والثلاثون: روى أبو سعيد عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿إِنَّ اللهُ تعالى جميل يحب الجمالُ (\*).

قال العلماء: الجميل: المجمل بتحسين الصور والأخلاق والإحسان والذي أراه أن الجميل الذي أوصافه تامة مستحسنة. وقد فسر القاضي (أبو يعلى) بما لا يليق بالحق سبحانه وتعالى فقال: غير ممتنع وصفه بالجمال، فإن ذلك راجع إلى الذات، لأن الجمال في معنى الحسن قال: وقد تقدم قوله ﷺ: «رأيت ربي في أحسن صورة».

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) في تأويل مختلف الحديث لابن قتية عند الكلام على النقرب والهرولة: ونحن نقول: إن هذا تمثيل وتشبيه وإنما أراد: من أثاني مسرعاً بالطاعة أنيته بالثواب أسرع من إتيانه.

 <sup>(</sup>٢) أثبت العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الإلباس هذا الحديث وقال رواه أحمد عن أبي ويحانة،
 ومسلم والترمذي عن ابن مسعود، وأبو يعلى والبيهقي عن أبي سعيد، والطبراني عن أبي أمامة
 وابن عمر وجاير، وابن عدي في الكامل عن ابن عمر.

الحديث الثامن والثلاثون: روى القاضي (أبو يعلى) عن عمر بن عبد العزيز قال: إذا فرغ الله تعالى من أهل الجنة والنار أقبل يمشي في ظلل من الغمام والملائكة، فيقف على أول درجة فيسلم عليهم فيردون عليه السلام فيقول: سلوني، فيقولون: ماذا نسأل، وعزتك وجلالك وارتفاعك في علو مكانك لو أنك قسمت علينا رزق الثقلين لأطعمناهم وسقيناهم ولم ينقص ما عندنا، فيقول تعالى بلى سلوني فيقولون: نسألك رضاك، قال تعالى: رضائي أحلكم دار كرامتي، فيفعل هذا بأهل كل درجة حتى ينتهي إلى مجلسه.

هذا حديث مكذوب به على عمر. وبعد فكيف يثبت لله تعالى صفة بقول عمر!. قال القاضي (أبو يعلى): يشهد لحديث عمر قوله تعالى: ﴿يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِنَ ٱلْغَكَامِ﴾ [البَقَرَة: ٢١٠] ولم يدرِ أن المعنى يأتيهم الله بظلل من الغمام.

الحديث التاسع والثلاثون: روى عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله عن المقام المحمود، قال ﷺ: "وعدني ربي عزّ وجل بالقعود على العرش».

هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ.

قال ابن حامد: يجب الإيمان بما ورد به من المماسة والقرب من الحق تعالى لنبيه هي إقعاده على العرش، قال: وقال ابن عمر: ﴿وَإِنَّ لَهُ عِنْدَا لَوْلَقَى﴾ [ص: ٢٥] قال: ذكر الدنو منه حتى يمس بعضه. وهذا كذب على ابن عمر، ومن ذكر تبعيض الذات كفر بالإجماع.

\* \* \*

الحديث الأربعون: روى الدارقطني من حديث أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله تعالى عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت: ادع الله تعالى أن يدخلني الجنة فعظم الرب عزّ وجل فقال ﷺ: "إن كرسيه وسع السماوات والأرض وأن له أطيطاً كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله".

هذا حديث مختلف جداً وقد رواه أبو إسحاق عن ابن خليفة عن ابن عمر قال: إذا جلس تبارك وتعالى على الكرسي سمع له أطيط كأطيط الرحل، رواه ابن جرير أن عبد الله بن خليفة قال: قال رسول الله ﷺ: "إن كرسيه وسع السماوات والأرض وأنه ليقعد عليه فما يفضل منه مقدار أربع أصابع ثم قال بأصبعه فجمعها وإن له لأطيطاً كأطيط الرحل إذا ركب من ثقله « هذا على ضد اللفظ الأول وكل ذلك من تخليط

دفع شبهة التشبيه Y

الرواة وسوء الحفظ والأليق فما يفضل منه مقدار أربع أصابع والمعنى أنه قد ملأه بهيبته وعظمته، ويكون هذا ضرب مثل لقدر عظمة الخالق جلّ جلاله وقول الرواة: «إذا قعد» و«إذا جلس» من تغييرهم ومن تعبيرهم بما يظنونه كما قال القائل «ثم استوى على العرش» قعد، وإنما قلنا هذا لأن الخالق تعالى لا يجوز أن يوصف بالجلوس فيفضل ذلك الشيء لأن هذه صفة الأجسام.

\* \* \*

الحديث الحادي والأربعون: روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد عن النبي على قال: "يقول الله عزّ وجل يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله تعالى يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار".

انفرد بلفظ الصوت حفص بن غياث وخالفه وكيع وجرير وغيرهما فلم يذكروا الصوت وسئل الإمام أحمد عن حفص قال: كان يخلط في حديثه.

وفي الحديث الصحيح: «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء كجر السلسلة على الصفا». وفي حديث ابن مسعود: «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا» وليس في الصحيح «سمع صوته أهل السماء».

\* \* \*

الحديث الثاني والأربعون: روى جابر عن النبي ﷺ أنه لما كلم الله موسى يوم الطور كلمه بغير الكلام الذي كلمه به يوم ناداه، فقال له: يا موسى إني كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان ولي قوة الألسنة كلها وأنا أقوى من ذلك، فلما رجع إلى بني إسرائيل قالوا: صف لنا كلام الرحمٰن، قال: لا أستطيع، قالوا: قرّب لنا، قال: ألم تروا صوت الصواعق التي تقبل بأحلى كلام سمعتموه.

هذا حديث لا يصح، يرويه علي بن عاصم عن الفضل بن عيسى قال النسائي: علي بن عاصم متروك الحديث، وقال يزيد بن هارون: ما زلنا نعرفه بالكذب.

\* \* \*

الحديث الثالث والأربعون: روى القاضي (أبو يعلى) عن حسان بن عطية أنه قال: الساجد يسجد على قدم الرحمٰن. هذا قول تابعي وهو مثل للقرب من فضل الله تعالى. وأثبت القاضي (أبو يعلى) بهذا وصف قدم وأنه يسجد على قدمه حقيقة لا على وجه المماسة.

الحديث الرابع والأربعون: روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي موسى عن النبي ﷺ أنه قال: «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن».

الرائي في جنة عدن لا المرثي لأنه لا تحيط به الأمكنة.

وقال القاضي (أبو يعلى): ظاهر الحديث أن المرثي في جنة عدن. وهذا التجسيم المحض. ورداء الكبرياء ما له من الكبرياء والعظمة، وكأنه إن منعهم فلعظمته وإن شاء كشف لهم؛ وقد تكلمنا على الوجه في الآيات وقلنا المراد هو.

\* \* \*

الحديث الخامس والأربعون: روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لما قضى الله تعالى الخلق كتب في كتابه فهو عنده(١٠) فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي، وفي لفظ «سبقت».

قال القاضي (أبو يعلى) ظاهر قوله «عنده» القرب من الذات.

واعلم أن القرب من الحق تعالى لا يكون بمسافة، إنما ذلك من صفة الأجسام، وقد قال تعالى: ﴿ شُرَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ ﴾ [مُود: ٨٦].

\* \* \*

الحديث السادس والأربعون: روى عن بعض التابعين أنه قال: خلق الله آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس الفردوس بيده.

هذا لا يثبت عن قائله، وقد تكلمنا على قوله تعالى: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ ﴾ [ص: ٧٥].

\* \* \*

الحديث السابع والأربعون: روى ابن عباس عن النبي ﷺ في قوله تعالى: ﴿ وَسِعَ كُرُسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْفَقُ ﴾ [البَقَرَة: ٢٥٥] أنه قال: كرسيه موضع قدمه، والعرش لا يقدر قدره.

رواه جماعة من الأثبات فوقفوه على ابن عباس، ورفعه منهم شجاع بن مخلد (٢٢). فعلم بمخالفته الكبار المتفنين أنه قد غلط. ومعنى الحديث أن الكرسي

 <sup>(</sup>١) يقول العلامة العيني في شرح صحيح البخاري: والعندية ليست مكانية بل هو إشارة إلى كمال
 كونه مكنوناً عن الخلق مرفوعاً عن حيز إدراكهم (ز).

 <sup>(</sup>٢) يقول الحافظ ابن حجر في (تقريب التهذيب): شجاع بن مخلد الفلاس أبو الفضل البغوي نزيل بغداد صدوق وهم في حديث واحد رفعه وهو موقوف فذكره بسببه العقيلي في الضعفاء (ز).

صغير بالإضافة إلى العرش كمقدار كرسي يكون عند سرير قد وضع لقدمي القاعد على السرير، قال الضحاك: الكرسي الذي تجعل عليه الملوك أقدامهم، وقال القاضي (أبو يعلى): القدم قدم الذات وهي التي يضعها في النار.

الحديث الثامن والأربعون: حديث العباس عن رسول الله ﷺ أنه قال: "فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك".

هذا الحديث لا يصح، تفرّد به يحيى بن العلاء، قال الإمام أحمد: هو كذاب يضع الحديث.

وقد تكلمنا في الفوق في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِدِّــ﴾ [الأنعَام: ١٨]. قال القاضي (أبو يعلي): المراد من الفوقية استواء الذات على العرش. وهذا

قان القاضي (ابو يعني). المواد من العولية العلواء النات على العولية. الكلام أصله التجسيم.

\* \* \*

الحديث التاسع والأربعون: روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «من تصدّق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل».

وفي لفظ أخرجه مسلم افتربو في كف الرحمٰن حتى تكون أعظم من الجبل".

قال العلماء: هذا خطاب للناس بما يعلمونه ويفهمونه من الأخذ والتربية والنمو، ولما كان التناول باليد والقبض بالكف خاطبهم بما يعقلون، وإنما جرى ذكر اليمين لأنها مرصدة لما عزّ من الأمور؛ ومعنى التربية المضاعفة.

\* \* \*

الحديث الخمسون: روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أنس بن مالك عن النبي ﷺ أنه ذكر الدجال فقال: «ألا إنه أعور» وإن ربكم ليس بأعور»(١٠).

<sup>(</sup>١) لفظ الحديث في صحيح البخاري «أن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه وأن المسيح الدجال أعور عين اليمني» وقد قال الحافظ ابن حجر: إن الإشارة إلى عينه في إنما هي بالنسبة إلى عين الدجال فإنها كانت صحيحة مثل هذه ثم طرأ عليها العور لزيادة كذبه في دعوى الإلهية =

قال العلماء: إنما أراد تحقيق وصفه بأنه لا يجوز عليه النقص، ولم يرد إثبات جارحة، لأنه لا مدح في إثبات جارحة، بل كأنه قال: إلا ربكم ليس بذي جوارح يتسلط عليها النقائص، وهذا مثل نفي الولد عنه لأنه يستحيل عليه التجزي. ولو كانت الإشارة إلى صورة كاملة لم يكن في ذلك دليل على الإلهية ولا القدم، فإن الكامل في الصورة كثير.

\* \* \*

الحديث الحادي والخمسون: روى البخاري في أفراده من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ: "إن الله تعالى قال: ما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته».

قوله: الكنت سمعه وبصره! مثل، وله أربعة أوجه:

أحدها: كنت كسمعه وبصره فهو يحب طاعتي كما يحب هذه الجوارح.

الثاني: أن كليته مشغولة بي فلا يصغي إلى ما يرضيني ولا يبصر إلا عن أمري. الثالث: أني أحصل له مقاصده كما ينالها بسمعه وبصره ويده اللواتي تعينه، وأما التردد فخطاب لنا بما نعقل.

\* \* \*

الحديث الثاني والخمسون: روى جبير بن مطعم قال: أتى رسول الله ﷺ أعرابي فقال: يا رسول الله جهدت الأنفس وجاع العيال وتهتكت الأموال وهلكت

وهو أنه كان صحيح العين مثل هذه فطراً عليها النقص ولم يستطع دفع ذلك عن نفسه ه. وقال الفخر الرازي في (أساس التقديس) عند الكلام على هذا الحديث: وأما هذا الخبر فمشكل لأن ظاهره يقتضي أن النبي هي أظهر الفرق بين الإله تعالى وبين الدجال بكون اللجال أعور وكون الله تعالى ليس بأعور وذلك بعيد، وخبر الواحد إذا بلغ هذه الدرجة في ضعف المعنى وجب أن يعتقد أن الكلام كان مسبوقاً بمقدمة لو ذكرت لزال هذا الإشكال، أليس راوي هذا الحديث هو ابن عمر ثم إن المشهور أن ابن عمر لما روى حديث فإن الديت ليعذب ببكاء أهله طعنت عائشة رضي الله عنها فيه وذكرت أن هذا الكلام من الرسول كان مسبوقاً بكلام آخر واحتجت على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَلاَ يُزُدُ وَارَدُ أَوْنَ الْمَكَام من الرسول كان وحكى لزال هذا الإشكال فكذا هاهنا أنه من البعيد صدور مثل هذا الكلام من الرسول اهد.

الأنعام، فاستسقِ الله لنا فأستشفع بالله عليك. فقال رسول الله ﷺ: "ويحك تدري ما تقول" وسبّح رسول الله ﷺ: "وحك تدري ما قال ﷺ: "إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك ويحك أتدري ما الله، إن عرشه على سماواته هكذا \_ وقال بأصابعه مثل القبة \_ وأنه لينط به أطبط الرحل بالراكب".

ومعنى قوله: «أتدري ما الله» أي أتدري ما عظمة الله تعالى وجلاله ومعنى ينط 
به أي يعجز عن عظمته وجلاله إذ كان معلوماً أن أطيط الرحل بالراكب إنما يكون 
لقوة ما فوقه وعجزه عن احتماله فقرب بهذا النوع من عنده معنى عظمة الله وجلاله 
ليعلم أن الموصوف بعلو الشأن لا يجعل شفيعاً إلى من هو دونه في القدر، وقد ذكرنا 
فيما تقدم عن القاضى (أبي يعلى): ينط من ثقل الذات، وهذا صريح التجسيم.

### \* \* \*

الحديث الثالث والخمسون: روى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قرأ: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِينًا بَصِيرًا﴾ [النَّـــاء: ٨٥] فوضع إصبع الدعاء وإبهامه على عينيه وأذنه.

قال العلماء: أراد بهذا تحقيق السمع والبصر منه فأشار إلى الجارحتين اللتين هما السمع والبصر، لا أن لله سبحانه وتعالى جارحة.

### \* \* \*

الحديث الرابع والخمسون: روى أبو الدرداء عن النبي ﷺ أنه قال: "إن الله عز وجل ينزل في ثلاث ساعات بقين من الليل فيفتح الذكر في الساعة الأولى، فيمحو ما يشاء ويثبت، ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن وهي داره التي لم يسكنها غيره وهي مسكنه ثم يقول طوبى لمن دخلك، ثم ينزل في الثالثة إلى سماء الدنيا بروحه وملائكته فيقول بعزتي».

هذا الحديث يرويه زيادة بن محمد الأنصاري قال البخاري: وهو منكر الحديث وقال أبو حاتم بن حبان: يروي المناكبر عن المشاهير فاستحق الترك، ونقول: على تقدير الصحة إنها مضافة إليه كما أضيف البيت إليه فهذا بيته وذاك مسكنه، وإنما قلت هذا لأن السكنى مستحيلة في حقه سبحانه وتعالى.

فما من علوم بقها الله في الورى وصنفت ما قد صنف الناس جنسه ولي من بديهات الكلام عجائب وقد قادني علمي إلى الزهد في الدنا نعم وتقاة الله أشرف خلة قنوعي بما يكفي يقيني من الأذى وأحسن من علم ترامى بأهله وأسكن قلبي حب كل محقق وبغداد دار ليس يغبن أهلها وكل البلاد أشحنتها فضائلي وذكرى وراء النهر بالفضل واقر

أقر بفضلي الدين والحزن والسهل وفي المغرب الأقصى وما بلغت إبل المبت الأسد في الصواب وما أغلو يزيد على كل المذاهب بل يعلو بنقل صحيح والحديث هو الأصل يقوم بأنباء وإن شأنه عضا.

إلى خلقه إلا ولي معها وصل فيا قاصدي الإنصاف لي ميزوا وأبلوا

تكر عليهم كلما طولت تحلو

وما جمعا إلا لعبدله فضل

ولا خير في قول إذا ضيع الفعل

وبعد يقيني بالمقادير لا ذل إلى مين مخلوق يماثله الجهل

عشقت كما قد تعشق الأعين النجل

وما حبهم إلا لمن ما له شكل

ولما نظرت في المذاهب كلها فالفيت عند السبر قول ابن حنبل وكل الذي قد قاله فمشيد وكان بنقل العلم أعرف من روى

ويتبع في التسليم من قد مضى قبل فقام على رجل الثبات وهم زلوا فكم أرشدوا نحو الهدى ولكم دلوا بمذهب ما كل فرع له أصل وعندهم عن فهم ما قاله شغل فواعجباً والقوم كلهم عزل وهم من علوم النقل أجمعها عطل تشابهت الحيات وانقطع الحبل ذي نقلوه في الصفات وهم غفل فمال إلى تصديقهم من به جهل ومذهبه أن لا يستبه ربه فقام له الحساد من كل جانب وكان له أتباع صدق تتابعوا وجاءك قوم يدعون تمذهبا فلا في الفروع يثبتون لنصره إذا ناظروا قاموا مقام مقاتل قياسهم طرداً إذا صدروا به ومالوا إلى التشبيه أخذاً بصورة الوقالوا الذي قلناه مذهب أحمد

وصار الأعادي قائلين لكنا فقد فضحوا ذاك الإمام بجهلهم لعمري لقد أدركت منهم مشايخاً وما زلت أجلو عنهمٌ كل خلة تسموا بألقاب ولاعلم عندهم موائدهم لايلحق الخل بقلها

مشمهة قد ضرنا الصحب والخل ومذهبه التنزيه لكن هم اختلوا وأكشر من أدركته ما له عقل من الاعتقاد الرذل كي يجمع الشمل فوالدهم لاحرم فيها ولاحل وإن شئت لا خل عليها ولا بقل

فلو قدروا أفتوا بأن دمي حل ولم تمش في مجد بمثلي لهم رجل إلى الآن لم يوجد لعالمكم مثل سحابة وعظى كلهم صيب وبل وبستانهم إذ ما تأملته أثل إذا سئل الطب الخبير به يسلو أليس اجتماع الناس لي شاهد عدل

وأكثر حساد لنا أهل مذهبي تمنوا بجهل أن تزل بي النعل ومنذ مضي شيخ الجماعة أحمد لقد بات عندي ألف ألف يقوموا وروضات علمي كلها تمرح الجنا وكيف ترى تبرى الحسود وداؤه تفرد بالبغض القبيح مخالف

## تمّ كتاب دفع شبه التشبيه للإمام ابن الجوزي

جاء في آخر (مجلس في نفي التشبيه من أمالي الحافظ أبي القاسم على بن الحسن بن هبة الله الشافعي): أنشدنا أبو عبد الله محمد بن الحسن بن منصور المؤمل

> الله أكبر أن يكون للذاته أو أن تقاس صفاتنا في كلما تياً لـدى سفه يقول بأنه لبديع صنعته عليه شواهد ذرا الأنام بــقــدرة أزلــيــة ورأى بعين العلم ما تأتى به

كمفية كذوات مخلوقاته نبديه من أفعالنا بصفاته جسم وأن سماتنا كسماته تبدو على صفحات مصنوعاته وأراده فيهم لتقديراته لمحات أعينهم وما لم تأته



دَفْعُ سِنُبَهَ مَنْ سِيتَ بَبَهَ وَتَمَرَّد ونسَتَبَ ذَلك إلى سِيدالجَلِيالاَ وَالْمُحَدَ

ىپِلىمَام تَقْحَالِدِّينَ أَبِيُّ بِكَرِبُ مُحَدَّالِحُصُنِي المَّرِّفُوالِكِصِنِة

تحقايد إلامَامِلعِلِّلْعَةَ إِشَّيْخِ مُحَكَّرُزَاهِدُ بن حسَسُهُنُ عَلِيسَ لِلَوُثَرَيُّ المَوَفِّرِ ١٣٢١هـنة



# بِنْ مِ اللَّهِ ٱلنَّهْنِ ٱلنَّحِيهِ إِ

## ترجمة الإمام الحصني مؤلف هذا الكتاب

إنا إنما نذكر ترجمة هذا الإمام رضي الله عنه ليعرف القارىء من ترجمته مقدار كتابه هذا فإنا نرى أن الكتب أشبه بالأبناء فمن لا والد له من الأبناء ضائع لا قيمة له حتى في نظر نفسه ومن له والد حقير كان حقيراً كوالده ومن جلّ والده جلّ ويزداد عظماً كلما عظم والده هذا شيء لا نزاع فيه. وهكذا الكتب إذا رأى الناس كتاباً لا يعرف مؤلفه ارتفعت ثقتهم به وظنوا به الظنون وإذا عرف المؤلف نظروا إليه وبمقدار عظمته في نفوسهم علماً وعملاً تكون ثقتهم بكتابه واستفادتهم منه. وأعدل حكم على الرجل هو الذي يصدر عليه من معاصريه الناظرين إليه المحيطين علماً بكل أحواله مع ما في المعاصرة من منافسات ومنازعات وأحقاد يهيجها الحسد الذي يدفن الفضائل وينشر الرذائل فإذا صدر مع هذا حكم جليل من معاصر دلّ ذلك على أن الحقيقة أرفع وأسمى. رفع سؤال إلى علماء عصره رضي الله عنه عن زيارة النبي ﷺ واسمع ما قاله عنه أحد معاصريه قال ما نصه: فأجاب شيخنا وسيدنا ومولانا العارف الورع العابد الزاهد المحقق المدقق شيخ الإسلام ومفتي الأنام وعلم الأعلام الرباني والصدر النوراني. منقح الألفاظ. ومحقق المعاني. بحر العلوم. والمبرز على ذوي الفهوم. داعي الخلق للحق. الناصح لكتابه ولرسوله ولأثمة المسلمين وعامتهم. بقية السلف. وزين الخلف. شافعي زمانه. وسيبويه أوانه. القطب الكبير. والغوث الشهير. والعلم المنير. والعلامة النحرير. والمجتهد الأخير. البحر الزاخر. والسيف الباتر. زبدة المتقدمين. وعمدة المتأخرين. ومفزع العباد. وحجة الله على العباد. وصمصامة أهل الزيغ والفساد. رحلة وقته. ووحيد عصره. وفريد دهره. نسيج وحده. جامع أشتات العلوم والفضائل. القائم في نصرة الحق بالبراهين والدلائل. قدوة أهل الأصول والفروع. وناثر فرائد المنقول والمسموع. الحسيب النسيب. والمتصل في الدين بالمصطفى الحبيب. الشيخ تقى الدين أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن

سعيد بن داود بن قاسم بن علي بن ناسي بن جوهر بن علي بن أبي القاسم بن عبد الله بن عمر بن موسى بن يحيى على الأصغر بن محمد التقى بن حسن العسكري بن علي الرضى بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب الحسيني الشافعي الأشعري الحصني قدس الله روحه. ونؤر ضريحه. وجعل من الرحيق المختوم غبوقه وصبوحه. وضاعف له جزيل هباته. وأعاد علينا وعلى المسلمين من بركاته. ونفعنا بعلومه الجمة وفوائده. كما حلَّى أجياد الدهر بقلائد فرائده. آمين. بجاه سيد الأولين والآخرين. اهـ من الفتاوي السهمية في ابن تيمية. بمجموعة ٣٣ دولاب ١٥ من مكتبة صاحب الفضيلة أستاذنا الشيخ محمد بخيت المطيعي حفظه الله وهو وصف لم يدع قولاً لقائل في هذا الإمام الهمّام رضي الله عنه ورضي عنا به: ولد رضى الله عنه بدمشق سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة من الهجرة الشريفة وبها أخذ العلم عن أئمة عصره وأخذ عنه أئمة وكان من الزهد في الدنيا بدرجة لا تقل عن درجات سلف الأمة الصالحين وكان لتقواه وخشيته لربه وقوراً مهيباً حتى عند الأكابر من ولاة الأمور وكان إذا رأى ما لا يرضاه ربه صدع بالحق لا يخاف في الله لومة لائم ـ لم يقتصر في بث علومه على ما كان يلقيه من جواهر المعارف والآداب في دروسه حال حياته بل ألَّف من الكتب الجليلة الكثيرة ما يجعل نفعه العلمي خالداً: فمن مؤلفاته شرح صحيح مسلم في ثلاثة مجلدات، وشرح التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي في الفقه الشافعي في خمسة مجلدات نافع جداً، وشرح منهاج النووي في خمسة مجلدات كذلك، وتفسير آيات متفرقات في مجلد، وقواعد الفقه على المذهب الشافعي في مجلدين، وتلخيص مهمات الإسنوي في مجلدين، وتنبيه السالك على مضار المسالك في ستة مجلدات، وأسنى المسالك لسير السالك في مجلد، وقمع النفوس في مجلد، وشرح أسماء الله الحسني في مجلد، وشرح الأربعين النووية في مجلد، وسير نساء السلف العابدات في مجلد، وتلخيص تخريج أحاديث الأحياء في مجلد، وأهوال القبور في مجلد، وتأديب القوم في مجلد، وشرح الهداية في أوهام الكفاية في مجلد، وشرح مختصر أبي شجاع في مجلد. قال السخاوي: حسن للغاية وقد طبع في العام الماضي فكاد يطرب الشافعية فرحاً طلبة وعلماءً، وتقرر رسمياً أن يقرأ بالأزهر لجلالته، ودفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد وهو هذا الكتاب الذي يجل عن نظير في موضوعه كيف لا وقد أتى على بناء مخالفه من أساسه. مات رحمة الله عليه ليلة الأربعاء منتصف شهر جمادى الثانية سنة تسع وعشرين وثمانمائة وحُملت

جنازته على أعناق الأفاضل وكان يوم وفاته يوماً مشهوداً لم يتخلف عنه أحد من أهل دمشق حتى الحنابلة الذين كانت له عليهم حملات ثم حملات. ومع كونه وضى أن يخرج بجنازته بغلس ذهب من غفل عن جنازته من الناس إلى قبره وصلوا عليه غير مرة ودُفن عند والده وأقاربه بالجهة الجنوبية للجامع الأموي سقى الله روضة ضمته غيوث فضله وإحسانه وكرمه ورضوانه. وقد عنى بترجمته كثير منهم المقريزي في العقود وابن خطيب الناصرية في تاريخ حلب وابن حجر في أنباء الغمر، والتقي ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية والرضي القري في بهجة الناظرين والسخاوي في الضوء اللامع وغيرهم فمن أراد أن يعرف من هو الإمام التقي الحصني علماً وعملاً فليرجع إلى تلك التراجم رضي الله عنه وعن جميع العلماء العاملين خصوصاً من أسهروا عيونهم وأتعبوا أبدانهم ووقفوا أفكارهم على نصر دين ربهم والذود عن حياضه: إن أحبوا فلله وإن أبغضوا فلله جعلنا الله من محبيهم السالكين سبيلهم اللهم آمين .

قال حضرة صاحب الفضيلة العلامة صاحب النسخة الفرعية ما نصه:

### سبب تأليف هذا الكتاب

قال العلامة التقي محب السنة والذاب عنها بكل ما استطاع في هذا العصر الشيخ محمد زاهر الكوثري: في ظهر الأصل المقابل به بخط الحافظ محمد بن طولون.

فائدة: سبب تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في ابن تيمية وأتباعه ما نقل له عن الشيخ العلامة ناصر الدين التنكزي أنه اجتمع ببعض من ينتسب للحنابلة قال: فرأيته يقول بمسألة التناسخ ولا يقطع لأطفال المسلمين بالجنة وسمع منه هذا القول شخص آخر ونقل للشيخ المؤلف أيضاً أن شخصاً قال عند هذا المبتدع المشار إليه: يا جاه محمد، فقال: لا تقل يا جاه محمد، وكذا نقل له عن شخص آخر قال ذلك عنده فقال: لا تقل يا جاه محمد فإنه قد بقي قفة عظام نعوذ بالله العظيم من هذه الزلة الجسيمة وسمع هذا الكلام أيضاً ابن أخي الشيخ المؤلف فاجتمع مع عمه فتذاكرا ما وقع فيه الجاهل المشار إليه ثم قال: يا عم لو تكلمت في ذلك فقال: أنا مشغول بنفسي فقال: ما يخلصك هذا عند الله عز وجل كيف يتعرض هذا الجاهل للرسول على وحط مرتبته ومراتب النبيين ويتكلم في الله بما لا يليق بجلاله وغير ذلك مما هو زندقة لا يخلصك هذا عند الله مع تمكنك من ردع هذا الزائغ عن تنزيه الله وتعظيم

رسوله عليه الصلاة والسلام فقال المؤلف رحمه الله تعالى: التوني بشيء من كلام هذا الرجل انظر فيه فإذا تكلمت تكلمت على بصيرة، فأتى بأشياء من كلامه فلما رأى كلامه تكلم بما تكلم رحمه الله: قال شيخنا النعيمي ومن خطه نقلت: نقلتها من خط شيخنا شهاب الدين بن قرا تلميذ المؤلف ملخصاً (۱۱) لها. انتهى ما وجدته بخط ابن طولون في ظهر الأصل المذكور. وترجمة المصنف مبسوطة في كتاب الضوء اللامع في القرن التاسع للحافظ محمد بن عبد الرحمٰن السخاوي وفي طبقات الشافعية للتقي ابن قاضي شهبة وفي طبقات الرضى الغزي العامري وله مؤلفات ممتعة كشرحه على صحيح مسلم في ثلاث مجلدات وشرحه على التنبيه في خمس مجلدات وشرحه على المنهاج كذلك وطبع حديثاً شرحه على مختصر أبي شجاع في مجلدين وكان من مفاخر الشافعية في عصره زهداً وعلماً وسيرة وسنستوفي ترجمته إن شاء الله تعالى عند قامنا بشرحه.

<sup>(</sup>١) فابن طولون هذا حافظ جليل له من المؤلفات ما يقرب من ستمائة مؤلف وتوفي سنة ٩٥٣ سنة تسعمائة وثلاث وخمسين وشيخه عبد القادر النعيمي له مؤلفات جليلة وقد ترجم في الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة. وابن قرا هو الشهاب الخوارزمي المحدّث مترجم في الضوء اللامع، قاله صاحب الأصل.

## بنسم ألله التخنب التحسير

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين، وأكرم السابقين واللاحقين، وسلّم ومجّد وكرم، سبحان من بيده الضر والنفع، والوصل والقطع، والقرقة والجمع، والعطاء والمنع، وفق من أحب لتنزيهه فحمى موضع نظره منه وكذا السمع، وخذل من أبغض فجرى لشقاوته على ما اعتاده وألفه من رديء الطبع، فهب على الأول نسيم إسعاده وعلى الثاني ربح إبعاده، لصدع قلبه بتمويه العدو فيا له من صدع، تقدس وتمجد بعز كبريائه وجلاله، وتفرد بأوصاف عظمته وكماله، كما عم بجوده وإفضاله ونواله، تقدس وتبارك عن مشابهة العبيد، وتنزّه عن صفات الحدوث.

فمن شبه فقد شابه السامرة وأبا جهل والوليد، ومن عطل ما ثبت له من صفاته بالأدلة القاطعة فهو عن الحق ماثل ومحيد<sup>(١)</sup>، وكلا القسمين سفيه وشقي وغير رشيد، ومن ورائهما عذاب شديد.

ونال خلع الرضوان في دار الأمان من نزه مع تزايد الكرامات ولديه مزيد.

فشتان بين من هو راتع في رياض السلامة ونزل الكرامة في دار المقامة، وبين المطرود المبعود<sup>(٢)</sup> وقد حق عليه الوعيد.

وبعد، فإن سبب وضعي لهذه الأحرف اليسيرة ما دهمني من الحيرة من أقوام أخباث السريرة، يظهرون الانتماء إلى مذهب السيد الجليل الإمام أحمد، وهم على خلاف ذلك والفرد الصمد. والعجب أنهم يعظمونه في الملأ ويتكاتمون إضلاله مع بقية الأثمة وهم أكفر ممن تمرد وجحد، ويضلون عقول العوام وضعفاء الطلبة بالتمويه الشيطاني وإظهار التعبد والتقشف وقراءة الأحاديث ويعتنون بالمسند، كل ذلك

كان ينبغي أن يقول حائد: ولعله اختار ذلك مراعاة للسجع، اه مصححه.

<sup>(</sup>٢) اسم المفعول مبعد فيقال فيه كما قبل فيما قبله، اه مصححه.

خزعبلات منهم وتمويه وقد انكشف أمرهم حتى لبعض العوام وبهذه الأحرف يظهر الأمر إن شاء الله تعالى لكل أحد إلا لمن أراد عزّ وجل إضلاله وإبقاء في العذاب السرمد. ومن قال بنفي ذلك أي بنفي خلود العذاب وسرمديته وهو ابن تيمية وأتباعه فقد تجرأ على كلام الغفور. قال تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ كُفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَمُ لَا يُفْتَىنَ عُلَيْهِمْ فَيَسُوتُوا وَلا يُحْتَمُونَ اللّهُ عَلَى كَفَرُوا لَهُمْ اللهِ المَالِم الغفور. قال تعالى: ﴿وَاللّذِينَ كُفَرُوا لَهُمْ اللّهُ جَهَنَمُ لا يُقْتَىنَ عُلَيْهِمُ العليم الحكيم في قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَغْرَجُوا مِنَ النّادِ وَمَا هُم عِنْرِجِينَ مِنهَا وَلَهُمْ عَذَابُهُمُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا لَكُونُ عَلَالُوا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَيُمَآهُ رَبُّكَ﴾ [الفَجر: ٢٢] قال الإمام أحمد معناه جاء أمر ربك.

قال القاضي أبو يعلى: قال الإمام أحمد: المراد به قدرته وأمره وقد بينه في قوله تعالى: ﴿ أَوْ بَأِقَى أَمْرُ رَبِكَ ﴾ [النّحل: ٣٦] يشير إلى حمل المطلق على المقيد وهو كثير في القرآن والسنة والإجماع وفي كلام علماء الأمة لأنه لا يجوز عليه الانتقال سبحانه وتعالى.

ومثله حديث النزول وممن صرح بذلك الإمام الأوزاعي والإمام مالك لأن الانتقال والحركة من صفات الحدث والله عزّ وجل قد نزّه نفسه عن ذلك ومن ذلك قوله تعالى: ﴿أَسْتَوْى عُلَى ٱلْمَرْقِ ﴾ [الأعرَاف: ٤٥] فإذا سأل العامي عن ذلك فيقال له الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وسنوضح ذلك إن شاء الله تعالى وإنما أجاب الإمام ربيعة بذلك وتبعه تلميذه مالك لأن الاستواء الذي يفهمه العوام من صفات الحدث وهو سبحانه وتعالى نزّه نفسه عن ذلك يقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِنْ اللهِ مَنْ شَقَ اللهُ ﴾ [الشّورى: ١١] فمتى وقع التشبيه ولو بزنة ذرة جاء الكفر بالقرآن.

قال الأثمة: وإنما قيل السؤال بدعة لأن كثيراً ممن ينسب إلى الفقه والعلم لا يدركون الغوامض في غير المتشابه فكيف بالمتشابه فآيات المتشابه وأحاديثه لا يعلمها إلا الله سبحانه والقرآن والسنة طافحان بتنزيهه عزّ وجل ومن أسمائه القدوس وفي ذلك المبالغة في التنزيه ونفي خيال التشبيه وكذا في قوله تعالى: ﴿فَلْ هُوَ آللَهُ أَحَــدُ ۚ ﴾ [الإخلاص: ١] إلخ، لما فيها من نفي الجنسية والبعضية وغير ذلك مما فيه مبالغة في تنزيهه سبحانه وتعالى وكان الإمام أحمد رضي الله عنه يقول: أمروا الأحاديث كما جاءت وعلى ما قال جرى كبار أصحابه كإبراه م الحربي وأبي داود والأثرم ومن كبار أتباعه أبو الحسين المنادي وكان من المحققين وكذلك أبو الحسن التميمي وأبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب وغيرهم من أساطين الأئمة في مذهب الإمام أحمد وجروا على ما قاله في حالة العافية وفي حالة الابتلاء فقال تحت السياط فكيف أقول ما لم يقل وقال في آية الاستواء هو كما أراد فمن قال عنه إنه قال في الاستواء إنه من صفات الذات أو صفات الفعل أو أنه قال إن ظاهره مراد فقد افترى عليه وحسيبه الله تعالى فيما نسب إليه مما فيه إلحاقه عز وجل بخلقه الذي هو كفر صراح لمخالفته كلامه فيما نسب إليه مما فيه إلحاقه عز وجل بخلقه الذي هو كفر صراح لمخالفته كلامه فيما نرة نفسه به سبحانه وتعالى عما يقولون.

ومنهم ابن حامد والقاضي تلميذه وابن الزاغوني وهؤلاء ممن ينتمي إلى الإمام ويتبعهم على ذلك الجهلة بالإمام أحمد وبما هو معتمده مما ذكرت بعضه وبالغوا في الافتراء إما لجهلهم وإما لضغينة في قلوبهم كالمغيرة بن سعيد وأبي محمد الكرامي لأنهم أفراخ السامرة في التشبيه ويهود في التجسيم وحرف المغيرة ومعه خمسة من أتباعه كما أذكره من بعد.

قال ابن حامد في قوله تعالى: ﴿وَيَبْغَىٰ وَبُهُ رَبِّكِ﴾ [الرَّحَمْن: ٢٧] وفي قوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَاتُمُ﴾ [القَصَص: ٨٨] نثبت لله وجهاً ولا نثبت له رأساً.

وقال غيره: يموت إلا وجهه، وذكروا أشياء يقشعر الجسد من ذكر بعضها.

قال أبو الفرج بن الجوزي: رأيت من تكلم من أصحابنا في الأصول بما لا يصلح وانتدب للتصنيف وهم ثلاثة: ابن حامد وصاحبه القاضي وابن الزاغوني صنفوا كتباً شانوا بها المذهب وقد رأيتهم نزلوا إلى مرتبة فحملوا الصفات على مقتضى الحس فسمعوا أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته فأثبتوا له صورة ووجها زائداً على الذات وعينين وفماً ولهوات وأضراساً ويدين وأصابع وكفاً وخنصراً وإبهاما وصدراً وفخذاً وساقين ورجلين وقالوا: ما سمعنا بذكر الرأس وقالوا: يجوز أن يمس ويدني العبد من ذاته، وقال بعضهم ويتنفس ثم إنهم يرضون العوام بقولهم لا كما يعقل وقد أخذوا بالظواهر في الأسماء والإضافات فسموا الصفات تسمية مبتدعة لا دليل لهم في ذلك من النقل ولا من العقل ولم يلتفتوا إلى النصوص الصارفة عن الظواهر إلى المعاني الواجبة لله سبحانه وتعالى ولا إلى إلغاء ما توجبه الظواهر من العارات الحدث ولم يقتعوا أن يقولوا صفة فعل حتى قالوا صفة ذات ثم لما أثبتوا أنها سمات الحدث ولم يقتعوا أن يقولوا صفة فعل حتى قالوا صفة ذات ثم لما أثبتوا أنها

صفات قالوا لا نحملها على ما توجبه اللغة مثل اليد على النعمة أو القدرة ولا المجيء على معنى البر واللطف ولا الساق على الشدة ونحو ذلك بل قالوا نحملها على ظواهرها المتعارفة والظاهر هو المعهود من نعوت الأدميين والشيء إنما يحمل على حقيقته إذا أمكن فإن صرف صارف حمل على المجاز وهم يتحرجون من التشبيه ويأنفون من إضافته إليهم ويقولون نحن أهل السنة وكلامهم صريح فى التشبيه وقد تبعهم خلق من العوام على ذلك لجهلهم ونقص عقولهم وكفروا تقليداً وقد نصحت للتابع والمتبوع ثم أقول لهم على وجه التوبيخ: يا أصحابنا أنتم أصحاب نقل وأتباع وإمامكم الأكبر أحمد بن حنبل يقول: (أقول ما لم يقل) هل بلغكم أنه قال إن الاستواء من صفة الذات المقدسة أو صفة الفعل فمن أين أقدمتم على هذه الأشياء وهذا كله ابتداع قبيح بمن ينكر البدعة ثم قلتم إن الأحاديث تحمل على ظاهرها. وظاهر القدم الجارحة وإنما يقال تمركما جاءت ولا تقاس بشيء فمن قال استوى بذاته فقد أجراه مجرى الحسيات وذلك عين التشبيه فاصرفوا بالعقول الصحيحة عنه سبحانه ما لا يليق به من تشبيه أو تجسيم وأمروا الأحاديث كما جاءت من غير زيادة ولا نقص فلو أنكم قلتم نقرأ الأحاديث ونسكت لما أنكر عليكم أحد ولا تدخلوا في مذهب هذا الرجل الصالح السلفي ـ أعني الإمام أحمد ـ ما ليس منه فلقد كسوتم هذا المذهب شيئاً قبيحاً حتى لا يقال عن حنبلي إلا مجسم ثم زينتم مذهبكم بالعصبية ليزيد وقد علمتم أن صاحب المذهب أجاز لعنته وقد كان أبو محمد التميمي يقول في بعض أثمتكم: لقد شان المذهب شيناً قبيحاً لا يغسل إلى يوم القيامة.

فالحاصل من كلام ابن حامد والقاضي وابن الزاغوني من التشبيه والصفات التي بجناب الحق سبحانه وتعالى هي نزعة سامرية في التجسيم ونزعة يهودية في التشبيه وكذا نزعة نصرانية فإنه لما قبل عن عيسى عليه السلام أنه روح الله سبحانه وتعالى اعتقدت النصارى أن لله صفة هي روح ولجت في مريم عليها السلام وهؤلاء وقع لهم الغلط من سوء فهمهم وماذاك إلا أنهم سموا الأخبار أخبار صفات وإنما هي إضافات وليس كل مضاف صفة فإنه سبحانه وتعالى قال: ﴿وَنَفَخَتُ فِيهِ بِن رَدِي ﴾ [الججر: ٢٩] وليس لله صفة تسمى روحاً فقد ابتدع من سمى المضاف صفة ونادى على نفسه بالجهل وسوء الفهم ثم إنهم في مواضع يؤولون بالتشهي وفي مواضع أغراضهم الفاسدة يجرون الأحاديث على مقتضى العرف والحس ويقولون ينزل بذاته ويتعرك ويحلس على العرش بذاته ثم يقولون لا كما يعقل يغالطون بذلك من يسمع من عامي وسيىء الفهم وذلك عين التناقض ومكابرة في الحس والعقل لأنه

وفي البخاري من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام رأى نخامة في القبلة فشتّى ذلك عليه حتى رئي في وجهه فقام فحكها بيده فقال: "إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة" وفيه من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام رأى نخامة في جدار القبلة فحكها ثم أقبل على الناس فقال: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلّى".

وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام رأى نخامة في القبلة فقال: "ما بال أحدكم يستقبل ربه فيتنخع أمامه أيحب أحدكم أن يُستقبل فيُتنخع في وجهه».

وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: "يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم ليس تدعون أصم ولا غائباً إنكم تدعون سميعاً قريباً وهو معكم، وفي رواية "والذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وفي الصحيح "أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، وحديث المريض "أما لو عدته لوجدتني عنده».

وقال تعالى: ﴿وَنَكَيْتَهُ مِن جَانِ اَلْطُودِ اَلْأَيْمَنِ﴾ [مريّم: ٥٢] وقال تعالى: ﴿فُودِكَ مِن شَلِطِي اَلْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي اللّفَعَةِ الْمُبْكَرَكَةِ مِنَ الشّجَرَةِ أَن يَنهُومَنَ إِنِّ أَنَا اللّهُ رَبُّ اَلْعَكَلِينَ ۞ ﴾ [الـقـصـص: ٣٠] وقال تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُولُوا فَغَمَّ وَجُهُ اللّهُ﴾ [البَقَرَة: ١١٥]. وفي الترمذي في حديث العنان وفيه ذكر الأرضين السبع وأن بين كل أرض والأخرى كما بين السماء والأرض، ثم قال عليه الصلاة والسلام: "والذي نفسي بيده لو دلى أحدكم بحبل لوقع على الله سبحانه وتعالى" ومثل هذه الأدلة كثير وكلها قاضية بالكون السفلي دون العلوي.

واعلم أن الاستواء في الغلة على وجوه وأصله افتعال من السواء ومعناه أي السواء العدل والوسط وله وجوه في الاستعمال منها الاعتدال. قال بعض بني تميم: استوى ظالم العشيرة والمظلوم، أي اعتدلا، ومنها إتمام الشيء، ومنه قوله تعالى: 

﴿ وَلَمَّ بِلَا أَشْتُوكَ ﴾ [القصص: ١٤] ومنها القصد إلى الشيء، ومنه قوله تعالى: 

﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السّيماء ﴾ [البّقرة: ٢٩] أي قصد خلقها، ومنها الاستيلاء على الشيء، ومنه قول شعال الشيء،

ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق وقال آخر: `

إذا ما غزا قوماً أباح حريمهم وأضحى على ما ملكوه قد استوى

ومنها بمعنى استقر، ومنه قوله تعالى: ﴿وَالسَّوَنَ عَلَى الْمَهُورِيُّ ﴾ [هُود: ٤٤] وهذه صفة المخلوق الحادث كقوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُرْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَلِمِ مَا تَرْكُبُونَ ﴾ [ إِنَّـتَوُا عَلَى ظُهُروهِ ﴾ [الزّخرُف: ١٢، ١٣] وهو نزّه نفسه سبحانه عن ذلك في كتابه العزيز في غيرما موضع .

وقطع المادة في ذلك أن المسألة علمية وكفى الله المؤمنين القتال والجدال.

قال أبو الفرج بن الجوزي: وجميع السلف على إمرار هذه الآية كما جاءت من غير تفسير ولا تأويل.

قال عبد الله بن وهب: كنا عند مالك بن أنس ودخل رجل فقال: يا أبا عبد الله ﴿الرَّحَٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞﴾ [طه: ٥] كيف استواؤه؟ فأطرق مالك وأخذته الرحضاء ثم رفع رأسه فقال: ﴿الرَّحَٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞﴾ [طه: ٥] كما وصف نفسه ولا يقال له كيف وكيف عنه مرفوع. وأنت رجل سوء صاحب بدعة أخرجوه. فأخرج.

كان ابن حامد يقول: المراد بالاستواء القعود. وزاد بعضهم: استوى على العرش بذاته فزاد هذه الزيادة وهي جرأة على الله بما لم يقل. قال أبو الفرج: وقد ذهب طائفة من أصحابنا إلى أن الله عزّ وجل على عرشه ما ملأه وأنه يقعد نبيه معه العرش، ثم قال: والعجب من قول هذا ما نحن مجسمة وهو تشبيه محض تعالى الله عزّ وجل عن المحل والحيز لاستغنائه عنهما ولأن ذلك مستحيل في حقه عزّ وجل ولأن المحل والحيز من لوازم الأجرام ولا نزاع في ذلك وهو سبحانه وتعالى منزه عن ذلك لأن الأجرام من صفات الحدث وهو عزّ وجل منزه عن ذلك شرعاً وعقلاً بل هو أذلى لم يسبق بعدم بخلاف الحادث.

ومن المعلوم أن الاستواء إذا كان بمعنى الاستقرار والقعود لا بد فيه من المماسة. والمماسة إنما تقع بين جسمين أو جرمين والقائل بهذا شبه وجسم وما أبقى في التجسيم والتشبيه بقية كما أبطل دلالة ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَوَى أَنْ الشُورى: ١١] ومن المعلوم في قوله تعالى: ﴿لِتَسْتَوْا عَلَى ظُهُوهِ ﴾ [الزّحرُف: ١٣] أنه الاستقرار على الأنعام والسفن وذلك من صفات الآدميين فمن جعل الاستواء على العرش بمعنى الاستقرار والتمكن فقد ساوى بينه عزّ وجل وبين خلقه وذلك من الأمور الواضحة التي لا يقف في تصورها بليد فضلاً عمن هو حسن التصور جيد الفهم والذوق وحيند فلا يقف في تكورها بليد فضلاً عمن هو حسن التصور جيد الفهم والذوق وحيند فلا يقف في تكورها بليد فضلاً عمن هو حسن التصور جيد الفهم والذوق وحيند فلا يقف في

ثم من المعلوم أن الاستواء من الألفاظ الموضوعة بالاشتراك وهو من قبيل المجمل فدعواه أنه بمعنى الاستقرار في غاية الجهل لجعله المشترك دليلاً على أحد أقسامه خاصة فالحمار مع بلادته لا يرضى لنفسه أن يكون ضحكة لجعله القسم قسيماً فمن تأمل هؤلاء الحمقى وجدهم على جهل مركب يحتجون بالأدلة المجملة التي لا دليل فيها قطعاً عند أهل العلم ويتركون الأدلة التي ظاهرها في غاية الظهور في الدليل على خلاف دعواهم بل بعضها نصوص كما قدمته في حديث النخامة وغيرها فتنبه لذلك لتبقى على بصيرة من جهل أولئك.

ومن المعلوم أنه عزّ وجل واجب الوجود كان ولا زمان ولا مكان وهما أعني الزمان والمكان مخلوقان وبالضرورة أن من هو في مكان فهو مقهور محاط به ويكون مقدراً ومحدوداً وهو سبحانه وتعالى منزه عن التقدير والتحديد وعن أن يحويه شيء أو يحدث له صفة تعالى الله عما يصفون وعما يقولون علواً كبيراً.

فإن قبل ففي الصحيحين من حديث شريك بن أبي نمر عن أنس رضي الله عنه أنه ذكر المعراج وفيه "فعلا بي الجبار تعالى فقال وهو في مكانه يا رب خفف عنا". . الحديث، فالجواب أن الحافظ أبا سليمان الخطابي قال: إن هذه لفظة تفرّد بها شريك ولم يذكرها غيره وهو كثير التفرد بمناكير الألفاظ والمكان لا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى إنما هو مكان النبي ﷺ ومقامه الأول الذي أقيم فيه.

وفي الحديث الفاستأذن على ربي وهو في داره اليوهم مكاناً وإنما المعنى في داره التي دورها الأوليائه. وقد قال القاضي أبو يعلى في كتابه (المعتمد) أن الله سبحانه وتعالى وتقدس لا يوصف بمكان فإن قبل يلزم من كلامكم نفي الجهات ونفيها يحيل وجوده فالجواب أن هذا السؤال ساقط فيه تمويه على الأغبياء يجرون الجهات المتعلقة بالآدميين بالنسبة إلى الله عز وجل عن ذلك. وأيضاً إن كان الموجود يقبل الاتصال والانفصال فمسلم فأما إذا لم يقبلهما فليس خلوه من طرفي النقيض بمحال ويوضح هذا أنك لو قلت كل موجود لا يخلو أن يكون عالماً أو جاهلاً قلنا إن كان ذلك الموجود يقبل الضدين فنعم فأما إذا لم يقبلهما كالحائط مثلاً فإنه لا يقبل العلم ولا الجهل ونحن ننزه الذي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى كما نزه نفسه عن كل ما يدل على الحدث وما ليس كمثله شيء لا يتصوره وهم ولا يتخيله خيال والتصور والخيال على المحدث وما ليس كمثله شيء لا يتصوره وهم ولا يتخيله خيال والتصور والخيال واستدراج العدو فأهلك خلقاً وقد تنبه خلق لهذه الغائلة فسلموا وصرفوا عنه عقولهم إلى تنزيهه سبحانه وتعالى فسلموا.

فالمعنى رأيته على أحسن صفاته أي من الإقبال والرضا ونحو ذلك. لأن الصورة يعبر بها ويراد الصفة كما في حديث خلق الله آدم على صورته تقول: هذه صورة هذا الأمر أي صفته فيكون المعنى خلق الله آدم على صفته من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصرة والإرادة مع أن أن هذا الحديث فيه علل منها أن الثوري والأعمش كان يدلس ولم يذكر أنه سمع الحديث من حبيب بن أبي ثابت ومنها أن حبيباً كان يدلس ولم يعلم أنه سمعه من عطاء وهذا كله يوجب وهنا في الحديث ومع ذلك فالضمير يصح عوده إلى آدم عليه السلام فالمعنى أن الله عز وجل خلق آدم على صورته التي خلقه عليها تاماً لم ينقله من نطفة إلى علقة كبنيه.

قال الإمام أبو سليمان الخطابي: وذكره تغلب في أماليه وقيل إن الضمير يعود إلى بعض بني آدم وخلق من العلماء سكتوا عن تفسير هذا الحديث فالمشبه لا متمسك له بهذه الأحاديث لما ذكرناه وتمسكه بها يدل على جهله وزندقته عافانا الله عز وجل من ذلك.

ومن ذلك حديث القدم «لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه» الحديث، وهذا يرجع إلى المحكم، قال الله تعالى: ﴿وَيَثَيْرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدُمَ صِدْقِ عِندَ رَجِّمُ ۗ الْيُونس: ٢].

وقال الحسن البصري: القدم في الحديث هم الذين قدمهم الله من شرار خلقه وأثبتهم لها. وقال البيهقي عن النضر بن شميل: القدم هنا الكفار الذين سبق في علم الله أنهم من أهل النار. وقال الأهري: القدم الذين تقدم القول بتخليدهم في النار. وقال ابن الأعرابي: القدم المتقدم وكل قادم عليها يسمى قدماً والقدم جمع قادم كما يقال عيب وعايب. وروى الدارقطني حتى يضع قدمه أو رجله وفي هذه دلالة على تغيير الرواية بالظن مع أن الرجل في اللغة هي الجماعة ألا تراهم يقولون رجل من جراد فيكون المعنى يدخلها جماعة يشبهون الجراد في الكثرة.

قال ابن عقيل: تعالى الله أن يكون له صفة تشغل الأمكنة وهذا عين التجسيم وليس الحق بذي أجزاء وأبعاض فما أسخف هذا الاعتقاد وأبعده عن المكون تعالى الله عن تخايل الجسمية، وذكر كلاماً مطولاً بالغاً في التنزيه وتعظمي الله تعالى.

وقد تمسك بهذا الحديث ابن حامد المشبه فأثبت لله سبحانه وتعالى صفات، وزاد فروى من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لمما أسري بي رأيت الرحمٰن على صورة شاب أمرد نور يتلألأ وقد نهيت عن صفته لكم فسألت ربي أن يكرمني برؤيته فإذا كأنه عروس حين كشف عنه حجابه مستو على عرشه ا وهذا من وضعه وافترائه وجرأته على الله عز وجل وعلى رسوله و الله عن اعظم فرية ممن شبه الله عز وجل بأمرد وعروس، وكان بعض أئمة الحنابلة يتوجه ويقول: ليت ابن حامد هذا ومن ضاهاه لم ينسبوا إلى أنهم من أتباع الإمام أحمد فقد أدخلوا بأقوالهم المفتراة الشين على المذهب والتعرض إلى الإمام أحمد بالتشبيه والتجسيم وحاشاه من ذلك بل هو من أعظم المنزهة لله عز وجل وقد خاب من افترى.

وقال بعض أثمة الحنابلة المنزهين: من أثبت لله تعالى هذه الصفات بالمعنى المحسوس فما عنده من الإسلام خبر تقدس الله عزّ وجل عما يقولون علواً كبيراً، وخوضهم في ذلك كلام من لا يعرف الله عزّ وجل وكذا خوضهم في الأحاديث خوض من لا يعرف كلام الله تعالى ولا كلام أهل اللغة فيجرونها على المتعارف عند الخلق فيقعون في الكفر، ونوضح ذلك إيضاحاً مبيناً يدركه أبلد العوام فضلاً عن أذكياء الطلبة والعلماء الأخيار الذين جعل الله عزّ وجل قلوبهم معادن المعاني المرادة وكنوزها.

فمن ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الضيف وفيه القد عجب الله من صنيعكما الليلة، وفي أفراد البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه «عجب ربك من قوم جيء بهم في السلاسل حتى يدخلهم الجنة».

قال ابن الأنباري: معنى عجب ربك زادهم إنعاماً وإحساناً فعبّر بالعجب عن ذلك.

قال الأثمة: لأن العجب إنما يكون من شيء يدهم الإنسان فيستعظمه مما لا يعلمه وذلك إنما يكون في المخلوق وأما الخالق فلا يليق به ذلك فمعناه عظم قدر ذلك الشيء عنده لأن المتعجب من الشيء يعظم قدره عنده، فالمعنى في حديث الضيف عظم قدره وقدر زوجته عنده حتى نؤه بذكرهما في أعظم كتبه وعظم قدر الممجيء بهم في السلاسل حتى أدخلهم الجنة وجعلهم من أوليائه وأنصار دينه.

ومن ذلك حديث الله أفرح بتوبة عبده ومعناه أرضى بها ومنه (١) قوله: ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [المؤمنون: ٣٣] أي راضون ونحو ذلك مما هو كثير في القرآن

<sup>(</sup>١) أي من هذا الاستعمال، اه مصححه.

وكذا الأحاديث ومنها حديث النزول وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: "ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له الى آخره، وهذا الحديث رواه عشرون نفساً من الصحابة رضي الله عنهم وقد تقدم أنه يستحيل على الله عز وجل الحركة والتنقل والتغير لأن ذلك من صفات الحدث فمن قال ذلك في حقه تعالى فقد الحرقة بالمخلوق وذلك كفر صريح لمخالفة القرآن في تنزيهه لنفسه سبحانه وتعالى.

ومن العجب العجيب أن يقرأ أحدهم قوله تعالى: ﴿وَأَرْلَنَا اَلْمَوْيَدَ﴾ [الحَديد: ٢٥] مع أن معدنه في الأرض وقوله تعالى: ﴿وَأَرْلَ لَكُم مِنَ اَلْأَنْفَدِ تَنَنِيَةَ أَرْوَجٍ﴾ [الزَّمر: ٦] فيا لله العجب من شخص لم يعرف نزول الجمل كيف يتكلم في تفصيلها. وقد قال تعالى: ﴿وَأَرْلَنَا ٓ إِلَيْكَ آلْكِتَكَ﴾ [المائدة: ٤٨] وقال تعالى: ﴿قَدْ أَزْلَ اللّهُ إِلَيْكُو َلَهُ إِلَيْكُمُ الطّلَاق: ١٠] فسب الإنزال إلى هاتين الغايتين إليه سبحانه وتعالى.

وقد قال تعالى: ﴿مَن يُعْبَلِلِ اللّهُ ﴾ [الأعرَاف: ١٨٦] أي ببدعته ﴿فَكَلَا هَادِى اللَّهِ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغَيْنِهِمْ يَعْمَعُونَ ﴾ [الأعرَاف: ١٨٦] والعمه في البصيرة كما أن العمى في البصر والعمه في البصيرة منه الهلكة أعاذنا الله من ذلك.

وروى أبو عيسى الترمذي عن مالك بن أنس وسفيان بن عيبنة وابن المبارك أنهم قالوا: أمروا هذه الأحاديث بلا كيف، قال الأثمة: فواجب على الخلق اعتقاد التنزيه وامتناع تجويز النقلة والحركة فإن النزول الذي هو انتقال من مكان إلى آخر يفتقر إلى الجسمية والمكان العالي والمكان السافل ضرورة كما في قوله تعالى: ﴿يَمَافُونَ رَبُّمُ مِن فَوَهِمَ النَّحِل: ٥٠] فإن الفوقية باعتبار المكان لا تكون بالضرورة إلا في الأجرام والأجسام مركبة كانت أو بسيطة والرب سبحانه وتعالى منزّه عن ذلك إذ هو من صفات الحدث.

وقال ابن حامد الراسم نفسه بالحنبلي: هو فوق العرش بذاته وينزل من مكانه الذي هو فيه فينزل وينتقل، ولما سمع تلميذه القاضي منه هذا استبشعه فقال: النزول صفة ذاتية ولا نقول نزوله انتقال، أراد أن يغالط الأغبياء بذلك. وقال غيره: يتحرك إذا نزل، وحكوا هذه المقالة عن الإمام أحمد فجوراً منهم بل هو كذب محض على هذا السيد الجليل السلفي المنزّه فإن النزول إذا كان صفة لذاته لزم تجددها كل ليلة وتعددها، والإجماع منعقد على أن صفاته قديمة فلا تجدد ولا تعدد تعالى الله عما يصفون.

وقد بالغ في الكفر من الحق صفة الحق بالخلق وأدرج نفسه في جريدة السامرة واليهود الذين هم أشد عداوة للذين آمنوا.

ومنها حديث الأصابع وهو في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر إلى رسول الله على أصبع والنجبال على أصبع والنجبال على أصبع والشجر على أصبع والأنهار على أصبع وسائر الخلق على أصبع، وفي لفظ: والماء والثرى على أصبع ثم يهزهن، فضحك رسول الله على وقال: ﴿وَمَا فَصَدِكُ رسول الله على قصديقاً له.

قال الأثمة ومنهم أبو سليمان الخطابي: لا تثبت لله صفة إلا بالكتاب أو خبر مقطوع بصحته مستند إلى أصل في الكتاب أو السنة المقطوع بصحتها(١١) وما كان بخلاف ذلك فالواجب التوقف عن إطلاق ذلك ويتأول على ما يليق بمعاني الأصول المتفق عليها من أقوال أهل العلم مع نفي التشبيه.

وقال غيره: قد نفى الله تعالى التشبيه عنه في قوله تعالى: ﴿وَمَا فَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ فَدَرِوهِ﴾ [الانعام: ٩١] ﴿وَٱلأَرْضُ جَعِيمًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ وَالسَّكَوْنُ مَطْوِيَكُنَّ بِيَعِينِيدً شُبِّكَنَهُ وَتَكَلَّى﴾ [الزَّمر: ٦٧] دفعاً لما يتبادر إليه الفهم باعتبار المحسوسات.

قال الأثمة: معناه ما عرفوه حتى معرفته. وقال المبرد: ماعظموه حتى عظمته.

وقبضة الله عزّ وجل عبارة عن قدرته وإحاطته بجميع مخلوقاته، واليمين في كلام العرب بمعنى الملك والقدرة كما قال تعالى: ﴿لَاَفَةَ اللَّهُ الْتَهُ وَالْقَدَرة والقدرة . وأشعار العرب في ذلك أكثر جداً من أن تُذكر وأشهر من أن تُنشَد وتبرز وتظهر.

وفي الحديث «الحجر الأسود يمين الله تعالى» وقال تعالى: ﴿يَدُ اللّهِ فَوْقَ آيْدِيِمَ ﴾ [الفّتح: ١٠] وقال أبو الوفاء بن عقيل من أصحاب الإمام أحمد: ﴿مَا فَكَرُواْ لَلّهُ حَقَّ فَكَدْرِمِ ﴾ [الحَجْ: ٧٤] إذ جعلوا صفاته تتساعد وتتعاضد على حمل مخلوقاته وإنما ذكر الشرك في الآية رداً عليهم. وفي معنى هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام «إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمٰن يقلبها كيف شاء» وفي ذلك إشارة إلى أن القلوب مقهورة لمقلبها.

<sup>(</sup>١) لو لاحظ المتكلمون في هذه المواضيع هذا الأصل لاستراحوا وأراحوا، اه مصححه.

قال الخطابي: واليهود مشبهة ونزول الآية دليل على إنكار الرسول عليهم ولهذا ضحك عليه الصلاة والسلام على وجه الإنكار وليس معنى الأصابع معنى الجارحة لعدم ثبوته بل يطلق الاسم في ذلك على ما جاء به الكتاب من غير تكيف ولا تشبيه. وقال غيره: من حمل الأصابع على الجارحة فقد رد على الله سبحانه وتعالى في قوله: ﴿سُبُحَنَهُ البَقْرَة: ١٦٦] وأدخل نفسه في أهل الشرك لقوله تعالى: ﴿سُبُحَنَهُ وَقَلَىٰ عَمَا يُشْرِقُونَ ﴾ [يُونس: ١٦] وهو عز وجل يذكر في كتابه المبين التحرس عما لا يليق دفعاً ورداً لأعدائه كقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا أَغَمَلَا اللهُ وَلَداً سُبُحَنَهُ ﴾ [البَقَرَة: ١٦٦] ونحو خز وجل يذكر في كتابه المبين التحرس عما لا يليق دفعاً ورداً لأعدائه كقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا أَغَمَلَا اللهُ وَلَداً سُبُحَنَهُ ﴾ [الإنعام: ١٠٠] ونحو ذلك.

وآكد من ذلك قوله: ﴿وَأَنَهُ تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا أَغَلَا صَدْحِهُ وَلا وَلَدًا ﴿ وَاللّٰ اللّٰهِ وَالمَرْنَ طَافِح بذلك ومنها ما رواه الشبخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: "لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش أن رحمتي غلبت غضبي وفي لفظ السبقت قال القاضي المشبه تلميذ ابن حامد: ظاهر قوله عنده القرب من الذات وما قاله يستدعي القرب والمساحة وذلك من صفات الأجسام وقد عمي عن قوله تعالى: ﴿ مُسْوَمَةٌ عِندٌ رَبِّكَ ﴾ [ أهود: ١٨] ومن المعلوم أنك تقول عندي فوق الغرفة كتاب كذا وهو في موضع شاسع نازل عن الغرفة بمسافة بعيدة ثم إن هذا القاضي روى عن الشعبي أنه قال إن الله قد ملأ العرش حتى أن له أطبطاً كأطبط الرحل وهو كذب على الشعبي.

وقال بعضهم: ﴿ ثُمُّ أَسَتُوَى عَلَى آلَمَ إِنِي ﴾ [الأعراف: 8] قعد عليه. وقال ابن الزاغوني: خرج عن الاستواء بأربع أصابع. ولهم ولأتباعهم مثل ذلك خبائث كلها صريحة في التشبيه والتجسيم لا سيما في مسألة الاستواء وهو سبحانه وتعالى متنزه عما لا يليق به من صفات الحدث، ثم إن هؤلاء الجمادات وأعالي الجهلة يلزمهم أن يقولوا في الحديث الذي رواه مسلم وغيره ما لم يمكن القول به من أجهل الناس الولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها الخ، وبالضرورة لا يكون سبحانه جارحة لعبده ومع هذا يلزم التعدد بحسب المتقربين والتجزئة والتفرقة وغير ذلك مما لا يقوله حمار بل ولا جماد تعالى الله وتقدس عن ذلك.

قال ابن الجوزي: وهؤلاء وأتباعهم جهلوا معرفة ما يجوز على الله وما يستحيل عليه، ومن أعجب ما رأيت لهم ما ذكروا عن ابن أبي شيبة أنه قال في كتاب العرش إن الله قد أخبرنا أنه صار من الأرض إلى السماء ومن السماء إلى العرش فاستوى على العرش، ثم قال: ونبرأ من أقوام شانوا مذهبنا فعابنا الناس بكلامهم ولو فهموا أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بما يوصف به الخلق لما بنوا أمورهم وقواعدهم على المحسوسات التي بها المساواة بينه وبين خلقه. وفي ذلك تكذيبه في تنزيهه وتقديسه نفسه عز وجل.

وقال أبو الوفاء بن عقيل: تحسب الجهلة أن الكمال في نسبة النقائص إليه فيما نزّه نفسه عنه عزّ وجل، والذي أوقعهم في ذلك القياس المظنون وكيف يكون له حكم الدليل وقد قضى عليه دليل العقل بالرد.

قال أبو الفرج ابن الجوزي: والناس في أخبار الصفات على ثلاث مراتب: أحدها: إمرارها على ما جاءت من غير تفسير ولا تأويل إلا أن تقع ضرورة كقوله تعالى: ﴿وَهَا مَرُهُ وَهَا رَبُّكَ وَلِكُهُ [الفَجر: ٢٢] أي جاء أمره وهذا مذهب السلف، المرتبة الثانية: التأويل وهو مقام خطر، المرتبة الثائة: القول فيها بمقتضى الحس وقد عم جهله الناقلين إذ ليس لهم علوم المعقولات التي بها يعرف ما يجوز على الله عزّ وجل وما يستحيل فإن علم المعقولات يصرف ظواهر المنقولات عن التشبيه فإذا عدموها تصرفوا في النقل بمقتضى الحس ولو فهموا أن الله عزّ وجل لا يوصف بحركة ولا انتقال ولا جارحة ولا تغير لما يقوا على الحسيات التي فيها عين التشبيه وهو كفر بالقرآن أعاذنا الله من ذلك، ولا شك أن مذهب السكوت أسلم وقد ندم خلق من أكار المتكلمين على الخوض في ذلك.

قال أبو المعالي الجويني في آخر عمره: (خليت أهل الإسلام وعلومهم وركبت البحر الأعظم وغصت في الذي نهوا عنه والآن رجعت إلى قولهم عليكم بدين العجائز فإن لم يدركني الحق بلطفه وأموت على دين العجائز وإلا فالويل لابن الجويني).

قال أبو الوفاء بن عقيل: معنى دين العجائز أن المدققين بالغوا في البحث والنظر ولم يشهدوا ما يشفي العقل من التعليل فوقفوا مع المراسم واستطرحوا وقالوا لا ندرى. وسئل الإمام أحمد قدس الله روحه عن الاستواء فقال: (هو كما أخبر لا كما يخطر بالبشر).

فانظر وفقك الله وأرشدك إلى الحق إلى هذه العبارة ما أرشقها وعلى أتباعه ما أشققها(١) اعتقاد قويم ومنهاج سليم.

قال الحافظ أبو الفرج بن الجوزي واسمه عبد الرحمٰن بن علي لما رأى الحساد للإمام أحمد ما حصل له من الرفعة ونفاسة مذهبه لتشييده بالكتاب والسنة انتموا إلى مذهبه ليُدخلوا عليه النقص والخلل وصرف الناس عنه حسداً من أنفسهم فصرحوا بالتشبيه والتجسيم ولم يستحيبوا من الخبير العليم. ونسبوه إليه افتراء عليه. ومن نظمه في ذلك:

ولما نظرت في المذاهب كلها فألفيت عند السير قول ابن حنبل وكل الذي قد قاله فمشيد وكان بنقل العلم أعرف من روى ومذهبه أن لا يشبه ربه

طلبت الأسد في الصواب وما أغلو يزيد على كل المذاهب بل يعلو بنقل صحيح والحديث هوالأصل يستقرم ... . . . . (٢) ويتبع في التسليم من قد مضى قبل

يشير إلى صاحبه الإمام الشافعي وغيره من علماء السلف كما أذكر:

فقام على رجل الثبات وهم زلوا فكم أرشدوا نحو الهدى ولكم دلوا بحد ذهب ما كل زرع له أكل الذي نقلوه في الصفات وهم غفل فمال إلى تصديقهم من به جهل مشبهة قد ضرنا الصحب والخل ومذهبه التنزيه لكن هم اختلوا وأكثر ما أدركته ما له عقل ققام له الحساد من كل جانب وكان له أنباع صدق تتابعوا وجاءك قوم يدعون تمذهباً ومالوا إلى التشبيه أخذاً بصورة وقالوا الذي قلناه مذهب أحمد فصار الأعادي قائلين لكلنا فقد فضحوا ذاك الإمام لجهلهم لعمري لقد أدركت منهم مشايخاً

<sup>(</sup>١) لعله ما أشقها بحذف إحدى القافين أو بإبدال إحداهما فاء، اه مصححه.

<sup>(</sup>٢) هكذا بياض بالأصل ويصح أن يتمم بتحو قولنا: إذا نام السوي وبه يخلو، اه مصححه.

وحذفت أبياتاً من هذه القصيدة لأني في هذه الورقات على سبيل الاقتصاد والرمز إلى منهج الحق والرشاد.

وسئل الإمام الشافعي قدس الله روحه عن الاستواء فقال: (آمنت بلا تشبيه وصدقت بلا تمثيل واتهمت نفسي في الإدراك وأمسكت عن الخوض فيه كل الإمساك) وهذا شأن الأئمة يمسكون أعنة الخوض في هذا الشأن مع أنهم أعلم الناس به ولا يخوض فيه إلا أجهل الناس به.

وسئل الإمام أبو حنيفة قدس الله روحه عن ذلك فقال: (من قال لا أعرف الله أفي السماء أم في الأرض فقد كفر لأن هذا القول يؤذن أن لله سبحانه وتعالى مكاناً ومن توهم أن لله مكاناً فهو مشبه).

وسئل الإمام مالك عن الاستواء فقال: (الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة) فنفى العلم بالكيف فمن استدل بكلامه على أنه سبحانه وتعالى فوق عرشه فهو لجهله وسوء فهمه.

وقال الإمام مالك عند قوله: ﴿فَلَا تَقْرِيُواْ يَقَو ٱلْأَمْثَالَا﴾ [النحل: ٧٤] من وصف شيئاً من ذاته سبحانه وتعالى مثل قوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ آلِيُهُودُ يَدُ اللَّهِ مَنْلُولَةٌ ظُلَّتَ آلِيَرِيمٌ﴾ [المَائدة: ٦٤] فأشار بيده إلى عنقه قطعت وكذا السمع والبصر يقطع ذلك منه لأنه شبّه الله بنفسه.

وقال مالك رضي الله عنه: (الاستواء معلوم) يعني عند أهل اللغة، وقوله: (والكيف مجهول) أي بالنسبة إلى الله عزّ وجل لأن الكيف من صفات الحدث وكل ما كان من صفات الحدث فالله عزّ وجل منزه عنه فإثباته له سبحانه كفر محقق عند جميع أهل السنة والجماعة، وقوله: (والإيمان به واجب) أي على الوجه اللائق بعظمته وكبريائه، وقوله: (والسؤال عنه بدعة) لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا عالمين به وبمعناه اللائق بحسب اللغة فلم يحتاجوا إلى السؤال عنه فلما ذهب العالمون به وحدث من لم يعلم أوضاع لغتهم ولا له نور كنورهم شرع يسأل الجهلة بما يجوز على الله عز وجل وفرح بذلك أهل الزيغ فشرعوا يدخلون الشبه على الناس ولذلك تعين على أهل العلم أن يبينوا للناس وأن لا يهملوا البيان لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذُ اللهُ مِيئُقُ الذَيْنَ أُونُوا أَلْكِتَكُ لَنُهِينَامُ لِلنَّاسِ وَلَا لَنْ يَحْتُونُهُ [آل عِمران: ١٨٧] فهذه (١١) الاثمة

<sup>(</sup>١) لعله فهؤلاء، اه مصححه.

التي (١) مدار الأمة عليهم في دينهم متفقون في العقيدة فمن زعم أن بينهم اختلافاً في ذلك فقد افترى على أئمة الإسلام والمسلمين والله حسبه وسيجزي الله المفترين.

وفي الصحيحين: من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: "من فارق الجماعة شبراً فمات مات ميتة جاهلية" وقال عليه الصلاة والسلام: "إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ القاصية والنافرة والشاذة إياكم والشعاب وعليكم بالعامة والجماعة والمساجد" رواه الطبراني وغيره من حديث معاذ رضى الله عنه ورواه الإمام أحمد ورجاله ثقات.

وسئل الإمام أحمد عن الشافعي فقال: (ما الذي أقول فيه وهو الذي أخرج من قشور التشبيه لبابها، وأطلع على معارفها أربابها، وجمع مذهبه أكنافها وأطنابها، فالمحدثون صيادلة والشافعي طبيبهم، والفقهاء أكابر والشافعي كبيرهم، وما وضع أحد قلمه في محبرة إلا وللشافعي عليه منة) وكان كثير الدعاء للشافعي، قال له ابنه عبد الله: أي شيء كان الشافعي فإني أسمعك تُكثر الدعاء له؟ قال: (يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا، وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو عوض).

وسئل بعض أئمة السلف عن قوله تعالى: ﴿ اَلرَّحَنُ عَلَى اَلْمَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴿ اَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ على اللهِ اللهُ اللهُو

قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: معناها ليس له نظير. وقال أهل التحقيق: ذكر العرش إظهاراً لقدرته لا مكاناً لذاته إذ الذات ممتنعة عن الإحاطة بها والوقوف عليها، كما أشار إلى ذلك في قوله تعالى: ﴿أَلَمُ لَا إِلَهُ إِلَا هُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ الْمَهْرِ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ عَن التشبيه القدوس المبرّأ عن الأقات، والمسبح بجميع اللغات، السلام السالم من نقائص المخلوقات، الصمد

<sup>(</sup>١) لعله الذين، اه مصححه.

السيد الذي لا يشبهه شيء من المصنوعات والمخلوقات، الغني عن الأغيار، تبارك وتعالى عن أن تحويه الجهات، الفرد الذي لا نظير له، المنفرد بصفات الكمال والقدرة، ومن بعض مقدوراته الكرسي والعرش والأرضون والسماوات، شهد لنفسه بالوحدانية ونزهها بالآيات البينات فصفاته لا يوصف بها غيره، ومن تعرض لذلك فقد طعن في كلامه، وضاهى أهل العناد فاستوجب اللعن وأشد العقوبات.

قال البغداديون في قوله تعالى: ﴿بَدِيعُ ٱلسَّكَوَتِ وَالْأَرْضُ وَإِذَا فَضَى آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَمُ كُن فَيَكُونُ ﴿إِنَّهُ وَإِذَا فَضَى آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَمُ كُن فَيَكُونُ ﴿إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

وقولهم: كل صنع، عبروا بالمصدر عن اسم المفعول كقوله تعالى: ﴿ هَذَا غَلَقُ الْقَبِّ الْقَبَانِ: 11] ومن الجهل البين أن يطلب العبد المقهور بكن درك ما لا يدرك، كيف وقد تنزّه عن أن يدرك بالحواس أو يتصور بالعقل الحادث والقياس من لا يدركه العقل من جهة الدليل، فكل ما يتوهمه العقل لنفسه فهو جسم وله نهاية في جسمه وجنسه ونوعه وحركته وسكونه مع ما يلزمه من الحدود والمساحة من الطول والعرض وغير ذلك من صفات الحدث تعالى عن ذلك فهو الكائن قبل الزمان والمكان، وهو الأول قبل سوابق العدم، الأبدي بعد لواحق القدم، ليس كذاته ذات، ولا كصفاته صفات. جلّت ذاته القديمة التي لم تسبق بعدم أن يكون لها صفة حادثة كما يستحيل أن يكون للذات الحادثة صفة قديمة، قال تعالى: ﴿ أَوْلاً لَهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وسأل بعض المخبثين<sup>(٢)</sup> الطوية للإمام العالم العلامة الجامع بين العلوم السنية،

 <sup>(</sup>١) قوله: بالدرك متعلق بمحذوف فيما يظهر تقديره وأعجز الخلق عن أن يحيطوا به بالدرك، الخ،
 والدرك الإدراك، اه مصححه.

 <sup>(</sup>٢) لعله خبيتي الخ، وقوله للإمام: لعل اللام الأولى من تصرفات النشاخ وهذا ظننا في كل ما تقدم أو يجيء في هذا الكتاب من الألفاظ التي تخالف اللغة، لأن الإمام الحصني ألجل من أن يخفى عليه مثل ذلك، اه مصححه.

والمناهج العلية، يحيى بن معاذ الرازي فقال له: أخبرنا عن الله، فقال: إله واحد، فقال له: كيف هو؟ قال: إله قادر، قال: فأين هو؟ قال: بالمرصاد، فقال السائل: لم أسألك عن هذا، فقال: ما كان غير هذا فهو صفة المخلوق، فأما صفته فالذي أخبرتك عنه.

فالسائل سأل عن الذات والكيفية فأجابه هذا الحبر بالصفات الجلالية القدسية وهذا أخذه من قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون اللعين لما قال له موسى عليه السلام: ﴿إِنِّ رَسُولُ رَبِّ الْمَكِينَ﴾ [الزّخرُف: ٤٦] فسأله فرعون: ﴿وَمَا رَبُّ الْمَكَيِنِ﴾ [الزّخرُف: ٤٦] فسأله فرعون: ﴿وَمَا رَبُّ الْمَكَيْنِ وَالْمَرْفِينِ وَالْأَرْفِينِ وَمَا بَيْنَهُمُ اللهِ وَمَا اللهُ عَدِل الله عن المعاول عما سأل لأنه عدل فيه عن مطابقة السؤال لأن فرعون سأل عن ماهيته سبحانه وتعالى وموسى أجابه عن قدرته وصفاته فجاز له حين خلط في السؤال وأخطأ وسأل عما لا يمكن إدراكه العدول عن سؤاله فقال فرعون: ﴿أَلَا تَشَيِّعُونَ﴾ [الشُغرَاء: ٢٥] أنا أسأله عن شيء فيجيب عن عيره، فقال موسى عليه السلام: ﴿رَبُّكُرُ وَنِتُ المَا يُلُلُ الْمَائِينُ ﴿ الشُغرَاء: ٢٢] فلما قال جلساؤه فقال: ﴿إِنَّ رَسُولُكُمُ الْزَيِنَ أَرْبَلُ الْمَكُرُنَ ﴾ [الشُغرَاء: ٢٧] رماه بذلك حتى موسى عليه السلام ذلك استشعر فرعون أنه أخطأ في السؤال فخشي أن يدرك ذلك جلساؤه فقال: ﴿إِنَّ رَسُولُكُمُ النَّوْنَ أَنْ يُلْتَفْت إلى قوله ولا يؤخذ به، فتأمل يتخلص ويصير موسى عليه السلام في مقام لا يُلتفت إلى قوله ولا يؤخذ به، فتأمل والسلام وغيرهم عدم العلم بالذات والكيف فلا أجهل ولا أعمى بصيرة من فرعون أمدى منه في معرفته بالعجز عن درك ذاته.

قال الإمام الحافظ محمد بن علي الترمذي صاحب التصانيف المشهورة: (من جهل أوصاف العبودية فهو بنعت الربوبية أجهل).

وقال أهل التحقيق من أهل السنة والجماعة: (من اعتقد في الله عز وجل ما يليق بطبعه كالعامي فهو مشبه فإنه عز وجل منزه عن كل ما يصفه الآدمي أو يتخيله لأن ذلك من صفات الحدث تعالى وتقدس عن ذلك) فإيمان العامي لضعف علمه وعقله يقبل التشكيك(1).

<sup>(</sup>١) هذا الكلام ليس على عمومه فإن من العامة من يندهش العالم لمبلغ كمال إيمانه بالله عز وجل وقد يصدق ذلك في بعض العوام الذين لم ينشأوا في حجور أهل الدين ولم يختلطوا بهم وهو أندر من الكبريت الأحمر بين طبقات العوام، اه مصححه.

قال ابن عباس: سبحانه وتعالى بخلقه يؤمنون به مجملاً ويكفرون به مفصلاً حملهم على ذلك زخرف العدو وإغواؤه رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿وَمَا بُوْمِنُ اللهِ عنهما في قوله تعالى: ﴿وَمَا بُوْمِنُ اللهِ عَنْهُمَا بَنْهُوا الله بدسيسة عدم الحَمْهُم بِاللهِ إِلَّا وَهُم مُنْمَرِكُونَ ﴿فَا اللهِ اللهِ اللهِ علمهم بغوائل النفس الأفارة بالسوء وعدم تأملهم قوله تعالى: ﴿مَا أَشَهَدُمُم مَنْكَ السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْشِيهِم ﴾ [الكهف: ٥١] وفي ذلك إشارة إلى عجز الخليقة أن تدرك بعض صفات ذواتها في ذاتها أو تدري كيف كنهها في أنفسها بعدم شهودهم خلق السماوات والأرض وخلق أنفسها فلم تملك أن تحتوي علم أنفسها في أنفسها فكيف تدري أو تدرك شيئاً من صفات موجدها من العدم وبارئها ومالكها.

وقال تعالى: ﴿وَمِن كُلِّ شَيَّءٍ خَلَقًا رَوْجَيْنِ﴾ [الذَّاريَّات: ٤٩] ﴿سُبْحَنُنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُوْمَ كُلُّهَا﴾ [يس: ٣٦] وفي ذلك إشارة ظاهرة إلى عجزك عن إدراك كنه بعض المخلوقات على اختلاف ذواتها وصفاتها وفي بعضها ما لا يخطر على قلب بشر فكيف بالخالق الذي نزه نفسه بقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَيثْلِهِ. شَيُّ ﴾ [الشّورى: ١١] وهو سبحانه وتعالى مباين لخلقه من كل وجه لا يسعه غيره ولا يحجبه سواه تقدَّس أن يدركه حادث أو يتخيله وهم أو يتصوره خيال. كل ذلك محال. فهو الملك القدوس المنزَّه في ذاته وصفاته عن مشابهة مخلوقاته وأنت من مخلوقاته، ركبك على منوال عجيب، وجعلك في أحسن صورة وأعجب ترتيب، مع تنقل تارات من ماء مهين فقال عزَّ وجل: ﴿وَلَقَدْ عَلَقْنَا ٱلْإِسَانَ مِن شَلَلَةٍ مِن طِينِ ۞ ثُمَّ جَمَلْنَهُ تُطْفَةً فِي فَرَادٍ شَكِينِ ۞ أَزُ خَلَقْنَا النَّلْفَةَ مَلْقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلْقَةَ مُفْعَكَةً فَكَلَقْنَا ٱلْمُفْخَةَ عِطْلَمًا نَكُسُونًا ٱلْعِظَائِرَ كَتُمَّا ثُرَّ أَنشَأَتُهُ خَلَقًا مَاخَرُّ فَتَبَارَكُ ٱللَّهُ أَحْسَنُ الْخَلِفِينَ ۞﴾ [المومنون: ١٢ ـ 18] الإنسان هنا هو آدم عليه السلام وسلالته لأنه سلة من كل تربة وكان عليه السلام يتكلم بسبعمائة ألف لغة وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ جَمَلْنَهُ﴾ أي الإنسان ﴿نُطْلَقُهُ فِي قُرَارٍ تُلْكِينٍ﴾ أي حرز منبع وهو الرحم ﴿ أَنْ خَلَقْنَا ٱلنَّلْفَةَ عَلَقَةً﴾ أي دما ﴿ فَخَلَقْنَا ٱلْمَلْقَةَ مُضْفَكَةً ﴾ أي قدر ما يمضغ ﴿فَحَالَقُنَا ٱلْمُشْهَةَ عِظْمُا﴾ وبين كل خلقتين أربعون يوماً ﴿فَكُسَّوْنَا ٱلْفِظَنَدَ لَحْتًا ثُمُّ أَنشَأَنُهُ خَلَقًا مَاخَرًا﴾ وهو نفخ الروح فيه. قاله ابن عباس ومجاهد والشعبي وغيرهم. وقيل: نبات الأسنان والشعر قاله قتادة. وقيل ذكراً أو أنثى قاله الحسن. وقيل غير ذلك ﴿فَتَبَارَكُ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْمَالِقِينَ﴾ أي المصورين والمقدرين تنزُّه سبحانه وتعالى بعد ذكر هذه الأطوار. المعنى أن من هذه من بعض مقدوراته يستحق التعظيم والتنزيه لأن هذه التارات والتنقلات إنشاء بعد إنشاء في غاية الدلالة على كمال القدرة ووصف الألوهية ثم الإنشاء الآخر أن شق الشقوق وخرق الخروق وأخرج

العصب وجعل العروق كالأنهار الجارية وركّبها على منوال غريب مع كونه خلقاً سوياً فأظهر يد القدرة والآيات الظاهرة وكمال الصنع والحكمة الباهرة وأودع فيه الروح والحركة والسكون والإدراك والتمبيز ولغات الكلام والعلم والمعرفة والفهم والفطنة والفراسة وغير ذلك مما يليق بهذا النوع الإنساني الحيواني إلى غير ذلك مما يطول عده ويعسر تقديره وحده فتبارك الله أحسن الخالقين.

ولو قيل لك أخبرني عن قدر عروقك رقة وثخانة وطولاً وقصراً أو عن حقيقة بعض ما في باطنك من أي نوع كان لعجزت عن بيان ذلك ولخرست، وأنت وجميع هذا النوع الإنساني نتفة تراب جعله بشراً منتشراً فتعالى الله وتبارك أن يخوض في ذاته وصفاته إلا من عدم الرشاد، وسلك سبيل الفساد والعناد، وصير نفسه أخس العباد، فمن حقق نظره واستعمل فكره وجد نفسه أجهل الجاهلين بعظمة هذا العظيم فلا يقدره أحد قدره ولا يعرفه سواه وإن قربه وأدناه، فسبحانه ما أثنى عليه حق ثنائه غيره ولا وصفه بما يليق به سواه، عجز الأنبياء والمرسلون عن ذلك.

قال أجلهم قدراً وأرفعهم محلاً وأبلغهم نطقاً مع ما أعطي من جوامع الكلم: الا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ومن تأمل كلام الله عز وجل وجده محشواً بتنزيهه تارة بالتصريح وتارة بالإشارات وتارة بما تقصر عنه العبارات وهؤلاء (١) العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين قربوا من درجة النبوة لأنهم دلوا الناس على ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام ويرجح مدادهم على دم الشهداء ويستغفر لهم من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وهم أمناء الله عز وجل في أرضه وأحدهم على الشيطان أشد من ألف عابد وقد قبل في قوله تعالى: ﴿رَبّ زِدْنِي عِلْما ﴾ [طه: ١١٤] أي زدني علماً بالقرآن ومعانيه وهؤلاء لهم علم لدني يرد على قلوبهم من غيب الهدى لها جولان في الملكوت فترجع إلى صاحبها بطرائف الحكمة من غير أن يلقي إليها عالم علمه ومن ثمرة ذلك حصول الخشية وتزايد الخوف والعمل بالإخلاص والصدق والزهد وصون النفس عن مواطن الهلكة وإلا هلك وأهلك غيره، ومثل العالم كمثل السفينة إذا انخرقت غرقت وغرق أهلها، فواجب على العالم أن يحترز لئلا يهلك ويُهلك غيره فيلقي الله بذنوبه وذنوب غيره فيضاعف عليه العذاب.

<sup>(</sup>١) معطوف على الأنبياء أي عجزوا كما عجز الأنبياء عن وصف ربنا عز وجل كما ينبغي له ويليق به ولولا ما علمهم الله تعالى في دينه ما عرفوا ما عرفوا من وحيه وإنما قلنا بذلك العطف لأنه لم يجىء بعدهم حديث عنهم فليعلم، اه مصححه.

قال محمد بن المنكدر وهو من سادة التابعين وكانت عائشة رضي الله عنها تحبه وتكرمه وتبره: الفقيه يدخل بين الله عز وجل وبين عباده فلينظر كيف يدخل. وصدق ونصح قدس الله روحه. وهذا شأن السلف بذلوا النصيحة للإسلام والمسلمين وكانوا ونصح قدس الله روحه. وهذا شأن السلف بذلوا النصيحة للإسلام والمسلمين وكانوا شديدين على من خالف ولا سيما لما ظهر أهل الزيغ وتظاهروا بالتنويه بذكر آيات المتشابه وأحاديثه بالغوا في التحذير منهم ومن مجالستهم وكانوا يقولون هم الذبن عنى الله عز وجل في قوله تعالى: ﴿ فَأَمّا الّذِينَ فِي قُلُوبِهِ ذَيّعٌ فَيَتّبِهُونَ مَا تَشْبَهُ مِنهُ آتِيمَالَة الْمِتَالَة الْمِتَالَة الْمِتَالَة الْمِتَالِق وَلَا الله عالى: ﴿ فَأَمّا اللّذِينَ وَلَا الله عنها، وكانوا يقولون إذا جلس أحد للوعظ والتذكير تفقدوا منه أموراً ولا تغتروا بكل واعظ فإن الواعظ إذا لم يكن صادقاً نار الشبه التي بها يموه أهل الزيغ ومن لا يقبلها فما ذاك إلا أن الله عز وجل يريد إلا الشبه التي بها يموه أهل الزيغ ومن لا يقبلها فما ذاك إلا أن الله عز وجل إضلاله فلا هادي له ﴿ وَالنّهُ يَعَكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكِيدِهِ الفعال لما يريد، فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى، ومن ابتع هوى نفسه الأمّارة وأهل الزيغ والضلالة وحاد عن سبيل من بهم يقدي هلك في المرقى.

ولنرجع إلى قول السلف رضي الله عنهم: إذا جلس شخص للوعظ فتفقدوا منه أموراً إن كانت فيه وإلا فاهربوا منه وإياكم والجلوس إليه وإلا هلكتم من حيث طلبتم النجاة. قالوا ذلك حين ظهر أهل الزيغ والبدع وكثرت المقالات وذلك بعد وفاة عمر رضي الله عنه، وحديث حذيفة رضي الله عنه يدل لذلك واللفظ لمسلم قال حذيفة: (كنا عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم سمع رسول الله في يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه، فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره، قالوا: أجل، قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي في يذكر التي تموج على حذيفة رضي الله عنه: فأسكت القوم فقلت: أنا، قال: أنت لله أبوك؟ قال حذيفة رضي الله عنه: فأسكت القوم فقلت: أنا، قال: أنت لله العلوب كالحصير فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى يصير على قلبين على أبيض مثل الصفاة فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مرباداً كالكوز مجخياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه قال حذيفة رضي الله عنه: وحدثته أن بينك وبينها باباً منكراً إلا ما أشرب من هواه قال حذيفة رضي الله عنه: اكسر لا أبا لك فلو أنه فتح مغلةاً يوشك أن يكسر، قال: قال عمر رضي الله عنه: اكسر لا أبا لك فلو أنه فتح

لعله كان يعاد، قال: لا بل يكسر، وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثاً ليس بالأغاليط).

قال أبو خالد: فقلت لسعيد: يا أبا مالك: ما «أسود مرباداً»؟ قال: شدة البياض في السواد، قلت: فما «الكوز مجخياً»؟ قال: منكوساً، فقوله ليس بالأغاليط يعني أنه عن رسول الله ﷺ.

والفتن كل أمر كشفه الاختبار عن أمر سوء وأصله في اللغة الاختبار وشبهت بموج البحر لاضطرابها ودفع بعضها ببعض وشدة عظمها وشيوعها، وقوله اتعرض الفتن على القلوب، أي تلصق بعرض القلوب أي بجانبها كالحصير تلصق بجنب النائم وتؤثر فيه لشدة التصاقها وهذا شأن المشبهة تلصق فتنة التشبيه في قلوبهم وتؤثر وتحسن لعقولهم ذلك حتى يعتقدوا ذلك ديناً وقرباناً من الله عزَّ وجل وما يقنع أحدهم حتى يبقى داعية وحريصاً على(١) إفتان من يقدر على إفتانه كما هو مشاهد منهم، وإلى مثل ذلك قوله: «أشربها» أي دخلت فيه دخولاً تاماً وألزمها وحلت منه محل الشراب ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْمِجْـلَ﴾ [البَقَرَة: ٩٣] أي حبه، فقوله: «إن بينك وبينها باباً مغلقاً» معناه أن تلك الفتن لا تفتح ولا يخرج منها شيء في حياتك، وقوله: «يوشك» هو بضم الياء وكسر الشين معناه أنه يكسر عن قرب و«الرجل» هو عمر وقد جاء مبيناً في الصحيح والحاصل أن الحائل بين الناس وبين الفتن هو عمر رضي الله عنه ما دام حياً فإذا مات دخلت، ومبدأ الفتن هو الذين شرقوا(٢٠) بالنبي ﷺ وبأبي بكر وعمر رضي الله عنهما لعلمهم أن الدين لا يتم إلا بهما لأن عندهم علماً بذلك وكانوا يظهرون الإسلام ويقرؤون شيئاً من القرآن وكانوا يرمزون إلى التعرض بالنقص حتى في النبي ﷺ حتى أن منهم من كان يؤم الناس ولا يقرأ في الجهرية إلا بعبس لما فيها من العتاب مع النبي ﷺ لأجل أبن أم مكتوم وهم رضى الله عنه على<sup>(٣)</sup> قتاله وتظاهر شخص بسؤال ما الذاريات ذرواً فقال عمر رضى الله عنه: اللهم أمكني منه، فمرّ يوماً فقيل له: هو ذا، واسم الرجل صبيغ، فشمَر عمر رضي الله عنه عن ذراعيه وأوجعه جلداً ثم قال: أرحلوه فأركبوه على

<sup>(</sup>١) يربد فتنة من يقدر على فتنته أو فتن أو فتون الخ، اه مصححه.

 <sup>(</sup>٢) أي غصوا به 義 وبصاحبيه فلم يستطيعوا أن ينفذوا ما يضمرون من الكيد للإسلام في وجودهم لعلمهم الخ، اه مصححه.

<sup>(</sup>٣) على موضع الباء، اه مصححه.

راحلته، فقال: طيفوا به في حيه ليعلم الناس بذلك<sup>(۱)</sup> وكان رضي الله عنه شديداً في دين الله عزّ وجل لا تأخذه في الله لومة لاثم وقد ذكرت نبذة يسيرة من سيرته في كتاب (قمع النفوس).

ولما كان أواخر القرن الأول اتسع الأمر من القصاص وتظاهر شخص يقال له المغيرة بن سعيد وكان ساحراً واشتهر بالوصاف وجمع بين الإلحاد والتنجيم ويقول إن ربه على صورة رجل على رأسه تاج وإن أعضاءه على عدد حروف الهجاء ويقول ما لا ينطق به ويقول إن الأمانة في قول الله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضَنَا ٱلْأَمَانَةُ عَلَى ٱلنَّمَرُتِ وَالْحِبَالِ﴾ [الأحزاب: ٧٢] هي أن لا يمنع على الخلافة، وقوله تعالى: ﴿وَحَلَهَا الْإِسْكَنُ إِنَّهُ كَانَ طُلُومًا جَهُولاكِ الله وَالْحَزاب: ٧٢] هو أبو بكر رضي الله عنه.

وقال عمر رضي الله عنه لأبي بكر أن يحملها ويمنع علياً منها وضمن عمر أنه يعين أبا بكر بشرط أن يجعل أبو بكر الخلافة له بعده فقبل أبو بكر منه وأقدما على المنع متظاهرين، ثم وصفهما بالظلم والجهل فقال: وحملها أبو بكر إنه كان ظلوماً جهولاً. وزعم أنه نزل في حق عمر رضي الله عنه: ﴿كُنْكُ الشّيطَانِ إِذَ قَالَ اللّاسَكِ الشّيطَ السّعابة رضي الله عنه إلا أصن ثبت مع علي رضي الله عنه وكان يقول إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يختلفوا في شيء من الشرائع، وكان يقول بتحريم إنكار المنكر قبل خروج الإمام، وقال لمحمد الباقر: أقر أنك تعلم الغيب حتى أجبي لك العراق، فانتهره وطرده، وكان لعول: انتظروا وكذا فعل بجعفر الصادق ولد محمد الباقر فقال: أعوذ بالله، وكان يقول: انتظروا محمد بن عبد الله الإمام فإنه يرجع ومعه ميكائيل وجبريل يتبعانه من الركن والمقام، وكان له خبائث، فلما كان في السنة التاسعة عشرة والمائة ظفر به خالد بن عبد الله القشيري فأحرقه وأحرق معه خمسة من أتباعه فهذا شأن أهل الزيغ.

واستمر الأمر على ذلك إلا أنهم سلكوا مسلك المكر والحيلة بإظهار الكب(٢) على سماع الحديث ويكثرون من ذكر أحاديث المتشابه ويجمعونها ويسردونها على الناس العوام ثم كثرت المقالات في زمن الإمام أحمد وكثر القصاص وتوجع هو وابن عيبة وغيرهما منهم وكان الإمام أحمد يقول: كنت أود لو كان قصاصاً صادقاً نصوحاً طيب السريرة، ونبغ في زمنه محمد بن كرام السجستاني وترافق مع الإمام أحمد

<sup>(</sup>١) ونفاه بعد ذلك رضي الله عنه ولم يرجعه حتى صدقت توبته، اه مصححه.

<sup>(</sup>٢) يريد الإكباب، اه مصححه.

وأظهر حسن الطريقة حتى وثقه هو وابن عيينة، وسمع الحديث الكثير ووقف على التفاسير وأظهر التقشف مع العفة ولين الجانب، وكان ملبوسه جلد ضأن غير مخيط وعلى رأسه قلنسوة بيضاء، ثم أخذ حانوتاً بييع فيه لبناً، واتخذ قطعة فرو يجلس عليها ويعظ ويذكر ويحدث ويتخشع حتى أخذ بقلوب العوام والضعفاء من الطلبة لوعظه وبزهده حتى حصر من تبعه من الناس فإذا هم سبعون ألفاً، وكان من غلاة المشبهة وصار يلقي على العوام الآيات المتشابهة والأخبار التي ظواهرها يوافق عقول العوام وما ألفوه ففطن الحذاق من العلماء فأخذوه ووضعوه في السجن فلبث في سجن نيسابور ثمان سنين ثم لم يزل أتباعه يسعون فيه حتى خرج من السجن وارتحل إلى الشام ومات بها في زعر ولم يعلم به إلا خاصة من أصحابه فحملوه ودفنوه في القدس الشريف وكان أتباعه في القدس أكثر من عشرين ألفاً على التعبد والتقشف وقد زين لهم الشيطان ما هم عليه وهم من الهالكين وهم لا يشعرون واستمر على ما هم عليه خلق شأنهم حمل الناس على ما هم عليه إلى وقتك هذا.

قال الله تعالى: ﴿ أَمْنَ نُبِنَ لَمُ سُونُ عَلِيهِ فَرَاهُ حَسَناً ﴾ [فاطر: ٨] قال سعيد بن جبير: هذه الآية نزلت في أصحاب الأهواء والبدع، المعنى أنه ركض في ميادين الباطل وهو يظنها حقاً، كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول عند هذه الآية: إن الضلالة لها حلاوة في قلوب أهلها والبدعة هي استحسان ما يسوق إليه الهوى والشبهة مع الظن بكونها حقاً وهؤلاء ينزع من قلوبهم نور المعرفة وسراج التوحيد من أسرارهم ووكلوا إلى ما اختاروا فضلُوا وأضلُوا ﴿ وَمَسَيُونَ أَنْهُم عَلَى ثَوْيَة إِلَا إِنَهُم هُمُ ٱلكَيْنِينَ ﴾ ووكلوا إلى ما اختاروا فضلُوا وأضلُوا ﴿ وَمَسَيُونَ أَنْهُم عَلَى ثَوْيَة الله عَلَى الله الله عَلَى الله وصفاته وأفعاله ما هو خلاف الحق ويعتقده على خلاف ما هو والم المواج به إما برأيه ومعقوله الذي يحاكي به الخصوم وعليه يعول وبه يغتر قد زين له العدو وحلاه له حتى اعتقده دينا ونعمة وإما أخذاً بالتقليد ممن هذه حاله، وهذا التقليد كثير في العوام لا سيما من يعضد بدعته واعتقاده بظاهر آية أو خبر وهو على وفق الطبع والعادة وقد أهلك اللهين بمثل هذا خلقاً لا يحصون حتى أنهم يعتقدون أن الحق في العادة وقد أهلك اللهين بمثل هذا خلقاً لا يحصون حتى أنهم يعتقدون أن الحق في والعادة وقد أهلك اللهين بمثل هذا خلقاً لا يحصون حتى أنهم يعتقدون أن الحق في ولعادة وقد أهلك اللهين بمثل هذا خلقاً لا يحصون حتى أنهم يعتقدون أن الحق في

<sup>(</sup>١) أي أحدهم، اه مصححه.

مثال ما هم عليه وأن غيرهم على ضلالة ومثل هؤلاء ومن اتبعوهم إذا بدا لهم ناصية ملك الموت انكشف لهم بطلان (١) ما اعتقدوه حقاً باطلاً وجهلاً وختم لهم بالسوء وخرجت أرواحهم على ذلك وتعلر عليهم التدارك وكذا كل اعتقاد باطل، ولا يفيد زوال ذلك كثرة التعبد وشدة الزهد وكثرة الصوم والحج وغير ذلك من أنواع الطاعات والقربات لأنها تبع لأمر باطل ولا ينجو أحد إلا بالاعتقاد الحق، وقد قال تعالى: ﴿فَمَاذَا بَعَدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَلُ اللَّهُ لَلُ الله الله عن الحق مأخوذ من ضل الطريق وهو العدول والباطل واسطة والباطل هو الذهاب عن الحق مأخوذ من ضل الطريق وهو العدول عن سمته والحق هو الصراط المستقيم الذي في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِهُ مُسْتَقِيمًا فَاتَبُهُوهُ وَلا تَلْمُكُلُ فَلَا عَرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاللَّهُ وَصَلَّمُ بِهِ لَمُلَّكُمُ مَن سَبِيلِهِ وَلا كُمْ وَصَلَّمُ بِهِ لَمُلَّكُمُ مُسْتَقِيمًا فَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى صراطه وهو دينه بالاستقامة وأمر بالباعه، والمستقيم هو الذي لا اعوجاج فيه فمن اتبعه أوصله إلى مقعد صدق عند ملك مقتدر.

قال سهل: الصراط المستقيم هو الاقتداء والاتباع وترك الهوى والابتداع، ثم إنه تعالى نهى عن اتباع السبل لما فيها من الحيدة عن طريق الاستقامة فقال: ﴿وَلاَ تَنْبِعُوا اَلسُّبُلُ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَيِيلِيَّ ﴾ [الانغام: ١٥٣] أي تميل بكم عن طريقه التي ارتضى وبه (٢) أوصى إلى سبل الضلالات من الأهواء فتهلكوا.

قيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما الصراط المستقيم؟ فقال: ما تركنا محمد ﷺ في أدناه وطرفه في الجنة وعن يمينه جواد وعن يساره جواد وثم رجال يدعون من مر بهم فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة، ثم تلا: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُستَقِيماً﴾ [الانعام: ١٥٣] الآية، فأشار رضي الله عنه بالرجال الذين على الجواد إلى علماء السوء وأهل البدع، وأشار بقوله: يدعون من مر بهم، إلى الوغاظ الذين هم سبب هلاك من قعد إلهم.

ولهذا بالغ السلف رضي الله عنهم في التحذير من مجالسة كل أحد وقالوا: إذا جلس للوعظ فتفقدوا منه أموراً فإن كانت فيه فاهربوا منه وإلا هلكتم من حيث ظننتم

<sup>(</sup>١) لعل لفظ بطلان من زيادة النساخ، اه مصححه.

 <sup>(</sup>٢) راعى في وصف الطريق بالتي جواز تأنيثها وراعى في رجوع الضمير إليها في به جواز تذكيره فليعلم، اه مصححه.

النجاة منها إن كان مبتدعاً فاحذروه واجتنبوه فإنه على(١) لسان الشيطان ينطق ومن نطق على لسان الشيطان فلا شك ولا ريب في إغوائه فيهلك لإنسان من حيث يظن السلامة وأيضاً ففي المشي إليه ومجالسته تعظيم له وتوقير.

روى ابن عدي من حديث عائشة رضي الله عنها «من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام» ورواه الطبراني في معجمه الأوسط ورواه الحافظ أبو نعيم من حديث عبد الله بن بشر وبهذا وغيره يجب التبري من أهل البدع والتباعد.

قال بعض السلف: (من بش في وجه مبتدع أو صافحه فقد حلّ عرى الإسلام عروة عروة).

وقال شخص من أهل الأهواء لأيوب السختياني رضي الله عنه: أكلمك كلمة؟ فقال: لا الله ولا نصف كلمة، وكان يقول: ما ازداد صاحب بدعة اجتهاداً إلا ازداد من الله بُعداً.

قال رضي الله عنه: كنا ندخل على أيوب السختياني فإذا ذكرنا له حديثاً عن رسول الله على يبكي حتى ترحمه وكان يقول: إذا بلغني موت أحد من أهل السنة فكأنما يسقط عضو من أعضائي، وكان يقول: والله ما صدق عبد إلا سره ألا يراه أحد (٢٠).

وكان يونس بن عبيد يقول: احفظوا عني ثلاثاً مت أو عشت: لا يدخلن أحد على سلطان يعظه أو يعلمه، ولا يخلون بامرأة شابة وإن أقرأها القرآن، ولا يمكن سمعه من ذي هوى، وأشدها الثالثة لما فيها من الزيغ أعاذنا الله من ذلك. وكان يقول: ما يزال العبد بخير ما أبصر ما يفسد عمله، ويونس هذا تابعي من أصحاب الحسن البصري، وكان أبو عبد الله الأصبهاني من عباد الله الصالحين ومن البكائين ولم يكن بأصبهان أزهد منه ولا أورع منه، قال: وقفت على علي بن ماشاذة وهو يتكلم على الناس فلما جاء الليل رأيت رب العزة في النوم فقال لي: وقفت على مبتدع وسمعت كلامه لأحرمنك النظر في الدنيا، فاستيقظ وعيناه مفتوحتان لا يبصر بهما شيئاً.

بصححه

<sup>(</sup>١) على بمعنى عن أو الباء، اه مصححه.

 <sup>(</sup>٢) أي وهو يعمل الصالحات وهو كلام جليل فليفكر فيه القارىء طويلاً لعله يتحقق به، اهـ

وقال الحميدي: سمعت الفضيل يقول: من وقر صاحب بدعة أورثه الله عمى قبل موته، قيل: أراد أيضاً عمى البصيرة.

واعلم أن الكلام على البدعة وأهلها فيه طول جداً وقد ذكرت جملة منه في (تنبيه السالك على مظان المهالك) ومنها: أن يكون الواعظ سيىء الطعمة فإنه إنما ينطق بالهوى لأن مثل هذا يوقع الناس في الحرام أو ربما اعتقدوا حله لأنهم يقتدون به في فعله بواسطة قوله.

ومنها: أن يكون رديء العقل أحمق فإنه يفسد بحمقه أكثر مما يصلح والأحمق هو الذي يضع الشيء في غير موضعه ويعتقد أنه يصيب. قال عيسى عليه السلام: أبرأت الأكمه والأبرص وأعياني الأحمق، فالأحمق مقصوده صحيح ولكن سلوكه للطريق فاسد فلا يكون له رؤية صحيحة في طريق الوصول إلى الغرض ويختار ما لا ينبغي أن يختار وهذا واجب الاجتناب بخلاف صاحب العقل الصحيح فإنه يثمر حسن النظر وجودة التدبير وثقافة الرأي وإصابة الظن والتفطن لدقائق الأدلة والأعمال وخفايا النفس الأمارة وغرور الشيطان.

ومنها: أن يذكر الأدلة التي هي رجاء وتوسعة على النفوس ويسكت عن آيات الخوف والرهبة وكذا الأخبار والآثار لأنه بذلك يحل من القلوب الزواجر ويسهل ارتكاب المعاصي لا سيما إذا علم منه ارتكاب شيء ولو كان مكروهاً فإنه يوقع الناس في ورطة عظيمة.

قال: إذا عبث العلماء بالمكروه عبث العوام بالحرام وإذا عبث العلماء بالحرام كفر العوام معناه أنهم يعتقدون حله لارتكاب العلماء ذلك لأنهم القادة وعليهم المعول في التحليل والتحريم.

ومنها: أن يتعرض لآيات المتشابه وكذلك الأخبار ويجمعها ويسردها ويكرر الآية والخبر مراراً لأنه يوقع العامي فميا اعتاده وألفه فيجري صفات الخالق سبحانه وتعالى على ما ألفه وجرى عليه طبعه ويزينه الشيطان له بغروره لا سيما إن كان الواعظ ممن يظهر زهداً وورعاً وشفقة على الناس فكم من شخص حسن الظاهر خبيث الباطن جميل الظاهر قبيح السرائر والضمائر، والسلف رضي الله عنهم لهم اعتناء بشدة مجانبة هذا والتباعد عنه.

ومنها: أن يكون متهماً بالرفض وبسب الصحابة رضي الله عنهم وهؤلاء نبّه مالك رضي الله عنه على أنهم من سلالة المنافقين وأوضح ذلك نور الله تعالى قلبه فقال: أرادوا أن يقدحوا في النبي ﷺ بشيء فلم يجدوا مساغاً فقدحوا في الصحابة لأن القدح في الرجل قدح في صاحبه وخليطه وهؤلاء كفار لاستحلالهم سب أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام.

ومنهم أقوام يلبسون على الناس بقراءة البخاري وغيره وهم لا يعتقدون البخاري ويسمونه فيما بينهم بالفشاري ولهم خبائث عديدة كل واحدة كفر محقق، وبقى أمور لا أطول بذكرها فمن أراد الله به خيراً حماه عن مجالسة هؤلاء لأن القلب سريع الانقلاب وقبول الرخص والشبه فإذا علقت به الشبهة والريبة فبعيد أن يرتفع عن قلبه غشاوة ما وقر فيه وأقل ما ينال القلب التردد والحيرة وذلك عين الفتنة ومراد الشيطان فإن كان الذي دخلت قلبه الشبهة عامياً والمبتدع أدخلها عليه بقال الله عز وجل وقال رسول الله ﷺ فبعيد أن يرجع ويتقشع عن قلبه غشاوة الجهل والحيرة لتحكم الشبهة بالدليا, وهذا من الهالكين إلا أن يتداركه الله برحمته لأن عمدة الناس الكتاب والسنة والهلكة الجهلة يفهمونهما على غير المراد منهما على الوجه المرضى فمن حق العبد الطالب للنجاة حراسة قلبه وسمعه عن خزايا خزعبلات المبتدعة وتزويق كلامهم وأن لا يغتر بتقشفهم وكثرة تعبدهم وزهدهم ووصفهم لأنفسهم فإن ذلك من أقوى حبائلهم التي يصطادون بها وبها تتشرب القلوب لبدعتهم لا سيما من قلبه مشغوف بحب الدنيا إذا رثى زاهداً فيها مع إكبابه على الكتاب والسنة مع الورع والزهد والعفة والقناعة فلا شك ولا ريب أنه يرغب فيه غاية الرغبة ويميل إليه غاية الميل ولا يصده عنه صاد كما هو مشاهد من العوام ومحبتهم ورغبتهم لمن هو بهذه المثابة فتنبه لذلك فقد أوضحت طريق السلامة والتباعد عن مظان الهلكة فكم من شخص قصده صالح قد هلك بمثل هؤلاء إخوان الشياطين وهو لا يشعر وعليك بالاقتداء بالأطباء أعنى أطباء القلوب وهم الأنبياء عليهم السلام لأنهم العالمون بأسباب الحياة الأخروية ثم أتباعهم الذين أخذوا عنهم وشاهدوا منهم ما لم يشاهده غيرهم. شعر:

من كان يرغب في النجاة فما له فاتبع كتاب الله والسنن التي فالدين ما قال النبى وصحبه

غير اتباع المصطفى فيما بدا صحت فذاك إذا اتبعت هو الهدى فإذا اقتديت بهم فنعم المقتدى

فسبحان الحليم الودود، الممهل الكريم العميم الجود، العالم بخفايا الضمائر ودبيب النملة على الصخرة في الليالي السود، ويرى جريان الماء في العود، القادر فكل ما سواه بقدرته موجود، نزّه نفسه بنفسه لعجز خلقه عن ذلك، فتعالى عن الأشكال والأمثال والجهات والحدود، صفاته قديمة ثابتة بالنقل والعقل فمن عطل وقع في الجحود، وتنزيهه عن النقائص والأشباء محقق ومعلوم والتشبيه مذهب السامرة واليهود، وكف الكف مشلولة بل مقطوعة وباب التشبيه مردود ومسدود، قمن فتحه هجمت عليه نار الوعيد فأهلكته كما هلك فرعون ونمرود، وأصحاب الأخدود وعاد وثمود، فنسأل الله العافية من الفتن ومن أسبابها ومن النار ذات الوقود، وتتوسل إليك بسيد الأولين والآخرين محمد كما توسل به أبو البشر فقبلته فهو أحمد المحمود، صاحب الحوض المورود، والمقام المحمود، فهو أعظم الوسائل ولا يخيب من توسل به ولو كان من أهل الجحود.

قال الله تعالى: ﴿وَكَانُوا﴾ [البَقْرَة: ٦١] أي اليهود ﴿وَن فَيَلُ ﴾ [البَقْرَة: ٢٥] أي بعث محمد ﷺ ﴿لَيْنَ كَفَرُوا﴾ [البَقْرَة: ٢٥] أي يستنصرون ﴿عَلَ اللَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [البَقْرَة: ٨٥] وهم مشركو العرب كانوا يقولون إذا حزبهم أمر أو دهمهم عدو اللهم انصرنا بجاء النبي المبعوث آخر الزمان الذي نجد صفته في التوراة، فكانوا ينصرون وكانوا يقولون لأعدائهم كغطفان وغيرها من المشركين قد أظل زمان نبي يخرج بتصديق ما قلناه فنقتلكم معه قتل عاد وثمود.

فانظر أرشدك الله إلى قدره ودنو منزلته عند ربه كيف قبل عزّ وجل التوسل به من اليهود مع علمه سبحانه بأنهم يكفرون به ولا يوقرونه ولا يعظمونه بل يؤذونه ولا يتبعون النور الذي أنزل معه فمن منع التوسل به فقد نادى على نفسه وأعلم الناس بأنه أسوأ حالاً من اليهود. شعر:

أنت الملاذ لنا وأنت المرتجى يا سيد الكونين يا من قد سما يا سيد الثقلين والحكم الهدى يا سيدا من أم باب مقامه يا سيدا ما أمه من ضامه يا سيدا جعل الإله وجوده يا خاتم الرسل الكرام ومن به

وبك اللياذ وأنت ملجاً من لجا معراجه فوق السماء وعرجا والمقصد الأسنى لأبواب الرجا ألفاء خير مقام سؤل يرتجى ربب الزمان بخطبه الأنجا للعالمين المرتجى والملتجى رب البرية كل هم فرجا

- J-

وكن مستجيراً بالذي نال رفعة

إلى عزها ذل الملوك الأكاسر

عظيم له تعزى العلى والمفاخر نبى له جاه عريض ومنصب فصيح مليح كامل الحسن باهر جليل جميل راحم متعطف لقد نلت فخراً ما لأدناه آخر ألا يا رسول الله يا غاية المني منيئاً لنفس في هواك تناجر أيا درة الأنباء يا جوهر الورى وقد سعدت يا درها والجواهر لقدربحت في بيعها وتنعمت أغثني أجرني يوم تبلي السرائر حبيبي رسول الله كن لي شافعاً بجاهك آمال الضعيف تعلقت إذا نصب المدزان والعقل طائر حليم كريم غافر الذنب ساتر فكن شافعي عند الإله فإنه وإنى عن الفعل الحميد لقاصر مضى العمر في لهو وزهو وغفلة فأنت جميل العفو للكسر جابر فيارب داركنا بعفو ورحمة ومن يعفو منك فالعقو غامر وخذ بنواصينا وطهر قلوبنا بدا الشمس والأقمار والنجم زاهر وصل على البدر الذي من جبينه

نجزت هذه الأحرف المباركات على قارئها ومستمعيها المتأسين بأهل الحق التابعين للصفوة من أولى المعجزات المنزهين لرب العالمين والمعظمين لسيد الأولين والآخرين وسائر الأنبياء والمرسلين وسرج هذه الأمة من بعدهم كالصديقين وساثر الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وكنت قد عزمت على أن أقتصر على ذلك لأن في بعض ما ذكرته وقاية من المقت والمهالك ثم قيل لي وكرر على أن أهل التشبيه والتجسيم والمزدرين بسيد الأولين والأخرين تبعأ لسلالة القردة والخنازير لهم وجود وفيهم كثرة وقد أخذوا بعقول كثير من الناس لما يزينون لهم من الاطراء على قدوتهم ويزخرفون لهم بالأقوال والأفعال ويموهون لهم بإظهار التنسك والإقبال على كثرة الصلاة والصوم والحج والتلاوة وغير ذلك مما يحسن في قلوب كثير من الرجال لا سيما العوام الماثلين مع كل ريح أتباع الدجال فانقادوا لهم بسبب ذلك وأوقعوهم في أسر المهالك فرأيت بسبب هذه المكائد والخزعبلات أن أتعرض لسوء عقيدتهم قمعاً لهذا الزائغ عن طريق أهل الحق وهم الأئمة الأربعة المقتدى بهم والمعول عليهم في جميع الأعصار والأقطار لأنهم النجوم الذين بهم يهتدي وقد بالغ جمع من الأخيار من المتعبدين وغيرهم من العلماء أهل مكة وغيرها أن أذكر ما وقع لهذا الرجل من الحيدة عن طريق هذه الأثمة ولو كان أحرفاً يسيرة إما بالتصريح أو بالتلويح مشيرة

فاستخرت الله عزّ وجل في ذلك مدة مديدة ثم قلت: لا أبا لك، وتأملت ما حصل وحدث بسببه من الإغواء والمهالك فلم يسعني عند ذلك أن أكتم ما علمت، وإلا الجمت بلجام من نار ومقت وها أنا أذكر الرجل وأشير باسمه الذي شاع وذاع، واتسع به الباع، وسار بل طار في أهل القرى والأمصار، وأذكر بعض ما انطوى باطنه الخبيث عليه وما عول في الإفساد بالتصريح أو الإشارة إليه ولو ذكرت كثيراً مما ذكره ودونه في كتبه المختصرات لطال جداً فضلاً عن الميسوطات وله مصنفات أخر لا يمكن أن يطلع عليها إلا من تحقق أنه على عقيدته الخبيثة ولو عصر هو وأتباعه بالعاصرات لما فيها من الزبغ والقبائح النحسات.

قال بعض العلماء من الحنابلة في الجامع الأموي في ملا من الناس: لو اطلع الحصني على ما اطلعنا عليه من كلامه لأخرجه من قبره وأحرقه، وأكد هؤلاء أن أتعرض لبعض ما وقفت عليه وما أفتى به مخالفاً لجميع المذاهب وما خطىء فيه وما انتقد عليه وأذكر بعض ما اتفق له من المجالس والمناظرات وما جاءت به المراسيم العاليات وأتعرض لبعض ما سلكه من المكائد التي ظن بسببها أنه يخلص من ضرب السياط والحبوس وغير ذلك من الإهانات وهيهات فأول شيء سلكه من المكر والخديعة أن انتمى إلى مذهب الإمام أحمد وشرع يطلب العلم ويتعبد فمالت إليه قلوب المشايخ فشرعوا في إكرامه والتوسعة عليه فأظهر التعفف فزادوا في الغربة فيه والوقوع عليه ثم شرع ينظر في كلام العلماء ويعلق في مسوداته حتى ظن أنه صار له قوة في التصنيف والمناظرة وأخذ يدؤن ويذكر أنه جاءه استفتاء من بلد كذا وليس لذلك حقيقة فيكتب عليها صورة الجواب ويذكر ما لا ينتقد عليه وفي بعضها ما يمكن أن ينتقد إلا أنه يشير إليه على وجه التلبيس بحيث لا يقف على مراده إلا حاذق عالم متفنن فإذا ناظر أمكنه أن يقطع من ناظره إلا ذلك المتفنن الفطن ثم مع ذلك شرع يتلقى الناس بالإنس وبسط الوجه ولين الكلام ويذكر أشياء تحلو للنفس لا سيما الألفاظ العذبة مع اشتمالها على الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة فطلبوا منه أن يذكر الناس ففعل قطار ذكره بالعلم والتعبد والتعفف قفزع الناس إليه بالأسثلة فكان إذا جاءه أحد يسأله عن مسألة قال له عاودني فيها فإذا جاءه قال هذه مسألة مشكلة ولكن لك عندي مخرج أقوله لك بشرط فإني أتقلدها في عنقي فيقول أنا أوفي لك فيقول إن تكتم على فيعطيه العهود والمواثيق على ذلك فيفتيه بما فيه فرجه حتى صار له بذلك أتباع كثيرة يقومون بنصرته أن لو عرض له عارض ثم إنه علم أن ذلك لا يخلصه فكان إذا كان في بعض المجالس قال إنا لله وإنا إليه راجعون قد انفتقت فتوق من أنواع المفاسد ببعد ارتناقها ولو كان لي حكم لكنت أجعل فلانأ وزيراً وفلاناً محتسباً وفلاناً دويداراً وفلاناً أمير البلد فيسمع أولئك وفي قلوبهم من تلك المناصب فكانوا يقومون في نصرته. ثم اعلم أن مثل هؤلاء قد لا يقدرون على مقاومة العلماء إذا قاموا في نحره فجعل له مخلصاً منهم بأن ينظر إلى من الأمر إليه في ذلك المجلس فيقول له ما عقيدة إمامك فإذا قال كذا وكذا قال أشهد أنها حق وأنا مخطىء واشهدوا أنى على عقيدة إمامك، وهذا كان سبب عدم إراقة دمه، فإذا انفض المجلس أشاع أتباعه أن الحق في جهته ومعه وأنه قطع الجميع، ألا ترون كيف خرج سالماً حتى حصل بسبب ذلك افتتان خلق كثير لا سيما من العوام، فلما تكرر ذلك منه علموا أنه إنما يفعل ذلك خديعة ومكراً فكانوا مع قوله ذلك يسجنونه ولم يزل ينتقل من سجن إلى سجن حتى أهلكه الله عزّ وجل في سجن الزندقة والكفر ومن قواعده المقررة عنده وجرى عليها أتباعه التوقى بكل ممكن حقاً كان أو باطلاً ولو بالأيمان الفاجرة سواء كانت بالله عزَّ وجل أو بغيره وأما الحلف بالطلاق فإنه لا يوقعه البتة ولا يعتبره سواء كان بالتصريح أو الكناية أو التعليق أو التنجيز وهذا مذهب فرقة الشيعة فإنهم لا يرونه شيئاً وإشاعته هو وأتباعه أن الطلاق الثلاث واحدة خزعبلات ومكر وإلا فهو لا يوقع طلاقاً على حالف به ولو أتى به في اليوم مائة مرة على أي وجه سواء كان حثاً أو منعاً أو تحقيق خبر فاعرف ذلك، وأن مسألة الثلاث إنما يذكرونها تستراً وخديعة وقد وقفت على مصنف له في ذلك<sup>(١)</sup> وكان عند شخص شريف زينبي وكان يرد الزوجة إلى زوجها في كل واقعة بخمسة دراهم وإنما أطلعني عليه لأنه ظن أني منهم فقلت له: يا هذا أتترك قول الإمام أحمد وقول بقية الأئمة بقول ابن تيمية فقال: اشهد على أنى تبت وظهر لي أنه كذب في ذلك ولكن جرى على قاعدتهم في التستر والتفية فنسأل الله العافية من المخادعة فإنها صفة أهل الدرك الأسفل(Y) ثم اعلم قبل الخوض في ذكر بعض ما وقع منه وانتقد عليه أنه يذكر في بعض مصنفاته كلام رجل من أهل الحق ويدس في غضونه شيئاً من معتقده الفاسد فيجري عليه الغبي بمعرفة كلام أهل الحق فيهلك وقد هلك بسبب ذلك خلق كثير وأعمق من ذلك أنه يذكر أن ذلك

 <sup>(</sup>١) هذا شيء مدهش جداً ولولا أن الذي يحكيه الإمام الحصني المعروف بشحه على دينه ما وجد ما يحكيه إلى القلوب سبيلاً، اه مصححه.

لا يتردد عاقل في أن ما سيحكيه الإمام الحصني بعد فعل دجاجلة لا علماء فليقرأه العاقل وليعجب كيف يكون من هذه بلاياهم أئمة في دين الله، اه مصححه.

الرجل ذكر ذلك في الكتاب الفلاني وليس لذلك الكتاب حقيقة وإنما قصده بذلك انفضاض المجلس ويؤكد قوله بأن يقول ما يبعد أن هذا الكتاب عند فلان ويسمى شخصاً بعيد المسافة كل ذلك خديعة ومكر وتلبيس لأجل خلاص نفسه ﴿وَلَا يَجِنُّ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِيرُ ﴾ [فاطر: ٤٣] ولهذا لم يزل فيهم التعازير والضرب بالسياط والحبوس وقطع الأعناق مع تكتمهم ما يعتقدونه والمبالغة في التكتم حتى إنهم لا ينطقون بشيء من عقائدهم الخبيثة إلا في الأماكن الخفية بعد التحرز وغلق الأبواب والنطق بما هم عليه بالمخافتة ويقولون إن للحيطان آذانًا، ومن جملة مكرهم وتحيلهم أن الكبير منهم المشار إليه في هذه الخبائث له أتباع يظهرون له العلم والعظمة والتعبد والتعقف يخدعون بذلك أرباب الأموال لا سيما الغرباء فيدفع ذلك الغريب أو غيره إلى ذلك الشيخ شيئاً فيأبي ويظهر التعفف فيزداد ذلك الرجل حرصاً على الدفع فلا يأخذ منه إلا بعد جهد فيأخذها ذلك الخبيث ولا عليه من اطلاع الله تعالى على خبث طويته ويدفع بعضها إلى أتباعه وإلى غيرهم ويتمتع هو وخواصه بالباقي ولهم يد وقدرة على ذلك، ومن جملة مكرهم من هذا النوع أن يكسو عشرة مساكين قمصاناً أو غيرها ثم يقولون انظروا هذا الرجل كيف يجيئه الفتوح فيؤثركم بها وغيركم ويترك نفسه وعياله وأصدقاءه وهكذا كان السلف ويكون قد أخذ أضعاف ما دفع وكثير من الناس في غفلة من هذا ولولا أن ذلك من جملة النصيحة لما ذكرته ولما تعرضت له وكان ما في نفسي شاغلاً عن ذلك إلا أنه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما بسبب نجدة الحروري المبتدع (لولا أن أكتم علماً لما كتبت إليه) يعني جواب ما كتب إليه بأن يعلمه مسائل والقصة مشهورة حتى في صحيح مسلم.

وقال عليه الصلاة والسلام: "من سُئل عن علم فكتمه أُلجم يوم القيامة بلجام من نار" رواه غير واحد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه منهم أبو داود وكذا الترمذي وحسنه والحاكم وصححه.

ثم إن كان المال المدفوع زكاة فلا تبرأ الذمة بدفعه إليهم لأنهم ليسوا من أهلها فليتنبه لذلك فإنه قد يخفي مع ظهوره وقد تشكك في ذلك وتلاعب الشيطان به فلنأخذ بجانب الاحتياط منه فإنه طويق السلامة والله أعلم.

واعلم أني لو أردت أن أذكر ما هم عليه من التلبيسات والخديعة والمكر لكان لي في ذلك مزيد وكثرة، وفيما ذكرته أنموذج ينبه بعضه على غيره لا يما لمن له أدنى فراسة وحسن نظر بموارد الشرع ومصادره التي أشار إليها رسول الله ﷺ وبعضها صرح به تصريحاً ظاهراً لا يخفى إلا على أكمه لا يعرف القمر. وفي الصحيحين من حديث على رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: السيخرج قوم في آخر الزمان حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من اللدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة».

وفي صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي على يقول: «يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء وليس صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم ترافيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية.

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي على يقول وهو على المنبر: «ألا إن الفتنة هنا - ويشير إلى المشرق - من حيث يطلع قرن الشيطان» وفي رواية اإن الفتنة ههنا، ثلاثاً، وفي رواية: خرج رسول الله على من بيت عائشة رضي الله عنها فقال: «رأس الكفر ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان» وهذا المبتدع من حران الشرق بلدة لا تزال يخرج منها أهل البدع كجعد وغيره.

وفي سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري وأنس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: «سيكون في أمتى اختلاف وفرقة يحسنون القيل ويسيئون الفعل يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية هم شر الخلق طوبى لمن قتلهم أو قتلوه يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء من قتلهم كان أولى بالله منهم "قالوا: يا رسول الله وما سيماهم؟ قال: «التحليق والسبيد فإذا رأيتموهم فأنيموهم أي اقتلوهم، والتسبيد هو الحلق واستئصال الشعر وقيل ترك التدهن وغسل الرأس وغير ذلك، والأحاديث في ذلك كثيرة وفي واحد كفاية لمن أراد الله عز وجل به الرشد والهداية فقد أوضحهم سيد الناصحين باعتبار أوصافهم وأماكنهم إيضاحاً جلياً لا خفاء فيه ولا جهالة فلا يتوقف في معرفتهم بعد ذلك إلا من أراد الله تعالى إضلاله وإذا تمهد لك هذا أيها الراغب في فكاك نفسك من ربقة عقائد أهل الزيغ الضائين المضلين والاقتداء بأهل السلامة في الدين.

فاعلم أني نظرت في كلام هذا الخبيث الذي في قلبه مرض الزيغ: المتتبع ما تشابه في الكتاب والسنة ابتغاء الفتنة وتبعه على ذلك خلق من العوام وغيرهم ممن أراد الله عزّ وجل إهلاكه فوجدت فيه ما لا أقدر على النطق به (١) ولا لي أنامل تطاوعتي على رسمه وتسطيره لما فيه من تكذيب رب العالمين في تنزيهه لنفسه في كتابه المبين وكذا الازدراء بأصفيائه المنتخبين وخلفائهم الراشدين وأتباعهم الموفقين فعدلت عن ذلك إلى ذكر ما ذكره الأئمة المتقون وما انفقوا عليه من تبديعه وإخراجه ببعضه من الدين فمنه ما دُون في المصنفات ومنه ما جاءت به المراسيم العليات وأجمع عليه علماء عصره ممن يرجع إليهم في الأمور الملمات والقضايا المهمات وتضمنه الفتاوى الزكيات من دنس أهل الجهالات ولم يختلف عليه أحد كما اشتهر بالقراءة والمناداة على رؤوس الأشهاد في المجامع الجامعة حتى شاع وذاع واتسع به الباع حتى في الفلوات فمن ذلك نسخة المرسوم الشريف السلطاني(١) ناصر الدنيا والدين محمد بن قلاوون رحمه الله تعالى وقرىء على منبر جامع دمشق نهار الجمعة خمس وسبعمائة، صورته:

## بنسمة أقر الكنب التجسية

الحمد لله الذي تنزّه عن التشبيه والنظير، وتعالى عن المثل فقال تعالى: ﴿ لَيْسَ 
 كَمِثْلِهِ. شَى ۗ فَهُو السّمِيعُ الْمَهِدُ ﴾ [الشّورى: ١١] أحمده على ما ألهمنا من العمل 
بالسنة والكتاب، ورفع في أيامنا أسباب الشك والارتياب، وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له شهادة من يرجو بإخلاصه حسن العقبى والمصير، وينزّه خالقه عن 
التحيز في جهة لقوله تعالى: ﴿ وَقُو مَكُمُّ أَيْنَ مَا كُمُثُمُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَهِيرً ﴾ [الخديد: 
ع] ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله الذي نهج سبيل النجاة لمن سلك سبيل 
مرضاته وأمر بالتفكر في الآيات ونهى عن التفكر في ذاته صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه الذين علا بهم منار الإيمان وارتفع، وشيد الله بهم من قواعد الدين الحنيفي 
ما شرع، وأخمد بهم كلمة من حاد عن الحق ومال إلى البدع.

وبعد فإن القواعد الشرعية، وقواعد الإسلام المرعية، وأركان الإيمان العلمية، ومذاهب الدين المرضية، هي الأساس الذي يبنى عليه، والموثل الذي يرجع كل أحد إليه، والطريق التي من سلكها فاز فوزاً عظيماً، ومن زاغ عنها فقد استوجب عذاباً أليماً، ولهذا يجب أن تنعقد أحكامها، ويؤكد دوامها، وتصان عقائد هذه الأمة عن

<sup>(</sup>١) ليتأمل هذا جداً فإنه عجيب، اه مصححه.

لفظ ناصر الدين صفة لموصوف محذوف قطعاً ليستقيم الكلام والتقدير الصادر من السلطان ناصر الدين الخ، اه مصححه.

الاختلاف، وتزان بالرحمة والعطف والائتلاف، وتخمد ثوائر البدع، ويفرق من فرقها ما اجتمع.

وكان ابن تيمية في هذه المدة قد يسط لسان قلمه، ومدَّ بجهله عنان كلمه، وتحدث بمسائل الذات والصفات، ونص في كلامه الفاسد على أمور منكرات، وتكلم فيما سكت عنه الصحابة والتابعون، وفاه بما اجتنبه الأثمة الأعلام الصالحون، وأتى في ذلك بما أنكره أثمة الإسلام وانعقد على خلافه إجماع العلماء والحكام، وشهر من فتاويه ما استخف به عقول العوام، وخالف في ذلك فقهاء عصره، وأعلام علماء شامه ومصره، وبث به رسائله إلى كل مكان، وسمى فتاويه بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، ولما اتصل بنا ذلك وما سلك به هو ومريدوه، من هذه المسالك الخبيثة وأظهروه، من هذه الأحوال وأشاعوه، وعلمنا أنه استخف قومه فأطاعوه، حتى اتصل بنا أنهم صرحوا في حق الله سبحانه بالحرف والصوت والتشبيه والتجسيم فقمنا في نصرة الله مشفقين من هذا النبأ العظيم، وأنكرنا هذه البدعة، وعزنا(١٦) أن يشيع عمن تضمنه ممالكه هذه السمعة، وكرهنا ما فاه به المبطلون، وتلونا قوله تعالى: ﴿سُبُحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِزَّةِ عَمَّا يَقِيغُونَ ﴿ ﴾ [الصَّافات: ١٨٠] فإنه سبحانه وتعالى تنزَّه في ذاته وصفاته عن العديل والنظير ﴿لَّا تُدْرِكُهُ ٱلأَبْصَنَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلأَبْصَدُّرُ وَهُوَ ٱللَّهِيثُ لَلْمَيْدُ ﴿ إِلَّهُ ۗ [الأنعَام: ١٠٣] فتقدمت مراسيمنا باستدعاء ابن تيمية المذكور إلى أبوابنا، حين ما سارت فتاويه الباطلة في شامنا ومصرنا، وصرح فيها بألفاظ ما سمعها ذو فهم إلا وتلا قوله تعالى: ﴿لَقَدَ جِنْتَ شَيَّنَا لُكُرًا﴾ [الكهف: ٧٤] ولما وصل إلينا الجمع أولوا العقد والحل، وذوو التحقيق والنقل، وحضر قضاة الإسلام، وحكام الأنام، وعلماء المسلمين، وأثمة الدنيا والدين، وعقد له مجلس شرعى في ملأ من الأثمة وجمع، ومن له دراية في مجال النظر ودفع، فثبت عندهم جميع ما نسب إليه، بقول من يعتمد ويعول عليه، وبمقتضى خط قلمه الدال على منكر معتقده<sup>(٢)</sup> وانفصل ذلك الجمع وهم لعقيدته الخبيثة منكرون، وآخذوه بما شهد به قلمه تالين ﴿سَتُكْتُبُ شَهَندَنُّهُمْ وَيُشْتَلُونَ﴾ [الرِّخرُف: ١٩] ويلغنا أنه قد استتيب مراراً فيما تقدم، وأخره الشرع الشريف لما تعرض لذلك، وأقدم، ثم عاد بعد منعه، ولم يدخل ذلك في سمعه،

<sup>(</sup>١) هذه الفقرة محرّفة ومعناها ليس بظاهر والذي يظهر أن أصلها وعدّنا أن يشيع عمن تضمه ممالكه هذه السمعة، يستعيذ السلطان بالله أن يشيع عنه هو تلك السمعة لأن الرجل في مملكه، اه مصححه.

<sup>(</sup>٢) ليحفظ هذا ثم ليحفظه المغرورون، اه مصححه.

بالكذب على الله تعالى أنه سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه فوق العرش ومحتجاً بلفظ الاستواء الذي هو موضوع بالاشتراك ومن قبيل المجمل وهذا وغيره مما هو كثير في كلامه يتحقق به جهله وفساد تصوره وبلادته وكان بعضهم يسميه حاطب ليل وبعضهم يسميه الدار الهدار وكان الإمام العلامة شيخ الإسلام في زمانه أبو الحسن علي بن إسماعيل القونوي يصرح بأنه من الجهلة بحيث لا يعقل ما يقول ويخبر أنه أخذ مسألة التفرقة (١) عن شيخه الذي تلقاها عن أفراخ السامرة والبهود بالذي أظهروا التشرف بالإسلام وهو (٢) من أعظم الناس عداوة للنبي في وقتل علي رضي الله عنه واحداً منهم تكلم في مجلسه كلمة فيها ازدراء بالنبي في وقتل على قواعد مأخوذة من الاشتقاق وكانوا يقطعون بها الشعفاء من العلماء فتصدى لهم الجهابذة من العلماء وأفسدوا ما قالوه بالنقل والعقل والاستعمال الشرعي والعرفي وأبادوهم بالضرب بالسياط وضرب الأعناق ولم يبق منهم إلا الضعفاء في العلم ودامت فيهم مسألة بالسياط وضرب الأعناق ولم يبق منهم إلا الضعفاء في العلم ودامت فيهم مسألة من جميع المذاهب على سوء فهمه وكثرة خطئه وعدم إدراكه للمآخذ الدقيقة مت وتصورها. عرفوا ذلك منه بالمفاوضة في مجالس العلم.

ولنرجع إلى ما ذكره ابن شاكر في تاريخه ذكره في الجزء العشرين قال: وفي سنة خمس وسبعمائة في ثامن رجب عقد مجلس بالقضاة والفقهاء بحضرة نائب السلطنة بالقصر الأبلق فسئل ابن تيمية عن عقيدته فأملى شيئاً منها ثم أحضرت عقيدته الواسطية وقرئت في المجلس ووقعت بحوث كثيرة ويقيت مواضع أخرت إلى مجلس ثان ثم اجتمعوا يوم الجمعة ثاني عشر رجب وحضر المجلس صفي الدين الهندي وبحثوا ثم اتفقوا على أن كمال الدين بن الزملكاني يحاقق ابن تيمية ورضوا كلهم بذلك فأفحم كمال الدين ابن تيمية وخاف ابن تيمية على نفسه فأشهد على نفسه الحاضرين أنه شافعي المذهب ويعتقد ما يعتقده الإمام الشافعي فرضوا منه بذلك وانصرفوا ثم إن أصحاب ابن تيمية أظهروا أن الحق ظهر مع شبخهم وأن الحق معه فأحضروا إلى مجلس القاضي جلال الدين القزويني وأحضروا ابن تيمية وصفع ورسم بعزيره فشفع فيه وكذلك فعل الحنفي باثنين من أصحاب ابن تيمية ثم قال: ولما كان

 <sup>(</sup>١) ظاهر أنها الفوقية وكذا ما يأتي بعد كالسياق أو التفرقة بين حياة الرسول ومماته، اه مصححه.

٢) ظاهر أن هذا اللفظ هم لا هو، اه مصححه.

سلخ رجب جمعوا القضاة والفقهاء وعقد مجلس بالميدان أيضأ وحضر نائب السلطنة أيضاً وتباحثوا في أمر العقيدة وسلك معهم المسلك الأول فلما كان يعد أيام ورد مرسوم السلطان صحبة بريدي من الديار المصرية بطلب قاضى القضاة نجم الدين بن صصري وبابن تيمية وفي الكتاب (تعرفونا ما وقع في سنة ثمان وتسعين في عقيدة ابن تيمية) فطلبوا الناس وسألوهم عما جرى لابن تيمية في أيام نقل عنه فيها كلام قاله وأحضروا للقاضي جلال الدين القزويني العقيدة التي كانت أحضرت في زمن قاضي القضاة إمام الدين وتحدثوا مع ملك الأمراء في أن يكاتب في هذا الأمر فأجاب فلما كان ثاني يوم وصل مملوك ملك الأمراء على البريد من مصر وأخبر أن الطلب على ابن تيمية كثير وأن القاضي المالكي قائم في قضيته قياماً عظيماً وأخبر بأشياء كثيرة من الحنابلة وقعت في الديار المصرية وأن بعضهم صفع فلما سمع ملك الأمراء بذلك انحلت عزائمه عن المكاتبة وسير شمس الدين بن محمد المهمندار إلى ابن تيمية وقال له قد رسم مولانا ملك الأمراء بأن تسافر غداً وكذلك راح إلى قاضي القضاة فشرعوا في التجهيز وسافر صحبة ابن تيمية أخواه عبد الله وعبد الرحمٰن وسافر معهم جماعة من أصحاب ابن تيمية وفي سابع شوال وصل البريدي إلى دمشق وأخبر بوصولهم إلى الديار المصرية وأنه عقد لهم مجلس بقلعة القاهر بحضرة القضاة والفقهاء والعلماء والأمراء، فتكلم الشيخ شمس الدين عدنان الشافعي وادعى على ابن تيمية في أمر العقيدة، فذكر منها فصولاً فشرع ابن تيمية فحمد الله تعالى وأثنى عليه وتكلم بما يقتضى الوعظ فقيل له يا شيخ إن الذي تقوله نحن نعرفه وما لنا حاجة إلى وعظك وقد ادعى عليك بدعوى شرعية فأجب، فأراد ابن تيمية أن يعيد التحميد فلم يمكنوه من ذلك بل قيل له أجب فتوقف وكرر عليه القول مراراً فلم يزدهم على ذلك شيئاً وطال الأمر فعند ذلك حكم القاضي المالكي بحبسه وحبس أخويه معه فحبسوه في برج من أبراج القلعة فتردد إليه جماعة من الأمراء فسمع القاضي بذلك فاجتمع بالأمراء وقال يجب عليه التضييق إذا لم يقتل وإلا فقد وجب قتله وثبت كفره فنقلوه إلى الجب بقلعة الجبل ونقلوا أخويه معه بإهانة وفي سادس عشر ذي القعدة وصل من الديار المصرية قاضى القضاة نجم الدين بن صصري وجلس يوم الجمعة في الشباك الكمالي وحضر القراء والمنشدون وأنشدت التهاني وكان وصل معه كتب ولم يعرضها على نائب السلطنة فلما كان بعد أيام عرضها عليه فرسم ملك الأمراء بقراءتها والعمل بما فيها امتثالاً للمراسيم السلطانية وكانوا قد بيتوا على الحنابلة كلهم بأن يحضروا إلى مقصورة الخطابة بالجامع الأموى بعد الصلاة وحضر القضاة كلهم بالمقصورة وحضر

معهم الأمير الكبير ركن الدين بيبرس العلائي وأحضروا تقليد القضاة نجم الدين بن صصرى الذي حضر معه من مصر باستمراره على قضاء القضاة وقضاء العسكر ونظر الأوقاف وزيادة المعلوم وقرىء عقيبه الكتاب الذي وصل على يديه وفيه ما يتعلق بمخالفة ابن تيمية في عقيدته وإلزام الناس بذلك خصوصاً الحنابلة والوعيد الشديد عليهم والعزل من المناصب والحبس وأخذ المال والروح لخروجهم بهذه العقيدة عن الملة المحمدية ونسخة الكتاب نحو الكتاب المتقدم وتولى قراءته مشمس الدين محمد بن شهاب الدين الموقع وبلغ عنه الناس ابن صبح المؤذن وقرىء بعده تقليد الشيخ برهان الدين بالخطابة وأحضروا بعد القراءة الحنابلة مهانين بين يدي القاضى جمال الدين المالكي بحضور باقي القضاة واعترفوا أنهم يعتقدون ما يعتقده محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه وفي سابع شهر صفر سنة ثمان عشرة ورد مرسوم السلطان بالمنع من الفتوى في مسألة الطلاق الذي يفتى بها ابن تيمية وأمر بعقد مجلس له بدار السعادة وحضر القضاة وجماعة من الفقهاء وحضر ابن تيمية وسألوه عن فتاويه في مسألة الطلاق وكونهم نهوه وما انتهى ولا قبل مرسوم السلطان ولا حكم الحكام بمنعه فأنكر فحضر خمسة نفر فذكروا عنه أنه أفتاهم بعد ذلك فأنكر وصمم على الإنكار فحضر ابن طليش وشهود شهدوا أنه أفتى لحاماً اسمه قمر مسلماني في بستان ابن منجا فقيل لابن تيمية اكتب بخطك أنك لا تفتى بها ولا بغيرها فكتب بخطه أنه لا يفتي بها وما كتب بغيرها، فقال القاضي نجم الدين بن صصري: حكمت بحبسك واعتقالك، فقال له: حكمك باطل لأنك عدوي، فلم يقبل منه وأخذوه واعتقلوه في قلعة دمشق، وفي سنة إحدى وعشرين وسبعمائة يوم عاشوراء أفرج عن ابن تيمية من حبسه بقلعة دمشق وكانت مدة اعتقاله خمسة أشهر ونصف وفي سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة في السادس عشر من شعبان قدم بريدي من الديار المصرية ومعه مرسوم شريف باعتقال ابن تيمية فاعتقل في قلعة دمشق وكان السبب في اعتقاله وحبسه أنه قال: (لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وإن زيارة قبور الأنبياء لا تشد إليها الرواحل كغيرها كقبر إبراهيم الخليل وقبر النبي ﷺ) ثم إن الشاميين كتبوا فتيا أيضاً في ابن تيمية لكونه أول من أحدث هذه المسألة التي لا تصدر إلا ممن في قلبه ضغينة لسيد الأولين والأخرين فكتب عليها الإمام العلامة برهان الدين الفزاري نحو أربعين سطراً بأشياء وآخر القول إنه أفتي بتكفيره ووافقه على ذلك الشيخ شهاب الدين بن جهبل الشافعي وكتب تحت خطه كذلك المالكي وكذلك كتب غيرهم ووقع الانفاق على تضليله بذلك وتبديعه وزندقته ثم أراد النائب أن يعقد لهم مجلساً

ويجمع العلماء والقضاة فرأى أن الأمر يتسع فيه الكلام ولا بد من إعلام السلطان بما وقع فأخذ الفتوى وجعلها في مطالعه وسيرها فجمع السلطان لها القضاة فلما قرئت عليهم أخذها قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة وكتب عليها (القاتل بهذه المقالة ضال مبتدع) ووافقه على ذلك الحنفي والحنبلي فصار كفره مجمعاً عليه(١١) ثم كتب كتاب إلى دمشق بما يعتمده نائب السلطنة في أمره، وفي يوم الجمعة عاشر شهر شعبان حضر كتاب السلطان إلى نائب البلد وأمره أن يقرأ على السدة في يوم الجمعة فقرىء وكان قارىء الكتاب بدر الدين بن الأعزازي الموقع والمبلغ ابن التجببي المؤذن ومضمون الكناب بعد البسملة أدام الله تعالى نعمه ونوضح لعلمه الكريم ورود مكاتبته التي جهزها بسبب ابن تيمية فوقفنا عليها وعلمنا مضمونها في أمر المذكور وإقدامه على الفتوى بعد تكرير المراسيم الشريفة بمنعه حسب ما حكم به القضاة وأكابر العلماء وعقدنا بهذا السبب مجلسا بين أيدينا الشريفة ورسمنا بقراءة الفتوي على القضاة والعلماء فذكروا جميعاً من غير خلف أن الذي أفتى به ابن تيمية في ذلك خطأ مردود عليه وحكموا بزجره وطول سجنه ومنعه من الفتوى مطلقاً وكتبوا خطوطهم بين أيدينا على ظاهر الفتوى المجهزة بنسخة ما كتبه ابن تيمية وقد جهزنا إلى الجناب العالى طي هذه المكاتبة فيقف على حكم ما كتب به القضاة الأربعة ويتقدم اعتقال المذكور في قلعة دمشق ويمنع من الفتوى مطلقاً ويمنع الناس من الاجتماع به والتردد إليه تضييفاً عليه لجرأته على هذه الفتوى فيحيط به علمك الكريم ويكون اعتماده بحسب ما حكم به الأثمة الأربعة وأفتى به العلماء في السجن للمذكور وطول سجنه فإنه في كل وقت يحدث للناس شيئاً منكراً وزندقة يشغل خواطر الناس بها ويفسد على العوام عقولهم الضعيفة وعقلياتهم وعقائدهم فيمنع ما ذلك وتسد الذريعة منه فليكن عمله على هذا الحكم ويتقدم أمره به وإذا اعتمد الجناب الرفيع العالي هذا الاعتماد الذي رسمنا به في أمر ابن تيمية فيتقدم منع من سلك مسالكه أو يفتي بهذه الفتاوي أو يعمل بها في أمر الطلاق أو هذه القضايا المستحدثة وإذا اطلع على أحد عمل بذلك أو أفتى به فيعتبر حاله فإن كان من مشايخ العلماء فيعزر تعزير مثله وإن كان من الشبان الذين يقصدون الظهور كما يقصده ابن تيمية فيؤديهم ويردعهم ردعاً بليغاً ويعتمد في أمر ما يجسم به مواد أمثاله لتستقيم أحوال الناس وتمشى على السداد ولا يعود أحد يتجاسر على الإفتاء بما يخالف الإجماع ويبتدع في دين الله عزّ وجل

<sup>(</sup>١) لينظر هذا المغرورون، اه مصححه.

من أنواع الاقتراح ما لم يسبقه أحد إليه فالجناب العالي يعتمد هذه الأمور التي عرفناه إياها الآن وسد الذرائع فيها وقد عجلنا بهذا الكتاب وبقية فصول مكاتبته تصل بعد هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.

وكتب في سابع عشرين رجب سنة ست وعشرين سبعمائة صورة الفتوى من المنقول من خط القضاة الأربعة بالقاهرة على ظاهر الفتوى:

الحمد لله هذا المنقول باطنها جواب عن السؤال عن قوله إن زيارة الأنبياء والصالحين بدعة وما ذكره من نحو ذلك وأنه لا يرخص بالسفر لزيارة الأنبياء باطل مردود عليه وقد نقل جماعة من العلماء أن زيارة النبي في فضيلة وسنة مجمع عليها وهذا المفتي المذكور ينبغي أن يزجر عن مثل هذه الفتاوى الباطلة عند الأثمة والعلماء ويمنع من الفتاوى الغريبة ويجلس<sup>(1)</sup> إذا لم يمتنع من ذلك ويشهر أمره ليحتفظ الناس من الاقتداء به وكتبه محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الشافعي.

وكذلك يقول محمد بن الجريري الأنصاري الحنفي: لكن يحبس الآن جزماً مطلقاً.

وكذلك يقول محمد بن أبي بكر المالكي: ويبالغ في زجره حسبما تندفع به المفسدة وغيرها من المفاسد وكذلك يقول أحمد بن عمر المقدسي الحنبلي ووجدوا صورة فتوى أخرى يقطع فيها بأن زيارة قبر النبي على وقبور الأنبياء معصية بالإجماع مقطوع بها وهذه الفتوى هي التي وقف عليها الحكام وشهد بذلك القاضي جلال الدين محمد بن عبد الرحمٰن القزويني فلما رأوا خطه عليها تحققوا فتواه فغاروا لرسول الله عليه غيرة عظيمة وللمسلمين الذين ندبوا إلى زيارته وللزائرين من أقطار الأرض واتفقوا على تبديعه وتضليله وزيغه وأهانوه ووضعوه في السجن.

وذكر الشيخ الإمام العلامة شمس الدين الذهبي بعض محنته وأن بعضها كان في سنة خمس وسبعمائة وكان سؤالهم عن عقيدته وعما ذكر في الواسطة وطلب وصورت عليه دعوى المالكي فسجن هو وأخواه بضعة عشر شهراً ثم أخرج ثم حبس في حبس الحاكم وكان مما ادعى عليه بمصر أن قال: (الرحمٰن استوى على العرش) حقيقة وأنه تكلم بحرف وصوت ثم نودي بدمشق وغيرها من كان على عقيدة ابن تيمية حلّ ماله ودمه(٢).

<sup>(</sup>۱) ظاهر أن اللفظ ويحبس لا يجلس، اه مصححه.

٢) ليتأمل العاقل هذا ثم ليتأمله، اه مصححه.

وذكر أبو حيان النحوي الأندلسي في تفسيره المسمى بالنهر في قوله تعالى: 
﴿وَسِعَ كُرْسِينُهُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْرُقِي ﴾ [البَقرَة: ٢٥٥] ما صورته: (وقد قرأت في كتاب الأحمد بن تيمية هذا الذي عاصرناه وهو بخطه سماه كتاب العرش (إن الله يجلس على الكرسي) وقد أخلى مكاناً يقعد معه فيه رسول الله ﷺ تجيل عليه التاج محمد بن علي بن عبد الحق وكان من تحيله عليه أنه أظهر أنه داعية له حتى أخذ منه الكتاب وقرأنا ذلك فيه. ورأيت في بعض فتاويه أن الكرسي موضع القدمين وفي كتابه المسمى بالتدمرية ما هذا لفظه بحروفه بعد أن قرر ما يتعلق بالصفات المتعلقة بالخالق والمخلوق (ثم من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قادر لم يقل المسلمون أن ظاهر هذا غير مراد لأن المفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا فكذلك لما وصف نفسه أنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن ظاهره غير مراد لأن المثهوم ذلك في حقه مثل مفهومه غي حقنا التشبيه المساوي كما أنه جعل الاستواء على العرش مثل قوله تعالى: ﴿ لِلْسَّتُوا عَلَى التشبيه المساوي كما أنه جعل الاستواء على العرش مثل قوله تعالى: ﴿ لِلْسَّتُوا عَلَى التسبيه المساوي كما أنه جعل الاستواء على العرش مثل قوله تعالى: ﴿ لِلْسَتُوا عَلَى النه عنه ذلك.

وقال في الكلام على حديث النزول المشهور (إن الله ينزل إلى سماء الدنيا إلى مرجة خضراء وفي رجليه نعالان من ذهب) هذه عبارته الزائغة الركيكة وله من هذا النوع وأشباهه مغالاة في التشبيه حريصاً على ظاهرها واعتقادها وإبطال ما نزه الله تعالى به نفسه في أشرف كتبه وأمر به عموماً وخصوصاً وذكره إخباراً عن الملأ الأعلى والكون العلوي والسفلي ومن تأمل القرآن وجده مشحوناً بذلك وهذا الخبيث لا يعرج على ما فيه التنزيه وإنما يتتبع المتشابه ويمعن الكلام فيه وذلك من أقوى الأدلة على أنه من أعظم الزائغين ومن له أدنى بصيرة لا يتوقف فيما قلته إذ القرائن لها اعتبار في الكتاب والسنة وتفيد القطع وتفيد ترتب الأحكام الشرعية لا سيما في محل الشبه.

قال بعض السلف رضي الله عنهم: الإعراض عن الحق والتسخط له علامة الركون إلى الباطل وطريق الحق دقيق وبعيد، والصبر معه شديد، والعدو لا يزال عنه يحيد، وأثقال الحق لا يحملها إلا مطايا الحق.

وقال بعض السلف: داعي الحق داعي رشد، ليس للشيطان فيه يد، ولا للنفس فيه نصيب، وداعي الباطل من نزغات الشيطان وهوى النفس ومتبعها هالك لا محالة لأنه عاص في صورة طائع، ومبعد في صورة مقرب، وصدق ونصح رضي الله عنه فقد هلك بسبب ذلك خلق لا يحصون عدًا، ولا يمكن ضبطهم حداً. قال العلماء: إن وسوسة التشبيه من إبليس فالرد عليه وإبطال وسوسته أن يقول في نفسه كل ما تصور في صدري فالرب بخلافه فإنه لا يتصور في صدري إلا مخلوق له كيفية ومثل والرب سبحانه وتعالى لا مثل له ولا كيفية فما مثل في صدري فهو غير ربي فهو سبحانه وتعالى موحد الذات والصفات.

وسئل علي رضي الله عنه عن التوحيد والعدل فقال: (التوحيد أن لا تتوهمه والعدل أن لا تتهمه).

وقال يحيى بن معاذ: (التوحيد في كلمة واحدة ما تصور في الأوهام فهو بخلافه).

وقال على رضى الله عنه: (ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود).

وقال رضي الله عنه: (أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات المحدثة عنه فمن وصفه بحادث فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه (١١) ومن ثناه فقد جزأه ومن جزأه فقد جهله ومن أشار إليه فقد حدّه ومن حدّه فقد عده).

قال المحققون: (من اعتقد في الله سبحانه وتعالى ما يليق بطبعه فهو مشبه لأنه سبحانه وتعالى منزّه عما يصقه به أو يتخيله لأن ذلك من صفات الحديث).

وسئل ـ أعني علياً رضي الله عنه ـ: بمّ عرفت ربك؟ فقال: (عرفته بما عرف به نفسه لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس قريب في بُعده بعيد في قربه فوق كل شيء ولا يقال تحته شيء وأمام كل شيء ولا يقال أمامه شيء وهو في كل شيء لا كشيء في شيء فسبحان من هو هكذا ولبس هكذا غيره).

وقال أيضاً رضي الله عنه: (عرّفنا الله سبحانه وتعالى نفسه بلا كيف وبعث سيدنا محمداً ﷺ بتبليغ القرآن وبيان المفصلات للإسلام والإيمان وإثبات الحجة وتقويم الناس على منهج الإخلاص فصدقته بما جاء به).

وقال الإمام الحافظ محمد بن علي الترمذي صاحب التصانيف المشهورة: (من جهل أوصاف العبودية فهو بنعت الربوبية أجهل).

قال جعفر في قوله تعالى: ﴿فَلْ هُوَ اللَّهُ أَحَــُدُ ۚ ۞﴾ [الإخلاص: ١] (هو الذي لم يعط لأحد من معرفته غير الاسم والصفة) وقيل هو الذي لا يدرك حقيقة نعوته

<sup>(</sup>١) قوله: قناه هي ثناه، اه مصححه.

وصفاته إلا هو وقوله تعالى: ﴿اللهُ ٱلفَّكَمَدُ ۞﴾ [الإخلاص: ٢] قيل هو الذي أيست العقول من أن تطلع عليه أو تدرك ما وصف به نفسه ونسب إليه، وقيل هو السيد الذي لا نهاية لسؤدده وقيل هو المصمود إليه في الحوائج وقيل هو الذي لا يستغني عنه شيء من الأشياء.

وقال ابن عباس رضي الله عنه: معناه الذي لا جوف له وقيل غير ذلك، وقوله: ﴿ لَمْ كِلَة وَلَمْ يُولَدُ ﴿ ﴾ [الإخلاص: ٣] نفي الجنسية والبعضية، وقوله: ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَمُ كُفُوا أَكُدُ ﴾ [الإخلاص: ٤] نفي الشريك والنظير فهو الذي لا نظير له في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله فتعالى أن تدركه الأوهام والعقول والعلوم بل هو كما وصف نفسه والكيفية عن وصفه غير معقولة ولا موهومة كيف يكون ذلك وهو قديم الذات والصفات والتخيل إنما يكون في المحدثات.

وسئل الإمام العلامة أبو الحسن الدينوري عن الاستدلال بالشاهد على الغائب فقال: كيف يستدل بصفات من يشاهد ويعاين وذو مثل على من لا يشاهد ولا يعاين في الدنيا ولا نظير له ولا مثل هذا من جهل الجاهلين بالآيات التي قلبوا بها حقائق الأمور فجعلوا الآيات صفات ومعنى الآيات العلامات، وهو كلام إمام محقق وقد زل خلق كثير بمثل ذلك، فسبحان الأحدي الذات العلى الصفات المنزه عن الآلات، المقدّس عن الكفيات، المنزه عن مشابهة المخلوقات، تعالى عما يقوله من الإلحاقات، كيف يقاس القادر بالمقدورات والصانع بالمصنوعات، وهي من آياته البينات الظاهرات، وفع السماوات وبسط الأرض وثبتها بالأوتاد الراسيات، وأتحفها بالمرن الماطرات، فزهت بأنواع النباتات المختلفات، كذلك يحيي الموتى.

﴿ أَمْلَتُواْ أَنَّ أَلَتُهُ يُحْيِى الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَهَا قَدْ بَيْنَا لَكُمُ الْآيَدَيَ ﴾ [التحديد: ١٧] قال: أرباب البصائر وذوو التحقيقات: ليس كذاته ذات، ولا كاسمه اسم من جهة المعنى ولا لصفته صفة من جميع الوجوه إلا من جهة موافقة اللفظ وكما لم يجز أن يظهر من مخلوق صفة قديمة كذلك يستحيل أن يظهر من الذات الذي ليس كمثله شيء صفة حديثة وأن التكرار من حدوث الصفة جل ربنا أن يحدث له صفة أو اسم إذ لم يزل بجميع صفاته واحداً ولا يزال كذلك وكل أمور التوحيد والتفريد خرجت (١١) من هذه الكلمة ﴿ لَيْنَ كَيْنُهِمِهِ شَيْنَ ﴾ [الشورى: ١١] لأنه ما عبر عن الحقيقة بشيء إلا والعلة مصحوبة والعبارة منقوضة لأن الحق لا ينبعث (١٦) إقداره إلا على إقراره لأن كل

<sup>(</sup>١) أي ظهرت للمؤمنين وفهموها من هذه الكلمة، اه مصححه.

<sup>(</sup>٢) قوله: لا ينبعث هو لا تنعت الخ بدليل قوله بعد ذلك: لأن كل ناعت الخ، اه مصححه.

ناعت مشرف على المنعوت وجل ربنا أن يشرف عليه مخلوق. احتجب عن خلقه بخلقه ثم عرفهم صنعه بصنعه وساقهم إلى أمره بأمره فلا يمكن الأوهام أن تناله ولا المعقول أن تختاله (١٦) ولا الأبصار أن تمثله، ولا الأسماع أن تستمله (٢٦)، ولا الأماني أن تمتحنه، هو الذي لا قبل له ولا مقصر (٢٦) عنه ولا معدل، ولا غاية وراءه ولا مثل، ليس له أمد ولا نهاية ولا غاية ولا ميقات ولا انقضاء، ولا يستره حجاب، ولا يقله مكان ولا يحويه هواء، ولا يحتاطه (٤٤) فضاء، ولا يتضمنه خلاء.

﴿لَيْسَ كَيُعْلِهِ. شَى الآية ليس له نظير) وقيل الكاف صلة أعني زائدة فالمعنى رضي الله عنهما: (معنى الآية ليس له نظير) وقيل الكاف صلة أعني زائدة فالمعنى ليس مثله شيء وقيل المثل للتأكيد فمن الجهل البين أن يطلب العبد درك ما لا يدرك وأن يتصور ما لا يتصور كيف وقد نزّه نفسه بنفسه عن أن يدرك بالحواس، أو يتصور بالعقل الحادث والقياس، فلا يدركه العقل الصحيح من جهة التمثيل، ويدركه من جهة الدليل، فكل ما يتوهمه العقل فهو جسم ولا<sup>(٥)</sup> نهاية في جسمه وجنسه ونوعه وحركته وسكونه مع ما يلزمه من الحدود والمساحة ومن الطول والعرض وغير ذلك من صفات الحدث تعالى الله عن ذلك فهو الكائن قبل الزمان والمكان المحدثين وهو الأول قبل سوابق العدم، الأبدي بعد لواحق القدم، ليس كذاته ذات، ولا كصفاته صفات، جلت الذات القديمة الواجبة الوجود التي لم تسبق بقدم (١٦)

قال تعالى: ﴿ أَوَلَا يَذَكُرُ ٱلْإِنْكُ أَنَا خَلَقَتُهُ مِن قَبْلُ وَلَتَر يَكُ شَيْنًا ﴿ ﴾ [مريم: ٢٧] فهو سبحانه وتعالى احتجب عن الإدراك والأبصار فعجز الخلق عن الدرك والدرك عن الاستنباط وانتهى المخلوق إلى مثله وأسنده الطلب إلى شكله.

<sup>(</sup>١) يريد أن تتخيله، اه مصححه.

<sup>(</sup>٢) لعلها تشمله أي هو ليس من جنس الأصوات فتسمعه الأسماع، اله مصححه.

<sup>(</sup>٣) لعلها مفر، اه مصححه.

<sup>(</sup>٤) لعل الأصل ولا يحيط به الخ، اه مصححه.

<sup>(</sup>٥) قوله: ولا نهاية صوابه وله نهاية الخ كما هو ظاهر، اه مصححه.

<sup>(</sup>٦) قوله بقدم هو بعدم كما هو واضح، اه مصححه.

قال الصديق رضي الله عنه: العجز عن درك الإدراك إدراك، وقال رضي الله عنه: سبحان من لم يجعل للخلق سبيلاً إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته فهو سبحانه عليم قدير سميع بصير لا يوصف علمه وقدرته وسمعه وبصره بما يوصف به المخلوق ولا حقيقته وكذلك علوه واستواؤه إذ الصفة تتبع الموصوف فإذا كانت حقيقة الموصوف ليست من جنس حقائق سائر الموصوفات فكذلك حقيقة صفاته فأجهل الناس وأحمقهم وأجحدهم للحق من يشبه من ليس كمثله شيء بالمخلوق المصنوع في شيء من صفاته وأفعاله وذاته ﴿ سُبْكُنَمُ وَتَكَلِّى مَنَا يَثُولُونَ عُلُوا كِيمٌ الله وقاته مصون عن الظنون الكاذبة والأوهام السخيفة وقد قبل في قوله سعائه وتعالى وصفاته مصون عن الظنون الكاذبة والأوهام السخيفة وقد قبل في قوله عاطموه حق عظمته وقيل ما عرفوه حق معرفته وقيل على ذلك.

قال بعض أهل المعاني والقلوب: لا يعرف قدر الحق إلا الحق وكيف يقدر أحد قدره وقد عجز عن معرفة قدره الوسائط والرسل والأولياء والصديقون، ثم قال: ومعرفة قدره أن لا تلتفت عنه إلى غيره ولا تغفل عن ذكره ولا تغتر عن طاعته إذ ذاك<sup>(۱)</sup> عرفت قدر ظاهر قدره وأما حقيقة قدره فلا يقدر قدرها إلا هو وصدق لأن الخلق تعجز عن تنزيهه بما يستحقه من كمال صفاته وعظم ذاته ولهذا نزه سبحانه نفسه بقوله: ﴿مُنْحَكُنُ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِرَّةِ عَنَا يَعِيثُونَ ﴿ الصَّافات: ١٨٠] وفي هذا غاية الحث على كثرة التنزيه ودوامه مع أمره لأكمل خلقه في قوله تعالى: ﴿مَنِجَ اَسْمَ رَبِكَ الْحَلْعَلَى ﴿ الأعلى: ١] مع غير ذلك مما في أشرف الكتب مما أذكر بعضه. فقوله: ﴿مُنَجِّ اَسْمَ رَبِّكَ﴾ [الأعلى: ١] أي قل سبحان ربي الأعلى والمعنى نزه اسم ربك واذكره وأنت له معظم وقبل نزه عن المعاني المقضية إلى نقصه وقبل نزه اسمه عن الكذب إذا أقسمت به وقبل لفظ اسم زائد وفي الكلام حذف المعنى نزه مسمى ربك الكذب إذا أقسمت به وقبل لفظ اسم زائد وفي الكلام حذف المعنى نزه مسمى ربك الذي خلق فسوى أي مخلوقه بأن خلقه مصنوعاته يستحق التنزيه فكيف بمخلوقات أخر من مخلوقاته فإن من هذا من بعض مصنوعاته يستحق التنزيه فكيف بمخلوقات أخر يلغته وبما يليق بجلاله.

قىال تىعىالىمى: ﴿ فَشَيْحُ لَهُ ٱلتَّمَوْتُ ٱلسَّبَعُ وَاللَّرَضُ وَمَن فِينٍ ۚ وَإِن مِن ضَى إِلَّا يُسْبَعُ بِمِيْدِهِ. وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحُهُمُ ﴾ [الإســـــزاء: ٤٤] وقــــال: ﴿ وَالشَّلْبُرُ صَنْقَتْتٍ كُلُّ فَدْ عَلَم صَلَاتُهُ

<sup>(</sup>١) أي لو كنت كما ذكر تعرف قدر الخ، اه مصححه.

وَتَنْبِيَكُمُ [النُور: ٤١] قال مجاهد: تسبيح المخلوقات هو تنزيه خالقها وتوحيده بما يستحقه من كمال صفات عظم ذاته، قيل: يفقه تسبيحهم العلماء الربانيون الذين انفتحت أسماع بصائرهم والمنورون البصائر الذين يشاهدون كل شيء مرقوماً عليه بقلم القدرة هو الملك القدوس.

وقال مجاهد: كل الأشياء تسبّح حيواناً وجماداً وتسبيحها سبحان الله وبحمده.

وروى ابن السني أنه عليه الصلاة والسلام قال: "ما تستقبل الشمس فيبقى شيء من خلق الله تعالى إلا سبّح الله تعالى وحمده إلا ما كان من الشيطان وأغبياء بني آدم، فقيل: ما أغبياء بني آدم؟ فقال: «شرار الخلق».

وقال شهيب(١) بن حوشب: حمّلة العرش ثمانية أربعون يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك وأربعة يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك وقال: ﴿هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَاكُ ٱلْقُدُّوسُ﴾ [الحَشر: ٢٣] فالملك اسم من أسمائه تعالى وكذا مليك وهو صفة مبالغة في الملك. قال تعالى: ﴿عِندَ مَلِيكِ مُقَلَدِرِ﴾ [القَمَر: ٥٥] فالملك هو المستغنى عن كل شيء ويفتقر إليه كل شيء ونافذ حكمه في مملكته طوعاً أو كرهاً، وقيل هو القادر على الإبداع والإنشاء والإعدام وهذا على الحقيقة لا يكون إلا لله عزَّ وجل أبدع المكونات العلويات والسفليات الجليات والخفيات أبدعها بقدرته ورتبها على اختلاف أطوارها بحكمته فكل ما برز فهو مقهور الوجود بكن، وكل ما انعدم فهو مقهور العدم بكن وبهذا يعلم أن إطلاق الملك على ما سواه أمر مجازي إذ المملوك لا يكون مالكاً لأن من هو تحت قهر الأغيار فهو كالعدم ولهذا لما تحقق أرباب القلوب أن الملك لله عزّ وجل تحققاً قلبياً سكنت أنفسهم عن وصف الإضافات وتبرؤوا من الحول والقوة حتى بالإشارات فلا يقول مني ولا لي حتى قيل لبعضهم ألك رب؟ فقال: أنا عبد وليس لي نملة ومن أنا حتى أقول لي، فهذا وأمثاله صفَّى نفسه عن رعونة البشرية وهواها وفك ربقة رق خيالاتها الباطلة ومناها ومحض رق العبودية لمولاها فترى الملوك الجبابرة مع جبروتهم يخضعون ويتذللون له ولهذا تتمات ليس هذا المقام مقامها إذ الغرض التنزيه.

معروف هذا الاسم بشهر، اه مصححه.

والقدوس من أسمائه عزّ وجل سمّى نفسه بذلك ليرشدك إلى تقديسه كما أشار إلى ذلك بقوله تعالى: ﴿ يُسَيِّحُونَ الْكِنُلُ وَالنَّهُارَ لَا يَفْتُرُونَ ۞ [الانبيّاء: ٢٠] وفيه الحث على دوام التقديس فالقدوس قبل هو المنزَّه عما لا يليق به من الأضداد والأنداد، وقبل هو المنزَّه والمطهِّر من النقائص والعيوب وهاتان غير مرضيين عند المحققين.

قال حجة الإسلام الغواص الغزالي: وهذا في حق الباري سبحانه وتعالى يقارب ترك الأدب كما أنه ليس من الأدب أن يقال لملك ليس بحائك ولا بحجام لأن نفي الوجود يكاد يوهم إمكان الوجود وفي ذلك الإيهام نقص بل القدوس المنزَّ، عن كل وصف يدركه حس أو يتصوره وهم أو يسبق إليه فكر أو يهجس به سر أو يختلج به ضمير أو يسنح له خفي خيال وقد أجاد رضي الله عنه وههنا فائدة جليلة للمنزه والمشبه وهي أنه ينبغي للعبد أن يجعل له حظاً وافرأ من تكرير هذا الاسم والإمعان في معناه فإن كان منزِّهاً عطف ذلك عليه وقدَّس نفسه وقلبه وبدنه أما نفسه فيطهرها من الأوهام المذمومة كالغضب والحقد والحسد والغش وسوء الظن والكبر وحب الشرف والعلو وحب الدنيا ولوازمها وغير ذلك ويبدلها بالأوصاف المحمودة فيطهرها أيضاً عن العاهات والشهوات وما تدعو إليه من المستحسنات والمألوفات إذ هي أزمة الشيطان يقود بها إلى ارتكاب الموبقات وأما القلب فيطهره بالعقد الصحيح المطابق الجازم وبالمبادرة إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي والأهواء وتحقيق الإخلاص نية وقولاً وعملاً وبالرضى بما جرى فلا يأسف على فائت ولا يفرح بآت وذلك يرجع إلى ذوق حلاوة الإيمان القلبي لا العملي وعلامته تقديس القلب عن ملاحظة الأكوان ولا يرى الأغيار إلا على العدم الأصلى فلا يتحرك في ظاهره ولا باطنه حتى في أنفاسه إلا بالله عز وجل وأما البدن فيطهره بماء الجوع ويكفنه بدوام التقشف ويحنطه بالعزلة ويطيبه بدوام الذكر والفكر ويدفنه في لحد الخوف فإذا قدَّسه بذلك ذهب مغناه ويقى معناه فإذا اجتمعت له هذه التقديسات ذهبت أوصافه القواطع والموانع ولاح له خزائن أسرار الآيات في معارج ترداد الآيات فأثمر له ذلك كشف أسرار الملكوتيات فيثمر له ذلك الشوق إلى رؤية مطلوبه فلا شيء أشهى إليه من الموت لأنه لا سبيل إلى الوصول إلى محبوبه إلا به فمن أراد أن يجلسه في حضرة القدس على منابر التقديس فليجر على هذا التأسيس.

ومر إبراهيم بن أدهم قدس الله روحه بسكران مطروح على قارعة الطريق وقد تقيأ فنظر إليه وقال: بأي لسان أصابته هذه الآفة وطهر فمه ومضى فلما أفاق السكران أخبر بما فعله به إبراهيم فخجل وتاب وحسنت توبته فرأى إبراهيم فيما يرى النائم كأن قائلاً يقول غسلت لأجلنا فمه فلا جرم أنا طهرنا لأجلك قلبه. وأما المشبه والمجسم فلأنه بتكرار هذا الاسم يتعقل معناه فيضيء له نوره فينكشف له حجاب الضلال فإذا حقق المعنى المراد منه ظهر له نوره فأحرق حجاب الضلال فصفى قلبه للحق وزاح الباطل وقد وقع ذلك لبعض الغلاة في التشبيه والتجسيم مرّ يوماً على هذه الآية ﴿هُو اللهُ الْمَدْك لا إِللهَ إِلَّا هُو اللهُونُ اللهُونُ اللهُونُ اللهُ المَدْونُ وَاللهُ إِللهُ إِللهُ اللهُ مُعَنَّم المَعْل مَين بين فبادر [الحَشر: ٢٣] فكرر هذا الاسم وتعقل معناه فقال: والله إنا لفي ضلال مبين بين فبادر في الحال وأتى بالشهادتين وقال: والله لا يخلصني إلا استئناف العمل. فانظر أرشدك الله تعالى إلى بركة تكرير هذا الاسم العظيم في حق أهل التنزيه والتشبيه والله أعلم.

ثم تمام التقديس لا يحصل إلا بالتمكن بعد كمال التوحيد وحقيقة التوحيد تكون باعتبار الذات وباعتبار الفعل فتوحيد الذات ينفي الحدوث وثبوت الأحدية ينفي الأضداد وثبوت الذات ينفي التشبيه ويحير العقل في بحر الإدراك وأما توحيد الأفعال فهو شهود القدرة في المقدور ثم الاستغراق في أنوار العظمة فيغيب بذلك عن الموجودات وتبقي القدرة بارزة بأسرار التوحيد ثم الاستغراق في أنوار المحو فيغيب عن رؤية القدرة بالقادر.

ومن مقدوراته جلّ وعلا ما ذكره في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ ٱلزُّحُ﴾ [النّبَإ: ٢٨] قال أبو الفرج بن الجوزي: روي عن علي رضي الله عنه في تفسيرها أن الروح ملك عظيم له سبعون ألف وجه في كل وجه سبعون ألف لسان لكل لسان سبعون ألف لغة يسبح الله تعالى بتلك اللغات كلها يخلق الله عزّ وجل من كل تسبيحة ملكاً يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة.

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الروح ملك عظيم أعظم من السماوات والأرضين والجبال والملائكة يسبّح كل يوم ألف ألف تسبيحة يخلق الله سبحانه وتعالى من كل تسبحية ملكاً يجيء يوم القيامة صفاً والملائكة بأسرهم يجيئون صفاً.

قال ابن عباس: وهو الذي ينزل ليلة القدر زعيم الملائكة وبيده لواء طوله ألف عام فيغرزه في ظهر الكعبة ولو أذن الله عزّ وجل له أن يلتقم السماوات والأرض لفعل وقيل الروح هنا جبريل عليه الصلاة والسلام وقيل هو ملك ما خلق الله بعد العرش خلقاً أعظم منه وقيل غير ذلك.

روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «رأيت على كل ورقة من السدرة ملكاً قائماً يستِح الله عزّ وجل؛ ومراده سدرة المنتهى، سميت بذلك لأنها لا يتجاوزها أحد من الملائكة وغيرهم ولا يعلم ما وراءها إلا الله عزّ وجل وهي شجرة نبق على يمين العرش عندها جنة المأوى يأوي إليها الملائكة عليهم السلام وقيل أرواح الشهداء وقيل أرواح المنقين.

وقال الله تعالى: ﴿ نَبْرَكُ أَنَّمُ رَبِّكَ ذِي لَلْمَائِلِ وَالْإِكْرَامِ ١٨٠ [الرَّحمْن: ٧٨] معنى ﴿تبارك﴾ جلُّ وعظم ومعنى ﴿ذي الجلال﴾ المستحق للرفعة وصفات التعالى ونعوت الكمال جلَّ أن يعرف جلاله غيره تنزُّه وعظم شأنه عما يقول فيه المبطلون لأن كل شء يثني عليه بقدرته وكل ذاكر يذكره على قدر طاقته وطبعه وعلمه وفهمه، والحق جلّ جلاله ذكره خارج عن أوهام الآدميين لأن الحادث ناقص بقهر الإبجاد والفناء والمعارف(١) دون الغايات الجلالية فسبحانه ما أثنى عليه حق ثنائه غيره ولا وصفه بما يليق به سواه عجز الأنبياء والرسل بأجمعهم عن ذلك قال: أجلُّهم قدراً وأرفعهم محلاً وأبلغهم نطقاً مع ما أعطي من جوامع الكلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأما<sup>(٢)</sup> الإكرام فمعناه ذو الإنعام والمنن على العام والخاص والطائع والعاصي، ووصف سبحانه وتعالى نفسه بالكريم في قوله: ﴿مَا غُرُّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ﴾ [الانفِطار: ٦] قال عمر رضي الله عنه: لو قبل لي ما غرك بي لقلت جهلي بك غرني، والكريم هو الذي إذا قدر عفا، وإذا وعد وفي، وقيل هو الذي إذا أعطى زاد على منتهى الرجاء ولا يبالي لمن<sup>(٣)</sup> أعطى وكم أعطى ولا يضيع من لاذ به والتجا، وقيل هو الذي يغني السائل عن الوسائل والشفعاء وإذا رفعت الحاجة إلى غيره لا يرضى، وقبل هو الذي إذا أبصر خللاً جبره وما أظهره وإذا أولى فضلاً أجزله ثم ستره وقيل غير ذلك، فمن تأمل القرآن الكريم وجده مشحونأ بالتقديس والإجلال والتعظيم وناطقأ بإضلال أهل الإلحاد والتجسيم والحيدة عن الصراط المستقيم وطريقة السلامة في ذلك أن من أشكل عليه شيء من المتشابه في الكتاب والسنة فليقل كما أخبر سبحانه وتعالى فى كتابه المبين عن الراسخين في العلم ومدحهم عليه في قوله تعالى: ﴿وَٱلنَّسِحُونَهُ فِي ٱلْمِلْمِ بَقُولُونَ ،َامَنًا بِهِء كُلٌّ قِنَ عِندِ رَبِّناً ﴾ [آل عِمرَان: ٧] ويقول كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: اوما جهلتم منه فكلوه إلى عالمه! خرجه غير واحد منهم الإمام أحمد والنسائي وغيرهما ويقول كما قاله الشافعي آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله

١) لم يظهر لي في هذه العبارة معنى فلتحرر، اه مصححه.

<sup>(</sup>٢) ذو الإنعام ليس معنى الإكرام بل معنى ذو الإكرام فهنا لفظ ذو ساقط، اه مصححه.

٢) لعله بما أعطى الخ، اه مصححه.

وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله هي والراسخ في العلم هو من طولع على محل المراد منه وسئل مالك عن الراسخين في العلم فقال: العالم العامل بما علم المتبع له. وقال عمر بن عبد العزيز: انتهى علم الراسخين بتأويل القرآن إلى أن قالوا: ﴿مَامَنًا بِهِ كُلِّ فِنْ عِنْهِ رَيّاً ﴾ [آل عِمران: ٧] وقال بعضهم: للقرآن تأويل استأثر الله تعالى بعلمه لا يطلع عليه أحد من خلقه كما استأثر بعلم الساعة ووقت طلوع الشمس من مغربها ونحو ذلك، والخلق متعبدون بالإيمان به ومتعبدون بالإيمان به وبالعمل به وقبل غير ذلك ثم اعلم أنه حق على اللبيب المعتصم بكتاب الله وسنة رسول الله وقب والمتمسك بالعروة الوثقى أن يثبت لله عز وجل ما فضى العقل بجوازه ونص الشرع على ثبوته فإن المشبهة أثبتوا لله ما لم يأذن فيه بل نهى عنه وهي زيغة سامرية ويهودية والمعطلة سلبوه ما اتصف به وسفهوه ولقد أحسن أبو الحسن الأشعري في جوابه عن التوحيد حيث قال: إثبات ذات غير مشبهة أبو الحسن الأشعري في جوابه عن التوحيد حيث قال: إثبات ذات غير مشبهة بالدوات ولا معطلة عن الصفات، شعر:

الله أكبر أن يكون لذاته أو أن تقاس صفاتنا في كل ما أبدأ عقول ذوي العقول بأسرها لبديع صنعته عليه شواهد

كيفية كذوات مخلوقاته تأتيه من أفعالنا بصفاته متحيرات في دوام حياته تبدو على صفحات مصنوعاته

فكل ما ترى عينك الباصرة فهو دلائل ظاهرة على (۱) العالم مخلوق بتقدير شامل وتدبير كامل وحكمة بالغة وقدرة غير متناهية، ولو جمعت عقول العقلاء عقلاً واحداً ثم تفكروا بذلك العقل في جناح بعوضة حتى يجدوا تركيباً أحسن منه وأكمل لفنيت تلك العقول وانقطعت تلك الأفكار ولم تصل إلى درك ذرة من ذرات حكمته في تلك البعوضة على سبيل الكمال والتمام فما الظن بذي الجلال تباً ثم تباً لأهل الضلال والجهل وما اعتقدوه من النقص مع تنزيه البحار وشوامخ الجبال فسبحان من تسبحه البحار الطوافح والجبال الشم والسحب السوائح والأمطار الطوامح والأفكار والقرائح، تقدس عن مثل وشبيه، وتنزه عن نقص يعتريه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور من سر أضمرته الجوائح، تعالى عن الند المماثل والضد المكارح، يفعل ما يشاء، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، هلك الجاهل والمكافح، متكلم

<sup>(</sup>١) هنا لفظ أن محذوف كما هو ظاهر، اه مصححه.

بكلام<sup>(۱)</sup> مسموع بالأذان<sup>(۱)</sup> يغير آلات ولا أدوات ولا جوارح، أين لهوات الحصى وحلقوم الجذع وجارحتهما فما أجهلك بقوله تعالى: ﴿فَلْمَا جَلَةُتُهُمْ مَائِنْنَا مُبْصِرَةً﴾ [النّمل: ١٣] نسب الأبصار إلى الآيات فأين الحذّق يا قامح.

ومن آياته إنزال القطر بقدرته، وصبغ ألوان النبات والثمار بحكمته مع مخالفة الطعوم بمشيئته، وإرسال الرياح لواقح. موصوف بالسمع والبصر يُرى في الدجنة كما يُرى في القمر، من شبهه أو كيفه طغى وكفر. هذا مذهب أهل الحق والسنة، وإن دليلهم لجلي واضح، من شبهه أو مثل أو جسم فهو مع السامرة واليهود ومن حزبهم يوم تظهر المخبآت وتبلى السرائر وتبين الفضائح، وإن قيل عنه في الدنيا إنه ولي صالح هلك الهالكون بآرائهم لأنه عمل غير صالح، وفاز المنزهون فيا لها صفقة رابح. هو الواحد المتوحد في صفاته الأزلي الجبار، العظيم العزيز القهار، تبارك وتعالى وتنزه عن درك الخواطر والأفكار، وسم كل مخلوق بميسم الافتقار، وأظهر والأنهار، وجريانها على المدرار، وتصريف السحاب المسخّر بين السماء والأرض والجراري والبحار، والأعين واختلاف الليل والنهار ﴿ إِنَّ فَي ذَلِكَ فَي بَيِّهُ لِأَوْلِ الْمُنْمَدِ ﴾ [آل عِمزان: ١٣] يعلم حركات الأسرار، ودبيب النملة السوداء في الظلمة على سواد الصخور والأحجار، نوع هذا العالم الإنساني فمنهم شقي ومنهم سعيد وربك يخلق ما يشاء ويختار.

وصفاته كذاته والمشبهة والمجسمة أهل زيغ وكفار، نزّه نفسه بنفسه وقدّسها فمن شبه أو عطل فمأواه النار، ومن أناب ورجع قبله وإن ارتكب العظائم الكبار، لأنه سبحانه وتعالى عزيز غفّار ستّار.

ومن بديع صنعته أن خلق اليوم وليلته، وقمر السماء وشمسه، وآدم عليه السلام وما مسه، علم ذلك المنزّ، فنزّه قدسه، وجهله أعمى البصيرة المشبه فتصور فيه جنسه، لأنه بجهله قاس الخالق جلّ وعلا على ما ألفه وأحسه، فتراكم عليه غبار التشبيه فضاعت المحسة، وأما المعطل فجحد صفاته فما أغباه وما أخسه، وإذا كان الأمر كذلك فادفع المعطل بيديك النقية، وألحق بالمشبه دفعه ورفسه.

 <sup>(</sup>١) المراد بهذا الكلام هو القرآن لأنه الذي يسمع، اه مصححه.

<sup>(</sup>٢) قوله: بغير آلات، متعلق بمتكلم فليفهم، اه مصححه.

## مبحث الرد على ابن تيمية في قوله بفناء النار

واعلم: أنه مما انتقد عليه زعمه أن النار تفنى، وأن الله تعالى يفنيها وأنه جعل لها أمداً تنتهي إليه وتفنى، ويزول عذابها وهو مطالب أبن قال الله عز وجل وأبن قال رسول الله على وصخ عنه وقد سفه الله تعالى في ذكره في كتابه العزيز كما سفهه في تنزيهه لنفسه وأتى بأمور إقناعية (١) صادم بها النصوص الصريحة في دوام العذاب عليهم فمن ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّيْنَ كَفَرُوا بِعَايْنِنَا سَوْقَ نُصُلِهِم كَارًا كُمَّا فَيَعَتَ جُلُودُهُم بَدَّتُهُم بَدُودًا غَيْرَها لِيكُوفُوا الْعَدَابُ (النساء: ٥٦) تبدل في كل ساعة مائة مرة، وقال الحسن: تأكلهم النار كل يوم سبعين ألف مرة ﴿إِنَّ الله كَانَ عَهِيرًا ﴾ [النساء: ٥٦] أي شديد النقمة على من عصاه، وقبل العزيز الشديد القادر القوي وقبل الغالب الذي لا يغلب والقاهر الذي لا يقهر وقبل الذي لا نظير له وقبل معناه المعز فيكون فعيل بمعنى المؤلم ونحوه.

وقال أهل المعاني وأرباب القلوب: العزيز من ظلت العقول في بحار تعظيمه وحارت الألباب دون إدراك نعته وكلّت الألسن عن استيفاء مدح جلاله ووصف كماله والقيام بشكر آلائه، وقوله: ﴿ وَكِمْنَا﴾ [الفّتج: ٧] أي حكم على الأعداء بدوام العذاب كما حكم للأولياء بدوام النعيم فلا يعلم كنه حقيقة حكمته غيره فلا شيء من الأشياء إلا وفيه شيء من حكمته على وفقه لمناسبته ﴿ مُنتَعَ اللّهِ الذِّي اَلْفَنَى كُلّ مُنهُ إِلَّالُهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

أي للعامة البله الذين لم يخالطوا المؤمنين أما من عرف دين الله عالماً ومخالطه فمعاذ الله أن يقتنع بغير كلام ربه فليعلم، اه مصححه.

المُنْكِدُ وَفَضَلَت: ٢٨] إلى غير ذلك ولأن العذاب يدوم بدوام سببه بلا شك ولا ريب وهو قصد الكفر وبقاء العزم عليه ولا شك أنهم لو عاشوا أبد الآباد لاستمروا على كفرهم وكذلك المؤمن يستحق الخلود وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام "نية المؤمن خير من عمله" وفي معناه أقوال أخر فادعاء فناء النار بعد أمد نزعة يهودية ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النّكَارُ إِلّا أَنكِامًا مَصَدُودَةً ﴾ [البقزة: ٨٠] الآية، أي قدراً مقدوراً، ثم يذهب عنا العذاب، وكانت اليهود تقول إن هذه اللنيا سبعة آلاف سنة وإنما نعذب بكل ألف سنة يوماً ثم ينقطع العذاب بعد سبعة أيام وقيل أربعين يوماً الذي عبد آباؤن العجل فيها وكانت تقول إن ربنا عتب علينا في أمر فأقسم أربعين يوماً. فالرجل ساع خلف ليغذبننا أربعين يوماً فلن تمسنا النار إلا تحلّة القسم أربعين يوماً. فالرجل ساع خلف سلفه كما تقدم وكما يأتي.

## مبحث الرد عليه في القول بقدم العالم

ومما انتقد عليه، وهو من أقبح القبائح ما ذكره في مصنفه المسمى بحوادث لا أول لها وهذه التسمية من أقوى الأدلة على جهله فإن الحادث مسبوق بالعدم (۱) والأول ليس كذلك وبنى أمره فيه على اسم من أسماء الأفعال ونفى المجاز في القرآن والأول ليس كذلك وبنى أمره فيه على اسم من أسماء الأفعال ونفى المجاز في القرآن معجز ومحشو بالمجازات والاستعارات حتى أن أول حرف فيه أحد أنواع المجاز وتضمن هذا المصنف مع صغره شيئين عظيمين تكذيب الله عز وجل في قوله: ﴿هُو الأوّلُ﴾ [الخديد: ٣] فجعل معه قديماً وتكذيب النبي الله عنه الكان الله ولم يكن شيء قبله وليس وراء ذلك زيغ وكفر فإن الدين ما قاله عز وجل وقاله رسوله وقو قال: «هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الأول قبل كل شيء بلا ابتداء كان ولم يكن شيء موجوداً والباطن هو الباطن هو العالم بكل شيء بلا ابتداء كان ولم يكن شيء موجوداً والباطن هو العالم بكل شيء، هذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما، والأقوال في ذلك كثيرة، ومنها قول أبي القاسم الجنيد نفي القدم عن كل أول بأوليته ونفى عن ذلل آخر بآخريته واضطر الخلق إلى الإقرار بربوبيته لظاهريته وحجب الإدراك عنهه وكيفيته بباطنيته. وقال أيضاً: هو الأول بشرح القلوب والآخر بغفران

<sup>(</sup>١) لعله (والذي لا أول له ليس كذلك)، اه مصححه.

الذنوب والظاهر بكشف الكروب والباطن بعلم الغيوب. وقال السيد الجليل محمد بن الفضل. الأول: ببره والآخر بعفوه والظاهر بإحسانه، والباطن بستره، ومن حق العبد أن يجعل له حظاً من هذا الخطاب فيزين ظاهره بأنواع الخدمة ويزين باطنه بأنوار الهيبة ويحقق جميع أفعاله وحركاته وسكناته وسائر طاعاته وقرباته بالصدق والإخلاص لقوله عزّ وجل: ﴿وَاللّهُ بِحُلِ شَيْءٍ عَلِيكُ البَقْرَة: ٢٨٢] وسأل عمر رضي الله عنه كعب الأحبار عن معنى هذه الآية فقال: إن علمه بالأول كعلمه بالآخر وعلمه بالظاهر كعلمه بالباطن.

ومما انتقد عليه: تكذيبه النبي ﷺ فيما أخير به عن نبوته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ قال عليه الصلاة والسلام: "وآدم بين الروح والجسد" وفي رواية "وإن آدم لمنجدل في طينته وتكلم بكلام لبس فيه على العوام وغيرهم من سيئي الأفهام" يقصد بذلك الازدراء برسول الله ﷺ والحط من قدره ورتبته، وما فيه رفعه يسكت عنه يفهم ذلك منه كل عالم امتلاً قلبه بعظمته ﷺ وتوقيره وبما خصّه الله تعالى من مزايا المواهب الإلهية التي لم ينلها غيره.

وهذا الخبيث حريص على حط رتبته والغض منه تارة يقع ذلك منه قريباً من التصريح وتارة بالإشارة القريبة وتارة بالإشارات البعيدة التي لا يدركها إلا أهلها فمن ذلك وقد سئل على ما زعم أيما أفضل مكة أو المدينة فأجاب: مكة أفضل بالإجماع، وكتبه أحمد بن تيمية الحنبلي وعليها خطه وأنا أعرف خطه، وفي هذا الجواب دسائس وفجور ورمز بعيد فمن الفجور نسبته نفسه إلى الإمام أحمد والإمام أحمد وأتباعه برآء منه ومما هم (١) عليه وهو لا يلتفت إليه إلا إذا كان له في ذكره غرض أما إذا لم يكن فلا يلوي على قوله ويسفهه حتى فيما ينقله ويكفره فيما يعتقده إذا كان على خلاف هواه.

ومن مواضع تسفيهه الإمام أحمد مسألة الطلاق، فإن الإمام أحمد قال: الذي أخبرنا بأن الطلاق واحدة أخبرنا بأن الطلاق ثلاث وعلى ذلك جرى الأثمة من جميع المذهب فإذا كان الإمام أحمد غير ثقة فبمن يوثق.

<sup>(</sup>۱) هم هو، اه مصححه.

وقال ـ أعني ابن تيمية ـ في الجواب عن المسألة المبسوطة والإمام أحمد أعلم الناس في زمانه بالسنة وبالغ في الثناء عليه فيا لله العجب من هذا الأعمى البصيرة الذي لا يحس بتناقض كلامه كيف يجعل الإمام أحمد فيما له فيه غرض أعلم الناس بالسنة ويسفهه فيما لا غرض له فيه وهذا ونحوه مما يأتي في غير الإمام أحمد من أئمة الحديث يعرفك ما في قلبه من الخبث وعمى بصيرته وأنه لا عليه فيما يقوله. ومن فجوره ادعاء الإجماع على ما يقوله ويفتى به كهذه الفتوى مع شهرة الخلاف في المسألة حتى إنه مشهور في أشهر الكتب المتداولة بين الناس وهو الشفاء فإنه ذكر الخلاف بين مكة والمدينة وإن مالكاً وأكثر أهل المدينة قائلون بأن المدينة أفضل من مكة وقال: أهل مكة والكوفة مكة أفضل ومحل الخلاف في غير الموضع الذي ضمّ سيد الأولين والآخرين ﷺ، وأما هو فالإجماع منعقد على أنه أفضل من مكة وسائر البقاع وممن حكى الإجماع القاضي عياض في الشفاء بعد أن حكى الخلاف في التفضيل بين مكة والمدينة فقال: ولا خلاف في أن موضع قبره أفضل بقاع الأرض وكذا ذكره الإمام هبة الله في كتابه (توثيق عرى الإيمان) وذكر الإمام أبو زكريا يحيى النووي في شرح مسلم ذلك فقال: قال القاضي عياض: أجمعوا على أن موضع قبره أفضل بقاع الأرض وأقره على ذلك، فسكوت الخبيث عن مثل ذلك دليل على خبث في باطنه في حق سيد الأولين والآخرين ﷺ. وفي هذه الفتوى رمز إلى عدم الاعتداد بقول عمر رضي الله عنه فإنه رضي الله عنه من القائلين بأن المدينة أفضل من مكة ويدل على ما قلته من الرمز<sup>(١)</sup> تخطئته في الطلاق وعدم الاعتداد بذلك كما رمز إلى تكفير الصديق رضي الله عنه في قوله في بعض تصانيفه من قال الله: ورسوله في أمر يلحقه فإنه يكون مشركاً فإن الصديق رضى الله عنه لما قال النبي ﷺ: «ما أبقيت لأهلك؟، قال: أبقيت لهم الله ورسوله، ويؤيد ما قلته ما هو مشهور في كتبه وعند أتباعه لا ينبغي أن ينسب إلى غير الله تعالى ضر ولا نفع ولا أنه يغني وهذا من الدسائس أيضاً فإنه يلبس به على كثير من الناس لا سيما الضعفاء في العلم وأصحاب الأذهان الجامدة فهي كلمة حق أريد بها باطل.

وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَنَهُمُ اللَّهُ وَيَسُولُمُ مِن قَصْلِيدً ﴾ [الشوية: ٧٤] وقال تسعالى: ﴿ وَقَالُواْ حَسْبُنَكَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ. وَرَسُولُهُ ﴾ [القوية: ٥٩] وغير ذلك فهذا نص القرآن العظيم على مثل هذا القول في

<sup>(</sup>۱) هنا لفظ إلى محذوف، اه مصححه.

الذين يقولون إنه شرك ففي قولهم قدح في القرآن وفي رسول الله على الإقراره الصديق رضي الله عنه على هذا القول الذي هو شرك (١) وهذا منهم كفر بيقين لأنه واجب وحتم لازم على كل أحد أن يؤمن بالقرآن وبما جاء به سيد الأولين والآخرين على عن رب العالمين من غير شك ولا ارتياب.

قال الله تعالى: ﴿وَمَن لَمْ مُؤْمِن إِلَيْهِ وَرَسُولِهِ فَإِنّا آعْتَدَا الكَفْرِينَ سَعِيراً ﴿ المَالُدة : ١٣٦] وقال: ﴿ وَاللّهُ وَرَسُولِهِ فَإِنّا آعْتَدَا اللهِ وَقال: ﴿ وَاللّهُ وَرَسُولِهِ فَلِي وَلَا يَجُوزُ هَذَا فِي حق غيره عليه الصلاة والسلام أم سلمة رضي الله عنها غيره عليه الصلاة والسلام ولما خطب عليه الصلاة والسلام أم سلمة رضي الله عنها فاعتذرت إليه بأعذار منها وأنا موتم مرملة في أربعة من الولد فقال لها من جملة قوله : ﴿ وَأَما ولدك فهم ولد أخي أبي سلمة وهم على الله وعلى رسوله وقال: ﴿ إِنّا وَلِيكُ وَلِيكُمُ وَرَسُولُهُ ﴾ [المائدة: ٥٥] واعلم أن ما ذكرته من الرمز إلى الصديق والفاروق رضي الله عنهما وأن فيه أشعاراً بأنه رافضي هو كذلك، وفي الرد على الرافضي أنه رافضي وهذا نبّه عليه الشيخ زين الدين القرشي والشيخ زين الدين بن رجب الحنبلي . ونهم وقفت على مصنف لطيف له ولم يتم وفيه ما يدل على ما قالاه وفي هذا الكتاب رمز إلى أنه من القائلين بتناسخ الأرواح (٢٠) وبعض أتباعه الذين هم رسل في التبعية يقع منه (٢٠) ما يدل على ذلك ، وإلله أعلم .

ومن الأمور الخبيثة التي وقفت عليها في فتاويه ما فيه أن بعض المكاسين مثاب في وظيفة المكس بل أبلغ من ذلك، وأقبض عنان الكلام فيه لما أخشى مما يترتب

<sup>(</sup>١) يعني في زعمهم، اه مصححه.

القول بتناسخ الأرواح كفر لأنه عبارة عن اعتقاد أن أرواح من يموتون تتصل بغيرهم فقد يكون روح الخواجة الذي مات اليوم روح أكبر عالم مرشد زاهد ورع بعد ذلك والعكس، وقد يتصل روح الخنزير الذي مات بمحمد الذي ولد بعد ذلك ويعكس، وقد يتصل بعد ذلك بكلب ثم يتصل بحمار ثم يتصل بنبي وهكذا إلى غير نهاية، وهذا يقتضي أن لا بعث وأن لا جزاء، فإن الروح لا يقف عند حد معلوم يجازى عليه بل قد يكون بحال يقتضي العذاب ويسبع بحال يقتضي النعيم ثم بحال لا يقتضي عذاباً ولا نعيماً وهكذا، وهذا غير ما تنطق به الشرائع الإلهية كلها فهو مصادم للأنبياء ولما جاء به الأنبياء، وكيف لا يكون ما هذا حاله كفراً وهذا المذهب لا دليل عليه من العقل مع كونه مع الشرع كما ذكرنا وذلك أن الأرواح ليست من عالم المحسوسات حتى نراها ونحكم عليها وهي لم تخبرنا عن نفسها بشيء فالجهالة بها مطلقة، اه

<sup>(</sup>٣) أي من ذلك البعض، اه مصححه.

على التصريح من أهل المكس وتجرئهم عليه وقرر ما قاله بتقرير مقبول في شق وأهمل الآخر فلما وقفت على ذلك قب بدني وهجت على الكلام في ذلك وكان شخص من الحنابلة يدعى بعلاء الدين بن اللحام البعلبكي وكان عندهم عظيماً وصنف في مذهب الإمام فأتيته وهو في حلقة في الجامع الأموي وهم يقرؤون عليه في بعض مصنفاته فسألته عن شيء يتعلق بمسألة تقوأ عليه في كتابه فما أجاب ثم أخرى فما أجاب ثم قلت: ما هذه المسألة التي ذكرها الشبخ تقي الدين بن تيمية في المكس فقال: وشرع يقرو ما قرره ابن تيمية في فأخذت الشق الآخر وقروته فسكت ولم يجد جواباً فقلت: يلزم أحد شيئين إما بطلان ما قاله أو تكفيره فقال: هذه المسألة ما هي في قتاويه وأنا اختصرتها فهذه قاعدة من قواعدهم يبحثون مع الخصم فإن ظفروا به فلا كلام وإن ظفر بهم قالوا هذه ما هي في كلامه فهم خلف إمامهم في المكر والخديعة والكذب وقد خاب من افترى، والله أعلم.

ومن الأمور المنتقدة عليه: وهو من أقبح القبائح وشر الأقوال وأخبثها مسألة التفرقة التي أحدثها غلاة المنافقين من اليهود وعصوا أمر النبي في واستمر عليها أتباعهم الذين يظهرون الإسلام وقلوبهم منطوية على بغض النبي في ولم يقدروا أن يتوصلوا إلى الغض منه إلا بذلك. وقد ذكر المسألة الأئمة الأعلام فاذكر بعض كلامهم فيها ثم أعود إلى تنميمه مستدلاً بأمور سمعية وغيرها تفيد جلالته وعظامته وحياته في قيره في وبقاء حرمته على ما كان عليه في حياته ويقطع الواقف عليها أو على بعضها بأن القائلين بالتفرقة من متغالي أهل الزيغ والزندقة وأن ابن تيمية الذي كان يوصف بأنه بحر في العلم لا يستغرب فيه ما قاله بعض الأئمة عنه من أنه زنديق عديدة يكفر فرقة ويضللها وفي آخر يعتقد ما قالته أو بعضه مع أن كتبه مشحونة بالتشبيه والتجسيم والإشارة إلى الازدراء بالنبي في والشيخين وتكفير عبد الله بن عبر رضي الله عنه عامن المحدين وجعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من المجرمين وأنه ضال مبتدع، ذكر ذلك في كتاب له سماه (الصراط المستقيم والرد على المواضع الذي كفر فيها الأئمة الأربعة (المراط المستقيم والرد على أهل الجحيم) وقد وقفت في كلامه على المواضع الذي كفر فيها الأئمة الأربعة (الم

<sup>(</sup>١) أحب أن لا يستغرب القارىء شيئاً يراه منسوباً إلى هذا الرجل بعد تصريح العلماء عنه أنه يستخف برسول الله ق ويزدريه ويصغر من شأنه فإن الذي يجترى، على أسمى مقام في الوجود لا يتهيب ما دونه فليعلم، اه مصححه.

وكان بعض أتباعه يقول إنه أخرج زيف الأئمة الأربعة يريد بذلك إضلال هذه الأمة لأنها تابعة لهذه الأئمة في جميع الأقطار والأمصار وليس وراء ذلك زندقة.

ولنرجع إلى قول بعض الأثمة فمنهم: الإمام العلامة شيخ شيوخ وقته أبو الحسن على القونوي قال بعد ذكره أشياء لا أطول بذكرها وفيها دلالة على أن التوسل بالنبي ﷺ في الحاجات بعد وفاته كالتوسل به في حال حياته ثم قال: وهذا وأمثاله يرد على هؤلاء المبتدعة الذين نبغوا في زماننا ومنعوا التوسل برسول الله ﷺ وقد جمع بعضهم كلاماً يتضمن نفي عمله ﷺ بعد الوفاة ونقل طائفة منهم التفرقة بين حياته وحال وفاته فقال: (والتفريق بين الحياة والوفاة كان ثابتاً عند الصحابة فلهذا استسقى أمير المؤمنين عمر بالعباس ولولا هذا التفريق الواضح عندهم لما عدل عمر مع جلالته وكونه خليفة راشداً وكان يشاور أيضاً ـ عن قبر رسول الله إلى غيره) ثم قال: (هذا لفظ المبتدع الجاهل التي قامت البينة عليه بأشياء من هذا القبيل وعزر على ذلك التعزير البالغ بالضرب المبرح والحبس وغير ذلك في شهور سنة خمس وعشرين وسبعمائة بالقاهرة وهذا الكلام من التفرقة بين الحالتين والاستناد فيه إلى استسقاء عمر بالعباس ليس له وإنما هو لشيخه فإنه لما أظهر القول بنفي التوسل برسول الله ﷺ أورد عليه حديث الاستسقاء ففزع إلى التفرقة المذكورة ولا متشبث في الحديث المذكور فإن عمر رضى الله عنه إنما قصد أن يقدم العباس ويباشر الدعاء بنفسه وهذا لا يتصور حصوله من غير الحي أي الحياة الدنيوية، وأما التوسل برسول الله ﷺ فلا نسلّم أن عمر رضي الله عنه تركه بعد موته.

وتقديم العباس ليدعو للناس لا ينفي جواز التوسل به مع ذلك، ثم قال: وهذا القول الشنيع والرأي السخيف الذي أخذ به هؤلاء المبتدعة من التحاقه 瓣 بالعدم حاشاه من ذلك ـ يلزمه أن يقال إنه ليس رسول الله 瓣 اليوم وهو قول بعض الضلال.

قال أبو محمد حزم في كتابه الملل والنحل: (حدثت فرقة مبتدعة تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ﷺ ليس هو اليوم رسول الله لكن كان رسولاً) ثم قال: (وهذه مقالة خبيثة مخالفة لله عزّ وجل ولرسوله ﷺ ولما عليه أهل الإسلام منذ كان أهل الإسلام إلى يوم القيامة) قال: (وإنما حملهم على هذا الرأي الخبيث قولهم الآخر الخبيث إن الروح عرض والعرض يفنى أبداً أو يحدث ولا يبقى وقتين) قال: (فروح رسول الله ﷺ عند هؤلاء بطل ولا روح له الآن عند الله وأما جسده ففي قبره تراب فبطلت نبوته ورسالته بموته عندهم فنعوذ بالله من هذا القول

فإنه كفر صراح لا تردد فيه، ويكفى في بطلان هذا القول الفاحش الفظيم إنه مخالف لما أمر الله تعالى به ورسوله ﷺ واتفق عليه أهل الإسلام من الأذان في الجوامع والصوامع وأبواب المساجد جهاراً في شرق الأراضي وغربها كل يوم خمس مرات بأعلى أصواتهم قد قرنه الله تعالى بذكره أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا محمداً رسول الله، كان يجب أن يقال على قولهم أشهد أن محمداً كان رسول الله وكذلك كان يجب أن يقال في ثاني الشهادتين في الإسلام وقد قال تعالى: ﴿وَرُسُلًا فَدّ قَصَصَتَهُمْ عَلَيْكَ مِن فَبَلُ وَرُسُلًا لَمْ نَفْصُصَهُمْ عَلَيْكُ ﴾ [النساء: ١٦٤] وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ ٱلزُّسُلَ﴾ [المَاندة: ١٠٩] وقال تعالى: ﴿وَيَاٰئِيَةٌ وَالنَّبِيْسُنَ وَالنُّمْهَدَآهِ﴾ [الزُّمَر: ٢٩] فسماهم الله عز وجل بعد موتهم رسلاً ونبيين والأصل الحقيقة وكذلك أجمع المسلمون وجاء به النص أن كل مصل فرضاً أو نفلاً يقول في تشهده السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ولو كان بعد موته في حكم العدم لما صحَّت هذه المخاطبة) هذا معنى كلام ابن حزم ثم قال: (إن ابن حزم أورد على نفسه إيرادات وأجاب عنها) قلت: وقد حذفتها أنا لأجل الإطالة ولا تسع عقول العوام وكثير ممن أشير إليه بالعلم أن يدركها ويدرك الجواب، ثم قال: (وإنما أطلت النفس في هذه المسألة وإن كانت في غاية الوضوح لقرب العهد بهذيان من أظهر الخلاف فيها وأفسد به عقائد خلق كثير من العوام فلذلك استطرقت في هذا المقام بما يتعلق بهذه المسألة هذا المقدار اليسير من الكلام وللمقال فيها مجال واسع لكن إشباع القول في ذلك خارج عما نحن بصدده في هذا الكتاب والله تعالى أعلم).

وهذا الكتاب الذي أشار إليه ومنه نقلت يقال له (شرح التعرف لمذهب أهل التصوف) واعلم أرشدنا الله وإياك أيها الموفق المنزّه المعظم لسيد الأولين والآخرين على ولذيته الذين بهم تم الدين ولسائر الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين إن في هذا الذي ذكره الأثمة كفاية لمن له أدنى فهم ودراية إلا أني وعدت بذكر شيء وخلف الوعد صعب شديد فأنا أذكر نبذة يسيرة وأرجو من الله عزّ وجل حصول البركة فيها وقد ذكرت في كتاب (تنبيه السالك على مظان المهالك) جملة كثيرة تتعلق بذلك وبغيره وسقت فيها فتواه المطولة والجواب عما قاله ذكرته في فضل الحج والله أعلم.

ومن الأمور المهمة معرفة الإنسان حاله في التوفيق والخذلان فمن الخذلان عدم إيمان الإنسان بالآيات والنذر كما قال تعالى: ﴿وَمَا نُغْنِي ٱلْآَيْتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يُونس: ١٠١] قيل: المعنى لا تصل العقول الخالية عن التوفيق إلى سبيل النجاة وما يغني ضياء العقل مع الخذلان إنما ينفع نور العقل مؤيداً بنور التوفيق وعناية الأزل وإلا فإنه متخبط بإدراكه بعقله فإذا وعيت ما قلته ووقفت على بعض ما أذكره من الأدلة ولم تجد قلبك مؤمناً بها فاعلم أنك من أهل الخذلان ومرقوم في حزب الشيطان وتابع لأهل البدع عصاة الرحمن.

قال كعب الأحبار: تجد الرجل يستكثر من أنواع البر ويحتاط في (١) صائع المعروف ويكابد سهر الليل وشدة ظمأ الهواجر وهو مع ذلك لا يساوي عند الله جيفة حمار يشير إلى أهل البدع والتبري منهم بحيث لا يمكن سمعه من ذي هوى، لما صالح عمر رضي الله عنه أهل بيت المقدس وقدم عليه كعب الأحبار وأسلم وفرح به عمر رضي الله عنه وبإسلامه.

قال له عمر: رضي الله عنه هل لك أن تسير معي إلى المدينة وتزور قبر النبي ﷺ وتنتفع بزيارته قال: نعم يا أمير المؤمنين افعل ذلك، فهذا ضريح في الندب إلى زيارة قبره عليه الصلاة والسلام وشد الرحل وأعمال المطي إليه والكلام على هذا يأتي إن شاء الله تعالى.

بيان زندقة من قال إن روحه عليه الصلاة والسلام فنيت وأن جسده صار تراباً وبيان زيغ ابن تيمية وحزبه في جواب الفتوى التي زعم أنه سئل عنها:

فقال في جوابه: الحمد لله رب العالمين، من استغاث بميت أو غائب من البشر بحيث يدعوه في الشدائد والكربات، ويطلب منه قضاء الحاجات، فيقول: يا سيدي الشيخ فلان أنا في حسبك أو في جوارك، أو يقول عند هجوم العدو عليه: يا سيدي فلان، يستوحيه أو يستغيث به، أو يقول نحو ذلك عند مرضه وفقره وغير ذلك من حاجاته، فإن هذا ظالم ضال مشرك، وفي بعض النسخ كافر عاص لله تعالى باتفاق المسلمين فإنهم متفقون على أن الميت لا يُسأل ولا يدّعي ولا يُطلب منه شيء سواء كان نبياً أو غير ذلك ثم أكد ما قاله بقصة عمر والعباس في الاستسقاء تبعاً لشيخه الجاري خلف سلالة اليهود، وأنت أرشدك الله تعالى وبصرك إذا تأملت ما قاله في الجاري خلف ملائة اليهود، وأنت أرشدك الله تعالى وبصرك إذا تأملت ما قاله في المسلمين وما فيه من الرمز إلى تكفير الأنبياء وتضليلهم والتلبيس على الأغبياء بقصة عمر رضي الله عنه وليت شعري من أي الدلالات أن من توجه إلى قبر سيد الأولين عمر رضي الله عنه وليت شعري من أي الدلالات أن من توجه إلى قبر سيد الأولين

<sup>(</sup>١) صائع المعروف صوابها صنائع، اه مصححه.

والآخرين على وتوسل به في حاجة الاستسقاء أو غيرها يصير بذلك ظالماً ضالاً مشركاً كافراً. هذا شيء تقشعر منه الأبدان ولم نسمع أحداً فاه بل ولا رمز إليه في زمن من الأزمان. ولا بلد من البلدان، قبل زنديق حران، قاتله الله عز وجل وقد فعل، جعل الزنديق الجاهل الجامد قصة عمر رضي الله عنه دعامة (۱۱) للتوصل بها إلى خبث طويته في الازدراء بسيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين وحط رتبته في حياته وأن جاهه وحرمته ورسالته وغير ذلك زال بموته وذلك منه كفر بيقين وزندقة محققة فإنه عليه الصلاة والسلام حرمته وقدره ومنزلته عند ربه ما زالت ولم تزل وهو سيد ولد آدم وأكرمهم على الله عز وجل على الدوام، ومن تأمل القرآن العظيم وجده مشحوناً بذلك وقد ذكرت جملة من ذلك في مولده عليه الصلاة والسلام وأشير هنا إلى نبذة يسيرة من ذلك ليتحقق السامع لها خبث هذا الزنديق وما انطوى عليه باطنه من الخبث بإبداله هذه الأنواع من التعظيم بالازدراء وما فاه به من الفجور والافتراء كما ترى:

> سل عن فضائله الزمان لتخبرا ولقد جمعت مناقباً ما استجمعت ما بين مجدك والمحاول نيله

فنظیر مجدك یا محمد لا یری ما استعجمت یا سیدي فتفسرا إلا كما بین الشریا والشری

فمن ذلك: أنه سبحانه وتعالى تولى عصمته بنفسه فقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْمِمُكَ مِنَ النَّاسِنَ اللَّاسِنَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهِ عصمه عزّ وجل في ظاهره وباطنه حفظه في ظاهره من أن ينالوا ما همُّوا به ورد كيدهم في نحورهم وحفظه في باطنه من الناس من أن يكون منه إليهم التفات أو يكون له بهم اشتغال صان سره عن موارد السكون إليهم وعن نزغات الشيطان وفلتات النفس.

ومنها: قوله تعالى: ﴿لَا يَعْمَلُواْ دُكَاةَ ٱلرَّبُولِ يَنَكُمْ كَدُعَلَهِ بَعْضِكُمْ بَعْضُأَ﴾ [النُّور: ٣٣] قيل: معناه لا تدعوه باسمه كما يدعو بعضكم بعضاً يا محمد يا عبد الله ولكن فخموه وعظموه وشرّفوه وقولوا يا نبي الله يا رسول الله مع لين وتواضع، قاله مجاهد وقتادة.

 <sup>(</sup>١) قوله للترصل بها إلى خبث طويته في الازدراء الخ والصواب أن تقدم في وتؤخر إلى ليظهر معنى الكلام، اه مصححه.

وقیل: معناه احذروا دعاء الرسول علیکم فإن دعاءه مستجاب لا یُرد ولیس کدعاء غیره، قاله ابن عباس رضي الله عنهما.

وقيل: معناه من ضيّع حرمة الرسول ﷺ فقد ضيّع حرمة الله عزّ وجل ومن ضيّع حرمة الله فقد دخل في ديوان الأشقياء، وحرمة الرسول ﷺ من حرمة الله تعالى بل من ضيّع حرمة الأولياء فقد عرض نفسه للهلكة.

ومنها: قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا﴾ [الأحزَاب: ٤٥] أي عليهم بالتوحيد ﴿وَمُبَيِّرًا﴾ [الأحزَاب: ٤٥] أي لهم بالتأييد والمغفرة ﴿وَنَذِيرًا ﴾ [البَقْرَة: ١١٩] أي محذراً إياهم الزيغ والضلالات ﴿ لِتُوْمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ. وَتُعَرِّرُوهُ وَتُوقِيرُوهُ﴾ [الفَنْح: ٩] أي تعظموه تعظيماً يليق به وبمرتبه.

قال الأثمة: لم يؤمن بالرسول من لم يعزه ويعز أوامره ويوقره ويوقر أصحابه رضى الله عنهم.

ومنها: قوله تعالى: ﴿ قَالَذِينَ مَامَنُوا بِيهِ [الأعزاف: ١٥٧] أي بمحمد ﷺ ﴿ وَعَزَّرُوهُ ﴾ [الأعزاف: ١٥٧] أي بمحمد ﷺ نصرته وأعزَّوهُ ﴾ [الأعزاف: ١٥٧] بذلوا أنفسهم في نصرته وأموالهم ﴿ وَاَقَبَعُوا النُّورَ الَّذِي الْوَلَى مَعَمُّ ﴾ [الأعزاف: ١٥٧] وهو القرآن ﴿ أَوْلَتَهَكَ هُمُ ٱلْمُقَاحُونَ ﴾ [الأعزاف: ١٥٧] أي الفائزون حصر الفلاح فيهم، فهذه الآيات موجبة لتوقيره وتعظيمه وتبجيله وتعريف قدره عند ربه.

ومنها: قوله تعالى: ﴿مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعُ اللَّهُ ﴿ النِّسَاء: ٨٠] قال عمر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله ﷺ أثناء كلام طويل: "بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عند الله أن جعل الله عزّ وجل طاعتك طاعته".

وقال جعفر الصادق: معناه من عرفك بالنبوة والرسالة فقد عرفني بالربوبية والألوهية، وقيل بطاعتك يصل العبد إلى الحق وبمخالفتك يقطع عنه، وقيل غير ذلك، ومن أحسنها من ألزم نفسه طاعته وصحح الاقتداء به أوصله إلى مقامات الأنبياء والصديقين والشهداء، ألا ترى قوله تعالى: ﴿وَمَن بُطِع اللّهَ وَالرَّمُولَ فَأُولَتِكَ مَعَ اللّهِينَ أَهُمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيْتِينَ وَالْهَبَدِيقِينَ وَالنَّهَدَاهِ [السّاء: 19] الآية.

ومنها: وهو أبلغ مما تقدم قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِيكَ يُبَايِعُونَكَ﴾ [الفَنْح: ١٠] أي يا محمد ﴿إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ﴾ [الفَنْح: ١٠] نفى سبحانه وتعالى الواسطة في المبالغة وقد تنبّه لذلك أرباب المعالي والقلوب العارفون بمراتبه عليه الصلاة والسلام وما وهبه الله تعالى من سني الأوصاف التي لا تليق بغيره ولا يقدر على حملها إلا هو، قالوا: (إن البشرية في نبيه ﷺ عارية<sup>(١)</sup> وأضافه دون الحقيقة) وهو كلام حكيم منوّر القلب.

وقال بعضهم: لم يظهر الحق سبحانه وتعالى مقام الجمع على أحد بالتصريح إلا على أخص نسمة وأشرفها وهو المصطفى فقال: ﴿إِنَّ الَّذِيكَ يَبَابِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَابِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَابِعُونَكَ اللَّهَ ﴾ [الفَّرح: ٤] قال ابن الله الله عنهما: المراد الأذان والإقامة والتشهد والخطبة على المنابر، فلو أن عبداً عبد الله وصدقه في كل شيء ولم يشهد أن محمداً رسول الله لم يسمع منه ولم يتفع بشيء وكان كافراً.

وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي على سأل جبريل عليه السلام عن هذه الآية فقال: «قال الله عزّ وجل إذا ذكرت ذكر معي وقال قتادة رضي الله عنه: «رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة» وقيل: رفع ذكره بأخذ الميثاق على النبيين وألزمهم الإيمان به والإقرار به، وقيل: ﴿وَرَفَتَا لَكَ ذَكِكَ إِلَى السُوح: ٤] ليعرف المذنبون قدر رتبتك لدي ليتوسلوا بك إلي فلا أرد أحداً عن مسألته فأعطيه إياها إما عاجلاً وإما آجلاً ولا أخيب من توسل بك وإن كان كافراً، ألا ترى قوله تعالى: ﴿وَرَقُولُ إِلَيْ اللَّهِ مَلَى الكلام على هذه الآية، وقيل غير ذلك.

ولما هاجر النبي ﷺ إلى المدينة قبل: بكت مكة لفقده بدموع الحرقة على الخد وقالت: واأسفاه على من أنزل عليه ﴿لاَ أُقْيِمُ بَهُذَا ٱلْبَلَدِ ۞﴾ [البَلَد: ١] وهو مكة لحلولك فيه ومن جعل لا أصلية فالمعنى ﴿لاَ أَقْيِمُ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ۞﴾ [البَلَد: ١] وأنت حال فيه بل أقسم بك وبحياتك وهذا يدل على علو قدره عند ربه ورفعته التي لم يفز بها غيره.

وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن جبريل عليه الصلاة والسلام قال: قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أز رجلاً أفضل من محمد ﷺ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما من رواية أبي الجوزاء رضي الله عنه: ما خلق الله ولا ذراً ولا برأ

<sup>(</sup>١) قوله عارية وأضافه دون الحقيقة لفظ أضافه بالضمير هو إضافة بالناء ومعنى هذا الكلام غامض وكأن قاتليه يريدون أن يقولوا إن حقيقته ﷺ ملكية وإن كانت صورته بشرية وهو معنى يكون مدحاً إن سلم أن حقيقة الملكية أفضل من حقيقة البشرية وليس لنا قسم آخر يراد إلحاقه ﷺ به إلا الإلهية ولا يتصور أن يكون مراداً للقاتلين فليعلم، اه مصححه.

نفساً أكرم على الله من محمد ﷺ ولا رأيت الله عزّ وجل أقسم بحياة أحد إلا بحياته فقال: ﴿لَمَدُّكَ إِنَّهُمْ لَهِى سَّكَرْبِمْ يَعْمَهُونَ ۞﴾ [الججر: ٧٢] والعمه في البصيرة والعمى في البصر.

وفي رواية عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما المعنى وعيشك يا محمد إنهم لغي سكرتهم يعمهون، وقال بعضهم: أقسم بحياة محمد لأن حياته كانت به وهو في قبضة الحق وبساط القرب وشرف الانبساط ومقام الاتفاق الذي لا يقوم به غيره فبحياتك يكون القسم فإن الكل زاغوا وما زغت ومالوا وما ملت حتى برأناك ونزلناك منزلة ما نالها غيرك ولا ينالها أحد سواك وقيل المعنى وحياتك التي خصصت بها بين الخلق فحيوا بالأرواح وحييت بنا ولهذا تتمة مهمة ذكرتها في المولد يتعين الوقوف عليها.

وقيل: أقسم الله عزّ وجل في الأزل بحياته ليظهر شرفه وعلو قدره ودنو منزلته عنده ليتوسل المتوسلون به إليه قبل بروزه إلى الوجود وفي حياته وبعد وفاته وفي عرصات القيامة ولهذا وغيره لم يزل أهل الإيمان يتوسلون به في حياته وبعد وفاته من غير نكير، وكان أهل الكتاب لهم علم من ذلك فكانوا يتوسلون به قبل وجوده فيستجاب لهم كما قال الله تعالى: ﴿ وَكَانُوا مِن قَبْلُ بُسُنَتَنِعُوكَ عَلَى الَّذِينَ كَشَرُوا﴾ [البَقَرَة: ١٨٩].

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت أهل خيبر تقاتل غطفان كلما التقوا هزمت غطفان يهود فعاذت يهود بهذا الدعاء: اللهم إنا نسألك بحق النبي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم، فكانوا إذا التقوا ودعوا بهذا الدعاء هزمت يهود غطفان ويهود غير منصرف للعلمية والتأنيث علم على (١١ قبيلة فلما بعث النبي على كفروا به فأنزل الله عز وجل: ﴿وَكَانُوا مِن فَبَلُ يَسْتَقْتِونَ عَلَى اللَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [البَقَرَة: ٨٩] أي يدعون بك يا محمد، إلى قوله: ﴿فَلَمَنْهُ اللهِ عَلَى الْكَنْدِينَ﴾ [البَقرَة: ٨٩].

وإذا كان عزّ وجل يستجيب لأعدائه بالتوسل به ﷺ إليه سبحانه مع علمه عزّ وجل بأنهم يكفرون به ويؤذونه ولا يتبعون النور الذي أنزل معه قبل وجوده وبروزه إلى الوجود وإرساله رحمة للعالمين فكيف لا يستجيب لأحبائه إذا توسلوا به بعد وجوده عليه الصلاة والسلام وبعثته رحمة للعالمين، وإذا كان رحمة للعالمين فكيف لا يتوسل ولا يتشفع به.

<sup>(</sup>١) هي أمة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، اه صاحب الفرعية.

ومن أنكر التوسل به والتشفع به بعد موته وأن حرمته زالت بموته فقد أعلم الناس ونادى على نفسه أنه أسوأ حالاً من اليهود الذين يتوسلون به قبل بروزه إلى الوجود وأن في قلبه نزغة هي أخبث النزغات وهذا آدم عليه السلام توسل به كما هو مشهور.

ورواه غير واحد من الأئمة منهم الحاكم في مستدركه على الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: الما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب بحق محمد لما<sup>(۱)</sup> غفرت لي فقال الله: يا آدم وكيف عرفت محمداً ولم أخلقه؟ قال: يا رب لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً لا إله إلا الله محمد رسول الله فعرفت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، فقال: يا آدم إنه لأحب الخلق إلى وإذ سألتني بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد لما خلقتك».

قال الحاكم: صحيح الإسناد<sup>(۲)</sup>. ورواه الطبراني وزاد "وهو آخر الأنبياء من ذريتك" ورواه الحاكم أيضاً من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بزيادة بلفظ "أوحى الله إلى عيسى يا عيسى آمن بمحمد ومر من أدركه من أمتك أن يؤمنوا به فلولا محمد ما خلقت الجنة والنار، ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله فسكن".

قال الحاكم في مستدركه: هذا صحيح الإسناد ولم بخرجاه ـ يعني البخاري ومسلم ـ فهذا الإمام الحافظ قد كفانا المؤنة وصحح الحديث وقد رواه غير واحد من الحفاظ وأثمة الحديث بألفاظ، منهم: أبو محمد مكي وأبو الليث السمرقندي وغيرهما أن آدم عليه السلام عند اقترافه قال: «اللهم بحق محمد عليك اغفر لي خطيئتي» ويروي نفيل «فقال الله: من أين عرفت محمداً؟ قال: رأيت في كل موضع من الجنة مكتوباً لا إله إلا الله محمد رسول الله».

<sup>(</sup>١) أي إلا، اه صاحب الفرعية.

<sup>(</sup>٢) لا التقات بعد هذا التصحيح من الحاكم وهو الحاكم إلى طعن طاعن في هذا الحديث وقد رأينا من يطعن فيه وفي أمثاله من الأحاديث التي يصححها الحاكم وهي دالة على سمو شرفه عليه الصلاة والسلام وعلو منزلته عند ربه كأن هذا الطاعن أوذي ممن يستخفون بشأنه عليه الصلاة والسلام فصدر منه ذلك الطعن طاعة لشعوره وهو لا يشعر أو يشعر وكأن هذه المسألة مسألة عظم حرمته على ورفعة شأنه ـ موضع خلاف بيننا وبين هؤلاء الناس ونحن لا نسلم هذا الخلاف إلا بعد أن نسمع من هذه المسأدة أن كلام الله تعالى مطعون في صدفه أيضاً فإذا قالوها سكتنا عنهم ويكونون بذلك أراحوا واستراحوا وحسبنا الله ونعم الوكيل، اه مصححه.

ويروي محمد عبدي ورسولي قعلمت أنه أكوم خلقك عليك فتاب الله عليه وغفر له.

وفي رواية الحافظ الآجري "فقال آدم: لما خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك فإذا فيه مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنه ليس أحد أعظم قدراً عندك ممن جعلت اسمه مع اسمك فأوحى الله إليه وعزتي وجلالي إنه لآخر النبيين من ذريتك ولولاه ما خلقتك، قال: وكان آدم عليه السلام يكنى أبا محمد.

بـدا مـجـده مـن قـبـل نـشـأة آدم واسماؤه في العرش من قبل تكتب(١١)

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿وَكَاكَ تَعْتَمُ كَنَرُّ لَهُمَا﴾ [الكهف: ٨٦] قال: لوح من ذهب فيه مكتوب عجباً لمن أيقن بالقدر كيف ينصب عجباً لمن أيقن بالنار كيف يضحك عجباً لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها أنا الله لا إله إلا أنا محمد عبدي ورسولي.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً قال: على باب الجنة مكتوب أني أنا الله لا إله إلا أنا محمد رسول الله لا أعذب من قالها.

وذكر السميطاري أنه شاهد في بعض بلاد خراسان مولوداً ولد وعلى جبينه مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله وذلك بقلم القدرة وذكر الأخباريون أن ببلاد الهند ورداً أحمر مكتوب<sup>(۲)</sup> عليه بالأبيض لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي بعض البوادي حيوان مكتوب على شقه الأيمن لا إله إلا الله وعلى شقه الأيسر محمد رسول الله وذلك بقلم القدرة وهو مرئي ظاهر لكل من له بصر وذكر غير ذلك.

فسيد الأولين والآخرين عظيم عند ربه نوّه بذكره في الأزل وفي الكون العلوي والسفلي ليعلم أنه الفاضل الكامل وأنه أعظم الوسائل.

قال أبو حميد: ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكاً في مسجد رسول الله ﷺ فقال له مالك: لا ترفع صوتك في هذا المسجد فإن الله عز وجل أذب أقواماً فقال: ﴿إِنَّ مَرْفَعُواْ أَسُوتُكُمْ فَوْقَ صَوْبَ النَّمِيَ ﴾ [المحجزات: ٢] الآية، ومدح قوماً فقال: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ بَعْشُونَ أَمْوَتُهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ [المحجزات: ٣] الآية، وذمّ قوماً فقال: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ بَعْشُونَ مُنْ وَرُمُ قوماً فقال: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ بَعْقُونَكَ ﴾ [المحجزات: ٤] وإن حرمته

<sup>(</sup>١) أي كتبت والتعبير بالمضارع بحكاية الحال الماضية، اه صاحب القرعية.

<sup>(</sup>٢) يتعين نصب لفظ مكتوب أأنه وصف لمنصوب، اه مصححه.

ميتاً كحرمته حياً فاستكان لها أبو جعفر فقال: يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله ﷺ؟ فقال: ولمّ تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى يوم القيامة بل استقبله واستشفع به فيشفعك<sup>(١١)</sup> الله عزّ وجل.

قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنْهُمْ إِذَ ظُلَكُوا أَنْفُسُهُمْ جَاآَ وَكَ فَاسْتَغَفَّرُوا الله وَاسْتَغَفَّرُوا الله وَاسْتَغَفَّرُوا الله وَاسْتَغَفَّرُوا الله وَاسْتَقَامِ الله وَاسْتَقَامِ القصة معروفة مشهورة ذكرها غير واحد من المتقدمين والمتأخرين بأسانيد جيدة ومنهم القاضي عياض في أشهر كتبه وهو الشفاء المشهور بالحسن والإتقان في سائر البلدان، ومنهم الإمامة العلامة هبة الله في كتابه (توثيق عرى الإيمان) وقد اشتملت هذه القصة على تعظيمه بعد وفاته وأنه حي والتوسل به وحسن الأدب في حقه كما في حياته وأن في الآية الحث على المجيء إليه ليستغفر له، وليس في الآية تعرض لزمن حياته دون الوفاة وكذا فهم العلماء مالك وغيره كما يأتي إن شاء الله تعالى.

العموم واستحبوا لمن زار قبره المكرم أن يتلو هذه الآية ويستغفر ويتوسل به ويطلب الشفاعة منه ولم نعلم أن أحداً طعن في قصة مالك إلا هذا الفاجر ابن تيمية فإنه لما كان فيها هذه الفضائل طعن فيها وقال إنها مكذوبة فإن هذا شأنه إذا وجد شيئاً لا مساس فيه لما ابتدعه قال به وقبله ولم يطعن.

وإذا وجد شيئاً على خلاف بدعته طعن فيه وإن اتفق على صحته ولا يذكر شيئاً على خلاف هواه وإن اتفق على صحته لا سيما إذا كان آية أو خبراً عن رسول الله ﷺ ولو أمكنه أن يطعن في الآية لفعل(٢) إلا أنه تعرض لتخصيصها وهي دعوى مجردة وعلى خلاف ما فهمه العلماء من العموم ووقع العمل عليه فمن ادعى التخصيص بغير دليل سمعي ظاهر الدلالة قطعنا بخطئه واتهمناه واستدللنا بذلك على استنقاصه سيد الأولين والآخرين الكامل المكمل، وهو كفر بإجماع أهل التوحيد.

 <sup>(</sup>١) قوله: فيشفعك الله، السياق يقضي أن يكون فيشفعك فيشفعه لأنه هو ﷺ الشافع، اهـ مصححه.

٢) هذا المبدأ عليه أتباعه المفتونون به إلى اليوم يعرف ذلك منهم من يلتفت لحالهم أدنى التفاتة فالواجب على المسلم أن لا يعتبر تصحيحهم لحديث ولا تضعيفهم فإنهم للهوى يصححون ويضعفون وأحب أن يأخذ الفارى، قول الإمام الحصني (ولو أمكنه أن يطعن في الآية لفعل) على ظاهره دون أن يظن فيه أي مبالغة وليطرده في اتباعه كذلك، اه مصححه.

وذكر القرطبي في تفسيره عن على رضي الله عنه أنه قال: قدم علينا أعرابي بعدما دفن رسول الله ﷺ بثلاثة أيام فرمي بنفسه على قبر رسول الله ﷺ وحثا على رأسه من ترابه ثم قال: قلت يا رسول الله فسمعنا قولك ووعيت عن الله عزّ وجل فوعينا عنك وكان فيما أنزل عليك ﴿وَلَوْ أَنْهُمْ إِذْ ظُلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ﴾ [النساء: ٦٤] الآية وقد ظلمت نفسي وجئتك تستغفر لي فنودي من القبر قد غفر لك وهذه القصة غير قصة العتبي وقصة العتبي مشهورة في غاية الشهرة وقد ذكرها الأثمة في كتبهم قديماً وحديثاً وكنية العتبي أبو عبد الرحمن واسمه محمد بن عبد الله بن عمرو وكان من أفصح الناس وصاحب أخبار وصاحب رواية للآثار. حدّث عن أبيه وعن ابن عبينة وقد ذكر قصته خلائق منهم ابن عساكر في تايخه وذكرها الحافظ أبو الفرج بن الجوزي في كتابه (مثير الغرام الساكن) وذكرها غيرهما بالأسانيد.

وممن ذكرها الإمام العلامة المتفق على علمه ودينه وزهده أبو زكريا يحيى بن شرف النووي قدَّس الله روحه ونوَّر ضريحه قال في زيارة قبره: إنها من أعظم القربات وأفضل المساعى والطلبات وإذا انتهى إلى قبره وقف قبالة وجهه ويتشفع به إلى ربه ومن أحسن ما يقوله ما حكاه أصحابنا عن العتبي مستحسنين له.

قال العتبي: كنت جالساً عند قبر رسول الله ﷺ فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظُلَمُوا أَنْفُهُمْ جَاءُوكَ وَاسْتَغَنَّرُوا اللَّهُ وَاسْتَغَنَّكُ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ وَأَبَّ رَّجِيمًا ﴾ [النساء: 18] وقد جنتك مستغفراً من ذنبي مستشفعاً بك إلى ربى ثم أنشأ يقول:

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفسى الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم

قال: فرأيت النبي ﷺ في النوم فقال: 'يا عتبي الحق الأعرابي فبشره بأن الله قد غفر له، وفي رواية غيره: الحق الأعرابي ويشره يأن الله قد غفر له بشفاعتي فخرجت فلم أجده فأفاد النووي قدس الله تعالى روحه أن أصحاب الشافعي استحسنوا ذلك وحكوه عن غيرهم وأقاد شمول الآية للحياة والممات وأنه يستشفع به إلى ربه وساق ذلك مساق ما هو متفق عليه ولم يتعرض لذلك أحد بالإنكار في سائر الأعصار وزدت أنا هذين البيتين لعلي يلحقني نصيب من شفاعته وهما:

وفيه كل خصال الحمد قد جمعت فلذبه فهو من ترعى له الذمم وهو الذي يرتجي في كل معضلة

وفي المعاد إذا زلت بنا القدم

## قصة الراهبين مع أبي عبد الله

وقال السيد الجليل قطاع المفاوز على قدم التوكل أبو عبد الله الفرحي قدّس الله سره ونؤر ضريحه: خرجت مرة أريد الزيارة من طريق المفاوز فوقعت في التيه فكنت فيه أياماً حتى أشرفت على الموت فبينا أنا كذلك إذ رأيت راهبين(١) يسيران كأنهما خرجا من مكان قريب يريدان ديراً لهما بالقرب فملت إليهما فقلت: أين تريدان فقالا: لا ندري، فقلت: من أين أتيتما، قالا: لا ندرى، قلت: فتدريان أين أنتما؟ قالا: نعم نحن في ملكه وبين يديه، قال: فأقبلت على نفسي أقول: لها راهبان يتحققان بالتوكل دونك ثم قلت: لهما أتأذنان لي في الصحبة؟ فقالا: ذاك إليك، قال: فسرنا فلما أمسينا قاما إلى صلاتهما وقمت إلى صلاة المغرب فتيممت وصليت فنظرا إلى وقد تيممت فضحكا مني فلما فرغا من صلاتهما بحث أحدهما بيده فإذا بالماء قد ظهر إذا بطعام موضوع قال: فبقيت أتعجب من ذلك فقالا لي: ادن وكل واشرب، قال: فأكلنا وتوضأت وقاما فلم يزالا في صلاتهما وأنا في صلاتي حتى أصبحنا فصليت الفجر ثم قاما يسيران فساروا(٢) إلى الليل فلما أمسينا تقدم الآخر فصلَّى بصاحبه ثم دعا بدعوات ثم بحث الأرض بيده فنبع الماء وظهر الطعام فقالا لي ادن وكل واشرب، قال: فأكلنا وشربنا وتوضأت للصلاة ثم نضب الماء وغار حتى لم يبقّ له أثر فلما كانت الليلة الثالثة قالا لي: يا مسلم الليلة توبتك، قال: فاستحييت من قولهما وداخلني من ذلك هم شديد، قال: فقلت في نفسي: اللهم إني أعلم أن ذنوبي لم تدع لى عندك جاهاً ولكنى أسألك وأتوسل إليك بنبيك المكرم عندك إلا تفضحني عندهما ولا تشمت (٣) بنبيك محمد ﷺ، قال: فإذا بعين خرّارة وطعام كثير، قال: فأكلنا وشربنا ولم نزل على حالنا حتى بلغت النوبة الثانية إلى أن قال: فدعوت بمثل ما دعوت أولاً وتوسلت بالنبي ﷺ فإذا بطعام اثنين وشراب اثنين دون ما كان، قال: فتقاصرت إلى نفسى وقصرت عن الأكل وأريتهما أني آكل فسكتا عني، قال: وسرنا

<sup>(</sup>١) هذه القصة فيها خبى، خفي ولعل هذين الراهبين ملكان أو وليان لله تعالى أرسلهما سبحانه وتعالى للشيخ الفرحي لينتقل بحالهما من حاله إلى حال أرفع كما ترى في القصة، وأما أنهما راهبان حقيقة فهذا ما لا يستطيع العقل فهمه فإنا لا نعرف أن الله تعالى يكرم إلا الصادقين من عباده المؤمنين فكيف يكرم بهذه الكرامة الباهرة التي تضمنتها القصة راهبين كافرين بسيد أنبياته وهما يعرفانه حق المعرفة كما ترى من كلامهما، فاعرف ذلك، اه مصححه.

<sup>(</sup>٢) قوله: فساروا بالجمع، هو: فسارا بالثنية كما هو ظاهر، اه مصححه.

<sup>(</sup>٣) أي تشمتهما، اه مصححه.

حتى بلغت النوبة الثالثة إلى أن قال: فدعوت بمثل ما دعوت وتوسلت بالنبي ﷺ وقوي حالي في أمر صدق توسلي به ﷺ علمي بأنه وسيلة من قبلي فإذا بطعام اثنين والماء مثل ذلك فغمني ذلك، قال: فغلبتني عيناي من الهم خوف الشماتة بديننا فإذا بقائل يقول لي: أدركناك بالإيثار الذي خصصنا به محمداً من دون الأنبياء (١١ وهي علامته وكرامة أمنه من بعده إلى يوم القيامة.

قال: فلما بلغت النوبة الرابعة إلي قالا: بلى يا مسلم ما هذا؟ إنا نرى في طعامك وشرابك نقصاً فلم ذلك؟ فقلت لهما: أوّ لم تعلما أن هذا خص الله عزّ وجل نبيه نبيه محمداً على من بين الأنبياء وخص أمته به من بعده إن الله عزّ وجل يريد لي الإيثار وقد آثرتكما اقتداء بنبي المكرم فقالا: صدقت، ثم قالا: نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، صدقت في قولك هذا، خلق محمد في كتب الله الممنزلة إن الله عزّ وجل خص محمداً وأمته بذلك، قال: وحسن إسلامهما، قال: ثم قلت لهما في الجمعة والجماعة فقالا: ذلك واجب، قلت: نعم فاسألا الله تعالى وادعوا أن يخرجنا من هذا التيه إلى أقرب الأماكن فدعوا، فبينا نحن نسير إذا نحن ببيوت قد أشرقنا عليها فإذا هي بيت المقدس، قال: فلخلنا المسجد وأقمنا أياماً ثم تجدد لي سفر ففارقتهما وقد ملي، قلبي فرحاً بإسلامهما وبصحبة توسلي (٢) بالنبي وأنه غياث الصادقين في محبة (١) السالكين خلفه في صدقه مع ربه وصحة الاعتماد عليه. فانظر أرشدك الله كيف بصدق التوسل به جرى ما جرى من حصول الكرامات من نبع الماء وحصول الطعام والاهتداء لها، فله عز وجل المئة على ما أكرمنا به وعلى ما وهب الأولياء من آثار معجزاته.

وقال سفيان الثوري: بينا أنا أطوف بالبيت وإذا أنا برجل لا يرفع قدماً ولا يضع أخرى إلا وهو يصلي على النبي ﷺ فقلت: يا هذا إنك تركت التسبيح والتهليل وأقبلت على الصلاة على النبي ﷺ فهل عندك من هذا شيء؟ فقال لي: من أنت؟ قلت: سفيان الثوري، فقال: لولا أنك غريب في أهل زمانك لما أخبرتك عن حالي

أي خصصنا به أمة محمد ﷺ من دون أمم الأنبياء وإلا فالأنبياء جميعاً أوائل أهل الإيثار صلى
 الله وسلم عليهم جميعاً، اه مصححه.

<sup>(</sup>٢) قوله: ويصحبة توسلى، صوابه ويصحة توسلي الخ، اه مصححه.

٣) قوله: في محبة السالكين، صوابه في محبته، السالكين، الخ، أه مصححه.

ولما أطلعتك على سري، ثم قال: خرجت أنا ووالدي حاجين إلى بيت الله الحرام وإلى زيارة سيد الأنام حتى إذا كنا ببعض المنازل مرض والدي فعالجته فمات فلما مات اسود وجهه فغلبتني عيناي من الهم فنمت فإذا أنا برجل لم أز أجمل منه ولا أنظف ثوباً ولا أطيب رائحة منه فدنا من والدي وكشف عن وجهه وأمر يده عليه فعاد وجهه أبيض ثم ذهب فتعلقت بثوبه وقلت له: يا عبد الله من أنت الذي من الله عز وجل علي وعلى والدي بك في دار الغربة لكشف هذه الكربة؟ فقال: أوما تعرفني أنا محمد بن عبد الله صاحب القرآن، أما إن والدك كان مسرفاً على نفسه ولكنه يكثر الصلاة على نفسه ولكنه يكثر الصلاة على فانتبهت فإذا وجه والدي قد ابيض. فانظر أرشدك الله عز وجل إلى جلاله وتعظيمه في حياته وبعد وفاته كيف أغاث من استغاث به حتى في البرزخ فهو عليه الصلاة والسلام حياته وبعد وفاته كيف أغاث من استغاث به حتى في البرزخ فهو عليه الصلاة والسلام

وعين لظمآن وعون لذي جهد يقصر عنها الأنبياء أولو المجد يقولون طه منتهى السؤل والقصد وكهلا وأيام الطفولة في المهد طبيب قلوب الخلق من مرض الجحد إلى الشيح من أرض الحجاز ولا الرند ولا استعذبت من شدة الوجد للوجد

غياث لملهوف وغيث لأمل له فوق إيوان الزمان مراتب فموسى وعيسى والخليل ونوحهم حوى قصبات السبق من قبل آدم به طيبة طابت ولا غرو قد حوت فلولاه ما اشتاقت قلوب نفيسة ولا ذكرت سلع ونعمان والنقا

فسبحان من قرّبه وبجّله وعظّمه ومنحه وتوجه خلع الفضائل وجعله أعظم ما يتوجه به إليه وأعظم الوسائل.

روى الترمذي من حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلاً ضرير البصر جاء إلى النبي على فقال: ادع لي أن يعافيني الله، فقال: "إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك قال: فادعه، فأمره رسول الله الله النوضاً فيحسن الوضوء ويدعو بهذا الدعاء «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي اللهم شفعه في قال الترمذي: حديث حسن صحيح ورواه النسائي بنحوه ورواه البيهقي وزاد محمد بن يونس في روايته فقام وقد أبصر، وفي رواية شعبة فقعل فبرىء، وفي رواية: يا محمد إني توجهت بك إلى ربي فتجلى عن بصري، اللهم شفعه في وشفعني في نفسي، قال

عثمان رضي الله عنه: فوالله ما انصرفنا ولا طال الحديث حتى جاء الرجل كأنه لم يكن به ضر<sup>(۱)</sup>. فهذا حديث صحيح صريح في التوسل والاستجابة وليس فيه أنه فعل ذلك في حضرة النبي ﷺ وليس فيه التقييد بزمن حياته ولا أنه خاص بذلك الرجل بل إطلاقه عليه الصلاة والسلام يدل على أن هذا التوسل مستمر بعد وفاته شفقة عليهم لأنه بهم رؤوف رحيم، ولاحتياجهم إلى ذلك في حاجاتهم، ويدل على ذلك أن عثمان بن حنيف راوي الحديث هو وغيره فهموا التعميم ولهذا استعمله هو وغيره بعد وفاته ﷺ كما رواه الطبراني في معجمه الكبير في ترجمة عثمان بن حنيف رضي الله عنه ذكره في أول الجزء الخمسين من مسنده أن رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة له فكان عثمان لا ينظر في حاجته، فلقي الرجل عثمان بن حنيف وشكى (٢) إليه ذلك فقال له عثمان بن حنيف رضى الله عنه: اثت الميضأة فتوضأ ثم اثت المسجد فصل ركعتين ثم قل: اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبى الرحمة يا محمد إنى أتوجه بك إلى ربى فتقضى (٣) حاجتك وتذكر حاجتك، ورح حتى أرواح معك، فذهب الرجل وفعل ما قاله عثمان بن حنيف له ثم إن الرجل أتى إلى باب عثمان بن عفان رضي الله عنه فجاء البواب فأخذ بيده حتى أدخله إلى عثمان بن عفان رضى الله عنه فأجلسه معه على الطنفسة فقال: حاجتك، فأعلمه بها فقضاها له، وقال: ما ذكرت حاجتك إلا الساعة، ثم قال عثمان بن عفان رضى الله عنه: ما كان لك من حاجة فاذكرها، ثم إن الرجل خرج من عند عثمان بن عفان رضي الله عنه فلقي عثمان بن حنيف رضي الله عنه فقال له: جزاك الله خيراً أما إنه ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلى حتى كلمته في، فقال عثمان بن حنيف رضى الله عنه: ما كلمته ولكن شهدت رسول الله ﷺ أتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره فقال له عليه الصلاة والسلام: «أوَ تصبر؟» فقال: يا رسول الله إنه ليس لى قائد وقد شق علي، فقال عليه الصلاة والسلام: «اثت الميضأة فتوضأ ثم صلُّ ركعتين ثم ادع بهذه الدعوات، قال عثمان بن حنيف: فوالله ما انصرفنا ولا طال الزمان حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط. ورواه البيهقي بإسناده من طويقين فهذا من

 <sup>(</sup>١) وفي رواية أنه قال عليه الصلاة والسلام: اوإن كان لك حاجة فمثل ذلك، اه مستنسخ النسخة.

<sup>(</sup>٢) قوله وشكى يرسم شكأ بالألف، اه مصححه.

 <sup>(</sup>عالم) قوله: فتقضي حاجتك، ليس بظاهر معناه وقد راجعت الأصل فرأيت النص فتقضى حاجتي وتذكر حاجتك، الخ ويه يتضح المعنى، اه مصححه.

أوضح الأدلة على الاحتجاج بالتوسل بالنبي على بعد وفاته كحياته كفعل (١٠) عثمان راوي الحديث ولفعل غيره في حياته وبعد وفاته وهم أعلم بالله عز وجل وبرسوله على من غيرهم وإليهم ترجع الأمور في القضايا التي شاهدوها في زمنه وأخذوها عنهم رضي الله عنه (٢٠) ومن عدل عن ذلك فقد أفهم عن نفسه أن عنده ضغينة لهم وهذا من الواضحات الجليات التي لا ينكرها إلا صاحب دسيسة أعاذنا الله تعالى من ذلك.

وقال القاضي عياض في أشهر كتبه المتداولة بين الناس وهو (الشفاء) الفصل الثاني في حرمته بعد وفاته: وأما حرمته النبي على بعد وفاته وتوقيره وتعظيمه فهو لازم كما كان في حياته وذلك عند ذكره عليه الصلاة والسلام وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته ومعاملة آله وتعظيم أهل بيته وصحابته واجب على كل مؤمن متى ذكر عنده أن يخضع ويخشع ويتوقر ويسكن من حركته فيأخذ في هيبته وإجلاله بما كان يأخذ بعينه أو وجل به .

وقال ابن حبيب: إذا دخلت مسجد رسول الله ﷺ فصلٌ ركعتين بين الروضة والمنبر ثم اقصد القبر من تجاه القبلة وادن منه ثم سلّم على رسول الله ﷺ وأثنِ عليه وعليك السكينة والوقار فإنه عليه الصلاة والسلام مسلم<sup>(٥)</sup> ويعلم وقوقك بين يديه وكذا قاله غيره من الأثمة.

قال الحافظ أبو الفرج بن الجوزي: (أما زيارة قبره عليه الصلاة والسلام فأحضر قلبك لتعظيمه ولهيبته وأحضر عظيم رتبته في قلبك واعلم أنه عالم بحضورك وتسليمك) وهذا الذي قالاه معروف مشهور لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يغضون أصواتهم في مسجده تعظيماً له وتوقيراً.

وفي البخاري أن عمر رضي الله عنه قال لرجلين من أهل الطائف: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله في، وكانت عائشة رضي الله عنها إذا سمعت دق الوتد أو المسمار يضرب في بعض الدور المطنبة لمسجد رسول الله في ترسل إليهم لا تؤذوا رسول الله هي.

<sup>(</sup>١) الكاف في قوله كفعل لام، اه مصححه.

<sup>(</sup>٢) قوله: وأخذوها عنهم رضي الله عنه تؤخر فيه عنهم وتقدم عنه كما هو ظاهر، اله مصححه.

<sup>(</sup>٣) الصواب وحرمة ويحذف الضمير، اه مصححه.

 <sup>(</sup>٤) قوله بما كان يأخذ بعيته عبارة الشفاء بما كان يأخذ به نفسه الخ، اه مصححه.
 (٥) قوله مسلم بتشديد اللام أي راد عليك السلام الذي تسلمه عليه، اه مصححه.

وروي أن علياً رضي الله عنه لما عمل مصراعي داره ما عملهما إلا بالمناصع توقياً لذلك، والآثار بمثل ذلك كثيرة جداً، وكذا الأخبار بعرض الصلاة عليه وكذا برد(١١) روحه الشريفة العظيمة الكريمة على الله عزّ وجل، وإذا ثبت ردها ثبتت حياته وإذا ثبتت حياته وجب القطع بصحة التوسل به.

في ابن ماجه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده الملائكة وإن أحداً لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفر منها. قال: قلت: يا رسول الله وبعد الموت فإن الله حزم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حي يُرزق».

وقال عليه الصلاة والسلام: "إن لله ملائكة سيّاحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام، رواه النسائي وكذا الحاكم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وصحح: وقال عليه الصلاة والسلام: "ليس أحد يسلم علي إلا ردّ الله علي روحي حتى أرد عليه السلام،" رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد جيد قال البيهقي: معنى قوله: إلا رد الله عليه روحه، إلا وقد ردّ الله عليه روحه لأجل سلام من سلم عليه واستمرت في جسده لأنه لا يبلى ولا تفتر صلاة المصلين عليه ولا مسلم المسلمين عليه من الثقلين وغيرهم.

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تجعلوا قبري عيداً وصلُوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث ما<sup>(۲)</sup> كنتم» رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح، والأحاديث في ذلك كثيرة.

وقال كعب الأحبار: ما من فجر يطلع إلا أنزل الله سبعين ألفاً من الملائكة حتى يحفوا بالقبر الشريف يضربون بأجنحتهم ويصلُون على النبي ﷺ حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط مثلهم وصنعوا مثل ذلك حتى إذا انشقت الأرض خرج رسول الله ﷺ في سبعين ألفاً من الملائكة يوقرونه.

<sup>(</sup>١) سيأتي للمصنف شرح الحديث الوارد بذلك وتوضيحه أن الوجود لا يخلو لحظة من مسلم عليه عليه في فهو دائماً يرد السلام فهو دائماً مردودة عليه روحه فهو دائماً حي وشرح الحديث بأن جملة رد الخ حالية تحل إشكال الحديث كذلك وهناك أحاديث أخرى كثيرة تدل على حياة الأنبياء في البرزخ بلا قيد ولا شرط وهو أمر مجمع عليه بين علماء الأمة فليعلم، اهـ

<sup>(</sup>۲) توصل حيث بما، اه مصححه.

وروى الحافظ أبو القاسم الأصبهائي صاحب الترغيب عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه الصلاة قال: قال رسول الله عنه الصلاة قضى الله له مائة حاجة سبعين من حوائج الآخرة وثلاثين من حوائج الدنيا وكل بذلك ملكاً يدخله على قبري كما يدخل عليكم الهدايا إن علمي بذلك بعد موتي كعلمي به في حياتي".

وقال السيد الجليل سلمان بن شحيم قدس الله تعالى روحه: رأيت النبي ﷺ في المنام فقلت: يا رسول الله الذين يأتونك ويسلّمون عليك تفقه سلامهم؟ قال: "نعم وأرد عليهم".

وقال بعض المشايخ: رأيت رسول الله ولله النوم فقلت: استغفر لي، فأعرض عني، فقلت: يا رسول الله المعنى فقلت: يا رسول الله استغفر لي، فأعرض عني، فقلت: يا رسول الله استغفر لي، فأعرض عني، فقلت: يا رسول الله النهائي إن سفيان بن عيينة حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر أنك لم تسأل شيئاً قط، فقلت: لا، فأقبل علي وقال: «غفر الله لك» وكان موهوب ابن الجزري الشافعي إماماً عالماً فاضلاً مفيداً يشارك في سائر العلوم مشاركة جيدة مع العقل والدين والإيثار لأهل الضرورات وكان يتجر فكثر ماله فأراد الصاحب أن يتعرض له، قال: فخفت منه خوفاً شديداً فلما كان في بعض الليالي رأيت النبي في في المنام فقلت: يا رسول الله إني خائف من الصاحب، فقال: «لا تخف منه وقل له بعلامة كذا وكذا لا تؤذني فرسول الله في يشفع في الما التبهت صليت الصبح وركبت دابتي ووقفت للصاحب في الطريق وهو طالع إلى القلعة، قال: فسلمت عليه وصحبته وقلت له: معي رسالة، في الطريق وهو طالع إلى القلعة، قال: فسلمت عليه وصحبته وقلت له: معي رسالة، أنت وصدق رسول الله في وأنا اليوم أتشفع بك إلى رسول الله في فالمولى يرسم والمملوك يمتثل ومهما كان لك من الحوائج تعرفني بها أو لأحد أصحابك.

وطلب بعض أمراء الجور رجلاً أراد منه شيئاً وهدده تهديداً وتواعده (1) بالعقوبات فقال له الرجل: أنا أتشفع إليك بسيد الأولين والآخرين أن لا تتعرض لي بما لا يحل لك، فلم يلتفت إليه ولا إلى قوله، فلما أصبح الصباح طلب الأمير الرجل وأكرمه بعد أن فك عنه الطلب فقيل للأمير في ذلك فقال: رأيت البارحة رسول الله في فنهرني وهم بي وقال: «يتشفع بي إليك ولا تقبل فوالله لا يتشفع به أحد إلى إلا قبلت شفاعته، فإني خفت على نفسي الهلكة.

<sup>(</sup>۱) الصواب حذف ألف تواعده، اه مصححه.

وعن منصور بن عبد الله قال: سمعت ابن الجلاء يقول: دخلت مدينة الرسول في وبي شيء من الفاقة فتقدمت إلى القبر فسلمت على النبي في وعلى ضجيعيه أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه ثم قلت: يا رسول الله بي فاقة وأنا ضيفك الليلة، ثم تنحيت ونمت بين القبر والمنبر وإذا أنا بالنبي في قد جاءني ودفع إلى رغيف خبز فأكلت نصفه فانتبهت فإذا في يدي نصف الرغيف. ومن تتمة القصة أن قال ابن الجلاء إنه دام بعد ذلك أربعين سنة لم يحتج فيها إلى طعام الدنيا ولا إلى شرابها ببركة تلك الأكلة.

قال العلماء: الظاهر أن ما أتاه به النبي ﷺ من طعام الجنة لأن من أكل من طعام الجنة استغنى عن طعام الدنيا، قالوا: وهذه رؤيا حق لما جاء في الحديث امن رآني في المنام فقد رآني حقاً فإن الشيطان لا يتمثل بي.».

ومثل هذا وقع للسيد الجليل أبي الخير الأقطع صاحب المقامات الباهرة والكرامات الظاهرة قال: دخلت مدينة النبي ﷺ وأنا بفاقة فأقمت خمسة أيام ما ذقت ذواقاً فتقدمت إلى القبر وسلّمت على النبي ﷺ وعلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وقلت: أنا ضيفك يا رسول الله وتنحيت ونمت خلف القبر فرأيت في المنام النبي ﷺ وأبا بكر عن يمينه وعمر عن شماله وعلي بين يديه فحركني، وقال: قم قد جاء رسول الله ﷺ قال: فقمت إليه وقبلت بين عينيه فدفع إلي رغيفاً فأكلت نصفه وانتبهت وإذا في يدي نصف الرغيف ليتحقق الأمر وتظهر الكرامة لأولياء الله عز وجل الذين سلكوا سبيله بصدق ﷺ ورضى عنهم.

وقال ابن أبي ذرعة الصوفي: سافرت مع أبي ومع ابن حنيف إلى مكة وأصابتنا فاقة شديدة فدخلنا مدينة رسول الله ﷺ وبتنا طاوين وكنت دون البالغ فكنت أجيء إلى أبي غير دفعة وأقول: أنا جائع، فأتى والدي إلى الحضرة الشريفة، وقال: يا رسول الله أنا ضيفك الليلة وجلس على المراقبة فلما كان بعد ساعة رفع رأسه وكان يبكي ساعة ويضحك ساعة فقال: رأيت رسول الله ﷺ فوضع في يدي دراهم وفتح يدي دراهم وفتح

وقال السيد الجليل أبو العباس أحمد الصوفي: تهت في البادية ثلاثة أشهر وانسلخ جلدي فدخلت المدينة الشريفة وجنت إلى النبي ﷺ فسلّمت عليه وعلى صاحبيه ثم نمت فرأيت النبي ﷺ في النوم فقال لي: «يا أحمد جنت؟» قلت: نعم وأنا جائع وأنا في ضيافتك، فقال لي: "افتح كفيك") ففتحتهما فملأهما دراهم فانتبهت وهما مملوءتان فقمت فاشتريت لي خبزاً حواري وفالوذجاً وأكلت وقمت للوقت ودخلت البادية ومثل هذا كثير وهؤلاء رجال صدق يقطعون البوادي على قدم التوكل لا يعتمدون على غيره ولا يأنسون بسواه وتقع لهم ألطاف وأمور عجيبة وقد ذكرت جملة من ذلك في كتاب (تبيه السالك) في فصل الكرامات، فمن أراد أن يقف على الغرائب والعجائب فلينظر فيه وفيما وهب لهم من الكرامات على مقدار طبقاتهم.

وخرج بعض المشايخ يريد الزيارة في جماعة من الفقراء، قال: فلما وصلنا إلى شعب النعام أدركنا العطش وبيننا وبين المدينة مراحل، قال: فاستغثت بالنبي ﷺ وصليت ونمت فرأيت النبي ﷺ فقال: "مرحباً بك وبجماعتك" وضمني إلى صدره وقبَّلني فقبَّلت يده الكريمة وقدمه، وقلت له: يا سيدي يا رسول الله أنا خائف على أصحابنا من العطش، فقال: ﴿لا تَحْفُ فإنَا نَسَيْر لَكُمُ الْمَاءُ وَهَا نَحَنُ نَعَدُ لَكُمُ الصَّيَافَةُۥ ورأيته عليه الصلاة والسلام مشمر الأكمام فجاءنا السيل فى تلك الليلة وملأنا ركابنا فلما قدمنا المدينة تلقانا أحد خدام النبي ﷺ فقال لي: سلَّم على النبي ﷺ وأشتهى أن أجتمع بك حتى أوفي لك بما أوصاني به النبي ﷺ، فلما سلّمت على النبي ﷺ جثت إليه، فقال لغلامه: جيء بالمائدة، فجاء بها وعليها كل خير يراد فالتفت إلى وقال: كل، هذا الذي أوصاني به النبي ﷺ، وقال لي: هذه ضيافتك يا فلان وسمانى باسمى، وما يبعد أن النبي ﷺ سماه كما وقع لغيره من الخدام من تسمية أقوام قصدوا زيارته من أرض شاسعة كما أخبرني به الشيخ محمد فولاذ في المسجد الأقصى وكان من الأخيار وكثير التعبد والإيثار وحجّ ماشياً ما يزيد على ثلاثة حجة، قال لي: إذا جاء أوان الحج هاج بي الشوق إلى تلك المعاهد الشريفة وإلى زيارة سيد الأولين والآخرين فآخذ زادي على ظهري وإناء الماء وأسير مع الناس إلى جنب وأنا مشغول بحالى، قال: فاتفق أني تحدثت أنا وخادم الضريح وتذاكرنا مواهب الله عزّ وجل لسيدنا رسول الله ﷺ فقال لي: يا شيخ محمد إني أخدم هذا الضريح ستين سنة فاتفق في يوم حار أني سمعت السرير يصرصر وسمعت صوته عليه الصلاة والسلام وهو يقول: "وعليك السلام يا فلان ويا فلان بن فلان" وسمّى ثمانية أنفس، قال الخادم: فقمت من ساعتي وجئت الضريح وإذا بشخص كاد أن يموت من الهزال جالس عند

<sup>(</sup>١) الصواب ففتحتهما، اه مصححه.

الضريح، فسلّمت عليه وقلت: ما اسمك؟ فقال: فلان بن فلان لأحد الثمانية، فقلت له: وأين رفقتك؟ فقال: عند باب الحرم، قد عجزوا عن الوصول إلى الضريح، قال: فعمدت إليهم فإذا ثلاثة من الذين سماهم رسول الله في فقلت: وأين بقيتكم؟ فقالوا: فارقناهم من وراء تلك الأكمة، قال: فأخذت ما أحملهم عليه وماء وشيئاً من الأكل ومضيت فوجدت الأربعة قد قضوا فجهزتهم ثم رجعت إلى الأربعة فأخذتهم وأكرمتهم وسألتهم من أين ورودهم فقالوا: من بلاد شاسعة تعاقدنا وتعاهدنا على زيارة سيدنا رسول الله في وأن لا نرجع عن ذلك ولو ذهبت أنفسنا، فأما نحن فقد أعطانا الله عز وجل مرادنا وأما أخواننا الذين ماتوا عند الأكمة فنرجو أن الله عز وجل لا يخيب مسعاهم.

ووقع مثل ذلك كثيراً جداً وقد دوّنه الأثمة كابن أبي الدنيا وغيره وعقدوا له باب الاستغاثة بالنبي ﷺ وخرّجوه بأسانيدهم على اختلاف الوقائع وفيها ما يتعلق بالصديق والفاروق رضي الله عنهما وها أنذا أتعرض لنبذة يسيرة جداً من غير الأسانيد لأنه اللائق بهذه الورقات فمن أراد الكثرة فعليه بالنظر في كتب الأثمة فإنها مجلدات والمهمل لذكرها قد نادى على نفسه بخبث طويته في حق أصفياء الله عزّ وجل وأوليائه، أعاذنا الله من الزيغ والفتن ما ظهر منها وما بطن.

قمن ذلك: ما أخبر به أبو عبد الله الحسين وأبو علي بن سعيد بن نبهان وكان من فضلاء بغداد ورؤسائهم وغيرهما قالوا: أراد رجل الحج فأحضره الأمير مقلد فقال: يا فلان تريد الحج؟ قال: نعم، قال: إذا حججت وأتيت المدينة فاقرأ على النبي في مني السلام وقل له لولا صاحباك لزرتك قال الرجل: فحججت وأتيت المدينة ولم أقل الكلام عند القبر إجلالاً لرسول الله في فلما كان الليل نمت فرأيت رسول الله في منامي فقال لي: إيا فلان لِمَ لم تؤد الرسالة من مقلد؟ فقلت: يا الموسى واذبحه، قال: فقعل، قال: فوافيت العراق فسمعت أن الأمير مقلد ذبح على فراشه فلما قدمت المدينة \_ أي بغداد \_ سألت عنه فقيل إنه ذبح على فراشه فذكرت للناس الرؤيا التي رأيتها فشاعت إلى أن بلغت الأمير قرواس بن المسبب فأحضرني وقال: اشرح لي الحال، فشرحت له، فقال: أعرف الموسى؟ قلت: نعم، فأحضرني طبقاً مملوءاً مواسي والموسى في الجملة فقال لي: أخرج الموسى، فضربت بيدي وأخذت الموسى، فضربت بيدي وأخذت الموسى وجدته عند رأسه وهو مذبوح.

ومن ذلك ما أخبر به علي بن محمد قال: سمعت رضوان اليماني وكان من الأخيار وأهل السنة، قال: كان لي جار في منزلي وفي سوقي وكان يشتم أبا بكر وعمر، قال: فكثر الكلام بيني وبينه فلما كان ذات يوم شتمهما وأنا حاضر فوقع بيني وبينه كلام حتى ناولته وناولني فانصرفت إلى منزلي وأنا مهموم حزين ألوم نفسي، قال: فنمت وتركت العشاء لشدة ما بي فرأيت النبي في في منامي في ليلتي فقلت: يا رسول الله فلان جاري في منزلي وفي سوقي يسب صاحبيك، قال: "من أصحابي؟" قلت: أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال لي: "خذ هذه المدية واذبحه بها" قال: فأخذتها وأضجعته فذبحته فرأيت كأن يدي أصحابها من دمه فألقيت المدية وأهويت بيدي إلى الأرض أمسحها فانتبهت وأنا أمسح يدي فأسمع الصراخ من نحو داره فقلت: انظروا ما هذا الصراخ؟ قالوا: فلان مات فجأة، فلما أصبحنا جئت أنظر إليه لعلمي أن رؤياه حق، فنظرت فإذا خط موضع الذبح.

ومن ذلك ما أخبر به يحبى بن عطاف المعدل بالموصل قال: حكى لى شيخ دمشقى جاور بالحجاز سنين، قال: جاورت بالمدينة الشريفة سنة مجدبة فخرجت إلى السوق لأشتري برباعي دقيقاً فأخذ صاحب الدقيق مني الرباعي، وقال: العن الشيخين حتى أبيعك الدقيق، فامتنعت من ذلك فراجعني مرات وهو يضحك، فضجرت وقلت: لعن الله من لعنهما، فلطم عيني فرجعت إلى المسجد والدموع تسيل، قال: وكان لى صديق زاهد عابد جاور بالمدينة سنين فسألنى عن حالى فذكرت القصة فقام معى إلى التربة الشريفة، وقال: السلام عليك يا رسول الله، فلما جنَّ علي الليل نمت فلما أصبحت صادفت عيني أحسن مما كانت وكأنها لم يصبها ضر ثم لم يكن إلا ساعة وإذا رجل مبرقع قد دخل من باب المسجد يسأل عني فدلّ علي فجاء وسلّم علي وقال: ناشدتك الله إلا جعلتني في حل فأنا الرجل الذي لطمتك فقلت: لا أوّ تذكر لمي قصتك، فقال: نمت فرأيت رسول الله ﷺ قد أقبل ومعه أبو بكر وعمر وعلى فتقدمت وقلت: السلام عليكم، فقال علي رضي الله عنه: لا سلام الله عليك ولا رضى عنك أنا أمرتك أن تلعن الشيخين، وجعل بإصبعيه كذا في عيني ففقأهما فانتبهت وأنا تائب إلى الله تعالى، وأسألك التجاوز عن جرمي فحين سمعت قوله قلت: اذهب فأنت في حل من قبلي، قال أبو النصر: فكان هذا الشيخ الدمشقي ديناً صالحاً ناسكاً قدس الله تعالى روحه.

كان علي رضي الله عنه يقول: أنا وأبو بكر وعمر كنفس واحدة من أحبنا جميعاً انتفع بمحبتنا ومن فرق بيننا في المحبة لقي الله تعالى يوم القيامة ولا حجة له. وكان أيوب السختيائي يقول: من أحب أبا بكر فقد أحب إمام الدين، ومن أحب عمر فقد أوب إمام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله تعالى، ومن أحب علياً فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، ومن أحسن الثناء على أصحاب محمد فقد برىء من النقاق، ومن انتقص أحداً منهم فهو مبتدع مخالف السنة والسلف الصالح، وأخاف أن لا يصعد له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعاً ويكون قلبه سليماً.

على هذا الاعتقاد درج السلف وبذلك اقتدى العلماء خلفاً بعد خلف ومن ذلك ما أخبر به محمد بن عبد الله بن محمد الفقيه الحنبلي قال: اجتمع جماعة في الطريق قاصدين مكة في عرض السنة وكان أحدهم كثير الصلاة والتعبد فمات فأهمهم دفنه فنظروا إلى بيت شعر في الصحراء فقصدوه فإذا في البيت عجوز وفيه قدوم فسألوها أن تدفعه إليهم فقالت: تعاهدوني بالله عزّ وجل أنكم تردونها إلي فأعطوها ما أرادت ثم أخذوا القدوم فحفروا به قبراً وواروا الرجل ونسوا القدوم في القبر فذكروا العهود فدعتهم الضرورة إلى أن ينبشوا فإذا القدوم قد صار غلاً من يد الرجل إلى عنقه فردوا عليه التراب فأخبروا العجوز الخبر فقالت: لا إله إلا الله رأيت رسول الله منهما منامي فقال: «احتفظي بهذا القدوم فإنه غل لرجل يسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما».

وأخبر العباس السني قال: قال لي أحد المشايخ المعمرين: كنت بجامع عمرو بن العاص ونحن في صلاة أراها صلاة الصبح فسمعت ضجيجاً بصحن الجامع فلما فرغنا من الصلاة اجتمع الناس فرأوا رجلاً مذبوحاً فقال رجل من الحاضرين: أنا ذبحته فإني سمعته يسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فحمل إلى السلطان فسأله عن القضية فقال: أنا ذبحته، فأمر السلطان بالرجل أن يُحبس وبالمقتول أن يُدفن، فحفروا له موضعاً فوجدوا فيه ثعباناً فأخبروا لحفروا له موضعاً آخر فوجدوا فيه ثعباناً فأخبروا السلطان بذلك فقال: احفروا له قبراً ثالثاً، فحفروا فإذا فيه ثعبان، فقال: ادفنوه، وسرح القاتل، قلت: وبلغني أنه لما دفن ابن تيمية قال شخص بعد ثلاثة أيام: قد اضطرب القول في هذا الرجل والله لأنظرن ما صنع الله به، قال: فحفر قبره فوجد على صدره ثعباناً عظيماً هاله منظره فكان الرجل يحذر الناس من اعتقاده ويعلمهم بما رأى، والله أعلم.

وذكر ابن أبي الدنيا في كتابه (مجاني الدعوة) بسنده (أن<sup>(١)</sup> مؤذن عك) قال:

<sup>(</sup>١) هكذا وجدتا في الأصل، اه مستنسخه.

جزت أنا وعمر إلى بكران وكان رجل يسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فنهيناه فلم ينتو فقلنا: اعتزلنا فاعتزلنا فلما دنا خروجنا قلنا: لو صحبناه حتى يرجع إلى الكوفة فلقينا غلام له فقلنا له: قل لمولاك يعود إلينا، فقال: إن مولاي قد حدث له أمر عظيم قد مسخت يداه يدي خنزير، قال: فأتيناه فقلنا له: ارجع إلينا، قال: إنه حدث في أمر عظيم وأخرج فراعيه فإذا هما فراعا خنزير، قال: فصحبنا حتى أتينا قرية من قرى السواد كثيرة الخنازير فلما رآها صاح صيحة فمسخ خنزيراً وخفي علينا فجئنا بغلامه ومتاعه إلى الكوفة وشاع أمره أعاذنا الله تعالى من ذلك.

واعلم أن من الشيعة طائفة تقول إن خير الناس بعد رسول الله ﷺ علي رضي الله عنه وأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ارتدا بعد الإسلام وقاتلا الناس.

ثم اعلم أن مما يتعلق بأمور الشيعة من هذا النوع وغيره كثير والمراد أن الاستغاثة بالنبي على اختلاف الحاجات وقد عقد الأثمة لذلك باباً، وقالوا: إن استعانة من لاذ بقبره وشكى إليه فقره وضره توجب كشف ذلك الضر بإذن الله تعالى.

فمن ذلك ما أخبر به يوسف بن علي قال: ركبتني ديون فقصدت الخروج من المدينة الشريفة ثم جئت إلى قبر رسول الله ﷺ فاستغثت به في وفاء ديني فنمت فرأيت النبي ﷺ فأشار علي بالجلوس فاستيقظت فقيّض الله لي من وفى ديني.

وقال بعضهم: بلغنا أن أبا الليث يقرأ القرآن في المصحف من غير تعلم سبق منه للكتابة وكنت أنكر ذلك، قال: فدخلت مكة فوجدته يقرأ القرآن في المصحف قراءة محمودة فسألته عن سبب ذلك فقال: كنت في مدينة النبي هي أبيت في المسجد وأخلو به فتشفعت إلى الله عز وجل بالنبي في أن يسهل على القرآن في المصحف، قال: وجلست فأخذتني سنة فرأيت النبي في وهو يقول: «قد أجاب الله تعالى دعاءك فافتح المصحف واقرأ القرآن، قال: فلما أصبح الصباح فتحت المصحف وشرعت أقرأ القرآن، قال: فلما تصحف على الآية فأنام فأرى من يقول لي الآية التي تصحف علي الآية مانام فأرى من يقول لي الآية التي تصحف عليك كذا وكذا.

وذكر ابن عساكر في تاريخه أن أبا القاسم بن ثابت البغدادي رأى رجلاً بمدينة النبي ﷺ أذّن الصبح عند قبر رسول الله ﷺ فقال فيه: الصلاة خير من النوم، فجاءه خادم من خدم المسجد فلطمه حين سمع ذلك منه فبكى واستغاث بالنبي على وقال: يا رسول الله في حضرتك يفعل بي هذا الفعل، قال: فضربه الفالج في الحال وحمل إلى داره فمكث ثلاثة أيام ثم مات.

وقال أبو العباس أحمد المقري الضرير التونسي: جعت بالمدينة ثلاثة أيام فجثت إلى القبر، وقلت: يا رسول الله جعت ثم نمت ضعيفاً فلكزتني جارية برجلها فقمت إليها فقالت: اعزم، فقمت معها إلى دارها فقدمت لي خبز بر وتمراً وسمناً وقالت: كُل أبا العباس فقد أمرني بهذا جدي رسول الله على، قال أبو العباس فرجعت إلى بلادي فرأيت النبي على بمصر بعد رجوعي فقال: «أوحشتنا يا أبا العباس قراءتك» وكنت أكثر قراءة القرآن عند ضريحه.

قال الباجي: كم قرأت من ختمة عند قبره؟ قلت: ألف ختمة.

وقال أبو العباس أحمد: اللواتي كانت عندنا بمدينة فاس امرأة وكانت إذا أصابها أمر أو شيء يفزعها جعلت يدها على عينيها واستغاثت بالنبي في فنغاث فلما توفيت قال لي قريب لها: رأيتها في النوم فقلت لها: يا عمة، أرأيت الملكين الفتانين؟ فقالت: نعم جاءاني فعندما رأيتهما جعلت يدي على عيني وقلت: يا محمد، فلما نزعت يدى عن وجهى فلم أرهما.

وهذه القصة ذكرها بعض الأثمة وعزاها، وقال: إن الاستغاثة من بعيد به ﷺ كالاستغاثة به عند قبره ﷺ.

وساق عن أبي إسحاق الحسين قال: كنت بين مدينة النبي ﷺ والشام فضل لنا جمل قال: وكان قد بلغني عن الشيخ أحمد الرفاعي أنه قال: من كانت له حاجة فليستقبل عبادان نحو قبري ويمشي سبع خطوات ويستغيث فإن حاجته تقضى، قال: فلما استقبلت عبادان وقصدت الاستغاثة هتف بي هاتف: أما تستحي من رسول الله ﷺ وتستغيث بغيره؟ قال: فتحولت نحو المدينة فقلت: يا سيدي يا رسول الله أنا مستغيث بك، قال: فوالله ما استكملت ذلك إلا والجمال يقول لي: هذا الجمل قد وجدناه.

وسافر بعض الفقراء لقصد زيارة قبر النبي ﷺ فتاه في الطريق فاستغاث بالنبي ﷺ فظهرت له قبة العباس رضي الله عنه وبينه وبين الموضع المذكور يومان أو نحوهما.

وقال أبو الحجاج يوسف بن علي قدس الله روحه: خرجت من مكة متوجهاً إلى المدينة على طريق المشاة فتهت في الطريق فاستغثت بالنبي ﷺ فإذا بامرأة آتية من نحو المدينة وهي تشير إلى أن أمشي على أثرها فلم أزل أمشي على أثرها إلى أن وصلت المدينة، وقال: سمعت أبا عبد الله بن سالم يقول: رأيت في المنام كأني في بحر النيل وإذا بتمساح يريد أن يقفز علي فخفت منه وإذا بشخص وقع لي أنه النبي على فقال لي: إذا كنت في شدة فقل أنا مستغيث بك يا رسول الله فكنت أفعل فأغاث، فأراد بعض الأخوان السفر لزيارته وكان ضريراً فحكيت له الرؤيا وقلت له: إذا كنت في شدة فقل أنا مستغيث بك يا رسول الله، فسافر في تلك الأيام فجاء إلى رابغ وهي غزيرة الماء وكان له خادم قد ذهب في طلب الماء، قال: فبقيت القربة في يدي وأنا في شدة من طلب الماء فذكرت ما قلت لي وقلت: أنا مستغيث بك يا رسول الله، فبقيت أنا كذلك وإذا بصوت يقول: زم قوبتك، وسمعت صرير الماء في القربة إلى أن امتلأت ولم أعلم من أين أتى القائل.

وقال: سمعت محمد السلاوي يقول: لما ودعت النبي ﷺ قلت: يا حبيبي يا محمد يا سيد الكونين أنا أدخل الصحراء فإذا أخذتني شدة أدعو الله وأتوسل بك، وجئت إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وقلت لهما كذلك قال فبقيت في البرية سبعة أيام ووقعت في جب وفيه ماء فبقيت فيه من أول النهار إلى ما بعد الظهر فلم يق إلا الموت، قال: ففكرت ما كنت قلت عند النبي ﷺ وقلت: يا حبيبي يا محمد الذي كنت قلت لك وقلت كذلك لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، قال: فكأني بمن حولني وطلعت ببركة النبي ﷺ وصاحبه رضي الله عنهما.

وقال: أخبرني رجل من مدينة طرابلس قال: كنا جائين من الإسكندرية في مركب فهاج البحر علينا وأشرفنا على التلف والهلاك فقمت إلى الناس فقلت: استغيثوا بالنبي على فإنه غيّات، فقلنا جميعاً: الغياث يا رسول الله العفو يا رسول الله العفو يا رسول الله العفو يا رسول الله العفو يا ولينا، فنام رجل من أهل المركب مشهور بالخير والصلاح فرأى النبي في وأخذ بيده فقال: انج وأبشروا بالسلامة، فلما أفاق الرجل بشرنا برؤياه فلما أصبح رجع البحر كالزيت وكأنه عقد بيضة وجئنا إلى طرابلس سالمين ببركته وقال: سمعت أبا الحسن العسقلاني يقول: ركبنا البحر في طلب جده فهاج علينا ورمينا ما معنا فيه وأشرفنا على التلف فجعلنا نستغيث بالنبي في ونحن نقول: وامحمداه، وكان معنا رجل مغربي صالح، فقال لنا: ارفقوا بالحجاج إنكم سالمون، رأيت النبي في في المنام فقلت: يا رسول الله أمتك يستغيثون بك، قال: فالتفت إلى أبي بكر الصديق المنام فقلت: يا رسول الله أمتك يستغيثون بك، قال: فالتفت إلى أبي بكر الصديق

رضي الله عنه، وقال: يا أيا بكر أنجدهم، قال: فكأن عيني ترى أبا بكر رضي الله عنه وقد خاض البحر وأدخل يده في مقدم الحق ولم يزل يجذبها حتى دخل بها البر فلمَ تستغيثون فأنتم سالمون، فسلمنا، ولم نرّ بعد هذا إلا خيراً، ودخلنا البر سالمين والحمد لله رب العالمين.

ولما قتل الحسين بن على رضى الله عنهما يوم عاشوراء أول سنة إحدى وستين وهو يومثذ ابن أربع وخمسين سنة ونصف سنة ونصف شهر ووقع ما وقع من السبي وحمل النساء والصبيان فلما مروا بالقتلي صاحت زينب بنت علي رضي الله عنهما مستغيثة بالنبى ﷺ: يا محمداه هذا حسين بالعراء مزمل بالدماء مقطع الأعضاء، يا محمداه، فلما كان سنة ثلاث وأربعمائة أخذ أهل الكوفة جدري عظيم ثم عمى منهم ألف وخمسمائة كلهم من نسل من حضر قتل الحسين رضي الله عنه. وهذا من أعجب ما سمع، واعلم أرشدك الله عزَّ وجل أن مثل هذه القضايا كثيرة جداً وقد ذكر جماعة من الأثمة من ذلك أموراً عديدة عجيبة منهم البيهقي ومنهم أبو محمد عبد الحق ومنهم بعض الأثمة وذكر جملة مستكثرة في ذلك وعقد أبواباً في الاستغاثات بالنبي ﷺ ومنها باب في أصحاب العاهات وذكر منها جملة مستكثرة من ذلك على اختلاف أنواع العاهات كالعمى والصداع والزمانة ووجع البطن وغير ذلك، وأنه عليه الصلاة والسلام يضع يده الشريفة على موضع العاهة فتزول ببركة يده الشريفة وتشفى وكأنه ما به وجع قلبه<sup>(۱)</sup>. ثم إنه مع ذلك قال: ولو تتبعت هذا الفن لحفيت الأقلام وجفَّت المحابر وفنيت الطروس في تتبعه والدفاتر، ثم قال: ولقد سألت بعض إخواننا المجتهدين وكان بمدينة النبي ﷺ على التجريد فقلت: هل استغثت بالنبي ﷺ أو لجأت إليه في شيء قط مدة إقامتك في المدينة؟ فقال: كنت أستحى أن أسأله إذ كنت بحضرته رهام الطيب المالكي يقول: سمعت الفقيه الإمام برهان الدين بن الطيب المالكي يقول: قال لي من أثق به وكان بمدينة النبي ﷺ وأنه أصابه الجوع فأتى قبر النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني جائع، وجلس بالقرب من حجرة النبي ﷺ فأتاه رجل من الأشراف فقال له: قم، فقال: إلى أين؟ فقال: تأكل عندي شيئاً، فقام معه إلى بيته فقدم إليه جفنة فيها ثريد ولحم ودهن فأكل حتى شبع وأراد الانصراف فقال له: كل وازداد فلما أراد الانصراف قال له: يا أخي الواحد منكم يأتي من البلاد البعيدة ويقطع المفاوز والقفار ويترك الأهل والأوطان ويقطع البحار ويأتي إلى زيارة النبي العظيم على ربه ﷺ

<sup>(</sup>١) الصواب قبله، اه مصححه.

وتكون همته أن يطلب منه كسرة خبز يا أخي لو طلبت الجنة أو المغفرة أو الرضى مهما طلبته منه لنلته ببركة هذا النبى الكريم ﷺ(۱٪).

هذا وعدم السؤال يكون للأكابر لما يشاهدون في الحضرة النبوية من الإجلالات والكرامات العلوية وأنت أرشدك الله عز وجل إلى الحق وأزاح عنك الباطل إذا استحضرت بعض ما تقدم وعطفت على قول هذا الزائغ أن المسلمين متفقون على أن الميت لا يُسأل ولا يُدعى ولا يُطلب منه سواء كان نبياً أو شيخاً أو غير ذلك قطعت بفجوره وببهتانه وأنه من أخبث الناس طوية وأنه لا اعتقاد له وهذه عادته بادعاء الاتفاق وبالإجماع المقطوع به كما سيأتي عند ذكر شد الرحال وأعمال المطي وفي غير ذلك.

وقد تقدم توسل آدم عليه السلام بالنبي ﷺ وأن الله قبله بسبب التوسل وجعل هذا الزنديق آدم عليه السلام بتوسله بالنبي ﷺ ظالماً ضالاً مشركاً وليس وراء ذلك زندقة وكفر.

وروي عن أبي الجوزاء قال: قحط أهل المدينة قحطاً شديداً فشكوا إلى عائشة رضي الله عنها ذلك فقالت: امضوا إلى القبر واجعلوا منه كوة إلى السماء حتى لا يكون بينها وبين السماء شيء ففعلوا فمطروا حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم فسمى عام التفتق.

وروى البيهقي بسنده إلى الأعمش عن ابن صالح قال: أصاب الناس قحط في زمن عمر رضي الله عنه فجاء رجل إلى قبر النبي ﷺ فقال: يا رسول الله هلك الناس

<sup>(</sup>۱) هذا كلام جليل جداً فليتأمله القارئ، ولا يستكثر على منزلته ﷺ عند ربه إغاثة أي ملهوف فإنه تعالى يسمع له في الآخرة في الشفاعة العظمى التي تشعل كل خلق الله كافرهم كمومنهم فيحمده لذلك الأولون والآخرون من الخلق، وإذا كان تعالى يكرمه بذلك في دار الجزاء وقد غضب غضباً لم يغضب قبله ولن يغضب بعده مئله، فعدم كل ما يحكى في هذه الدار من أنواع إغاثته تعالى للمستغيثين به ﷺ بالنسبة لذلك المقام المحمود. وهو تعالى يشفع في ذلك اليوم عباده الصالحين في أناس وجبت لهم النار فلا يدخلونها وفي أناس في النار فيخرجون منها، فإغاثته إذن لمن يستغيث بهم في هذه الدار في أمور دون النار بملابين المرات ليست بالأمر البديع وإنما كتبت هذا لأني أعلم أن كثيراً من الناس لا يقع منهم موقع القبول ما يحكيه بالأمر البديع وإنما كتبت هذا لأني أعلم أن كثيراً من الناس لا يقع منهم موقع القبول ما يحكيه هذا الإمام رغم نقله عن أئمة تخني رؤوس أكابر الفضلاء عند ذكرهم فأنا في زمن لا يعرف أهله إلا الإنكار وهم لا يعلمون أنهم إنما ينكرون إما فضل الله على أحبابه أو قدرته على ما ينسب إليه من كرامة يكرم بها محبي أحبابه فليعلم، اه مصححه.

استسقى لأمتك، فأتاه رسول الله في المنام فقال: «اقت عمر فاقرأه مني السلام وأخبره أنهم مسقون وقل له عليك الكيس" قال: فأتى الرجل عمر فأخبره فبكى عمر رضي الله عنه وقال: يا رب ما آلو إلا ما عجزت عنه. فهذا رجل مبارك قد أتى قبره عليه الصلاة والسلام وطلب الاستسقاء منه عليه الصلاة والسلام فلو كان ذلك جهلاً وضلالاً وشركاً لمنعه عمر رضي الله عنه الذي احتج الزائغ باستسقائه بالعباس وقد تقدمت قصة عثمان بن حنيف وهي من الأمور المشهورة.

فسكوت هذا الزائغ القائل بمسألة الفرق تبعاً لسلالة اليهود عن هذه الأمور الواضحة الجلية المشهورة والعدول إلى الفجور من أقوى الأدلة على خبث طويته. ومثل هذا لا يحل لأحد تقليده فيما يقوله ولا ينظر في كلامه إلا من يكون أهلاً لمعرفة دسائس أهل البدع والزيغ وإلا هلك وأهلك فتنبه لذلك وخذ حذرك وإلا هلكت من حث ظننت السلامة.

وقوله: (ولا يطلب منه شيء سواء كان نبياً أو شيخاً أو غير ذلك) قال الأئمة الأعلام النقاد أصحاب الأذهان الجيدة: هذا منه كفر لما فيه من حط رتبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والإجماع على أن من غمط من نبي في شيء من الأشياء كفر وأيضاً ففيه ترفيع غير الأنبياء إلى رتبة الأنبياء وإلحاقهم بهم وفيه إشارة بعيدة ترجع إلى اعتقاد الشيعة (() وهو أن النبوة عندهم تكتسب بالرياضات وتهذيب النفس وكتبهم مشحونة بهذا، وهذا من فجورهم فإن النبوة إنما هي من الله عز وجل فمن نبأه الله عز وجل فمن نبأه الله عز وجل فمن أرسله فهو الرسول ﴿اللهُ أَعَلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالتَكُمُ ﴾ والنبي ومن أرسله فهو الرسول ﴿اللهُ أَعَلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالتَكُمُ ﴾

ومن الأمور المنتقدة عليه قوله (زيارة قبر النبي وقبور الأنبياء معصية بالإجماع مقطوع بها) وهذا ثابت عنه أنه قاله. وثبت ذلك على يد القاضي جلال الدين القزويني. فانظر هذه العبارة ما أعظم الفجور فيها من كون ذلك معصية. ومن ادعى الإجماع وأن ذلك مقطوع به فهذا الزائغ يطالب بما ادعاه من إجماع الصحابة رضي الله عنهم وكذا التابعون ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلى حين ادعائه ذلك. وما أعتقد أن أحداً يتجاسر على مثل ذلك مع أن الكتب المشهورة بل والمهجورة وعمل الناس في سائر الأعصار على الحث على زيارته من جميع الأقطار فزيارته من

 <sup>(</sup>١) هذا ليس اعتقاد الشيعة وإنما هو اعتقاد الفلاسفة هكذا رئي على حاشية خط الشيخ، اه صاحب الأصل.

أفضل المساعي وأنجح القرب إلى رب العالمين وهي سنة من سنن المرسلين ومجمع عليها عند الموحدين ولا يطعن فيها إلا من في قلبه مرض المنافقين ومن هو من أفراخ اليهود وأعداء الدين من المشركين الذين أسرفوا في ذم سيد الأولين والآخرين.

ولم تزل هذه الأمة المحمدية على شد الرحال إليه على ممر الأزمان من جميع الأقطار والبلدان سار في ذلك الزرافات والوحدان والعلماء والمشايخ والكهول والشبان حتى ظهر في آخر الزمان مبتدع من زنادقة حران لبس على أشباه الرجال ومن شابههم من سيىء الأذهان وزخرف لهم من القول غروراً كما صنع إمامه الشيطان فصدهم بتمويهه عن سبيل أهل الأيمان وأغواهم عن الصراط المستقيم إلى ثنيات الطريق ومدرجة النيران فهم برزيته في ظلمة الخطأ يعمهون وعلى منوال بدعته يهرعون، وسأذكر لك ما تحقق به فجوره ويدعته وتضليل من مشى خلفه وهلكته وأبين ما أظهره من القول الباطل وما رمز إليه وأوضحه لكل من سمعه ووقف عليه ثم أردف ذلك بما يدل على المنهج من ذلك فلا يزيغ عنه بعد ذلك إلا هالك.

قال القاضي عياض في أشهر كتبه الذي شاع ذكره في سائر البلاد وقرى و في المجامع والجوامع على رؤوس الأشهاد (فصل في حكم زيارة قبره عليه الصلاة والسلام وفضل من زاره وكيف يسلم عليه ويدعو): وزيارة قبره سنة من سنن المرسلين مجمع عليها ومرغب فيها.

وروي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "من زار قبري وجبت له شفاعتی».

وعن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: "من زارني في المدينة محتسباً كان في جواري وكنت له شفيعاً يوم القيامة".

وفي حديث آخر «من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي» هذه ألفاظه بحروفها.

وكذا ذكره الإمام العلامة هبة الله في كتاب توثيق عرى الإيمان فهذا نقل الإجماع على خلاف ما نقله هذا الزائغ الفاجر المبالغ في فجوره وعزوه إلى السلف، وأما غير هذين الإمامين ممن نقل الندب إلى زيارته فخلق لا يحصون وسأذكر بعضهم على أنه ذكر في فتوى مطولة ما يناقض ما ادعاه من الإجماع والقطع هنا وقد ذكرت المسألة في (تنبيه السالك) وذكرت صورة الفتوى وجوابه، وهذا جواب مطول وتعرضت لما فيه من الخلل وسوء الفهم وفجوره في النقل والعزو وها أنذا أذكر هنا

بعض الجواب وأبيّن ما فيه من الخطأ وعدم صحة الاحتجاج بما احتج به كحديث «لا تشد الرحال» ولا أدقق في الجواب لأن قصدي بيان جهله وأنه لا حجة له في الحديث جرياً على القواعد التي عليها مدار الاستدلال صحة وبطلاناً.

وأذكر ما ذكره في أحاديث الزيارة وما ادعاه فيها من الفجور وما رمز إليه في تكفير الأثمة الذين رووها وأنه قال قولاً مفترى لم يسبقه إليه أحد ولا رمز ولا أشار إليه وبالله التوفيق.

فمن<sup>(۱)</sup> ما ذكره في الجواب بلفظ قوله وقد يحتج بعض من لا يعرف الحديث بالأحاديث المروية في زيارة قبر النبي ﷺ كقوله: "من زار قبري بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي" رواء الدارقطني وابن ماجه.

فانظر أرشدك الله تعالى كيف جعل هذين الإمامين ممن لا يعرف الحديث وهو من أقبح البهتان، وقد احتج بهذا الحديث خلائق من أثمة الحديث غير هذين الإمامين منهم القاضي عياض وصاحب توثيق عرى الإيمان وهو أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه (مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن) ذكره في الباب الذي عقده لزيارة قبر النبي ﷺ.

ومنهم ابن قدامة ذكره في كتابه المغني في فصل يستحب زيارة قبر النبي ﷺ واستدل بحديث ابن عمر من طريق الدارقطني ومن طريق سعيد بن منصور، وذكر أيضاً حديث أبي هريرة رضي الله عنه «ما من أحد سلّم عليّ عند قبري» وقوله: (وأما ما يذكره بعض الناس من قوله: «من حج ولم يزرني فقد جفاني» فلم يورده أحد من العلماء) وهذا أيضاً من البهتان البيّن والجهل فقد روى هذا الحديث غير واحد من الأثمة بألفاظ متقاربة منهم الحافظ أبو عبد الله بن النجار في كتابه (الدرة الشمة).

من حديث على رضي الله عنه ومنهم الإمام الحافظ المتفق على حفظه وعلو قدره في هذا الشأن أبو سعيد عبد الملك النيسابوري خرجه في كتابه شرف المصطفى من حديث على رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "من زار قبري بعد موتي فكأنما زارني في حياتي ومن لم يزرني فقد جفاني" رواه ابن عساكر من طرق، وقوله: (وهو مثل "من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة).

<sup>(</sup>١) توصل ما بمن، اه مصححه.

تنبه يا من أشير إليه بالعلم في قوله فإنه يشير به إلى أن الحديث الأول كذب على رسول الله يه الأنه سوى بينهما، وذكر الحديث الثاني توطئة لقصده الفاسد في إرادة تجاسره به والتمويه على العوام والضعفاء من الطلبة وهو شديد الاعتناء بهذا القصد الخبيث في الكلام على آيات الصفات وأحاديثها فليحذر الواقف على كلامه في آيات المتشابه وأحاديثه غاية الحذر فإن الخطأ فيها كفر بخلاف غيرها من مسائل الفروع.

وقوله: (وقد احتج أبو محمد المقدسي على جواز السفر لزيارة قبر النبي ﷺ وقبور الأنبياء بأن النبي ﷺ كان يزور قباء وأجاب عن حديث «لا تشد الرحال» بأن ذلك محمول على نفي الاستحباب وأما الأولون فإنهم محتجون بما في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال(11): «إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي، وهذا الحديث اتفق الأثمة على صحته والعمل به).

انظر بصّرك الله تعالى ما في هذا الكلام من الإيهام والتدليس فإنه قال: قل، وقد احتج الشيخ أبو محمد على جواز السفر لزيارة قبر النبي ﷺ بأن النبي كان يزور قباء ولم يذكر راكباً وماشياً لأن الراكب قد شدّ الرحل وهو لا غرض له في ذلك، وأيضاً لم يذكر غير الشيخ أبي محمد وهو يوهم انفراده بذلك ولم ينفرد كما أذكره من بعد.

وقوله: (أجاب ـ يعني أبا محمد ـ عن حديث "لا تشد الرحال" بأن ذلك محمول على نفي الاستحباب) وهو يوهم أن ذلك لم يقله إلا الشيخ أبو محمد وهو من التدليس الذي هو كثير الاعتناء به . والمكر السيىء قوله: (أما الأولون ـ يعني القائلين بتحريم السفر وعدم جواز القصر في سفر المعصية ـ فإنهم يحتجون بما في الصحيحين عن النبي على أنه قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا" وهذا الحديث اتفق الأثمة على صحته والعمل به) وهو يوهم أنهم احتجوا لتحريم (٢) قبور الأنبياء وقبر النبي على به وهو من التدليس الفاحش وهو مطالب بأن الأولين صرحوا بأن شد الرحال وأعمال المطي إلى قبره وقبر الخليل إبراهيم عليهما الصلاة والسلام حرام ومعصية ولا تقصر فيه الصلاة وهذا لا يجده بل الموجود غيره والندب إلى ذلك كما يأتي إن شاء الله تعالى، وقد خاب من افترى.

<sup>(</sup>١) أول الحديث الا تشد الرحال؛ ثم المذكور هنا، اه مصححه.

<sup>(</sup>٢) فيه حذف مضاف تقديره فزيارة قبور الخ، اه مصححه.

ثم ما ذكره من انفراد الشيخ أبي محمد بأن الحديث محمول على نفي الاستحباب كذب وفجور وجهل فإنه لم ينفرد بذلك بل لا الحديث مسوق لتحريم زيارة القبور وإنما هو لبيان فضيلة المساجد الثلاثة دون غيرها لأن المساجد الثلاثة مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والعمل فيها يضاعف ما لا يضاعف في غيرها، وليس لزيارة القبور تعلق بالحديث.

ولما تكلم الأئمة على هذا الحديث ومنهم الإمام العلامة أبو زكريا يحيى النووي رضي الله عنه في شرح مسلم قال: (في الحديث فضيلة المساجد الثلاثة وفضيلة شد الرحال إليها لأن معناه عند جمهور العلماء لا فضيلة في شدها إلى مسجد غيرها، وقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا: يحرم شدها إلى غيرها وهو غلط ومر بيانه في باب سفر المرأة) فصرح بأن جمهور العلماء إنما ذكروا ذلك في الفضيلة وصرح بأنه لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غيرها ولم يتعرض للزيارة البتة.

قلت: وجزم الشيخ محيي الدين رضي الله عنه بأن الشيخ أبا محمد جزم بالتحريم وهو ممنوع، وإنما تردد في ذلك فقال: ربما يحرم وربما يكره والله أعلم.

وقال \_ أعني النووي \_ في شرح مسلم في باب سفر المرأة: واختلف في شد الرحال وأعمال المطي إلى غيرها لا الذهاب إلى قبور الصالحين والمواضع الفاضلة وتحو ذلك.

فقال الشيخ أبو محمد الجويني: يحرم، وهذا الذي أشار إليه عياض مختاراً له والصحيح عند أصحابنا واختاره الإمام والمحققون لا يحرم ولا يكره والمراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى الثلائة خاصة، انتهى.

فذكر أولاً أن جمهور العلماء إنما ذكروا ذلك في الفضيلة، وذكر ثانياً أنه قول المحققين وأنه لا يحرم ولا يكره وأن المراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى المساجد الثلاثة خاصة ولم يصرح بقبور الأنبياء، وقوله: وأن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى المساجد الثلاثة يفيد أن شد الرحل إلى غير الثلاثة فيه فضيلة إلا أنها غير تامة، وإذا علمت ذلك وما قرره هذا العبد الصالح وما نقله استفدت منه أنه لا يجوز تقليد هذا الزائغ في نقله، ولا يرجع إليه في تقريره لسوء فهمه وتدليسه، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما تقطع به بصحة ما قلته بلا شك ولا تردد.

وأزيدك على ما ذكره النووي ما يؤكد ما قلته: قال ابن قدامة الحنبلي في كتابه المغني (فصل: فإن سافر لزيارة القبور والمشاهد) قال ابن عقيل: لا يباح له الترخيص لأنه منهى عن السفر إليها. قال النبي على: الا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» والصحيح إباحته وجواز القصر فيه لأن النبي على كان يأتي قباء ماشياً وراكباً وكان يزور القبور، وقال: ازوروها تذكركم الآخرة، وأما قوله: الا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فيحمل على نفي الفضيلة لا على التحريم، وليس الفضيلة شرطاً في إباحة القصر ولا يضر انتفاؤها، انتهى.

وفيه من الفوائد أنه صرح بأن الصحيح أن ذلك في نفي الفضيلة وأن المنع إنما نسبه إلى ابن عقيل فقط، فأين قول ابن تيمية وطوائف كثيرون من العلماء المتقدمين، وابن قدامة واسع الباع في الاطلاع فكيف يقتصر على ابن عقيل وحده ويترك طوائف كثيرة من العلماء المتقدمين؟ وهذه كتب الحنابلة وغيرها مشهورة فأين النقل فيها عن المتقدمين؟ وهذا مما يعرفك أن ابن تيمية يكذب في الإجماع، ومن تتبع ذلك وجده صحيحاً وينقل في بعض الأحيان شيئاً وهو كذب محقق، وإذا نقل كلام الغير لم ينقله على وجهه وإن نقله على وجهه دس فيه ما ليس من كلام ذلك المنقول فاعلم (11) ذلك وتنبه له واحذر تقليده تهلك كما هلك.

وقول ابن عقيل: لا يباح الترخص لزيارة القبور لأنه منهي عن السفر إليها لم يصرح بقبور الأنبياء ولا بقبر النبي ﷺ ولم يعلم مراده، وعلى تقدير إرادته ذلك فهو مخطىء وضعيف الإدراك في الاستدلال، ألا تراه اعتمد على الحديث، وما قاله ابن عقيل، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن الحديث لا دليل فيه إلا عند عوام الفقهاء وأن من تمسك به فقد تمسك بما لا يفيد، ولا بد من ذكر ألفاظ الحديث لتتم الفائدة، وقد ورد بألفاظ مختلفة:

أشهرها: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى».

<sup>(</sup>١) هل الذي يبلغ في الخبانة في النقل إلى هذه الدرجة بعد من متوسطي المؤمنين فضلاً عن أفاضل العلماء فضلاً عن الأثمة المجتهدين وأنت تعلم أن العالم لا يكون عالماً ويثق الناس بمولفاته إلا إذا كان أميناً أمانة لا يتطرق إليها الشك أصلاً لأنه يتكلم في دين الله وأنا لا أدري من هذا حاله كيف مدحه بعض الناس لا سيما إذا لوحظ ما تقدم من تكفيره بإجماع علماء المذاهب الأربعة وقد أجاد وأفاد من قال إن ذلك المدح صدر ممن مدح في أوائل أمر هذا الرجل فإنه كان يتظاهر بما يمدح به ولكن لما تين حاله لم يعدحه إلا من يوافقه على مشربه لا بل هذا ذمه كل الذم ونصحه وقول المؤلف المنقول أي عنه، اه مصححه.

واللفظ الثاني: «تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد» من غير لفظ الحصر.

اللفظ الثالث: «إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة ومسجدي ومسجد إبلياء» وإيلياء بيت المقدس.

وهذه الروايات ذكرها مسلم في فضل المدينة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وذكر قبل ذلك في سفر المرأة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، وهذا بصيغة النهي والثلاثة الأول بصيغة الخبر وبصيغة النهي، رواه الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد إبراهيم ومسجد محمد ومسجد بيت المقدس، وهذا اللفظ رواه ابن راهويه في مسنده من حديث أبي سعيد رضى الله عنه.

هذا ما يتعلق بلفظ الحديث وأما ما يتعلق بمعناه وما يدل عليه فاعلم أن الاستثناء في الحديث مفرغ كما هو واضح ولا بد فيه من تقدير، وهو شيئان:

أحدهما: «لا تشد الرحال إلى مكان إلا إلى المساجد الثلاث» ولا بد من تقدير أحد هذين ليكون المستثنى مندرجاً تحت المستثنى منه، والتقدير الأول وهو «لا تشد الرحال إلى مكان» لأنه على الرحال إلى مسجد» أولى من التقدير الثاني وهو «لا تشد الرحال إلى مكان» لأنه على التقدير الأول جنس قريب لما فيه من قلة التخصيص، لأن التخصيص على تقدير إضمار الأمكنة أكثر فيكون مرجوحاً، ولو خطر بالبال تقدير العموم في الحديث لكان خيالاً فاسد (۱) المسافة وللقرينة اللفظية فيه ولدخول التخصيص بالأدلة السمعية والعملية الكثيرة جداً، أما سياقه فلأن الحديث إنما ورد لبيان شرف هذه المساجد الثلاثة (۲) وخيرتها على غيرها من المساجد كما مر من أنها مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولهذا تضاعف الأعمال فيها ما لا تضاعف في غيرها، والمتكلمون على والسلام ولهذا تما يتكلمون في ذلك ونحوه من لزوم النذر المتعلق بها دون الزيارات، ولهذا لما تكلم بعض المتأخرين على الحديث وأدرج ذكر الزيارة اعترض عليه في ذكر الزيارة وقيل: لم يرد الحديث لذلك وإنما ورد لبيان شرف هذه المساجد دون غيرها وهذا كاف في بطلان الاحتجاج بالحديث لمنع زيارة القبور والزيادة على ذلك إنما هو وهذا كاف في بطلان الاحتجاج بالحديث لمنع زيارة القبور والزيادة على ذلك إنما هو على وجه التنزل، فمن احتج بالحديث لمنع زيارة القبور والزيادة على ذلك إنما هو على وجه التنزل، فمن احتج بالحديث لمنع زيارة القبور والزيادة على ذلك إنما هو على وجه التنزل، فمن احتج بالحديث لمنع الزيارة ينبغي أن لا يرسم في حزب

<sup>(</sup>١) قوله: فاسد المسافة، ينبغي أن يكون فاسد المشافة كما هو ظاهر، اه مصححه.

<sup>(</sup>۲) صوابه وخیریتها کما لا یخفی، اه مصححه.

الفقهاء البتة لما قررنا وإن قلنا بعموم اللفظ فكذلك لأن وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال وهذا في الاحتمال وإن كان فيه يُعد.

فما ظنك بهذا الحديث الذي لا احتمال فيه من لفظه وهو قرينة ظاهرة قوية ولها شاهد ظاهر الدلالة كما أذكره إن شاء الله تعالى ولا سيما وقد دخله التخصيص بالأدلة السمعية والعملية مع كثرة المخصصات على اختلاف أنواعها، فمنها ما هو فرض عين، ومنها ما هو مندوب، ومنها ما هو قربة، ومنها ما هو مباح. وصور هذه الأنواع لا تكاد تنحصر عداً.

فأما القرينة اللفظية فذكر المساجد الثلاث في الاستثناء وهو بعض المستثنى منه وهذا قوي جداً وإلى تكون بمعنى اللام إذ حروف الصلة ينوب بعضها عن بعض كما هو كثير في الكلام، فالمعنى: لا تشد الرحال لمسجد إلا للمساجد الثلاثة، ويؤيد هذا أن رجلاً من التابعين قال لابن عمر رضي الله عنهما: أريد أن آتي الطور، قال: إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد رسول الله علي ومسجد الأقصى ودع عنك الطور فلا تأته.

فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من أجلاء الصحابة رضي الله عنهم لم يتكلم إلا في شد الرحال إلى المساجد دون غيرها وهو أعلم بالحديث وموارده ومصادره، وعلى منواله تكلم العلماء في شد الرحال بالنسبة إلى المساجد، وكذا ذكر القاضي عياض في كتابه الإكمال ولم يتعرض لزيارة الموتى أصلاً وليس في الحديث تعرض لمنع الزيارة البتة، وبهذا وغيره يعرف أن دعوى أن الحديث يدل على منع الزيارة من كلام الجهلة العارين عن العلوم التي بها يصح الاستدلال والاستنباط وعلى سوء الفهم وبلادة الذهن وجموده وأن مثل هذا لا يحل لأحد تقليده ولا الأخذ بقوله لتحقق جهله ببعض ما قررنا ﴿وَنَ لَرْ يَحْلُ اللهُ لَهُ نُولًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ اللَّور: ٤٠] ومثل هذا لا يزال يتخبط في ظلمة جهله هو وأتباعه، وبالله التوفيق.

وقوله في جواب الفتوى (ولو نذر أن يأتي مسجد النبي ﷺ أو المسجد الأقصى لصلاة أو اعتكاف وجب الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعي وأحمد ولم يجب عند أبي حنيفة لأنه لا يجب عنده بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب بالسمع) إلى آخره، فقوله وجب الوفاء عند الشافعي يوهم أن الشافعي جازم بذلك وليس كذلك بل هو قول مرجوح عند الشافعي، وعلل بأن مسجد النبي ﷺ والمسجد الأقصى لا يقصدان

بالنسك فأشبها سائر المساجد، وقوله: ولو نذر أن يصلي في مسجد أو مشهد أو يعتكف فيه أو يسافر إلى غير هذه المساجد الثلاثة لم يجب ذلك باتفاق الأئمة، وهذا أيضاً ليس بصحيح وما رأيت أجرأ منه على الفجور ولا أكذب في دعوى الاتفاق والإجماع، وقصده بذلك الترويج على الأغمار ولا عليه من غضب الجبار، وفي كلامه مسألتان:

الأولى: إذا نذر أن يصلي في مسجد أو مشهد أو يعتكف فيه من غير المساجد الثلاث. وقد حكي الاتفاق على أنه لا يجب الوفاء بذلك وهو البهتان البين ففي ذلك قولان آخران أحدهما: يجب الوفاء مطلقاً، والثاني: أن نذرها في الجامع تعين وإلا فلا.

المسألة الثانية: إذا نذر أن يسافر إلى غير هذه المساجد الثلاثة فإنها لا تجب عليه باتفاق الأثمة، ثم أردف ذلك بقوله: وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاث، فلم يوجب أحد من العلماء السفر إليه إذا نذره حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء لأنه ليس من المساجد الثلاث).

فانظر إلى هذه الجرأة والفجور بقوله: حتى نص العلماء، والمسألة فيها خلاف، وقد قال الإمام محمد بن مسلمة المالكي إذا قصد مسجد قباء لزمه لأن النبي غلج كان يأتيه كل سبت راكباً وماشياً، بل قال الليث بن سعد: إذا نذر المشي إلى أي مسجد كان لزمه سواء في ذلك المساجد الثلاثة وغيرها.

وقال الإمام ابن كج من كبار أصحابنا: إذا نذر أن يزور قبر النبي ﷺ فعندي أنه يلزمه وجهاً واحداً ولو نذر المشي إلى مسجد النبي ﷺ ففيه قولان: أحدهما لا يلزمه، والثاني: يلزمه فعلى هذا لا بد من ضم عبادة، قيل: يلزمه صلاة وقيل اعتكاف ولو لحظة، والصحيح أنه يتخير في مسجد النبي ﷺ بين الصلاة وبين زيارة قبر النبي ﷺ طاعة وهي أخص من القربة، وجعلها تقوم مقام الصلاة التي هي أفضل عبادات البدن والمساجد موضوعة لها بالأصالة.

وقوله: (وقالوا لأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أمر بها رسول الله ﷺ ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة ولإجماع الأمة).

قلت: لما وقف بعض الأثمة على هذا الكلام الباطل قال: هذا من البهت الصريح، وصدق رضي الله عنه لما أذكره وفيه أيضاً تدليس من الفجور، بيان التدليس قوله: قالوا: فإنه يوهم أن هذا الذي قاله لم يقله من عند نفسه وإنما نقله عن أثمة المسلمين وأنه مجمع عليه وهذا شأنه يدلس في الإغراء ليحمل الناس على عقيدته الفاسدة المفسدة لأنه لو عزاه إلى نفسه لما انتظم له ذلك لعلم الحذّاق النقاد بسوء فهمه وكثرة خلطه مما عرفوه منه في بحثه وتدوينه إذا انفرد، فقوله: (لأن السفر إلى قبور الأنبياء) يشمل قبر الخليل والكليم وقبر النبي على وغيرهم، وقوله: (والصالحين) يشمل قبور الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم وهو مطالب بتصحيح ما عزاه إلى أثمة المسلمين وأنه مجمع عليه وهو لا يجد إلى ذلك سبيلاً بل المنقول خلاف ذلك كما تراه، وقوله: (إن السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين) هذا من الفجور والإفك المبين.

ولم تزل الناس على زيارة قبر الخيل والكليم وغيرهما في سائر الأعصار من جميع الأمصار.

وهذا بلال مؤذن رسول الله على سافر من الشام إلى المدينة الشريفة لزيارة قبر رسول الله على وممن ذكر ذلك الحافظ ابن عساكر والحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه (الإكمال في ترجمة بلال) وقال فيه: ولم يؤذن لأحد بعد النبي على فيما يروى إلا مرة واحدة في قدمة قدمها إلى المدينة لزيارة قبر رسول الله على طلب إليه الصحابة رضي الله عنهم ذلك فأذن لهم ولم يتم الأذان وقيل إنه أذن لأبي بكر رضي الله عنه في خلافته اهـ.

وممن ذكر ذلك أيضاً إمام الأثمة في الحديث أبو الحجاج الشهير بالمزي (1) وسبب سفر بلال رضي الله عنه لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام أنه رأى النبي ﷺ في المنام فقال له: الما هذه الجفوة يا بلال أما أن لك أن تزورني يا بلال؟ فانتبه من نومه حزيناً وجلاً خائفاً، فقعد على راحلته من حينه وقصد المدينة فأتى قبره عليه الصلاة والسلام فجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه، فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما إليه فجعل يضمهما ويقبلهما ثم قالا له: يا بلال نشتهي أن نسمع أذانك الذي كنت تؤذن للنبي ﷺ في المسجد فعلا سطح المسجد ووقف موقفه الذي كان يقف، فلما أن قال الله أكبر ارتجت المدينة، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله خرجت العواتق من خدورهن وقالوا: أبعث رسول الله ﷺ فما رئي يوم أكثر باكياً ولا باكية بالمدينة بعد رسول الله ﷺ من ذلك اليوم.

المزي بكسر الميم وتشديد الزاي نسبة إلى قرية بالشام، أه مستنسخ الأصل.

فهذا بلال من سادات الصحابة رضي الله عنهم قد شدّ رحله من الشام وسافر لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام فقط، وأعلم بذلك الحسن والحسين، وطار بذلك الخبر في المدينة وكان في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم ينكر عليه ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم.

ولو كان السفر لزيارة قبره مخالفاً للسنة ولإجماع الأمة لأنكروا عليه لأنهم يتكرون أدنى شيء من المخالفات ولا سيما عمر وهو أمير المؤمنين وأشد الناس في الإنكار وأبطشهم يدأ وأحدهم لساناً ووقوفاً مع الحق ولا تأخذه في الله لومة لائم.

وأيضاً فمن الشائع الذائع أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يبرد البريد من الشام لأجل السلام على رسول الله فلله فقط، ذكر هذا غير واحد منهم القاضي عياض في أشهر كتبه وهو (الشفاء) وذكره الإمام هبة الله في كتابه (توثيق عرى الإيمان) وذكره الإمام العلامة ابن الجوزي في كتابه (مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن) وذكره الإمام أبو بكر أحمد بن النبيل في مناسك له لطيقة جردها من الأسانيد والتزم فيها الثبوت ولفظه: وكان عمر بن عبد العزيز يبعث بالرسول قاصداً من الشام الى المدينة ليقرىء النبي في السلام ثم يرجع، وهذا الإمام أبو بكر قديم توفي في سنة سبع وثمانين ومائتين، فهذا السيد الجليل عمر بن عبد العزيز يبعث الرجل لأجل السلام فقط لا لقصد آخر، وكان ذلك في زمن صدر التابعين، وكان سفر بلال في زمن صدر الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر ذلك أحد، فدل على أن السفر لأجل زيارة قبره في ولأجل السلام عليه مجمع عليه بين الصحابة والتابعين فأين دعوى ابن زيارة قبره أن ذلك مخالف للسنة ولإجماع الأمة، وقد تقدم قول عمر رضي الله عنه لكعب الأحبار ألا تسافر لتزور قبر رسول الله في وتتمتع بزيارته، فقال: نعم يا أمير المؤمنين أفعل. وهذا أو بعضه كاف في إبطال دعوى ابن تيمية وإثبات فجوره وأتبرع بزيادة أقتصر غاية الاقتصار.

قال بعض الأثمة: وأما زيارة قبر النبي ﷺ فلم ينكرها أحد ولم يقع في السفر إليها نزاع ولم يزل سفر الحجيج إليه في السلف والخلف، وصدق رضي الله عنه، وهذه كتب العلماء من جميع المذاهب مصرحة بذلك، وقد تقدم قول القاضي عياض: زيارة قبره ﷺ سنّة من سنن المرسلين ومجمع عليها ومرغّب فيها، واحتج بحديث ابن عمر وأنس رضي الله عنهم، وقد ذكر غير القاضي عياض ما ذكره، وإذا تقرر ذلك ففي ذكرى ما أتبرع به مع غاية الاقتصار تتحقق أن ابن تيمية من أعظم الكذبة والفجار، وقد انكشف لك ذلك كما انكشف ضوء النهار. فمن ذلك ما ذكره القاضي أبو الطيب وهو من أثمة الشافعية قال: ويستحب أن يزور قبر النبي ﷺ بعد أن يحج ويعتمر، اه وكيف يزور من غير سفر سواء كان راكباً أو ماشياً.

وقال المحاملي في كتابه التجريد: ويستحب للحاج إذا فرغ من مكة أن يزور قبر النبي ﷺ، اهـ.

وقال الحليمي في كتابه المنهاج عند ذكر تعظيم النبي ﷺ وذكر جملة ثم قال: وهذا كان من الذين رزقوا مشاهدته وصحبته، وأما اليوم فمن التعظيم بيان تعظيمه وزيارته.

وقال الماوردي في كتابه الحاوي: أما زيارة قبر النبي على قمأمور بها ومندوب إليها، وقال في كتابه الأحكام السلطانية في باب الولاية على الحجيج وذكر كلاماً يتعلق بأمير الحاج ثم قال: وإذا قضى الناس الحج أمهلهم الإمام الأيام التي جرت عادتهم بها، فإذا رجعوا سار بهم على طريق المدينة للنبي على ليجمع بين حج بيت الله عز وجل وزيارة قبر رسول الله على رعاية لحرمته وقياماً ببعض حقوق طاعته، وذلك وإن لم يكن من فروض الحج فهو من مندوبات الشرع المستحبة وعبادات الحجيج المستحسنة. فتأمل هذه العبارة من هذا الإمام وما اشتملت عليه من الفوائد الجللة.

وقال الإمام العلامة المتفق على دينه وكثرة علومه وعلو قدره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: ويستحب زيارة قبر النبي هي وذكر القاضي حسين نحوه وكذا الروياني، ولا حاجة إلى الإطالة بذكر من قال بزيارة قبره عليه الصلاة والسلام سواء في ذلك قبل الحج أو بعده، وذكر السير إليه كثير من أصحاب الشافعي، من جملتهم: السيد الجليل أبو زكريا يحيى النووي قدس الله روحه، قال في كتابه المناسك وغيرها (فصل في زيارة قبر النبي هي): سواء كان ذلك على طريقه أم لا فإن زيارته هي من أهم القربات وأربح المساعي وأفضل الطلبات، اه. وإذا عرفت هذا فأتبرع إليك بزيادة أخرى مع زيادة فائدة.

قالت الحنفية: إن زيارة قبر النبي ﷺ من أفضل المنوبات والمستحبات بل تقرب من درجة الواجبات، وممن صرح بذلك الإمام أبو منصور محمد الكرماني في مناسكه، والإمام عبد الله بن محمود في شرح المختار. وقال الإمام أبو العباس السروجي: وإذا انصرف الحاج من مكة شرّفها الله تعالى فليتوجه إلى طيبة مدينة رسول الله ﷺ لزيارة قبره فإنها من أنجح المساعي وكلامهم في ذلك يطول، وأتبرع بزيادة هي أبلغ في تكذيب هذا الفاجر لأنها من كلائم أثمة الحنابلة.

قال ابن الخطاب محفوظ الكلوماذي الحنبلي في كتابه الهداية في آخر باب صفة الحج: استحب له زيارة قبره ﷺ وصاحبيه وفيه فائدة وهي استحباب شد الرحل إلى زيارة الصديقين رضى الله عنهما.

وقال الإمام ابن أحمد في الرعاية (١) الكبرى: ويستحب لمن فرغ من نسكه زيارة قبر النبي ﷺ وقبر صاحبيه رضي الله عنهما وذلك بعد فراغ الحج وإن شاء قبله.

وذكر نحو ذلك غيرهم ومنهم الإمام أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه مثير الغرام وعقد له باباً في زيارة قبره عليه الصلاة والسلام، واستدل بحديث ابن عمر وأنس رضي الله عنهم. وذكر ابن قدامة في المغني فصلاً في ذلك، فقال: يستحب زيارة قبر النبي على واستدل بحديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم ولا أطول بذكري من ذكره من أئمة الحنابلة تبعاً لإمامهم رضي الله عنهم، وأتبرع بزيادة لفوائد جمة ومهمة.

فمن ذلك ما في كتابي (٢) تهذيب الطالب لعبد الحق الصقلي عن أبي عمران المالكي أن زيارة قبر النبي على واجبة، وقال عبد الحق في هذا الكتاب: رأيت في بعض المسائل التي سئل عنها أبو محمد بن أبي زيد قيل له في رجل استؤجر بمال ليحج به وشرطوا عليه الزيارة فلم يستطع تلك السنة أن يزور لعذر منعه من ذلك، فقال: يرد من الأجرة بقدر مسافة الزيارة وهي مسألة حسنة.

وفي كتاب النوادر لابن أبي زيد فائدة أخرى، فإنه بعد أن حكى في زيارة القبور من كلام ابن حبيب ومن المجموعة عن مالك، ومن كلام القرطي بإسكان الراء وبالطاء المهملتين، ثم قال عقبة (٢٠): ويأتي قبور الشهداء بأحد ويسلم عليهم كما يسلم على قبره ﷺ وعلى صاحبيه وفي الكتاب المذكور.

ويدل على التسليم على أهل القبور ما جاء في السنة والتسليم على النبي ﷺ وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما مقبورين.

<sup>(</sup>١) هي الدعاية بالدال، اه مصححه.

<sup>(</sup>٢) صوابه كتاب كما هو واضح، اه مصححه.

<sup>(</sup>٣) هي عقبه بالقاف لا بالناء، اه مصححه.

وقال العبدي المالكي في شرح الرسالة: إن المشي إلى المدينة لزيارة قبر النبي ﷺ أفضل من المشي إلى الكعبة وبيت المقدس، وصدق وأجاد رضي الله عنه لأنه أفضل البقاع بالإجماع.

فهذه نبذة يسيرة والنقول في ذلك كثيرة جداً وفيها الإجماع على طلب الزيارة بعدت المسافة أو قصرت وعمل الناس في ذلك في جميع الأعصار من جميع الأقطار، فكيف يحل لأحد أن يبدعهم بالقول الزور ويضلل أثمة أمة المختار، بل من المصائب العظيمة أن يوقع وفد الله تعالى في جريمة عظيمة وهي عصيانهم بشد رحالهم لزيارة قبره عقب ما رجوه من المغفرة وبتركهم الصلاة التي هي أحد أركان الدين لأنهم إذا لم يجز لهم القصر وقصروا فقد تركوا الصلاة عامدين، ومن تركها متعمداً قتل إما كفراً وإما حداً، ولا يصدر هذا إلا ممن هو شديد العداوة لوفد الله تعالى ولحبيبهم الذين (1) يرتجون بزيارتهم له استحقاق الشفاعة التي بها نجاتهم.

وسأذكر عقب هذا الأدلة الخاصة بالحث على زيارته وأتعرض لما قدح فيها وفي الأثمة رواتها ومنه تعلم أن هذا الخبيث لا دين له يعتمد عليه فتراه واضحاً جلياً لا تشك فيه ولا ترتاب فنسأل الله تعالى العافية مما يرتكبه هذا الزائغ الفاجر الكذاب، وأن يذيقه أشد العذاب، على ما أفسد في هذه الأمة وسيلقى أشد الحساب.

وقوله (إنما<sup>(۱۲)</sup> ذكروه من الأحاديث في زيارة قبر النبي ﷺ فكلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بل هي موضوعة لم يروِ أحد من أهل السنن المعتمدة شيئاً منها) أعوذ بالله من مكر الله عز وجل.

انظر أدام الله لك الهداية وحماك من الغواية إلى فجور هذا الخبيث كيف جعل الأحاديث المروية في زيارة قبر خير البرية كلها ضعيفة، ثم أردف ذلك بقوله باتفاق أهل العلم بالحديث، ولم يجعل الأثمة الذين أذكرهم من أهل الحديث، والعجب أنه روي عنهم في مواضع عديدة من كتبه، وهذا من جهله وبلادة ذهنه وعماوة قلبه من أنه لا يعلم تناقض كلامه ونقضه بذلك، ثم إنه لم تخمد نار خبثه بما ذكره من الفجور حتى أردف ذلك بأن الأحاديث المروية في زيارة القبر المكرم موضوعة ـ يعني أنها كذب ـ وهذا شيء لم ير أحد من علماء المسلمين ولا من عوامهم فاه به ولا رمز إليه لا من في عصره ولا من قبله قاتله الله تعالى.

<sup>(</sup>١) الذي بالإفراد، اه مصححه.

<sup>(</sup>۲) صوابه إن ما، اه مصححه.

ولقد أسفرت هذه القضية عن زندقته بتجرئه على الإفك على العلماء وعلى أنه لا يعتقد حرمة الكذب والفجور ولا يبالي بما يقول، وإن كان فيه عظائم الأمور.

وإذا عرفت هذا فيتبغي أيها المؤمن الخالي من البدعة والهوى أن لا تقلده فيما ينقله ولا فيما يقوله، بل تفحص عن ذلك وتسأل غير أتباعه ممن له رتبة في العلوم وإلا هلكت كما هلك هو وأتباعه(١١).

ولنذكر بعض الأحاديث الواردة في زيارة قبره عليه الصلاة والسلام، وأذكر من رواها وأحذف الأسانيد لأنها لا تليق بهذه الأوراق وقد رويت من طرق بلغت بها منزلة الصحيح أو قاربت أو منزلة الحسن وأذكر من صحح بعضها وأبين أنه من الأثمة الأعلام بالحديث وأنه يعتمد تصحيحه وبالله التوفيق.

فمن الأحاديث في زيارة قبره عليه الصلاة والسلام قوله ﷺ: "من زار قبري وجبت له شفاعتي، رواه غير واحد من أئمة الحديث منهم الدارقطني والبيهقي وغيرهما والحديث مروي بهذا اللفظ في عدة نسخ معتمدة وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وخرجه أبو اليمن في كتابه إيجاف<sup>(٢)</sup> الزائر، وأطراف المغنم للسائر، في زيارة سيدنا رسول الله ﷺ، وخرجه الحافظ ابن عساكر في تاريخه في زيارة قبره عليه الصلاة والسلام بعد وفاته كان كمن زاره في حياته، وخرجه العقيلي وغيره فلا نطول بذكر من رواه من أئمة الحديث المعتبرين وهو مروي من طرق تبلغ الحسن.

قال أثمة الحديث: والحديث أو الأحاديث وإن لانت أسانيد مفرداتها فمجموعها يقوي بعضها بعضاً ويعتبر الحديث حديثاً حسناً ويحتج به وممن ذكر ذلك أبو زكريا النووي ذكره في شرح المهذب في كتاب الحج وهي فائدة جليلة ينبغي معرفتها ليعلم بها جهل هذا الفاجر المبالغ في فجوره.

وقوله عليه الصلاة والسلام: «وجبت له شفاعتي» معناه: حقت، ولا بد منها بوعده الصادق. وفي ذلك بشارة عظيمة لزوارٍ قبره الشريف وهي أن من زاره محتسباً مات على التوحيد، وهذه البشارة العظيمة من ثمرة زيارة قبره المكرم.

وفي قوله عليه الصلاة والسلام: "وجبت له شفاعتي" تحقيق لما قلته لأجل إضافة الشفاعة إليه ولأنه عليه الصلاة والسلام مشفع لا تُرد شفاعته لا في حياته ولا بعد وفاته ولا في عرصات القيامة.

 <sup>(</sup>١) لعلك في دهشة مما مر مفصلاً من تعمد كذب هذا الرجل في نقوله وأحكامه حتى تعدى كذبه
 الخلق إلى رسول الله ﷺ، اه مصححه.

<sup>(</sup>۲) لا أدري أهو إيجاف كما ذكره أم إتحاف، اه مصححه.

وقال عليه الصلاة والسلام: "من زار قبري حلّت له شفاعتي" رواه الحافظ البزار في مسنده، وهو بهذا اللفظ في نسخة معتمدة. وسمعها الحافظ أبو الحسين الصدفي على الإمام أبي عبد الله مورتش<sup>(۱)</sup> سنة ثمانين وأربعمائة. ومعنى "حلّت، وجبت، وقد عزى عبد الحق هذا الحديث إلى البزار والدارقطني.

وقال عليه الصلاة والسلام: «من حجّ فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي» رواه الدارقطني في سننه وغيرها.

وفي رواية "ومن مات بأحد الحرمين بعث في الآمنين يوم القيامة" ورواه غير واحد وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وروي من طرق. ورواه الحافظ ابن عدي في كتابه الكامل بزيادة: قال عليه الصلاة والسلام: "من حجّ فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي وصحبني" وذكر البيهقي في سننه أنه ذكره ابن عدي وخرجه هو بدون هذه الزيادة وخرجه الحافظ ابن عساكر.

من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: «من حجّ فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي، زاد السهمي «وصحبني».

ورواه الحافظ ابن الجوزي بهذه الزيادة: وقال عليه الصلاة والسلام: "من حجّ البيت ولم يزرني فقد جفاني" رواه ابن عدي في كتابه الكامل وغيره وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وخرجه الدارقطني في أحاديث مالك التي ليست في الموطأ وهو كتاب ضخم.

وقال ابن الجوزي: إن هذا الحديث موضوع، وقد نسب ابن الجوزي في ذلك إلى السرف فاعرف ذلك.

وقال عليه الصلاة والسلام: "من زار قبري أو زارني كنت له شفيعاً أو شهيداً" رواه أبو داود الطيالسي في مسنده وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ورواه إمام الأثمة ابن خزيمة ورواه البيهقي وابن عساكر من جهة الطيالسي.

وروي بزيادة: قال أبو داود الطيالسي: حدثنا سوار بن ميمون أبو الفرج العبدي قال: حدثني رجل من آل عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من زار قبري» أو قال: «من زارني كنت له شفيعاً» أو «شهيداً».

الومن مات في أحد الحرمين بعثه الله في الآمنين يوم القيامة».

<sup>(</sup>١) هو فرتس كما في الأصل، اه مصححه.

وقال عليه الصلاة والسلام: «من زارني متعمداً كان في جواري يوم القيامة» رواه أبو جعفر العقيلي وغيره، ومنهم الحافظ ابن عساكر.

وفي رواية السحاي<sup>(١)</sup> قال: حدثنا هارون بن قرعة عن رجل من آل الخطاب عن النبي ﷺ قال: "من زارني متعمداً كان في جواري يوم القيامة ومن سكن المدينة وصبر على بلائها كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة ومن مات في أحد الحرمين بُعث في الأمنين يوم القيامة" ومن هو في جواره فهو في الآمنين لا محالة ﷺ.

وقال عليه الصلاة والسلام: "من حجّ حجة الإسلام وزار قبري وغزا غزوة وصلّى في بيت المقدس لم يسأله الله فيما افترض عليه".

ورواه الحافظ أبو الفتح الأزدي في فوائده، وهذا أبو الفتح اسمه محمد بن الحسين وكان حافظاً من أهل العلم والفضل، وصنف كتاباً في علم الحديث.

ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه وابن السمعاني في الأنساب وأثنى عليه محمد بن جعفر بن غيلان وذكره في الحفاظ وحسن المعرفة بالحديث.

وقال عليه الصلاة والسلام: "من زارني محتسباً كنت له شفيعاً أو شهيداً" وفي رواية "من زارني محتسباً إلى المدينة كان في جواري يوم القيامة" وهو من رواية أنس رضى الله عنه ورواه غير واحد.

وممن ذكره ابن الجوزي في كتابه مثير الغرام الساكن وهو من طريق ابن أبي الدنيا، وروي من طرق.

وقال عليه الصلاة والسلام: امن زارني ميتاً فكأنما زارني حياً ومن زارني وجبت له شفاعتي يوم القيامة وما من أحد من أمتي له سعة ثم لم يزرني فليس له عدر الحافظ أبو عبد الله محمد بن محمود النجار في كتابه (الدرة اليتيمة في فضائل المدينة).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: "من زارني في مماتي كان كمن زارني في حياتي ومن زار قبري حتى ينتهي إلى قبري كنت له يوم القيامة شهيداً» خرجه العقيلي.

ورواه ابن عساكر من جهته إلا أنه قال: "من زارني في المنام كان كمن زارني في حياتي، وهي فائدة جليلة.

<sup>(</sup>١) في الأصل السحامي، اه مصححه.

وعن علي كرم الله وجهه أنه عليه الصلاة والسلام قال: "من زار قبري بعد موتي فكأنما زارني في حياتي ومن لم يزرني فقد جفاني" رواه الحسين بن يحيى بن جعفر في كتاب أخبار المدينة.

ورواه الحافظ أبو عبد الله ابن النجار في كتابه الدرة اليتيمة «من لم يزرني فقد جفاني».

ورواه الحافظ أبو سعيد عبد الملك بن محمد النيسابوري في كتابه شرف المصطفى على وهذا الكتاب في ثمان مجلدات. وأبو سعيد هذا له مصنفات في علوم الشريعة، توفي سنة ست وأربعمائة بنيسابور وقبرهن بها مشهور ويتبرك به، وكان ينتفع بكلامه وبعظه وتنجلى بكلامه القلوب قدّس الله روحه ونوّر ضريحه.

وقال عليه الصلاة والسلام: "من جاءني زائراً لا تعمله حاجة إلا زيارتي كان حقاً على أن أكون له شفيعاً يوم الفيامة».

وفي رواية "من جاءني زائراً لم تنزعه حاجة إلا زيارتي الرواه غير واحد من الأثمة الحفاظ المشهورين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ومنهم الطبراني في معجمه الكبير ومنهم الدارقطتي في أماليه ومنهم أبو بكر ابن المقري في معجمه ومنهم العلامة الحافظ أبو علي سعيد بن عثمان بن السكن. ذكره في كتابه المسمى بالصحاح المؤثرة عن رسول الله على .

يا هذا انتبه لما أذكره.

قال في خطبة كتابه هذا: أما بعد فإنك سألتني أن أجمع لك ما صخ عندي من السنن المأثورة التي نقلها الأثمة من أهل البلدان الذين لا يطعن فيهم طاعن مما نقلوه فتدبرت ما سألتني عنه فوجدت جماعة من الأئمة قد تكلفوا ما سألتني من ذلك وقد وعيت جميع ما ذكروه وحفظت عنهم أكثر ما نقلوه واقتديت بهم وأجبتك إلى ما سألتني من ذلك وجعلته أبواباً في جميع ما يحتاج إليه في أحكام المسلمين، فأول من نصب نفسه لطلب الصحيح البخاري وتابعه مسلم وأبو داود والنسائي، وقد تصفحت ما ذكروه وتدبرت ما نقلوه فوجدتهم مجتهدين فيما طلبته، فما ذكرته في كتابي هذا مجملاً فهو مما أجمعوا على صحته، وما ذكرته بعد ذلك مما اختاره أحد الأثمة الذين سميتهم فقد ثبتت حجته في قبول ما ذكره ونسبته إلى اختياره دون غيره، وما ذكرته فيما ينفرد به أحد أهل النقل للحديث فقد بينت علته ودللت على انفراده دون غيره، وبا

فانظر أرشدك الله تعالى هذا الاتفاق من هذا الإمام والحرص على تحقيق ما وضعه في كتابه لم يقتع بوضع البخاري ومسلم وغيرهما مع جلالتهم بل تتبع ما وضعوه حتى وضع في كتابه وهذا شأن الأئمة الخائفين من الله عز وجل من أن يقع منهم ذلل في الإخبار عن رسول الله هي، ثم إنه رضي الله تعالى عنه ذكر في هذا الكتاب في كتاب الحج في باب ثواب من زار قبر النبي هي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله هي: "من جاهني زائراً لم ينزعه إلا زيارتي كان حقاً على الله أن أكون له شفيعاً يوم القيامة» ولم يذكر في هذا الباب غير هذا الحديث.

وهذا حكم منه بأن هذا الحديث مجمع على صحته بمقتضى الشرط الذي شرطه في الخطبة وهو رضي الله عنه إمام جليل حافظ متقن كثير الحديث وإسع الرحلة سمع بالعراق وخراسان وما وراء النهر وسمع بالشام ومصر وسمع من خلائق من أثمة الحديث والأجلاء أهل الدين وهو من القدماء، أصله بغدادي، وسكن مصر ومات بها في نصف المحرم سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة رحمة الله تعالى عليه وعلى أمثاله، وإذا كان هذا حديث صحيح<sup>(1)</sup> فكيف يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجعله ضعيفاً فضلاً عن أن يجعله كذباً وأقل درجات الثقة الخائف أن يقول صححه فلان، وأما القول بوضعه وبتكذيب هذا الإمام وأمثاله فلا يصدر إلا من زنديق محقق الزندقة بهذه القرينة وغيرها عائذاً بالله عز وجل من ذلك.

وإذا تقرر لك ذلك فانظر أرشدك الله تعالى وعافاك هذا الخبيث الطوية كيف طعن في هذه الأثمة الأعلام في علوم الحديث الذين بهم يُقتدى وعليهم يُعوَّل وعند ذكرهم تتنزل الرحمة، ورماهم بالوضع على رسول الله على وطعن في هذه الأخبار المروية عن هذه الأثمة. وهذا شأنه قاتله الله تعالى كلما جاء إلى شيء لا غرض له فيه طعن فيه وإن كان مشهوراً ومعمولاً به بين الأثمة ولا عليه لا من الله عزّ وجل ولا من رسوله ولا ين الناس وتنبه لشيء عظيم رمى به هذه الأثمة وهو أن من قاعدته أن من كذب على النبي متعمداً كفر فعليه من الله عزّ وجل ما يستحقه، وهذا وغيره يدل على أن عنده ضغينة للنبي في ولصاحبه وكذا لامته ليفوت عليهم هذا الخير الذي رتبه على زيارة قبره عليه أفضل الصلاة والسلام فاحذروه واحذروا تزويق مقالته المطوي تحتها أخبث الخبائث فإنها لا تجوز إلا على عامي أو بليد الذهن كالحمار يحمل أسفاراً أو خال من العلوم وأخبار الناس وبالله تعالى التوفيق، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) يكتب حديثاً صحيحاً لأنه خبر كان، اه مصححه.

قال عليه الصلاة والسلام: «إن بين يدي الساعة دجاجلة (١) فاحذروهم» رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه.

وقوله: وفي الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: "في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا" قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرزوا قبره ولكن كره أن يتخذ مسجداً فهم دفنوه في حجرة عائشة خلاف ما اعتادوه من الدفن في المصحاري لئلا يصلي أحد عند قبره ويتخذ مسجداً ويتخذ قبره وثناً، الخ.

تأمّل بصرك الله تعالى وفهمك كيف بعد تضليل هذه الأثمة وفجوره بادعاء أن هذه الأحاديث المتعلقة بالزيارة كذب كيف أردف ذلك بهذا الحديث محتجاً به على منع زبارة القبر الشريف وفيه من أقوى الأدلة على تدليسه وسوء فهمه، إذ الحديث ليس فيه تعرض للزيارة البنة وإنما فيه منع اتخاذ القبور مساجد، ونحن لم نتخذ قبره المكرّم المعظم مسجداً ولا نصلي فيه ولا إليه بل نزوره وندعوا مع الأدب والخشوع والسكية ورؤية العظمة لعلمنا بأنه يسمعنا وبجيبنا، وعلى ذلك جرت عادة المؤمنين.

قال بعضهم: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله ﷺ أتى قبر النبي ﷺ فوقف فرفع يديه حتى ظننت أنه قد افتتح الصلاة فسلم على النبي ﷺ ثم انصرف، وقوله: فهم دفنوه في حجرة عائشة رضي الله عنها خلاف ما اعتادوه من الدفن في الصحاري لثلا يصلي أحد عند قبره ويتخذ مسجداً فيتخذ قبره وثناً.

هذا أيضاً من التدليس منه وسوء الفهم على عادته، وما قاله باطل يموه به على الضعفاء من الطلبة وغوغاء الناس، وإنما دفنوه في حجرة عائشة رضي الله عنها لما روي لهم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدفنون حيث يقبضون وكان ذلك بعد اختلافهم أين يُدفن فقال بعضهم: يُدفن في مسجده، وقال بعضهم: مع إخوانه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: عندي من ذلك علم، فذكر لهم أن النبي يُدفن موضع يُقبض، فلما روي لهم الحديث دفنوه موضع قبضه، وهذا من القضايا المشهورة في غاية الشهرة، ولا نعلم أن أحداً قال إنهم دفنوه موضع قبضه للمعنى الذي ذكره وهذا شأنه الشهرة، ولا نعلم أن أحداً قال إنهم دفنوه موضع قبضه للمعنى الذي ذكره وهذا شأنه عليه أهمله أو حمله على محمل يعرف به أهل النقل جهله وتدليسه عند تأمله في بعض المواضع يعرف من غير تأمل.

 <sup>(</sup>١) هذا إخبار من المصنف إلى أن هذا الرجل دجال وهو يؤيد ما سبق لنا من أن أفعاله أفعال دجاجلة، اه مصححه.

وقوله: وكانت الصحابة والتابعون لما كانت الحجرة النبوية منفصلة عن المسجد لا يدخل للصلاة هناك ولا يتمتع بالقبر ولا دعاء هناك، هذا أيضاً من الجسارة التي يزخرف بها على العوام وأشباههم من سبئي الأفهام من الطلبة، فإن هذا لا يدل على مراده من منع الزيارة بل كلامه يدل على الزيارة بلا هذه الأفعال إلا الدعاء، فليس كما قال، وسيأتي إن شاء الله تعالى، ومع ذلك ليس مجمعاً عليه كما زحمه وأوهمه كلامه فإن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه زار والتزم القبر فأنكر عليه مروان بن الحكم فويخه أبو أيوب.

وقال في كلامه ما معناه ابكوا على هذا الأمر إذا وليه غير أهله<sup>(١)</sup> ذكر ذلك أبو الحسين في كتابه أخبار المدينة.

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه وضع يده على موضع مقعد النبي على المنبر ثم وضعها على وجهه (٢) وكان رضي الله عنه يتردد إليها رسول الله على وجهه لأجل التبرك، وقد تقدمت قصة بلال رضي الله عنه لما شذ رحله لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام فلما وصل الضريح المكرم جعل يمرغ وجهه عليه ويبكي (٢). وقوله: ولا دعاء هناك، قضية سياقه أن الإجماع على أنه لا يدعو عند القبر وهي دعوى عريضة، ثم أكد ذلك بقوله: إنما يفعلونه في المسجد، ثم أردف ذلك بقوله إذا سلموا عليه وأرادوا

 <sup>(</sup>١) في ذلك جواز ضم قبور الصالحين وأبو أبوب الأنصاري الذي ضم ضريح سيد الوجود هي هو أبو أبوب وكفي، اه مصححه.

 <sup>(</sup>٢) في ذلك جواز التبرك بآثار الصالحين أياً كانت حتى الخشب الذي كانوا يجلسون عليه وابن عمر هو ابن عمر، اه مصححه.

<sup>(</sup>٣) انظر تمريغ سيدنا بلال وجهه على ضريح خير الخلق وبلال هو بلال تجده صورة طبق الأصل لما يحصل من كثير من الزائرين اليوم والزائرات للصالحين من أهل البيت وغيرهم ويقوم ويقمد كثير من المتنطعين لذلك ولا يرضون لفاعله غير الشرك بالله ليحكموا بذلك على بلال الذي يعد من أجلاء الصحابة وهو مؤذن رسول الله الله إدليك المتنطعون أن ذلك أثر وجد في النفوس لا يشعرون هم به يحمل أهله على التبرك بما يجاور حبيب ربهم وهو من باب قول القائل:

أمر عملى المدينار دينار ليبلى أقبيل ذا المجمدار وذا السجدار وما حب المدينار شغفن قلبي ولكن حب من سكن المدينارا هذا قصد أولئك المؤمنين في لمسهم ضريح الصالح من العباد لا العبادة كما يتوهم مظلمو القلوب مسينو الظن بالمؤمنين فليعلم، اه مصححه.

الدعاء دعوا مستقبلي القبلة ولم يستقبلوا القبر، ثم قال: وأما وقت السلام فقال أبو حنيفة: يستقبل القبلة ولا يستقبل القبر.

وقال أكثر الأثمة: يستقبل القبر عند السلام خاصة ولم يقل أحد من الأثمة إنه لا يستقبل القبلة عند الدعاء إلا في حكاية مكذوبة عن مالك ومذهبه بخلافها ثم أردف هذا بأمور يجسر بها على الأغمار يتخيل الواقف عليها من العوام حسم باب الزيارة لقبره عليه الصلاة والسلام.

والحاصل من كلامه أنه لا يدّعي عند القبر بالاتفاق ولا يستقبل القبر عند الدعاء بالإجماع، وأن الحكاية التي وقعت بين مالك وأبي جعفر المنصور كذب، سبحانك هذا بهتان عظيم.

وهذا من الفجور الذي لا أعلم أحداً فاه به ولا رمز إليه لا من العلماء ولا من غيرهم.

أما قضية مالك مع المنصور فقد ذكرتها في الكلام على التوسل فإنها صحيحة بلا نزاع، وأما الدعاء عند القبر فقد ذكره خلق ومنهم الإمام مالك، وقد نص على أنه يقف عند القبر ويقف كما يقف الحاج عند البيت للوداع ويدعو وفيه المبالغة في طول الوقوف والدعاء.

وقد ذكره ابن المواز في الموازية فأفاد ذلك أن إتبان قبر النبي ﷺ والوقوف عنده والدعاء عنده من الأمور المعلومة عند مالك وأن عمل الناس على ذلك قبله وفي زمته، ولو كان الأمر على خلاف ذلك لأنكره فضلاً عن أن يفتي به أو يقره عليه.

وقال مالك في رواية ابن وهب: إذا سلّم على النبي ﷺ ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة ويدعو ويسلّم ولا يمس القبر بيده، نعم في المبسوطة لا أرى أنه يقف عنده ويدعو ولكن يسلّم ويمضي.

وإنما ذكرت كلام المبسوطة لأن من حق العالم الذي يؤخذ بكلامه أن يذكر ما له وما عليه لأن ذلك من الدين.

وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله السامري في كتاب المستوعب في باب زيارة قبر النبي ﷺ: وإذا قدم مدينة رسول الله ﷺ استحب له أن يغتسل لدخوله ثم يأتي مسجد رسول الله ﷺ ويقدم رجله اليمنى في الدخول ثم يأتي حائط القبر فيقف ناحيته ويجعل القبر تلقاء وجهه والقبلة خلف ظهره والمنبر عن يساره. ثم ذكر كيفية السلام والدعاء وأطال ومنه: اللهم إنك قلت في كتابك لنبيك عليه الصلاة والسلام ﴿وَلَوْ أَنْهُمْ إِذَ ظُلْمَتُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ﴾ [النساء: ٦٤] الآية، وإني قد أثبتك مستغفراً فأسألك أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حال حياته اللهم إني أتوجه إليك بنبيك وذكر دعاة طويلاً ثم قال: وإذا أراد الخروج عاد إلى القبر فودّع، وهذا أبو عبد الله من أثمة الحنابلة، وساق هذا الكلام سياق المتفق علمه.

ومن جملة ما أفاد أنه يتوسل بالنبي ﷺ ويتوجه به بعد وقاته كما في حياته وأن الآية عامة وشاملة للحياة وبعد الوفاة فتنبّه لذلك. وكذلك ذكره أبو منصور الكرماني من الحنفية أنه يدعو ويطيل الدعاء عند القبر المكرم.

وقال الإمام أبو زكريا النووي في مناسكه وغيره فصل في زيارة قبر النبي ﷺ: وذكر كلاماً مطولاً ثم قال: «فإذا صلّى تحية المسجد أتى القبر فاستقبله واستدبر القبلة على نحو أربعة أذرع من جدار القبر وسلّم مقتصداً لا يرفع صوته وذكر كيفية السلام ثم قال: «ويجتهد في إكثار الدعاء ويغتنم هذا الموقف الشريف» الخ.

فهذه نقول الأثمة بتطويل الدعاء عند القبر المكرّم وقد خاب من افترى، وكل أحد تلحقه الخيبة على قدره.

وقوله: وهذا كله محافظة على التوحيد فإن من أصول الشرك بالله اتخاذ القبور مساجد كما قال طائفة من السلف في قوله تعالى: ﴿لَّا نَذَرُنَّ مَالِهَنَّكُم ۗ وَلَا نَذَرُنَّ وَيَّا وَلَا شُوَّا شُوّاعًا وَلَا يَتُوْنَ وَيَكُونَ وَيَنْتَرًا﴾ [نُوح: ٢٣] وقد أضلُوا كثيراً.

قالوا: كان هؤلاء قوماً صالحين في قوم نوح فلما ماتوا اعتكفوا على قبورهم ثم صوروا على صورهم تماثيل ثم طال عليهم الأمد فعبدوها، وقد ذكر ذلك المعنى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكره ابن جرير الطبري في تفسيره وغيره عن غير واحد من السلف، الخ.

وأنت أيها اللبيب أرشدك الله عزّ وجل وزادك بصيرة وفهما إذا تأملت هذا الاستدلال منه قطعت بجهله وبخلطه في خبطه وعلمت بذلك سوء فهمه وخيالاته الفاسدة، ومن نفس الدليل تعلم ذلك، فإنه تخيل بذهنه الجامد وخياله الفاسد أن منع الزيارة والسفر إليها من المحافظة على التوحيد، وأن الزيارة تؤدي إلى الشرك وعبادة الأوثان، وهذا خيال فاسد لأن اتخاذ الصور مساجد وعيداً، والعكوف وتصوير الموتى فيها هو المحذور والمؤدي إلى الشرك عند تطاول الزمان، وهذا هو الممنوع منه كما

هو مصرّح به في الأحاديث الصحيحة في قوله عليه الصلاة والسلام: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا، وفي قوله عليه الصلاة والسلام لما أخبر بكنيسة بأرض الحبشة قال: «أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً ثم صوّروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله عزّ وجل» فهذا هو الذي حذر منه رسول الله على.

وأما الزيارة والسلام على الميت والدعاء له وعنده فلم يؤد إلى ذلك ولا له تعلق بتلك الأمور، ومن تخيل ذلك فهو من سوء فهمه في هذا الأمر الواضح ولو كان يؤدي إلى ذلك لما شرعه رسول الله في وأبلغ من ذلك لما أمره الله عز وجل بالخروج إلى قبور الشهداء الذين أكرمهم بالشهادة حين نزل عليه جبريل عليه السلام وأمره بأمر الله تعالى بالخروج إلى بقيع الغرقد بل كان نهاه أن لو أراد الخروج، وأيضاً فإنه عليه الصلاة والسلام قال: «زوروا القبور» كما رواه مسلم وغيره بزيادة إلى غير ذلك مما علمهم عليه الصلاة والسلام كيفية الزيارة كما جاء في الأحاديث في زيارتها قولاً وفعلاً.

وتواتر ذلك وأجمع عليه المسلمون حتى أن منهم من أوجب زيارتها لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: "زوروا القبور" فلو كانت الزيارة من الأمور التي تؤدي إلى الشرك كاتخاذها مساجد وعيداً والتصوير ونحو ذلك لم يشرعه الله عزّ وجل لنبيه على ولا شرعها رسول الله على بقوله وبفعله، وقد أطلعه الله عزّ وجل على ما أراد من غيبه وبعثه بدينه القويم وهو الصراط المستقيم، ولا فعلها الصحابة رضي الله عنهم الذين هم من أصفياء الله تعالى، بل كانوا أحرص الناس على ذلك خوفاً من إعادة ما جاء رسول الله على إمانته ودفئه وإندراس أثره، والله أعلم.

وأنت أيها العاقل الفطن إذا تصورت ما نقلته لك وتعقلته بذهنك الصحيح علمت وتحققت أنه ليس لأحد أن يحرم إلا ما حرم الله تعالى ورسوله وأنه لا يحل له التهجم على موارد الشرع ومصادره بخيالاته الفاسدة وأنه بذهنه الجامد أدرك ما لم يدركه الصحابة رضي الله عنهم ولو فتحنا هذا الباب وتتبعنا هذه الخيالات الفاسدة لهدمنا أموراً كثيرة من الدين ولانحلت عراه عروة عروة وتبدلت بعد الجهالة ولمات الدين، وذلك من الخسران العبين، شعر:

فالقول ما قال النبي وصحبه فإذا اقتديت بهم فنعم المقتدى

واعلم أن من جملة ما احتج به على منع زيارة قبره عليه الصلاة والسلام حديث «اللهم لا تجعل قبري وثناً وعيداً اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا من أظهر الأمور على عمى قلبه وطمس بصيرته كيف يتخيل متخيل فضلاً عن أن يعتقد معتقد أن قبره المكزم المعظّم يصير وثناً، كلا والذي رفع ذكره وأعلى قدره وعظّمه وملا كتابه بذلك لا يمكن تصور ذلك، وكيف يتصور وهو لا ترد له دعوة ولو في حق غيره فكيف بما هو في حقه، وهذا من المعلوم الشائع الذائع عند المتسع الباع، ولو عددت لك نقطة من ذلك مع الاقتصاد لضاقت القراطيس والألواح، ولما أدرك غبار مباديه ولما لاح.

دعا عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص أن يجيب الله دعوته فما دعا على أحد إلا استجيب له. وإذا كان هذا قد ناله ببركة دعوته فكيف بدعائه لنفسه لا سيما في هذا الأمر الفظيم.

ومرض أبو طالب فعاده عليه الصلاة والسلام فقال: ادع ربك أن يعافيني، فقال: «اللهم اشفِ عمي، فقام في الحال كأنما نشط من عقال، فقال له: يا ابن أخي أيطيعك ربك؟ فقال: «يا عماه لئن أطعت الله عزّ وجل ليطعنك».

ودعا عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة رضي الله عنها أن لا يجيعها، قالت رضى الله عنها: فما جعت بعد.

ودعا عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه أن يكفيه الحر والبرد فكان يلبس في الشتاء ثياب الصيف وفي الصيف ثياب الشتاء ولا يصيبه حر ولا برد.

ودعا عليه الصلاة والسلام لابن عباس فقال: «اللهم فقهه في الدين وعلم التأويل» فكان كذلك، وكان بعد ذلك يسمى الحبر وترجمان القرآن.

ودعا لعبد الرحمٰن بن جعفر بالبركة في صفقة يمينه فما اشترى شيئاً إلا ربح فيه.

ودعا عليه الصلاة والسلام لعروة بن أبي الجعد فكان لو اشترى التراب لربح

ودعا عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمٰن بن عوف رضي الله عنه بالبركة، قال عبد الرحمٰن: فلو رفعت حجراً لرجوت أن أصيب تحته ذهباً.

وندت له عليه الصلاة والسلام ناقة فدعا بردها فجاءها إعصار ريح حتى ردها عليه. فانظر كيف من كساه خلع القرب والمنزلة عنده أن جعلها سائسة بعيره. والإعصار أحد الأعاصير وهو الريح العاصف التي ترتفع إلى السماء كأنها عمود. وفي حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يرحى إليه ورأسه في حجر على رضي الله عنه فلم يصلُ العصر حتى غربت الشمس، فقال عليه الصلاة والسلام: «اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس، قالت أسماء رضي الله عنها: فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعدما غربت ووقعت على الجبال وذلك بالصبهاء بخيبر، وقيل: رجعت حتى بلغت نصف المسجد.

ومثل هذا كثير جداً وقد ذكرت جملة من ذلك في فصل الحج في كتاب (تنبيه السالك على مظان المهالك).

> يا من أمد أبا هر بمزودة جنناك نطوى الفجاج المقفرات على

فأوقرت منه للغادين أحمال عيسي لها في السرى وجد وار قال

قال أبو هريرة رضي الله عنه: أصاب الناس مخمصة فقال لي رسول الله ﷺ:

«هل من شيء؟» فقلت: نعم شيء من التمر في المزود، قال: «فأتني به» فأدخل يده

فأخرج قبضة فبسطها ودعا بالبركة ثم قال: «ادع عشرة» فأكلوا حتى شبعوا ثم عشرة

كذلك حتى أطعم الجيش كلهم وشبعوا، ثم قال: «خذ ما جئت به وأدخل يدك

واقبض منه ولا تكفته» فقبضت على أكثر ما جئت به فأكلت منه وأطعمت حياة

رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما إلى أن قتل عثمان رضي الله عنه

فانتهب منى فذهب.

وفي رواية: فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا أوسقاً في سبيل الله تعالى، فقد تحققت بهذا فضلاً عن غيره وهو مثل الرمال كثرة يا صحيح الذهن وقوي الإيمان به أنه لا يكون قبره وثناً البتة، بل في الحديث الصحيح قد أيس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب أو مثل هذا السيد المعظم المكرم لا يتوسل به ولا تشد الرحال إليه، قاتل الله العزيز من قاله وضاعف العذاب عليه.

فذاك الذي يسعى إليه ويدلج ونحن إليه في القيامة أحوج ومن ذاله عن جاه أحمد مخرج جدير بنا نسعى إليه وندلج جعلنا إليه في الحياة احتياجنا جميع الورى والرسل تحت لوائه

أو لهذا السيد الجليل المبجل لا يشد إليه رحل ولا يتوسل به قائل الله قائله وجعله على رضف جهنم يتمايل. وأعلامه في ذروة العز تركز وكل نبي باللوا يتعزز أولو العزم عنها في القيامة تعجز إذا هي من غيظ علينا تميز فسيروا وزوروا فالغنائم تحرز ومن مات عجزاً ذاك والله أميز زكا قدره من ذا يجاريه في العلا زحاماً ترى للرسل تحت لوائه زعيم بتعجيل الشفاعة عندما زفير لظى عنا يرد بجاهه زكاة على الأبدان تسعى لقبره فمن زاره نال السعادة كلها

فمن توسل به عليه الصلاة والسلام إنما توسل به لعلو قدره ورتبته، وارتفاع منزلته وكمالها عند ربه وعظيم إجلاله وفضله على جميع خلقه، كما أخبر هو عن نفسه، فإنه سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين وأحب الخلق إليه أجمعين.

ذلك شائع وذائع في الأقدمين والآخرين حتى في أعدائه المبطلين.

وإن قدموا بعثاً ففي الفضل أسبق ولا أحد منهم بأحمد يلحق قديماً ولا في آخر الخلق يخلق فبادر وقبل لا لا فإنك تصدق عليه لواء الحمد في الحشر يخفق ومن حوله صفوا وحفوا وأحدقوا رفيق ولكن بالمساكين أرفق لأحمد حجاباً ولا الباب يغلق

قديماً بدا قبل النبيين فضله قضى الله أن لا يلحق الرسل لاحق قطعنا بأن لا يخلق الله شبهه قل الحق هل تدري لأحمد مشبها قرأنا أحاديشاً صحاحاً بأنه قياماً له الأملاك والرسل تحته قوي ولكن لين في أناسه قريب لأرباب الحوائج ما ترى

وكيف لا يكون كذلك وهو كما قيل فيه:

أكرم العالمين أصلاً وفصلا وجلالاً وسيد البطحاء خص بالحوض والشفاعة في الحشر لكل الورى ورفع اللواء والمقام المحمود والسبق للنا س دخولاً في الجنة الفيحاء ثم يعطي وسيلة هي أعلى درجات الجنان ذات البقاء هو جاري وعدتي ونصيري وعمادي في شدتي ورخائي

وليس هذا خاصاً بي وبفقري بل هو كما قيل فيه:

والفخر والمجد والإحسان والحسب

له المقام الذي ما ناله أحد

وهو الشفيع الذي تنجى شفاعته محمد خير خلق الله قاطبة نوه به يا منادي الحي إن به عان له مقلة تشتاق تنظره

كل الأنام إذا ما مسها العطب وهو الذي لفخار المجد يكتسب تزول عن قلبي الآلام والكرب ومهجة بلهيب الشوق تلتهب

وكيف لا تلتهب وقد شاهدت ما شاهدت مما لا يمكن النطق به ولا أفوه، وكيف كيف أسلوه.

رعى الله بالبطحاء أيامنا التي وحيا قباباً بين سلع إلى قبا نعمت بها لكن كأحلام نائم فهل لي إلى تلك العوالم عودة والشم إجلالاً ثراها وأجتلي وسحت على أعلام سلع مديمة فتلك لعمر الله دار أحبتي وأنشد في أكنافها مترنماً ألا ليا رسول الله أنت وسيلتي وإن شيئت

مضت كوميض البرق ثم تولت لعزتها يحلو خضوعي وذلتي كأن لم تزرها العبس حتى تولت ولو دونها بيض الصوارم سلت حتى نهلت منه رباها وأهلتي غمائم بالنوء الروى استهلت وسكانها كل المراد وبغيتي فتحمد فيها العيس شدي ورحلتي لمن نظم مدحي فيه بيت قصيدتي إلى الله إذ ضاقت بما رمت حيلتي إلى الله في غفران ذنبي وزلتي

فالتوسل به عليه الصلاة والسلام لم يزل منذ آدم عليه السلام لا يتوقف فيه أحد ولا يطعن إلى أن ظهر بعض زنادقة اليهود وغلاتهم في بغضه عليه الصلاة والسلام، قال: وإنه بموته بطلت حرمته وجاهه فلا يتوسل به ولا يقال يا جاه محمد، وتم ذلك بتوارث سلالتهم معتقدين ذلك مصرئين عليه.

ثم زاد هذا الخبيث أن التوسل به شرك وقرره بتقرير ألحقه بقوله: ﴿مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّقُونَا إِلَى اللَّهِ زُلَقَتَ﴾ [الزُّمر: ٣] وذلك يدل على أن من أجهل الجهلة، فإن التوسل به عليه الصلاة والسلام معناه: أسأل الله عزّ وجل برسوله وأتشفّع إليه به فهو سائل لله عزّ وجل لا لغيره ولا يلزم من التوسل به أو بشخص والتشفع إليه به أن يكون عبده ولا اتخذه إلها ورباً من دون الله ولا جعله شريكاً في الإلهية، ومن جعل

التوسل بشخص مثل هؤلاء<sup>(١)</sup> فهو من جهله وسوء فهمه وعدم تعقله ما يقول، ومثل هذا لا يحل لأحد أن يقلده ولا ينظر في كلامه إلا من له رتبة التمييز بين الحق والباطل وإلا هلك وهو لا يشعر.

وقد قال عليه الصلاة والسلام: "حياتي خير لكم ومماتي خير لكم" قالوا:
يا رسول الله قد عرفنا أن حياتك خير لنا فكيف وفاتك خير لنا؟ قال: "أما حياتي
فإنكم كلما أحدثتم حدثاً أحدث الله لكم المخرج منه بي فإذا مثّ فلا أزال أنادي
من قبري ربي أمتي حتى ينفخ في الصور ثم لا أزال أجاب أربعين سنة حتى ينفخ
الأخرى وتعرض علي أعمالكم فما كان من حسن شكرت الله عليه وما كان من
سيى، دعوت الله أن يغفره واه الإمام العلامة هبة الله في كتابه توثيق عرى
الإيمان، ورواه غيره.

فهو عليه الصلاة والسلام رحمة لنا في حياته وبعد وفاته فكيف لا يتوسل به إليه ولا نعمل البزل القناعيس نحوه وإليه، وذلك مما أجمع أهل التوحيد عليه، وأجمعوا على تكفير من قال بخلاف ذلك. صرح به أثمة الأمة وأولهم مالك.

وكان ابن تيمية ممن يعتقد ويفتي بأن شد الرحال إلى قبور الأنبياء حرام لا تقصر فيه الصلاة ويصرح بقبر الخليل وقبر النبي رجع وجاء بريدي من مصر باعتقاله على ذلك فاعتقل وكان على هذا الاعتقاد تلميذه ابن قيم الجوزية الزرعي وإسماعيل بن كثير الشركويني فاتفق أن ابن قيم الجوزية سافر إلى القدس الشريف ورقى على منبر في الحرم ووعظ، وقال في أثناء وعظه بعد أن ذكر المسألة وقال: ها أنا راجع ولا أزور الخليل، ثم جاء إلى نابلس وعمل له مجلس وعظ، وذكر المسألة بعينها حتى قال: فلا يزور قبر النبي وهل فقام إليه الناس وأرادوا قتله فحماه منهم والي نابلس، وكتب أهل القدس وأهل نابلس إلى دمشق يعرفون صورة ما وقع منه فطلبه القاضي المالكي فتردد وصعد إلى الصالحية إلى القاضي شمس الدين بن مسلم الحنبلي وأسلم على يديه فقبل توبته وحكم بإسلامه وحقن دمه ولم يعزره لأجل ابن تيمية.

ولما كان يوم الجمعة رابع شعبان جلس القاضي جلال الدين بعد العصر بالمدرسة العادلية وأحضر جماعة من جماعة ابن تيمية كانوا معتقلين في سجن

 <sup>(</sup>١) هنا محذوف هو المقعول الثاني لجعل تقديره شركاً ليستقيم الكلام، اه مصححه.

الشرع فادّعى على إسماعيل بن كثير صاحب التاريخ أنه قال: إن التوراة والإنجيل ما بدلا وإنهما بحالهما كما أنولا وشهدوا عليه بذلك وثبت في وجهه فعزر في المجلس بالدرة وأخرج وطيف به ونودي عليه بما قاله ثم أحضر ابن قيم الجوزية وادعى عليه بما قاله ثم أحضر ابن قيم البينة بما قاله فأدب وحمل على جمل، ثم أعبدوا في السجن، ولما كان يوم الأربعاء أخضر ابن قيم الجوزية إلى مجلس شمس الدين المالكي وأرادوا ضرب عنقه(١) فما كان جوابه إلا أن قال: إن القاضي الحنبلي حكم بحقن دمي وبإسلامي وقبول توبتي، فأعيد إلى الحبس إلى أن أحضر الحنبلي فأخبر بما قاله فأحضر وعُذر وضُرب بالدرة وأركب حماراً وطيف به في البلد والصالحية وردوه إلى الحبس ولم يزل هذا في أتباعه.

وحضر شخص إلى دمشق يقال له أحمد الظاهري وكان قد حفظ آيات المتشابه وأحاديثه فكان يسردها على العوام وآحاد الناس من الفقهاء فعظمه أتباع ابن تيمية وأكرموه. ثم إنه توجه إلى القاهرة فشرع يسرد الإياب والأحاديث لعلم به الإمام العلامة الشيخ سراج الدين البلقيني فطلبه وأعلم به برقوق فأخذوه وقيدوه وكانوا يضربونه بالسياط أول النهار ثم يستعملونه في العمارة، فإذا كان آخر النهار أعادوا عليه الضرب، ثم بلغني أن آخر الأمر أن ضربوا عنقه.

وكان الشيخ زين الدين بن رجب الحنبلي ممن يعتقد كفر ابن تيمية وله عليه الرد، وكان يقول بأعلى صوته في بعض المجالس: معذور السبكي - يعني في تكفيره - والحاصل أنه وأتباعه من الغلاة في التشبيه والتجسيم والازدراء بالنبي في وبغيض الشيخين وبإنكار الأبدال الذين هم خلفوا الأنبياء ولهم دواهي أخر لو نطقوا بها لأحرقهم الناس في لحظة واحدة، فنسأل الله تعالى العافية ودوامها إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير.

(وجرسوا) ابن القيم وابن كثير وطيف بهما في البلد وعلى باب الجوزية لفتواهم في مسألة الطلاق، والله أعلم.

واعلم أني اقتصرت على الكلام على هذه الفتوى لإشاعتها بين العوام وفيها

<sup>(</sup>١) هذه قيمة ابن قيمة يراها القارئ، مجسمة أمامه في هذا السياق فليعرفها ولا يغتر، اه مصححه.

التعرض لمنع الوسيلة ومنع شد الرحال إلى قبر سيدنا رسول الله الله واستدلاله لما قاله بالتعسير والتمويهات التي بيّنًا بطلانها وفسادها، وأن ذلك من أظهر الأمور على فجوره في النقل والإغراء، وأن لا يحل أن يقلده ولا يأخذ عنه ولا ينظر في كلامه ولا يسمعه إلا من يكون له رتبة التمييز بين الحق والباطل وإلا هلك وهو لا يشعر (۱).

ثم من الأمور المهمة المقرّبة إلى الله عزّ وجل وإلى رسوله وإلى وزيريه رضي الله عنهما بسط الألسن والأيدي فيهم جرياً على ما درج عليه العلماء والسلاطين منذ أثار هذا الخبيث هذه الخبائث، وأن يعلن بالتوسل بسيد الأولين والآخرين، وأن يعتني بإظهار شد الرحال وإعمال المصلى والأقدام إلى خير خلقه وحبيب القلوب، ومن بذكره تنجلي الكروب، ويهتز الطروب، وبالصلاة والسلام عليه تذهب الذنوب، التي بسببها حصل الإبعاد عن المزار وبعد الدار.

روى زيد بن أسلم أن عمر خرج ليلة يحرس فرأى مصباحاً في بيت وإذا عجوز تنفش صوفاً وتقول:

على محمد صلاة الأبرار صلّى عليه الطيبون الأخيار قد كنت قوّاماً بكّاة في الأسحار ياليت شعري والمنايا أطوار هل تجمعني وحبيب(٢) الدار

تعنى رسول الله ﷺ.

قال: فجلس عمر رضي الله عنه يبكي شوقاً إلى حبيبه رسول الله علي وتتصعد أنفاسه من نار الشوق لولا دموع المحبين تطفىء نار الشوق لاحترقت أكبادهم بأنفاسهم.

<sup>(</sup>١) هذا حكم من هذا الإمام الكبير على كل من يتبع ابن تيمية بأنه هالك في دينه وانظر معنى الهلاك في مثل هذا المقام ومن هنا نحن نرثي لإخواننا الموجودين والغابرين الذين اغتروا بهذا الرجل المسكين ووراءه ساروا وكان بودنا أن يرى إخواننا الموجودون هذا الكتاب ليعرفوا منه قيمة هذا الرجل ثم بعد ذلك ينظروا لأنفسهم والحمد لله الذي عافانا مما ابتلي به كثيراً من خلقه، اه مصححه.

<sup>(</sup>۲) وحبيبي، اه مصححه.

يا خليلي قديلغت القصدا خلياني من ذكر سلمي ونجد آنا لی فی حشاشتی حب بدر نار وجدی بحب فی ازدیاد كلما دمت أن نفسى عنه وتـــراهــــا إذا تـــرنـــم حـــاد لا تىلىمىا إذا بىدت بىحىنىن فلها معهد وأنس قديم

وعسرفست السغسرام هسزلأ وجسدا ودعاني من حب سلمي وسعدي أقصم البدهس أنبه لا ينبدي وغسرامسي به تسزايسد جسدا نتسلس أبت ولاتنهدي برباها تلذوب شوقأ ووجدا وأنيسن يبقيد ذا البقيليب قيدا ليس يفنى وإن تطاول عهدا

كان الصديق رضي الله عنه من المشغوفين بمحبة رسول الله ﷺ.

قال سيف بن عمرو: كان سبب موت الصديق رضى الله عنه وفاة رسول الله ﷺ كمدأ عليه فما زال جسمه يتحرق حتى مات، والكمد: الحزن المكتوم.

كنت (١) السواد لناظرى وعليك كنت أحاذر

من شاء بعدك فليمت فعليك يبكى الناظر

والحمد لله أولاً وآخراً، وباطناً وظاهراً، والحمد لله رب العالمين، وصلَّى الله على سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين ورضى الله عن الصديقين والصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، آمين آمين.

<sup>(</sup>١) أحفظ هذين البيتين هكذا:

كنت السواد لتناظري فعمنى عليك الشاظر من شاء بعدلا فالبحث فعليك كنت أحاذر وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد سيد العالمين وعلى آله خير أمة أخرجت للناس وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. انتهت هذه التعليقات في اليوم الثامن عشر من شهر رجب سنة ١٣٥٠هـ على يد كاتبها الذي يرجو قارئها دعوة صالحة إن رأى فيها خيراً ونحن جميعاً نبتهل إلى ربنا الغفور الرحيم الشكور الكربم أن يفرغ غيوث رحماته وكراماته على جدث يضم هذا الرجل الغيور على دينه القائم في نصره كالأسد يذود عن عرينه الإمام أبي بكر تقي الدين الحصني وأن يجمعنا معه في دار كرامته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، آمين .



# السَّيف لِلصَّقيلْ في الرّدع عسليا بَن زفيل ً

ىلاِمَامِ تَقِيِّ الدِّرْيُ عَلَيْ بن عَبُرُالِكَا فِى السِّبكِي المتوف<u>ِلة ٧</u>هنة

محقىيە إلايكام لعِمِّلْ عَقَّ تَشْيَخِ مُحَمَّدُنَاهِدُ بِهِ حَسَسُهُ بُ عَلِي لِسَالِكُوْثَرَيُّ المتَّوَالِّ ١٣٣١هـ نِهْ

0.5

### بِسْمِ اللَّهِ ٱلنَّجْنِ ٱلنَّحَيْمَ إِنَّ النَّحَيْمَ إِنَّ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّالِي النَّالِلْلِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّ

#### ترجمة السبكي

هو: على بن عبد الكافي بن على بن تمام السبكي الأنصاري الخزرجي أبو الحسن تقي الدين شيخ الإسلام في عصره، وأحد الحفّاظ المفسرين المناظرين، وهو والد التاج السبكي صاحب الطبقات.

مولده: ولد في "سبك من أعمال المنوفية" سنة ٦٨٣هـ ١٢٨٤م.

رحلاته العلمية: انتقل من سبك إلى القاهرة، ثم إلى الشام وولي قضاء الشام سنة ٧٣٩هـ واعتل فعاد إلى القاهرة فتوفي فيها. .

من تصانيفه: "الدر النظيم في التفسير - لم يكمله"، "مختصر طبقات الفقهاء"، "إحياء النفوس في صنعه إلقاء الدروس"، "الإغريض في الحقيقة والمجاز والكنية والتعريض"، "التمهيد فيما يجب فيه التحديد - ط. في المبايعات والمقاسمات والتمليكات وغيرها"، "السيف الصقيل - ط. رأيته بخطه في ٢٥ ورقة في المكتبة الخالدية بالقدس في الرد على قصيدة نونية تسمى الكافية في الاعتقاد منسوبة إلى ابن القيم"، "المسائل الحلبية وأجوبتها - خ. في فقه الشافعية"، "السيف المسلول على من سبّ الرسول - خ"، "مجموع فتاوى - ط"، "شفاء السقام في زيارة خير الأنام - ط"، من و"الابتهاج في شرح المنهاج - فقه". ورأيت مجموعة - خ - بخطه في مجلد ضخم تشتمل على رسائل كثيرة له، منها: الأدلة في إثبات الأهلة، والاعتبار ببقاء الجنة والنار، وفتاوى وغير ذلك. ورأيت مجموعة أخرى كلها بخطه "في الرباط ٣٦٦ أوقاف" تشتمل على تسع رسائل منها: المجاورة والنشاط في المجاورة والرباط.. الخ وقد استوفي ابنه تاج الدين أسماء كتبه، وأورد ما قاله العلماء في وصف أخلاقه، وسعة علمه.

وفاته: توفي بالقاهرة سنة ١/٥٦هـ ١٣٥٥م 🐑.

<sup>(\*)</sup> انظر: الأعلام للزركلي ٣,٢/٤ طبعة: دار العلم للملايين ـ بيروت، الخطط التوفيقية لابن المبارك ٧/١٢ طبعة: الأميرية ببولاق سنة ١٣٠٥ه، غاية النهاية في طبقات القراء لابن المجزري ١٥١/٥ طبعة: السعادة بمصر سنة ١٩٣٦، الدرر الكامنة ٣/٦٢ ـ ١٤ الطبعة الأولى ـ الهند سنة ١٣٤٩ه، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٢٤/٦٤ ـ ٤٤ طبعة عيسى الحلبي الأولى سنة ١٣٨٩هـ سنة ١٩٦٧م، ٣٦١/٥ غس الطبعة.



### التعريف بكتاب «السيف الصقيل»

في أثناء القرن السابع الهجري رحل من حران إلى الشام بيت علم وفضل، خوفاً على أنفسهم من التر واستوطنوا دمشق. وكان منهم طفل صغير من مواليد حران حمله أبوه معه فيما حمل من أهله، فألحقه بمدرسة من مدارس دمشق. ذلك الصغير، هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المعروف بابن تيمية. وعبد السلام كان من خيرة العلماء، له في مذهب أحمد تصانيف، وله متتقى الأخبار الذي شرحه الشوكاني وأسماه: نيل الأوطار. فأقبل ذلك الصغير على العلم وظهرت عليه مخايل الذكاء، وتفقه في مذهب أحمد كأسرته الحنابلة، وقرأ في كثير من الفنون والعلوم، وظهرت عليه مخايل الذكاء، واشتهر بجودة الحفظ وقوة الذاكرة، وتصدّر للفتيا وإلقاء الدروس في سن مبكرة، وظهرت عليه آثار النسك والعبادة، فأحبته العامة وأثنت عليه الخاصة، وبالغ في الدعاء إلى السنة ومجانبة البدعة. وقد آنس من نفسه قوة ذهن وشدة عارضة فلم يحفل بالرجوع إلى شيوخ الوقت وأكابره، ورفعت إليه الأسئلة والاستفتاءات، فأجاب وأفتي، وهو مرموق في كل ذلك بعين التجلّة من الجميع. . حتى إذا قارب سن الأربعين سن الكمال عادة، بدأ النقص يظهر فيه، فبدأ يسير على طريق الكرامية والحشوية (1)، ويحيي بدعة القول بالجهة والمكان والأجزاء لله .

<sup>(</sup>١) وهناك صورة مجملة عن الكرامة والحشوية، حتى تستبطن حقيقتها، وتختبر عودها، وتنظر في اصلهما فيحكي لنا الإيجي أنهما فرعان لشجرة حنظل واحدة، هي شجرة التشبيه. تشبيه الخالق بالمخلوق. وإن اختلفوا في طريقته فمنهم مشبهة علاة الشبعة ومنهم مشبهة الحشوية كمضر وكهمس والهجيمي ومنهم مشبهة الكرامية أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام. ويؤكد الرازي على أن اليهود أكثرهم مشبهة. وأن ظهور التشبيه في الإسلام قد بدأ من الروافض مثل بيان بن سمعان الذي كان يثبت لله تعالى الأعضاء والجوارح، وهشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي، ويونس بن عبد الرحمٰن القمي، وأبو جعقر الأحوال الذي كان يدعى شيطان الطاق. وهؤلاء رؤساء علماء الروافض، ثم تهافت في ذلك المحدثون معن لم يكن لهم نصيب من علم المعقولات.

وقيام الحوادث من الصوت وغيره بذاته تعالى. وأخذ يشيع أن القول بذلك هو الإسلام والإيمان والدين والتوحيد، وأن ذلك هو مذهب أحمد بن حنبل<sup>(١)</sup> وأن من

ويصور لنا الشهرستاني بعض معتقداتهم، وبعد أن يورد أصولهم فيقول: إن جماعة من الشيعة الغالية، وجماعة من أصحاب الحديث الحشوية صرحوا بالتشبيه مثل: الهشاميين من الشيعة. ومثل مضر، وكهس، وأحمد الهجمي وغيرهم من الحشوية. قالوا: معبودهم على صورة ذات أعضاء وأبعاض ويجوز عليه الانتقال والنزول والصعود والاستقرار والتمكن. وأما مشبهة الحشوية، فحكى الأشعري عن محمد بن عيسى أنه حكى عن مضر، وكهس، وأحمد الهجيمي: أنهم أجازوا على ربهم الملامسة والمصافحة. وأن المسلمين المخلصين يعانقونه في الدنيا والآخرة. وحكى عن داود الجواربي أنه قال: اعفوني عن الفرج واللحية واسألوني عما وراء ذلك. وقد أورد كثيراً من هذه المعتقدات الفاسدة الأشعري في مقالاته، وكذا البغدادي في فرقه . . . ثم إن الإمام الرازي رتب فرقهم الخمسة هكذا: ١ ـ الحكمية: وهم أصحاب هشام بن الحكم. ٢ ـ الجواليقية: أتباع هشام بن سالم الجواليقي الوافضي. ٣ ـ اليونسية: أنباع يونس بن عبد الرحمٰن القمي. ٤ ـ الشيطانية: أتباع شيطان الطاق. ٥ ـ الحوارية أصحاب داود الحواري. وكذا أورد طوائف الكوامية وقال: وأقربهم الهيصمية وفي الجملة، فهم كلهم يعتقدون أن الله تعالى جسم وجوهر ومحل للحوادث، ويثبتون له جهة ومكاناً. ونقول: والحشوية - كما سبق - من أهل الحديث الذين تمسكوا بظواهر الأحاديث التي تشعر بالتشبيه، وسبب تسميتهم بهذا الاسم كما يقول الكوثري ـ في مقدمته على تبين كذب المفتري ـ: أن الحسن البصري كان يلازم مجلسه نبلاء أهل العلم، وقد حضر مجلسه يوماً أناس من رعاع الرواة. ولما تكلموا بالسقط عند، قال: ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة أي جانبها، فسموا الحشوية. ومنهم أصناف المجسمة والمشبهة. والحشوية بفتح الشين ويصح إسكانها، لقولهم بالتجسيم، لأن الجسم محشو.

انظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، العلل والنحل للشهرستاني ج١٠٥/١، الفرق بين الفرق للبغدادي ص٦٥، وال<u>مواقق</u> للإيجي ص٤٢٩، اعتقاد فرق المسلمين والمشركين للفخر الرازي ص٧٧. ١٠١٠، تبين كذب المفتري لابن عساكر الدمشقى ص١١.

(١) يقول الرازي: اعلم أن جماعة من المعتزلة ينسبون النشبيه إلى الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن معين. وهذا خطأ. فإنهم منزهون في اعتقادهم عن التشبيه والتعطيل، ولكنهم كانوا لا يتكلمون في المتشابهان مع جزمهم بأن الله تعالى لا تشبيه له وليس كمثله شيء. وأقول بعد ذلك: فلا يخدعنك عن دينك قول من يقول: إن كل حنبلي مجسم، فتظن أن الإمام أحمد كان هو أو فقهاء أنباعه كذلك - فالمجسمة إن كانوا حنابلة ففي القروع لا في الأصول - وقد روى الإمام أبو الفضل التميمي شيخ الحنابلة، والحافظ ابن الجوزي وغيرهما من أعيان المذهب عن الإمام أحمد ما عليه الجماعة من تنزه الحق عن الجسمية ولوازمها، روى البيهفي في مناقب الإمام أحمد بسنده عن أبي الفضل أنه قال: "أنكر أحمد على من قال بالجسم وقال: إن الأسماء مأخوذة من الشريعة واللغة. وأعل اللغة وضعوا هذا الاسم على ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف، والله تعالى خارج عن ذلك كله فلم يجز أن يسمى جسماً لخروجه عن معنى الجسمية. ولم يجيء في الشريعة ذلك فبطل».

خالف ذلك فهو معطل ملحد عدو للدين منابذ للإسلام والمسلمين، فأحيا بذلك بدعة الحشو بعدما ماتت أو كادت، حتى لقد رآه ابن بطوطة ـ في بعض رحلاته ـ يخطب على المنبر، وتلا حديث النزول ثم قال: ينزل كنزولي هذه وترل درجة، فأنكر عليه بعض الحاضرين، فهاج العامة على المنكر وضربوه ضرباً شديداً. بل لقد تعصب له بعض الحنابلة أولاً، حتى إذا استطار، في الناس ضرره جعلوا يوجهون إليه النصائح بالمشافهة والمكاتبة. وحسبك نصحة الحافظ الذهبي له ـ وهي مثبتة في ذيل تكملة السيف الصقيل الذي بين يديك \_ وهو شيخ الحنابلة والحديث \_ وكان قبل ذلك يكثر الثناء عليه بل يطريه \_ فيقول: «كان سيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقين فواخيتهما اثم قال: إن سلم لك إيمانك بالشهادتين فأنت سعيد... الخ وستأتيك بتمامها". ونقول: لقد برع في الاحتيال لنشر آراته المخالفة للمعقول والمنقول، وبرز في نصر بدع الكرامية، وإحياء ما اندرس من شبههم وشبه غيرهم، وترى ذلك في منهاجه الذي يرد به على الروافض وفي الحقيقة لقد خالف فيه منهاج السنة، فأثبت بأنه لا أول للحوادث وأنه لا ابتداء لها، وأن ذلك هو مذهب الصحابة والتابعين، وتراه مع ذلك. . في تناقض واضح ـ ينقل خلاف الصحابة والتابعين في أول مخلوق، هل هو العرش أو القلم أو الماء؟!! وفي صفحة واحدة دون خالجة من الخجل!!

وله في ثلب الكرام طريق غريبة ماكرة، تجد ذلك في كيديه للانتصار للأثمة الأربعة وإن حفل نصفه الأول بالثناء عليهم فقد انسرب مكره بهم في النصف الثاني تمهيداً لجرأة العامة عليهم وكذلك كان صنيعه مع إمامي أهل السنة أبي الحسمي الأشعري وأبي منصور الماتريدي. ولا عليك فإن جاءك خلاف بين الأشاعرة والحنابلة فلا تشك أنه هو وأتباعه فقط. ولم يسلم من لسانه إمام من أثمة أهل السنة فارجع إلى موافقة معقولة تجده قد وقع في إمام الحرمين وحجة الإسلام الغزالي ووصفهما بأنهما أشد كفراً من اليهود والنصارى!! .. ولكن هل تركه علماء عصره على هذه الضلالات؟ ونبادر إلى القول بأن علماء عصره على اختلاف مذاهبهم قد تصدوا له، فهذا هو علامة عصره تقي الدين الحصني في كتابه «دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى الإمام أحمد» يقول: أخبرنا أبو الحسن على الدمشقي عن أبيه قال: «كنا جلوساً في مجلس ابن تيمية، فذكر ووعظ وتعرض لآيات الاستواء ثم قال: واستوى جلوساً في مجلس ابن تيمية، فذكر ووعظ وتعرض لآيات الاستواء ثم قال: واستوى الله على عرشه كاستوائي هذا: قال: فوثب الناس عليه وثبة واحدة وأنزلوه من الكرسي، وبادروا إليه ضرباً باللكم والنعال. . حتى أوصلوا إلى بعض الحكام واجتمع الكرسي، وبادروا إليه ضرباً باللكم والنعال. . حتى أوصلوا إلى بعض الحكام واجتمع الكرسي، وبادروا إليه ضرباً باللكم والنعال. . حتى أوصلوا إلى بعض الحكام واجتمع

في ذلك المجلس العلماء فشرع يناظرهم فقالوا: ما الدليل على ما صدر منك؟ فذكر آية الاستواء فضحكوا منه، وعرفوا أنه جاهل. . . ، وكان الإمام العلامة شيخ الإسلام في زمانه أبو الحسن على بن إسماعيل القونوي يصرح بأنه من الجهلة بحيث لا يعقل ما يقول. ونقل عن صلاح الدين الكتبي ويعرف بالتريكي في الجزء العشرين من تاريخه ما قام به العلماء في جهاد هذا الرجل. وذكر قبل ذلك صورة المرسوم الذي أصدره السلطان الناصر محمد بن قلاوون، وذكره أيضاً العلامة الكوثري بنصه. ناقلاً له مما رآه بنفسه من خط ابن طولون في تكملته للسيف الصقيل. ومع هذا فقد ترك بعد موته أثمة ابتداع عبُّوا من حياضه الآسنة وعلى رأسهم الإمام ابن زفيل الشهير بابن القيم \_ وكان أبوه قيم المدرسة الجوزية ولذلك يقولون أحياناً: ابن قيم الجوزية، يعنون بها تلك المدرسة ـ كان أتبع لشيخه ابن تيمية من ظله، وقد أفني عمره في خدمة بدع أستاذه بفنون من التلبيس، فيؤلف في السيرة النبوية، وفي الفوائد الصوفية وفي المواعظ، ويدس في خلال ذلك من حشو شيخه وأضاليله ما استطاع ثم يعود إلى ما يعرفه العلماء، وكثيراً ما يحكي المسألة المجمع عليها بين العلماء إجماعاً ظاهراً فيذكر فيها خلافاً فيقول: قالت طائفة بذلك ويحتج لها ويطيل الاحتجاج. وقالت طائفة أخرى ويطول الاحتجاج بما يظنه حجة من أوهام شيخه. كما وقوع الطلاق الثلاث المجموع ثلاثاً وغيرهما كثير وقلما يسلم له كتاب من تشعيب ودس وتهويش، وقد جمع شواذ شيخه في قصيدة سخيفة نونية بلغها ستة آلاف بيت تقريباً (١). وكان إخوانه وتلاميذه يخفونها خوفاً من أهل العلم وأهله، حتى وقعت في يد شيخ الإسلام تقي الدين أبي الحسن على السبكي، فكتب عليها كتابة سماها: السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل ـ وقد وضع العلامة الكوثري تكملة لهذا السيف وأجاد كل الإجادة ـ وهو الكتاب الذي بين يديك أيها القارىء الكريم ـ ومن قرأ هذه المنظومة النونية وقرأ كتب ابن تيمية ـ وهو من أهل العلم ـ لا يرتاب في أنه نسخة منه، فإنه يرمي من تقدمه من محققي أهل العلم وأكابر العلماء بأنهم أعداء الإسلام، وذلك لأنهم لم يقولوا بما قال به ابن تيمية من التجسيم والتشبيه، وإن كان ابن الجوزي قد أثخن أهل التجسيم والتشبيه بالجراح في كتابه القيم: دفع شبه التشبيه بأكف الننزيه في الرد على المجسمة والمشبهة بتحقيق: محمد زاهد الكوثري وتصدير العلامة محمد أبي زهرة وتقديم الدكتور: جمعه الخولي بما يشفى الصدر ويثلج

<sup>(</sup>١) وعدد أبياتها على التحقيق سئة آلاف ببت إلا واحداً وخمسين بيتاً.

النفس. وكذلك فإن العلامة ابن زاهد الكوثري قد أنصف أهل السنة من هذا وشيخه ومن تبعهما في كتابه: التكملة وهو ضميمة للسيف الصقيل بما يبهج الخاطر ويرد الظلامة ويسقر بنور الإصباح. ولا يغرنك كتاب ابن القيم: "غزو الجيوش الإسلامية، للمعطلة والجهمية" فإنه جمع فيه ما تشابه من الآيات والأحاديث، لا فرق بين صحيحها وسقمها وموضوعها ليثبت بذلك ـ في زعمه ـ الجهة لله تعالى عما يقول. وقد عنى بالمعطلة والجهمية كل من نزه الله تعالى عن الجهة وغيرها. من لوازم الأجسام!!

ولا يقع في وهمك أن ابن القيم قد رجع عن هذه الأباطيل، كما تأكد لديك ثبات شيخه عليها إلى وفاته فإن ابن رجب - في طبقات الحنابلة - سمعها أي هذه المنظومة من لفظ ابن القيم عام وفاته أي أنه استمر على هذا العقد الباطل إلى أواخر عمره.

والله ولي التوفيق.

## 

الحمد لله القدوس المتعال، المنزّه عن النظير والمثال، جلّت ذاته وعلت صفاته عن أن يحوم حول اكتناهها وهم أو خيال، والعقول عن إدراك تلك المطالب في عقال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث لتتميم مكارم الخلال، منقذاً لهذه الأمة من مخالب الوثنية وصنوف الضلال، وهادياً إلى مراضي مولاه ذي الجلال والجمال، وعلى آله خير الآل وأصحابه أصحاب كرائم الخصال.

#### انقشاع ظلمات الجاهلية بمبعثه ﷺ

وبعد، فلا يخفى على من درس تاريخ الدين الإسلامي أن الله سبحانه بعث خاتم رسله في بيئة عريقة في الوثنية، وقد أحدقت بتلك البيئة أمم يدينون بالإشراك والتشبيه وأنواع من التخريف والتمويه، فبمبعثه في انقشعت تلك الظلمات الجاهلية، واستنارت بصائر الذين آمنوا به بأنوار التعاليم الإسلامية، حتى داسوا تحت أرجلهم تقاليد الوثنية ونبذوا تلك الأساطير الهمجية وخمدت عزائم أعداء الدين، وفترت مواصلتهم العداء إلى حين.

#### تحين الأعداء الفرص للكيد بالمسلمين

لكنهم كانوا يتحينون الفرص لتفريق كلمة المسلمين، وتشويه تعاليم هذا الدين في الأخلاق والعمل والاعتقاد، حتى تذرعوا بعد وفاته على بشتى الوسائل إلى بذر بذور الفساد كلما ظنوا أن الفرصة سانحة، يلبسون في كل عصر ما يرونه أنجع في مخادعة الجمهور، وأغشى على بصائر الخاصة والدهماء وأشد فتكا بهم في صميم دينهم. إلى أن تمكنوا من إضلال طوائف في الأطراف ورغم هذا بقيت بيضة الإسلام ـ بحمد الله جل شأنه ـ مصونة الجانب تحت كلاءة الله سبحانه ورعايته، حيث لم يمكنهم من إبادة خضراء الملة، ولا من إحداث أحداث جوهرية في صميم الدين

الإسلامي تشتت شمل الجماعة، بل يقي الإسلام في جوهره ـ بفضل الله جلّ جلاله ـ وضّاء المنار واضح المنهاج، نيّر الطريقة، بادي المعالم لمن ألقى إلى تعاليمه السمع وهو شهيد.

وغاية ما تخيل الأعداء أن يتمكنوا منه أن يوقفوا نموه العظيم الذي كان ظهر في الصدر الأول، ويعرقلوا رقى معتنقيه السريع بعد أن بهر أبصار أولي الأبصار في أوائل انتشاره، لكن أبي الله إلا أن يتم نوره.

وكان أخطر هؤلاء الأعداء على الدهماء وأبعدهم غوراً في الإغواء أناساً ظهروا بأزياء الصالحين بعيون دامعة كحيلة، ولحي مسرحة طويلة، وعمائم كالأبراج، وأكمام كالأخراج، يحملون سبحات كبيرة الحبات، ويتظاهرون بمظهر الدعوة إلى سنة سيد السادات مع انطواتهم على مخاز ورثوها عن الأديان الباطلة، والنحل الآفلة، وكان من مكرهم الماكر أن خلطوا الكذب المباشر بالتزيد في تفسير مأثور أو في حديث صحّ أصله عند الجمهور، باعتبارهم ذلك أنجع في إفساد دلالة كتاب الله وسنة رسوله على أفهام أناس قرب عهدهم من الجاهلية ولم تتكامل بعد عقولهم ولا نضجت أفكارهم.

وكم أضل رواة من هذا القبيل طوائف من سدّج المسلمين منذ عهد التابعين حيث اندسوا بين الصالحين من رواة الأعراب ومواليهم لإدخال ما اختلقوه من الأخبار بين مرويات هؤلاء الأخيار، حتى يتم إفساد دين المسلمين عليهم، ولكن أبى الله إلا أن يرد كيدهم في نحرهم حيث أقام جهابذة يسعون في إبعاد مختلقاتهم عن مرتبة الاعتداد في جميع الطبقات، على أن في عقول الذين أسلموا إسلاماً صحيحاً من النور ما يشق لهم الطريق إلى تعرف دخائل المرويات من نفس تلك الروايات، وإن لم تخل طبقة من طبقات الرواة من أغرار انخدعوا بها وتعصبوا لها، لأن الفاتنين كانوا راعوا في رواياتهم عقول هؤلاء ومداركهم في جاهليتهم تيسيراً لزلل أقدامهم وتدهورهم في هاوية إغوائهم.

#### انخداع سذج الرواة

فالرواة السذج إذا انخدعوا بمثل هذا التمويه يكون عندهم بعض عذر، ومن الذي لا ينخلع قلبه؟ إذا سمع السنة والدعوة إلى السنة من متقشف متظاهر بالورع الكاذب على تقدير جهل السامع بما وراء الأكمة؟ فيجب أخذ هؤلاء بالرفق لتدريجهم إلى الحق من باطل تورطوا فيه باسم السنة.

ومن محققي أهل السنة من يشير إلى أن العامي إذا بدر منه ما يوهم ظاهره التشبيه يرجى من فضل الله أن يسامحه حيث يعلو التنزيه من الجهة وتحوها عن مداركه. وأما من جمع بين الرواية والدراية على زعمه وألف في ذات الله وصفاته، وصدر منه مثل هذا فلا يوجد بين علماء أهل السنة من يعذر مثله بل أطبقت كلماتهم على إلزامه مقتضى كلامه، وليس لعالم عذر في العيل إلى شيء من التشبيه والقرمطة لظهور سقوطهما لكل ناظر. قال القاضي أبو بكر بن العربي في القواصم والعواصم: هما لقيت طائفة إلا وكانت لي معهم وقفة عصمني الله منها بالنظر - بتوفيقه - إلا الباطنية والمشبهة فإنهما زعنفة تحققت أنه ليس وراءهما معرفة فقذفت نفسي كلامهما من أول مرقه اهد. بل لا يتصور أن يميل إلى أحدهما عاقل إلا إذا كان له غاية الحادية، وأنى يستعجم على عالم باللسان العربي المبين ما في كتاب الله وسنة رسوله هم من الدلالة على تنزيه الله جل شأنه من الجسمية والجسمانيات والمادة والماديات، بخلاف العامي الذي هو قريب العهد من الجاهلية.

#### فضل علماء أصول الدين في حراسة الدين

جزى الله علماء أصول الدين عن الإسلام خيراً، فإن لهم فضلاً جسيماً في صيانة عقائد المسلمين بأدلة ناهضة مدى القرون أمام كل فرقة زائغة، وإنما يكون التعويل في كل علم على أئمته دون من سواهم، لأن من يكون إماماً في علم كثيراً ما يكون بمنزلة العامي في علم آخر، فإذاً لا يعول في العقائد إلا على أئمة أصول الدين لا على الرواة البعيدين عن النظر، وكم بينهم من يرثي لمداركه حيث يقل عقله عن عقول الأطفال وإن بلغ في السن مبلغ الرجال. ومن طالع ما ألفه بعض الرواة على طول القرون من كتب في التوحيد والصفات والسنة والردود على أهل النظر يشكر الله سبحانه على النور الذي أفاضه على عقله حتى نبذ مثل تلك الطامات بأول نظرة.

#### محاولة ابن تيمية بعث الحشوية من مرقدها

وقد استمرت فتن المخدوعين من الرواة على طول القرون مجلبة لسخط الله تعالى ولاستسخاف العقلاء من غير أن يخطر ببال عاقل أن يناضل عن سخافات هؤلاء، إلى أن نبغ في أواخر القرن السابع بدمشق حراني تجرد للدعوة إلى مذهب هؤلاء الحشوية السخفاء متظاهراً بالجمع بين العقل والنقل على حسب فهمه من الكتب بدون أستاذ يرشده في مواطن الزلل، وحاشا العقل الناهض والنقل الصحيح أن يتضافرا في الدفاع عن تخريف السخفاء إلا إذا كان العقل عقل صابىء والنقل نقل صبي، وكم انخدع بخزعبلاته أناس ليسوا من التأهل للجمع بين الرواية والدراية في شيء وله مع خلطائه هؤلاء موقف في يوم القيامة لا يغبط عليه. ومن درس حياته

يجدها كلها فتناً لا يثيرها حاظ بعقله غير مصاب في دينه، وأنَّى يوجد نص صريح منقول أو برهان صحيح معقول يثبت الجهة والحركة والثقل والمكان ونحوها لله سبحانه؟ وسيمر بك سرد بعض مخازيه مع نقضها إن شاء الله تعالى.

وكل ما في الرجل أنه كان له لسآن طلق، وقلم سيّال، وحافظة جيدة، قلب بنفسه بدون أستاذ رشيد ـ صفحات كتب كثيرة جداً من كتب النّحَل التي كانت دمشق امتلات بها بواسطة الجوافل من استيلاء المغول على بلاد الشرق، فاغتر بما فهمه من تلك الكتب من الوساوس والهواجس، حتى طمحت نفسه إلى أن تكون قدوة في المعتقد والأحكام العملية ففاه في القبيلين بما لم يفه به أحد من العالمين مما هو وصمة عار وأمارة مروق في نظر الناظرين فانفض من حوله أناس كانوا تعجلوا في اطرائه بادىء بدء قبل تجريبه وتخلوا عنه واحداً إثر واحد على تعاقب فتنه المدونة في كتب التاريخ ولم يبق<sup>(۱)</sup> معه إلا أهل مذهبه في الحشو من جهلة المقلدة، ومن ظن أن علماء عصره صاروا كلهم إلباً واحداً ضده حسداً من عند أنفسهم فليتهم عقله وإدراكه قبل اتهام الآخرين، بعد أن درس مبلغ بشاعة شواذه في الاعتقاد والعمل وهو لم يزل يستتاب استتابة إثر استنابة، وينقل من سجن إلى سجن إلى أن أفضى إلى ما عمل وهو مسجون فقبر هو وأهواؤه في البابين بموته وبردود العلماء عليه وما هي بعيدة عن متناول رواد الحقائق.

#### مسايرة ابن القيم لابن تيمية في فتنته

وكان ابن زفيل الزرعي المعروف بابن القيم يسايره في شواذه كلها حياً وميتاً، ويقلده فيها تقليداً أعمى في الحق والباطل، وإن كان يتظاهر بمظهر الاستدلال لكن لم يكن استدلاله المصطنع سوى ترديد منه لتشغيب قدوته دائباً على إذاعة شواذ شيخه، متوخياً في غالب مؤلفاته تلطيف لهجة أستاذه في تلك الشواذ، لتنطلي وتنفق على الضعفاء، وعمله كله التلبيس والمخادعة والنضال عن تلك الأهواء المخزية حتى أفنى عمره بالدندنة حول مفردات الشيخ الحرائي. تراه يثرثر في كل واد، ويخطب بكل ناد بكلام لا محصل له عند أهل التحصيل، ولم يكن له حظ من المعقول، وإن كان كثير السرد لآراء أهل النظر. ويظهر مبلغ تهافته واضطرابه لمن طالع (شفاء العليل) له بتبصر، ونونيته وعزوه من الدلائل على أنه لم يكن ممن له علم بالرجال ولا ينقد الحديث حيث

<sup>(</sup>١) وثناء بعض المتأخرين عليه لم يكن إلا عن جهل بمضلات الفتن في كلامه ووجوه الزيغ في مولفاته ومنهم من ظن أنه دام على توبته بعدما استنب قدام على الثناء ولا حجة في مثل تلك الأثنية، وأقواله الماثلة أمامنا في كتبه لا يؤيدها إلا غاو غوى، نسأل الله السلامة.

أثنى فيهما على أناس هلكى، واستدل فيهما بأخبار غير صحيحة على صفات الله سبحانه. وقد ذكره الذهبي في المعجم المختص بما فيه عبرة، ولم يترجم له الحسيني ولا ابن فهد ولا السيوطي في عداد الحفاظ في ذيولهم على طبقات الحفاظ، وما يقع من القارى، بموقع الإعجاب من أبحاثه الحديثية في زاد المعاد وغيره فمختزل مأخوذ مما عنده من كتب قيمة لأهل العلم بالحديث «كالمورد الهني شرح سير عبد الغني للقطب الحلبي» ونحوه ولولا محلى ابن حزم وإحكامه ومصنف ابن أبي شيبة وتمهيد ابن عبد البر لما تمكن من مغالطاته وتهويلاته في أعلام الموقعين. وكم استتيب وعزر مع شيخه وبعده على مخاز في الاعتقاد والعمل تستبين منها ما ينطوي عليه من المضي على صنوف الزيغ تقليداً لشيخه الزائغ وسيلقى جزاء عمله هذا في الآخرة ـ إن لم يكن ختم له بالتوبة والإنابة ـ كما لقي بعض ذلك في الدنيا.

#### نماذج من أقوال أصحاب ابن القيم وأضداده والمتحايدين

قال الذهبي في المعجم المختص عن ابن القيم هذا: عنى بالحديث بمتونه وبعض رجاله وكان يشتغل في الفقه ويجيد تقريره، وفي النحو ويدريه، وفي الأصلين. وقد حبس مدة لإنكاره على شد الرحيل لزيارة قبر الخليل (إبراهيم عليه السلام) ثم تصدر للاشتغال ونشر العلم لكنه معجب برأيه جريء على الأمور اه.

قال ابن حجر في الدرر الكامنة: غلب عليه حب ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله بل ينتصر له في جميع ذلك، وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه. . واعتقل مع ابن تيمية بالقلع بعد أن أهين وطيف به على جمل مضروباً بالدرة، فلما مات أفرج عنه وامتحن مرة أخرى بسبب فتاوى ابن تيمية وكان ينال من علماء عصره وينالون منه اهـ.

قال ابن كثير كان يقصد للإفتاء بمسألة الطلاق حتى جرت له بسببها أمور يطول بسطها مع ابن السبكي وغيره.. وكان جماعاً للكتب فحصل منها ما لا يحصر حتى كان أولاده يبيعون منها بعد موته دهراً طويلاً سوى ما اصطفوه منها لأنفسهم.. وهو طويل النفس في مصنفاته يتعانى الإيضاح جهده، فيسهب<sup>(۱)</sup> جداً، ومعظمها من كلام شيخه يتصرف في ذلك، وله في ذلك ملكة قوية، ولا يزال يدندن حول مفرداته وينصرها ويحتج لها.. وجرت له محن مع القضاة منها في

<sup>(</sup>١) الإسهاب: الإطناب، وهو عكس الإيجاز.

ربيع الأول طلبه السبكي بسبب فتواه بجواز المسابقة بغير محلل فأنكر عليه وآل الأمر إلى أنه رجع عما كان يفتى به من ذلك اه. وقال: التقى الحصني: كان ابن تيمية ممن يعتقد ويفتى بأن شد الرحال إلى قبور الأنبياء حرام لا تقصر فيه الصلاة، ويصرح بقبر الخليل وقبر النبي صلى الله عليهما وسلم. وكان على هذا الاعتقاد تلميذه ابن قيم الجوزية الزرعي وإسماعيل بن كثير الشركويني، فاتفق أن ابن قيم الجوزية سافر إلى القدس الشريف ورقى على منبر في الحرم ووعظ وقال في أثناء وعظه بعد أن ذكر المسألة: وها أنا راجع ولا أزور الخليل. ثم جاء إلى نابلس وعمل له مجلس وعظ وذكر المسألة بعينها حتى قال فلا يزور قبر النبي ﷺ، فقام إليه الناس وأرادوا قتله فحماه منهم والي نابلس، وكتب أهل القدس وأهل نابلس إلى دمشق يعرفون صورة ما وقع منه فطلبه القاضي المالكي فتردد وصعد إلى الصالحية إلى القاضي شمس الدين بن مسلم الحنبلي وأسلم على يديه فقبل توبته وحكم بإسلامه وحقن دمه ولم يعزره لأجل ابن تيمية. . ثم أحضر ابن قيم الجوزية وادعى عليه بما قاله في القدس الشريف وفي نابلس فأنكر، فقامت عليه البينة بما قاله فأدب وحمل على جمل ثم أحيد في السجن ثم أحضر إلى مجلس شمس الدين المالكي وأرادوا ضرب عنقه فما كان جوابه إلا أن قال إن القاضي الحنبلي حكم بحقن دمي وبإسلامي وقبول توبتي، فأعيد إلى الحبس إلى أن أحضر الحنبلي فأخبر بما قاله فأحضر وعزر وضرب بالدرة وأركب حماراً وطيف به في البلد والصالحية وردوه إلى الحبس ـ وجرسوا ابن القيم وابن كثير وطيف بهما في البلد وعلى باب الجوزية لفتواهم في مسألة الطلاق اه. '

قال ابن رجب: قد امتحن وأوذي مرات وحبس مع الشيخ تقي الدين في المدة الأخيرة بالقلعة منفرداً ولم يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ اه.

وقد سقت هنا نماذج من كلمات أصحابه وأضداده والمتحايدين في حقه في هذا الكتاب، وأرجو أن الحق لا يتعدى ما دللت عليه في حقه فيما كتبناه.

#### أحق الناس بالرثاء

وأحق الناس بالرثاء وأجدرهم بالترحم من أفنى عمره في سبيل العلم منصاعاً لمبتدع يرديه من غير أن يتخير أستاذاً رشيداً يهديه، ومثله إذا دوّن أسفاراً لا يزداد بها إلا بُعداً عن الله وأوزاراً، وهو الذي يصبح متفانياً في شيخه الزائغ بحيث لا يسمع إلا بسمعه ولا يبصر إلا ببصره في جميع شؤونه، ويبقى في أحط دركات الجهل من التقليد الأعمى، ولو فكر قليلاً لكان أدرك أن من السخف بمكان وضعه لشيخه في إحدى كفتي الميزان ليوازن به جميع العلماء والفقهاء من هذه الأمة في كفته الأخرى فيزنهم ويغالبهم به فيغلبهم في علومهم! وهذا ما لا يصدر من حاظ بعقله، ولا سيما بعد التفكير في تلك المخازي من شواذه. نعم يمكن أن يكون عنده أو عند شيخه بعض تفوق في بعض العلوم على بعض مشايخ حارته أو أهل خطه أو قريته أو مضرب خيام عشيرته، لكن لا يوجب هذا أن يصدق في ظنه في حق نفسه أن جو هذه الأرض يضيق عن واسع فهومه، وعرض هذه البحار لا يتسع لزاخر علومه.

#### أخطر ما يطغى من صنوف الاستغناء

ومن الآفات المردية التي تعتري الإنسان وتقذف به إلى هاوية الخسران طغيانه حينما يرى نفسه على شيء من الاستغناء بمال أو جاه أو علم، لكن المال عرض زائل، والجاه الدنيوي قلما يدوم على حال، وعلم الإنسان مهما اتسع فما أوتي من العلم إلا قليلاً، وتلك الخلال لو روعيت حدودها لكانت أكبر عون للمرء على إحراز مرضاة الله سبحانه، وأما إذا اتخذها أداة طغيان فإذ ذاك تنقلب تلك النعم مجلبة الدارين، وليعلم أن ضرر العلم - إذا زاغ صاحبه - دونه كل ضرر، فإن الطاغي بالمال يزول ضرره بزوال ماله، كصاحب الجاه الذي لا يدوم جاهه، وأما صاحب العلم ويتضاعف وزره ما دامت آثاره دارجة يضل بها أناس، فإذا هي أخطر تلك الآفات، ويضاعف وزره ما حوته من صنوف الزيغ والضلال، فيكون في الكشف عن مواطن العلم المهتدين على ما حوته من صنوف الزيغ والضلال، فيكون في الكشف عن مواطن العلم الغواية من أمثال تلك الكتب تخفيف لعذاب مؤلفيها، وصون للأمة عن الوقوع في ما وحديثاً ومن هلك بعد ذلك فلا يلومن إلا نفسه.

#### ردود السبكي على ابن تيمية والكلام في رده على نونية ابن القيم

وللحافظ التقي السبكي فضل مشكور وعمل مبرور في الرد على ابن زفيل وشيخه في شواذهما المردية، ومن جملة مؤلفاته في هذا الصدد «رده على نونية ابن القيم» وقد نقل السيد محمد المرتضى الزبيدي في شرح الإحياء عند الكلام على إمامي أهل السنة عن هذا الرد المسمى «السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل» جملة نافعة من مقدمته. والتقي السبكي أوجز في رده مكتفياً بلفت النظر إلى كلمات الناظم الخطرة في الغالب بدون أن يناقشه فيها كثيراً، باعتبار أن الاطلاع عليها يكفي بمجرده في نبذها وتضليل قاتلها، ولو كان السبكي يرى ابن القيم يستأهل المناقشة لأوسع في الرد عليه، لأنه كان أنظر أهل عصره - كما قال الإسنوي وغيره من المحققين - لكنه كان يعده في غاية من الغباوة فاكتفى في غالب الأبحاث بلفت نظر عامة العلماء إلى أهوائه البشعة، والتقي السبكي من ألطف أهل العلم لهجة وأنزههم لساناً مع من يرد عليهم. لكن حيث إن الناظم أسرف في ضلاله وإضلاله اضطر التقي في رده عليه إلى بعض إغلاظ في حقه صوناً لمن عسى أن ينخدع بتلبيساته، وقرعاً للعبد بالعصا، وهو معذور في ذلك بل إغلاظه ليس بشيء في جنب ما تقول به ابن القيم في حق جمهور أهل الحق.

ودونك نونيته التي ردّ عليها السبكي وهي أصدق شاهد لما قلنا.

ونونية ابن القيم هذه من أبشع كتبه وأبعدها غوراً في الضلال وأشنعها إغراء للحشوية ضد أهل السنة، وأوقحها في الكذب على العلماء كما ترى إيضاح ذلك في مقدمة «السيف الصقيل» فلا نزاحم السبكي في شرح بشاعة طريقته فيها إلا أنا نشير هنا إلى أن ابن القيم كلما تراه يزداد تهويلاً وصراخاً باسم السنة في كتابه هذا يجب أن تعلم أنه في تلك الحالة متلبس بجريمة خداع خبيث وأنه في تلك الحالة نفسها في صدد تلبيس ودس شنيعين، وإنما تلك التهويلات منه لتخدير العقول عن الانتباه لما يريد أن يدسه في غضون كلامه من بدعه المخزية كما يظهر من مطالعة النونية بتبصر ويقظة.

وإنما اختار طريق النظم في ذلك ليسهل عليه أن يهيم في كل واد، ولولا أنها طُبعت مراراً وتكراراً ممن لا بغية له من طبعها غير عدد من القرش يملا به الكرش. قام بذلك الدين أم قعد، بدون أن يقوم أحد من العلماء المعاصرين بالرد عليها، لكان إهمال الرد عليها أنسب، لكن لم يبق بعد تكرر طبعها مع تقاعس أهل العلم عن ردها مساغ للإهمال، فوجب تقويض دعائمها بنشر كتاب السبكي مع تعليق كلمات عليه في مواضع رأيناها في حاجة إلى التعليق، وقد سميت ما علقته "تكملة الرد على نونية ابن القيم".

والله سبحانه ولي النفع وعليه توكلت وإليه أنيب. .

محمد زاهد بن الحسن الكوثري عفا عنهما

# بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرُّهُمْزِ ٱلرَّجَيَ فِي الرَّجَيَ فِي مقدمة الكتاب للمؤلف

قال الإمام الحجة أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي رضي الله عنه:

يا عالماً بكل شيء، قادراً على كل شيء، ارحم عبداً جاهلاً بكل شيء، عاجزاً عن كل شيء، خلق ضعيفاً تنتوشه الآفات من جميع الجهات ويستغرقه احتياجه على ممر الأنفاس واللحظات، مدته في الدنيا قصيرة لو صرفها كلها في طاعة ربه، وعلم نافع به سلامة قلبه كان موفقاً يقتصر على خويصة نفسه وهذا يحتاج إلى مدد إلهي في دنياه في صحة جسمه وكفايته وكفاية من يتعلق به في القوت وما يتعلق به ودفع الأذى عنه، وفي دينه بسلامة قلبه من العقائد الفاسدة، وإقباله على الله تعالى وسلامة جوارحه من المعاصي وقيامها بما افترض الله عليها، وسلامته في قلبه وجسمه من شياطين الإنس والجن ونفسه وهواه وفي علمه فلا يشتغل من العلوم إلا بما ينفع وهو القرآن والسنة والفقه وأصول الفقه والنحو ويأخذها عن شيخ سالم العقيدة ويتجنب علم الكلام والحكمة اليونانية، والاجتماع بمن هو فاسد العقيدة أو النظر في كلامه.

وليس على العقائد أضر من شيئين: علم الكلام والحكمة اليونانية، وهما في الحقيقة علم واحد، وهو العلم الإلهي لكن اليونان طلبوه بمجرد عقولهم، والمتكلمون طلبوه بالعقل والنقل معا وافترقوا ثلاث فرق إحداها غلب عليها جانب العقل وهم المعتزلة(١) والثانية غلب عليها جانب النقل

قول أبي الحسن الطرائفي في المعتزلة:

<sup>(</sup>١) وعنهم يقول أبو الحسين محمد بن أحمد الطرائفي الشافعي المتوفى سنة ٣٧٧هـ في كتاب الرد على أهل الأهواء والبدع: «وهم أرباب أنواع الكلام وأصحاب الجدل والتعبيز والنظر والاستنباط والحجج على من خالفهم، والمفرقون بين علم السمع وعلم العقل والمنصفون في مناظرة الخصوم، وهم عشرون فرقة يجتمعون على أصل واحد لا يفارقونه وعليه يتولون وبه يتعادون وإنما اختلفوا في الفروع وهم سئوا أنفسهم معتزلة، وذلك عندما بايع الحسن بن على =

وهم الحشوية<sup>(١)</sup> والثالثة ما غلب عليها أحدهما بل بقي الأمران مرعيين عندها على حد سواء وهم الأشعرية وجميع الفرق الثلاث في كلامها مخاطرة إما خطأ في بعضه وإما سقوط هيبة، والسالم من ذلك كله ما كان عليه الصحابة والتابعون وعموم الناس

فالخلاف بين الفريقين هين يسير وكلاهما مترة، وإنما السبيل على الذين يحملون تلك الألفاظ على المعاني المتعارفة بينهم عند إطلاقها على الخلق ويستبدلون بها ألفاظاً يظنونها مرادفة لها ويستدلون بالمغاريد والمناكير والشواذ والموضوعات من الروايات. ويزيدون في الكتاب والسنة أشياء من عند أنفسهم ويجعلون الفعل الوارد صفة إلى نحو ذلك فهؤلاء يلزمون مقتضى كلامهم وهم الحشوية. فمن قال إنه استقر بذاته على العرش وينزل بذاته من العرش، ويقعد الرسول على العرش معه في جنبه وإن كلامه القائم بذاته صوت وإن نزوله بالحركة والثقلة وبالذات وإن له فقلاً يثقل على حملة العرش، وأنه متمكن بالسماء أو العرش، وأن له جهة وحداً وغاية ومكاناً، وأن الحوادث تقوم به وأنه يماس العرش أو أحداً من خلقه ونحو ذلك من المخازي ومكاناً، وأن المخازي بدعوى السلغية، والذين يدينون بها هم الذين نستنكر عقائدهم ستر مثل تلك المخازي بدعوى السلغية، والذين يدينون بها هم الذين نستنكر عقائدهم ونستحف أحلامهم، وذذكرهم بأنهم نوابت حشوية.

عليه السلام معاوية وسلّم إليه الأمر اعتزلوا الحسن ومعاوية وجميع الناس ـ وذلك أنهم كانوا من أصحاب علي ـ ولزموا منازلهم ومساجدهم، وقالوا نشتغل بالعلم والعبادة فسموا بذلك معتزلة اهد ثم ذكر أتمتهم من البصريين والبغداديين وسرد بعض آرائهم في عدة أوراق. وهو من محفوظات الظاهرية بدمشق تحت رقم ٥٩ في التوحيد ولتقديمهم فضل الدفاع عن الدين الإسلامي والرد على الزنادقة والنصارى واليهود، لكن تحكيمهم للعقل وكثرة احتكاكهم بفرق الزيغ أديا بكثير منهم ولا سيما المتأخرين إلى صنوف من البدع الرديئة كما أشرت إلى ذلك في مقدمة ما كتبته على وتبين كذب المغتري».

<sup>(</sup>١) ومنهم أصناف المشبهة والمجسمة، وسبب تسميتهم حشوية أن طائفة منهم حضروا مجلس الحسن البصري بالبصرة وتكلموا بالسقط عنده فقال: ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة - أي جانبها - فتسامع الناس ذلك ومسموهم الحشوية بفتح الشين، ويصح إسكانها - لقولهم بالتجسيم لأن الجسم محشو - راجع شفاء الغليل للشهاب الخفاجي، وذيل لب اللباب في تحرير الأنساب للشيخ المحدث أبي العباس أحمد العجمي، ومقدمة ما كثبنا، على تبيين كذب المفتري و والحشوية هم الذين حادوا عن النزيه وتقولوا في الله بأفهامهم المعوجة وأوهامهم الممجوجة، وهم مهما تظاهروا باتباع السلف إنما يتابعون السلف الطالح دون السلف الصالح ولا سبيل إلى استنكار ما كان عليه السلف الصالح من إجراء ما ورد في الكتاب والسنة المشهورة في صفات الله سبحانه على اللسان، مع القول بتنزيه الله سبحانه تنزيهاً عاماً بموجب قوله تعالى: ﴿لَيْنَ كَمْ يُلِيدُ شَيْنَ ﴾ [الشورى: 11] بدون خوض في المعنى ولا زيادة على الوارد ولا إبدال ما ورد بما لم يرد. وفي ذلك تأويل إجمالي بصرف الوارد في ذات الله سبحانه عن سمات الحدوث من غير تعيين المراد وهم لم يخالفوا في أصل التنزيه الخلف الذين يعينون معنى موافقاً للتنزيه بما يرشدهم إليه استعمالات المرب وأدلة المقام وقرائن الحال على أن الخلف يقوضون علم ما لم يظهر لهم وجهه كوضع الصبح إلى الله سبحانه.

الباقون على الفطرة السليمة. ولهذا كان الشافعي رضي الله عنه ينهى عن الاشتغال بعلم الكلام ويأمر بالاشتغال بالفقه فهو طريق السلامة، ولو بقي الناس على ما كانوا عليه في زمن الصحابة كان الأولى للعلماء تجنب النظر في علم الكلام جملة، لكن حدثت بدع أوجبت للعلماء النظر فيه لمقاومة المبتدعين ودفع شبههم حذراً من أن تزيغ بها قلوب المهتدين.

#### الأشعرية أعدل الفرق

والفرقة الأشعرية هم المتوسطون في ذلك وهم الغالبون من الشافعية والمالكية والحنفية وفضلاء الحنابلة وسائر الناس.

وأما المعتزلة فكانت لهم دولة في أوائل المائة الثالثة ساعدهم بعض الخلفاء ثم انخذلوا وكفى الله شرهم.

وهاتان الطائفتان الأشعرية والمعتزلة هما المتقاومتان وهما فحولة المتكلمين من أهل الإسلام، والأشعرية أعدلهما لأنها بنت أصولها على الكتاب والسنة والعقل الصحيح.

وأما الحكمة اليونانية فالناس مكفيون شرها، لأن أهل الإسلام كلهم يعرفون فسادها ومجانبتها للإسلام.

وأما الحشوية فهي طائفة رذيلة جهال(١) ينتسبون إلى أحمد وأحمد مبرأ منهم. وسبب نسبتهم إليه أنه قام في دفع المعتزلة وثبت في المحنة رضي الله عنه، نقلت عنه كليمات ما فهمها هؤلاء الجهال فاعتقدوا هذا الاعتقاد السيىء وصار المتأخر منهم يتبع المتقدم، إلا من عصمه الله وما زالوا من حين نبغوا مستذلين ليس لهم رأس ولا من يناظر وإنما كانت لهم في كل وقت ثورات ويتعلقون ببعض أتباع الدول ويكفي الله شرهم، وما تعلقوا بأحد إلا كانت عاقبته إلى سوء وأفسدوا اعتقاد جماعة شذوذ من الشافعية(٢) وغيرهم ولا سيما بعض المحدثين الذين نقصت عقولهم أو غلب عليها من

<sup>(</sup>١) وهم طوائف كالكرامية والبربهارية والسالمية ولابن الجوزي كتاب (منهاج الوصول إلى علم الأصول) وكتاب (دفع شبه التشبيه بكف التنزيه) أجاد الرد عليهم فيهما، وسبق أن نشر الثاني، ومن جملة ما يقوله ابن الجوزي فيه:

فقد فضحوا ذاك الامام بجهلهم ومذهبه التنزيه لكن هم اختلوا وهو بديم في بابه حجة على من سايرهم من الحنابلة.

 <sup>(</sup>٢) على طول القرون لكن كفي شرهم نظار أهل الحق من الشافعية ولسنا في صدد سرد أسمائهم
 هنا ونشير عرضاً إلى بعضهم فيما نعلق على هذا الكتاب.

أضلهم فاعتقدوا أنهم يقولون بالحديث. ولقد كان أفضل المحدثين في زمانه بدمشق ابن عساكر(١) يمتنع من تحديثهم ولا يمكنهم أن يحضروا مجلسه وكان ذلك أيام نور الدين الشهيد وكانوا مستذلين غاية الذلة.

ثم جاء في أواخر المائة السابعة رجل له فضل ذكاء واطلاع ولم يجد شيخاً يهديه وهو على مذهبهم وهو جسور متجرد لتقرير مذهبه ويجد أموراً بعيدة فبجسارته يلتزمها فقال بقيام الحوادث بذات الرب سبحانه وتعالى<sup>(٢٢)</sup> وأن الله سبحانه ما زال فاعلاً وأن التسلسل ليس بمحال فيما مضى كما هو فيما سيأتي وشق العصا، وشوش عقائد المسلمين وأغرى بينهم ولم يقتصر ضرره على العقائد في علم الكلام حتى تعدى وقال إن السفر لزيارة النبي على معصية قال إن الطلاق الثلاث لا يقم وإن

<sup>(</sup>١) وقد سبق أن نشر «تبيين كذب المفتري في الذبّ عن الأشعري» له مع مقدمة لنا عليه في ببان الحالة العامة عند البعثة النبوية ولمعة في نشأة الفرق وتعليقات على مواضع من الكتاب كنت كتبتها فقيها وفي الكتاب كثير مما يتعلق بالحشوية، ولابن عساكر أيضاً مجلس في إثبات التنزيه وآخر في نفي التشبيه، وكتاب في (بيان وجوه التخليط في حديث الأطيط) وكتاب في (سرد الأسانيد في حديث يوم المزيد) يبين فيها وجوه الضعف في أحاديث الأطيط وروايات يوم العزيد.

<sup>(</sup>٣) اتفقت فرق المسلمين سوى الكرامية وصنوف المجسمة على أن الله سبحانه منزً، من أن تقوم به الحوادث وأن تحل به الحوادث وأن يحل في شيء من الحوادث بل ذلك مما علم من الدين بالضرورة، ودعوى أن الله لم يزل فاعلاً متابعة منه للفلاسفة القاتلين بسلب الاختيار عن الله سبحانه، ويصدور العالم منه بالإيجاب، ونسبة ذلك إلى أحمد والبخاري وغيرهما من السلف كذب صريح وتقول قبيح، ودعوى أن تسلسل الحوادث في جانب الماضي غير محال لا تصدر معن يعي ما يقول قمن تصور حوادث لا أول لها تصور أنه ما من حادث معقق، وأن ما دخل بالفعل تحت العد والإحصاء غير متناه، وأما من قال بحوادث لا آخر لها قهو قائل بان حوادث المستقبل لا تنتهي إلى حادث معقق إلا وبعده حادث مقدر، فأين دعوى عدم تناهي ما دخل تحت الوجود في المستقبل؟ على أن القول بالقدم النوعي في العالم من لازمه البين عدم تناهى عدد الأرواح المستقبل؟ على أن القول بالقدم النوعي في العالم من لازمه البين عدم تناه محدود على هذا التقدير؟ فيكون القاتل بعدم تناهي عدد الكلفين قائلاً بنفي الحشر الجسماني بل بنفي الحشر الروحاني أيضاً حيث إن هذا القاتل لا يعترف بتجرد الروح فيكون أسوا حالاً من غلاة القلاسفة الدوحاني أيضاً حيث إن هذا القاتل لا يعترف بتجرد الروح فيكون أسوا حالاً من غلاة القلاسفة النافين للحشر الجسماني وفي شواذ ذلك الزاتغ كتب خاصة ترد عليه في بدعه الأصلية والفرعة، ولاستقصاء ذلك موضع آخر.

 <sup>(</sup>٣) وضبطت فتواه بخطه بهذا المعنى وثبت ذلك ثبوتاً شرعياً وشهد بذلك الإمام جلال الدين القزويني صاحب التلخيص والإيضاح وألف قاضي قضاة المالكية تقي الدين أبو عبد الله محمد الإختائي في الرد عليه (المقالة المرضية في الرد على من ينكر الزيارة المحمدية) كما ألف في =

من حلف بطلاق امرأته وحنث لا يقع عليه طلاق. واتفق العلماء على حبسه الحبس الطويل فحبسه السلطان (۱) ومنع من الكتابة في الحبس وأن يدخل إليه أحد بدواة ومات في الحبس. ثم حدث من أصحابه من يشيع عقائده ويعلم مسائله ويلقي ذلك إلى الناس سرا ويكتمه (۲) جهراً فعم الضرر بذلك حتى وقفت في هذا الزمان على قصيدة نحو ستة آلاف بيت يذكر ناظمها فيها عقائده وعقائد غيره ويزعم بجهله أن عقائده عقائد أهل الحديث (۳). فوجدت هذه القصيدة تصنيفاً في علم الكلام الذي نهى العلماء عن النظر فيه لو كان حقاً، فكيف وهي تقرير للعقائد الباطلة وبوح بها وزيادة على ذلك وهي حمل العوام على تكفير كل من سواه وسوى طائفته فهذه ثلاثة أمور هي مجامع ما تضمنته هذه القصيدة.

فالأول من الثلاثة حرام لأن النهي عن علم الكلام إن كان نهي تنزيه فيما تدعو

الرد عليه مؤلف شفاء السقام في تلك المسألة بل جمع الحافظ الصلاح العلائي طرق حديث الزيارة في الرد عليه أيضاً بطلب ابن الفركاح ولم يستمر على مشايعته بعد ذلك إلا مكسرو الحشوية تحت الخفاء، وكم استيب وأخذ خطه بالتوية ثم نقض مواثيقه. راجع (نجم المهندي) و(دفع الشبه) و(الدرر الكامنة).

<sup>(</sup>١) الملك الناصر محمد بن قلاوون ولم يكن له عداه شخصي نحو ابن تيمية أصلاً كما اعترف بذلك أشياع ابن تيمية لكن لما رأى توالى فتنه واتفق علماء المذاهب ضده ومعهم قاضي قضاة الحنابلة لم يسعه إلا أن يصدر مرسوماً لأهل دمشق ومرسوماً لسائر البلدان أسوة بما أصدره بمصر ضد هذا الزاتغ. ونصوص تلك المراسيم مدونة في (نجم المهتدي) و(عيون التواريخ) و(دفع الشبه) بألفاظ متقاربة في المعنى وفي الاطلاع عليها عبرة بالغة. وقد تلبت تلك المراسيم على المنابر نصحاً للأمة وإفهاماً لها أن ذلك الرجل مجسم زائغ اعتقاداً وعملاً فلا يجوز الاغترار به.

<sup>(</sup>٢) ويظهر من ذلك أن نونية ابن القيم لم تكن تذاع في ذلك العهد إلا سرأ وكفى هذا سعياً بالفساد ولا يحسبن القارى، أن ابن القيم ربما يكون تاب وأناب عن هذه العقيدة الزائفة التي احتوتها تلك القصيدة فإنه يرى في ترجمته من طبقات الحنابلة لابن رجب أن ابن رجب سمعها من لفظ ابن القيم عام وفاته وهذا من الدليل على أنه استمر على هذا المعتقد الباطل إلى أواخر عمره. وعدد أبياتها ستة آلاف بيت إلا واحداً وخمسين بيتاً.

<sup>(</sup>٣) وبين أهل الحديث من القدرية والخوارج وصنوف الشيعة والمجسمة من كرامية وبربهارية وسالمية رجال لا يحصيهم العد كما لا يخفى على من له إلمام بعلم الرجال فليس لهم عفيدة جامعة فيكون عزو عقيدة إلى جماعة الحديث مخادعة وتمويها على العقول، فإن كان يريد تخصيص هذا الاسم بصنوف المجسمة فهذه التسمية إنما تكون تسمية ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما التعويل على أهل الحديث في روايتهم الحديث فقط فيما لا يتهمون به، وأما علم أصول الدين فله أثمة معروفون وبراهين مدونة في كتبهم، وأهل الحديث المبرؤون من البدع يسيرون سيرهم.

الحاجة إلى الرد على المبتدعة فيه فهو نهي تحريم فيما لا تدعو الحاجة إليه فكيف فيما هو باطل.

والثاني من الثلاثة: العلماء مختلفون في التكفير به إذا لم ينته إلى هذا الحد أما مع هذه المبالغة ففي بقاء الخلاف فيه نظر.

وأما الثالث فنحن نعلم بالقطع أن هؤلاء الطوائف الثلاثة الشافعية والمالكية والحنفية وموافقيهم من الحنابلة مسلمون ليسوا بكافرين، فالقول بأن جميعهم كفار وحمل الناس على ذلك كيف لا يكون كفراً وقد قال ﷺ: "إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما". فالضرورة أوجبت العلم بأن بعض من كفرهم مسلم والحديث اقتضى أن يبوء بها أحدهما فيكون القائل هو الذي باء بها.

#### مجامع الزيغ في نونية ابن القيم

وها أنا أذكر مجامع ما تضمته القصيدة ملخصاً من غير نظم وناظمها(١١) أقل من أن أذكر كلامه لكني تأسيت في ذلك بإمام الحرمين في كتابه المسمى بنقض كتاب السجزي، والسجزي هذا كان محدثاً له كتاب مترجم بمختصر البيان وجده إمام الحرمين حين جاور بمكة شرّفها الله، اشتمل كتاب السجزي هذا على أمور منها أن القرآن حروف وأصوات. قال إمام الحرمين: وأبدى من غمرات جهله فصولاً وسوى على قصبة سخافة عقله نصولاً، ومخايل الحمق في تضاعيفها مصقولة وبعثات الحقائق دونها معقولة. وقال إمام الحرمين أيضاً: وهذا الجاهل الغر المتمادي في الجهل المصر، يتطلع إلى الرتب الرفيعة بالدأب في المطاعن في الأثمة والوقيعة. وقال إمام الحرمين أيضاً: وقد كما هذا الأحمق الباب بالمعهود من شتمه فأف له ولخرقه فقد والله سئمت البحث عن عواره وإبداء شناره. وقال الإمام أيضاً: وقد كما هذا التيس الأثمة صفاته. وقال الإمام أيضاً: وقد كما هذا التيس الأثمة ينبغي لمثله أن يتكلم في صفات الله تعالى على جهله وسخافة عقله. وقال الإمام أيضاً: قد ذكر هذا اللعين الطريد المهين الشريد، فصولاً وزعم أن الأشعرية يكفرون

<sup>(</sup>١) وهو ابن زفيل الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية كان بمتناول يده من كتب الفرق التي كانت دمشق امتلات بها بعد نكبة بغداد ونكبة البلاد الشرقية باستيلاء المغول عليها ما يزداد به غواية إلى غوايته وقد حشر في مؤلفاته ما لم يفهمه ولم يهضمه من أقولا أرباب النحل شأن من خاص في المسائل النظرية الخطرة من غير أستاذ رشيد فحصل في تفكيره ما يحصل في معدة الشره المتنفوم فأصبحت مؤلفاته محشر الأقوال المتناقضة ولم يتخدع بها إلا من ظن أن العلم هو حشد المصطلحات من غير نظام يربط بعضها ببعض وبدون تمحيص الحق من الباطل.

بها فعليه لعائن الله تترى، واحدة بعد أخرى، وما رأيت جاهلاً أجسر على التكفير وأسرع إلى التحكم على الأثمة من هذا الأخرق، وتكلم السجزي في النزول والانتقال والزوال والانفصال والذهاب والمجيء فقال الإمام: ومن قال بذلك حلّ دمه وتبرّم الإمام كثيراً من كلامه معه<sup>(۱)</sup>.

#### تأسي السبكي بإمام الحرمين في الرد على بعض جهلة أهل الحديث

وها أنا أيضاً أقتدي بالإمام في كلامي مع هذا الجاهل متبرماً لكن خشية على عقائد العوام تكلمت.

والسجزي الذي ردِّ عليه الإمام أعرف ترجمته محدث (٢) لا يصل ناظم هذه القصيدة إلى عشرة في الحديث ولكن الإنسان يضطر إلى الكلام مع الجهال والمبتدعين صيانة لعقائد المسلمين وليت كلامي كان مع عالم أو مع زاهد أو متحفظ في دينه صين في عرضه قاصد للحق ولكنها بلوى نسأل الله حسن عاقبتها وبعد أن كنت قصدت الاقتصار على اختصار مجامعها عن لي هنا أن أستوعب كلماتها لأطفىء جمراتها.

<sup>(</sup>١) وعن هذا السجزي يقول أبو جعفر اللبلي الأندلسي في فهرسته: وكذلك اللعين المعروف بالسجزي فإنه تصدّى أيضاً للوقوع في أعيان الأئمة وسرج الأمة بتأليف تالف وهو على فلة مقداره وكثرة عواره ينسب أئمة الحقائق وأحبار الأمة وبحور العلوم إلى التلبيس والمراوغة والتدليس وهذا الرذل الخسيس أحقر من أن يكترث به ذماً ولا يضر البحر الخضم ولغة كلب. ما يسضر السبحر أسسى زاخرا أن رمسى فسيسه غالام بسحرجر.

ما ينصر البحر المستحد المستحى واحرا ال وسمى فيه عدم بسحجر فمما ذكر هذا المنافق الحائد يجهله عن الحقائق أن من مذهب الأشعرية أن النبوة عرض من الأعراض والعرض لا يبقى زمانين وإذا مات النبي زالت نبوته وانقطعت دعوته، وهذه من جملة حكاياته وتقولاته المستبعدة اه وسيأتي الرد على هذا الهذيان. وقد وفاه اللبلي الكيل صاعاً بصاع.

ومن الغريب أن السجزيين مهما علت منزلتهم في الرواية يقل بينهم جداً من يكون طاهر الذيل ناصع الجبين من فحش التشبيه ووصمة التجسيم كما لا يخفى على من بحث مؤلفاتهم بتبصر وأرى ذلك من عدوى مرض شيخ المجسمة أبي عبد الله محمد بن كرام السجزي الذي بتقشفه كان سحر ألباب أهل سجستان وتاريخه في غاية من الشهرة. وهذا السجزي هو أبو نصر الوائلي. مؤلف الإبانة المتوفى سنة £33 وصاحبه السعد الزنجاني بمكة مثله في التشبيه مع أنهما ينتحلان مذهب الشافعي. ومن هذا الطراز الأجري صاحب كتاب الشريعة قبلهما ويرثي لحال من يميل إلى التشبيه مع جلالة مقداره في الحديث ونحن لا نعول على الرجل إلا في العلم الذي يتقنه دون سائر العلوم فكم بين أهل الحديث من هو أنزل منزلة من العامي في علم أصول الذين والفقه وكذلك مائر العلماء في غير علومهم.

#### فصل مناظرة خيالية بين المشبه والمنزه... إلخ

قال: "جمع مجلس المذاكرة بين مثبت للصفات والعلو ومعطل" إلى أن قال: "من كلام المثبت أن كهيعص وحمعسق وق ون كلام الله حقيقة وأن الله تكلم بالقرآن العربي الذي سمعه الصحابة".

مراده بذلك أن كلام الله حرف وصوت وهذا الجاهل لا يفرق بين كلام الله واللفظ الدال عليه(١).

ثم قال: "ومن قال ليس لله في الأرض كلام فقد جحد رسالة محمد على الله الكلام يحتمل وجهين (٢٠) لا نطول بهما، ثم قال: "إن الله فوق سماواته». يقول له: أين قال الله أو رسوله إنه فوق سماواته؟ وأنت قلت في صدر كلامك

ولي قرس للحلم بالحلم ملجم ولي قرس للجهل بالجهل مسرج

فيمن رام تنفريسي فياتي مفرّة موسن رام تنفريني فياتي منفرج ما أذا النائد التري والاغترام والاغترام التري والدر التري الدرالات

على أن العفو أقرب للتقوى والإغضاء مبنى الفتوة وعليه الفترى والسادة الذين تكلم فيهم هؤلاء إذا مروا باللغو مروا كراماً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً اهـ.

<sup>(</sup>١) بل بين الكلام اللفظي والكلام النفسي وفي أوائل تفسير (روح المعاني) بسط لطيف في الكلام النفسي بحيث لا يدع شكاً لمرتاب، وبعد أن انتهى الألوسي فيه من الكلام في الكلام النفسي قال: ومن أحاط بذلك اندفع عنه كل إشكال في هذا الباب ورأى أن تشنيع ابن تيمية وابن القيم وابن قدامة (الموفق) وابن قاضي الجبل والطوفي (سليمان بن عبد القوي) وأبي نصر (السجزي) وأمثالهم صرير باب أو طنين ذباب. . . وقد انحرفت أفكارهم واختلطت أنظارهم فوقعوا في علماء الأمة وأكابر الأقمة وبالغوا في التعنيف والتشنيع وتجاوزوا في التسخيف والتفظيع ولولا الخروج عن الصدد لوفيتهم الكبل صاعاً بصاع ولتقدمت إليهم بما قدموا باعاً بباع ولعلمتهم كيف يكون الهجاء بحروف الهجاء ولعرفتهم إلام ينتهي المراء بلا مراء:

<sup>(</sup>٢) لعله يريد وجود الكلام النفسي ووجود الكلام اللفظي فنفي وجود الثاني في الأرض نفي لوجود كتاب الله وشرعه في الأرض وهو كفر صراح ولا قاتل بذلك من فرق المسلمين. وأما زعم وجود الكلام النفسي القائم بالله في الأرض فقول بالحلول كقول النصارى في الكلمة، وقد كفر غير واحد من أثمة السنة، السالمية على قولهم بأنه تعالى يفرأ على لسان كل قارىء، تعالى الله عما يأفكون. وقد ذكرنا ما يتعلق بذلك بنوع من البسط فيما علقناه على التبيين وفي (لفت الملحظ إلى ما في الاختلاف في اللفظ).

"نقول ما قاله ربنا" وأين قال ربنا: إنه بائن من خلقه. ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، فقد نسبت إلى قول الله ما لم يقله، ومن هو المعطل الذي عنيته فإنا لا نعرف اليوم أحداً معطلاً يتظاهر بين المسلمين بل ولا معتزلياً ولا فيلسوفاً يتظاهر بقول الفلاسفة (۱۱ فلعلك عنيت الأشعرية فإنهم القائمون اليوم من أكثر المذاهب ثم قال (۲۱): «فلما سمع المعطل منه ذلك أمسك ثم أسرها في نفسه وخلا بشياطينه وبنى جنسه وأوحى بعضهم إلى بعض أصناف المكر والاحتيال وراموا أمراً يستحمدون به إلى نظرائهم من أهل البدع والضلال وعقدوا مجلساً بيتوا فيه ما لا يرضاه الله من القول وراموا استدعاء المثبت ليجعلوا المحاضر، فسعى في عقد مجلس عند السلطان فلم يذعنوا فطالبهم بإحدى ثلاث: مناظرة فأبوا، فدعاهم إلى مكاتبة فأبوا، فدعاهم إلى المباهلة (۲۳) بين الركن والمقام فلم يجيبوا فحينئذ عقد المثبت لله مجلساً بينه وبين خصمه وما كان أهل التعطيل أولياه وان أولياؤه إلا المتقون».

هذا كله مقصوده به والله أعلم طوائف الأشعرية الشافعية والمالكية والحنفية الذين كانوا مقاومين لابن تيمية فهم الذين يسميهم المعطلة، وكان مراده بالمثبت ابن تيمية والعاقد للمجلس فيما بينه وبين خصمه إما ابن تيمية وإما هذا النحس المتشبع بما لم يعط.

١) هذا بالنظر إلى عهد المؤلف، فإن العلماء كانوا قائمين بواجبهم إذ ذاك يوقفون المبتدعة الذين يحاولون الاعتداء على حريم قدس الدين عند حدهم وما ألف في الرد على هذا الزائع وشيخه من الكتب في ذلك العصر يعد بالعشرات فضلاً عن باقي أهل الضلالة. وأما اليوم فقلما تجد بين العلماء من يسهر على السنة النقية البيضاء والدين الحنيف فاتسع المجال لتمويه الضلال وأدعو الله سبحانه أن يوقظ أهل الشأن من سباتهم العميق ويرشدهم إلى حراسة الشرع من اعتداء المعتدين.

٣) مما اختص به ناظم القصيدة من بين دعاة الحشوية تصوير مناظرات في مسائل يدس في غضون كلام الطرفين ما يشاء من وسائل استدراج الضعفاء إلى ضلاله وهذه طريقة الأقدمين من أعداء الدين بعنها من مرقدها هذا الناظم ليصل إلى إضلالهم بطريقة روائية خيالية فمن مشى على الاستسلام له فيما براه من مناظراته الخيالية في هذا الكتاب وفي شفاء العليل وأعلام الموقعين ونحوها فإنه معرض للاتحلال وستكشف الستار عن وجوه تضليله وتدجيله بحول الله وتوفيقه.

<sup>(</sup>٣) راجع الآية ٦١ من سورة آل عمران.

#### فصل أمثال مضروبة للمعطل والمشبه والموحد

قال: «وهذه أمثال حسان مضروبة للمعطل والمشبه والموحد».

مقصوده بالمعطل الجماعة الأشعرية، وبالموحد نفسه وطائفته، والمشبه لا وجود له عنده. ومقصود غرمائه بالمشبه هو وطائفته وبالموحد أنفسهم، والمعطل لا وجود له الآن عندهم، لأن المعطل هو المنكر للصانع، والمشبه هو الذي شبهه بخلقه وهذا على ظاهره لا يوجد من يقول به لكن بما يلزم عنه، ولا شك أن لزوم التشبيه له أظهر من لزوم التعطيل لغرمائه، وإذا امتحن الإنسان نفسه قطع بأن الأشعري ليس بمعطل وأن هذا النحس مشبه ولا ينجيه إنكاره باللسان وقد اعترف على نفسه بأن من شبه الله بالا نطول به.

#### فصل من قصيدته النونية

قال في قصيدته التي أهدت الجري إليه وفرقت سهام النبال عليه:

فعليك إثم الكاذب الفتان جعدوا صفات الخالق الديان والعرش أخلوه من الرحمن، اإن كنت كاذبة الذي حدثتني جهم بن<sup>(۱)</sup> صفوان وشيعته الألى بل عطلوا منه السماوات العلى

أما جهم فمضى من سنين كثيرة ولا يعرف اليوم أحد على مذهبه فعلم أن مراد هذا الناظم بالجهمية الأشعرية من الشافعية والمالكية والحنفية وفضلاء الحنابلة فليعلم

<sup>(</sup>١) جهم بن صفوان زائغ باتفاق بين أهل السنة والمعتزلة، يقول بنفي الخلود في الجنة وفي النار، وتابعه ناظم القصيدة في شطر هذا المعتقد حيث يقول: لا خلود للكفار في النار تبعاً لشيخه وهو كفر عند جمهور أهل الحق. وكان جهم منبوذاً لم بيق بعد قتله من تابعه أصلاً ومن يقال فيه من المتكلمين إنه جهمي من قبيل النبز بالألقاب، وقد توسعت في بيان ذلك بعض توسع فيما علقته على الاختلاف في اللفظ لابن قتية وليس بين المعتزلة فضلاً عن الأشاعرة من ينفي أن الله سبحانه عالم قدير سميع بصير. . . إلى آخر تلك الصفات الواردة في الكتاب والسنة المشهورة حتى يصح رميهم بجحد الصفات وجل الإله سبحانه من أن يكون له مكان يحويه فلا يقال إن العرش مستقر ذاته فأين في كتاب الله مثل ذلك أو تفسير الاستواء بالاستقرار إنما هو قول مقاتل بن سليمان شبخ المجسمة وقول الكلبي الزائغ.

اصطلاحه وكل ما ينسبه إلى الجهمية فمراده بها هؤلاء، والمعتزلة يشاركون الأشعرية في ذلك لكن ما منهم أحد موجود في هذه البلاد وإن كان موجوداً فلا ظهور له، فكل ما قال هذا الناظم عن جهم في هذه القصيدة فمراده، الذي مذهب مذهب الأشعرى.

#### فصل تخيل الناظم في أفعال العباد. . الخ

قال:

والعبد عندهم فليس بفاعل بل فعله كتحرك الرجفان

كذب هذا الجاهل في قوله: إن العبد عندهم لبس بفاعل. ولكن مراده بذلك قولهم: إنه لا يخلق فعله. وليس بخالق والله سبحانه هو خالق أفعال العباد، فاعتقد هذا الجاهل(1) بسبب ذلك أنهم يقولون إنه ليس بفاعل. وكون العبد ليس بخالق حق، وكونه ليس بفاعل باطل، والفاعل من قام به الفعل والفعل قائم بذات العبد، والخالق من أوجد الفعل ولا يوجده إلا الله. وقوله: كتحرك الرجفان جهل منه فإنه لم يفرق بين الجبر ومذهب الأشعري ثم قال:

والله يصليه على ما ليس من أفعاله حر الحميم الآن

استمر هذا الجاهل على جهله وكذبه. وكذلك قوله: "ولكن يعاقبه على أفعاله" ثم قال: "والظلم عندهم المحال لذاته" نعم إن الله لا يظلم مثقال ذرة ﴿وَمَا رَبُّكَ يِظَلَّمِ لِلْتَهِيدِ﴾ [فُضَلَت: ٤٦] وكيف يتصور الظلم والكل ملكه ثم قال: "أنى ينزه عنه ويكون

<sup>(</sup>١) أقل ما يقال في هذا الناظم أنه جاهل، فإذا طالعت ما ذكره في شفاء العليل عن كسب العبد تجده ينقل عن نظامية إمام الحرمين قوله في أفعال العباد فيسايره إلى أبعد حد ثم يتراجع فيقع في أحط دركات الجبر ثم يقع في المعتزلة وقيعة لا مزيد عليها ثم تجده يسبقهم في التجرؤ. والحاصل أنه جمّاع لآراء الناس من غير أن يعقلها على وجوهها فيتخبط تخبط من به مس، وهو يصور مناظرات خيالية بين سني وجبري وأخرى بين سني وقدر، في شفاء العليل يدس في خلالها أموراً يتقش بعضها بعضاً وذلك كله من سوء فهمه وضغطه لذهنه بشتى الأنظار التي هو غير مستأهل لتحقيقها وتمحيص الحق من بينها فتشوه الحقائق في ذهنه وتكتبي أسمج الصور كما هو شأن ما ينعكس في المرايا المحدية والمقعرة وشأن من اختلت بصيرته، نسأل الله العافية.

مدحاً ذلك التنزيه، قلنا: يا جاهل اجترأت على الله وعلى عباده فلم تفرق بين الفعل والخلق وظننت بجهلك أنهما سواء وأنه لا يعاقب على فعله، وقلت: «ما هذا بمعقول لذي الأذهان، وأي ذهن لك حتى تعقل به وأنت عن تعقّل أحكام الربوبية بمعزل؟ وهل مثلك ومثل من هو أكبر منك إلا كمثل الخفاش بالنسبة إلى ضوء النهار؟.

### فصل

قال:

وكذاك قالوا ما له من حكمة (١) هي غاية للأمر والإتقان

انظر هذه الجراءة والكذب والبهت على العلماء وما قال إنهم نسبوه إلى الله ثم قال:

اما ثم غير مشيئة قد رجحت مثلاً على مثل بالا رجحانا

أبصر هذا الفدم البليد الفهم ساء سمعاً فساء إجابة كأنه سمع كلام الأشعرية فما فهمه وظن أنهم يقولون إن الأفعال كلها سواء بالنسبة إلى كل شيء وإن المشيئة رجحت بعضها على بعض مع تساويها وإنه ما ثم غير المشيئة وجعل المشيئة هي المرجحة ولم يذكر القدرة والتبس عليه الرجحان الحاصل في الفعل بالرجحان الذي هو موجب للفعل أو باعث عليه، ومن لا يكون اشتغل بشيء من العلوم كيف يتكلم في هذه الحقائق؟ ثم قال:

«هذا وما تلك المشيئة وصفه بل ذاته أو فعله قولان»

<sup>(</sup>١) ولا قاتل بذلك مطلقاً بين قرق المسلمين، الذين علموا من الدين بالضرورة أن الله عزيز حكيم، وأما كون أقعال الله سبحانه غير معلّلة بالأغراض فلبس من نفي الحكمة في شيء بل من قبيل التهيب والاحتراز من القول بأن هناك غرضاً يحمل الله سبحانه على الفعل استحصالاً لذلك الغرض الذي لا يحصل إلا بذلك الفعل. ولا يخفى أن هذا مما يجب الاحتراز منه لعدم ورود إطلاق مثل ذلك في الكتاب والسنة ولما في ذلك من الاستكمال بالفير. وأما قول محققي أهل الفقه بوجود حكم، مصالح فيها ترجع إلى العباد سواء عقلناها أو لم نعقلها فلبس فيه ما يوجب التهيب بل هو محض الصواب هذا عند القاتلين بأن الله فاعل بالاختيار كما هو الحق وأما الذين يعدونه فاعلاً بالإيجاب كالفلاسفة فلا يتصورون هناك لا غرضاً ولا حكمة وليس المراد هنا بالوجوب الضرورة بشرط المحمول. ومن الغريب أن ابن القيم قائل بالإيجاب حتى تراه يدافع عن أن الحوادث لا أول لها ومع ذلك يرى أنها معللة بالأغراض وما هذا إلا تهاتر.

ليتني ما شرعت في الكلام مع هذا. . . ينبغي أن يطالب بالقولين على هذه الصورة وبالقول بأنه ما تلك المشيئة وصفه وإنما سمع كلاماً إما من كلامهم وإما من شيخه فما فهمه هو أو ما فهمه شيخه وعبر عنه بهذه العبارة الرديئة، وإن أراد بهذا البيت المعتزلة فقد خلط كلام المعتزلة بكلام الأشعرية.

ثم قال:

وكلامه مذ كان غيراً كان مخلوقاً له

هذا بالنسبة إلى المعتزلة ثم قال:

«قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان»

لم يقولوا كذلك، أما أولاً فلأنه لا بد من الشهادتين، وأما ثانياً فمنتهى الإيمان يشعر بالإيمان الكامل ولم يقل بهذا أحد، وأما ثالثاً فقوله «فالناس في الإيمان شي، واحد» ليس مما يحسن(١) وأما رابعاً فكما ذكره عن أبي جهل وغيره(١) أنه لم يكن فيهم منكر للخالق، يكفي في الرد عليه أن كل من سمعه يتخذه ضحكة.

<sup>(</sup>١) لأنه إن أراد أن الناس متساوون في الإيمان فهذا باطل لأن من الناس من هو مؤمن ومن هو كافر وإن أراد أن المؤمنين متساوون في الإيمان فلا يصح ذلك أيضاً فإن منهم من هو كامل الإيمان باستكمال العمل ومنهم من هو غير كامل الإيمان بإخلاله بالعمل وإن كانوا متساوين في المؤمن يه وفي الجزم المنافي لتجويز النقيض، على أن طريق حصول هذا الجزم مختلف في المؤمنين فيتفاوت إيمانهم باعتبار عدم قبوله الزوال أصلاً أو قبوله الزوال ببطء أو بسرعة، فالعامي الجازم معرض لزوال الإيمان بأدنى تشكيك والعالم الجازم بالبراهين يمكن زوال إيمانه بطروء شبهة، وإيمان الأنياء لا يحتمل الزوال أصلاً لأن طريق حصوله الوحي والمشاهدة.

<sup>(</sup>٢) من عبدة الأوثان واليهود والنصارى وفرعون وقارون وهامان ونحوهم. ولو تذكر ابن القيم قول يوسف عليه السلام - كما حكى القرآن الكريم - ﴿ تَأْوَنَاتُ مُتَكَرِّقُونَ خَيْرٌ أَدِ اللهُ الْوَحَدُ الْقَهَادُ﴾ [ليوسف: ٣٦] وقول إبراهيم عليه السلام - كما حكى القرآن الكريم -: ﴿ إَيْفَكَا بَالِهُهُ وَنَ اللّهُ وَيُرْدُنُ أَنَّهُ وَلَى اللّهُ اللّهِ وَقُول الكفار حينما دعاهم الرسول ﷺ إلى كلمة التوحيد - كما حكى القرآن الكريم -: ﴿ إَنْمَنَلُ الْاَئِهُ إِلَى وَبِينًا ﴾ [ص: ٥] وقولهم في التلبية (لبيك اللهم لبيك ليك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك) لاستحيا أن يفوه بذلك ويقوله: هل كنان فيهم منكر للخالق اللهم بي السعة طبيم مكون الأكوان اللهم المنان عليه مكون الأكوان المنافق اللهم المنان فيهم منكون الأكوان المنافق اللهم الله اللهم المنافق ال

هل كان فيهم منكر للحالق الد وب المعطيم محود الاكتوان فليب منكر المحالق الاكتوان فليب شروا ما فيهم من كافر هم عند جهم كاصلو الإيمان فأين توجيد الربوبية والألوهية من توجيد الخالقية والرازقية؟ على تقدير تسليم شمول آية توجيد الخالقية لهم بل الضمير في (ولئن سألتهم) بعيد عن العموم. ومعتقد المؤمنين: أنه لا رب ولا إله ولا خالق ولا رازق سوى الله عز وجل، وهذا هو إيمان المؤمنين على رغم تقول الزائفين المنالين إلى الخوارج المستهجنين لمعتقد المؤمنين.

### فصل

قال: "وقضى ـ يعني جهماً ـ وشيعته الذين هم الأشعرية بزعمه بأن الله كان معطلاً، والفعل ممتنع بلا إمكان ثم استحال وصار مقدوراً له من غير أمر قام بالديان" مقصوده أن الله ما زال يفعل وهذا يستوجب<sup>(۱)</sup> القول بقدم العالم وهو كفر.

## فصل استنكار الناظم إعادة المعدوم. . إلخ

قال: "وقضى الله بأن يجعل خلقه عدماً ويقلبه وجوداً ويعيد ذا المعدوم. هذا المعاد وذلك المبدأ لذي جهم وقد نسبوه للقرآن هذا الذي قاد ابن سينا والألى قالوا مقالته إلى الكفران لم تقبل الأذهان ذا، وتوهموا أن الرسول ﷺ عناه بالإيمان، هذا كتاب الله أنى قاله أو عبده أو صحبه أو تابع، بل صرح الوحي بأنه مغير الأكوان وتحدث الأرض وتشهد أفيشهد العدم».

أجمع المسلمون على أن الله قادر على أن يعدم الخلق ثم يعيده وعلى أن إنكار ذلك كفر وجمهور المسلمين على أن الواقع ذلك لقوله تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَإِنْ ﴿ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَجَهَمْ ﴾ [القصص: ٨٨] وقيل إن الأجسام تتفرق ثم تعاد وقوله (أفيشهد العدم) أنحن قلنا تشهد وهي عدم إنما تشهد بعد الإعادة فانظر كلام هذا الجاهل وقوله (لم تقبل الأذهان ذا) إن كان ينكر إمكانه (وكونه مقدوراً لله) فهو كافر وإن لم ينكر إلا وقوعه فهو مذهب ضعيف. ثم قال «هذا الذي جاء الكتاب وسنة الهادي به، ما قال إن الله يعدم خلقه طراً كقول الجاهل الحيران اقول: قد قال تعالى: ﴿ كُمَّا بَدُأْنَا أَوْلَ حَمَاتِي شُهِدُو ﴾ [الأنبياء: ١٠٤] ولو كانت الإعادة جمع الأجزاء بعد تفريقها أو الإتيان بغيرها لم تنطبق على الآية فإن الآية تقتضي أن جميع ما بدأ به الخلق يعيده وإنما يكون كذلك إذ أعدمه ثم أعاده بعينه، والله قادر على ذلك. بدأ به الخلق يعيده وإنما يكون كذلك إذ أعدمه ثم أعاده بعينه، والله قادر على ذلك.

<sup>(</sup>١) وهذا الاستلزام بين وما يقال من أن لازم المذهب ليس بمذهب إنما هو فيما إذا كان اللزوم غير بين، فاللازم البين لمذهب العاقل مذهب له وأما من يقول بملزوم مع نفيه للازمه البين فلا يعد هذا اللازم مذهباً له لكن يسقطه هذا النفي من مرتبة العقلاء إلى درك الأنعام وهذا هو التحقيق في لازم العذهب فيدور أمر القائل بما يستلزم الكفر لزوماً بيناً بين أن يكون كافراً أو حماراً.

لأن الإعادة في الشاهد فعل على مثال وهو أهون من الابتداء لأنه فعل على غير مثال مع اشتراكهما في الإخراج من العدم إلى الوجود. وعند هذا المتخلف ما أخرج المعاد من العدم إلى الوجود بل من صفة إلى صفة يتعالى الله عن قوله فهذا القول منه بما دلّ عليه من أن الإبراز من العدم إلى الوجود في الإعادة غير مقدور، كفر إلا إذا تأول على الوقوع مع الموافقة على الإمكان وليس ظاهر الكلام ففي قبول قوله إذا ادعاه نظر لأن هذا يتكرر وتكرير هذه الأهور يشبه الزندقة.

## فصل زعم الناظم قيام الله بالحوادث

قال: "وقضى بأن الله ليس بفاعل فعلاً يقوم (١) به بلا برهان " مقصود الناظم أن الله يفعل فعلاً في ذاته فيكون محلاً للحوادث، تعالى الله عن قوله، فنسب إلى جهم خلاف قوله وأنه قول بلا برهان. وهذا الناظم لا يعرف حقيقة البرهان ثم قال: "والجبر مذهبه ان أراد نفس جهم فهو ليس بموجود والكلام معه ضياع، وإن أراد الأشعري فقد كذب في قوله (إن الجبر مذهبه) ثم قال: "لكنهم حملوا ذنوبهم على رب العباد" هذا كذب أيضاً عليهم فإن الجبرية يقولون إن الله تعالى يعذب من يشاء بذنب وبغير ذنب، له ذلك ﴿لا يُشِكُلُ عَلَى يَقْعُلُ [الأنباء: ٣٣] وقوله:

اوتبدؤوا منها وقالوا إنها أفعاله ماحيلة الإنسانا

كسم تسزرع السشسنسيسة فسي سنسخ السقال وب فسما انسزرع فسا انسزرع السسستين وأهسلسها واستكسن بسبستسسرى أو زرع فسها الله الله الله الله الله المثال تلك الأباطيل، وإن ترج فإنما تروج فيها أمثال تلك الأباطيل، وإن ترج فإنما تروج في مثل بصرى بلد ابن ذكنون أو زرع بلد الناظم أو تلك القفار التي لا يشع فيها نور غير نور الشمس.

<sup>(1)</sup> قال الأستاذ أبو منصور عبد القاهر البغدادي في كتاب (الأسماء والصفات): إن الأشعري وأكثر المتكلمين قالوا بتكفير كل مبتدع كانت بدعته كفراً أو أدّت إلى كفر، كمن زعم أن لمعبوده صورة أو أن له حدًا ونهاية أو أنه يجوز عليه الحركة والسكون، ... ولا إشكال لذي لب في تكفير الكرامية مجسمة خراسان في قولهم إنه تعالى جسم له حد ونهاية من تحته وأنه مماس لعرشه وأنه محل الحوادث وأنه يحدث فيه قوله وإرادته اه (راجع الفتاوى الحلبيات في أجوبة المولف عن ٦٤ مسألة سأله عنها الشهاب الأفرعي) وكثيراً ما ترى الناظم يلهج بقيام الأفعال الحادثة بالله تعالى وينطق بلوازم الجسمية والتشبيه بكل صراحة وفي مثله قال القائل:

ما يتبرأ منها على هذه الصورة إلا ملحد، والذي يعتقد ذلك يقول إنه تعالى يفعل ما يشاء وأطال الناظم في هذا كثيراً بجهل وصبية أو تقليد لمن هو مثله ثم قال:

المهيمن لم تقم أيضاً به خوفاً من الحدثان فإذا جمعت مقالتيه أنتجا كذباً (وزوراً واضح البهتان)»

يعني أن فعل العبد فعل الله وفعل الله ما هو في ذاته إنتاجاً بجهله ما يقوله وهو . . . .

«فهناك لا خلق ولا أصر ولا وحي ولا تكليف عبد فان»

ما هذه إلا قحة وبلادة يأخذ ما يتوهمه لازماً فيستنتج وينكر على الناس إلزامه التجسيم اللازم، ثم قال:

«فانظر إلى تعطيله الأوصاف(١) وال أفعال والأسماء لـلـرحـمـن»

يا جاهل من قال بحدوث الأفعال كيف يلزمه التعطيل؟ ثم قال:

«ماذا الذي في ضمن ذا التعطيل نفى ومن جحد ومن كفران»

إذا رجعنا إلى الخلاف بينك وبينه وجدناك كاذباً عليه ليس في القول بحدوث الأفعال لا نفى ولا جحود ولا كفران، ثم قال:

> الكنه أبدى المقالة هكذا اوأتي إلى الكفر العظيم فصاغه

في قالب التنزيه للرحمن، عجلاً ليفتن أمة الثيران،

الله عند لسان كل قائل. الرجل إنما قال ذلك في قالب التنزيه ولم نعلم نحن باطنه فمن أين لك أنه قصد خلافه وصاغ الكفر عجلاً ثم قال:

«فرآه ثيران الوري فأصابهم كمصاب إخوتهم قديم زمان»

<sup>(1)</sup> والناظم المسكين قاتل بحوادث لا أول لها انخداعاً منه بشبه أوردها الفلاسفة في بحث الحدوث غير متصور اتصاف الله سبحانه بصفاته العليا قبل صدور الأفعال منه تعالى. واستنكار شيخه اكان الله ولم يكن معه شيء مما استبشعه ابن حجر في فتح الباري جد الاستبشاع. وحدوث الأفعال فيما لا يزال لا يلزم منه تعطيل الصفات أصلاً لا في زمن حدوث الأفعال ولا في غيره وهو تعالى سريع الحساب وشديد العقاب قبل خلق الكون وقبل النشور وهل يتصور عاقل أن يحاسب الله خلقه أو يعاقبه قبل أن يخلقهم؟ وهذا يهد مزاعم الناظم الذي يجري الصفات على مجرى واحد، فالله القادر مختار يفعل ما يشاه متى شاه.

إن أراد طائفة لا وجود لها فما في ذكرها من فائدة، وإن أراد خصماءه من الأشعرية ونحوهم فيا لها من مصيبة جعلهم ثيراناً إخوة اليهود ثم قال:

اعجلان قد فتنا العباد بصوته إحداهما وبحرف ذا الشاني

وذكر أبياتاً إلى آخرها، والله أعلم أنه يقصد بها ربط قلوب الناس على أنه لا مسلم إلا هو وطائفته وسائر الناس كفار كاليهود الذين عبدوا العجل فيا ترى من أحق بشبه من عبد العجل؟ المجسم أم غيره؟

## فصل

### ثم قال:

(اسمع مقالة ناصح معوان) ضرب المجاهد فوق كل بنان أو من يسابق يبد في الميدان، ايا أيها الرجل المريد نجاته واضرب بسيف الوحي كل معطل امن ذا يبارز فليقدم نفسه

ويلك من أنت؟ أو أنت تعرف المبارزة أو حضرت قط مبارزة أو ميداناً؟ ثم ال:

> «لا تخش من كيد العدو ومكرهم فجنود أتباع الرسول ملائك

فقتالهم بالكذب والبهتان وجنودهم فعساكر الشيطان،

انظر كيف يقول عن خصومه وهم هداة العالم إنهم عساكر الشيطان وإن قتالهم بالكذب والبهتان ثم قال: "فإذا رأيت عصابة الإسلام قد وافت" يعني عصابة طائفته فانظر دلالته على كفر غيره "فإذا دعوك لغير حكمهما" يعني الكتاب والسنة "فلا سمعاً لداعي الكفر والعصيان" فانظر إلى إيهامه العوام أن خصومه يدعون إلى غير الكتاب والسنة. ثم قال:

اواسمع نصيحة من له خبر بما عند الورى من كثرة الجولان ما عندهم والله خير غير ما أخذوه عمن جاء بالقرآن،

نعم ولكنهم فهموه وأنت ما فهمته ثم قال:

"والكل بعد فبدعة أو فرية أو بحث تشكيك ورأي فلان" كأنه يصف طائفته.

## فصل عقد مجلس خيالي. . كلامه في وحدة الوجود

وهذا أول عقد مجلس التحكيم. قال:

يبخمون فساطر همذه الأكموان

واحكم إذاً في رفقة قند سافروا فشرافقوا في سيرهم وتفارقوا

عند افتراق الطرق بالحيران هذا الوجود بعينه وعيان

فاتمي فريسق ثمم قمال وجمدتمه

فهو السماء بعينها وهو الغمام بعيه وهو الهواء بعينه، هذي بسائطه ومنه تركبت هذي المظاهر(١) يلبسها ويخلعها وتكثر الموجود كالأعضاء في المحسوس أو كالقوى في النفس. هذه مقالة، أو كتكثر الأنواع في جنس فيكون كلياً وجزئياته هذا الوجود(٢)

نتكون المظاهر على ما صوره الناظم محلاً له تعالى، تعالى الله عن ذلك، وأما كون الشيء مجلى لشيء قلا يفيد كونه محلاً له، فإن الظاهر في العرآة مثلاً خارج عنها بذاته قطعاً بخلاف الحال في محل، فإنه حاصل فيه فالظهور غير الحلول فإن الظهور يجامع التنزيه بخلاف الحلول عند أشياع الشيخ الأكبر، وأما كونه كلاً والكون جزءاً له على ما ذكره الناظم فعلى خلاف ما اشتهر عنهم أن العالم أعراض مجتمعة في عين واحد كالثلج مع الماء، تعالى الله عما يأفكون، والواجب تعالى عندهم هو الوجود المحض المعجرد عن الماهية القائم بذاته المتعين بذاته المطلق حتى عن قيد الإطلاق بمعنى أنه واحد شخصي موجود بوجود هو نفسه فلا يكون المطلق عندهم بمعنى الكلي حتى يرد على ذلك ما أورده السعد في شرح المقاصد من تسعة أوجه، وأول من نطق بوحدة الوجود في الإسلام - فيما نعلم - هو جهم بن صفوان، ولذلك ذهب إلى الجبر، فكم فتح هذا الرأي من أبواب للإباحة والزندقة على شررا الخلق، وإما القول بأن الممكن الوجود كلا موجود بالنظر إلى واجب الوجود لاحتياجه إليه بدءاً ودواماً فليس من الخطر في شيء كالقول بأن ذلك حالة خيالية تطرأ للسالك المقبل إلى الله بكليته ثم تنجلي كما ذكره السعد في شرح النسفية والناظم في كثير من كتبه ومن الصوفية من يتصور مسألة الوجود بحيث لا يخل بالتكليف والتنزيه ويقول إنه طور وراء طور والعقل ولا كلام لنا فيما هو وراء طور العقل ولا كلام لنا فيما هو وراء طور العقل .

<sup>(</sup>٢) ولا وجود للكلي إلا في ضمن جزئياته فيكون الواجب هو العالم وهو عين مذهب الطبيعيين على تصوير الناظم خذلهم الله. على أن هذا التصوير يخالف ما قرره ابن سبعين في بده العرف فليراجع. وترى شيخ الناظم ينسب إلى الصدر القونوي القول بأنه الموجود المطلق لا بشرط شيء وإلى ابن سينا القول بأنه الوجود المطلق بشرط الإطلاق فيعده ناقياً للصانع باعتبار أن ما هو بشرط الإطلاق لا وجود له إلا في الأذهان، لكن الفلاسفة، ومنهم ابن سينا، يرون أن الواجب هو الوجود المقيد بقيد التجرد، بمعنى اللاعروض، وهو مبدأ الكون كله، فعلم أن شيخ الناظم لم يحكِ كلام ابن سينا على الوجه، وتغابى عن فهمه كما سبق مثل ذلك، ورأى الصدر القونوي يظهر من مفتاحه. والحاصل أن بحث وحدة الوجود بحث خطر متشعب والمووق من وقاه الله شره، وممن توسع في رد ذلك القاضي عضد الدين في المواقف.

فهذان قولان الأول نص الفصوص وما بعده قول ابن سبعين وما القولان عند العفيف التلمساني الذي هو غاية في الكفر إلا من الأغلاط في حس وفي وهم وتلك طبيعة الإنسان والكل شيء واحد" وأطال في أقوالهم.

### فصل

قال:

«وأتى فريق شم قال وجدته هو كالهواء بعينه لا عينه والقوم ما صانوه عن بشر ولا وعليهم رد الأئمة أحمد فهم الخصوم لكل صاحب سنة هؤلاء أيضاً ليس علينا منهم.

بالذات موجوداً بكل(١) مكان ملا الخلاء ولا يسرى بسعيان قسيسر ولا حسش ولا أعسطان وصحابه من كل ذي عرفان وهم الخصوم لمنزل القرآن»

#### فصل

ثم قال:

«واتی فریق<sup>(۲)</sup> ثم قارب وصفه فاسر قول معطل ومکذب

هـذا ولـكـن جـد فـي الـكـفـران في قـالـب الـتـنـزيـه لـلـرحـمـن

<sup>(</sup>١) وهذا بظاهره قول بالتجسيم كقول من يقول إنه مستقر على العرش، وإن كان مراده أنه لا يوصف بمكان دون مكان، بل نسبته إلى الأمكنة على حد سواه لتعاليه عن الجهات، فهو قول متكلمي أهل السنة والمعتزلة، ولعل هذا اللفظ لفظ من حكى هذا المذهب تشنيعاً، وأما إن كان بياناً لمذهب جهم على خلل في اللفظ فهو داخل في الفريق القائل بوحدة الوجود، فلا وجه لإفراده بكل حال. ونسبة كتاب (الرد على الجهمية) الذي فيه الرد على هؤلاء إلى أحمد نسبة كاذبة، وراويه الخضر بن المثنى مجهول، وقد أنصف الذهبي حيث قال: وفي النفس شيء من صحة هذه النسبة. ويقول الناظم في عزوه: إن الخضر المذكور عرفه الخلال. لكن لو كان بمثل هذا القول تزول الجهالة لما وجد بين الرواة مجهول أصلاً، على أن نظرنا إلى الخلال وغلامه ليس كنظر الناظم وشيخه إليهما فضلاً عمن دونهما في السند من مقلدة الحشوية بل في متن (الرد على الجهمية) ما يجل مقدار أحمد عن أن يقوه بمثله جزءاً.

<sup>(</sup>٣) وهم أهل السنة خصوم كل مجسم وزائع، وهم يقولون إنه لا يقال إن الله في داخل العالم، كما لا يقال إنه في خارج العالم، ولا إنه مستقر على العرش لأن ذلك لم يرد في الكتاب ولا في السنة، ولأن ذلك شأن الأجسام، ومن جؤز في معبوده الدخول والخروج والاستقرار فهو عابد وثن، ويؤيدهم البراهين والآيات الواردة في التنزيه. وليس للمشبهة شبه شبهة في ذلك كما مياتي رغم أنف هذا الناظم الزائغ.

هو خارج عن جملة الأكوان فيها ولا هو عينها ببيان والعرش من رب ولا رحمان العدم الذي لا شيء في الأعيان منه وحظ فواعد البنيان أجسام سبحان العظيم الشان» إذا قبال ليبس بداخيل فيننا ولا بيل قبال ليبس ببائين عنها ولا كلا ولا فوق السماوات العلى والعرش ليس عليه معبود سوى بيل حظه من ربه حظ الشرى لو كان فوق العرش كان كهذه الـ يعني أن هذا من قولهم، ثم قال: ولقد وجدت لفاضل منهم مقا

ماً قامه في الناس منذ زمان؟

في قوله ﷺ: "لا تفضلوني على يونس" قد كان يونس في قرار البحر ومحمد صعد السماء وجاوز السبع الطباق، وكلاهما في قربه من ربه سبحانه إذ ذاك مستويان.

عافاك من تحريف ذي بهتان من ربه أمسى على الإيمان هو التحريف محضاً أبرد الهذيان بلوى ولا أمسي بذي الخذلان أدبان حين سرى إلى الأدبان فاحمد إلهاك أيها السني إذ والله ما يرضى بهذا خائف هذا هو الإلحاد حقاً بل والله ما بلى المجسم قط ذي ال

والفاضل الذي أشار إليه(١٠) . . . وتفسيره للحديث المذكور بما قاله صحيح،

<sup>(</sup>١) وهنا بياض في أصل المتوقف والمراد بذلك الفاصل هو إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، وقد ذكر غير واحد من أهل العلم منهم ابن فرح القرطبي في تذكرته رواية عن القاضي أبي بكر بن العربي عن غير واحد من أصحاب إمام الحرمين عنه ما معناه: أن ذا حاجة حضر عنه وشكا من دين ركبه فأشار إليه بالمكث لعل الله يفرج عنه وفي أثناء ذلك حضر غني يسأله عن الحجة في تنزه الله سبحانه عن الجهة فقال إمام الجرمين: الأدلة على هذا كثيرة جدا، منها نهيه عن عن تفضيله على يونس عليه السلام. فصعب فهم وجه دلالة ذلك على الحضور، فسأله السائل عن وجه الدلالة فقال إمام الحرمين: حتى تقضي حاجة هذا على الحضور، فسأله السائل عن وجه الدلالة فقال إمام الحرمين: حتى تقضي حاجة هذا على أن النبي على وهو عند سدرة المنتهى لم يكن بأقرب إلى الله من يونس عليه السلام وهو عند سدرة المنتهى لم يكن بأقرب إلى الله من يونس عليه السلام وهو في بعلن الحوت في قعر البحر، فدل ذلك على أنه تعالى منزه عن الجهات. وإلا لما صخ في بعلن الحوت في قعر البحر، فدل ذلك على أنه تعالى منزه عن الجهات. وإلا لما صخ النهي عن التغفيل، فاستحسنه الحاضرون غاية الاستحسان ولفظ البخاري لالا يقولن أحدكم النهي عن التغفيل، على شنوه المؤلف، ومن الدليل على تنزه الله ومن أطلق الكفر على إثبات الجهة في غاية من الكثرة بين الأئمة، ومن الدليل على تنزه الله ومواده عن الجهة حديث لاقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجده أخرجه النسائي وغيره.

وقد سبقه إليه إمام دار الهجرة نجم العلماء أمير المؤمنين في الحديث، عالم المدينة أبو عبد الله مالك بن أنس حكى ذلك الفقيه الإمام العلامة قاضي قضاة الإسكندرية ناصر الدين بن المنير المالكي<sup>(۱)</sup> الفقيه المفسر النحوي الأصولي الخطيب الأديب البارع في علوم كثيرة في كتابه (المقتفي في شرف المصطفى) لما تكلم على الجهة وقرر نفيها، قال: ولهذا المعنى أشار مالك رحمه الله في قوله ﷺ: "لا تفضلوني على يونس بن متى" فقال مالك: إنما خص يونس للتنبيه على التنزيه لأنه ﷺ رفع إلى العرش، ويونس عليه السلام هبط إلى قابوس البحر، ونسبتهما مع ذلك من حيث الحيهة إلى الحق جلّ جلاله نسبة واحدة! ولو كان الفضل بالمكان لكان عليه الصلاة والسلام أقرب من يونس بن متى وأفضل مكاناً، ولما نهى عن ذلك. ثم أخذ الفقيه ناصر الدين يبدي أن الفضل بالمكانة لأن العرش في الرفيق الأعلى، فهو أفضل من السفل، فالفضل بالمكانة لا بالمكان، فانظر أن مالكاً رضي الله عنه ـ وناهيك به ـ قد فسر الحديث بما قال هذا المتخلف النحس، إنه إلحاد، فهو الملحد عليه لعنة الله (۱) فارتحه وما أكثر تجرأه؟! أخزاه الله.

## فصل الفوقية الحسية... إلخ

ثم قال:

وأتى فريق ثم قارب وصفه هذا وزاد عليه في الميزان قال اسمعوايا قوم لا تلهيكم هذي الأماني هن شر أماني

أتعبت راحلتي وفتشت، ما دلني أحد عليه إلا طوائف بالحديث تمسكت تعزى

<sup>(</sup>١) صاحب «البحر الكبير في نخب التفسير» الذي يقول عنه بعض المحققين إنه لم يؤلف في التفسير مثله وهو من مفاخر المالكية في القرن السابع بل من مفاخر علماء الإسلام طراً، ويوجد بدار الكتب المصرية جزء من هذا التفسير وكتابه المقتفي يتوسع في بيان الإسراء.

<sup>(</sup>٣) ترى المؤلف على ورعه البالغ يستنزل اللعنات على الناظم في كثير من مواضع هذا الكتاب، وهو يستحق تلك اللعنات من حيث خروجه على معتقد المسلمين بتلك المخازي، لكن الخاتمة مجهولة، فالأولى كف اللسان الآن عن اللعن. وأما استنزل المؤلف اللعنة عليه فكان في حياة الناظم وهو يمضى على زيعه وإضلاله عامله الله بعدله.

مذاهبها إلى القرآن، قالوا: الذي تبغيه فوق عباده (۱۱ فوق السماء وفوق كل مكان وهو الذي حقاً على العرش استوى وإليه يصعد كل قول طيب وإليه يرفع سعي ذي الشكران، والروح والأملاك منه تنزلت وإليه تعرج وإليه أيدي السائلين توجهت، وإليه قد عرج الرسول على وإليك قد رفع المسيح حقيقة وإليه يصعد روح كل مصدق، لكن أولو التعطيل منهم أصبحوا مرضى بداء الجهل والخذلان.

# تسمية الناظم أهل الحق بحزب جنكز خان

فسألت عنهم رفقتي أصحاب جهم حزب(٢) جنكسخان. من هؤلاء؟ قال مشبهة

<sup>(</sup>١) والوارد في القرآن الكريم ﴿وَمُو ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِةِ.﴾ [الأنغام: ١٨] ومن الخرق أن يظن من قوله تعالى عن القبط: ﴿ وَإِنَّا فَوَقَهُمْ تُعِرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٢٧] ركوب القبط على أكتاف بنى إسرائيل مع إمكان ركوب جسم على جسم، وكيف يتصور ذلك في الله تعالى المنزُّه عنَّ الجسم ولوازم الجسمية واعتبار ذات الله فوق عباده فوقية مكانية إلحاد ليس من مدلول الآية في شيء وكون ذَاته جلّ جلاله فوق إحدى السماوات فوقية مكانية وفوق كل مكان فوقية مكانيّة مثل ما سبق في الزيغ، وأين في القرآن ما يوهم ذلك؟ على أن القول الأخير موافقة منه لمن يقول إن ذاته جَلَّ شآنه بكل مكَّان وكفي هذا تهاتراً. وإن كان يريد بالاستواء الاستقرار تبعاً لمقاتل بن سليمان شيخ المجسمة فقد استعجمت عليه الآية الكريمة وتباعد عن بلاغتها أيما تباعد وقد أوضحت ذلك في (لفت اللحظ إلى ما في الاختلاف في اللفظ) ونسبة الصعود إلى الأعراض والمعاني من الدليل في أول نظر على أنه مجاز من القبول وماذا من نزول الملائكة من السماوات وعروجهم إليها. وإليه تعالى قصد الساتلين، لكن رفعهم الأيدي إلى السماء ليس في شيء من الدلالة على استقرار وجود ذاته في السماء وإنما ذلك لمجرد أن السماء قبلة الدعاء ومَنزلُ الأنوار والأمطار والخبرات والبركات ﴿ وَقِ النَّالَ يَنْفَكُو ﴾ [الذَّاريَّات: ٢٣] وسمت الرأس مما يتبدل آناً فأناً كما يعرف ذلك صغار التلاميذ في المدارس، فهل ذات معبود الناظم في تنقل دائم لا يبرح سمت رأسه؟! وما حال سائر الداعين في أقطار الأرض؟ وهذا هو الجهل المطبق. لم يكن إسراء النبي ﷺ ليغشي مكان الله \_ سبحانه عن المكان \_ بل أسرى به ربه ليريه من آياته الكبرى كما نصّ على ذلك القرآن ومقام عيسى عليه السلام يظهر من حديث المعراج، فويح الناظم ما أجهله بالسنة، نعم يوجد بين النصاري من يزعم أن الابن رفع إلى السماء وجلس في جنب أبيه، تعالى الله عما يقول المجسمة وإخوانهم النصاري واليهود علواً كبيراً، وصعود الأرواح إلى السماء من الذي يراه صالحاً لاتخاذه دليلاً على التجسيم؟.

انظر هذا الحشوي كيف يجعل أهل السنة المنزهين فه عن الجسم والجسمانيات من حزب جنكزخان الذي اكتسع معالم الإسلام من بلاد الصين إلى حدود الشام غرباً وإلى نهر ولجا وما والاها من بلاد البلغار القديم شمالاً ذلك الكافر العريق في الكفر، المسود لتاريخ البشرية بعظائمه الهمجية. ولم تزل أعين المسلمين تفيض دماً على تلك الكوارث التي قضت على تلك العلوم الزاهرة وعلى هؤلاء العلماء النبهاء حرّاس الشريعة الغزاء، حتى أصبح مثل النظام بجد =

مجسمة (۱) فلا تسمع ترابهم والعنهم واحكم بسفك دمائهم فهم أضل من اليهود والتصارى، واحذر تجادلهم به قال الله وقال الرسول، وهم أولى به، فإذا ابتليت بهم فغالطهم على التأويل للأخبار والقرآن، وعلى التكذيب للإحاد.

هذان أصلان أوصى بهما أشياخنا أشياخهم، وإذا اجتمعت بهم في مجلس فابدأ بإيراد وشغل زمان لا يملكوه عليك بالآثار وتفسير القرآن، فإن وافقت صرت مثلهم، وإن عارضت صرت زنديقاً كافراً، وإن سكت يقال جاهل، فابدأ ولو بالفشر والهذيان

قال ابن تيمية في التأسيس في رد أساس التقديس المحفوظ في ظاهرية دمشق في ضمن المجلد رقم ٢٥ من الكواكب الدراري، وهذا الكتاب مخبأة وركر لكتيهم في التجسيم وقد بينت ذلك فيما علقته على المصعد الأحمد (ص٣١): ففمن المعلوم أن الكتاب والسنة والإجماع لم ينطق بأن الأجسام كلها محدثة وأن الله ليس بجسم ولا قال ذلك إمام من أتمة المسلمين فليس في تركي لهذا القول خروج عن الفطرة ولا عن الشريعة اهه.

وقال في موضع آخر منه: اقلتم ليس هو بجسم، ولا جوهر ولا متحيز ولا في جهة ولا يشار إليه بحس ولا يتميز منه شيء وعبرتم عن ذلك بأنه تعالى ليس بمنقسم ولا مركب وأنه لا حد له ولا غاية، تريدون بذلك أنه يمتنع عليه أن يكون له حد وقدر أو يكون له قدر لا يتناهى.... فكيف ساغ لكم هذا النفي بلا كتاب ولا سنة اهه. وفي ذلك عبر للمعتبر، وهل يتصور لمارق أن يكون أصرح من هذا بين قوم مسلمين؟.

مجالاً للكلام، بمثل هذه المخازي، كأنه وشيخه كانا يحاولان القضاء على البقية الباقية من الإسلام، ومن علوم الإسلام، إتماماً لما لم يتم بأيدي المغول، لكنهما قضيا على أنفسهما ومداركهما قبل أن يقضيا على السنة باسم السنة وعلى عقول الناس باسم النظر عاملهما الله سبحانه بعدله.

<sup>(</sup>١) يسعى الناظم بكل قواه في تهوين أمر التجسيم أسوة بشيخه، لكن القائلين بقدم الجسم طائفتان ليس بين طوائف البشر أسخف أحلاماً من كلتا الطائفتين. إحداهما الطبيعيون وقد تسمى الملاحدة والزنادقة والدهرية والمعطلة وهم القائلون بنفي الصانع، وهم كما يقول المطهر المقدسي أقل الناس عدداً وأفيلهم رأياً، وأشرهم حالاً وأوضعهم منزلة، يقولون يقدم أعيان العالم والأجسام وتولد النبات والحيوان من الطبائع باختلاف الأزمنة والثانية المجسمة وقد تسمى الحشوية والمشبهة على اختلاف ببنهم فيما يختلقونه في الله من السخافات والحماقات، تعلى الله عما يصفون، وهم مشاركون لهؤلاء في القول بجسم قديم قديم قدماً ذاتياً إلا أنهم يؤلهونه ويتعبدونه بخلاف هؤلاء، سواء أطلقوا لفظ الجسم عليه أم لم يطلقوا بعد أن قالوا بمعنى الجسم الشاخل للفراغ، الذاهب في الجهات، حيث خاضوا في ذات الله سبحانه بعقولهم الضئيلة التي تعجز عن اكتناه ذوات المخلوقات وإنما علمهم بالمخلوقات عبارة عما تخيلوه بشأنها من إحساسهم بإغراضها، فكيف يجترئون على تخيل الحوم حول حمى الخالق جلً وعلا.

هذا الذي \_ والله (1) \_ وصانا به أشياخنا فرجعت عن سفري وقلت لصاحبي: عطّل ركابك ما ثمّ شيء غير ذي الأكوان، لو كان للأكوان رب خالق كان المجسم صاحب البرهان أو كان رب بائن عن ذا الورى، كان المجسم صاحب الإيمان. فدع التكاليف واخلع عذارك ما ثم فوق العرش من رب، ولم يتكلم الرحمٰن بالقرآن لو كان فوق العرش من رب، ولم يتكلم الرحمٰن بالقرآن لو كان فوق العرش رب لزم التحيز ولو كان القرآن عين كلامه حرفاً وصوتاً (٢) كان ذا جثمان، فإذا

### فتاوى في الرد على القائلين بالحرف والصوت

وأرى من النصح للمسلمين أن أنقل هنا أجوبة الإمام العز بن عبد السلام والإمام جمال الدين أبي عمرو عشمان بن الحاجب المالكي، والإمام علم الدين أبي الحسن علي بن محمد السخاوي مؤلف «جمال القراء وكمال الإقراء» حينما استفتوا في هذه المسألة. ومكانتهم السامية في العلم معروفة.

ونص السؤال والأجوبة كما هو مدوّن في انجم المهتدي ورجم المعتدي" للفخر بن المعلم الفرشي، كالآتي:

صورة السؤال: ما يقول السادة الفقها، رضي الله عنهم في كلام الله القديم القائم بذاته؟ هل يجوز أن يقال إنه عين صوت القارى، وحروفه المقطعة، وعين الأشكال التي يصورها الكاتب في المصحف؟ وهل يجوز أن يقال إن كلام الله القديم القائم بذاته حروف وأصوات على المعنى الظاهر فيها وإنه عين ما جعله الله معجزة لرسوله على الله يجب على من اعتقد جميع ذلك وأذاعه وغربه ضعفاء المسلمين وهل يحل للعلماء المعتبرين إذا علموا أن ذلك قد =

<sup>(</sup>١) ثم انظر كيف يحلف كذباً على هذه المحاورة الخيالية فهل يتصور أن يصدر منه مثل ذلك لو كان يخاف مقام ربه في ذلك اليوم الرهيب، وسيأتي ما يقضي على مزاعمه في استقرار معبوده على العرش \_ جل إله المسلمين عن مثل هذه الوثنية \_ كما سيأتي القضاء على مزاعمه في الحرف والصوت قضاء لا نهوض لها بعده إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) واعتقاد الصوت في كلام الله خطر جداً، وكان الإمام عز الدين بن عبد السلام ابتلي بالمبتدعة الصوتية في عهد الملك الأشرف موسى ابن الملك العادل الأيوبي، وكان الملك الأشرف هذا يميل إليهم ويعتقد فيهم أنهم على صواب حيث كان يخالطهم منذ صغره حتى منع العز المذكور من الإفتاء بسبب هذه المسألة كما هو مشروح، مفضل في مطلب الأديب لأبي بكر بن علي الحسيني السيوطي، وفي طبقات التاج ابن السبكي وطبقات التي التميمي، وفي خلاصة الكلام في مسألة الكلام للشيخ محمد عبد اللطيف بن العز المذكور - وقد نقلت الرسالة الأخيرة من خط المؤلف - واستمر منعه من الإفتاء إلى أن ركب الإمام الكبير جمال الدين الحصيري - شارح الجامع الكبير، وشيخ الفقهاء في عصره - وتوجه إلى الملك الأشرف وأفهمه أن الحق مع العز وقال له إن ما في فتياه هو اعتقاد المسلمين وكل ما فيها صحيح ومن خالف ذلك فهو حمار. وكان الجمال الحصيري عظيم المنزلة عند الملك لجلالة قدره عند جماهير أهل العلم، فأطلق الإفتاء للعز ومنع الصوتية من مزاعم الحرف والصوت في كلام الله سبحانه.

 شاع أن يسكتوا عن بيان الحق في ذلك وإظهاره والرد على من أظهر ذلك واعتقده؟ أفتونا مأجورين.

### صورة جواب الإمام عز الدين بن عبد السلام رحمه الله:

القرآن كلام الله صفة من صفاته قديم بقدمه، ليس بحروف ولا أصوات ومن زعم أن الوصف القديم هو عين أصوات القارئين وكتابة الكاتبين فقد ألحد في الدين وخالف إجماع المسلمين، لم إجماع العقلاء من غير أهل الدين ولا يحل للعلماء كتمان الحق ولا ترك البدع سارية في المسلمين، ويجب على ولاة الأمر إعانة العلماء المنزهين الموحدين، وقمع المبتدعة المشبهين المجسمين، ومن زعم أن المعجزة قديمة فقد جهل حقيقتها، ولا يحل لولاة الأمر تمكين أمثال هؤلاء من إفساد عقائد المسلمين، ويجب عليهم أن يلزمهم بتصحيح عقائدهم بمباحثة العلماء المعتبرين، فإن لم يفعلوا ألجتوا إلى ذلك بالجبس والضرب والتعزير، والله أعلم.

كتبه عبد العزيز بن عبد السلام

### وصورة جواب الإمام جمال الدين أبي عمرو عثمان بن الحاجب المالكي:

من زعم أن أصوات القارى، وحروفه المتقطعة والأشكال التي يصورها الكاتب في المصحف هي نفس كلام الله تعالى القليم فقد ارتكب بدعة عظيمة وخالف الضرورة وسقطت مكالمته في المناظرة فيه، ولا يستقيم أن يقال إن كلام الله تعالى القديم القائم بذاته هو الذي جعله الله معجزة لرسوله ﷺ، فإن ذلك يعلم بأدنى نظر، وإذا شاع ذلك أو سئل عنه العلماء وجب عليهم بيان الحق في ذلك وإظهاره ويجب على من له الأمر وفقه الله أخذ من يعتقد ذلك ويغربه ضعفاه المسلمين وزجره وتأديه وحبسه عن مخالطة من يخاف منه إضلاله إلى أن يظهر توبته عن اعتقاد مثل هذه الخرافات التي تأباها العقول السليمة، والله أعلم.

كتبه عثمان بن أبي بكر الحاجب

## وصورة جواب الإمام علم الدين أبي الحسن علي السخاوي:

كلام الله عزّ وجل قديم صفة من صفاته ليس بمخلوق؛ وأصوات القراء وحروف المصاحف أمر خارج عن ذلك، ولهذا يقال صوت قبيح وقراءة غير حسنة وخط قبيح غير جيد، ولو كان ذلك كلام الله لم يجز ذمه على ما ذكر لأن أصوات القراء به تختلف باختلاف مخارجها والله تعالى منزّه عن ذلك، والقرآن عندنا مكتوب في المصاحف متلو في المحارب محفوظ في الصدور غير حال في شيء من ذلك، والمصحف عندنا معظّم محترم لا يجوز للمحدث مسه، ومن استخف به أو ازدراه فهو كافر مباح الدم، والصفة القديمة القائمة بذاته سيحانه وتعالى ليست المعجزة، لأن المعجزة ما تحدى به الرسول وراه وطالب بالإنيان بمثله ومعلوم أنه لم يتحدهم بصفة الباري القديمة، ولا طالبهم بالإنيان بمثلها، ومن اعتقد ذلك وصرح به أو دعا إليه فهو ضال مبتدع، بل خارج عما عليه العقلاء إلى تخليط المجانين، والواجب على علماء المسلمين إذا ظهرت هذه البدعة إخدادها وتبين الحق والله أعلم.

#### علي السخاوي

انظر يا رعاك الله كيف كان العلماء يتكاتفون في قمع البدع وإحقاق الحق على اختلاف مذاهبهم في تلك العصور الزاهرة بخلاف غالب أهل العلم في زماننا هذا فإن لهم منازع وراء اختلاف \_ الخالتين يوم رهيب. وكانت تلك الفتنة بالشام في النصف الأول من القرن السابع الهجري، وقد وقع مثلها في النصف الأخير من القرن السادس بمصر، وفئنة القاهرة معروفة بفتنة ابن مرزوق وابن الكيزاني وكلاهما من حشوية الحتايلة، وظن التاج ابن السبكي بن الكيزاني من الشافعية فترجم له في طبقاته تبعاً لابن خلكان، فلا يأس في الإشارة هنا إلى فتاوى علماء ذلك العصر في حقهما.

وصورة الاستفتاء في شأنهما:

ما قولكم في الحشوية الذين على مذهب ابن مرزوق وابن الكيزاني اللذين يعتقدان أن الله سبحانه يتكلم بحرف وصوت، تعالى الله عن ذلك، وأن أفعال العباد قديمة، هل تنفذ أحكامهم على أهل التوحيد وعامة المسلمين وهل تقبل شهاداتهم على العسلمين أم ٧٧.

جواب الإمام شهاب الدين أبي الفتح محمد بن محمود الطوسي الشافعي (صاحب الوقائع مع ابن نجبة الحنبلي):

تقبل شهادة عدولهم على أصحابهم ولا تسمع شهاداتهم على أهل الحق من الموحدين ولا ينفذ حكم قاضيهم على الموحدين فإنهم أعداء الحق، والله أعلم.

كتيه محمد الطوسي

### وجواب الإمام يوسف الأرموى:

ما نصّ عليهم أعلاء اقترفوا حوبة عظيمة يجب عليهم القفول عما اعتقدوه وهم كفار عند أكثر المتكلمين وكيف يسوغ قبول أقوالهم؟ ويجب على من إليه الأمر إحضارهم واستتابتهم عما هم علبه، فإن تابوا وإلا قتلوا، وحكمهم في الاستتابة حكم المرتد في إمهاله ثلاثة أيام ولا يقتل في الحال.

كتبه يوسف الأرموي

### وجواب الخطيب أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الحموي:

من اعتقد أن أفعال العباد قديمة فقد قال قولاً يلزم منه القول بقدم العالم ومن قال بقدم العالم فهو كافر لا تصح ولايته ولا تقبل شهادته والله أعلم.

كتبه محمد بن إبراهيم الحموي

#### واستفتاء آخر صورته:

ما قول الفقهاء الأثمة قادة علماء هذه الأمة أدام الله إرشادهم ووفق إصدارهم وإيرادهم في الحشوية الذين على مذهب ابن مرزوق وابن الكيزاني. اللذين يعتقدان أن الله سبحاته متكلم بحرف وصوت، وأن أفعال العباد قديمة، هل تقبل شهاداتهم على أهل الحق الموحدين الأشعرية، وهل تنفذ أحكام قضاتهم على الأشعرية أم لا؟

جواب الإمام أبي المنصور ظافر بن الحسين الأزدي المالكي:

لا تقبل شهادة من يقول إن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت لأنهم مرتكبون كبيرة هي أعظم من سائر المعاصي كالزني وشرب الخمر لأنها كبيرة تتعلق بأصل من أصول الدين.

كتبه ظافر بن حسين الأزدي =

\_\_\_\_

وجواب شارح المهذب أبي إسحاق إبراهيم العراقي:
 جوابي كذلك.

كتبه إبراهيم العراقي

وجواب الخطبب محمد بن إبراهيم الحموي:

من قال إن الله متكلم بحرف وصوت فقد قال قولاً يلزم منه أن الله جسم ومن قال إنه جسم فقد قال بحدوثه ومن قال بحدوثه فقد كفر، والكافر لا تصح ولا تقبل شهادته، والله أعلم.

كتبه محمد بن إبراهيم الحموي

وجواب الشيخ جمال الدين بن رشيق المالكي:

لا تقبل شهادتهم ولا يجوز أن يولوا الحكم ولا غيره من المناصب الدينية لأنهم بين جاهل يصر على جهله بما يتعين عليه اعتقاده من صفات الله سبحانه وبين عالم معاند للحق، ومن هذه صفته يتعين تأديبه وزجره عما صار إليه بأبلغ الأدب، ومن جملته رد الشهادة وبالله التوفيق.

کتب حسین بن عنیق بن رشیق

وجواب الشيخ محيي الدين محمد بن أبي بكر الفارسي:

من قال إن الله سبحانه متكلم بالصوت والحرف فقد أثبت الجسمية وصار بقوله مجسماً، والمجسم كافر، ومن قال إن أفعال العباد قديمة فقد كذب الله تعالى في قوله: ﴿وَاللهُ خَلَتُكُرُ وَاللهُ عَلَيْ وَلَهُ اللهُ عَلَى فَي قوله: ﴿وَاللهُ عَلَيْكُرُ وَلا تَشْبَ عدالتهم ولا تقبل وَمّا تَصَلُونَ فِي الأقاليم استنابتهم، فإن شهادتهم ولا تجوز الصلاة خلفهم، ويجب على الإمام وعلى نوابه في الأقاليم استنابتهم، فإن لم يرجعوا عما هم فيه من الكفر يعاقبهم على كفرهم أو يقبل الجزية منم أذلاء لا كاليهود والنصارى بل كفرهم أشنع وأبضع من مقالة التصارى واليهود، أما البهود فشبهوه بالحادث صفة، وأما النصارى فقالوا إنه جوهر شريف والمجسمة يثبتون الجسم لله، تعالى الله عما يقول الظلمون علواً كبيراً.

#### وكتب محمد الفارسي:

وفي تلك الفتاوى ما ينزجر به من يخاف مقام ربه من تلك البدع الشنيعة وبها يعلم أيضاً أن أبا عمرو عثمان بن مرزوق الحنبلي وأبا عبد الله الكيزاني الحنبلي مشتركان في إثارة البدع المذكورة بمصر ولا مانع من أن يكون بينهما بعض اختلاف في قرع من قروع تلك البدع، ومن حاول تبرئة أحدهما منها فلا حجة عنده أصلاً، وقد تكلف ابن رجب في طبقاته تبرئة ابن مرزوق عن ذلك بدون جدوى بعد أن أقرّ بذلك الناصح الحنبلي وابن القطيعي الحنبلي، ولو كان ابن رجب رأى تلك النصوص من فتاوى علماء عصر ابن مرزوق وابن الكيزاني المنقولة عن خوانة الملك الظاهر بيبرس لما سعى في تبرئة ساحته من تلك البدعة .

ونسبة القول بتلك البدعة إلى ابن الكيزاني في مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي لا تبرى. ابن مرزوق منها على أن ابن رجب قال بعد ذلك: ثم وجدت لأبي عمرو بن مرزوق مصنفاً في أصول الدين، ورأيته يقول فيه إن الإيمان غير مخلوق، أقواله وأفعاله وإن حركات العباد مخلوقة، لكن القديم يظهر فيها كظهور الكلام في ألفاظ العباد اهـ. انتفيا ما الذي يبقى من إيمان؟ فدع الحلال مع الحرام لأهله، فهما السياج فاخرقه ثم ادخل واقطع علائقك التي قد قيدت هذا الورى لتصير حراً<sup>(١)</sup> لست تحت

هذا طراز آخر في التخريف بدل على أنه قاتل بالحلول على مذهب السالمية، ومثله لا يمكن ترقيع كلامه. ووقعت بين الفتنتين فتنة عبد الغني المقدسي الحنبلي في الصوت ونحوه كما في ذيل الروضتين لأبي شامة فليراجع هناك، وما حدث في القرن الخامس ببغداد في عهد أبي نصر بن القشيري من فتنة الحشوية فمشهور جداً. والمحضر الذي رفعه أبو إسحاق الشيرازي والحسين بن أحمد البغدادي وعزيزي بن عبد الملك شيذلة، وغيرهم من أئمة ذلك العصر عن تلك الفتنة بخطوطهم إلى نظام الملك، مسجل في تبيين كذب المفتري لابن عساكر (ص ٣٠٠) فيراجع هناك ليعلم مبلغ سعي الحشوية في إثارة الفتن في كل قرن وذلك مما يعرق به جبين الدهر خجلاً من تخريفاتهم التي يتبرأ منها المقلاء كلهم. وأما ما أحدثوه من الفتن في أوائل القرن الرابع من الدعوة إلى القول بإجلاس محمد على العرش في جنبه تعالى قمدون في كتب التاريخ. والمرسوم الذي أصدره الراضي العباسي ضد البربهاري الداعي إلى تلك البدعة مسجل في تاريخ ابن الأثير بنصه وقصه بنتاول الأبدي فنستغني عن نقل نصوص عنهما، وفي كل ما تقدم عبر، ويا لها من عبر، والله سبحانه هو الهادي إلى سواء السيل،

#### رد حديث الأوعال

انظر هذا الخبث المضاعف، يصور الناظم أن القول بعدم استقرار الإله جلَّ شأنه على العرش استقرار تمكن وبعدم كون كلام الله القائم بذاته حرفاً وصوتاً حادثين في ذاته تعالى يكون انحلالاً عن الدين وانسلاخاً من التكاليف، ولست أشك أن من يجترىء على هذا التصوير ويدور في خلده مثل هذا التفكير أمام جماهير أهل الحق المعتقدين للتنزيه من فجر الإسلام إلى اليوم في مشارق الأرض ومغاربها على طول القرون لا يكون إلا منطوياً على الانسلاخ الذي يرمي به أهل الحق، قاتله الله ما أجرأه على الله وما أوقحه! فمن الذي نفي أن للعالم مدبراً وأن القرآن كلام الله أنزل به الروح الأمين على قلب رسوله ها؟ ومن الذي يجهل أن الملء والتخلية من شأن الأجسام نفياً وإثباتاً ولم يرد الملء في سنة صحيحة حتى يجوز إطلاقه عليه سبحانه، على أن تنزهه سبحانه عن الجسمية ولوازم الجسمية مما أجمع عليه أهل الحق، ولم يشك فيه سوى من عنده نزعة الوثنية، ولفظ باثن من خلقه لم يرد في كتاب ولا سنة، وإنما أطلق من أظلق من السلف بمعنى نفي الممازجة رداً على جهم لا بمعنى الابتعاد بالمسافة، تعالى الله عن ذلك. كما صرح بذلك البيهقي في الأسماء والصفات، وأما لفظ أنه فوق العرش فلم يرد مرفوعاً إلا في بعض طرق حديث الأوعال - من رواية ابن منده من التوحيد -وعبد الله بن عميرة في سنده مجهول الحال، ولم يدرك الأحنف فضلاً عن العباس. وسماك انفرد به عن عبد الله هذا، في جميع الطرق، ويحيى بن العلاء في رواية عبد الرزاق عن سماك يقول عنه أحمد: كذاب يضع الحديث. وتصحيح بعض الحشوية لبعض طرق حديث الأوعال لا يزيل ما به سنداً ومنناً، بل خبر الأوعال ملفق من الإسرائيليات كما نصَّ عليه أبو بكر بن ≈

أوامر ولا نهي ولا فرقاناً، لكن جعلت حجاب نفسك إذا تى، فوق السماء من ديان، لو قلت ما فوق السماء مدبر والعرش تخليه من الرحمٰن، والله ليس متكلماً بالقرآن لحللت طلسمه وفزت بكنزه وعلمت أن الناس في هذيان، لكن زعمت أن ربك بائن من خلقه وأنه فوق العرش والكرسي وفوقه القدمان وأنه يسمع خلقه ويراهم من فوق وأن كلامه منه بدا وإليه (1) يعود ووصفته بالسمع والبصر والإرادة والقدرة وكراهة ومحبة وحنان، وأنه يعلم كل ما في الكون، وأنه كلم موسى، والنداء صوت بإجماع النحاة، وأن محمداً الله أسرى به (ليلاً إليه) فهو منه داني وأنه يدنيه يوم القيامة حتى يرى قاعداً معه على العرش وأن لعرشه أطيطاً (1) وأن الله أبدى بعضه للطور، وأن له وجهاً وله يمين، بل زعمت يدان، وأن يديه للسبع العلى والأرض (يوم الحشر) وابضتان (1)

#### قبض السماوات والأرض

العربي في شرح سنن الترمذي وأنت تعرف مبلغ براعته في الحديث ونقده وتحسين الترمذي بالنظر إلى تعدد طرقه بعد سماك، وهذا مصطلح له وقوله: غريب إشارة إلى انفراد سماك عن ذلك المجهول ولا شأن للمجاهيل والوحدان والمنقطعات في إثبات الصفات أصلاً ولم يثبت عن القدمين حديث مرفوع، وقول ابن عباس لإفادة أن الكرسي صغير بالتسبة إلى العرش ككرسي قد وضع لقدمي القاعد على السرير كما قال ابن الجوزي. ورواية من رواه بلفظ (قدميه) تحريف للرواية وتقبيد الرؤية بلفظ (من فوق) من كيس المجسم بدون كتاب ولا سنة. ووصفه سبحانه بالصفات الواردة في الكتاب والسنة لم ينفه أحد من أهل الحق، كما لم ينف أحد منهم كلام الله لموسى بلا كيف. والإقعاد معه على العرش يروى عن مجاهد بطريق ضعيفة وتفسير المقام المحصود بالشفاعة متواتر تواتراً معنوياً وأنى ما ينسب إلى مجاهد من ذاك؟ وقد صرح غير واحد من الأثمة ببطلان ما يروى عن مجاهد، ويرى بعض النصارى رفع عسى عليه السلام وإقعاده في جنب أبيه وهذا هو مصدر هذا التخريف.

<sup>(</sup>١) قال ابن المعلم القرشي: وهذا الحديث أوردوه بإسناد فيه محمد بن يحيى بن رزين، قال أبو حاتم البستي كان كذاباً دجالاً يضع الأحاديث اهد. وزيادة على ما سبق سبأتي الكلام على الصوت فانتظره، ودعوى الإجماع في أن النداء صوت كذب كما سيأتي.

<sup>(</sup>٢) ويغنينا عن إبداء وجوه التخليط في حديث الأطيط ما ألفه الحافظ ابن عساكر في ذلك، وإبداء بعضه للطور بمعنى إبداء بعض آيه على أنه مما أدخل على حماد بن سلمة، تعالى الله سبحاته عن الأبعاض والأجزاء رغم أنف المجسمة. ويأتي الكلام على قبض السماوات.

قال البخاري في تفسير قوله تمالى: ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَشَسَتُمُ يَوْمَ ٱلْقِيْدَمَةِ﴾ [الرُّمر: ١٧] إن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض؛ اهر. وهذا هو أصل الحديث وهو مروي بأسانيد كثيرة جداً وهو الموافق لكتاب الله سيحانه، واليمين: القدرة كما هو مبسوط في أساس التقديس، وحاشا \_

يهتز فوق أصابع<sup>(١)</sup> الرحمٰن وأن قلب العبد بين اثنتين من أصابعه، وأنه يضحك عند

أن يكون قبض الله من قبيل احتواء الأنامل على شيء، وما زاد على ذلك في الروايات من أنه يأخذ السماوات بيده اليمنى ويأخذ الأرض بشماله ـ وحاشا أن يكون له شمال وكلتا يديه يمين ـ فمن تصرفات الرواة أثناء النقل بالمعنى كما لا يخفى على أهل هذه الصناعة المستحضرين لأحاديث الباب ومبلغ اضطرابها سنداً ومتناً.

وأما حديث الحبر اليهودي فيوضع أجزاء الكون على إصبع فضحك النبي ﷺ فيه لا يدل على تصديق ذلك وإن ظنه بعض الرواة تصديقاً . في بعض الطرق . بل بدل على الإنكار والاستهجان. وقد برهن ابن الجوزي في دفع الشبه وابن حجر في الفتح على أن ذلك إنكار لا تصديق رغم توهم ابن خزيمة كونه تصديقاً لزيغ مشهور في معتقده، كما سيأتي بيانه، بل نزول فوله تعالى: ﴿وَمَا فَتَزُوا أَلَمُهُ خَلَّ فَدِّيهِ. وَالْأَرْضُ جَبِيعًا فَبَضَتُهُمْ يَوْمَ الْفِيَنَــَةِ﴾ [الرَّمَر: ١٧] أي تحت تصرف مالك يوم الدين لا يجري لأحد سواه حكم في ذلك اليوم ﴿وَالسَّمَوْتُ مُطْوِيِّتُكُ بِيَهِينِينَ﴾ [الزُّمر: ٦٧] أي بقدرته لا حساب على سكانها بخلاف أهل الأرض فإنهم محاسبون ﴿ مُبْكِنَامُ وَقَدَلُنَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [يُونس: ١٨] عقب حديث حير اليهود دليل واضح على الإنكار على أن إثباتهم الأصابع الحسية بالوجه السابق إشراك. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ آلَةٌ يُمْسِكُ ٱلتَّمَوُّتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تُرُولًا ﴾ [قاطِر: ٤١] فمن الذي يظن أن ذلك بالمماسة؟ وكذلك القبض، وإن هذى الشيخ محمد المنبجي الحنبلي تلميذ الناظم في جزء (إثبات المماسة) بما شاء من صنوف الهذيان، وكل ذلك من بلايًا ابن تيمية حيث لفق الروايات في هذا الصدد وقال ما شاء أن يقوله في الأجوبة المصرية وذكر ما ورد في بعض طرق الحديث وهو (قبض كفيه فجعل يقبضهما ويسطهما) ثم قال: ﴿وهنا شيه القبض والبسط بقبضه ويسطه؛ اه. وهذا تشبيه صريح من ابن تيمية ﴿أَفَكُن يَمْلُقُ كُمِّن لَّا يَخَلُقُكُ ۗ [النَّحل: ١٧] ومغالطة مكشوفة، واللفظ المذكور لم يقع إلا في بعض الروايات، والاضطراب في الحديث سندأ ومتناً زيادة ونقصاً ظاهر جداً لمن اطَّلع على طرقه بحيث لا يصح الاستدلال به ولا سيما في مثل هذا المطلب وعلى فرض ثبوت أن النبي ﷺ قبض كفيه وبسطهما أثناء الخطبة لم ينسب إليه ﷺ في حديث أنه قال: هكذا يقبض ويبسط حتى يصح كلام ابن تيمية، بل البسط غير موجود فيما يروى عما يفعله سبحانه عند قيام الساعة حتى يظنُّ به ﷺ إذا تبض كفيه ويسطهما أنه أراد تشبيههما بقبض الله وبسطه، على أنَّ الخطيب كثيراً ما تصدر منه حركات وإشارات أثناء الخطبة، وحملها على معان لم ينطق هو بها تقويل للخاليب ما لم يقله، ومن الظاهر جداً أن الأرض تحتوي على الأنجاس والأرجاس فكيف يتصور أن يكون قبض الله كقبض أحد من خلقه حقيقة بحيث يستلزم ذلك القبض على الأخباث والأرواث، تعالى الله عن ذلك. وهذا مما لا يتصوره من يخاف مقام ربه ولو كان جاهلاً باستحالة الجسمية على الله سبحانه. ولا تتعرض هنا لرواية كاتب الليث في الخبرة ولعل فيما ذكرنا كفاية.

### الأصابع في كلام الجبر

 (١) لم يرد في حديث وضع السماوات على أصبع إضافة الأصابع إلى الرحمٰن أصلاً وهذا كذب وتصرف في الحديث بالتحريف والتغيير قال القاضي أبو بكر بن العربي في القواصم والعواصم: = تقابل الصفين من عبده يأتي فيبدي نحره لعدوه، ويضحك عندما يثب الفتى من فرشه لقراءة القرآن، ومن قنوط عباده إذا جدبوا، وأنه يرضى ويغضب، وأنه يسمع صوته(١)

وأما ذكر الأصابع فصحيح ولكن لم ترد مضافة إليه تعالى وإنما ورد أنه يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع ثم يهزهن. . الحديث، ومن أين لهم أن أصابع الوضع المطلقة هي أصابع النقليب المضافة إليه؟ اه على أن قول النبي ﷺ بعد أن قال الحبر ذلك ﴿رَمّا هَدُوا مَمّ مَتْ عَلَى اللهُ عَلَى إنكار ما قاله الحبر كما قال ابن حجر في شرح البخاري رداً على ابن خزيمة و توحيد ابن خزيمة من أهيف الكتب، راجع تفسير ﴿لَيْنَ كَمِنْهِ مَن أَمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى من حديث من أَمْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ المنابع من حديث الخنصر فباطل بالمرة وفيه من العلل ما بين في موضعه وليس في حديث الترمذي وفع حديث طوف الإبهام إلى الرسول ﷺ على انفراد حماد بن سلمة به، بل نسبة ذلك إلى سليمان بن حرب أو حماد، قال ابن العربي: وتعثيل سليمان بن حرب وأمثاله ما تجلى للجبل بالأنملة لا حرب أو حماد، قال ابن العربي: وتعثيل سليمان بن حرب وأمثاله ما تجلى للجبل بالأنملة لا ينظر إليه لأنه كلام غير معصوم ولا واجب الاتباع فالأمر هين والمخرج عنه سهل بين اه.

فيا سبحان الله ما أجهل هذا الناظم بلسان قومه كيف يفهم من البد معنى الجارحة ومن الضحك إبداء النواجذ، راجع القواصم لابن العربي، ودفع الشبه لابن الجوزي، والأسماء والصفات للبيهقى، وقد روى القاضي أبو بكر بن العربي في العارضة والقاضي عياض في الشفاء عن الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه أنه كان يرى قطع بد من أشار ببده إلى عضو من أعضائه عند ذكر شيء ورد في الله سبحانه حيث إن الإشارة إلى عضو عند ذاك تشبيه، تعالى الله عن ذلك، وأما ما وقع في صحيح مسلم من حديث القبض باليمين والشمال فلم يخرجه البخاري لاضطراب عبد العَّزيز بن سلمة في سنده لأنه يرويه مرة عن أبيه عن ابن مقسم عن ابن عمر كما وقع في رواية سعيد بن منصور وأخرى عن أبيه عن عبيد بن عمير عن ابن عمر، كما في رواية القعنبي، وتارة أخرى عن أبيه عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن عمرو بن العاص كما في رواية يحيى بن بكير، فدلت تلك الأسائيد المختلفة على أن عبد العزيز لم يضبط السند كما يجب، وحال المتن توازي حال السند ومسلم حيث ترجح عنده روايته بطريق ابن مقسم بالنظر إلى متابعة يعقوب بن عبد الرحمٰن القاري لعبد العزيز في روايته عن سلمة عن ابن مقسم خرجه في صحيحه، لكن ما يحتاج إلى متابع يكون منحط الرتبة في الصحة بل من أحاط بأسانيد هذا الخبر في توحيد ابن خزيمة وحلية أبي نعيم يعده مضطرب السند والمتن معاً. على أن ما يقع في المنبر أمام الجمهور تتوفر فيه الدواعي إلى روايته فكيف ينفرد برواية مثله راو واحد، وإنَّ صح الاحتجاج بمثل ذلك فإنما يصح عند ـ عدم المعارض ـ في الأعمال فقط دون الاعتقاد على أن تلاوته على قوله تعالى: ﴿ وَمَّا فَدُوا آلَةً حَّقَّ قَدْرِيهِ ﴾ [الأنتام: ٩١] عند ذكر حديث الحبر في الصحيح تعارضه إذا لم يحمل خبر مسلم على المجاز فيوجد بين أهل العلم من لا يستدل بمثله في الأعمال فضلاً عن الاعتقاد ومع هذا كُله لا يحتج بما دون المشهور من الأحاديث في ذات الله وصفاته عند جمهور أهل الحق فكيف يحتج بذلك الحديث في باب الاعتقاد وقد بيِّنًا بعض ما فيه.

وحديث جابر المعلق في صحيح البخاري مع ضعفه في سياق ما بعده من حديث أبي سعيد ما يدل على أن المنادي غير الله حيث يقول ١٠٠٠. فينادي بصوت إن الله يأمرك...، فيكون الإسناد مجازياً على أن الناظم ساق في حادي الأرواح بطريق الدارقطني حديثاً فيه اليبعث الله يوم ــ ويشرق نوره يوم الفصل ويكشف ساقه (۱) ويبسط كفه ويمينه تطوى السماء وينزل (۲) في الدجى في الثلث الأخير والثلث الثاني وأن له نزولاً (۱۲) ثانياً يوم القيامة للقضاء وأنه يبدو جهرة لعباده حتى يرونه ويسمعون كلامه وأن له قدماً (۱۶ وأنه واضعها على النيران وأن الناس كل منهم يخاصر (۵) ربه، بالخاء والصاد والحاء والضاد وجهان محفوظان

### الكلام على الساق والنزول والمجيء ووضع القدم

(١) وفي الفرآن ﴿ يُرَمُ يُكْتَفُ عَن سَاقٍ ﴾ [القلم: ٤٦] بدون ضمير وذلك استعارة عن الشدة كما ذكره الفراء وابن قتيبة وابن الجوزي، وذكر الإسماعيلي في مستخرجه أن رواية حفص بن ميسرة ايكشف ربنا عن ساق، بدون ضمير وروايته بالضمير منكرة. واجع ما كتبناه على دفع الشبه لابن الجوزي، ومن عادة الحشوية حمل المجاز المشهور على الحقيقة باختلاق رواية حول ذلك والقائها على ألسنة الرواة. وتصرفات المجسمة هنا من هذا القبيل.

وإني أنقل للقارى، بلية من بلايا المجسمة تفهمه إلى أي حد يصل جنون هؤلاه، وقد رأينا في بعض كتب روافضهم أن فاطمة رضي الله عنها تحمل قميص حسين عليه السلام في يوم القيامة وتقول لله سبحانه وهو جالس على عرشه هذا ما فعلته الأمة بابني سبط الرسول ﷺ، ويكشف الله سبحانه إذ ذاك عن ساقه فإذا هي مربوطة برباط ويقول ماذا أنا فاعل إزاء هذا وهم قد فعلوا بي ما ترونه؟ ويعللون هذا بما فعله نمروذ من توجيهه الرمي إلى السماء ليقتل إله إبراهيم عليه السلام فاهمين أن سهمه أصاب ساق الله فيقيت مربوطة من أثر الجرح في ذلك اليوم. فهل رأى القارى، كفراً أشنع من هذا وأبعد من هيبة الرب سبحانه وتقديره حق قدره وأدل على ذهاب العقول؟ قاتلهم الله.

- (٢) قال ابن حزم في الفصل: إن ثلث الليل مختلف في البلاد باختلاف المطالع والمغارب يعلم ذلك ضرورة من بحث عنه فصح ضرورة أنه فعل يفعله ربنا في ذلك الوقت لأهل كل أفق وأما جعل ذلك نقلة فقد قدمنا بطلان قوله في إبطال القول بالتجسيم اه وفي بعض طرق الحديث ما يعين أنه إستاد مجازي، قفي سنن النسائي اإن الله يأمر ملكاً ينادي. . . " وفي شرحي البدر العيني وابن حجر على البخاري بسط واف في المسألة .
- (٣) ولفظ التنزيل ﴿ وَيَهَاتَهُ رَبُّكَ ﴾ [اللَّجر: ٢٢] قال أحمد: أمره، وقد بينه في قوله تعالى: ﴿ أَوْ يَأْتِيَ
   أَمْرُ رَبِيكَ ﴾ [النحل: ٣٣] رواه ابن حزم وأبو يعلى وابن الجوزي. قال الخلال في السنة بسنده إلى حنبل عن عمه الإمام أحمد أنه سئل عن أحاديث النزول والرؤية ووضع القدم ونحوها فقال: «نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى».
- (٤) وضع القدم مجاز مشهور عن التسكين وعن الردع والقمع. راجع أساس البلاغة والفائق ودفع شبه التشييه وأساس التقديس. والأخيران مهمان جداً في الرد على الحشوية، وهما مطبوعان يسهل تناولهما ففيهما غنية عن التوسع بأكثر مما ذكر.
- (٥) قال ابن العربي: أما حديث المخاصرة فضعيف، راجع العواصم، فكم في سنن الترمذي ومسند ...

القيامة منادياً يصوت. . . ٤ وهذا نص من النبي على أن الإسناد في الحديث السابق مجازي
 وهكذا يخرب الناظم بيته بيده وبأيدي المسلمين وللحافظ أبي الحسن المقدسي جزء في تبيين
 وجوه الضعف في أحاديث الصوت فليراجع ثمت.

في الترمذي والمسند وغيرهما من كتب التجسيم، ووصفته بصفات حي فاعل بالاختيار، وذلك الأصلان أصل التفرق في الباري فكن في النفي غير جبان أو لا فلا تلعب بدينك تثبت بعض الصفات وتنقى بعضها فأنكر الجميع أو فرّق بين ما أثبته ونفيته، فذروا المراء وصرحوا بمذاهب القدماء وانسلخوا من الإيمان أو قاتلوا مع أمة التشبيه والتجسيم تحت لواء ذي القرآن أو لا فلا تتلاعبوا بعقولكم وكتابكم وبسائر الأديان، فجميعها قد صرحت بصفاته وكلامه وعلوه والناس بين مصدق أو جاحد أو بين ذلك أو حمار، فنزَّه وأنف الجميع ولقب مذهب الإثبات بالتجسيم وأحمل على الأقران، فمتى سمحت لهم بوصف واحد حملوا عليك فصرعت فلذاك أنكرنا الجميع مخافة التجسيم إن صرنا إلى القرآن ولذا خلعنا ربقة الأديان من أعناقنا ولنا ملوك قاوموا الرسل في آل فرعون وقارون وهامان ونمروذ وجنكسخان ولنا الأثمة أرسطو وشيعته ما فيهم من قال: إن الله فوق العرش، ولا إن الله يتكلم بالوحى، ولهذا رد فرعون على موسى إذ قال موسى ربنا متكلم فوق السماء وأنه ناداني، وكذا ابن سينا لم يكن منكم ولا الطوسي قتل الخليفة والقضاة والفقهاء إذ هم مجسمة، ولنا الملاحدة الفحول أتمة التعطيل ولنا تصانيف مثل الشفاء ورسائل إخوان الصفاء والإشارات قد صرحت بالضد مما جاء في التوراة والإنجيل والفرقان، وإذا تحاكمنا فإليهم لا إلى القرآن، يا ويح جهم وابن درهم ومن قال بقولهما، بقيت من التشبيه فيه بقية ينفى الصفات مخافة التجسيم ويقال: إن الله يسمع ويرى ويعلم ويشاء وإن الفعل مقدور له والكون ينسبه إلى الحدوث ويصرخ بنفي التجسيم والله ما هذان متفقان، لكننا قلنا محال كل ذا حذراً من التجسيم والإمكان؛ اهـ.

## تصوير الناظم أهل الحق أسوأ تصوير

انتهى كلام هذا الملحد تباً له وقطع الله دابر كلامه. انظر هذا الملعون كيف أقام طوائف الشافعية والمالكية والحنفية الذين هم قدوة الإسلام وهداة الأنام في صورة الملاحدة الزنادقة المقرين على أنفسهم باتباع فرعون وهامان وأرسطو وابن سينا، المقدمين كلامهم على القرآن، وأنهم أتباع أصحاب جنكسخان، وأن رائده، لعنه الله ولعنه، سألهم عما يقوله أهل الحديث فنسبوهم إلى ما نسبوهم إليه، وأنه لذلك انحل

أحمد من أحاديث ضعيفة والناظم هو الذي يسميهما بالتجسيم، قال ابن الجرزي هذا يرويه يوسف بن عبد الله وهو خطأ.

عن الأديان وخلع ربقة الإيمان وأبرز ذلك في صورة مقامة وخيال ليرتسم به في ذهن من يقف عليه من العوام والجهّال أن الطوائف المذكورة، على هذه الصفة.

وإذا كانت علماء الشريعة وقادة الأمة بهذه الصفة كيف يقبل قولهم في الدين؟ أو ماذا تكون قيمة فتاويهم عند المسلمين؟ فما أراد هذا إلا أن يقرر عند العوام أنه لا مسلم إلا هو وطائفته التي ما برحت ذليلة حقيرة، وما أدري ما يكون وراء ذلك من قصده الخبيث، فإن الطعن في أثمة الدين طعن في الدين وقد يكون هذا فتح باب الزندقة ونقض الشريعة ويأبى الله ذلك والمؤمنون.

وجماعة من الزنادقة يكون مبدأ أمرهم خفياً حتى تنتشر ناره ويشتعل شناره، نسأل الله العافية.

فينبغي لأثمة المسلمين وولاة أمورهم أن يأخذوا بالحزم ويحسموا مادة الشر في مبدئه قبل أن يستحكم فيصعب عليهم رفعه. ثم إن هذا الوقح لا يستحي من الله ولا من الناس، ينسب إلى طوائف المسلمين ما لم يقولوه فيه وفي طائفته، وأن شيوخهم من الناس، ينسب إلى طوائف المسلمين ما لم يقولوه فيه وفي طائفته، وأن شيوخهم وصوهم بذلك، وهو يزعم بكذبه أنه متمسك بالقرآن وأين قال الله في القرآن (إنه فوق السماء) وأين قال (إنه فوق العرش) بهذا اللفظ وأين قال (إن القدمين فوق الكرسي) وأين قال (إنه يسمع خلقه ويراهم من فوق) وأين قال (إن محمداً قاعد معه على العرش) إلى بقية ما ذكره جميعه.

والمتبع للقرآن لا يغيره ولا يغير لفظه بل يتمسك به من غير زيادة ولا نقصان، وكذلك الأحاديث الصحيحة يقف عند ألفاظها ولا يزيد في معناها ولا ينقص.

## كذب الناظم على الله ورسوله ﷺ

وهكذا أكثر ما ذكره لم يجيء لفظه في قرآن ولا سنة، بل هو زيادة من عنده قد كذب فيها على الله(١٦ وعلى رسوله ﷺ وفهمها على خلاف الحق ونسب إلى علماء

<sup>(</sup>١) جرت سنة العلماء في تصانيفهم أن أحدهم إذا نقل عن أحد العلماء نقلاً ينص على أنه نقله بنصه أو مع شيء من التصرف بالزيادة فيه أو النقص منه، يفعلون ذلك حرصاً على صفة الأمانة التي يهوي إلى الدرك الأسفل من الحقارة والصغار من حفظ عنه أنه أخل بها في تافه من الأمور، فهم يحرصون على تلك الصفة صفة الأمانة في النقل عن العلماء إخوانهم فاهمين أنهم لو خانوا في النقل عنهم (وهم ينقلون عنهم ديناً يدين به العباد) لهووا في هاوية من النقص لا قرار لها ولا تقوم لهم قائمة بعدها، وهم إذا حفظوا عن واحد مما ينتسب إلى العلم شيئاً من =

المسلمين البرآء من السوء كل قبيح، وجعل ذلك طريقاً للخروج من الدين والانسلاخ من الإيمان وانتهاك الحرام، وعدم اعتقاد شيء فهل وصلت الزنادقة والملاحدة والطاعنون في الشريعة إلى أكثر من هذا؟ بل هذا، وإيهامه الجهال أنه هو المتمسك بالقرآن والسنة، لينفق عندهم كلامه ويخفى عنهم سقامه.

وإذا كان الأمر كذلك في هذا فليقل لي حضرات إخواننا المساكين المغرورين بابن القيم كيف يدومون على غرورهم به وإمام عظيم من أثمة المسلمين يقول عنه بعبارة صريحة فصيحة بيَّنة لا تحتمل التأويل، لا يقولها فقط بلسانه بل يكتبها في كتاب تبقى فيه على ممر الدهور يقرؤها البعيد والقريب والصغير والكبير والعالم والجاهل والمؤمن والكافر يقول تلك الكلمة هذا الإمام النادر المثال في فضله وزهده وورعه وعلمه وهو يعلم أنه مسؤول عنها عند ربه ولى أمره في دنياه وفي أخراه، وأي كلمة هذه الكلمة هي قوله:إن ابن القيم كذب على الله ورسوله ـ ليقل لى حضرات المغرورين بابن القيم كيف يكون نظرهم إليه في الحقارة والصغار وهم يسمعون إماماً كبيراً لا ينسب إمامهم إلى الخيانة في النقل عن فريق العلماء جميعاً بل ينسبه إلى الخيانة في النقل عن الله ورسوله ﷺ يقول عنه إنه يكذب عليهما ويسند إليهما ما لم يقله كتاب ولا سنة أمع هذا يبقون على غرورهم وإفراطهم في تعظيم ذلك الرجل الذي يقول عنه الإمام السبكيّ بحق: إنه ما زاد عنه الزنادقة والملاحدة والطاعنون في الشريعة في الخروج على الإسلام والمسلمين، أنا لا أتوهم بعد اطلاع هؤلاء المساكين على حال هذا الرجل أن يبقى في قلوبهم مثقال ذرة من التعظيم له والعطف عليه، كيف لا وهم مؤمنون والله يقول في كتابه الكريم عن كل من اتصف بالأيمان: ﴿ لَا يَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْتِوْمِ ٱلْآيَخِيرِ بُوَادُّونَ مَّنْ حَاذً اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَالْوَا مَالِكَمْهُمْ أَوْ أَبْكَاتُهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْرُ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ ۖ [السخادلة: ٢٢] وإنسى أعيذهم بالله من احترام رجل لا يزيد عنه في الخروج على الإسلام والمسلمين لا الزنادقة ولا الملاحدة ولا الطاعنون في الشريعة، إني أرجو إخواننا المغرورين بابن القيم أن يفهموا أن كذب صاحبهم على الله ورسوله ﷺ في أصول الإسلام ليعلموا هذا جيداً ثم ليوقنوا أن الذي يكذب في الأصول هين جداً عنده أن يكذب في الفروع وإذن ترتفع بكل معناها عن ابن القيم فلا يجوز لمسلم أن يعتمد عليه في نقل لا في أصول ديننا ولا في فروعه وهو على هذه الحالة سيئة واحدة من سيئات شيخه الكبير إمامكم العظيم لا في هذا ولا عشر نظركم ابن تيمية. ما ثبت له يثبت لشيخه بالأولى ثم بالأولى. وبناء على هذا أؤكد عليكم أن تنظروا إلى كل كناب خطته براعة هذا الرجل وشيخه نظر من لا أثر للثقة في قلبه بهما وبما يكتبانه وإلا فمثلكم حينتذ مثل من يرى اللص بعينه يسرق العظائم من أموال الناس ثم في الوقت عينه يفول ما أصلحه وما أجله وما أوثق دينه.

الإخلال بتلك الأمانة سقط من نظرهم وأكثوا له في صدورهم من الازدراء به كعالم ما يجعله في نظرهم كأنه مسخت إنسانيته وأصبح مخلوقاً آخر من المخلوقات التي لا يقع في النفوس أنها تكون في وقت من الأوقات مصدراً لأي معنى ينتفع به بنو الإنسان من الناحية الأدبية، هذا نظرهم لمن يخون في النقل عن رجل مثلهم ما قال الله ولا رسوله ﷺ إنه معصوم.

#### فصل

قال: «في قدوم ركب الإيمان وعسكر القرآن» قال:

اوأتي فريق ثم قال: ألا اسمعوا قد جئتكم من مطلع الإيمان:

من أرض طيبة، من مهاجر أحمد. سافرت في طلب الإله فدلني الهادي عليه، ومحكم القرآن مع فطرة الرحمٰن وصريح عقل شهدوا بأن الله منفرد بالملك والسلطان وهو الإله الحق».

هذا صحيح.

ثم قال: (لا معبود إلا وجهه) هذا عندنا صحيح وأما عنده فالوجه غير الذات فكيف يصح؟

ثم قال: «والناس بعد فمشرك أو مبتدع وكذلك شهدوا بأن الله ذو سمع وذو يصر هما صفتان».

هذا نحن نقوله لكن لو طولب بالشهادة بأنه ذو سمع وذو بصر أين يجدها(١) في ألفاظ القرآن والسنة ولو كان كذلك لم يكن بيننا وبين المعتزلة نزاع فيه.

قال: «وعموم قدرته (٢٠) يدل بأنه هو خالق الأفعال للحيوان».

اعتقادنا أنه سبحانه خالق أفعال الحيوان ولكن كيف يدل عموم القدرة على ذلك بل لذلك أدلة أخر. واستدلال هذا القدم بعموم القدرة من عدم شعوره.

ثم قال: «هي خلقه حقاً وأفعال لهم حقاً ولا يتناقض الأمران!».

<sup>(</sup>١) بل الواجب على من يهاب مقام ربه أن لا يطلق عليه تمالى ما لم برد إطلاقه عليه في الكتاب والسنة المشهورة مع الاقتصار على الوارد فعلاً كان أو صفة أو مفرداً أو مجموعاً، فلا يقال له عينان ولا هو مستو. فإبدال الفعل صفة، والمجموع مثنى، وإبدال اللفظ بما يظن مرادفاً له مما يجب أن يتهيه كل مسلم. بل قال إمام الحرمين: أجمع المسلمون على منع تقدير صفة مجتهد فيها لله عز وجل لا يتوصل فيها إلى قطع بعقل أو صمع وأجمع المحققون على أن الظواهر يصح تخصيصها أو تركها بما لا يقطع به من أخبار الأحاد والاقيسة وما يترك بما لا يقطع به كلف يقطع به؟ اهـ.

<sup>(</sup>٢) وكم من شيء مقدور عليه لم يدخل في حيز الوجود فمن أين يدل عموم القدرة على أنه خالق أفعال الحيوان؟ بل الدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَاللّهُ خَلْتُكُو وَمّا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ [الشافات: ٩٦] وقوله تعالى: ﴿أَنَتُهُ خَلِقٌ كُلّ نَتْهِ﴾ [الزعد: ١٦] وكم لنا من براهين عقلية على ذلك لكن الناظم بالغ الجهل ظاهر البلادة حتى في مثل هذه المسائل الظاهرة لصغار المتعلمين وحق مثله أن يقرع إيقافاً له عند حده فالمصنف معذور إذا قال عنه إنه حمار أو تيس.

عجب قد تقدم إنكاره على جهم وشيعته قولهم: إن العبد ليس بفاعل فما هذا التناقض (1) ولعله نقل الكلامين تقليداً ولم يفهم معناهما فلذلك وقع التناقض بينهما ويكونان من كلامين.

ثم قال: فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمٰن، واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد وقال شفى القلوب بلفظه».

وقال الناظم: «إن الجبرية والمكذبين بالقدر نظروا نظر الأعور» والكلام في ذلك يطول وليس هذا من أهله<sup>(۲)</sup> ولا هو متعلق به بل كلامه فيه فضول فيما لا يعنيه.

### فصل

قال: «أيكون أعطى الكمال وما له ذاك الكمال أيكون (٢) إنسان سميع مبصر متكلم وله الحياة والقدرة والإرادة والعلم والله قد أعطاه ذاك وليس وصفه فأعجب من البهتان بخلاف نوم العبد وجماعه وأكله وحاجة بدنه إذ تلك ملزومات كون العبد محتاجاً وتلك لوازم النقصان وكذا لوازم كونه جسداً نعم، ولوازم الأحداث والإمكان يتقدس عنها وعن أعضاء ذي جثمان».

<sup>(</sup>١) نفى عن العبد كونه فاعلاً في مذهب الجهمية يعني الأشاعرة فيما سبق وأثبته هنا مذهباً لهم، وعد اعتبار العبد فاعلاً مناقضاً لاعتبار أن الله خالق لفعل العبدا مع أن التناقض في كلامه نفسه كما شرحنا حيث نفى عنهم سابقاً ما أثبته لهم هنا، وأين التناقض بين كون الله خالقاً وبين كون العبد فاعلاً؟ فتدير.

<sup>(</sup>٢) نرجو حضرات المغترين بهذا الناظم ونلح في الرجاء أن يقفوا هنا طويلاً ليفهموا مقدار قدوتهم الذي لا يرضون أن يكون بجانبه أحد من علماء الأمة في العلم، فها هم أولاء يسمعون الشيخ السبكي وهو الإمام الجليل في تقواه وفضله يقرر بصراحة أن ابن القيم ليس بأهل للكلام معه في مسألة من المسائل العادية، وإني أعود فأرجوهم أن يتأملوا طويلاً في كلمة هذا الإمام الكبير رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) دليل اتصاف الله سبحانه بصفات الكمال من الكتاب والسنة والمعقول معروف عند أهله، وأما الطريق الذي سلكه الناظم في ذلك فليس في شيء من الأداء إلى ما يتوخاه، وإنما سلك هذا الطريق الغير النافذ ليخيل إلى العامة أن صفات الله من قبيل صفات العبد فلا مانع من أن يكون الباري ينظر بعين ويسمع بأذن... إلى آخر تلك المخازي كما هو مذهبه في إثبات الصورة له تعالى مع أن تلك الصفات في العبد مقرونة بالنقائص والاحتياج، تعالى مع ذنك، فليتنبه إلى دسائس الناظم.

## عدم تمييز الناظم بين اللازم والملزوم

الجسدية والحدوث والإمكان يلزم منها ثلاثتها الاحتياج والنقص، فالنوم والجماع والأكل لوازم لذلك لا ملزومات (١١) وتقديسه عن الأعضاء مع إثباته قدمين كيف يجتمعان.

## تخبط الناظم في الصوت

قال: «والله ربي لم يزل متكلماً، هو قول ربي كله لا بعضه لفظاً ومعنى، ما هما خلقان».

أما كونه لم يزل متكلماً وقوله مع ذلك إنه لفظ وإنه غير مخلوق فكلام من لا يدري ما يقول<sup>(٢٢)</sup>.

قال: «لكن أصوات العباد مخلوقة، فإذا انتفت الوساطة كتكلم الله لموسى فالمخلوق نفس السمع<sup>(١٢)</sup> إلا المسموع، هذي مقالة أحمد ـ يعني ابن حنبل ـ ومحمد ـ يعني البخاري ـ».

- (١) يا حضرات المغترين بابن القيم، اعملوا معروفاً مع أنفسكم وانظروا كيف لا يميز صاحبكم اللازم من الملزوم، أيكون حاله هكذا في الجهل ويصل غروركم به إلى أن تعتقدوا أنه الإمام الذي لا يساميه بل لا يدانيه إمام.
- (٢) لأن اللفظ لا بد من أن يكون باعتبار وجوده الخارجي متعاقب الحروف فلا يتصور العاقل في مثله قدماً، نعم ليس للفظ باعتبار وجوده العلمي والنفسي تعاقب فيكون قديماً كما قال بذلك أحمد وتابعه ابن حزم، وهو الموافق لتحقيق القوم في الكلام النفسي، إلا أن وجوده أصلي بخلاف العلم فإنه بالإضافة إلى المعلوم. والناظم ليس بقائل بما قال به أحمد كما يظهر من مواضح من نظمه فيكون قائلاً بما هو غير معقول.
- لا فرق بين موسى عليه السلام وبين غيره في خلق السمع فيهما، وأما المسموع فإن كان يريد 
  به الصوت المكيف فكذلك، وإن كان يريد ما هو قائم بالله فجل الإله أن يقوم به عرض سيّال. 
  والوارد في الكتاب أنه تعالى كلّم موسى ـ بدون ذكر الصوت أصلاً ـ والتكلم لا يستازم الصوت 
  قسال تسعالي: ﴿ فَ وَمَا كَانَ لِيَشَرٍ أَن يُكُلِّنَهُ أَلَهُ إِلَّا وَحَيًا أَوْ بِن وَلَاي حِمْلٍ لا يُستازم الصول دون 
  [الشورى: ١٥] إذ لا صوت في الوحي إلى القلب والصوت في الثالث صوت الرسول دون 
  المكلم فليكن الكلام من وراء حجاب كذلك وهو الذي حصل لموسى، فمهما كان النبي 
  بسناعه صوت الرسول إليه يعد أن الله كلمه فلا يكون أي مانع من أن يعد موسى كلمه ربه إذ 
  نودي من الشجرة، فأي زائغ يتصور حلول الله في الشجرة حتى يقول: إن الذي سمعه صوت 
  أسئة تعالى الله أن يكون كلامه صوتاً، والآية قاضية على جميع الأوهام في هذا البحث لمن 
  أحسن التدبر فيها.

قلنا نعم نوافقه على ذلك على قول الأشعري إن الكلام النفسي يسمع ولا يلزم أن يكون هناك حرف وصوت ومن اعترف بكلام الله تعالى وأن موسى سمعه ولم يقل إنه حرف أو صوت أو غير ذلك بل وقف عند حده وعجزه وجهله ونزّه الله تعالى عن صفات خلقه، سلم.

ثم قال في بيت الأخطل:

## يا قوم قد غلط النصاري في الكلمة

ونظير هذا من يقول كلامه معنى قديم غير محدث والشطر مخلوق وتلك حروفه ناسوته<sup>(۱۱)</sup>.

أبصر هذه الجراءة وتشبيهه أقوال العلماء بأقوال النصارى وجهله وكذبه بأن الحروف كالناسوت. والمعنى قائم بذات الرب سبحانه وتعالى والألفاظ بالقارىء لا يتحد أحدهما بالآخر ولا يحل فيه كما يقول النصارى تعالى الله عن قولهم.

### فصل

قال: «الكلام قيل بغير مشيئة، وإنه معنى إما واحد وإما خمسة معان، وقيل: إنه لفظ مقترن فالسين مع الباء، والذين قالوا بمشيئة صنفان أحدهما جعله خارج ذاته وهو قول الجهمية ومتأخري المعتزلة والثانية في ذاته وهم الكرامية، وهم نوعان أحدهما جعله مبدوءاً به حذراً من التسلسل فلذلك قالوا له أول والآخرون كأحمد ومحمد قالوا: لم يزل متكلماً(٢) بمشيئة وإرادة.

لم يفهم الناظم كلام القوم فشنع كما شاء، قاتل الله البلادة ما أفتكها.

ظن الناظم أن المراد بالمعتى معنى النظم فبنى عليه ما شاه، مع أن مرادهم بالمعنى هنا هو القائم بالله الشامل للدال ومدلوله باعتبار وجودهما العلمي كما نص عليه أحمد في رده على ابن أي دؤاد، كما ذكر في كتاب السنة وغيره، فلا يكون للفظ الخارجي دخل أصلاً في القدم على مذهب إمامه نفسه، نعم يوجد من يسير سير النصارى في الحلول بين اللين تكلموا في القرآن وهو من يقول إن الصوت من المصوت قديم وإن الله تعالى قرأ على لسان كل قارى، كما ذهب إلى ذلك السالمية، تعالى الله عما يقول الظالمون. والناظم من أقرب المبتدعة إليهم.

<sup>(</sup>٢) افترى الناظم عليهما تمويها وتحميلاً على لفظ مجمل ما لا يحتمله وهما كباقي أهل السنة يقولان: إن الله متصف بصفة الكلام أزلاً كاتصافه بباقي صفاته الأزلية وهو يتكلم متى شاء، وهما بعيدان من المماحكات الزافقة، والله سبحانه سريع الحساب وشديد العقاب أزلاً ولا يستلزم ذلك قدم البعث وهو سبحانه لم تحدث له صفة بخلق الخلق وهو خالق أزلاً قبل أن يخلق الخلق.

وتعاقب(١) الكلمات.

هذا هو الذي ابتدعه ابن تيمية والتزم به حوادث لا أول لها، والعجب قوله مع ذلك إنه قديم، وحين النطق بالباء لم تكن السين موجودة، فإن قال النوع قديم وكل واحد من الحروف حادث عدنا إلى الكلام في كل واحد من حروف القرآن، فيلزم حدوثها وحدوثه، فالذي التزمه من قيام الحوادث بذات الرب لا ينجيه بل يرديه، وهذا أفة التخليط والتطفل على العلوم وعدم الأخذ عن الشيوخ.

# كلام واف في أحاديث الصوت

ثم قال: «واذكر حديثاً في صحيح محمد ذاك البخاري فيه نداء الله<sup>(٢)</sup> يوم معادناً بالصوت».

<sup>(</sup>١) فيكون محلاً للحوادث، تعالى الله عن ذلك، وابن تيمية تابع الكرامية في ذلك وأربى عليهم في الزيغ بدعوى القدم النوعي في الكلام، مع أنه لا وجود للكلي إلا في ضمن الأفراد، فلا معنى لوصف النوع بالقدم بعد الاعتراف بحدوث كل فرد من أفراده وقد أطال العلامة قاسم بن قطلوبغا الحافظ فيما كتبه على المسايرة الكلام في ذلك فلا نطيل الكلام بما هو في متناول أيدي صغار التلاميذ. والناظم من أتبع الناس لابن تيمية في سخافاته، وقد نقل ابن رجب في طبقاته عن الذهبي في حق ابن تيمية أنه أطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابوا وجسر هو عليها اه، فيدور أمره بين أن يكون مصاباً في عقله أو دينه، فتباً لمن يتخذ مثله قدوة.

إن كان يريد حديث جابر عن عبد الله بن أنيس ايحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب... الحديث، فهو حديث ضعيف علقه البخاري بقوله ويذكر عن جابر دلالة على أنه ليس من شرطه ومداره على عبد الله بن محمد بن عقبل وهو ضعيف باتفاق، وقد انفرد عنه القاسم بن عبد الواحد وعنه قالوا إنه ممن لا يحتج به. وللحافظ أبي الحسن المقدسي جزء في تبيين وجوه الضعف في الحديث المذكور، وأما إن كان يريد حديث أبي سعيد الخدري ويقول الله يا آدم يقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك... الحديث، فلفظ ينادي فيه على صيغة المفعول جزماً بدليل اإن الله يأمرك ولو كان على صيغة الفاعل لكان إني آمرك كما لا يخفى على أن لفظ (صوت) انفرد به حفص بن غياث وخالفه وكيع وجرير وغيرهما فلم يذكروا العبوت، وسئل أحمد عن حفص هذا فقال كان يخلط في وكيع وجرير وغيرهما فلم يذكروا العبوت، وسئل أحمد عن حفص هذا فقال كان يخلط في حديثه كما ذكره ابن الجوزي، فأين الحجة للناظم في مثله؟ على أن الناظم نفسه خرج في حادي الأرواح - وفي هامشه إعلام الموقعين - (٢ - ٩٧) عن الدارقطني من حديث أبي موسى يعين أن الإسناد مجازي على تقدير ثبوت الحديثين فظهر بذلك أن الناظم متمسك في ذلك يعين أن الإسناد مجازي على تقدير ثبوت الحديثين فظهر بذلك أن الناظم متمسك في ذلك بالناظم في (النظم في (النظم في (النظم في (الناظم في () 1 - ٢٩) منه.

اللفظ الذي في البخاري (فينادي بصوت) وهذا محتمل لأن يكون الدال مفتوحة والفعل لم يسم فاعله وأن يكون مكسورة فيكون المنادي هو الله تعالى فنقله عن البخاري نداء الله ليس بصحيح، والعدالة في النقل أن ينقل المحتمل محتملاً، وإذا ثبت أن الدال مكسورة فلم يقول إن الصوت منه؟ فقد يكون من بعض ملائكته أو من شاء الله.

ثم قال: «أيصح في عقل وفي نقل<sup>(١)</sup> نداء ليس مسموعاً لنا».

أما العقل فلا مدخل له في ذلك وأما النقل فقد قال تعالى: ﴿إِذْ نَادَكَ رَبُّهُ بِيَلَةٌ خَفِيتُ ا ﴿﴾ [مريم: ٣].

ثم قال: «والله موصوف بذاك حقيقة هذا الحديث ومحكم القرآن».

ليس في الحديث ومحكم القرآن أنه حقيقة.

قال: قورواه عندكم البخاري المجسم بل رواه مجسم فوقاني. ا

هذا بهت لنا في أن البخاري مجسم عندنا والله ما اعتقدنا فيه ذلك ولا في أحمد الذي عناه بالفوقاني ولكن هذا بهت لنا وإساءة على البخاري ومن فوقه.

ثم قال: ﴿ وَاذْكُرُ حَدَيْثًا لَابِنْ مُسْعُودٌ صَرَيْحًا إِنَّهُ ذُو أَحَرَفُۗۗ ۗ .

هو حديث في الترمذي: من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة وقال حسن صحيح ووقفه بعضهم على ابن مسعود، وعلى كل تقدير الحرف في قراءة القارىء، وقد تقدم من هذا الناظم أن الصوت فعل القارىء فلا وجه لاحتجاجه هنا، ولابن مسعود حديث آخر أنه على سبعة أحرف، والمراد نزوله بها ثم قال: "وانظر إلى السور التي افتتحت بأحرفها لم يأتٍ قط بسورة إلا أتى في أثرها خبر عن القرآن».

هذا منتقض بسورة اكهيعص، والعنكبوت والروم وانه.

### فصل

قال: «إنه يلزم من نفي صفة الكلام نفي الرسالة»(٢).

<sup>(</sup>١) النداء طلب الإقبال عند النحاة واللغويين فيجري مجرى القول وكم في الكتاب والسنة مما يدل على القول والكلام بدون صوت كما نسرد بعض ذلك عند التدليل على الكلا النفسي وقول صاحب القاموس: النداء الصوت تسامح منه، وكم له من مسامحات معروفة عند أهل العلم.

 <sup>(</sup>٢) وقد نص الله سبحانه على أن تكليم الله سبحانه منحصر في الوحي إلى القلب وإرسال ملك يبلغ كلامه، والكلام وراء حجاب وليس في واحد منها صوت للمكلم سبحانه فمن أين يلزم =

وهو جهل منه وإن كنا لا ننفى صفة الكلام.

#### فصل

وقال: «إنه يلزمهم تشبيه الرب بالجماد الناقص».

وهذا بلادة(١١).

### فصل

قال: في الزامهم (٢) أن كلام الخلق حقه وباطله عين كلام الله سبحانه بخلقه أفعال العباد.

ما هذا إلا. . .

#### فصل

في التفريق بين الخلق والأمر قال: «وكلاهما عند المنازع واحد».

المنازع هم المعتزلة، ولسنا منهم، لكن قوله: إنهما عندهم (١٣) واحد ليس بصحيح.

من نفي ما أثبته المجسمة من حرف وصوت في الرسالة بل عد الإله سبحائه محلاً للأعراض
 هو المستلزم لنفي الصانع فضلاً عن الرسالة، قاتل الله هذه الفئة السخيفة، ما أجهلهم بما يجوز
 في الله وما لا يجوز.

<sup>(</sup>١) اكتفى بوصف بالبلادة لئلا يوقع عليه الحكم بالكفر لو كان يعقل ما يقول، لأن إثبات الحرف والصوت لله تشييه له بالإنسان وتشييه الله بمخلوق كفر والصوت عرض سيّال محال أن يقوم بالله سبحانه بل هو متكلم بكلام نفسي ليس له صوت.

<sup>(</sup>٢) وجه هذا الإلزام لا يظهر إلا لمن هو على شاكلة الناظم في تخيل ما هو غير معقول ولو ألزم القائلين بالحرف والصوت أن التالي قد يكون لاحناً قبيح الأداء فلا يتصور في صفة الله سبحانه مثل ذلك فيبطل القول بأن كلام الله حرف وصوت لكان قوله هذا ملزماً حقيقة وأما إلزام الناظم منا فقلب للحقيقة بل هديان ظاهر وأمام هذا لم يسع المصنف إلا أن يخرج الناظم من عداد العقلاء ومن الصعب جداً على العالم خطاب من لا يفهم.

<sup>(</sup>٣) وهم يفرقون بين الأمر التكليفي والأمر التكويني، وقد ذكروا فيما ألفوه في أصول الفقه ما هو موجب الأمر التكليفي. وقوله تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ أَلْحَالُونَ وَالْأَرْبُ ﴾ [الاعراف: ٥٤] يحتمل معاني ومن أجلاها أنه هو الذي خلق الخلق وإليه فقط أن يأمرهم بما يشاء وأولو الأمر إنما يستمدون الأمر من أمره تعالى فلا يكون للآية دخل في هذا البحث أصلاً وإن كان بعضهم يلهج بذلك.

### فصل

قال: «والله أخبر في الكتاب بأنه منه».

قلنا: الذي في الكتاب ﴿تَنزِيلُ ٱلْكِتَنِّبِ مِنَ ٱللَّهِ﴾ [الزُّمَر: ١]...، ونحوه وليس فيها الكتاب منه.

ثم قال: "والمجرور ب(من)(١٠) نوعان: عين ووصف قائم بالعين، فالعين خلقه والوصف قام بالمجرور».

قوله قائم بالعين ليس بصحيح فقد يكون قائماً بنفسه (؟).

## فصل وقيعة الناظم وشيخه في ابن حزم

قال: «وأتى ابن حزم فقال ما للناس قرآن ولا اثنان بل أربع كل يسمى بالقرآن وذاك قول بين البطلان. هذا الذي يتلى والمرسوم والمحفوظ والمعنى القديم فالشيء شيء واحد لا أربع فدهى ابن حزم<sup>(٣)</sup> ملة القرآن».

هذا لم يفهم كلام ابن حزم، مراد ابن حزم أن القرآن هو المعنى وهو واحد له وجود في نفسه ويتلى ويرسم ويحفظ فيوجد في اللفظ والخط والصدر ويطلق على الثلاثة أيضاً قرآن فاللفظ مشترك بين الأربعة.

 <sup>(</sup>١) بريد أن ما سبق على المجرور بامن، إما أن يكون عيناً أو وصفاً، فالعين مخلوقه تعالى، قال:
 والوصف قائم به تعالى لكن في العبارة ارتباك، وكذا عبارة المصنف فليحرر.

ومن المضحك المبكي وقيعة الناظم وشيخه في ابن حزم وهو إمامهما في غالب المسائل الفرعية التي شذًا بها عن الجماعة وأنت تراهما يطعنان فيه طعناً مراً في المسائل الاعتقادية، وهو أقرب إلى الحق منهما في غالب تلك المسائل ولا سيما في مسألة القرآن وهو من المنزهين دونهما وهو عدو لدود للمجسمة حتى إنهم تراهم ينبزون هذا الظاهري بالقرمطة، وفي الفصل أبحاث جيدة تتعلق بقمع أهل التجسيم لعلها تكون كفارة عن بعض قسوته وشذوذه ومخالفاته لجمهور العلماء وقول ابن حزم بكون القرآن مشتركاً بين تلك الأربعة موافق لكتاب الله، قال الله تعالى: ﴿ فَلْ هُو مَانِكُ أَنْ الله عَلَيْ المتنكبوت: ٤٩] وقال تعالى: ﴿ وَالله مَنْ الله عَلَيْ الله وقال تعالى: ﴿ وَالْ مَرْفَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله الله الله الله علماء واللوح المحفوظ والله الرسول الله مخلوقة مع ما فيها، فالقديم هو ما قام بالله سبحانه دون ما في الصدور والألواح والألسنة، وهذا في غاية من الظهور، وغلط ابن حزم إنما هو في قوله بعموم المشترك هنا.

ثم قال ما معناه: «إن اللفظ يطلق على المصدر ويطلق على الملفوظ وألفاظ العباد كذلك، فالأول مخلوق والثاني(١) غير مخلوق وهو القرآن وعلى ذلك حمل كلام أحمد(٢) والبخاري.

## الكلام اللفظي

قلنا أما المصدر فمخلوق بلا شك<sup>(٣)</sup> وهو فعل العبد وأما الملفوظ من فم العبد فهو الصوت الخارج منه، المخلوق لله تعالى، وقولنا له كلام الله كما يقال إذا قرأ المحدث (إنما الأعمال بالنيات) هذا كلام النبي ﷺ وإذ قرىء كتاب ملك علينا نقول هذا كتاب الملك.

### فصل

قال: في مقالة الفلاسفة والقرامطة:

هذا لا يتعلق بنا فعليهم غضب الله، ولكن غرضه أن يخلط الحق بالباطل حتى يروج<sup>(۱)</sup> الباطل.

#### الخلاف بين أحمد والبخاري في اللفظ

- والمعروف بين أهل العلم أن البخاري كان يقول بحدوث اللفظ ـ يعني لفظ التالي الدال دون تعرض للمعنى المدلول عليه وضعاً أو عقلاً ـ وأحمد يبدع من يقول ذلك وتبديع هذا وقول ذاك متواردان على شيء واحد، والحق مع البخاري في تلك المسألة وإن كان الذهلي وأصحابه جميعاً هجروه على ذلك، راجع كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وليس بقليل بين أهل العلم الذين يقولون بأن المعنى المصدري أمر نسبي من قبيل الحال فعندهم أن اللافظ هو العيد وهو مخلوق الله والصفوت المكيف الخارج من قم العيد وهو مخلوق الله تعالى أيضاً واللفظ بالمعنى المصدري نسبة بين اللافظ والملفوظ فلا يتعلق به الخلق عندهم وقول الناظم والمصنف بخلقه على مذهب نفاة الحال. وتفصيل هذا البحث فيما كتبناه على الاختلاف في اللفظ.
  - (٣) يعنى عند نفاة الحال، راجع شرح المواقف.
  - (٤) هل يعد من علماء الإسلام بل من عامة المسلمين من يروج الباطل هو يعلم أنه باطل؟.

<sup>(</sup>١) يعني الملقوظ، فإن كان يريد وجوده العلمي في علم الله نقدمه بهذا الاعتبار موضع اتفاق، وإن كان يريد الصوت الصادر من فم اللافظ فهو حادث قطعاً، وأني يتصور القدم لعرض محسوس المبدأ والمقطع ومذهب الناظم اعتبار كلام الله صوتاً صادراً من الله حادثاً شخصاً قديماً نوعاً، تعالى الله عن ذلك. ولم يقل به أحد قبل شيخ الناظم وتابعه الناظم المسكين كما يظهر من مواضع في هذا الكتاب فقوله (والثاني غير مخلوق) لا يصح بالنظر إلى الصوت وهو ظاهر والله سبحانه هو الهادي.

### فصل

قال: في الاتحادية:

هو من النمط الذي قبله.

ثم قال: «هذي مقالات الطوائف كلها فاعطف على الجهمية المغل الذين خرقوا سياج العقل والقرآن شرد<sup>(۱)</sup> بهم من خلفهم واكسرهم». ثم ذكر مذاهب المعتزلة ومذاهب الأشعرية وهما اللذان يسميهما الجهمية.

ثم قال: هذا الذي قد خالف المعقول والمنقول والفطرات للإنسان، أما الذي قد قال إن كلامه ذو أحرف قد رتبت ببيان وكلامه بمشيئة وإرادة كالفعل منه كلاهما<sup>(٢)</sup> سيان فهو الذي قد قال قولاً يعلم العقلاء صحته بلا نكران، فلأي شيء كان ما قلتم أولى؟ ولأي شيء كفرتم أصحاب هذا القول؟ فدعوا الدعاوى وابحثوا معنا وارفوا مذاهبكم إن أمكن».

ليت شعري من هو الذي من العقلاء يعلم صحة كلام ذي أحرف مترتبة مفعول قديم ولكن هذا صبى العقل غره، هجام على الحقائق بهواه.

وعن الموفق هذا يقول شيخ الناظم: ما حلّ دمشق مثله بعد الأوزاعي وأنت ترى كلامه في المسألة وإذا كان هذا حال الموفق فماذا تكون حال الناظم وشيخه؟.

 <sup>(</sup>١) التشريد المذكور في الآية مأمور أن يوقعه النبي ﷺ بالكفار. ولينظر القارئ، كيف يأموه حضرة الناظم أن يوقعه بجماعة المسلمين الأشاعرة وغيرهم من أجل أنهم لا يوافقونه في ضلاله.

<sup>(</sup>٢) هذا إنما يصح في الكلام اللفظي الحادث باعتبار وجوده الخارجي وأما باعتبار وجوده العلمي فقديم، كما صبق، قال أبو بكر الباقلاني في النقض الكبير: "من زعم أن السين من باسم الله بعد الباء والعيم بعد السين الواقعة بعد الباء لا أول له فقد خرج عن المعقول وجحد الضرورة وأنكر البديهة، فإن اعترف بوقوع شيء فقد اعترف بأوليته، فإذا ادعى أنه لا أول له فقد سقطت محاجته وتعين لحوقه بالسفسطة، وكيف يرجى أن يرشد الدليل من يتواقع في جحد الشروري اهة راجع الشامل لإمام الحرمين ونجم المهتدي لابن المعلم القرشي. وفي شعب الإيمان للحليمي "ومن زعم أن حركة شفتيه أو صوته أو كتابته بيده في الورقة هو عين كلام الله ألقائم بذاته فقد زعم أن صفة الله قد حلّت بذاته ومسّت جوارحه وسكنت قلبه، وأي فرق بين من يقول هذا وبين من يزعم من النصارى أن الكلمة اتحدت بعيسي عليه الصلاة والسلام اها ليحفظ القارىء هذا ثم أرجوه أن يقرأ قول الموفق الحنبلي صاحب المغني في مناظرته المسجلة في المجموعة المحفوظة تحت رقم ١٦١٦ بظاهرية دمشق ونصه فقال أهل الحق: القرآن كلام الله غير مخلوق، وقالت المعتولة هو مخلوق، ولم يكن اختلافهم إلا في هذا الموجود دون ما في نفس الباري مما لا ندري ما هو ولا نعرفه».

ثم قال: «فاحكم - هداك الله - بينهم لا تنصرن سوى الحديث وأهله هم عسكر القرآن. فنقول هذا القدر قد أعيا على أهل الكلام وقاده أصلان، أحدهما: هل فعله (١) مفعوله أو غيره، قولان والقائلون بأنه عينه فروا من الحدث في الصفات وحقيقة قولهم تعطيل الخالق عن فعله إذ فعله مفعوله لكنه ما قام به فعلى الحقيقة ما له فعل إذ المفعول منفصل عنه. والقائلون بأنه غيره طائفتان: إحداهما قالت قديم قائم بالذات، سموه تكويناً، وهم الحنفية. والآخرون رأوه حادثاً قام بالذات، وهم نوعان: أحدهما جعله مفتتحاً به حذراً من التسلسل وهو قول الكرامية، والآخرون أهل الحديث كأحمد (١) بن حنبل قال: إن الله لم يزل متكلماً إن شاء، جعل الكلام صفة فعل قائمة بالذات لم يفقد من الرحمٰن، وكذاك نص على دوام الفعل وكذا ابن عباس وجعفر الصادق و(عثمان بن سعيد) الدارمي وصدق فالحياة والفعل متلازمان

<sup>(</sup>١) إن كان المراد بالفعل ما هو بالمعنى المصدري من قوله تعالى: ﴿ كُمَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [خود: ١٠١] فليس في قرق الإسلام من ينفي الفعل بهذا المعنى عن الله سبحانه بل إثباته موضع اتفاق بين الفرق كلها وإن كان يريد ما هو مبدأ هذا المعنى فهو صفة قديمة غير الإرادة والقدرة عند طوائف من أهل الحق وهي المسماة عندهم بضفة التكوين، وأما الأشاعرة فيرجعونها إلى القدرة وللقولين حظ من النظر وأما إن كان المراد بالفعل الفعل الحاصل بالمصدر أعني الأثر المترتب على التكوين أو القدرة فلا شك أنه مفعول الله ومخلوقه وغير قائم به أصلاً، فأفعال الله بهذا المعنى هي مخلوقاته حتماً، ودعوى قيامها بالله لا تصدر ممن يعي ما يقول ومن المجسمة أناس يظنون أن أفعال الله تكون بالحركة كأفعال العباد وتصدر منه بالعلاج والمزاولة مع أن الجوارح والآلات إنما وضعت للعباد لبتوصلوا بها إلى قصدهم وهي كلها نقص وآفات، وأما من له الحول والقوة جل جلاله فإنما هو إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون بدون آلة ولا جارحة ولا علاج ولا مزاولة. يريد الشيء فيحدث. وبهذا البيان ظهر ما في كلام الناظم من الاختلال ووجوه الضلال.

<sup>(</sup>٣) نسبة القول بقيام الفعل الحادث بالله سبحانه إلى أحمد وجعفر الصادق وابن عباس رضي الله عنهم نسبة كاذبة وفرية مكشوفة. وقول أحمد (إن الله لم يزل متكلماً إن شاه) بمعنى أن الكلام صفة قديمة وأنه تعالى يكلم أبياءه متى شاه بدون حرف ولا صوت بالوحي ومن وراء حجاب أو بإرسال رسول اوهو متكلم خالق قبل أن يكلم الرسل ويخلق الخلق! كما صرح بذلك غلام الخلال من قدماء الحنابلة في المقنع، وأما عثمان بن سعيد الدارمي السجزي مؤلف النقض على المريسي فكان فيما سبق لا يخوض في صفات الله سبحانه كما هو طريقة السلف، ثم انخدع بالكرامية وأصبح مجسماً مختل العقل عند تأليفه النقض المذكور، وهو حقيق بأن يكون انخدو للناظم ونسجل هنا على الناظم اعتفاده قيام الحوادث بذات الله سبحانه وتعالى واعتقاده أن هذه الحوادث لا أول لها، وإني ألفت نظر حضرة القارىء إلى هذه العقيدة وهل تنفق مع دعوى أنه في عداد المسلمين دعوى أنه في عداد المسلمين فقط؟.

وكل حي (١) فعال إلا إذا عرضت آفة أو قسر، أولست تسمع قول كل موحد (يا دائم المعروف قديم الإحسان) أوليس فعل الرب تابع وصفه وكماله؟ أفذاك ذو حدثان؟ وكماله سبب الفعال وخلقه أفعالهم سبب الكمال الثاني، أوما فعال الرب عين كماله؟ أفذاك ممتنع على المنان أزلاً إلى أن صار فيما لم يزل ممكناً؟ تالله قد ضلّت عقول القوم إذ قالوا بهذا، وتخلف التأثير بعد تمام موجبه محال والله ربي لم يزل ذا قدرة ومشيئة وعلم وحياة وبهذه الأوصاف تمام الفعل فلأي شيء تأخر فعله مع موجب (١) قد تم والله عاب على المشركين عبادتهم ما ليس بخالق ولا ينطق، والله إله حق دائماً، أفعنه الوصفان (١) مسلوبان أزلاً، هذا المحال إن كان رب العرش لم يزل إله الخلق، فكذا لم يزل متكلماً فاعلاً و والله عما ما في العقل ما يقضي لذا بالرد بل ليس في المعقول غير ثبوته، وما دون المهيمن حادث ليس القديم سواه والله سابق كل شيء ما ربنا والخلق مقترنان والله كان وليس شيء (أ)

### الرد على عثمان بن سعيد في إثباته الحركة

(١) ليست حياة الله كحياة العباد ولا فعله تعالى كافعالهم، وإدخال الله سبحانه في مثل هذه الكلية لا يصدر إلا ممن هو مريض القلب يمرض التشبيه، وعثمان بن سعيد هذا يصرح في نقضه المنقوض بأن كل حي فقال متحرك ويثبت لله الحركة ويظهر من ذلك كيف يتصور فعل الله، والناظم يقتدي بمثل هذا المخذوف، ولعل القارىء ازداد بصيرة وعلم من هذا الكلام بأن الحوادث لا أول لها في نظر هذا الناظم لأن حياة الله لا أول لها فيكون فعله لا أول له، وهذه المسألة من المسائل التي كفر علماء الإسلام القلاسفة بها فليعرفه المغرورون بابن القيم ثم ليعرفوه.

### الرد على قول الناظم بالإيجاب

- (٢) وهذا تصريح منه بأن الله سبحانه فاعل بالإيجاب انخداعاً منه بقول الفلاسفة القاتلين بقدم العالم وقد أتى أهل الحق بنيانهم من القواعد، وإن كان الناظم المسكين بعيداً عن فهم أقوال هؤلاء وأقوال هؤلاء. ثم يناقض الناظم نفسه ويثبت لله الاختيار وهو في الحالتين غير شاعر بسا يقول، تعالى الله عما يقول. وأرجو أن يفهم القارىء هنا معنى لا بد من اعتقاده وهو أن القاتل بأن الله فاعل بالإيجاب في ناحية ودين الإسلام كله في ناحية، وأي مسلم يستطيع أن يقول إن ربنا مرغم على فعل ما يفعله.
- (٣) ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق وهكذا كما نقله الطحاوي عن فقهاء الملة لكن أين للمجسم المسكين أن يقهم هذه الحقائق.
- المسلمون جميعهم يعتقدون أن حياة الله لا افتتاح لها، وقد تقدم للناظم أنه يقول: إن كل حي فعال وإن الحياة والفعل متلازمان. ومعنى هذا أن الفعل لا افتتاح له أيضاً فإذن كيف يتفق قوله هذا السابق مع قوله هنا: «كان الله وليس شيء غيره» قليعرف ذلك أهل الغرور بابن القيم ثم ليعرفوه.

اليوناني بدوام هذا العالم المشهود والأرواح في أزل وليس بفان، واندفع في ذكر النصير الطوسي لعنه الله فهو معذور فيه، لكنه لا فرق بينه وبين القاتلين بقدم العالم إلا أنه لا يقول بقدم هذه الأجسام المشاهدة والأرواح وهذه الأجسام والأرواح كالحوادث اليومية التي أجمع كل عاقل على حدوثها، فلو جاء زنديق وقال إنه لم يزل أجسام وأرواح خلقاً من قبل خلق وإنه كان قبل هذه السماوات سماوات غيرها لا إلى نهاية ، وأرواح غير هذه الأرواح لا إلى نهاية لم يكن بينه وبين هذا الناظم فرق إلا أن هذه في غير ذاته تعالى، وما قاله الناظم، بحدوثه في ذاته سبحانه وتعالى والتسلسل عنده جائز فيم ينكر على الزنديق الذي يدعي ذلك؟ وأي فرق بين قوله وقوله؟ فإن التزم جوازهما فأي فرق بينهما وبين جرم هذه السماء (۱۱) وقوله (تخلف التأثير بعد تمام موجبه) ففيه اعتراضان: أحدها أن المؤثر خلاف الفاعل بالاختيار والله تعالى الفلاسفة والله فاعل بالاختيار، ومن ضرورة الفعل بالاختيار تأخر الفعل عن الاختيار، والتأخر يقتضي الحدوث فكيف يتخلص عن هذه اللكنة. [وإن أراد الوجوب عن الله فساق العبارة ينافيه].

# فصل القول في تجويز التسلسل في الماضي

قال: افلئن زعمتم أن ذاك تسلسل قلنا صدقتم وهو ذو إمكان كتسلسل التأثير في مستقبل، وهل بينهما (٢) فرق؟ وأبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم والأشعري وابن الطيب الباقلاني وجميع أرباب الكلام الباطل فرقوا وقالوا ذلك فيما لا يزال حق وفي الأزل ممتنع لأجل تناقض الأزلي والأحداث، فانظر إلى التلبيس في ذا الفرق ترويجاً على العوران والعميان ما قال ذو عقل بأن ذا أزلي لذي ذهن ولا أعيان بل كل فرد فهو مسبوق بفرد ونظيره كل فرد ملحوق بفرد فالآحاد تفنى والنوع (٣) لا يفنى أزلاً

<sup>(</sup>١) ولعل المصنف لم ير جزء (حوادث لا أول لها) لابن تيمية إذ قوله فيه خطر جداً.

<sup>(</sup>٢) لو كان الناظم سعى في تعلم أصول الدين عند أهل العلم قبل أن يحاول الإمامة في الدين لبان له الفرق بين الماضي والمستقبل في ذلك، ولعلم أن كل ما دخل في الوجود من الحوادث متناه محصور وأما المستقبل فلا يحدث فيه حادث محقق إلا وبعده حادث مقدر لا إلى غير نهاية بخلاف الماضي كما سبق وسيأتي كلام أبي يعلى وغيره في ذلك.

<sup>(</sup>٣) عدم فناء النوع في الأزل بمعنى قدمه، وأين قدم النوع مع حدوث أفراده؟ وهذا لا يصدر إلا ∍

وأبداً وتعاقب الآنات ثابت في الذهن كذا في العين، فإن قلتم الآنات حادثة فيقال ماذا تعنون بالآنات؟ هل تعنون مدة من حين إحداث السماوات؟ ونظنكم تعنون ذاك ولم يكن قبلها شيء من الأكوان، هل جاءكم في ذاك من أثر ومن نص ومن نظر ومن برهان؟ إنا نحاكمكم إلى ما شئتم منها أوليس خلق الكون في الأيام أوليس ذلكم الزمان بمدة، فحقيقة الأزمان نسبة حادث لسواه، واذكر حديث السبق بخمسين ألف سنة سابقة، وعرش الرب فوق الماء من قبل السنين بمدة وزمان والحق أن العرش كان قبل القلم والذين لم يقولوا بدوام فعله (٢) عموا عن القرآن والحديث ومقتضى العقول وفطرة الرحمن والبرهان وأسسوا أصل الكلام وبنوا قواعدهم عليه وقادهم قسراً إلى التعطيل، نفى القيام لكل أمر حادث بالرب خوف تسلسل الأعيان

## الرد على كلام الناظم في الزمان

- (١) بل الزمان متجدد معلوم يقدر به متجدد ميهم إزالة لإبهامه عند المتكلمين، وجوهر مجرد عند بعض الفلاسفة، وعرض غير قار الذات عند جمهورهم أو هو الفلك الأعظم أو حركته أو مقدار تلك الحركة عند طوائف منهم، وقول الناظم لا يطابق واحداً منها والكلام في الزمان والمكان طويل الذيل مبسوط في موضعه، فكأن الناظم يريد أن يقول: إن الزمان كان موجوداً قبل هذه السماوات بدليل تلك الأحاديث فلا مانع من وجود حوادث لا أول لها متعاقبة في الساضي في آنات متعاقبة لا أول لها، وهو قول الدهرية نفاة الصائع. فيا ترى ماذا يريد من كون العرش قبل القلم فإن كان أراد أن يجعل لله عرشاً يستقر عليه أزلاً إما بقدم العرش قدماً نوعياً، كما روى الدواني عن ابن تيمية أو قدماً شخصياً لورود "أول ما خلق الله القلم» فحاشاه أن يستقر على عرش استقرار تمكن حادثاً كان العرش أو غير حادث. تعالى الله عن هذا وذاك. ولأهل العلم كلام واف في الأحاديث الواردة في أول ما خلق الله تعالى ولا غرض لنا يتعلق بذلك هنا. والعرش هو المخلوق الثالث عند محققي أهل العلم بالحديث.
- (٢) القول بدوام فعله تعالى في جانب الماضي قول بحوادث لا أول لها، وقد سبق تسخيف ذلك مرات، قال القاضي أبو يعلى الحنبلي: «لا يجوز وجود موجدات لا نهاية لعددها سواء كانت قديمة أو محدثة خلافاً للملحدة، والدلالة عليه أن كل جملة لو ضممنا إليها خمسة أجزاء مثلاً لعلم ضرورة أنها زادت، وكذلك عند النقص، وإذا كان كذلك وجب أن تكون متناهية بجواز قبول الزيادة والنقصان عليها، لأن كل ما يأتي فيه الزيادة والنقصان وجب أن يكون متناهياً من جهة العدد اهه راجع المعتمد المحفوظ تحت رقم ٥٤ من التوحيد في ظاهرية دمشق وهذا بالنظر إلى الماضي كما سبق فتباً لمن يكون أسوأ حالاً في هذه المباحث من أبي يعلى المذكور حاله في دفع شبه التشبه لابن الجوزي.

ممن به مس بخلاف المستقبل وقد سبق بيان ذلك، وقال أبو يعلى الحنبلي في المعتمد:
 اوالحوادث لها أول ابتدأت منه خلافاً للملحدة اهه. وهو من أئمة الناظم فيكون هو وشيخه من الملاحدة على رأي أبي يعلى هذا فيكونان أسوأ حالاً منه في الزيغ نسأل الله السلامة.

فيسد ذاك عليهم يزعمهم إثبات الصانع إذا أثبتوه بخلاف الأجسام، هذي نهايات أقدام الورى في ذا المقام الضيق فمن يأتي بفتح ينجي الورى من الحيرة انتهى كلامه في هذا الفصل.

وقد صرح بقبائح منها إمكان التسلسل ومنها نسبة أكابر علماء الأشعرية إلى التلبيس ومنها نسبة ذلك إلى القرآن والسنة وأنه لم يجىء أثر ينص على العدم المتقدم وقد جاء (كان(١) الله ولا شيء معه) والشيء يشمل الجسم والفعل والنوع والآحاد.

#### فصل

قال: «هذا<sup>(۲)</sup> الدليل هو الذي أرداهم ما زال أمر الناس معتدلاً إلى أن دار في الأوراق فرفعت لوازمه قواعد الإيمان وتركوا حق الأدلة وهي في القرآن ودليلهم لم يأت به الله ولا رسوله ﷺ بل حدث على لسان جهم وحزبه».

ينبغي أن يقال لهذا الردى انتصب للدليل حتى يرى ما عنده.

#### فصل

قال في الرد على الجهمية المعطلة القائلين بأنه ليس على العرش إله يُغبَد ولا فوق السماوات إله يُصَلَّى له ويُسْجَد.

هذا المدبر يأخذ الكلام يقلبه كما يقلب الحقائق، فإنه جعل مصب كلام خصومه إلى نفي الإله وهم أثبتوا الإله ونفوا كونه فوق العرش وقوله (المعطلة) يوهم به أنهم معطلة العالم من الصانع وهو يريد به معطلة الخالق من قيام الفعل الحادث به فما أكثر تلبيسه (٢٢) وتدليسه ومراده بالجهمية (المعتزلة والأشعرية) وليس أحد من

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان والحاكم وابن أبي شيبة عن بريدة وفي رواية ولا شيء غيره.

<sup>(</sup>٢) وهو القول بأن الجسم لا يخلو من حادث في الاحتجاج على حدوث العالم وانتهائه إلى محدث واجب الوجود منزه عن الجسمية والجسمانيات، وهو حجة الله التي أتاها إبراهيم مهما تقولت المجسمة وهذت في ذلك، وقد اعترف بتلك الحجة مثل ابن حزم مع كونه ظاهرياً فما للناظم لا يتابعه في ذلك وهو يتابعه في شواذه الباطلة؟ فلعله اتخذه قدوة في الباطل دون الحق.

<sup>(</sup>٣) وكيف يرضى العقال أن يعد من العلماء ـ وهم أمناء الله في أرضه ـ رجلاً كثير الغش لأمة محمد على تتعجب منها أثمة الإسلام وليس هذا الغش في أمر من أمور الدنيا ولو كان هذا لهان الأمر ولكنه غش في صعيم الإسلام فليعرف ذلك المغرورون بابن القيم ثم ليعرفوه.

المعتزلة اليوم عندنا ظاهراً فلا كلام له إلا مع الأشعرية الذين أكثر الخلق يقتدون بهم، يريد تنقيصهم والطعن فيهم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره.

قال: «والله كان وليس شيء (١) غيره وخلق البرية، فسل المعطل هل هي خارج ذاته أو فيها أو هو عينها لا رابع، ولذلك قال محقق القوم الذي رفع القواعد هو عين الكون فهو الوجود بعينه إن لم يكن فوق الخلائق إذ ليس يعقل بعد إلا أنه فيها كمقالة النصراني فاحكم على من قال ليس بخارج ولا داخل بأنه أوقع عليه (١) حد المعدوم، فإن زعم أن ذاك في الجسم، والرب ليس كذا فيقال هذا دعوى واصطلاح اليونان».

إن أراد بالدعوى نفي الجسمية عن الرب وبالاصطلاح ذلك فقد أظهر ما في نفسه، وإن أراد أن النفي إنما يصدق في الأجسام والظاهر أنه مراده فلا يقال فيه اصطلاح.

قال: «والشيء يصدق نفيه عن قابل وسواه ولذا ينفي عنه الظلم المحال والنوم والسنة والطعم والولادة والزوجة، والله وصف الجماد بأنه ميت أصم، ونفى عنه الشعور والنطق والخلق وهو لا يقبل، ولو سلم أن هذا شرط كان في الضدين لا في النقيضين ونفيكم لقبولهما يزيل الإمكان وهو كنفي قيامه بالنفس أو بالغير فإذا المعطل

<sup>(1)</sup> وهذا يناقض القول بحوادث لا أول لها ودوام الفعل في جانب الماضي، والناظم كم ينقض غزله وله هوى في إكفار الأمة بكل وسيلة، ولا أدري ماذا يكسب هذا المتهوس إذا لم يبق من الأمة مسلم سوى مكسري الحشوية. وبين الصوفية أتقياه أبرار يراعون أدق أوامر الشرع في جميع شؤونهم ويرون في الوجود ما لا يتنافى مع التكاليف الشرعة كما أن بين المتصوفة زنادقة إباحية، وإجراء الكلام في حق الفريقين بمجرى واحد ليس من الإنصاف في شيء وكفى أن ينسب إليهم بعض بدع بدون تسرع في إكفارهم، وقال العلامة يوسف البحري من أجلة أصحاب السيد مرتضى الزييدي فيما علقه على (المجموع في المشهود والمسموع): إن الواجب له عز الوجوب والعظمة والكبرياء فهو منزه عن اللواحق المادية والتعطيلات الإلحادية وإن الممكن له ذل الإمكان وحقارة الاحتياج إليه محقور مفهور محتاج إليه تعالى في وجوده وبقائه وجميع أطواره فلا ينقلب الواجب ممكناً ولا الممكن واجباً، بل الواجب خالق قادر غني والممكن مخلوق عاجز محتاج، فلا يكون أحدهما عين الآخر، وهذا بدهي وبه نزلت الكتب والمساوية وجاء به الأنبياء والمرسلون ودعوا الناس إلى اعتقاده وقامت عليه البراهين واتحدت كشوف الأولياء مع طريق النظر في هذا المطلب اه ثم شرح كيف يضمحل الوجود الإمكاني في نظر المقبل إلى الله بكليته.

من يعلم هذا البحباج النفاج أنواع التقابل والفرق بين الضدين والنقيضين؟ ومن يفهمه أن الخروج والدخول ضدان لا تقيضان قد يرتفعان عما ليس بجسم بخلاف التقيضين؟.

قال إن قيامه بالنفس أو بالغير باطل إذ ليس يقبلهما إلا جسم أو عرض فكلاكما ينفي الإله حقيقة ماذا يرد عليه من هو مثله في النفي صرفاً والفرق ليس بممكن لك والخصم يزعم أن ما هو قابل لهما كقابل لمكان فافرق أو أعط القوس باريها وخل الفشرة وكثرة الهذيان».

فهذا فشار كبير ممن لا يعرف الضدين ولا النقيضين ولا الإمكان ولا الامتناع، يا سبحان الله الدخول والخروج نقيضان أو نفي الوصف بهما يزيل الإمكان أو ينفي الإله؟ هذا خلط.

## فصل

قال: في سياق هذا الدليل على وجه آخر إن نفي المعطل كون الإله خارج الأذهان بالغ في الكفر وإن أقر، فإن قال إنه عين الأكوان قال بالاتحاد وجحد ربه، وإن قال غيرها، فإن قال الخلق في ذاته أو ذاته فيهم فهو قول النصارى، وإن قال قائم بنفسه فهو وغيره مثلان أو ضدان أو غيران وعلى التقادير (١١) الثلاثة لولا التباين لم يكن شيئان فلذا قلنا إنكم باب من الاتحاد».

أسمع جعجعة ولا أرى طحناً آخره مطالبة بأن ما ليس في حيز كيف يكون موجوداً.

<sup>(</sup>۱) يلوك لسانه مصطلحات أهل المعقول من غير أن يفهم مرادهم ليظهر عند الحمقى بأنه جامع بين المعقول والمنقول، فالغيران إذا اشتركا في تمام الماهية فهما مثلان، وإلا فإن كانا وجوديين أمكن تعقل أحدهما مع الذهول عن الآخر فهما ضدان، والتباين عندهم باعتبار الصدق أو التحقق لا بمعنى البينونة المفيدة إشغال هذا حيزاً غير حيز ذاك، والحاصل أنه جعل القسم قسيماً وحمل التباين على التباعد بالمسافة وإشغال كل حيزاً غير حيز الآخر، وحاول أن يستنتج من الدعوى المجردة ما يدعيه، ولو كان المسكين درس الطوالع مثلاً قبل أن يخوض في هذه المباحث عند عالم كالأصبهائي لما فضح نفسه بهذيان المحمومين، وحق للمصنف أن يقول في المباحث عند عالم كالأصبهائي لما فضح نفسه بهذيان المحمومين، وحق للمصنف أن يقول في خرج الأذهان فهو كافر، وإن أقر بوجوده بأن قال إنه عين الكون فهو اتحادي ملحد، وإن قال إنهما مثلان أو ضدان أو غيران بدون اختلاف في الجهات فهو قائل بالاتحاد أيضاً. فيا ترى

# فصل نصوص عن ابن تيمية في الفوقية الحسية

قال: «ولقد أتانا عشرة أنواع من المنقول في فوقية(١) الرحمن مع مثلها أيضاً يزيد بواحد، ها نحن نسردها بلا كتمانه.

أخذ هذا الخلف السوء يذكر ما قاله شيخه في كتاب العرش وكأنه المقصود بهذا النظم فإنه أطال فيه.

قال: «هذا ومن عشرين وجهاً يبطل التفسير بـ(استولى) لذي العرفان قد أفردت بمصنف لإمام هذا الشأن بحر العالم (٢) الحراني.

<sup>(1)</sup> شيخ الناظم يريد بالفوقية الفوقية الحسية كما صرح به فيما رد به على الرازي حيث قال: "إن العرش في اللغة السرير وذلك بالنسبة إلى ما فوقه كالسقف بالنسبة إلى ما تحته، فإذا كان القرآن جمعل شه عرشاً وليس هو بالنسبة إليه كالسقف علم أنه بالنسبة إليه كالسرير بالنسبة إلى غيره وذلك يقتضي أنه فوق العرش اهه، ومثل هذه الفوقية لا يقول به إلا مجسم، ونقل البيهقي في مناقب أحمد عن رئيس الحنابلة وابن رئيسها أبي الفضل التميمي أنه قال: "أنكر أحمد على من قال بالجسم وقال: إن الأسماء مأخوذة من الشريعة والما للغة وأحل اللغة وضعوا هذا الاسم على ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف والله تعالى خارج عن ذلك كله قلم يجز أن يسمى جسماً لخروجه عن معنى الجسمية ولم يجىء في الشريعة ذلك فيطاء انتهى.

قالناظم وشيخه متقولان على الشرع وعلى اللغة وعلى إمامهما فضلاً عن باقي الأثمة، عاملهما الله بعدله.

<sup>(</sup>Y) بل هو وارث علوم صابئة حران حقاً، والمستلف من السلف ما يكسوها كسوة الخيانة والتلبس، وعن هذا الحراني ـ الذي اتخذه الناظم إماماً ـ يقول ابن حجر في الدور الكامنة في ترجمته: الواستشعر أنه مجتهد فصار برد على صغير العلماء وكبيرهم، قديمهم وحديثهم، حتى انتهى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فخطأه في شيء فبلغ الشيخ إبراهيم الرقى الحنبلي فأنكر عليه فلهب إليه واعتذر واستغفر وقال في حق علي كرّم الله وجهه أخطأ في سبعة عشر شيئاً ثم خالف فيها نص الكتاب، منها اعتداد المعتوفى عنها زوجها أطول الأجلين، وكان لتعصيه لمذهب الحنابلة يقع في الأشاعرة حتى إنه سبّ الغزالي فقام عليه قوم كادوا يقتلونه. وذكروا أنه ذكر حديث النزول فنزل عن المنبر درجتين فقال: كنزولي هذا، فنسب إلى التجسيم. وافترق الناس فيه شيعاً، منهم من نسبه إلى التجسيم لما ذكر في العقيدة الحموية التي ردّ عليها ابن جهيل والواسطية وغيرهما من ذلك، كقوله: إن اليد والقدم والساق والوجه صفات حقيقية لله والانقسام فقال: أنا كمام أن التحيز والانقسام من خواص الأجسام فالزم بأنه يقول بالتحيز في ذات الله تعالى، ومنهم من ينسبه إلى الزندقة لقوله: إن النبي قلي لا يُستغاث به. لأن في ذلك تنفيضاً ومنعاً من تعظيم رسول الله قلي، وكان أشد الناس عليه في ذلك النور البكري، فإنه لما عقد له المجلس تعظيم رسول الله قلي.

بسبب ذلك، قال بعض الحاضرين: يعزر فقال البكري: لا معنى لهذا القول فإنه إن كان تفيضاً يقتل وإن لم يكن تنفيضاً لا يعزر، ومنهم من ينسبه إلى النفاق لقوله في علي كرّم الله وجهه ما تقدم، ولقوله إنه يكن تنفيضاً لا يعزر، ومنهم من ينسبه إلى النفاق لقوله في علي كرّم الله وجهه الماسة لا للديانة، وأن عثمان رضي الله عنه كان يحب المال. ولقوله أبو بكر رضي الله عنه أسلم شبخاً لا يدري ما يقول وعلي كرّم الله وجهه أسلم صبياً والصبي لا يصح إسلامه على قول. ونسب قوم إلى أنه كان يسعى في الإمامة الكبرى فإنه كان يلهج بذكر تومرت ويطريه فكان ذلك مؤكداً لطول سجنه وله وقائع شهيرة، وكان إذا حوقق وألزم يقول لم أرد هذا إنما أردت كذا فيذكر احتمالاً بعيداً اها.

والدرر الكامنة من محفوظات دار الكتب المصرية وقد طبعت حديثاً بمعرفة دائرة المعارف بحيدر آباد الدكن وليس بين هؤلاء من ذكره بالإمامة والقدرة في الدين ومن اتخذه إماماً إنما اتخذه إماماً في الزيغ والشذوذ من غير أن يتهيب ذلك اليوم الذي يدعى فيه كل أناس بإمامهم، فليعتبر بذلك من ظنَّ أن ابن حجر العسقلاني في صف المثنين على إمامته على الإطلاق. وهذا كلام ابن حجر في هذا الزائغ مع أنه لم يطلع على جميع مخازيه. ومن أثني عليه من أهل السنة في مبدأ أمره قبل انكشاف الستر عن بدعه الطامة إنما أثني عليه تشجيعاً له على العلم لما كانوا يرون فيه في مبدأ نشأته من القابلية للعلم كما كانوا يفعلون مثل ذلك مع كل ناشيء لكن لما تشعبت هموم ابن تيمية وتوزعت مواهبه في مختلف الأهواء وضاع صوابه بين أمواج البدع التي ارتضاها لنفسه تراجع كل من أثنى عليه من هؤلاء على توالى فتنه بين الأمة وتعاقب أهوائه المخزية والقلبوا ضده، ولولا مغامراته في شتى العلوم التي يكفي واحد منها ليختص فيه أذكى العلماء لربما برع في علم يتفرغ له بعزيمة صادقة لكن جنى على نفسه بتشتيت مساعيه وراء أهواء بشعة فأصبح في موضع هزء البارعين كلما اختبروه في علم من العلوم التي يدعي الإمامة فيها ومن أمثلة ذلك أن صفى الدين الأرموي المشهور كان طويل النفس في التقرير إذا شرع في وجه يقرره لا يدع شبهة ولاً اعتراضاً إلا وقد أشار إليه في التقرير بحيث لا يتم التقرير إلا ويعز على المعترض مقاومته، وكان حضر حينما جمعت العلماء لأجل النظر في المسألة الحموية، ولماً عقد المجلس لأجل امتحان ابن تيمية عما أورده في الحموية أخذ الصفي الأرموي يقرر المسألة على طريقته البارعة ليقطع الطرق على ابن تيمية من جميع الوجوه فبدأ ابن تيمية يعجل عليه على عادته ويخرج من شيء إلى شيء على أمل أن ينفق عليه تشغيبه لكن سقط في يده حيث قال له الصفى الأرموي: ما أراك يا بن تيمية إلا كالعصفور حيث أردت أن أقبضه من مكان يفر إلى مكان آخر اهـ. وما ابن تبعية في نظر مثل الأرموي إلا كعصفورة في العلم وإن اتخذه الجهلة الأغرار إماماً بأن نبذوا الأثمة المتبوعين وراء ظهورهم حيث راجت عليهم ثرثرته الفارغة، ولا غرو فإن كل ساقطة لاقطة والطير على أشكالها تقع.

والمسألة الحموية هذه تتضمن القول بالجهة وحبس ابن تيمية بعد هذا المجلس بسبب هذه المسألة ونودي عليه في البلد وعلى أضحابه وعزلوا من وظائفهم، وهذه المسألة هي التي ردّ عليها العلامة ابن جهبل رداً مشيعاً، وقد علمت بذلك قيمة علم ابن تيمية عند البارعين من أهل العلم. وههنا لا بد من التنبيه على شيء وهو أني كنت كتبت فيما علقت على دفع الشبه لابن ــ

# قول أبي حيان في ابن تيمية

المصنف المذكور هو كتاب العرش لابن تيمية(١١) وهو من أقبح كتبه، ولما

الجوزي في (ص٤٧): (بل يروي عن نفسه أعني ابن تيمية) أنه نزل درجة وهو يخطب على المنبر في دمشق وقال: اينزل الله كنزولي هذاا على ما أثبته ابن بطوطة من مشاهداته في رحلته. وقال الحافظ ابن حجر في (الدرر الكامنة): ذكروا أنه ذكر حديث النزول فنزل عن المنبر درجتين فقال: اكنزولي هذا، فنسب إلى التجسيم اه. وهنا انتهى ما علقته على الموضع المذكور.

وأما ما زاد على ذلك وهو: «ويقول بعض علماء دمشق بأنه رأى هذه الخطبة في مخطوط قديم بزيادة (لا) قبل (كتزولي) والله أعلم، فزيادة من الأستاذ الناشر اعتماداً على ما سمعه من الشيخ بدران اللوماني كأنه لم يكن يعرف مبلغ اجترائه على المجازفات وإرسال الكلام بدون ميزان ولم تكن الجماعة تعنقد أن نزول الله كنزول ابن تيمية حتى يكون لهذا الكلام معنى ما ولأجل ما زيد في كلامي هنا نكت الشيخ خضر الشنقيطي رحمه الله على في (استحالة المعية) وأنا برىء من تلك الزيادة، سامحه الله.

#### صيغة استتابة ابن تيمية في الاستواء والصوت وخطوط كبار العلماء

 (١) وقد استتیب مرات في أمور خطرة وهو ینقض مواثیقه وعهوده في کل مرة وأوردت هنا صورة من صبغ استنابته کما هي مسجلة في (نجم المهندي) لتكون عبرة للمعتبر وهي هذه:

الحمد شه. الذي أعتقده أن القرآن معنى قائم بذات الله وهو صفة من صفات ذاته القديمة الأزلية وهو غير مخلوق وليس بحرف ولا صوت وليس هو حالاً في مخلوق أصلاً، لا ورق ولا جبر ولا غير ذلك، والذي أعتقده في قوله تعالى ﴿ الرَّحْنُ عَلَى المَسْرِقِ اَسْتَوَىٰ ﴿ الله: ٥] ولا جبر ولا غير ذلك، والذي أعتقده في قوله تعالى ﴿ الرَّحْنُ عَلَى المَسْرِقِ اَسْتَوَىٰ ﴾ الله: ٥] إنه على ما قال الجماعة الحاضرون وليس على حقيقته وظاهره عما أقول فيه ما أقول فيه، لا أعرف كنه المراد به بل لا يعلم ذلك إلا الله وليس على حقيقته وظاهره كما قال الجماعة الحاضرون، وكل ما يخالف هذا الاعتقاد فهو باطل، وكل ما في خطي أو لفظي مما يخالف ذلك فهو باطل، وكل ما في خطي أو لفظي مما يخالف ذلك فهو باطل، وكل ما في ذلك بيق بالله إليه قانا بريء منه، فقد برئت منه وتائب إلى الله من كل ما يخالفه. كتبه أحمد بن تبعية، وذلك يوم الخميس سادس شهر ربيع الآخر سنة سبع وسبعمائة.

وكل ما كتبته وقلته في هذه الورقة فأنا مختار في ذلك غير مكره. كتبه أحمد بن تيمية حسبنا الله ونعم الوكيل».

وبأعلى ذلك بخط قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة ما صورته: اعترف عندي بكل ما كتبه بخطه في التاريخ المذكور، كتبه محمد بن إبراهيم الشافعي. وبحاشية الخط: أعترف بكل ما كتب بخطه، كتبه عبد الغني بن محمد الحنبلي، وبآخر خط ابن تيمية رسوم شهادات هذه صورتها: كتب المذكور بخطه أعلاه بحضوري واعترف بمضمونه، كتبه أحمد بن الرفعة. وقف عليه الشيخ أبو حيان<sup>(١)</sup> ما زال يلعنه حتى مات بعد أن كان يعظمه. قال:

صورة خط آخر: أقر بذلك، كتبه عبد العزيز النمراوي.

صورة خط آخر: أقر بذلك كله بتاريخه، على بن محمد بن خطاب الباجي الشافعي.

صورة خط آخر: جرى ذلك بحضوري في تاريخه، كتبه الحسن بن أحمد بن محمد الحسيني. وبالحاشية أيضاً ما مثاله: كتب المذكور أعلاه بخطه واعترف به، كتبه عبد الله بن جماعة.

مثال خط آخر: أقر بذلك وكتبه بحضوري، محمد بن عثمان البوريجي.

وكل هؤلاء من كبار أهل العلم في ذلك العصر، وابن الرفعة وحده له (المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي) في أربعين مجلداً وفي ذلك عبر. ولولا أن ابن تيمية كان يدعو العامة إلى اعتقاد ضد ما في صيغةً الاستتابة هذه بكلُّ ما أوتى من حول وحيلة لما استتابه أهل العلم بتلك الصيغة وما اقترحوا عليه أن يكتب بخطه ما يؤاخذ به إن لم يقف عند شرطه، وبعد أن كتب تلك الصيغة بخطه توج خطه قاضي القضاة البدر ابن جماعة بالعلامة الشريفة وشهد على ذلك جماعة من العلماء كما ذكرنا، وحفظت ثلك الوثيقة بالخزانة الملكية الناصرية، لكن لم تمض مدة على ذلك حتى نقض ابن تيمية عهوده ومواثيقه، كما هي عادة أتمة الضلال، وعاد إلى دعوته الضالة ورجم إلى عادته القديمة في الإضلال وكم له من فتن في مختلف التواريخ في سنى ٦٩٨ و٧٠٥ و٧١٨ و٧٢١ و٧٢٢ و٧٢٦ وهي مدرّنة في كتب التواريخ وفي كتب خاصة، ومجرد تصور شواذه التي ألممنا ببعضها في هذا الكتاب يدل المسترشد المنصف على ما ينطوي عليه من الزيغ وإضلال الأمة، والله سبحانه ينتقم منه.

والغريب أن أتباع هذا الرجل يسيرون وراءه ويتشبهون به في إثارة القلاقل والفتن بين الأمة بمواجهتها بالحكم على أفرادها بالشرك والزيغ والكفر وعبادة الأوثان والطواغيت، يعنون أحباب الله الأنبياء والأولياء يقولون إن من يزورهم يكون عابد الأوثان والطواغيت ومن هذا الطراز في زمننا كثير نراهم بأعيننا وتسمعهم بآذاننا، طهّر الله الأرض منهم وأراح العباد من شرهم.

 (١) قال أبو حبان الأندلسي الحافظ في تفسير قوله تعالى ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَواتِ وَالْأَرْضُ ﴾ [البَفْرَة: ٢٥٥] وقد قرأت في كتاب لأحمد بن تيمية هذا الذي عاصرناه وهو بخطه سماء كتاب العرش اإن الله يجلس على الكرسي وقد أخلى مكاناً يقعد معه فيه رسول الله ﷺ، تحيل عليه محمد بن عبد الحق وكان من تحيله أنه أظهر أنه داعية له حتى أخذ منه الكتاب وقرأنا ذلك فيه، كما ترى في النسخ المخطوطة من تفسير أبي حيان وليست هذه الجملة بموجودة في تفسير الحبر المطبوع، وقد أخبرني مصحح طبعه بمطبعة السعادة أنه استفظعها جداً وأكبر أن ينسب مثلها إلى مسلم فحذفها عند الطبع لثلا يستغلها أعداء الدين، ورجاني أن أسجل ذلك هنا استدراكاً لما كان منه ونصيحة للمسلمين.

وقد علمت العواتق في خدورهن حكاية هجر أبي حيان لابن تيمية لهذا السبب بعد أن كان تسرع في إطرائه، وإطراؤه مدون في الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي وأما تقول بعض المداهنين بأنه إنما كان هجر، لوقوعه في سيبويه حيث قال: أكان سيبويه نبّي النحو وقد غلط في كيت وكيت. فرجم بالغيب أما تصريح أبي حيان صاحب القصة، نعم هذَا تهور وقلة أدب من ابن تيمية وما هي قيمة نحوه في جانب استبحار سيبويه وأبي حيان في النحو، وإن كان لكل إمام غلطات معدودة في علمه لكن وقوعه في سبيويه في جنب الوقوع في الله سبحانه ليس =

امنها استوى (١٦) في سبع آيات بغير لام ولو كانت بمعنى استولى لجاءت في موضع».

وهذا الذي قاله ليس بلازم فالمجاز قد يطرد وحسنه أن لفظ استوى أعذب وأخصر وليس هذا من الاطراد الذي يجعله بعض الأصوليين من علامة الحقيقة، فإن ذلك هو الاطراد في جميع موارد الاستعمال والذي حصل هنا اطراد استعمالها في آيات فأين أحدهما من الآخر، ثم إنّ استوى وزنه افتعل فالسين فيه أصلية واستولى وزنه استفعل فالسين فيه زائدة ومعناه من الولاية فهما مادتان متغايرتان في اللفظ والمعنى، والاستواء قد يكون بحق وقد يكون بباطل والاستواء لا يكون إلا بحق والاستواء صفة متعدية إلى غيره قلا يصح أن يقال استولى حتى يقول على كذا، ويصح أن يقول استوى ويتم الكلام، فلو قال استولى لم يحصل المقصود، ومراد المتكلم الذي يفسر الاستواء بالاستيلاء التنبيه على صرف اللفظ عن الظاهر الموهم للتشبيه واللفظ قد يستعمل الحقيقي لاختل المعنى وقد يريد المتكلم أن الاستواء من صفات الأفعال كالاستيلاء المتمحض للفعل من كل وجه ويكون السبب في لفظة الاستواء عذوبتها واختصارها المتمحض للفعل من كل وجه ويكون السبب في لفظة الاستواء عذوبتها واختصارها فقط دون ما ذكرناه ولكن ما ذكرناه أحسن وأمكن مع مراعاة معنى الاستيلاء. وانظر الشاعر:

قد استوى قيس على العراق من غير سيف ودم مهراق

بشيء مذكور فحمل هجره الدائم على خلاف ما ذكره الهاجر لبس شأن من يخاف الله،
 ويتوخى مراضيه. بل ذلك شأن المخدوعين المفتونين.

 <sup>(</sup>۱) ويقال لهذا المتعلم بل لو كان (استوى) بمعنى (جلس) لأتى لفظ (جلس) في أحد المواضع السبعة.

ومما يقصر المسافة في الرد على الحشوية التي تدعي التمسك بالظاهر أن قوله تمالى: ﴿ أُمُّ السَّوَى ﴾ [البَقْرَة: ٢٩] صيغة فعل مقرونة بما يدل على التراخي وذلك يدل على أن الاستواء فعل له تعالى متقيد بالزمن وبالتراخي شأن سائر الأفعال وعد ذلك صفة إخراج للكلام عن ظاهره وهذا ظاهر جداً ولم يرد (المستوى) في عداد أسماء الله الحسنى لا في الكتاب ولا في السنة حتى يصح إطلاقه على الذات العلية على أن يكون صفة أو علماً. وقد أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا تحدث له صفة فلا مجال لعد ذلك صفة وقد ذكرت وجه حسن الاستعارة التمثيلية في الآية (في لفت اللحظ إلى ما في الاختلاف في اللفظ) ولعل القارىء المنصف يكاد يعد ذلك معيناً ولا حاجة إلى إعادة من هناك، فليراجع ثمت.

ولو أتى بالاستيلاء لم يكن له هذه الطلاوة والحسن، والمراد بالاستواء كمال الملك هو مراد القاثلين بالاستيلاء، ولفظ الاستيلاء قاصر عن تأدية هذا المعنى، فالاستواء في اللغة له معنيان أحدهما استيلاء بحق وكمال فيفيد ثلاثة معان ولفظ الاستيلاء لا يفيد إلا معنى واحداً، فإذا قال المتكلم في تفسير الاستواء الاستيلاء مراده المعاني الثلاثة وهو أمر يمكن في حق الله سبحانه وتعالى فالمقدم على هذا التأويل لم يرتكب محلوراً ولا وصف الله تعالى بما لا يجوز عليه والمفروض المنزه لا يقدم على التفسير بذلك لاحتمال أن يكون المراد خلافه وقصور أفهامنا عن وصف الحق سبحانه وتعالى مع تنزيهه عن صفات الأجسام قطعاً، والمعنى الثاني للاستيلاء في اللغة الجلوس والقعود، ومعناه مفهوم من صفات الأجسام لا يعقل منه في اللغة غير شئاً لم تشهد به اللغة فيكون باطلاً وهو كالمقر بالتجسم (۱۱) المنكر له فيؤاخذ بإقراره ولا يفيد إنكاره واعلم أن الله تعالى كامل الملك أزلاً وأبداً، ولكن العرش وما تحته حادث، فإن قوله: ﴿ثُمُ السَوْئَ عَلَى المَرْشِ الالعراف: ١٥٤ لحدوث العرش لا لحدوث الاستواء.

#### فصا,

قال: «وثانيها لفظ العلى والأعلى<sup>(٢)</sup> والعلو بمطلقه عام ونفيه نقص وعلوه فوق

<sup>(</sup>١) والإقرار بتجويز الجسمية بكل صراحة موجود في كلام شيخه فيما ردّ به على الفخر الرازي كما سبق، بل لصاحب الغرج بعد الشدة الشيخ محمد المنبجي الحنبلي من أخص تلاميذ الناظم رسالة في الرد على من ينفي المماسة بكل وقاحة، وما تخفي صدور هؤلاء أكبر فالمؤمن الرشيد يجب عليه أن يتوفى من الوقوع في هاويتهم والمسألة مسألة كفر وإيمان وسنتقل نصوصاً من الكتابين المذكورين في مواضع تحذيراً للمغترين.

<sup>(</sup>٢) العلو ومشتقاته من صفات التنزيه تعالى الله عما يصف به المجسمة، والحمل على علو المكان نزعة وثنية، قال ابن تيمية في التأسيس: «والباري سبحانه وتعالى فوق العالم فوقية حقيقية ليست فوقية الرتبة كما أن التقدم على الشيء قد يقال إنه بمجرد الرتبة كما يكون بالمكان مثل تقدم العالم على الجاهل وتقدم الإمام على المأموم فتقدم الله على العالم ليس بمجرد ذلك بل هو قبلية حقيقية وكذلك العلو على العالم فوق الجاهل وعلى العالم فوق الجاهل وعلى العالم فوق الجاهل على العالم ليس بمجرد ذلك بل هو عال عليه علواً حقيقياً وهو العلو المعروف والتقدم المعروف اها. فهل يشك عاقل أن ابن تيمية يريد بذلك الغوقية الحسية والعلو الحسي، تعالى الله عما يأفكون، واستعمال العلو ومشتقاته في اللغة العربية بمعنى علو الشأن في غاية من الشهرة رغم تقول المجسمة.

الخليقة كلها فطرت عليه الخلق، فيقال أسماء الله قديمة فإن لزم من العلى والأعلى كونه فوق جسم لزم قدم العالم والذي فطرت عليه والبديهة التعظيم إلى أعلى غاية.

# فصل كلمة ابن تيمية في العلو والفوقية والرد عليه

قال: «وثالثها صريح الفوق<sup>(۱)</sup> مصحوباً بمن وبدونها أحدهما قابل للتأويل والأصل الحقيقة والمجرور لا يقبل التأويل وأصح لفائدة جليل قدرها إن الكلام إذا أتى بسياقه يبدي المراد أضحى كنص قاطع».

فيقال المجرور أولى بالتأويل لأن قوله تعالى: ﴿يَكَافُونَ رَبُهُمْ مِن فَوْقِهِمَ ﴾ [التحل: ٥٠] يحتمل أن المراد خوفاً من فوقهم وليس في سياق الكلام ما يبدي المراد الذي ادعاه فأين الفائدة؟ والفوقية بمعنى القهر وعلو القدر متفق عليها والجهة هي عين النزاع ويلزم منها قدم الجهة.

## فصل

قال: «ورابعها عروج الروح والملائكة في سورتي السجدة والمعارج قالوا هما بزمان وعندي يوم واحد عروجهم فيه إلى الديّان قالألف مسافة نزولهم وصعودهم إلى السماء الدنيا والخمسون ألف من العرش إلى الحضيض الأسفل».

فيقال له في الآيتين ﴿إِلَيْهِ﴾ [البَقْرَة: ١٧٨] فعلى قوله يكون الله في مكانين أحدهما في السطح التحتاني من السماء الدنيا لأنه نهاية الألف والثاني في العرش ثم إن المسافة

<sup>(</sup>١) ينص شيخه في كتابه المذكور على أن المراد بالفوقية الفوقية الحسية فكأنه لم يتل في كتاب الله ويُدُ أَتُم فَرَى آيديهم المنتجع الله على الله وقد المراد بالفوقية فوقية العزة والقهر والتنزه. "والله فوق ذلك في حديث الترمذي بمعنى أنه يعلو عن مدارك البشر يدليل ما في سنن الترمذي أيضاً من حديث الو دليتم قال ابن جهيل: الفوقية ترد لمعنين: أحدهما نسبة جسم إلى جسم بأن يكون أحدهما أعلى والآخر أسفل بمعنى أن أسفل الاعلى من جانب رأس الأسفل، وهذا لا يقول به من لا يجسم، وثانيهما بمعنى المرتبة كما يقال الخليفة فوق السلطان والسلطان فوق الأمير، وكما يقال: جلس فلان فوق فلان والعلم فوق العمل والصياغة فوق الدباغة. قال تعالى: ﴿وَرَفَعَنَا بَسَمْهُمْ فَوْقَ بَعْنِي دَرَجَعْتِ﴾ [الزّخرُف: كتا ولم يطلع أحدهم فوق أكتاف الآخر وقال تعالى عن القبط: ﴿وَإِنَّا تَوْقَهُمْ تَهُورُك﴾ [الزّخرُف: الأعراف: ١٢٧] ولم يطلع أحدهم فوق أكتاف الآخر وقال تعالى عن القبط: ﴿وَإِنَّا تَوْقَهُمْ تَهُورُك﴾ التمسك بكلمة فوق في الآيات والأحاديث في إثبات الجهة له تعالى الله عن مزاعم المجسمة.

إذا فصلت على أن بين السماء والأرض خمسمائة عام وكذا ثخانة كل سماء وما بين كل سماء وسماء لا يبلغ هذا المقدار وهذا لا يتعلق بغرضنا، والمتعلق بغرضنا إلزامه بظاهر قوله: ﴿إِلَيهِ﴾ [البَقْرَة: ١٧٨] مع التزامه أن الغاية في المكان وكون ما بين السماء والأرض خمسمائة عام روي بطرق ضعيفة وفي الترمذي من رواية العباس في حديث الأوعال إما واحدة وإما اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة وهو يوافق قول أهل الهيئة وهذا يرجح أنهما يومان: أحدهما في الدنيا إلى العرش ألف سنة والثاني يوم القيامة خمسون ألف سنة من الشدة وقد جاء أن في الجنة مائة درجة بين كل درجتين مائة عام في رواية وفي رواية كما بين السماء والأرض (وكلاهما في الترمذي والفردوس أعلى الجنة وفوقه العرش فهذه المسافة أكثر من عشرة آلاف سنة)(١).

#### فصل

قال: «وخامسها صعود كلامنا(٢) والصدقة والحفظة والسعي والمعراج(٢) وعيسى وروج المؤمنين ودعاء المضطر ودعاء المظلوم».

وقال في المعراج: «وقد دنا منه إلى أن قدرت قوسان».

وقد علم كل واحد اختلاف المفسرين في قوله تعالى: ﴿ثُمُّ دَنَا فَلَدُكُ ۞﴾ [النَّجْم: ٨] فكيف يستدل به وعيسى في السماء الرابعة ليس على العرش، ورفع الصدقة والكلام وشبههما من المعاني ليس بالانتقال من مكان إلى مكان لأن المعاني لا تتقل.

## فصل حديث النزول

قال: «وسادسها وسابعها النزول(؛) والتنزيل».

<sup>(</sup>١) ما بين القوسنيل في هامش الأصل.

 <sup>(</sup>٢) قال ابن جهبل: الصعود كيف يكون حقيقة في الكلام؟ مع أن الصعود في الحقيقة من صفات الأجسام فليس المراد إلا القبول اه وهذا ظاهر جداً.

<sup>(</sup>٣) قال ابن جهبل: لم يرد في حديث المعراج أن الله فوق السماء أو فوق العرش حقيقة ولا كلمة واحدة من ذلك وهو لم يسرد حديث المعراج ولا بين وجه الدلالة منه حتى نجيب عنه فلو بين وجه الدلالة لعرفنا كيف الجواب اه.

<sup>(</sup>٤) قاتل الله الجهل، ما أفتكه، فمن الذي يجهل استمرار الثلث الأخير من الليل في البلاد باختلاف =

وتنزيل القرآن لنزول جبريل به من جهة العلو.

## فصل

قال: «وثامنها رفيع الدرجات وفعيل بمعنى المفعول».

ما بقي من تخلف هذا النحس إلا أن يجعل لله سلماً يصعد وينزل في درجاته، تعالى الله عما يقول. يحمل على اللفظ فوق ما يحتمله ويفهم منه غير مراده فسحقاً له.

#### فصل

«وتاسعها فوق السماء(١١)».

#### فصل

قال: "وعاشرها الملاثكة الذين هم عند الرحمٰن وكُتَّاب رحمته عنده فوق العرش وسائر الأشياء ليست كذلك».

من هم الملائكة الذين هم معه في المكان وجبريل يتأخر عن المكان الذي وصل إليه النبي ﷺ؟.

# فصل الإشارة إلى رفع الأيدي إلى السماء

قال: ﴿وحادي عشرها إشارة النبي ﷺ بأصبعه في الموقف لله(٢).

المطالع حتى يحمل النزول إلى السماء الدنيا على النزول الحسي، وقد حمل حماد بن زيد النزول في الحديث على أن الإسناد فيه النزول في الحديث على أن الإسناد فيه مجازي من قبيل الإسناد إلى السبب الآمر ويؤيده حديث أبي هريرة في سنن النسائي وفيه "ثم يأمر منادياً يقول هل من داع فيستجاب له". وليس في استطاعة من يخاف الله غير أن يفوض معنى النزول إلى الله مع التنزيه أو أن يحمل الحديث على المجاز في الطرف أو في الإسناد، بل الأخير هو المتعين لحديث النسائي المذكور فيخرج حديث النزول من عداد أحاديث الصفات بالمرة عند من فكر وتدبر تعالى الله عن النقلة التي يقول بها المجسمة.

يريد حديث الرقية وفي لفظ الناظم تغيير للفظ الحديث وسيأتي بيان ذلك والرد عليه.

 <sup>(</sup>٢) أين في الحديث ذكر الإشارة إلى الله؟ وهكذا تكون أمانة مثل الناظم وشيخه في النقل؟ وهل صدر منه ﷺ في خطبة عرفات سوى أن رفع أصبعه ثم نكبها إليهم وهل في ذلك دلالة على أن رفعه كان ليشير به إلى جهة الله سبحانه؟ تعالى الله عن ذلك. والخطبب يرفع يده وينكبها \_

جوابه: إن القلب متوجه إلى الرب العالي قدراً وقهراً على كل شيء والإشارة إلى جهة العلو التي هي محل ملكه وسلطانه وملائكته والعليين عن خلقه، وقبلة دعائه ومنزل وحيه وهكذا رفع<sup>(۱)</sup> الأيدي في الدعاء.

## فصل

قال: «وثاني عشرها وصفه تعالى بالظاهر وفسر في الحديث (أنت الظاهر فليس فوقك شيء)».

يقال لهذا المدبر إن كان الظاهر يقتضي الفوقية الحسية فاسم الباطن يقتضي التحتية الحسية ـ تعالى الله.

# فصل دعوى الناظم في الرؤية بدون مقابلة

قال: «وثالث عشرها إخباره أنا نراه في الجنة وهل نراه إلا من فوقنا<sup>(٢)</sup> ودعوى

كيف يشاء في أثناء خطبته. وجعل ذلك حجة في شيء لا يصدر إلا ممن في قلبه مرض على أن الأرض كرية فالواقف في شرق الأرض تكون إخمصه في مقابلة إخمص الواقف في غرب الأرض، ومن ضرورة ذلك أن يكون سمتا رأسيهما إلى جهتين متعاكستين فتكون إشارة أحدهما إلى جهة تعاكس الجهة التي يشير إليها الآخر، وهكذا، وكرية الأرض منصوصة في الكتاب والسنة كما في فصل ابن حزم والعنكر لذلك ليس بمنكر لقول أهل الهيئة فقط، ولا للمحسوس فقط. ونسى الناظم الاستدلال في هذا الصدد بالإشارة في التشهد؟!

<sup>(</sup>١) ورفع الأيدي إلى السماء لأجل أن السماء منزل البركات والخيرات لأن الأنوار إنما تنزل منها والأمطار، وإذا ألف الإنسان حصول الخيرات من جانب مال طبعه إليه فهذا المعنى هو الذي الرجب رفع الأيدي إلى السماء وقال الله تعالى: ﴿وَقِ الشَّمَّ وَنَكُوْ وَمَا تُوعَدُنُ ۚ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ على العقيدة الحموية لابن تبعية وهذا الرد يحق أن يكتب بعاء الذهب، ومن حاول الرد عليه من الحشوية فقد وقع على أم رأسه وكتاب ابن جهبل حقه أن يفرد بالطبع من طبقات ابن السبكي ـ ونسخة مخطوطة من كتاب ابن جهبل هذا توجد بمكتبة (لأله لي) بالنطنبول.

<sup>(</sup>٢) قال: «إذ روية لا في مقابلة من الرائي محال لبس في الإمكان». وهذا صريح في أنه لا يرى روية لا يكون المرتبي فيها في مقابلة الرائي فلا يكون أصرح من هذا في القول بالتجسيم ومن جملة ما يهدي به الناظم في شفاء العليل (١٥٥): «كيف يصح عند ذي عقل، مرئي يرى بالأبصار عياناً لا فوق الرائي ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا خلفه ولا أمامه الموهدا مثل ما هنا وهو من أبعد الناس عن نفي الرؤية فيكون مجسماً صريحاً، ورؤية الله كما برى القمر في ليلة البدر يقول عنها ابن قتبة في (الاختلاف في اللفظ) لم يقع التشبيه فيها على =

سواها مكابرة ولذا قال محقق منكم للمعتزلة ما بيننا خلف فاحملوا معنا على المجسمة إذ قالوا يرى كما يرى القمران فيلزمهم العلو وليس فوق العرش رب هذا الذي والله مودع كتبهم".

ينبغي أن يحضر هذا النحس ويلزم بأن يخرج من كتبهم أنه ليس فوق العرش رب ولن يجده في كتبهم أبداً وتوهمه أنه لا يرى إلا من فوق لقصور عقله. ونقله اتفاقنا مع المعتزلة لعدم فهمه بل بيننا وبينهم وفاق وخلاف فقوله: ما بيننا وبينكم خلف كذب علينا.

## فصل بسط الكلام في السؤال بـ «أين» في حديث الجارية

قال: «ورابع عشرها أين الله في كلام النبي ﷺ في حديث معاوية بن الحكم وفي تقريره لمن سأله رواه أبو رزين".

أقول: أما القول فقوله ﷺ للجارية «أين(١) الله؟ قالت: في السماء" وقد تكلم

حالات القمر من التدوير والمسير والحدود وغير ذلك وإنما وقع التشبيه في أن إدراكه يوم القيامة كإدراكنا القمر ليلة البدر لا يختلف في ذلك كما لا يختلف في هذا، والعرب تضرب بالقمر المثل في الشهرة والظهور اه فعار على الناظم وشيخه أن يغيب عنهما ما لم يغب عن مثل ابن قتية، لكن الهوى يعمي ويصم، وكلامهما ينبىء عن تشبيه المرثي بالمرثي بل عادة ابن تمية تهوين شأن التشبيه حتى تجده يقول فيما ردّ به على الرازي (٢٤ - الكواكب) اليس في كتاب الله ولا سنة رسوله و لا كلام أحد من الصحابة والتابعين ولا الأكابر من أتاع التابعين ذم المشبهة وذم التشبيه ونفي مذهب التشبيه ونحو ذلك وإنما اشتهر ذم هذا من جهة الجهمية الما كن توله تعالى: ﴿ أَيْسَ كَيشَاءِ مَن ابن راهويه في موضع آخر من ذلك الكتاب همن وصف الله فشبة صفاته بصفات أحد من خلقه فهو كافر بالله العظيم ويروى أيضاً مثله عن نعيم بن حماد في موضع آخر وهو من المتهم بل يروى عن الإمام أحمد نفسه الا يشبهه شيء من خلقه على موضع آخر من كتابه المذكور وهذا مما يدل على وقاحته البالغة وقلة دينه، وهل أدل على قلة عقل الرجل من تنافضه في كتاب واحد؟ والله ينتقم منه.

وراوي هذا الحديث عن ابن الحكم هو عطاء بن يسار وقد اختلفت ألفاظه فيه فقي لفظ له وقعد النبي ﷺ يده إليها وأشار إليها مستفهماً مَنْ في السماء... الحديث، فتكون المحادثة بالإشارة على أن اللفظ يكون ضائعاً مع الخرساء الصماء فيكون اللفظ الذي أشار إليه الناظم والمؤلف لفظ أحد الرواة على حسب فهمه لا لفظ الرسول ﷺ. ومثل هذا الحديث يصح الأخذ به فيما يتعلق بالعمل دون الاعتقاد، ولذا أخرجه مسلم في باب تحريم الكلام في الصلاة =

ـ دون كتاب الإيمان ـ حيث اشتمل على تشميت العاطس في الصلاة ومنع النبي ﷺ عن ذلك، ولم يخرجه البخاري في صحيحه وأخرج في جزء خلق الأفعال ما يتعلق بتشميت العاطس من هذا الحديث مقتصراً عليه دون ما يتعلق بكون الله في السماء بدون أي إشارة إلى أنه اختصر الحديث وليس في رواية الليثي عن مالك لفظ افإنها مؤمنة". وأما عدم صحة الاحتجاج به في إثبات المكان له تعالى فللبراهين القائمة في تنزه الله سبحانه عن المكان والمكانيات والزمان والزمانيات، قال الله تعالى: ﴿ فَلَ لِيَن مَّا فِي ٱلشَّكَوْتِ وَٱلْأَرْضِ قُل يَثِيُّ ۗ [الانغام: ١٢] وهذا مشعر بأن المكان وكل ما فيه ملك لله تعالى، وقال تعالى: ﴿وَلَهُمْ مَا سَكُنَ فِي ٱلَّذِلِ وَالنَّهَارُ ﴾ [الانعام: ١٣] وذلك يدل على أن الزمان وكل ما فيه ملك لله تعالى، فهاتان الآيتان تدلان على أن المكان والمكانيات والزمان والزمانيات كلها ملك لله تعالى وذلك يدل على تنزيه سبحانه عن المكان والزمان، كما في أساس التقديس للفخر الرازي، ولأن الحديث فيه اضطراب سنداً ومتناً رغم تصحيح الذهبي وتهويله راجع طرقه في كتاب العلو للذهبي وشروح الموطأ وتوحيد ابن خزيمة حتى تعلم مبلغ الاضطراب فيه سنداً ومتناً، وحمل ذلك على تعدد القصة لا يرضاه أهل الغوص في الحديث والنظر معاً في مثل هذا المطلب. فالووايات على رجل مبهم محمولة على ابن الحكم، ولم يصح حديث كعب بن مالك ولا حديث يروى عن امرأة، فمالك يرويه عن عمر بن الحكم غير مقر بأن يكون غلطاً فيه، ومسلم عن معاوية بن الحكم ولفظهما كما سبقت الإشارة إليه مع نقص لفظ «فإنها مؤمنة» في رواية مالك. ولفظ ابن شهاب في موطأ مالك عن أنصاري ـ وهو صاحب القصة في الرواية الأولى ـ (فقال لها رسول الله ﷺ: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم، قال: أنشهدين أن محمداً رسول الله؟ قالت: نعم) وأين هذا من ذاك؟ وستعرف حال الذهبي في أواخر الكتاب فلا تلتفت إلى تهويله وتحريفه في هذا الباب فلعل لفظ (أين الله) تغيير بعض الرواة على حسب فهمه. والرواية بالمعنى شائعة في الطبقات كلها وإذا وقعت الرواية بالمعنى من غير فقيه فهناك الطامة، وصاحب الفصة لم يكن من فقها، الصحابة ولا له سوى هذا الحديث في التحقيق، بل كان أعرابياً يتكلم في الصلاة. على أن (أين) تكون للسؤال عن المكان وللسؤال عن المكانة حقيقة في الأول ومجازاً في الثاني أو حقيقة فيهما، قال أبو بكر ابن العربي في شرح حديث أبي رزين في العارضة: المراد بالسؤال بأين عنه تعالى المكانة، فإن المكان يستحيل عليه، وأين مستعملة فيه، وقيل إن استعمالها في المكان حقيقة وفي المكانة مجاز وقيل هما حقيقتان، وكل جار على أصل التحقيق مستعمل على كل لسان وعند كل فريق اهـ. وقال أبو الوليد الباجي في المنتقى: يقال مكان فلان في السماء بمعنى علو حاله ورفعته وشرفه، فلعل الجارية تريد وصفه بالعلو، وبذلك يوصف كلّ من شأنه العلو اه فيكون معنى «أين الله» ما هي مكانة الله عندك ومعنى «في السماء» أنه تعالى في غاية من علو الشأن، يتحد هذا المعنى مع معنى اأتشهدين أن لا إله إلا الله قالت نعم، فإن قيل فليكن لفظ الرسول ﷺ هو «أين الله ولفظ الراوي هو «أتشهدين....» رواية بالمعنى على الصورة السابقة فالجواب أنه لم يصح عن النبي ﷺ في تلقبن الإيمان طول أداء رسالته السؤال بأين أو ذكر ما يوهم المكان ولا مرة واحدة في غير هذه القصة المضطربة بل الثابت هو تلفين كلمة الشهادة، فاللفظ الجاري على الجادة أجدر بأن يكون لفظ الرسول ﷺ، على أن المحقق = الناس عليه قديماً وحديثاً والكلام عليه معروف ولا يقبله ذهن هذا الرجل لأنهم شاء على بدعة لا يقبل غيرها؟ وأما حديث أبي رزين(١١) ففي سنن الترمذي عنه قال:

 السيد الشريف الجرجاني أجاز في شرح المواقف أن يكون السؤال للاستكشاف عن معتقد الجارية هل هي عابدة وثن أرضي أم هي مؤمنة بالله رب السماوات.

ومن أهل العلم من يعد العامي معذوراً في اللفظ الموهم اعتداداً بأصل اعتقاده بالله سبحانه وإن أوهم بعض إيهام في وصفه تعالى، وإليه بشير القرطي في المفهم في شرح حديث الجارية في صحيح مسلم، قال ابن الجوزي: قد ثبت عند العلماء أن الله لا تحويه السماء ولا الأرض، ولا تضمه الاقطار، وإنما عرف بإشارتها تعظيم الخالق جل جلاله عندها اهد وعلى تقدير ثبوت لفظ "أين" فالمعنى الذي ذكره الباجي وابن العربي معنى لا حيدة عنه أصلاً وجلالة مقدار هذين الإمامين في الحديث واللغة وأصول الدين والفقه لا يجحدها إلا الجاهلون وقول ذلك الصحابي الذي كان يبغي قوق السماء عظهراً، من الأدلة على ما أشار إليه الباجي.

## توهين حديث أبي رزين

 (١) وأما حديث أبى رزين قفى سنده حماد بن سلمة مختلط، وكان يدخل فى حديثه ربيباه ما شاءا وليس في استطاعة ابن عدي ولا غيره إبعاد هذه الوصمة عنه، ويعلى بن عطاء تفرّد به عن وكيع بن حدس أو عدس، وهو مجهول الصفة، وهو تفرد عن أبي رزين، ولا شأن للمنفردات والوحدان في إثبات الصفات فضلاً عن المجاهيل وعمن به اختلاط، فليتق الله من يحاول أن يثبت به صفَّة لله. وقد ستم أهل العلم من كثرة ما يرد بطريق حماد بن سلمة من الروايات الساقطة في صفات الله سبحانه، وقد روى أبو بشر الدولابي الحافظ عن ابن شجاع عن إبراهيم بن عبد الرحمٰن بن مهدي أنه قال: «كان حماد بن سلمةٌ لا يعرف بهذه الأحاديث حتى خرج خرجة إلى عبدان فجاء وهو يرويها، فلا أحسب إلا شيطاناً خرج إليه في البحر فألقاها إليه أها. وماذا يجدي تحمس ابن عدي في الدفاع عنه والرد على محمد بن شجاع الإمام افتراة منه عليه؟ وابن شجاع هذا مات في صلاة العصر وهو ساجد ولا مغمز في علمه وثقته وورعه إلا أنه كان يقف في القرآن ولا يقول إنه مخلوق أو غير مخلوق لعدم ورود هذا وذاك نصأ في الكتاب والسنة، وألَّف كتابًا في الرد على المشبهة وهذا ذنب لا يغتفر عندهم. وإنما يدل هذا التحمس على خبيء لابن عدي الذي لم يتعلم من العربية ما يقوم به لسانه ويصونه من اللحون الفاضحة، وأتَّى لَمثله أنْ يقوم فكره حتى يتخذ قدوة؟ وكان ابن شجاع يحذر الرواة من الأخذ بروايات تالغة أدخلها الوضّاعون على بعض شيوخ الرواية فيرد عليه عثمان بن سعيد الدارمي المجسم قائلاً كيف يجد الوضّاعون سبيلاً إلى الإدخال على شيوخ في الرواية؟ وابن عدي يعكس الأمر ويجعل الذي يدخل عليهم هو ابن شجاع بدون أي دليل وبدون سوق أي سند كما هو شأن المتقولين وله مع ثقات الرواة وأثمة الأمة في الفقه الذين تكلم فيهم موقف في يوم القيامة، لا يغبط عليه، والعقيلي على تعنته لم يذكره في كتابه ـ وحديث إجراء الخيل كان ذائعاً بين شيوخ الرواية من الحشوية حتى يشكو من ذلك ابن قتيبة مر الشكوى في (الاختلاف فى اللفظ) وهو معاصر لابن شجاع، وكذلك خرجه أبو علي الأهوازي بسنده بطريق حماد بن سلمة. وقول الحاكم (أنبأنا إسماعيل بن محمد الشعراني أنه قال: بلغت عن محمد بن شجاع ــ

قلت: يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: اكان في عماء ما تحته

عن حبان بن هلال عن حماد بن سلمة) لا يمكن اتخاذه حجة في كون هذا الخبر مروياً عن حماد بن سلمة بطريق ابن شجاع منفرداً به لأن بين الشعرائي وبين ابن شجاع نحو مائة سنة فلا يقل الساقط من الرجال من بينهم عن نحو ثلاثة، هكذا يفضح الله من يتطاول على الأئمة. واجع ما علقناه على كتاب (نقض عثمان بن سعيد على الجهمي العنيد) الجاري طبعه يعرف سبب مقت الحشوية لهذا الإمام الجلل، بل يكفي في معرفة حال حماد ابن سلمة الاطلاع على كتب الموضوعات المبسوطة، في باب التوحيد منها خاصة فيرى فيها القارىء أخباراً تالفة رويت بطريقة بكثرة بل ما سرده ابن عدي نقسه في الكامل في ترجمة حماد هذا من الأحاديث التالفة المروية بطريقه كاف في معرفة مقوط ما يروى بطريقه كاف في معرفة سقوط ما يروى بطريقه كاف في معرفة سقوط ما يروى بطريقه في الصفات بل سقوط ابن عدى المتحمس دونه.

منها روايته عن قتادة عن عكرمة ... أن محمداً رأى به في صورة شاب أمرد ...) وفي لفظ 
(... جعداً أمرد عليه حلة خضراه ...) إلى غير ذلك من الألفاظ الفاضحة ، وقد روى ابن 
عساكر بطريق أبي القاسم السمرقندي عن قتادة (الأعمى): إني ما حفظت عن عكرمة إلا بيت 
شعر ، وهذا دليل على أنه لم يرض روايته الحديث ، وأما ما يروى عن أحمد من سماع قتادة 
عن عكرمة عدة أحاديث فلا يثبت عن أحمد لأنه بطريق رواة من المجسمة القائلين بإقعاد الله 
رصوله هي في جنبه على العرش ، تعالى الله عن ذلك ، وقد توسع الفخر بن المعلم القرشي في 
رد ما يروى عن عكرمة في هذا الصدد ثم قال "فمعاذ الله أن يرى ربه على صورة أصلاً فكيف 
على صورة قد ذكر مثلها أو أكثرها عن المسيح الدجالة اه.

فمن التهور البالغ قول ابن صدقة امن لم يؤمن بحديث عكرمة فهو زنديق! بل من يقول به هو الزنديق، ويأسف السوء أن يرى بعض تلك الروايات التالفة مدوناً في كتاب (أخبار الصفات) للدارقطني. وابن المعلم القرشي يؤكد أنه مدسوس في كتاب الدارقطني وليس ببعيد بالنظر إلى أن راويه عنه العشاري والراوي عنه ابن كادش، وستعرف قيمتهما في أواخر ما علقناه على هذا الكتاب. ويظهر مما رفعه أبو إسحاق الشيرازي وأصحابه إلى نظام الملك من المحضر ـ في فتنة الحشوية ببغداد ضد ابن القشيري ـ اتخاذ رواية حماد هذه ديناً فليراجع المحضر المذكور في (تبيين كذب المفتري) لابن عساكر (ص٣١٠) وفيه ما نصه ١٠. . وأبوا إلا التصريح بأن المعبود ذو قدم وأضراس ولهوات وأنامل، وأنه ينزل بذاته ويتردد على حمار في صورة شاب أمرد بشعر قطط وعليه تاج يلمع وفي رجليه نعلان من ذهب. . . ١ تعالى الله عما يشركون. وفي مرسوم الخليفة العباسي الراضي الذي أصدره في فتنة البربهاري ما نصه ف. . . وتارة إنكم تزعمون أن صورة وجوهكم القبيحة السمجة على مثال رب العالمين وهيئتكم الرذلة على هيئته وتذكرون الكف والأصابع والرجل والتعلين المذهبين والشعر القطط والصعود إلى السماء والنزول إلى الدنيا، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً...؛ كما في الكامل لابن الأثير (٨ ـ ٩٨) إلى غير ذلك من الفضائح المكشوفة، وحديث أم الطفيل أنكره أحمد والنسائي فلا يمكن أن يصح مثل تلك الرواية لا يقظة ولا مناماً، راجع دفع الشبه لابن الجوزي و(نجم المهتدي) والله ولي الهداية. هواء وما فوقه هواء وخلق عرشه<sup>(۱)</sup> على الماء» قال الترمذي قال أحمد يعني ابن منيع راوي الحديث قال يزيد يعني ابن هارون شيخ أحمد: العماء أي ليس معه شيء. انتهى كلام الترمذي.

وفي رواية (كان في عما) بالقصر ومعناه ليس معه شيء وقيل هو كل أمر لا يدركه عقول بني آدم ولا يبلغ كنهه الوصف والفطن، قال ابن الأثير: ولا بد في قوله (أين كان ربنا) من مضاف محذوف فيكون التقدير أين كان عرش ربنا ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وَكَانَ عَرَشُهُ عَلَى ٱلْكَآهِ﴾ [مُود: ٧] قال الأزهري: نحن نؤمن به ولا تكيفه بصفة أي نجري اللفظ على ظاهره من غير تأويل، وقوله من غير أن تكيفه بصفة صريح في التنزيه والعلماء في المتشابهات يؤمنون بها إما بأن يتأولوها وإما بأن يسكتوا مع التنزيه وهذا المدبر يصدق بعضها ببعض ليقوي الشبهة ويمكن الريبة من قلوب الناس لعنه الله (٢٠).

## فصل

قال: «وخامس عشرها الإجماع من (٣) رسل الله، حكى إجماعهم عبد القادر

### تفنيد زعم الإجماع على الفوقية الحسية

(٣) فيا للعار والشنار على من يهون إجماع العسلمين فيما يستدلون به عليه من المسائل الفرعية كيف يزعم إجماع رسل الله على محال؟ وتجد في الكتب المنسوبة إلى الشيخ عبد القادر كثيراً مما يرده علماء أصول الدين في الاعتقاد كما تجد فيها كثيراً من الأحاديث الملفقة الموضوعة فلا يعول على مثل تلك الكتب في مثل هذا المطلب، وقد قال ابن حجر المكي في فتاويه إن ذكر الجهة ونحوها مدسوس في كتب الشيخ عبد القادر، وذكر مثله اليافعي قبله في نشر المحاسن، وكذلك النجم الأصفهائي قبل اليافعي، وهم لا يعتدون بروايات أمثال اللهبي والناظم وشيخه وابن رجب عنه في هذا الصدد لأنهم أظناء عندهم فيما يتعلق بالجهة، ومن المقرر عند أهل السنة أن أهل البدع لا تقبل رواياتهم فيما يؤيدون به يدعهم، فالقاتلون بصلاح ها

<sup>(</sup>١) قال أبو بكر ابن العربي في العارضة: والذي عندي أنه أراد بالعرش الخلق كله و(على الماء) بمعنى يمسكه بقدرته لا بعمد ترافده ولا أساس يعاضده، فإنها كانت تكون مفتقرة إلى أمثالها إلى غير نهاية وذلك غير محصول فترده أدلة العقول اهر وهو معنى بديع جداً لمن ألقى السمع وهو شهيد. واستعمال العرش بمعنى الملك شائع، راجع كتاب أصول الدين لعبد القاهر البغدادي.

 <sup>(</sup>٢) ولعن كل من اتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وأنت قد جربت أن الإمام السبكي رحمه الله
 لا يستنزل اللعنات على الناظم إلا عند كلماته الخطرة جداً، عامله الله بعدله.

الشيخ عبد القادر - وهم الجمهور - يبرثونه من تلك البدع ويعدونها مدسوسة في كتبه ولا يوجد بين أهل الحق من يعترف له بالصلاح مع قرض ثبوت تلك المخازي عنه، فعلى فرض ثبوتها عنه فلا حب ولا كرامة، ومخارق حفيده عبد السلام المتربي لديه تدعو الباحث إلى غاية من الاحتياط في حقه، وقد أشار الحافظ أبو شامة المقلمي في ذيل الروضتين إلى ما جرى بينه وبين أبي الفرج ابن الجوزي الحنيلي والوزير العالم ابن يونس الحنيلي نسأل الله السلامة. وبين المتصوفة من يلهج كثيراً بمرتبة الإطلاق ومراتب التنزل في المظاهر أخذاً من مذهب السالمية لكن أثمة أصول الدين ليسوا على تصديق التجلي في الصور الذي يقول به هؤلاء بل يعدون ذلك والحلول على حد سواء، فمن حاول الجمع بين أقوال المتكلمين والمتصوفة والحكماء والحشوية في ذلك كالبرهان الكوراني فإنما حاول المحال والانسلاخ من قيد العقل والنقل معاً، نسأل الله العافية، وليس بقليل بين الأئمة من جاهر بإكفار القاتلين بالجهة كما نقلت نص ذلك من شرح مشكاة المصابح للعلامة ناصر السنة على القاري فيما علقته على قونع شبه النشبيه لابن الجوزي (ص٧٥) وشأن من يخاف الله سبحانه أن ترتمد فرائصه في موطن جاهر فيه بعض الأثمة المتبوعين في أصول الدين؛ بالإكفار.

## بسط الكلام في رد القول بالجهة

ولم يرد لفظ الجهة في حديث ما يل قال أبو يعلى الحنبلي في "المعتمد في المعتقد": ولا يجوز عليه الحد ولا النهاية ولا قبل ولا بعد ولا تحت ولا قدام ولا خلف لأنها صفات لم يرد الشرع بها وهي صفات توجب المكان اه ولعله آخر مؤلفاته بدليل أن امتحاته في الصفات كان سنة ٢٩٦ قبل وفاته بنحو ثلاثين سنة فمن أثبت له تعالى جهة فقد أثبت له أمثالاً وأشباهاً مع أنه لا مثل له ولا شبيه له تعالى: ﴿ لَيْسَ كَيْلُهِ. مَن يُبْتُ له أمثالاً وأشباهاً مع تعالى: ﴿ لَيْسَ كَيْلُهِ. مَن يُبْتُ له أمثالاً وأشباهاً مع له الكتاب ولا السنة من الجهة ونحوها، وأما ابن وشد الحفيد ففيلسوف ظئين يسعى في إثارة وجوه من التشكيك حول آراه المتكلمين من أهل السنة لينتقم منهم بسبب ودودهم على الفلاسفة إخوانه ولا سيما من أبي المعالي الجويني وأبي حامد الغزالي، فمن طالع فصل المقال ومناهج الأدلة لابن وشد وخاصة في بحث قدم العالم قدماً زمانياً وعلم الله بالجزئيات والبعث الجسماني يتيقن ما قلنا في حقه على أنه يقول في فصل المقال (ص١٣): إن ههنا ظاهراً من المراسرع لا يجوز تأويله، فإن كان تأويله في المبادي فهو بدعة، وههنا أيضاً ظاهر يجب على أهل البرهان تأويله وحملهم إياه على ظاهره كفر في حقهم، وتأويل غير أهل البرهان له أهل البرهان له وحديث المراد كفر في حقهم، وتأويل غير أهل البرهان له والوراد عن ظاهره كفر في حقهم، وتأويل غير أهل البرهان له والخراجه عن ظاهره كفر في حقهم، وتأويل غير أهل البرهان له

وهذا الكلام يهد على رأس ابن تيمية وتلميذه ما يريدان أن يبنيا على كلامه ولو علما مغزى كلامه لأبيا كلا الإباء أن يحوما حول كلامه في مثل هذه الأبحاث. فما يكون كفراً في حق طائفة عند ابن رشد يكون إيماناً في حق طائفة أخرى عنده وبالعكس وهذا هو الذي يحتج ابن تيمية في التأسيس وغيره بقوله في الجهة من غير أن يعقل مغزى كلامه الطويل في مناهج الأدلة. وأما ما وقع في كلام ابن أبي زيد وابن عبد البر مما يوهم ذلك فمؤول عند محققي =

المالكية ولو كان ابن عبد البر لم يكتفِ بالطلمنكي في أصول الدين ورحل إلى الشرق كالباجي لم يقع في كلامه ما يوهم ولم يقع ذكر الجهة في حق الله سبحانه في كتاب الله ولا في سنة رسوله ﷺ ولا في لفظ صحابي أو تابعي ولا في كلام أحد ممن تكلم في ذات الله وصفاته من الفرق سوى أقحاح المجسمة وأتحدى من يدعي خلاف ذلك أن يسند هذا اللفظ إلى أحد منهم بسند صحيح فلن يجد إلى ذلك سبيلاً فضلاً عن أن يتمكن من إسناده إلى الجمهور بأسانيد صحيحة، وأول من وقع ذلك في كلامه ممن يدعى الانتماء إلى أحد الأثمة المتبرعين ـ فيما أعلم . هو أبو يعلى الحنبلي المتوفي سنة ٤٥٨ حيث قال عند إثباته الحد له تعالى في كتابه (إبطال التأويلات لأحاديث الصفات): «إن جهة التحت تحاذي العرش بما قد ثبت من الدليل والعرش محدود فجاز أن يوصف ما حاذاه من الذات أنه حد وجهة له وليس كذلك فيما عداه لأنه لا يحاذي ما هو محدود بل هو مار في اليمنة واليسرة والفوق والأمام والخلف إلى غير غاية فلذلك لم يوصف واحد من ذلك بالحد والجهة وجهة العرش تحاذي ما قابله من جهة الذات ولم تحاذِ جميع الذات لأنه لا نهاية لها اها. تعالى الله عما يقول المجسمة علواً كبيراً وهو عين ما ينسب إلى المانوية الحرانية من تلاقي النور من جهة الأسفل مع الظلمة وعدم تناهيه من الجهات الخمس - سبحانك ما أحلمك - ثم تابعه أناس من الحنابلة في نسبة الجهة إلى الله سبحانه منهم أبو الحسن علي بن عبيد الله الزَّاغُوني الحنبلي العتوفي سنة ٥٢٧ ووقع بعده في غنية الشيخ عبد القادر وقد سبق رده، وإثبات ذلك له تعالى ليس بالأمر الهين عند جمهور أهل الحق بل قال جمع من الأثمة إن معتقد الجهة كافر كما صرح به العلم العراقي، وقال إنه قول أبي حتيفة ومالك والشافعي والأشعري والباقلاني اهـ فانظر قول ابن تيمية في التسعينية (ص٣): أما قول القائل، الذي نطلب منه أن ينفى الجهة عن الله والتحيز فليس في كلامي إثبات لهذا اللفظ لأن إطلاق هذا اللفظ نفياً وإثباتاً بدعة اهـ، وهذه مغالطة، فإن ما لـم يثبته الشرع في الله فهو منفي قطعاً، لأن الشرع لا يسكت عما يجب اعتقاده في الله، وقوله سبحانه: ﴿ لَبُسَ كُمِنْالِهِ. شَيْءٌ ﴾ [الشورى: ١١] نص في نفي الجهة عنه تعالى إذ لو لم تنف عنه الجهة لكانت له أمثال لا تحصى، تعالى الله عن ذلك ـ ثم انظر قوله في منهاجه (١ ـ ٢٦٤): فثبت أنه في الجهة على التقديرين اها لتعلم كيف رماه الله بقلة الدين وقلة الحياء في آن واحد. وأما ما ينقله الذهبي وغيره من الحشوية من تفسير القرطبي في قوله تعالى: ﴿ثُمُّ أَسْتُونَ عَلَى ٱلدِّينِ ﴾ [الأعراف: ١٥] من أنه قال: وقد كان السلف الأول رضى الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسله فتساهل منه في العبارة، فإنه لم يود لفظ الجهة في عيارة السلف ولا في كتاب الله، ولو أراد ورود هذا اللفظ لكذبه كتاب الله وسنة رسوله 纏 والآثار المروية عن السلف لأن الـوارد لـفـظ ﴿وَمُو اَلْفَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِيِّهِ﴾ [الانـغـام: ١٨] و﴿ثُمُّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرِينِ﴾ [الاعــزاف: ٥٤] ونحو ذلك بدون تعرض للتكييف بالجهة، وهكذا الوارد في السنة وآثار السلف ويعين قوله اكما نطق به كتابه؛ أن مراده الفوقية والعلو بلا كيف وذكر الجهة سبق قلم منه فلا يكون متمسك للحشوية فيما ذكره القرطبي في تفسيره كيف وهو القائل فيه:

\_\_\_\_\_

امتى اختص بجهة يكون في مكان وحيز فيلزم الحركة والسكون اها وهو القاتل أيضاً في (التذكار في أفضل الأذكار) ص١٣: فيستحيل على الله أن يكون في السماء أو في الأرض إذ لو كان في شيء لكان محصوراً أو محدوداً ولو كان ذلك لكان محدثاً وهذا مذهب أهل الحق والتحقيق اهه.

#### تناقض ابن تيمية في الجهة وكذبه

وفي (ص٢٠٧) من الكتاب المذكور: "ثم متبعو المتشابه لا يخلو اتباعهم من أن يكون لاعتقاد ظواهر المتشابه كما فعلته المجسمة الذين جمعوا ما في الكتاب والسنة مما يوهم ظاهره الجسمية حتى اعتقدوا أن البارى، تعالى جسم مجسم وصورة مصورة ذات وجه وغير ذلك من يد وعين وجنب وأصبع، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، والصحيح القول بتكفيرهم إذ لا فرق بينهم وبين عباد الأصنام والصور، ويستنابون فإن تابوا وإلا قتلوا كما يفعل بمن ارتد. اها. فبذلك تبين أن تمسك الحشوية بقول القرطبي السابق من قبيل الاستجارة من الرمضاء بالنار وبه يظهر مذهب المالكية فيمن بقول بذلك كما يظهر قول الشافعية فيه من كفاية الأخبار للتقي طعة الصلاة من شرح المهذب بتكفير المجسمة.

قلت: وهو الصواب الذي لا محيد عنه اها.

ومن حذَّاق النظار من استدل على بطلان القول بالجهة بقوله تعالى: ﴿وَمَا كَاكَ مَعَكُم مِنْ إِلَيْهُ إِنَا لَدَهَبَ كُلُّ إِلَيْمٍ بِمَا خَلَقَ﴾ [المؤمنون: ٩١] باعتبار أن فيه استدلالاً على بطلان التعدد ببطلان لازمه الذي هو انحياز الإله إلى جهة. راجع شعب الإيمان للحليمي. وفي الإكمال شرح مسلم للقاضى عياض اثم من صار من دهماه الفقهاه والمحدثين وبعض متكلمي الأشعرية وكافة الكرامية إلى الجهة أول (في) ب(ملي). ومن أحال ذلك ـ وهم الأكثر ـ فلهم فيها تأويلات... وقد أجمع أهل السنة على تصويب القول بالوقف من التفكر في ذاته تعالى لحيرة العقل هنالك، وحرمة التكييف. والوقف في ذلك غير شك في الوجود ولا جهل بالموجود فلا يقدح في التوحيد بل هو حقيقته. وقد تسامح بعضهم في إثبات جهة تخصه تعالى أو أشار إليه بحبرً يحاذيه، وهل بين التكييفين ـ أي التكييف المحرم إجماعاً والتكييف بالجهة ـ فرق؟! وبين التحديد في الذات والجهة فرق؟! وقد أطلق الشرع أنه القاهر فوق عباده وأنه استوى على العرش فالتمسك بالآية الجامعة للتنزيه الكلي الذي لا يصح في العقل غيره وهي قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَيْمُنْاهِ. شَحْتَ ۗ ﴾ [الشورى: ١١] اعصمة لمن وفقه الله تعالى؛ اهـ. وقد تعقبه الأبي تعقباً شديداً، وقال ما نسب من القول بالجهة إلى الدهماء ومن بعدهم من الفقهاء والمتكلمين لا يصح ولم يقع إلا لأبي عمر في الاستذكار والتمهيد ولابن أبي زيد في الرسالة وهو عنهما متأول. ثم نقل عن الفقهاء التونسيين كابن عبد السلام وابن هارون والفاسيين كالسطي وابن الصباغ اتفاقهم على إنكار ذلك في مجلس الأمير أبي الحسن ملك المغرب. راجع شرح مسلم (٢ - ١٤١) للأبي.

أقول: إنما ذكر القاضي عياض من صار من الدهماء إلى القول بالجهة وأين في ذلك نسبة ذلك ـ

وأبو الوليد [ابن رشد الفيلسوف] وأبو العباس(١) الحراني [ابن تيمية] وله اطلاع، لم

إلى الدهماء على أن لفظ الجهة لم يقع في كلام أبي عمر ولا في كلام ابن أبي زيد وإن كان ظاهر كلامهما يوهم ذلك وقد تأول كلامهما المالكية ليكونا مع الجمهور في هذه المسألة الخطرة ولو ترك كلامهما على الظاهر لهويا في هاوية التجسيم وذلك عزيز عليهم أيضاً، وقول القاضي عياض ليس يشمل المشارقة حيث لم يرحل إلى الشرق وإنما قوله بالنظر إلى معنى كلام بعض الفقهاء والمحدثين والمتكلمين من أهل بلاده من أصحاب الطلمتكي وابن أبي زيد وأبي عمر بل لا أذكر وقوع لفظ الجهة في كلام أحد منهم، وإنما جرى ابن رشد الفيلسوف في المناهج على التساهل بذكر ما لم يجر على لسانهم باعتباره معنى كلامهم كما سبق، والحاصل أن التكييف غير جائز إجماعاً ويمكن جمع جزء في الآثار الواردة في المنع من التكييف القائلين بالجهة ما يوهم كونه في السماء بمعنى على السماء، كما ذكر القاضي عياض، فلا ينجيهم من ورطة التجسيم لأن (في) في قوله تعالى: ﴿وَلَأُمْ يَلِنَكُمْ فِي جُدُيْجٍ النَّعَالِي وَلَهُ تعالى: ﴿وَلَأُمْ يَلِنَكُمْ فِي جُدُيْحٍ النَّعَامِ: ١١ عمل الجذع كتمكين المظروف في الظرف، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَمِلُ الله عنه الإبعاد عن ترا تعمل التعام؛ وفعه الإبعاد عن التمكن وإنما التأويل الصحيح ما أشار إليه الباجي من استعمال العرب لفظ همو في السماء بعنون علو شأنه ووفعة منزلته بدون ملاحظة كونه في السماء أصلاً كقول الشاعر:

علونا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنبغى فوق ذلك مظهرا

وظاهر أنه لم يرد إلا علو الشأن. وليس قوله تعالى: ﴿مَأْيَنَمُ مَّن فِي اَلْتَكَآ﴾ [المُلك: ١٦] من هذا القبيل بل الظاهر أن المراد خاسف سدوم وعد افي السماء بمعنى على السماء ثم جعل على السماء بمعنى اعلى العرش؛ باعتبار أن السماء مآخوذة من السموء غفلة عن شمولها للسقف والسحاب على هذا التقدير غير المتبادر وتخصيصها بالعرش عن هوى مجرد كما لا يخفى. وفيما ذكرناه كفاية لأهل التبصر،

#### مخالفات ابن تيمية

(١) يوجد من يذكره بلقب شيخ الإسلام - وللمبتدعة افتتان بهذا التلقيب لزعمائهم - إيهاماً للضعفاء في العلم أن ما يدعو إليه هذا الزائغ هو الإسلام الصحيح ويخاف على من يستمر على تلقيه به بعد أن عرف مخالفاته لشرع الإسلام ومن ذكره بهذا اللقب من أهل السنة إنما ذكره قبل أن يجاهر ذلك المبتدع ببدعه المعروقة، وأما من استمر على هذا التلقيب من المتأخرين فإنما استمر جهلاً ببدعه التي نقلناها من أوثق المصادر أو ظناً من أنه تاب وأناب وحافظ على عهوده وقد توسعنا في بيان ذلك فيما علقناه على ذبول طبقات الحفاظ على ترجمة العلاه البخاري فليراجع هناك، ولعل في كتبنا ولا سيما في هذا الكتاب ما يقنع المنصف في أمر هذا الزائغ . ومما قال المصنف في حقه في فتاويه (٢ - ٢١٠) في أثناه رده على فتيا له في الوقف: قوهذا الرجل كنت رددت عليه في حياته في إنكاره السفر لزيارة المصطفى قر وفي إنكاره وقوع الطلاق إذا حلف به ثم ظهر لي من حاله ما يقتضي أنه ليس ممن يعتمد عليه في نقل ينفرد به المسارعته إلى النقل لفهمه - كما في هذه المسألة - ولا في بحث ينشئه لخلطه المقصود بغيره ح

يكن من قبله لسواه من متكلم.

ونحن نقطع أيضاً بإجماعهم (على التنزيه) أما يستحي من ينقل إجماع الرسل على إثبات الجهة والفوقية الحسية لله تعالى؟ وعلماء الشريعة ينكرونها؟ أما تخاف منهم أن يقولوا له إنك كذبت على الرسل؟.

## فصل

قال: «وسادس عشرها إجماع أهل العلم<sup>(١)</sup> ابن عباس ومجاهد ومقاتل والكلبي

وخروجه عن الحد جداً، وهو كان مكثراً من الحفظ ولم يتهذّب بشيخ ولم يرتض في العلوم بل يأخذها بذهنه مع جسارة واتساع خيال وشغب كثير، ثم بلغني من حاله ما يقتضي الإعراض عن النظر في كلامه جملة، وكان الناس في حياته ابتلوا بالكلام معه للرد عليه، وحيس بإجماع العلماء وولاة الأمور على ذلك ولم يكن لنا غرض في ذكره بعد موته لأن تلك أمة قد خلت ولكن له أتباع ينعقون ولا يعون ونحن نتيرم بالكلام ممهم ومع أمثالهم ولكن للناس ضرورات إلى الجواب في بعض المسائل كهذه المسألة . . . اهد وهذا مما يزيدك معرفة بالرجل، ومن جملة هذيانات هذا الزائة قوله في (المحصل) للفخر الرازي:

محصل في أصول الدين حاصله أصل الضلالات والشك المبين فما هذا رأي الرجل في معتقد أهل السنة ولأها محصل في أصول الدين حصله أس الهداية والحق الصراح فمن كما قلت فيما مبق في معارضة بعضهم: إن كان تستريب الإلسه تنجسها جل الإله عن الحوادك أن تحس

والله سبحانه ولى الهداية.

محصل في أصول الدين حاصله من بعد تحصيله أصل بلا دين أصل الشياطيين أصل الشياطيين أصل الشياطيين هذا المنافقة: هذا رأي الرجل في معتقد أهل السنة ولأهل العلم ردود عليه وكنت قلت في معارضته:

من اهتدى فغدا محصن الدين يرتاب فيه قفا إثر الشياطيين

فالمؤمنون جميعهم جهمي لل به وعسن جمهة وعسن كم تابعتموه فكلكم تيمي

#### الرد على الناظم في دعوى الإجماع على الفوقية المكانية

(1) الناظم يروي عن إمامه أحمد بن حنيل في أعلام الموقعين أن من ادعى الإجماع فهو كاذب. فكيف ساغ له أن يروي هنا الإجماع على الفوقية على خلاف البراهين العقلية والنقلية القائمة. فابن عباس ومجاهد لم يرو عنهما ما يوهم ذلك إلا أناس هلكى لا تقبل أقوالهم في حيض النساء فضلاً عن المسائل الاعتقادية، ومقاتل بن سليمان المروزي شيخ أهل التجسيم في عصره وقد أفسد جماعة من المراوزة. والكلبي هالك عند أهل النقد، وأبو العالية رفيع الرياحي فسر الاستواء بالارتفاع، كما ذكره ابن جرير بطويق أبي جعفر الرازي، وهو متكلم فيه حتى عند الناظم. وروى الفريابي عن مجاهد تفسير استوى بقوله: علا بطريق ورقاء عن ابن أبي نجيح الناظم. وروى الفريابي عن مجاهد تفسير استوى بقوله: علا بطريق ورقاء عن ابن أبي نجيح

عنه. والكلام فيهما مشهور. ولذا ذكر هذا وذاك البخاري من غير سند، ومع ذلك أين الدلالة في هذا وذاك على الفوقية المكانية؟ وأبو عبيدة معمر بن المثنى الشعوبي ماذاً تكون قيمة كلامه فيُّ مثل هذه الأبحاث؟ والأشعري إن كنتم تعتقدون فيه أنه قائل بالفوُّقية المكانية فما سبب طعن الحشوية كلهم فيه؟ وإنما له رأيان: أحدهما عدم الخوض في الصفات مع إثبات ما ثبت في الكتاب والسنة بدون تشبيه ولا تمثيل والآخر تأويل ما يجب تأويله بما يوافق التنزيه إذاً عن ضَرورة، وليس في هذا ولا في ذاك القول بالفوقية المكانية، وتأليف الإبانة كان في أواثل رجوعه عن الاعتزال لتدريج البربهاري إلى معتقد أهل السنة، ومن ظن أنها آخر مؤلفًاته فقد ظن باطلاً. وقد تلاحقت أقلام الحشوية بالتصرف فيها ولا سيما بعد فتن بغداد فلا تعويل على ما فيها مما يخالف تصوص أتمة المذهب من أصحابه وأصحاب أصحابه. وابن درباس غير مأمون في روايتها لأنه أفسده شيخه في التصوف مع تأخر طبقاته. . والبغوي الشافعي إنما نقل في تفسيره ما يروى عن مثل مقاتل بن سليمان والكلبي تعويلاً على قول أهل النقد فيهما، ودُّلالة على أن هذا القول قول أهل الزيغ. ومالك قائل بالاستواء بلا كيف، وكذا الشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد وابن المبارك، وهم براء مما يوجد في روايات عبد الله بن نافع الصائغ والعشاري والهكاري وابن أبي مريم ونعيم بن حماد والإصطخري وأمثالهم. و(اعتقاد الشافعي) المذكور في ثبت الكواراني كذب موضوع مروي بطريق العشاري وابن كادش، وسيأتيانَ في أواخر الكتاب. وابن خزيمة على سعته في الفقه والحديث جاهل بعلم أصول الدين وقد اعترف بذلك هو نفسه كما في الأسماء والصفات للبيهقي (ص٢٠٠) وكتاب التوحيد له بعده الرازي كتاباً في الشرك. ويستخف عقله وفهمه في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ. شَيْ ﴾ [الشورى: ١١] وينقل جزءاً من سخفه ويرد عليه رداً مشبعاً فيجب الاطلاع عليه، ومن الشافعية من يعد من الشافعية كل من تلقى بعض شيء من بعض الشافعية، وهذا ليس بصواب لأن كل متأخر يأخذ عمن تقدمه على أي مذهب كان المتقدم كما لا يخفى على من درس أحوال الرجال. وابن خزيمة هذا وإن تلقى بعض شيء من المزني في شبيبته لكن لم يكن شافعياً بل ثبتت مساعدته لمحمد بن عبد الحكم في تأليفه ذلك الرد القاسي على الشافعي. وعلى فرض أنه شافعي لا محاباة في المعتقد أياً كان مذهب من زاغ عن السبيل. وهذا المسكين ممن إذا أصاب مرة في المعتقد يخطىء فيه مرات، فليسمح لي ساداتنا العلماء أن أعجب غاية العجب من طبع مثل كتاب التوحيد هذا بين ظهرانيهم بدون أن يقوم أحد منهم بالرد عليه كما يجب. أيقظ الله أصحاب الشأن لحراسة السنة وابن خزيمة الذي يروي عنه الطحاوي غير ابن خزيمة صاحب كتاب التوحيد وليعلم ذلك.

والإجماع الذي يرويه ابن عبد البر إنما يصح في العلو والفوقية بمعنى التنزه والقهر والغلبة لا بمعنى إثبات المكان له تعالى. وأبو بكر محمد بن وهب شارح رسالة ابن أبي زيد مسكين مضطرب بعيد عن مرتبة الحجة. وقد ذكرنا ما يتعلق بابن أبي زيد فيما علقناء على تبيين كذب المفتري وقد أغنانا ذلك عن تكرير الكلام. ورأى القاضي أبي بكر بن العربي فيه مدون في القواصم، وأبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي صاحب الفصول مجسم صريح كأبي الخير يحيى العمراني، وقد كفانا مؤنة الرد عليهما ما قاله فيهما ابن السبكي واليافعي = الشافعيان. وعثمان الدارمي السجزي صاحب النقض . وهو غير صاحب المسند . قد سبق القول فيه، وهو يثبت الحركة لله تعالى كحرب بن إسماعيل السيرجاني. وقد نقلت فيما كتبت على شروط الأثمة الخمسة ما قاله الحافظ الرامهرمزي في حرب السيرجاني هذا. وخشيش بن أصرم صاحب كتاب الاستقامة يعرف أهل الاستقامة مبلغ الحرافه، ومن جملة ما هذى به قوله: فإن زعمت الجهمية فمن يخلفه إذا نزل؟ قبل لهم: فمن خلفه في الأرض حين صعد؟ اهـ. ولا ينجيه من ورطته كونه من مشايخ أبي داود كما لا ينجي عمران بن حطان كونه من رجال البخاري. وعبد الله بن أحمد إذا ثبت عنه كتاب السنة المنسوب إليه فلا حب ولا كرامة. وابن أبي حاتم أقرّ على نفسه بأنه يجهل علم الكلام كما في الأسماء والصفات للبيهقي (ص١٩٩) وحق مثله أن لا يخوض في أمثال هذه المباحث وأن يهجر قوله إذا خاض، ومحمد بن أبي شيبة صاحب كتاب العرش مشبه كذاب، ومن جملة تخريفاته في كتابه المذكور: أن الله تعالى أخبرنا أنه صار من الأرض إلى السماء ومن السماء إلى العرش فاستوى على العرش اه تعالى الله عن تخريفات المجسمة. وابن أبي داود كفانا مؤنة الرد عليه كلام أبيه فيه. وابن أسباط لا يحتج به في الرواية فكيف يعول على مثله في الصفات. سامح الله اللالكائي والطلمنكي إسماعيل التيمي فإنهم تكلموا في غير علومهم. والباقون كلهم بخير خلا ما أدخل على ابنُ سلمة ولن يثبث عن هؤلاء سوى أنهم كانوا يقولون: إنه تعالى استوى على العرش بلا كيف وإنه القاهر فوق عباده بلا كيف وأين هذا مما يدعو إليه الناظم؟.

تنبيه: روى الناظم في أعلام الموقعين عن أحمد: أن من ادعى الإجماع فهو كاذب ثم حكى هو نفسه في الكتاب نفسه في (١ ـ ٥٦ و١١٤، ٢٧٥، ٣٨٩) وفي (٢ ـ ٣٣ و٤٨ و٣٥ و٢٤١ و٢٩٠) وغيرها الإجماع والقول بالإجماع في مسائل عن أحمد وغيره ومثل هذا التناقض لا يصدر إلا من مثل الناظم. وذكر أيضاً في عدة من كتبه في صدد الرد على من يقول بإجماع الصحابة على وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد أنه لم يرو ذلك عن عشر الصحابة بل عن عشر عشرهم بل عن عشر عشر عشرهم بل لا تطبقون أن ترووه عن عشرين نفساً منهم. وهو يرمى بذلك إلى أن إجماع الصحابة لا ينعقد إلا برواية نص عن مائة ألف صحابي مات عنهم النبي ﷺ ـ وهذا تخريف لم يقل به أحد قبل الناظم لأن الظاهرية يكتفون باتفاق فقهاء الصحابة إلا أنهم يكثرون عدد الفقهاء منهم ويبلغون عددهم إلى نحو مائة وخمسين صحابياً على خلاف الواقع ـ ثم يناقض نفسه فيقول في إعلام الموقعين (٣ ـ ٣٧٩): «إن لم يخالف الصحابي صحابياً آخر فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أو لا يشتهر، فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وحجة وقالت طائفة منهم هو حجة وليس بإجماع، وقالت شرذمة من المتكلمين (من أتباع النظام) ويعض الفقهاء المتأخرين لا يكون إجماعاً ولا حجة، وإن لم يشتهر قوله أو لم يعلم هل اشتهر أم لا؟ فاختلف الناس هل يكون حجة أم لا فالذي عليه جمهور الأمة أنه حجة، هذا قول جمهور الحنفية، صرح به محمد بن الحسن وذكر عن أبى حنيفة نصأ وهو مذهب مالك وأصحابه، وتصرفه في موطئه دليل عليه وهو قول إسحاق بن راهويه وأبى عبيد وهو منصوص الإمام أحمد في غير موضع عنه واختيار جمهور أصحابه وهو منصوص الشافعي في القديم والجديد أما القديم فأصحابه مقرون به، وأما الجديد فكثير منهم ::

ورفيع وأبو عبيدة والأشعري والبغوي ومالك والشافعي والنعمان ويعقوب وأحمد وابن المبارك وابن خزيمة وقال يقتل من ينكره وحكى ابن عبد البر إجماع أهل العلم أن الله فوق العرش وابن وهب وحرب الكرماني وحكى الإجماع ابن أبى ذيد والكرجي في التصنيف الذي شرحه وتفسير عبد بن حميد والنسائي وعثمان الدارمي وابن أصرم وعبد الله بن أحمد والأثرم (وأبو حاتم وابنه ومحمد بن أبي شيبة) وابن أبي داود وابن أسباط وسفيان وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والبخاري والطبري اللالكائي الشافعي وإسماعيل التيمي والطبراني والطلمنكي والطحاوي والباقلاني وابن كلاب والطبري في التقسير والداني وابن سريج وأبو الخير العمراني صاحب البيان وسواهم والله قطاع الطريق أثمة تدعو إلى النيران ما في الذين حكيت عنهم آنفاً من حنبلي واحد بضمان، بل كلهم والله شيعة أحمد، فأصوله وأصولهم سيان، أتظنهم لفظية جهلية هم أهل العقول فتقذفون أولاء بل أضعافهم من سادة العلماء كل زمان بالجهل والتشبيه والتجسيم والتبديع والتضليل والبهتان، يا قومنا الله في إسلامكم لا تفسدوه لنخوة الشيطان، يا قومنا اعتبروا بمصارع من مضى في هذه الأزمان لم يغن عنهم كذبهم ومحالهم وقتالهم بالزور والتدليس عند الناس والحكام والسلطان وبدا لهم أنهم على البطلان ما عندهم شكاية ما يشتكي إلا عاجز، لبستم معنى النصوص وقولنا أسأتم الظن بأئمة الإسلام ما ذنبهم ما الذنب إلا للنصوص لديكم إذا جسمتا

انتهى كلام هذا المدبر، وقد تقدم النقل عن مالك رحمه الله بخلاف ما قاله ولكنه اغترّ هنا بما رواه الحسن بن إسماعيل الضراب<sup>(١١)</sup> في كتابه الذي صنفه في فضائل مالك رضي الله عنه بأسانيده إلى مالك رضي الله عنه أنه أتاه رجل فقال يا أبا

يحكي عنه فيه أنه لبس بحجة وفي هذه الحكاية عنه نظر ظاهر جداً اه». ثم ذكر وجه النظر.
وهذا القول هو الصواب لكن الناظم يناقض هذا حينما يؤول كلام أحمد المذكور على خلاف
تأويل الجمهور في (١ - ٣٣) من إعلام الموقعين وعندما يشد عن الجماعة في مسائل كالمطلاق
ونحوه في كثير من كتبه ويهون أمر الإجماع بل يتكره ويتابعه الجهلة الأغرار من أبناه الزمن
وفي ذلك عبرة بالفة نلفت إليها أنظار المنصفين والحق أن الناظم ليس له أصل يبني عليه وإنما
يلبس لكل ساعة لبوسها كما هو شأن أصحاب الأهواء والله ولي الهداية، والحق أن تكذيب
أحمد لمن يدعي الإجماع على تقدير ثبوته عنه لا بد من حمله على ادعاء من لم يتأهل لنقل
الإجماع في مسألة وإلا لتناقض كلامه وعمله.

 <sup>(</sup>۱) هو أبو محمد محدث مصر المتوفى سنة ٣٩٢، راجع إكمال ابن ماكولا، وأنساب ابن السمعاني، وحسن المحاضرة، والشذرات.

عبد الله، الرحمٰن على العرش استوى، كيف استوى (١) فأمسك عنه مالك حتى علاه الرحضاء ثم قال: الكيف منه غير معقول والاستواء فيه غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وإني لأحسبك ضالاً، ثم أمر به فأخرج. وفي رواية: فإني أخاف أن يكون شيطاناً.

# رد المصنف على الناظم في الفوقية

وهذا الكلام صحيح إن صحّ عن مالك، فإنه ليس فيه إلا الإيمان بآية استوى على العرش كما نطق به القرآن وأن كيفيته غير معقولة، والسائل عنها ضال مبتدع شيطان، وفي ذلك قطع بأن الاستواء على ظاهره المعلوم عند الناس من أنه القعود، فإن ذلك معقول وليس فيه تصريح بفوقية الذات ولا يلزم من قولنا استوى على العرش أن يكون هو على العرش إلا بعد أن نثبت أن الاستواء هو القعود والجلوس كما في المخلوق، وجلّ الله عن ذلك، فهذا الرجل لم يفهم كلام مالك ولا كلام غيره من العلماء الكثيرين الذين حكى عنهم كلهم. وإنما يؤثر عنهم كلام مقتل بالكتاب يراد به معنى صحيح مع التنزيه، وما لا يوهم التشبيه ولا يقتضيه.

## روايات الضراب عن مالك

وقد روى الضراب في هذا الكتاب قال: حدثنا عمر بن الربيع ثنا أبو أسامة ثنا ابن أبي زيد عن أبيه عن حبيب (٢) كاتب مالك قال: سئل مالك بن أنس عن قول

<sup>(</sup>١) قال أبو بكر بن العربي في القواصم والعواصم: المطلوب هنا ثلاثة معان: معنى الرحمان ومعنى استوى ومعنى العرش، فالرحمٰن معلوم والعرش في العربية جاء لمعان ولقظ استوى معه محتمل خصة عشر معنى في اللغة، فأيها تريدون أو أيها تدعون ظاهراً منها، ولم قلتم إن العرش ههنا المراد به مخلوق مخصوص فادهيتموه على العربية والشريعة. . . فقوله تعالى: ﴿ اللَّحِثْنُ عُلَى ٱلمَّرَىٰ الشَّوَىٰ إِنَ ﴾ [طه: ٥] إن علمنا معناه آمنا قولاً ومعنى، وإن لم نعلم معناه قلنا كما قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، فكيف لو رأى من يفسر تعلقه بالله لا يقال إنه بدعة بل أشد من البدعة عنده، فكيف لو سمع من يقول: إن الله فوقه، فكيف بمن يعين فوقية الذات فكيف بمن يقول إنه يحاذيه ويليه نبأ له اه راجع (٢٢) في الجزء الثاني من الكتاب المذكور، وقد توسع ابن المعلم المحدث في (نجم المهتدي) في بيان محتملات الآية الخمسة عشرة التي أشار إليها أبو بكر ابن العربي فليراجع هناك.

 <sup>(</sup>٢) وعلى روايته في تفسير النزول عن مالك عول القاضي عباض في المشارق، وقد تكلم في حبيب هذا أهل النقد إلا أن مالكاً رضى الله عنه كان شديد الانتقاد للرجال وقوله هو القول =

النبي ﷺ: الينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة اقال: ينزل أمره كل سحر وأما هو فهو دائم لا يزول وهو بكل (١) مكان. وروى الضراب أيضاً في هذا الكتاب بإسناده إلى عبد الرحمٰن بن القاسم قال: سئل مالك عمن يحدث الحديث الكتاب بإسناده إلى عبد الرحمٰن بن القاسم قال: سئل مالك عمن يحدث الحديث الذي قالوا: إن الله خلق آدم على صورته، وإن الله يكشف عن ساقه يوم القيامة، وإنه يدخل يده في جهنم حتى يخرج من أراد، فأنكر ذلك إنكاراً شديداً ونهى أن يتحدث بها أحد، فقيل له: إن ناساً من أهل العلم يتحدثون بها، فقال: من هم؟ قيل: ابن عجلان عن أبي الزناد، فقال: لم يكن ابن عجلان يعرف هذه الأشياء ولم يكن عالماً وذكر أبا الزناد فقال: لم يزل عاملاً لهؤلاء حتى مات وكان صاحب عمل يتبعهم، ورواه الضراب أيضاً من طريق ابن وهب عن مالك. وروي أيضاً عن طريق الوليد بن مسلم قال: سألت مالكاً والأوزاعي وسفيان وليئاً عن هذه الأحاديث التي فيها ذكر مسلم قال: سألت مالكاً والأوزاعي وسفيان وليئاً عن هذه الأحاديث التي فيها ذكر يبيحوا إلا روايتها لا اعتقاد ظاهرها الموهم للتشبيه ومالك شدد(۱) في روايتها إلا ما يعملم صحته فيروى مع التنزيه كالقرآن، وهذا النحس وأمثاله يروون في ذلك الجفلاء يعلم صحته فيروى مع التنزيه كالقرآن، وهذا النحس وأمثاله يروون في ذلك الجفلاء يعلم صحته فيروى مع التنزيه كالقرآن، وهذا النحس وأمثاله يروون في ذلك الجفلاء

الفصل في رجال المدينة فلا يطمئن القلب إلى إن يكون كاتبه وقارى، موطئه على جمهور المتلقين من مالك غير مرضى عنده.

<sup>(</sup>١) وظاهر هذا الكلام غير مراد قطعاً، بل العراد أنه لا يوصف بمكان دون مكان حيث تنزه عن الأمكنة، ومن هذا القبيل ما يروى عن بعضهم أن علمه بكل مكان، وحاشا أن يكون العراد بهما حلول ذاته أو صفته في الأمكنة، تعالى الله عما يظن به الجاهلون. وأما قول الترمذي في حديث لهبط على الله (وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا: إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه، وقدرته وسلطانه، وقدرته وسلطانه في كل مكان وهو على العرش كما وصف في كتابه) فقد تعقبه ابن العربي في العارضة وقال: إن علم الله لا يحل في مكان ولا ينتسب إلى جهة، كما أنه مبحانه كذلك لكنه يعلم كل شيء في كل موضع وعلى كل حال فما كان فهو بعلم الله لا يشد عنه شيء ولا يعزب عن علمه موجود ولا معدوم، والمقصود من الخبر أن نسبة الباري من الجهات إلى فوق كسيته إلى تحت إذ لا ينسب إلى الكون في واحدة منهما بذاته اهد.

وما يرويه سريج بن النعمان عن عبد الله بن نافع عن مالك أنه كان يقول: الله في السعاء وعلمه في كل مكان. لا يثبت، قال أحمد: عبد الله بن نافع الصائغ لم يكن صاحب حديث وكان ضعيفاً فيه، قال ابن عدي: يروي غرائب عن مالك، قال ابن فرحون: كان أضم أمياً لا يكتب. واجع ترجمة سريج وابن نافع في كتب الضعفاء وبمثل هذا السند لا ينسب إلى مثل مالك مثل هذا، وقد تواتر عنه عدم الخوض في الصفات وفيما ليس تحته عمل كما كان عليه عمل أهل المدينة على ما في شرح السنة للالكاني وغيره.

 <sup>(</sup>٢) بل قال أبو بكر ابن العربي في العارضة: روى عن مالك وغيره أنه إذا روى هذه الأحاديث
 (أحاديث القبض ونحوه) لو أحد مثل بجارحة قطعت اهـ.

لأن لهم بدعة لا يبغون عنها حولاً، وكل هؤلاء الذين نقل عنهم كلامه إما متأول أراد به قائله معنى صحيحاً غير ما أراده هذا المبتدع، وإما مختلق عليه وحقه أن يسبر، فمن سمي من المتأخرين لم يكن له بصر بالحقائق فزل كما زلَّ شيوخ<sup>(۱)</sup> هذا المبتدع وقادته ممن لم يكن قدوة.

### فصل

قال: «وسابع عشرها إخباره سبحانه في القرآن عن موسى، وفرعون أنكر التكليم والفوقية العليا. ولنا مئتا دليل على أنه فوق السماء ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِئُونَ كَنَّ يُحَكِّمُوكَ ﴾ [النساء: ٦٥] ـ بالله ـ هل حدثتكم قط أنفسكم بذا فسلوا أنفسكم عن الإيمان، لكن رب العالمين وجنده ورسوله ﷺ المبعوث بالفرقان هم يشهدون بأنكم أعداء من ذا شأنه أبداً بكل زمان ولأي شيء كان أحمد(٢) خصكم أعني

## قول اليافعي في الحشوية

(١) من حشوية الحنابلة قال العفيف اليافعي في (مرهم العلل المعضلة في دفع الشبه والرد على المعتزلة) في الجزء الثالث منه: ومتأخرو الحنابلة غلوا في دينهم غلواً فاحشاً وتسفهوا سفهاً عظيماً وجسوا تجسيماً قبيحاً وشبهوا الله بخلقه تشبيهاً شنيعاً وجعلوا له من عباده أمثالاً كثيرة حتى قال أبو بكر بن العربي في العواصم: أخبرني من أثق به من مشيختي أن القاضي آبا يعلى الحنيلي كان إذا ذكر الله سبحانه يقول فيما ورد من هذه الظواهر في صفاته تعالى: "الزموني ما شئتم، فإني ألنزمه إلا اللحية والعورة". قال بعض أئمة أهل الحق وهذا كفر قبيح واستهزاه بالله تعالى شنيع وقائله جاهل به تعالى لا يقتدي به ولا يلتفت إليه ولا عتبع لإمامه الذي ينتسب إليه ويتستر به بل هو شريك للمشركين في عبادة الأصنام، فإنه ما عبد الله ولا عرقه، وإنما صور صنماً في نفسه، فتعالى الله عما يقول الملحدون والجاحدون علواً كبيراً اها.

ومثل ما نقله ابن العربي عن أبي يعلى هذا منقول في كتب الملل والنحل عن داود الجواربي، تعالى الله عن ذلك. ثم قال البافعي: ولقد أحسن ابن الجوزي من الحنابلة حيث صنف كتاباً في الرد عليهم، ونقل عنهم أنهم أثبتوا لله صورة كصورة الآدمي في أبعاضها، وقال في كتابه هؤلاء قد كسوا هذا المذهب شيئاً فبيحاً حتى صار لا يقال عن حنبلي إلا مجسم، قال: وهؤلاء متلاعبون وما عرفوا الله ولا عندهم من الإسلام خبر ولا يحدثون، فإنهم يكابرون العقول وكأنهم يحدثون الصبيان والأطفال، قال: وكلامهم صريح في النشيه وقد تبمهم خلق من العوام وفضحوا التابع والمتبوع. . انتهى ". والكتاب الذي أشار إليه الباقعي هو (دفع شبه التشبيه) وهو مطبوع فليراجع .

(٢) وإنما خصوم أحمد هم الذين انتموا إليه كذباً وخالفوه في التنزيه، وقال الحافظ ابن شاهين (رجلان صالحان بليا بأصحاب سوء: جعفر بن محمد الصادق وأحمد بن حنبل) رواه ابن عساكر بطريق أبى ذر الهروي راوية الجامع الصحيح يريد الروافض والمجسمة. ابن حنبل الرضى الشيباني والأي شيء كان أيضاً خصمكم شيخ الوجود العالم الحراني (١٠).

(۱) ونحن معاشر أهل الحق لا نبالي بعداء مثله من المبطلين ولا تزال تطن في آذان رواد الحقائق شواذ ابن تيمية السخيفة باطلاعهم عليها في مؤلفاته نفسه وفيما رواه ثقات أهل العلم عنه وكلمته فيما رد به على الرازي في المجلد رقم ٢٥ من الكواكب الدراري بظاهرية دمشق حيث قال: الو شاء لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته فكيف على عرش عظيمة آية من آيات خرقه وحمقه فليصادق من شاء من الخرق مثله على عدائه لأهل الحق والمراسيم الملكية الصادرة في حقد بعد محاكمته أمام جماعة كبار العلماء في عصره مسجلة في كتب التاريخ وكتب خاصة مثل عيون التواريخ ونجم المهتدي ودفع الشبه وغيرها، ولا بأس أن أسجل هنا صورة منها بالنقل من خط الحافظ شمس الدين بن طولون وهي كما رأيتها بخطه رحمه الله: ونسخة مثال شريف ملطاني ملكي تاريخه ثامن عشري رمضان سنة ٧٠٥.

## أحد المراسيم الصادرة في حق ابن تيمية

الحمد لله الذي تنزُّه عن الشبيه والنظير، وتعالى عن المثال فقال: ﴿ لِلِّسَ كَمِنْـلِهِ. فَمَنَّ ۗ وَهُو ٱلتَّهِيعُ ٱلْقِيدُ﴾ [الشُّوري: ١٦] نحمده على أن ألهمنا العمل بالسنة والكتاب ورفع في أيامنا أسباب الشك والارتياب، ونشهد أن لا إله إلا الله وحد، لا شويك له شهادة من يرجُّو بإُخلاصه حسن العقبي والمصير ونزَّه خالقه عن التحيز في جهة لقوله تعالى: ﴿وَقُوْ مُعَكُّرُ أَيْنَ مَا كُشُّتُمُّ وَاللَّهُ بِمَا نَصَّلُونَ بَصِيرٌ﴾ [الخديد: ٤] ونشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي نهج سبيل النجاة بما سلك طريق مرضاته وأمر بالتفكر في آلاته ونهى عن التفكر في ذاته ـ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين علا بهم منار الإيمان ـ ورفع وشيد بهم قواعد الشرع وما شرع، وأخمد بهم كلمة من حاد عن الحق ومال إلى البدع. وبعد، فن العقائد الشرعية وقواعد الإسلام المرعية وأركان الإيمان العلية ومذاهب الدين المرضية هي الأساس الذي يبنى عليه والعوثل الذي يرجع كل أحد إليه والطريق الذي من سلكها فقد فاز فوزاً عظيماً، ومن زاغ عنها فقد استوجب عذاباً أليماً، فلهذا يجب أن تنقذ أحكامها ويؤكد دوامها وتصان عقائد هذه الملة عن الاختلاف ونزان بالائتلاف وتخمد نوائر البدع ويفرق من فرقها ما اجتمع، وكان التقي ابن تيمية في هذه المدة قد بسط لسان قلمه ومدّ عنان كلمه وتحدث في مسائل الصفات والذات، ونص في كلامه على أمور منكرات وتكلم فيما سكت عنه الصحابة والتابعون وفاه بما تجنبه السلف الصالحون وأتى ني ذلك بما أنكره أثمة الإسلام وانعقد على خلافه إجماع العلماء والحكام، وشهر من فتاويه ما استخف به عقول العباد وخالف في ذلك فقهاء عصره وعلماء شامه ومصره وبعث برسائل إلى كل مكان وسمَّى فتاواه بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان فلما اتصل بنا أنه صرح في حق الله بالحرف والصوت والتجسيم، قمنا في الله مشفقين من هذا النبأ العظيم. وأنكرناً هذه البدعة وعرَّ علينا أن يشيع عمن تضم ممالكنا هذه السمعة، وكرهنا ما فاه به الْمبطلون، وتلونا قوله سبحانه وتعالى عَمَا يصفون، فإنه جلَّ جلاله تنزُّه في ذاته وصفاته عن العديل والنظير ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْمَنَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْمَدُّ وَهُوَ اللَّهِيفُ لَكَيْدُ ﴿ إِلَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللّ باستدعاء التقي ابن تيمية إلى أبوابنا عندما سارت فناواه في شامنا ومصرنا، وصرّح فيها بألفاظ =

ما سمعها ذو فهم إلا وتلا ﴿لَقَدَ حِنْتَ شَيْئًا لِّكُرَّا﴾ [الكهف: ٧٤] ولما وصل إلينا تقدمنا بجمع أولي العقد والحل وذوي التحقيق والنقل وحضر قضاة الإسلام وحكام الأنام وعلماء الدين، وفقهاء المسلمين وعقدوا له مجلس شرع في ملأ من الأثمة وجمع، فثبت عند ذلك جميع ما نسب إليه بمقتضى خط يده الدال على سوء معتقده، وانفصل ذلك الجمع وهم عليه وعلى عقيدته منكرون وآخذوه بما شهد به قلمه قانلين ﴿سَتُكَذُّبُ شَهَندُتُهُمْ وَلَشَتَكُونَ﴾ [الرّخزف: ١٩] وبلغنا أنه استتيب مراراً فيما تقدم وأخره الشرع لما تعرض إليه وأقدم ثم عاد بعد منعه ولم تدخل تلك النواهي في سمعه ولما ثبت عليه ذلك في مجلس الحكم العزيز المالكي حكم الشرع الشريف أنه يسجن هذا المذكور ويمنع من التصرف والظهور، ومن يومنا هذا نأمر بأن لا يسلك أحد مسلك المذكور من المسالك، وننهي عن التشبه به في اعتقاده مثل ذلك، أو يعود له في هذا القول متبعاً أو لهذه الألفاظ مستمعاً، وأن يسري في التجسيم مسراه، أو يقوه بحد العلو مخصصاً كما فاه أو يتحدث إنسان في صوت أو حرف أو يوسع القول في ذات أو وصف أو ينطق بتجسيم أو يحيد عن الصواط المستقيم أو يخرج عن رأي الأثمة وينفرد به عن علماء الأمة أو يحيز الله تعالى في جهة أو يتعرض إلى حيث وكيف، فليس لمن يعتقد هذا المجموع عندنا إلا السيف، فليقف كل واحد على هذا الحد، وله الأمر من قبل ومن بعد، وليلزم كل الحنابلة بالرجوع عما أنكره الأثمة من هذه العقيدة والخروج من هذه التشبهات الشريدة ولزوم ما أمر الله به والتمسك بأهل المذاهب الحميدة، فإنه من خرج عن أمر الله فقد ضلَّ سواء السبيل، وليس له غير السجن الطويل مستقرأ ومقيلاً، فقد رسمنا أن ينادي في دمشق المحروسة والبلاد الشامية وتلك الجهات مع النهي الشديد والتخويف والتهديد أن لا يتبع التقي ابن تيمية في هذا الأمر الذي أوضحناه، ومن تابعه منهم تركناه في مثل مكانه وأحللناه ووضعناه عن عيون الأمة كما وضعناه، ومن أعرض عن الامتناع وأبي إلا الدفاع أمرنا بعزلهم من مدارسهم ومناصبهم وإسقاطهم من مراتبهم، وأن لا يكون لهم في بلادنا حكم ولا قضاء ولا إمامة ولا شهادة ولا ولاية ولا إقامة، فإننا أزلنا دعوة هذا المبتدع من البلاد وأبطلنا عقيدته التي ضلُّ بها العباد أو كاد، ولتثبت المحاضر الشرعية على الحنابلة بالرجوع عن ذلك ولتسير إلينا المحاضر بعد إثباتها على قضاة الممالك، فقد أعذرنا حيث أنذرنا، وأنصفنا حيث حذرنا، وليقرأ مرسومنا هذا على المنابر ليكون أبلغ واعظ وزاجر وأجمل ناه وآمر، والاعتماد على الخط الشريف أعلاه، الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.

انتهى ما رأيته بخط الحافظ ابن طولون في المجموعة الحسببية التي كان فيها الدرة المضية والممالة في الرد على من ينكر الزيارة المحمدية للتقي الأخنائي والاعتبار في بقاء الجنة والنار ودفع شبه من شبه وتمود وغيرها، ونص المرسوم المقروء على الجمهور على منبر جامع القاهرة بعد صلاة الجمعة وعلى منبر جامع الفسطاط بعد العصر سلخ ومضان مدون في نجم المهتدي لابن المعلم القرشي. وما قرىء على منبر جامع دمشق بعد وصول ابن صصرى الفاضي من مصر به في اليوم السادم عشر من شهر ذي القعدة سنة سبعمائة وخمس مدون في دفع الشبه للتقي الحصني وما قلناه هنا من المراسيم التي قرئت على منابر البلاد الشامية وألفاظ دلم المراسيم على منابر البلاد الشامية وألفاظ على المراسيم على منابر البلاد الشامية وألفاظ على المراسيم كلها متقاربة في المعنى وفي ذلك كله عبر بالغة، فماذا علينا من عداه مثل هذا على المراسيم الله المراسيم كلها متقاربة في المعنى وفي ذلك كله عبر بالغة، فماذا علينا من عداه مثل هذا على المراسيم الله المتقاربة في المعنى وفي ذلك كله عبر بالغة، فماذا علينا من عداه مثل هذا على المراسيم الها متقاربة في المعنى وفي ذلك كله عبر بالغة، فماذا علينا من عداه مثل هذا علية المراسيم المها متقاربة في المعنى وفي ذلك كله عبر بالغة، فماذا علينا من عداء مثل هذا عليا المواسيم الهي علية علينا من عداء مثل هذا عليه المتقربة في المواسيم الهور المعنى وفي ذلك كله عبر بالغة، فماذا علينا من عداء مثل هذا عليه علية عليه عليه المعنى وفي ذلك كله عبر بالغة، في الميا

وبالغ هذا الخبيث في الأقذاع والسفاهة بما هو صفته ونسي قول فرعون كما حكى القرآن الكريم: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَكُ مُنْرِيكِ ﴾ [القَصَص: ٣٨] وتجرأ على علماء المسلمين بما لو نقلناه لطال ولا يحتمل الإبطال.

#### فصل

قال: «وثامن عشرها تنزيهه سبحانه عن موجب النقصان، فلأي شيء لم ينزه نفسه عن الفوقية».

فنقول قد قال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ. شَيْءٌ ﴾ [الشورى: ١١].

### فصل

قال: اوتاسع عشرها إلزام المعطل لأي شيء لم يصرح النبي ﷺ بنفي مذا(١٠)».

ثم استمر هذا السفيه على سفهه.

### فصل

قال: «والعشرون نصوص الاستواء<sup>(٢)</sup> سبع والفوق ثلاث والعلو خمسة والنزول

الفاتن المفتون، ومن أحاط علماً بما نقلناه في هذا الكتاب وغيره من نصوص عباراته وتأكد من الأصول صدق النقل واستمر على مشايعته وعلى عده شيخ الإسلام فعليه مقت الله وغضبه، ومن اشتبه في شيء مما نقلناه فنحن على استعداد أن نسهل عليه سبيل الاطلاع على الأصول إن كان لا يكفيه ما يراه بنفسه في منهاجه ومعقوله ونحوهما من كتبه المطبوعة والله سبحانه هو الهادي إلى سواء السبيل.

<sup>(</sup>١) ما للنقائص من آخر، فهل تدون مجلدات في نفي كل نقيصة عنه تعالى بالرواية عن النبي ﷺ وكفى قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ. مَنْ ثُنِي ﴾ [الشورى: ١١] والمحتاج إلى الإثبات هو المنبت دون المنفي، وكلمة هذا الرجل هذه تقول إن الله تعالى مثبت له من النقائص ملايين الملايين مما لم ينص النبي ﷺ على نفيه بلفظ خاص، وهل يقول هذا عاقل فضلاً عن فاضل فضلاً عن إمام يعتقد تابعوه أنه وحيد الأمة فضلاً وعلماً.

<sup>(</sup>٢) أفت نظر القارىء الكريم إلى أن الاستواء لم يذكر في تلك الآيات إلا بصيغة الفعل المقرونة بأداة التراخي في بعضها، وذلك نص على أن الاستواء فعل من أفعال الله سبحانه لا صفة ذات له تعالى، وجل الإله أن تحدث له صفة بعد أن لم تكن ومن قال إنه مستو نظق بما لم يأذن الله به كائناً من كان ومن زاد وقال استوى بذاته بمعنى استقر فهو عابد وثن خيالي إن لم يكن عاماً.

أكثر من سبعين نصاً، والسماء منفطر به لم يسمح المتأخرون بنقله جبناً<sup>(١)</sup> وضعفاً بل قاله المتقدمون».

هذا الرجل كما قال الله تعالى: ﴿ فَيُتَّبِّعُونَ مَا تَشَبَّهُ مِنَّهُ ﴾ [آل عِمرَان: ٧].

#### فصل

قال: «والحادي والعشرون إتيان رب العرش ومجيئه<sup>(٢)</sup> من أين يأتي لا يأتي إلا

(۱) وروى الحشوية في تفسيره ألفاظاً وهي (معتلى، به) و(مثقلة به) و(مثقلة به موقرة) و(يتط من ثقل الذات) وركبوا لها أسانيد فمن أثبت لله سبحانه ثقلاً لم يدع ما لم يفه به في التجسيم، والناظم استنكر إمساك المتأخرين عن ذلك حتى باح بما في نفسه، ويحاول شيخه أن بجعل قول كعب الأحبار في ذلك معا يمكن أن يكون سععه من الصحابة، قحاشاهم عن ذلك، وفي جزء المنبجي تلميذ الناظم في هذا الصدد مخاز، ومن علم الحالة العامة عند مبعث النبي الله من عراقة البيئة في الوثنية ومنازع الأمم المحدقة بها في التشبيه والتجسيم كما أشرت إلى بعض ذلك في مقدمة تبيين كذب المفتري لا يصعب عليه معرفة وجه اندساس أعداء الدين بين الجمهور من عهد التابعين لبعث ما عندهم من صنوف الزيغ بين أعراب الرواة ويسطاء مواليهم حتى وجدت تلك الأساطير من يذيعها بين الأمة خلفاً عن سلف، قائلهم الله، ولولا قيام علماء أصول الدين في كل قرن بكشف الستار عن وجوه هؤلاء المخذولين لاستفحل أمرهم وله الحمد في الآخرة والأولى، وهذا الناظم وشيخه قد جددا الكرة بسلاح جديد بتلبس معتقدهما الزائغ بلباس النظر والتفلسف تارة على طريقة صاحب المعتبر أبي البركات البغدادي اليهودي وبلباس الرواية والأثر تارة أخرى وأمرهما كما ترى مكشوف مفضوح في الحالتين بفضل الله وتوفيقه ولا عذر للمنخدعين بهما بعدما سردناه في هذا الكتاب.

## تص أحمد في المجيء

(٢) قال ابن حزم: روينا عن الإمام أحمد في قوله تعالى: ﴿ رَبُّكَ ﴾ [الفجر: ٢٦] إنما معناه وجاء أمر ربك كقوله تعالى: ﴿ مُثلّ يَظُرُونَ إِلاَ أَنْ تَأْتِهُمُ ٱلنّاتِكُ أَوْ يَأْتِي أَمْرُ رَبِّكَ ﴾ [القحل: ٢٦] والقرآن يفسر بعضه بعضاً. وهكذا نقله ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير، وقال البيهقي في مناقب أحمد أنبانا الحاكم قال حدثنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا حنيل بن إسحاق قال سمعت عمي أبا عبد الله يعني أحمد يقول: احتجوا علي يومئذ \_ يعني يوم نوظر في دار أمير المؤمنين \_ فقالوا تجيء صورة البقرة يوم القيامة وتجيء صورة تبارك فقلت لهم إنما هو الثواب قال الله تعالى: ﴿ وَيَادُ رَبُّكُ ﴾ [الفجر: ٢٢] إنما تأتي قدرته، وإنما القرآن أمثال ومواعظ. قال البيهقي وفيه دليل على أنه كان لا يعتقد في المجيء الذي ورد به الكتاب والنزول الذي وردت به الكتاب والنزول الذي وردت به السنة انتقالاً من مكان إلى مكان كمجيء ذوات الأجمام وتزولها، وإنما هو عبارة عن ظهور آيات قدرته، فإنهم لما زعموا أن القرآن لو كان كلام الله وصفة من صفات ذاته لم يجز عليه المجيء والإتيان فأجابهم أبو عبد الله بأنه إنما يجيء ثواب قراءته التي يريد إظهارها بومئذ، فبير عن إظهاره إياها بمجيه اهد.

من العلو».

ما كفاه إثبات الفوقية حتى أثبت الحركة في الإتبان.

فصل

في الإشارة إلى ذلك من(١١) السنة».

قال:

كتبت بداه كتاب ذي إحسانه «لما قضى الله ربنا الخليقة

أين لفظ كتبت يداه؟

قال:

نحو السماء بأصبع وبنانا

«ولقد أشار نبينا في خطبة

وقال اليافعي بعد أن ساق ذلك: قال العلماء وقد يقتضي الحذف من التعظيم والتفخيم ما لا يفتضيه الذكر، وشواهده من الكتاب كثيرة كفوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَّاوًا الَّذِينَ يُحَارِنُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ﴾ [المَاندة: ٣٣] و﴿ إِنَّ أَلَّيْنَ يُؤَدُّونَ آلَةً وَرَسُولُمْ ﴾ [الأحزاب: ٥٧] وقد أجمع المسلمون على تقدسه تعالى عن التأذي والضرر، أي يحاربون عباد الله وأولياء، ويوضحه قوله تعالى: ﴿فَأَتَّ اللَّهُ يُنِنَتُهُم ﴾ [التّحل: ٢٦] ليس المراد الإنبان بذاته بالاتفاق وإنما هو أمره ويشهد له قوله تعالى: ﴿ أَنَّنَهَا آمُّهُا لَيْلًا أَوْ خَهَازًا﴾ [يُونس: ٢٤] اهـ. والناظم وشيخه يدعيان الانتماء إلى أحمد ولا يتابعانه في التنزيه كما رأيت نصوص أهل العلم عن أحمد فلا ينخدعن الموفق بثرثرتهما المفضوحة وتُهويلهما المصطنع وإنما ذلك وقاحة منهما قاتلهما الله، ما أجرأهما على الله تعالى.

#### معنى كتب ربكم على نفسه بيده

قد أجمع أهل الحق على أنه لا يجوز إثبات صفة الله سبحانه بدون دليل يفيد العلم ولهم في ذلك أدلة ناصعة قال أبو سليمان الخطابي في (الناصحة) لا يجوز أن يعتمد في الصفات إلَّا على الأحاديث المشهورة التي قد ثبتت صحةً أسانيدها وعدالة نافليها اهـ. ثم أقام النكير على قوم من أهل الحديث تعلقوا برواية المفاريد والشواذ في الصفات، ونكتفي بهذه الإشارة هنا. ولم يقع كتبت يداه في الصحيح عند ذكر حديث اسبقت رحمتي غضبي"، وأما ما في ابن ماجه فبطريق ابن عجلان وقد ضعفه البخاري ولم يكن مالك يرضاه في الصفات فلا حجة في رواية مثله على أن لفظه "كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبي" قال الله تعالى: ﴿ كُنُّكُ مُ عَلَىٰ ظَلْمِهِ ٱلرَّحْمَةُ ﴾ [الأنفام: ٥٤] فكنب إذا تعذَّى بلفظ على يكون بمعنى أوجب، فيكون معنى الحديث أوجب على نفسه بذاته لا بإيجاب أحد سواه، واستعمال (بيده) بمعنى بذاته شاتع كثير، والإيجاب على النفس بمعنى الوعد والوجوب عن الله لا الوجوب على الله. فليس هناك خط ولا مخطوط، ومن الدليل على ما قلنا أن الخط حادث مخلوق فكيف يتصور أن يكون قبل الخلق خلق فلا تغفل مع الغافلين.

تقدم جوابه.

قال: "ولقد أتى في رقية المرضى نص بأن الله فوق<sup>(١)</sup> سمائه وخبر رواه العباس أن الله فوق العرش<sup>(٢)</sup>.

واذكر حديث حصين (٣) بن المنذر الثقة الرضى أعني أبا عمران إذ قال: ربي في

- (١) ولفظ الحديث اربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، يدور هذا اللفظ بين أن يكون بمعنى أنه تقدس اسمه في السماء لأن أهل السماء كلهم منزهون بخلاف أهل الأرض وبين أن يكون بمعنى أنه في السماء واستحالة الثاني تعين الأول والناظم غير اللفظ وادعى أنه نص تحريفاً للكلم على أن في سنده زيادة ابن محمد وهو منكر الحديث والناظم يستدل بالمنكر في الصفات مع تغير نص الرواية والحديث مخرج في سنن أبي داود.
- في رواية عبد الرزاق (والله فوق ذلك) ولفظ فوق العرش إنما وقع في بعض الروايات كما سبق على أن الحديث انفرد به سماك. وشيخه عبد الله بن عميرة لم يدرك الاحنف كما نص عليه البخاري فضلاً عن أن يدرك عباساً مع كونه مجهول الصفة، وتحيين الترمذي باعتبار أنه مروي عن سماك بطرق لا بمعنى أنه محتج به حيث قال حسن غريب ثم ذكر وقفه عن شريك عن سماك فتكون في رفعه علة أيضاً، ويحيى بن العلاء في مسند عبد الرزاق متروك، هكذا تكون حجج الناظم في السنة لا يبالي أن يكون الحديث من المفاريد أو أن يكون فيه منكر أو مجهول أو انقطاع. دعنا من تخريج الضياء وقد عرف الناس مذهبه في الصفات وقال ابن العربي في العارضة عن حديث الأوعال هذا: وروى غير ذلك ولم يصح شيء منه وإنما هي أمور تلفقت من أهل الكتاب ليس لها أصل في الصحة وقد روي أن النبي ﷺ أنشد قول أمية بن أبي الصلت:

رجل والور تحت رجل يسينه والنسر للأخرى وليث مرصد ولم يمح اه.

# سخف عثمان بن سعيد في التمسك بحديث حصين في الفوقية

(٣) غلط الناظم في اسم والد حصين كما يظهر من الكتب المؤلفة في الصحابة، وإسلام حصين صاحب القصة مختلف فيه ووصفه بالثقة الرضى مطلقاً مجازفة وأقل ما يقال فيه إنه لم يكن ثقة ولا رضي حين المحادثة على تقدير ثبوت الخبر ولسنا في صدد استقصاء جهالات الناظم ويريد بحديث حصين ما رواه أحمد بن منبع عن أبي معاوية عن شبيب بن شببة عن الحسن عن عمران بن حصين قال: قال النبي لله لأبي: "كم تعبد اليوم إلها؟ فقال: ستة في الأرض وواحداً في السماء، قال: فأيهم تعدد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: يا حصين، أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين ينفعانك، فلما أسلم قال: يا رسول الله علمني الكلمتين، قال: "قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي". وأخرجه عثمان بن سعيد السجزي الدارمي عن ابن منبع إلى "الذي في السماء" فقط في كتاب النقض محتجاً به على السجزي الدارمي عن ابن منبع إلى "الذي في السماء" فقط في كتاب النقض محتجاً به على إثبات الحد والنهاية والمكان له تعالى حتى قال: فلم ينكر النبي منه على الكافر إذ عرف أن إله \_

السماء لرغبتي ولرهبتي أدعوه كل أوان، فأقره الهادي البشير ﷺ ولم يقل أنت المجسم قاتل مكان واذكر شهادته لمن قال ربي في السماء(١) بالإيمان وشهادة المعطل له بالكفران، وحديث(٢) الأطيط، وحديث النزول(٣) وحديث أبن رواحة،

- العالمين في السماء فحصين الخزاعي في كفره يومند كان أعلم بالله من المريسي وأصحابه... وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في السماء وحدُوه بذلك.. وكل أحد بالله ويمكانه أعلم من الجهمية اما راجع معقول ابن تيمية في هامش منهاجه (٢ ـ ٢٠) تجده ينقل ذلك عنه ينصه وفصه بدون استنكار، والناظم أتبع له من ظله في كل صغير وكبير ﴿وَثِنَ أَرُ يَمَلُ اللهُ لَمُ لَا فَي كل صغير وكبير ﴿وَثِنَ أَرُ يَمَلُ اللهُ لَمُ لَمُ اللهُ وَلَا فَيَا لَمُ مِن لَوْهِ وَلَا لَمُ وَمِع وَامِا الناظم وشيخه وإسلام عمران بن حصين أيام خبير وهذه المحادثة وقعت قبل الهجرة وحصين مشرك ولا يكون من التقرير في شيء ما يشاهده النبي في المشرك وسكت عليه، وكيف يتصور عاقل أنه أقره على ما يدعيه الناظم؟ إذ من المحال أن يقره على سنة في الأرض، على أن عرضه الإسلام بدل على استذكار ما قاله حصين وعلى أنه كان على شر وضلال قبما قال، وشبيب بن شبية ضعفه النسائي وغيره وبمثل هذا السند لا يستدل في الأعمال فضلاً عن الاستدلال به في المعتقد، وأما ما أخرجه ابن خزيمة في التوجيد فبلفظ آخر زيد فيه كلمة إنقاذا للموقف لكن في سنده عمران بن خالد وحاله أسوأ من أن يقال: إنه ضعيف بل هو مكشوف للموقف لكن في سنده عمران بن خالد وحاله أسوأ من أن يقال: إنه ضعيف بل هو مكشوف الأمر والروايتان مختلفتان فلا تجمعان ولا تلفقان ولا ينقذ هذا الموقف بمثل ذلك الترقيع، فليتن الناظم رب العالمين من أن يسوق في صفات الله سبحانه أمثال تلك الروايات.
- (١) وليس في رواية يحيى الليثي عن مالك لفظ "فإنها مؤمنة" في حديث الجارية وقد سبق بيان اضطراب هذا الحديث سنداً ومتناً وعدم صلاحية مئله للاحتجاج إلا في الأعمال دون المطالب الاعتقادية وقد حمل الشريف الجرجاني لفظ «أين» في الحديث على السؤال الاستكشافي، ومن أمل العلم من قال إن العامي الذي يعلو عن مداركه التنزيه عن المكان يؤخذ بالرفق ويعذر لهذا الحديث بخلاف من عنده بعض إلمام بالعلم، وجعل ابن رشد الحفيد لصاحب البرهان شأناً غير شأن العامي في ذلك، وقد سبق بسط ذلك كله.
- (٢) قال الذهبي في كتاب العلو: لفظ الأطيط لم يأت به نص ثابت اه. وقد ألف الحافظ أبو القاسم بن عاكر جزءاً سماه (بيان التخليظ في حديث الأطيط) بين فيه وجوء التخليط في روايات الأطيط فلا حاجة لتكلف التأويل بعد ثبوت بطلان تلك الروايات.
  - (٣) وقد سبق بيان ما فيه كفاية في هذا الصدد فلا نعيد الكلام بدون موجب.

## الشعر المنسوب إلى ابن رواحة

(٤) يشير به إلى ما ينسب إلى عبد الله بن رواحة رضى الله عنه من أنه أنشد: شهدت باأن وعد الله حدق وأن السنار مشوى الكافريسا وأن العرش فرق السماء طاف وفرق العرش رب العالميسا إيهاماً لامرأته أنه يتلو القرآن دفعاً لما اتهمته به من نيله جارية له حتى قالت زوجته آمنت بالله وكذبت عيني اهر وهذه قصة تذكر في كتب المحاضرات والمسامرات دون كتب الحديث =

# والمعراج(١) وقريظة(٢)، وصعود الروح(٣) عند الموت، وسخط الله(٤) على المرأة

المعتمدة ولم ترد في كتب أهل الحديث بسند متصل ولو من وجه راحد وأما ما وقع في الاستيعاب من قول ابن عبد البر (رويناه من وجوه صحاح) فسهو واضح من الناسخ وأصل الكلام (من وجوء غير صحاح) فسقط لفظ (غير) فتتابعت النسخ على السهو إذ لم يجد أهل الاستقصاء سندأ واحداً يحتج بمثله في هذه القصة بل كل ما عندهم في هذا الصدد أخبار منقطعة وما يكون في عهد ابن عبد البر مروياً بطرق صحيحة كيف لا يكون مروياً عند من بعده ولو بطريق واحد صحيح؟ وهذا يعين ما قلناه من سقوط لفظ (غير) في الكتاب. ولم يتمكن الذهبي بعد بذل جهده من ذكر سند واحد غير منقطع في القصة وأفعال الصحابة كلها جد، وجلُّ مَقدار مثل هذا الصحابي عن أن يوهم صحابية أنَّه يُتلو القرآن بإنشاده الشعر لها. وإيهام كون الشعر من القرآن ليس مما يقر عليه النبي عليه فمتن الخبر نفسه يدل على البطلان. على أن الحافظ ابن الجوزي ذكر في كتاب الأذكياء أنه قال:

وفينا رسول الله يتلو كتابه كما انشق مرموق من الصبح ساطعُ

أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا ب موقسات أنَّ ما قبالَ وافعَمْ يبيت يجافي جنب عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجمُ وأبين هذا الشعر من ذاك الشعر والحكاية هي هي. ولا مجال لتعدد القصة لأن المرأة لا تخدع

يمثل ذاك مرتين. (١) تجيل الناظم في حديث المعراج الذي يريد أن يستدل به هنا على ما كتبه هو نفسه في زاد المعاد في الأوهام الواقعة في حديث شريك في المعراج وقد بسط أهل العلم أغلاطه فيه.

#### حديث بني قريظة

- (٢) يعني ما يروى عنه ﷺ أنه قال لسعد بن معاذ حين حكم في بني قريظة بأن يقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم: القد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة؛ وفي سنده النسائي محمد بن صالح التمار ليس بقوي، قال أبو بكر بن العربي في القواصم: لم يصح اه على أن حكم الله يطلع عليه الملائكة باطلاعهم على اللوح المحفوظ فيكون معنى كون حكمه في السماء كون حكمه في اللوح المحفوظ الذي هو في السماء.
- (٣) أخرجه أحمد وابن خزيمة وفيه لفظ احتى تنتهي إلى السماء التي فيها الرب، وليس السند إليهما كالسند إلى الأصول السنة، وقد أعرض عنَّ تخريجه أصحابُ الأصول السنة وهذا اللفظ منكر والظاهر أنه من تغيير بعض الرواة وقد أجمع المسلمون على أن الله سبحاته لا تحويه السماء ولا الأرض وأنه منزَّه عن المكان، قال الخطَّيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: إذا روى الثقة المأمون خبراً متصل الإسناد ردّ بأمور أحدها أنْ يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه لأنّ الشرع إنما يرد بمجوزات العقول وأما بخلاف العقول فلا اهـ. وأما هذا فمخالف للكتاب والسنة والمعقول في آن واحد.
- (٤) ولفظ مسلم «كان الذي في السماء ساخطأ عليها» وليس في هذا اللفظ التصريح بما يرمي إليه الناظم، ومثل هذا الحديث من أخبار الآحاد يحمل على المحكمات وليس في الحديث. ذكر الرب سبحانه وحمله عليه تقول وعلى فرض حمله عليه ليس معنى كونه في السماء الاستقرار والتمكن فيها باتفاق بل معنى ذلك علو الشأن، كما سبق.

التي تهجر زوجها، وحديث جابر في أهل الجنة إذا بنور(١) ساطع فإذا هو الرحلن.

وحديث فضل (٢٠) يوم الجمعة، وأمين (٢٦) من في السماء، وأذكر حديث أبي رزين (٤) وبطوله ساقه ابن إمامنا والطبراني وأبو بكر بن زهير واذكر كلام مجاهد في قوله تعالى: ﴿ وَأَقِرِ الشَّائِزَ ﴾ [الإسرّاء: ٧٨]... في سبحان في ذكر تفسير المقام

#### حديث جابر

- أخرجه ابن ماجه بطريق العباداني وهو منكر الحديث وفضل الرقاشي ممن لا يكتب حديثه وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وأقر الذهبي بكونه ضعيف الإسناد وبمثله يحتج الناظم!
- (٢) غير صالح للاحتجاج بالمرة ولا سيما في مثل هذا المطلب ولابن عساكر الحافظ جزء سماء (القول في جملة الأسانيد الواردة في حديث يوم المزيد) وبين فيه وجوه الوهي فيها وقال إن لهذا الحديث عن أنس عدة طرق في جميعها مقال. وفي بعض طرق الحديث ما يخيل إلى الناظر أنه في احتفاء بأحد رجالات العرب تعالى الله عما اختلفه أعداء الدين وركبوا له أسانيد ما أنزل الله بها من سلطان.
- (٣) وهو أمين من في الأرض من المؤمنين وأمين سكان السماوات كلهم قماذا في هذا الحديث مما يرمي إليه الناظم.
- (٤) سبق الكلام في حديث أبي رزين، ونود أن تعلم هل كان الناظم يعتقد صحة جميع ما في كتاب السنة المنسوب إلى عبد الله بن أحمد، فإذا ذاك يسقط التابع والمتبوع وجلَّ مقدار أحمد أن يصح عنه جميع ما في الكتاب المذكور ومن طالعه من أهل العلم لا يتردد أنه ليس بكتاب يحتج بجميع ما فيه ومن جملة ما فيه؛ رآء على كرسي من ذهب يحمله أربعة: ملك في صورة رجل، وملك في صورة أسد وملك في صورة ثور وملك في صورة نسر، في روضة خضراء دونه فراش من دُّهب. ومنها: كلمه بصوت يشبه الرعد. ومنها: أوحى الله إلى الجبال إنى نازل على جبل منك، ومنها: أن الرحمٰن ليثقل على حملة العرش من أول النهار إذا قام المشركون حتى إذا قام المسبحون خفف عن حملة العرش ومنها ﴿السَّمَادُ مُنفَطِرٌ بِدِّـ﴾ [المُزمَل: ١٨] مثقل وممتلىء به. ومنها: أنه ليقعد عليه فما يفضل منه إلا قيد أربع أصابع. ومنها فأصبح ربك يطوف في الأرض. . . إلى آخر ما تجده في النسخة المطبوعة من كتاب السنة. وقوله انازل على جبل منك» يذكرنا ما أخرجه أبو إسماعيل الهروي في الفاروق عن كعب: إن الله نظر إلى الأرض فقال إنى واطيء على بعضك فاستبقت له الجبال وتضعضعت الصخرة فشكر لها ذلك فوضع عليها قدمه فقال هذا مقامي... اه. وهذا الهروي المخرف يروي في ذم الكلام عن بعض قادته أنه لا تحل ذبائح الأشعرية لأنهم ليسوا بمسلمين ولا بأهل كتاب اهـ، والله ينتقم منه. وأما الطبراني فمن المعروف عند أهل النقد أنه من الذين يروون الحديث الموضوع والضعيف بدون بيان كونه موضوعاً أو ضعيفاً بل ينسب إليه تصحيح حديث عكرمة في الرؤية على صورة شاب مرد... فلا حب ولا كرامة.

لأحمد (١) إن كان تجسيماً، فإن مجاهداً هو شيخهم بل شيخه الفوقاني ولقد أتى ذكر الجلوس به».

هذه الأحاديث كلها قد ذكرها الأثمة وذكروا تأويلاتها من قديم الزمان وإلى الآن.

# فصل بحث ممتع في التأويل

في جناية التأويل<sup>(٢)</sup> على ما جاء به الرسول.

(١) مروي عنه بطرق ضعيفة وتفسيره بالشفاعة متواتر معنى عن النبي ﷺ فأنى يناهضه قول تابعي على تقدير ثبوته عنه؟ ومن يقول إن الله سبحانه قد أخلى مكاناً للنبي ﷺ في عرشه فيقعده عليه في جنب ذاته فلا نشك في زيغه وضلاله واختلال عقله رغم تقول جماعة البربهارية من الحشوية وكم آذوا ابن جرير حتى أدخل في تفسيره بعض شيء من ذلك مع أنه القائل:

سبحان من ليس له أنيس ولاله في عرشه جليس ولو ورد مثل ذلك بسند صحيح لرة وعد أن هذا سند موكب فكيف وهو لم يرفع إلى النبي ﷺ أصلاً بل نسب إلى مجاهد بن جبر، نعم لا مانع من أن يكون الله سبحانه يقعده على عرش أعده لرسوله ﷺ في القيامة إظهاراً لمنزلته لا أنه يقعد ويقعده في جنبه، تعالى الله عن ذلك. إذ هو محال يرد بمثله خبر الأحاد على تقدير وروده مرفوعاً فكيف ولم يرد ذلك في المرفوع حتى قال الذهبي: لم يثبت في قعود نبينا على العرش نص بل في الباب حديث واه. وقال أيضاً: ويروى مرفوعاً وهو باطل. فما ذكره ابن عطية من التأويل وسايره الألوسي فليس في محله لأن أصحاب الاستقراء لم يجدوه مرفوعاً حتى نحتاج إلى محاولة التأويل بما يمجه الذوق ومن ظن أنه يوجد في مسند الفردوس ما يصح في ذلك لم يعرف الديلمي ولا مسنده وأرسل الكلام جزافاً. جزى الله الواحدي خيراً حيث ردّ تلك الأخلوقة رداً مشبعاً وكذا ابن المعلم القرشي وأما ما يروى عن أبي داود أنه قال من أنكر هذا الحديث فهو عندنًا متهم. فبطريق النقاش صاحب شفاء الصدور وهو كذاب عند أهل النقد وقال ابن عبد البر إن لمجاهد قولين مهجورين عند أهل العلم أحدهما تأويل المقام المحمود بهذا الإجلاس والثاني تأويل ﴿إِنَّ يَهَا نَافِرُةٌ ١٠ ﴿ [الْقِيَالَة: ٢٣] بانتظار الثواب. وفتنة أبي محمد البربهاري ببغداد في الإفعاد وصمة عار يأبي أهل الدين أن يميلوا إليها لاستحالة ذلك وتضافر الأدلة على تفسير المقام المحمود بالشفاعة وإنما هذه الأسطورة تسربت إلى معتقد الحشوية من قول بعض النصاري بأن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء وقعد في جنب أبيه، تعالى الله عن ذلك فحاولوا أن يجعلوا للنبي ﷺ مثل ما جعله النصاري لعيسي عليه السلام كسابقة لهم، تعالى الله عن ذلك، فعليك أن تتهم من يقول إني أتهم من ينفي حديث الإقعاد في جنب الله عزّ وجل.

من كلام العرب ما يفهم منه مراد المتكلم بمجرد سماعه بدون احتياج إلى التدبر ومنه ما لا يفهم المراد منه إلا بعد التأمل فيما يؤول إليه ذلك الكلام والتأويل تبيين ما يؤول إليه الكلام = بعد التدبر فمن نفى التأويل جملة وتفصيلاً فقد جهل الكتاب والسنة ومناحي كلام العرب في التخاطب، وأبو يعلى الحنبلي المسكين - من أفية الناظم - ألف كتاباً سماه (إبطال التأويلات في أخبار الصفات) أتى فيه بكل طامة حتى قال عنه أبو محمد رزق الله التميمي الحنبلي: لقد بال أبو يعلى على الحنايلة بولة لا يغسلها ماه البحار. كما ذكره مبط ابن الجوزي في مرآة الزمان، وفقظ ابن الأثير في الكامل أفظع وأما لفظ ابن الجوزي في دفع الشيع فرواية بالمعنى، وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي في دفع شبه التشبيه كثيراً من مخازيه بل في تأسيس ابن تبمية نقول كثيرة من كتاب (إبطال التأويلات) منها إثبات الحد له تعالى من الجانب الأسفل، تعالى الله عن نظرى حدوى خلطائه، فلو كان والله الذي كان من أخص أصحاب أبي بكر الرازي الجصاص من عدوى خلطائه، فلو كان والمه الذي كان من أخص أصحاب أبي بكر الرازي الجصاص رأى ما أل إليه أمر ابنه البتيم عنه لبكى بكاء مراً وتبراً منه ومن عقائده، ومما زاد في ويلات الكتاب اعتداده بكل خبر غير معيز بين المختلق وغيره، ولأبي يعلى هذا كتاب المعتمد في والاكتاب اعتداده بكل خبر غير معيز بين المختلق وغيره، ولأبي يعلى هذا كتاب المعتمد في والا فيا للعار والنار من مسايرة الأشرار، فمن أول في كل موضع فهو قرمطي كافر، ومن أبى التأويل في كل يوموم فهو قرمطي كافر، ومن أبى التأويل في كل آية وحديث فهو حجري زائغ كابن الفاعوس الحنبلي الذي لقب بالحجري حيث كان يقول إن الحجري عن الظاهرية:

قالوا الظواهر أصل لا يجوز لنا عنها العدول إلى رأي ولا نظر بينوا عن الخلق لستم منهم أبداً ما للانام ومعلوف من اليقر

وقد قال ابن عقيل الحنبلي «هلك الإسلام بين طافتين: الباطنية والظاهرية والحق بين المنزلين وهو أن نأخذ بالظاهر ما لم يصرفنا عنه دليل ونرفض كل باطن لا يشهد به دليل من أدلة الشرع ولم الغزالي جزء لطيف سماء قانون التأويل وهو يقول فيه عند البحث فيما إذا كان بين المعقول والمنقول تصادم في أول النظر وظاهر الفكر: "والخائضون فيه تحزيوا إلى مفرط بتجريد النظر إلى المعقول وإلى متوسط طمع في الجمع والتلفيق والمتوسطون انقسموا إلى من جمل المعقول أصلاً والمنقول تابعاً وإلى من جمل المنقول أصلاً والمنقول تابعاً وإلى من جمل المنقول أصلاً والمنقول المعقول الأصناف المنقول أصلاً والمعقول المعقول المناف المنقول المناف المناف المناف المناف المناف والتفريط وسلك بنا الحسيل وفي الاطلاع على جزء الغزالي هذا فوائد في هذا الصدد.

#### قول ابن حجر في التأويل

وأما قول ابن حجر في فتح الباري "إنه لم ينقل عن النبي \$ ولا عن أحد من الصحابة بطريق صحيح التصريح بوجوب تأويل شيء من ذلك ـ يعني المتشابهات ـ ولا المنع من ذكره ومن المحال أن يأمر الله نبيه هله بتبليغ ما أنزل إليه ربه وينزل عليه ﴿آلِيَّوَمُ أَكْلَتُ لَكُمُ وَيَكُمُ ﴾ [المائدة: ٣] ثم يترك هذا الباب فلا يميز ما يجوز نسبته إليه تعالى وما لا يجوز مع حثه على التبليغ عنه بقوله على "ليمان المائب، حتى نقلوا أقواله وأعاله وأحواله وما فعل بحضرته فدلً على أنهم اتفقوا على الإيمان بها على الوجه الذي أراده الله تعالى منها ووجب تنزيهه عن \_ مشابهة المخلوقات بقوله تعالى: ﴿لَيْنَ كَيْثَابِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١] فمن أوجب خلاف ذلك بعدهم فقد خالف سبيلهم وبالله التوفيق اها.

فليس مما يستطيع الحشوي أن يتخذه سنداً في ترويج مزاعم المشبهة ـ رغم محاولة بعضهم ذلك لأن في سياق كلامه ما يحتم التقويض مع التنزيه وهو مذهب جمهور السلف وليس أحد من أهل العلم يمنع من إجراء المتشابه في الكتاب والسنة المشهورة على اللسان بدون خوض في المعنى فمن خاض وحمل على ما ينافي التنزيه فهو الذي خالف سبيلهم، بل الصحابة كلهم أجمُّعوا على ننزيه الله سبحانه عن مشابهة المخلوقات في ذاته وصفاته وأقعاله ومن ضرورة ذلك صرف الألفاظ المستعملة في الخلق عن معانيها المتعرفة بينهم إلى معانٍ تتسامى عنها عند نسبة تلك الألفاظ إلى الله سبحانه عَلَى مقتضى قوله تعالى: ﴿لَيْنَ كُمِنْلِهِ. شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١] وهو تأويل إجمالي وأما تعيين تلك المعانى المتسامية تفصيلاً بقرائن قائمة فمما يختلف مبلغ انتباه أهل العلم إليه على اختلاف ما آتاهم الله من الفهم فمن بان له وجه الكلام كوضح الصبح يسلك طريق التبيين بل يدخل هذا المتشابه في حقه في عداد المحكم . وذلك كالنظري بالنسبة إلى الحدسي وكم من نظري مستصعب عند أنَّاس يكون حدسياً مكشوفاً عند أناس آخرين ـ فأحاديث النزول مثلاً إبعادها عن معان توجب التشبيه والنقلة موضع اتفاق بين أهل الحق سلفاً وخلفاً وحملها على المجاز في الطرف أو على الإسناد المجازي استعمال عربي صحيح وموافق للتنزيه وقد يترجح عند بعضهم الأول وعند بعضهم الثاني، ولكن الذي صعَّ عنده رواية الإنزال أو اطلع على صحة حديثُ أبي هريرة في سنن النسائي اإن الله عزّ وجل يمهل حتى يمضي شطر الليل ثم يأمر منادياً يقول هل من داع فيستجاب له، يجزم بإرادة الإسناد المجازي في باقي الروايات فيخرج حديث النزول في نظره من عداد المتشابه ويدخل في عداد المحكم حيث رده إليه.

#### تحقيق ابن دقيق العيد

قال الإمام المجتهد ابن دقيق العيد: إن كان التأويل من المجاز البين الشائع فالحق سلوكه من غير توقف، أو من المجاز البعيد الشاذ فالحق تركه، وإن استوى الأمران فالاختلاف في جوازه وعدم جوازه مسألة فقهية اجتهادية والأمر فيها ليس بالخطر بالنسبة للفريقين اها.

وهذا كلام نفيس جداً ينبى، عن علم جم، وصراحة في بيان الحق، وتوسط حكيم بخلاف كلام الذين يسعون في إرضاء الطوائف بكلام معقد متشابه يفتح باب التقول لمن بعدهم من الزائفين في المتشابهات، وأين هؤلاء من ابن دقيق العبد في التروي والأمانة والصراحة والتحقيق والجمع بين الأصلين والفقه والحديث؟ وعن ابن دقيق العبد هذا يقول ابن المعلم: (كان مبارزاً لأهل البدع من الحشوية والصوتية والقائلين بالجهة. . . منكراً عليهم بيده ولسانه ولفظه وجنانه يغري ويؤلب عليهم ولا يدع لهم رأساً قائمة إلا اقتطعها ولا شجرة يخشى شرها إلا اقتلعها) فتبين من ذلك أن المسلم في سعة من التفويض والتأويل فالأول في حينه أسلم والثاني بشرطه أحكم فلا يتصور أن ينقل التصريح بوجوب التأويل التفصيلي عن الصحابة لأنه لو نقل لوجب التأويل التفصيلي على العالم والجاهل على حد سواء وهذا مما يبرأ منه الشرع الحنيف.

## صنيع الصحابة في التأويل

وقد كانت الصحابة رضى الله عنهم لا يخوضون في المعضلات حرصاً منهم على معتقد الذين قرب عهدهم بالجاهلية وتُدريباً لهم على الأعمال النَّافعة دون المماحكات الفارغة، لأن الخوض فيها يضر ولا ينفع في شخص دون شخص وفي وقت دون وقت ـ وعمل الفاروق رضى الله عنه في صبيغ معروف ـ ولم يتقاعس الصحابة عن الإجابة عند حدوث ضرورة كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما مع نافع بن الأزرق فلا يكون المؤول بشرطه مخالفاً للصحابة رضى الله عنهم بل مُقتديًّا بهم، وقد سرد المحدث النظار الفخر بن المعلم القرشي الشافعي في (نجم المهتدي) في باب خاص منه نماذج كثيرة من التأويلات المروية عن الصحابة والتابعين وقد اكتظت كتب التفسير بالرواية بما روى عنهم في هذا الصدد، وكانت الصحابة يفهمون بسليقتهم كلام الله وكلام رسوله ﷺ ولم يكن يصعب عليهم فهم ما يستعصى فهمه على كثير ممن تأخر زمنه عن زمن الوحى، ولم يقع في كلام أحد منهم شيء ينافي التنزيه أصلاً وأما ما وقع في بعض الروايات مما يوهم ذلك فمن تغيير أعراب الرواة وأعاجمهم والرواية بالمعنى من غير فقهاء الرواة في حاجة إلى التنقيب والنظر وحيث كان غالب ألفاظ الروايات ألفاظ الرواة ـ على حسب فهمهم المعاني ـ لا يعول محققو علماء العربية في اللغة على ألفاظ الحديث المروي بالمعنى فكيف يتصور أن يتخذ علماء أصول الدين ألفاظ هؤلاء الرواة ـ على حسب أفهامهم ـ حجة في دين الله من غير نظر فيما إذا كان مخالفًا للتنزيه والبراهين القائمة؟ والحاصل أن التفويض مع التنزيه مذهب جمهور السلف لانتفاء الضرورة في عهدهم والتأويل مع التنزيه مذهب جمهور الخلف حيث عَنَّ لهم ضرورة التأويل لكثرة الساعين في الإضلال في زمنهم، وليس بين الفريقين خلاف حقيقي لأنَّ كليهما منزَّه ومن أهل العلم من توسط بيَّن هؤلاً. وهؤلاء كما أشرت إليه.

وأما المشبهة فتراهم يقولون: تحن لا نؤول بل نحمل آيات الصفات وأخبارها على ظاهرها. وهم في قولهم هذا غير منتبهين إلى أن استعمال اللفظ في الله سبحانه بالمعنى المراد عند استعماله في الخلق تشبيه صريح وحمله على معنى مواه تأويل على أن الأخبار المحتج بها في الصفات إنما هي الصحاح المشاهير دون الوحدان والمفاريد والمناكير والمنقطعات والضعاف والموضوعات مع أنهم يسوقون جميعها في مساق واحد في كتب يسمونها التوحيد أو الصفات أو السنة أو العلو أو تحوها.

#### اضطراب الحشوية

ومن الأدلة القاطعة على رد مزاعم الحشوية في دعوى التمسك بالظاهر في اعتقاد الجلوس على العرش خاصة قوله تعالى : ﴿وَإِنَّا سَأَلْكَ عِبَكِينَ عَنِي فَإِنِي صَرِيبٌ ﴾ [البَقْرَة: ١٨٦] وقوله تعالى : ﴿وَلَمْ مُنْ أَلْتُكِ بِكُلُ الْمُسْلَدُ : ١٩] وقوله تعالى : ﴿وَلَمْ مُنْ أَلْقُوبُ ﴾ [المَلْقَ: ١٩] وقوله تعالى : ﴿وَلَمْ مَنْكُو أَنْنَ مَا كُنْمُ ﴾ تعالى : ﴿وَلَهُ مَنْكُو أَنْنَ مَا كُنْمُ ﴾ تعالى : ﴿وَلَهُ تَعَالَى الْمُنْهُورَةُ مَا ينافي الجلوس على الكتاب والسنة المشهورة مما ينافي الجلوس على العرش وأمل السنة يرونها أدلة على تنزه الله سبحانه عن المكان كما هو الحق فلا يبغى =

للحشوية أن يعملوا شيئاً إزاء أمثال تلك النصوص غير محاولة تأويلها مجازفة أو العدول عن القول بالاستقرار المكاني فأين التمسك بالظاهر في هاتين الحالتين؟ وهكذا ساثر مزاعمهم على أن من عرف أقسام النظم باعتبار الوضوح والخفاء وأقرّ بكون آيات الصفات وأخبارها من المتشابه كيف يتصور في هذا المقام ظاهراً يحمل المتشابه عليه؟ وإنما حقه أن يحمل المتشابه في الصفات على محكم قوله تعالى: ﴿ لَبُشَ كُمِثْلِهِ. شَيْءٌ ﴾ [الشُّوري: ١١] بالتأويل الإجمالي ومن الحشوية من يزعم أن الآية المذكورة متشابهة ليتنكب الحمل المذكور، بل منهم من بلغ به الكفر إلى حد أن يقول (له ساق كسافي هذه والمراد بالآية نفي المماثلة في الإلهية لا في كل أمر) كما تجد ذلك في ترجمة العبدري الظاهري في تاريخ ابن عساكر. وهذا كفر بواح، فتلاوة المشبه الآية المذكورة لا تفيد بمجردها التنزيه بالمعنى الذي يفهمه أهل الحق من الآية فلا تغفل ولا تنخدع فمن المضحك المبكي تمسكهم مرة في نفي العلم بالتأويل بقوله تعالى: ﴿وَمَّا يَسْلُمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [آل عِمرَان: ٧] باعتبار الوقف على الاسم الكريم مع دعوى الحمل على الظَّاهر، وزعمهم أخرى أن التأويل بمعنى التفسير مع الوقف على ﴿وَالزَّسِئُونَ فِي ٱلْمِلْرِ﴾ [آل عِمرَان: ٧] مذَّعين أنهم يعلمون تأويل المتشابه باعتبار أنهم من الراسخين في العلم ومجترئين على النطق بكلمات في المتشابهات لا ينطق بمثلها من يخاف مقام ربه، وأما أهل الحق فلا يدعون معرفة جميع التأويل بل يفوضون علمه إلى الله ويردون المتشابه إلى المحكم جملة وتقصيلاً ولا يحملون لفظ التأويل في تلك الآية على خلاف معناه المعلوم من السياق بل يحمل بعض المحققين منهم النفي في الآية ـ بالوقف على لفظة ﴿اللهُ كما هو المؤيد دراية ورواية ـ على سلب العموم دون عموم السلب بالنظر إلى أن التأويل مصدر مضاف فيكون من ألفاظ العموم فبانصباب النفي على العموم يكون المعنى: ما يعلم غيره تعالى بنفسه جميع التأويل وهذا لا يمانع معرفة الرسول ﷺ جميع التأويل بتعليم الله سبحانه وحياً ولا يمنع أهل العلم من الأمة من السعى في معرفة ما دون الجميع من التأويل كما هو حكم رفع الإيجاب الكلي، ومنهج كثير من السلف الذين اختاروا الوقف على لفظة ﴿اللهِ﴾ فضلاً عن الخُلف وبهذا تعرف قيمة ما أطال به ابن تيمية الكلام في تفسير سورة الإخلاص متظاهراً بالمسايرة مع الخلف مخادعة منه في صدد توهين الوقف على لفظة ﴿اللهِ﴾ مع إخراج التأويل عن معناه ليتمكن من حمل المتشابهات على معتقد الحشوية، فإذا تدبرت كلامه الطويل هناك تحت نور هذا البيان تجده يضمحل ويذهب هباء ومن الطريف تأويل التأويل ممن ينكر التأويل ويدعى الأخذ بالظاهر.

ثم إني أوصي الشحيح بدينه أن لا يلتفت إلى كلام مثل البرهان الكوراني (وله أمثال) ممن ضاع صوابه بين نزعات متضاربة من حشوية وتصوف وفلسفة وكلام حيث أطلق عنان الهذيان في التلفيق بينها من غير أن يستبحر في علم منها والكلام بعد الاستطراف المعجرد موقع في التخريف ومصداق ذلك في (الأمم لإيقاظ الهمم) له في (ص ٢٣ - ٢٦) منه فما يرويه فيه عن كتب تنسب إلى الاشعري على خلاف ما هو مدون في كتب أصحابه وأصحاب أصحابه ليس بموضع تعويل لمنافاته لنقل الكافة ولإبادة الحشوية لكتبه في فتن بغداد ولتصرفهم في البقية الباقية التي يذيعونها بما يخالف نقل الكافة ولعدم روايتها سماعاً بطريق أهل السنة، كما بينت = فذكر أن التأويل أصل كل بلية ثم قال: «والتأويل الصحيح هو تفسيره وظهور معناه كقول عائشة يتأول القرآن وحقيقة التأويل معناه الرجوع إلى الحقيقة لا خلف بين أثمة التفسير في هذا، تأويله هو عندهم تفسيره بالظاهر(١١) ما قال منهم قط شخص واحد تأويله صرف عن الرجحان ولا نفي الحقيقة».

ذلك في موضع آخر. وأما ما يرويه عن عبد الغني المقدسي بسنده عن الشافعي من الاعتقاد فباطل موضوع وفي سنده العشاري وأبو العز بن كادش وسيأتي حالهما في أواخر الكتاب وعبد الغني نفسه ليس ممن يقبل قوله في الصفات، راجع ذيل الروضتين، فلا يعول على مثل هذا السند إلا مثل الكوراني.

# التجلي في الصور

وقول الكوراني بالتجلي في الصور مجون في مجون وجنون ليس فوقه جنون، وقال أبو بكر ابن العربي في القواصم والعواصم (٢ - ٢٨) فيمن يحمل حديث ٢٠.١ فيأتيهم في صورة ثم يأتيهم في صورة أخرى . . . ه على التبدل والانتقال والتحول: إنه ليس من أهل القبلة بل حكم يخروجه أصلاً وفرعاً من الملة. وحمل الصورة على ظاهرها فضيحة ليس فوقها فضيحة - والله هو الهادي.

(١) وحمل التأويل على معنى التفسير في باب المتشابهات تحريف للكلم عن مواضعه وملاحظة ظاهر للمتشابه جهل يأباء كثير من العامة فضلاً عن الخاصة وقد رضي الناظم لنفسه بهذا الجهل وأنى يتصور ظاهر في متشابه؟ فالظاهر في اللغة يقابل الخفي فلا يتصور حيث لا يكون المدلول عليه واضحاً فلا يعقل أن يلاحظ هذا المعنى في المتشابه الذي هو غاية في الخفاء، وأما في أصول الفقه فهو بمعنى الراجح من الاحتمالين بالوضع أو بالدليل وهو من أقسام الوضوح المقابل للخفاء الذي من أقسامه المتشابه فلا يتصور اجتماعهما في لفظ ويطلق الظاهر أيضاً على ما يدل على المراد بإحدى الدلالات المعتبرة عند أهل اللسان فيكون مقابلاً للباطن الذي ابتدعه القرامطة، ولا شأن لهذا المعنى في هذا العبحث، وقد يطلق الظاهر بمعنى المستفيض المشهور وهو مراد من يقول من أهل السنة (بإجراء أخبار الصفات على ظاهرها) حيث يريد إجراء اللفظ المستقيض عن النبي ﷺ في صفات الله على اللسان كما ورد مع التفريض أو التأويل على ما سبق، وهذا المعنى هو المراد في قول الفقهاء (هذا ظاهر الرواية) يعنون أنه المروى عن صاحب المذهب بطريق الاستفاضة والشهرة. وفيما علقت على الاختلاف في اللفظ (ص٤٥): اأما ما يروى عن بعض السلف من إجراء أحاديث الصفات وإمرارها على ظاهرها فلبس بمعنى الظاهر المصطلح في أصول الفقه الذي يبقى حين ترجح الاحتمال الآخر بالدليل كالنجم عند شروق الشمس ولا بمعنى ما يظهر للعامة من اللفظ بل بالمعنى المقابل للغربب الذي ينفرد بلفظه راو في إحدى الطبقات فيكون بمعنى تجويز إمرار اللفظ على اللسان وإجرائه عليه إذا كان اللفظ مروياً بطريق الظهور والشهرة في جميع الطبقات كما وقع إطلاق الظاهر بهذا المعنى فى كلام الإمام مالك رضي الله عنه وغيره وقد يغالط بعضهم في ذلك فيضل ويضل فلزم التنبيه على ذلك اهه.

قال الله تعالى في المتشابه: ﴿ أَيْقَالَةَ الْفِتْـنَةِ وَالْبِيْلَةِ ۖ اللَّهِ عَمْرَانَ: ٧] فكيف يكون تأويله تفسيره بالظاهر والمتشابه لا ظاهر له وقوله ما قال منهم أحد إن التأويل صرف عن الرجحان: كذب بل خلق قالوا ذلك وينطلق التأويل أيضاً على تدبر القرآن وتفهم معناه.

## فصل

فيما يلزم مدعى التأويل.

ثم قال: «دليل صارف واحتمال الفظ وتعيين المقصود».

هذا كثرة كلام في أمر سهل مفروغ منه.

#### فصل

افى طريقة ابن سينا(١١) وذويه من الملاحدة في التأويل.

ذكر ابن سينا والملاحدة هنا للتنفير وإلا لما جاء بابن سينا والملاحدة معنا.

قال: «ويقول تأويلي كتأويل الفوقية والصفات والعلو تأويله أشد من تأويل القيامة وحدوث العالم».

ليس مقصود هذا الناظم إلا أن يفظع مقالات خصومه من الفقهاء وأهل العلم ويجعلها في قلوب العامة أقبح من مقالات الفلاسفة لتشتد نفرتهم عنها واندفع في مخارق وسفه ودعاوى لا حقيقة لها.

## تبديع الفلاسفة وإكفارهم

(١) ذكر الغزالي مخالفته لما عليه أهل الحق في نحو عشرين مسألة أكفره بثلاث منها وبدعه في الباقي في كتاب التهافت فقدم العالم وإنكار الحشر الجسماني ومسألة العلم بالجزئيات هي المكفرات عنده لكن الناظم وشيخه قاتلان بالقدم النوعي ولا يقولان بإعادة الأجزاء المعدمة بل ولا يجمع الأجزاء المفرقة - راجع تفسير سورة الإخلاص لشيخه - وقولهما في العلم بالمتجددات معروف - راجع ما سننقله من مفردات ابن تبعية من ذخائر القصر - فهما من أوقع الناس في شبكة التفلسف عن جهل على أن قول ابن رشد في تهافت التهافت ومناهج الأدلة وقول الرازي في المطالب العالية وقول الدواني في شرح العضدية مما يثير اهتمام الباحث بتلك المسائل. وقد صرح ابن سيناء في بعض كتبه بأن المقل لا يدرك غير الحشر الروحاني وأما البعث الجسماني.

#### فصل

قال: «هذا وثم بلية مستورة ورث المحرف من اليهود وأنى إلى حزب الهدى وأعطاهم شبه اليهود قال استوى استولى وذا من جهله عشرون (١١) وجها تبطله أفردت بتصنف تصنيف حبر عالم رباني وشبه النون التي زادتها اليهود في حطة بلام تعطيل الجهمية».

وهذا من الخرافات.

#### فصل

قال: «ومن العجائب قولهم فرعون مذهبه العلو وفرعون قال إن موسى كاذب إذا ادعى فوقية الرحمن».

أين ادعى موسى فوقية الرحلن؟.

#### فصل

قال: «تركيب استوى مع حرف الاستعلاء نص في العلو بوضع كل لسان».

نص في العلو أما في الذات فلا، فقولك: استوى قيس على العراق. لا يستلزم أن يكون إذ ذاك في العراق بل ملكه فيها وعليها.

### فصل

كله دعاوى وفقاقيع فارغة.

# فصل

فيه إنكار المجردات<sup>(۲)</sup>.

#### تجرد الروح

(٢) القول بتجرد الروح مما ذهب إليه إمام الهدى أبو منصور الماتريدي والحليمي والراغب والغزالي والبيضاوي وغيرهم من كبار علماء السنة وبه يزول كثير من الإشكالات، وإن خفيت أدلة ذلك على جمهور المتكلمين فضلاً عن مكسري الحشوية.

<sup>(</sup>١) وقد سبق إبطال جميع تلك الوجوه، والمصنف ذكر فيما سبق وجه حسن استعمال استوى مجازاً عن استولى بحيث لا يدع لقائل مقالاً، على أن الاستعارة التمثيلية في هذا المقام أقعد وأوقع فيكون المجاز على هذا التقدير في العركب دون أن يسري في مفرداته كما هو مدون في محله وقد أشرت إلى اختيار ذلك فيما علقته على الاختلاف في اللفظ لابن قنية (ص٤١).

#### فصل

سوى فيه بينهم وبين المنافين والقرامطة وجعل المجسمة مقابل الجميع، وأن ما ثم إلا التجسيم أو التعطيل وقد تقدم مثله، وإنما زاد التكرير والتفظيع ليزرع الربية في القلوب.

#### فصل

قال: «الاستواء ونحوه والمشيئة ونحوها كلاهما من صفات الأجسام ـ وطلب الفرق بينهما ـ والله لو نشرت شيوخك كلها لم يقدروا أبدأ على فرقان.».

انظر هذا الجلف الجاري على ما لا يعلم، وكل عاقل يعلم أن الاستواء بمعنى القعود أقرب إلى صفات الأجسام من المشيئة والقدرة.

قال: «قال زعيمهم في الفرق هذه الصفات بالعقل والقرآن فيقال إن نفي العقل التجسيم فانفوها وانسلخوا من القرآن وإن أثبته فلمَ الفرار؟ وإن نفاه في وصف وأثبته في وصف فما الفرق؟.

انظر هل بعد هذا الكلام شيء في التجسيم (١٠)؟.

## قصل

كله سفاهة.

# فصل

حكى مذاهب خصومه بأقبح ما يكون ثم قال؛ اجربت هذا كله ووقعت في

## نص من ابن تيمية في الحد والجسم

(١) وشيخه أصرح منه وأجهر صوتاً في ذلك حيث يقول فيما ردّ به على أساس التقديس: "ومن المعلوم بالاضطرار أن اسم الواحد في كلام الله لم يقصد به سلب الصفات ـ يريد ما يشمل المجيء ونحوه ـ ولا سلب إدراكه بالحواس ولا نفي الحد والقدر ونحو ذلك من المعاني التي ابندع نفيها الجهمية وأتباعهم، ولا يوجد نفيها في كتاب ولا سنة اهه. وهذا صريح جداً لعلك لا تحوجني إلى شرح ذلك، واجع الكواكب الدراري لابن زكنون الحنبلي المحفوظ بظاهرية دمشق ففي المجلد رقم ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ منه رده على أساس التقديس وفيه فوق ما تقدم التصريح بأنه يمكنه التزام قدم بعض الأجسام يويد الباري سبحانه فهل يتصور أن ينطق مبتدع مارق بأصرح من هذا في وسط المسلمين والناظم متقلد مذهبه بدون تفكير والله سبحانه ينتقم منهما بما أثارا من الفتن بين العوام.

تلك الشباك وكنت ذا طيران حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني حبر أتى من أرض حران فيا أهلاً بمن قد جاء من حران الالال.

 (١) وكم أضل من خلطائه ولهم معه موقف يوم القيامة لا يغبط عليه وهو الذي جاهر بقيام. الحوادث بذاته تعالى ـ بعزو ذلك إلى أئمة أبرياه من مثل هذا الإلحاد ـ وبالقدم النوعي، وبالجهة والحركة والثقل وتجويز الجسمية والاستقرار في جانب الله سبحانه مع التطاول على كثير من الأثمة والشذوذ عما عليه جمهور أهل العلم في كثير من المسائل الفرعية، والرد على كبير العلماء وصغيرهم حتى الصحابة وتلبيس ذلك بمذهب السلف خيانة وكذباً، ومما يجب التنبه إليه أن من وجوه تحيل الناظم وشيخه ومن على شاكلتهما من المتشبعين بما لم يعطوا تتبع ما دون ضد الأثمة المتبوعين من مؤاخذات في مسائل واتخاذ تلك المؤاخذات وسيلة للتهجم عليهم كلما شاؤوا لأجل أن يظهروا بمظهر أنهم من السعة في العلم بحيث تضيق علوم الأثمة عن علومهم ويجب هجر آراء هؤلاء إلى أهواتهم، هذا شأتهم في أثمة علوم الشرع وهكذا صنيعهم مع علماء باقي العلوم بدون تفرغ العلم، ولا شك أن كل عالم مهما علت منزلته في علمه لا بد وأن تقع منه هفوات تكون مدوّنة في كتاب لأحد نقاد هذا العلم المتفرغينُ للتمحيص فيه خاصة إذ لا عصمة لغير الأنبياء عليهم السلام، فمن تعرِّد أن يجمع تلك المؤاخذات من مظانها كالباب الخاص في مصنف أبي شيبة في مخالفات أبي حنيفة لأحاديث صحيحة صريحة في نظر صاحب المصنف، وكتاب إبراهيم ابن علية في مالك وكتاب محمد بن عبد الحكم في حق الشافعي، وكتاب الكياهراسي في مفردات أحمد وكتاب الأهوازي في الأشعري ونحوها، وأخذ يتحامل على الأئمة بتوجيه تلك المؤاخذات إليهم متظاهراً بأنها من بنات أفكاره داساً في غضون كلامه ما شاء من الأباطيل يظن به من لا بصر له بالحقائق من العامة أن له من العلم ما يجعله فوق الأثمة فهماً وتحقيقاً وإحاطة مع أنه لابس ثوبي زور، وقد ردَّ على غالب تلك المؤاخذات في كتب خاصة بحيث لا تقوم لها قائمة لكن الذي يجهل ذلك ينخدع بخرعبلاته ويقع في المهالك إذا تقاعس علماء أهل الحق عن البحث والتنقيب والرد على الشذاذ بمثل أسلحتهم كما يجب، والله سبحانه يتولى هدانا بمنَّه وكرمه وأيقظنا جميعاً من رقدتنا وألهمنا طريق حراسة مذاهب أهل الحق في الأصول والفروع وأشعرنا عظم المسؤولية في الآخرة ووقانا شر التساهل في ذلك إنه سميع مجيب.

قال الحافظ ابن طولون في وفخائر القصر في تراجم نبلاء العصر، عند ذكره سبب انتقال الشيخ عبد النافع بن عراق من المذهب الحنبلي إلى المذهب الشافعي بعد أن جعله والده حنبلياً: «قال الحافظ صلاح الدين العلائي (وقل من أفضله عليه من متأخري الشافعية في الجمع بين الفقه والحديث كما يجب) ذكر المسائل التي خالف فيها ابن تبعية الناس في الأصول والفروع. فمنها ما خالف فيها الراجح في المذاهب: فمن ذلك يمين الطلاق قال بأنه لا يقع عند وقوع المحلوف عليه بل عليه فيها كفارة يمين، ولم يقل قبله الطلاق قال بأنه لا يقع عند وقوع المحلوف عليه بل عليه فيها كفارة يمين، ولم يقل قبله في تقليده جم غفير من العوام وعم البلاء، وأن طلاق الحائض لا يقع وكذلك الطلاق في طهر جامع فيه زوجته، وأن الطلاق الثلاث يرد إلى واحدة، وكان قبل ذلك قد نقل إجماع المسلمين في هذه المسألة على خلاف ذلك، وإن من خالفه فقد كفر، ثم إنه أفتى بخلافه وأوقع خلقاً =

كثيراً من الناس فيه، وأن الصلاة إذا تركت عمداً لا يشرع قضاؤها، وأن الحائض تطوف في البيت من غير كفارة وهو مباح لها، وإن المكوس حلال لمن أقطعها، وإذا أخذت من التجار أجزأتهم عن الزكاة وإن لم يكن باسم الزكاة ولا على رسمها، وأن المايعات لا تنجس بموت الفارة ونحوها فيها، وأن الجنب يصلي تطوعه باللبل بالتيمم ولا يوخره إلى أن يغتسل عند الفجر وإن كان بالبلد. وقد رأيت من يفعل ذلك ممن قلده فمنعته منه، وسمعته حين سئل عن رجل قدم فراشاً لأمير فيجنب بالليل في السفر ويخاف إن اغتسل عند الفجر أن يتهمه أستاذه فأفتاه بصلاة الصبح بالتيمم وهو قادر على الغسل (ومسألة أبي يوسف غير هذه)، وسئل عن شرط الواقف قال غير معتبر بالكلية بل الوقف على الشافعية يصرف إلى الحنفية وعلى الفقهاء شرط الواقف وبالمعكس، وكان يفعل هكذا في مدرسته فيعطي منها الجند والعوام ولا يحضر درماً على اصطلاح الفقهاء وشرط الواقف بل يحضر فيها مبعاداً يوم الثلاثاء ويحضره العوام ويستغني بذلك عن الدرس، وسئل عن جواز بيع أمهات الأولاد فرجحه وأفتى به.

ومن المسائل المنفرد بها في الأصول مسألة الحسن والقبح التي يقول بها المعتزلة (بل أدبى عليهم يتحكيم العقل في الخلود راجع المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي في المسألة وكلام ابن تيمية فيها حتى تعلم مبلغ مجازفته وتهوره) فقال بها ونصرها وصنف فيها وجعلها دين الله بل ألزم كل ما يبنى عليه كالموازنة في الأعمال (فيا ليته حينما حكم العقل حكم العقل السليم ولم يحكم عقل نفسه الظاهر اختلاله جداً بما فاه به في ذات الله وصفاته، تعالى الله عما يقول الجاهلون).

وأما مقالاته في أصول الدين فمنها أن الله سبحانه محل للحوادث، تعالى الله عما يقول علواً كبيراً، وأنه مركب مفتقر إلى (اليد والعين والوجه والساق ونحوها) افتقار الكل إلى الجزء، وإن القرآن محدث في ذاته تعالى، وأن العالم قديم بالنوع ولم يزل مع الله مخلوق دائماً فجعله موجباً بالذات لا فاعلاً بالاختيار ـ سبحانه ما أحلمه ـ ومنها قوله بالجسمية والجهة والانتقال ـ وهو منزَّه عن ذلك ـ وصرح في بعض تصانيفه بأن الله بقدر العرش لا أكبر ولا أصغر تعالى الله عن ذلك، وصنَّف جزءاً في أن علم الله لا يتعلق بما لا يتناهي كنعيم أهل الجنة وأنه لا يحيط بغير المتناهي وهي التي زلق فيها الإمام . يعني ابن الجويني في البرهان . ومنها أن الأنبياء غير معصومين وأن نبينا عليه وعليهم الصلاة والسلام ليس له جاه ولا يتوسل به أحد إلا وأن يكون مخطئاً، وصنف في ذلك عدة أوراق، وأن إنشاء السفر لزيارة نبينا ﷺ معصية لا تقصر فيها الصلاة وبالغ في ذلك، ولم يقل به أحد من المسلمين فبله، وإن عذاب أهل النار ينقطع ولا يتأبد (وجزء التقي السبكي في الرد عليه مطبوع) ومن أفراده أيضاً أن التوراة والإنجيل لم تبدل ألفاظهما بل هي باقية على ما أنزلت وإنما وقع التحريف في تأويلهما وله فيه مصنف (هذا يخالف كتاب الله والتاويخ الصحيح، وما في البخاري عن ابن عباس من الكلام الطويل في ذلك بين صدره وعجزه كلام مدرج، ما أسنده أحد وفيه الإيهام فلا يصح أن يتمسك به أُحَد على خلاف كتاب الله وخلاف ما صخ عن ابن عباس نفسه في البخاري نفسه) آخر ما رأيت وأستغفر الله من كتابة مثل هذا فضلاً عن اعتقاده انتهى ما نقله ابن طولون عن الصلاح العلائيُّ.. وصاحب هذه الطامات هو الذي يرحب به النظام ويتخذه قدوة فتباً لهذا التابع وهذا ــ

#### فصل

قال: «ومن العجائب قولهم حشوية (١) سمى به ابن عبيد» فيه سفه.

#### فصل

قال: «كم ذا مجسمة، وإذا سببتم بالمحال فسبنا بأدلة وحجاج ذي برهان فحقيقة التجسيم إن يك عندكم وصف الإله بصفاته العليا فتحملوا عنا الشهادة واشهدوا في كل مجتمع وكل مكان أنا مجسمة بفضل الله وليشهد بذلك معكم الثقلان».

نقول له: أنت أبديت لنا اعتقادك ووصفت بأمور يمتحن فيها كل عاقل منصف إذا عرضت على خال من الأغراض كلها من امرأة أو صبي أو أعجمي أو عربي عامي وعموم الناس هل يفهمون من الاستواء والقعود والنزول والمجيء والإتيان والوجه<sup>(٢)</sup>

المتبوع. ومما ذكره ابن رجب في مفرداته ارتفاع الحدث بالمياه المعتصرة كماء الورد ونحوه، وجواز المسح على كل ما يحتاج في نزعه من الرجل إلى معالجة بالبد أو بالرجل الأخرى، وعدم توقيت المسح على الخفين مع الحاجة، وجواز التيمم خشية فوت الوقت لغير المعذور وفوتُ الجمعة والعيدين وأنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره ولا لسن الإياس، وأن قصر الصلاة يجوز في قصير السفر وطويله، وأن البكر لا تستبرى، ولو كانت كبيرة وأنه لا يشترط الوضوء لسجود التلاوة، وأنه يجوز المسابقة بلا محلل، واستبراء المختلعة بحيضة وكذا الموطوءة بشبهة والمطلقة آخر ثلاث تطليقات وغيرها اه فكم له من شواذ نحو ما تقدم. وقد ذكر ابن حجر الهيثمي في الفتاري الحديثية كثيراً من شواذ ابن تيمية وقال عنه: اعبد خذله الله وأخزاه وأصمّه وأعماه؛ وقد حاول الشيخ نعمان الألوسي بإشارة صديق خان الذي كان له به صلة مادية متينة الرد عليه في (جلاء العينين) مترخبًا تبرئة ساحة ابن تيمية من غالب تلك الشواذ لكن سقط في يده حيث فضحت هذه المرحلة من الدعاية لابن تيمية بطبع كتب له فيما بعد تصرح بما نفى هو عنه بل ربما تطبع له كتب أخرى مثل (التأسيس في رّد أساس التقديس) بالنظر إلى أن بعض صنافع الحشوية نقله حديثاً فيخربون بيوتهم بأيدبهم وأيدي المسلمين وفيما ذكرناه كفاية في لفت النظر إلى نماذج من مفرداته والشيخ نعمان المذكور ناقض نفسه حيث يناقض كلامه في الكتاب المذكور ما سطره هو في (غالبة المواعظ) لكن قاتل الله المادة ما دخلت في شيء إلا أفسدته وهو ليس بأمين على طبع تفسير والده ولو قابله أحدهم بالنسخة المحفوظة اليوم بمكتبة راغب باشا بإصطنبول ـ وهي النسخة التي كان المؤلف أهداها إلى السلطان عبد المجيد خان ـ لوجد ما يطمئن إليه. نسأل الله السلامة.

<sup>(</sup>١) فهل تلقيب عمرو بن عبيد لابن عمر رضي الله عنه بالحشوي إفكاً وزوراً على تقدير ثبوت ذلك عنه يمنع من تلقيب الحسن البصري لطوائف المجسمة حشوية حقاً وصدقاً، فاضحك ثم اضحك على عقل من يأبى هذا التلقيب وهو متلس بهذه الوصمة الشنيعة بشهادة نفسه.

<sup>(</sup>٢) ليس بخافٍ على ملم باللغة العربية وبمناحي الكلام في اللـــان العربي المبين أن لكل كلمة مع =

واليد والساق والقدم والجنب والعين والانتقال في الدرجات وغير ذلك مما قد ذكرته معنى الجسم ويرسم ذلك في نفسه أولاً فإن قال إنه لا يفهم منها إلا معنى الجسم فيكفيك إثماً عند الله إضلال مثل هؤلاء وحملهم على اعتقاد التجسيم الذي تزعم أنت بلسانك أنك لا تقول به فالمحقق منك إضلال أكثر العالم، وأما أنت في نفسك فإن كذبت في إنكارك التجسيم فقد جمعت إلى فساد الاعتقاد الكذب، وإن صدقت في زعمك فقد لبست عليك نفسك وخيلت لك فرقاً أو كان عندك فرق الله أعلم به، هذا في الباطن الذي أهره إلى الله في الآخرة وأما في الدنيا فإن في قبول قولك عندنا نظراً فإن قبل أو لم يقبل - وإن كنا لم نقل بالتكفير ولا بالقتل - فلا أقل من القدر الذي ينكف به ضررك عن المسلمين. وهذه الأشياء التي ذكرناها هي عند أهل اللغة أجزاء لا أوصاف، فهي صريحة في التركيب والتركيب للأجسام، فذكرك لفظ الأوصاف تلبس وكل أهل اللغة لا يفهمون من الوجه والعين (١) والجنب والقدم إلا الأجزاء ولا

صاحبتها شأناً ليس لها مع كلمة أخرى، فمن جمع ما فرقه الله سبحانه في كتابه من الصفات العليا أو فرق ما جمعه فقد خان الله حيث جعل صفات الله سبحانه عرضة لتقولات المتقولين من أصحاب الأهواء وكذلك ما ورد في السنة من الصفات والأفعال، وكم بين المجسمة من ألف فيما يسمونه التوحيد أو السنة أو الصفات أبواباً في اليد والعين والساعد والأصبع واليمين والذراع والكف والجنب والقدم والحقو والصدر ونحوها، جمعاً لما تفرق في الروايات المختلفة لمختلف الرواة لهوى في نفوسهم، وليس تفريق المجموع جمع الفرق في هذا الباب من شأن من يخافه سبحانه، وأنت علمت معاني تلك الصفات على مذهب أهل الحق.

#### قول السلف في العين واليد

(١) ومن ذكر من السلف أن العين واليد صفتان تبرأ بهذا اللفظ عن القول بالجارحة بل يكون قائلاً بأن المراد بالعين معنى قائم بالله وكذلك اليد لكن لا أعين ذلك المعنى المراد بأن أقول إنه الرؤية أو الحفظ، والقدرة أو النعمة أو العناية الخاصة لكون تعيين المراد من بين المحتملات الموافقة للتنزيه تحكماً على مراد الله وتسميته لهما صفتين تدل على أنه جازم بأنهما ليستا من قبيل أجزاء الذات تعالى الله عن ذلك، ومن قال وله يد بها يبطش وعين بها يرى جعلهما من قبيل الجوارح وخالف السلف الصالح. وقد قال الترمذي عند الكلام على حديث اليمين الرحمن ملاى سخاه...؟ وهذا حديث قد روته الأثمة تؤمن به كما جاء من غير أن يفسر أو يتوهم، هكذا قال غير واحد من الأثمة منهم الثوري ومالك بن أنس وابن عيبة وابن المبارك أنه تروى هذه الأشياء ويؤمن بها فلا يقال كيف اه».

#### خداع الناظم وشيخه

وأين هذا من عمل الناظم وشيخه؟ نعم قد يقع في كلامهما ذكر الوجه والعين واليد وغيرها بأنها صفات لكن السياق والسباق في كلامهما يناديان أنهما أرادا بها أجزاء الذات لا المعانى = يفهم من الاستواء بمعنى القعود إلا أنه هيئة وضع المتمكن في المكان ولا من المجيء والإتيان والنزول إلا الحركة الخاصة بالجسم، وأما المشيئة والعلم والقدر ونحوها فهي صفات ذات وهي فينا ذات أمرين أحدهما عرض قائم بالجسم، والله تعالى منزه عنه، والثاني المعاني المتعلقة بالمراد والمعلوم والمقدور وهي الموصوف بها الرب سبحانه وتعالى وليست مختصة بالأجسام فظهر الفرق.

## فصل

قال: «يا وارد القلوط»(١٦).

فأتى ببضعة عشر بيتاً من هذا القبيل فهل سمع أحد بأن هذا كلام أهل العلم، وما دعاني إلى الوقوف على هذا الوسخ؟ ينبغي أن يأتي له (مجلى) مثله يتكلم معه زيبق المشاعلي أو غرير المرقد أو أهل جعفر أو عماد فكيف بابن حجاج؟.

#### فصل

فيه أكثر من تسعين بيتاً. . . وقال في أواخره:

بجميع رسل الله والفرقان سوى المنحوت في الأذهان دي ما في نحشهم سيان فوق السماء مكون الأكوان من قال بالتعطيل فهو مكذب إن المعطل لا إلى له له وكذا إله المشركين نحتتة الأيد لكن إله المرسلين هو الذي

#### معنى القبضة عند الخلف

وأهل العلم من الخلف يحملون القبض على أنه مجاز عن إخراج السماوات من الإظلال والأرض من الإقلال وإيقافهما عن أن تكونا صالحتين لتناسل المتناسلين كما يشير إلى ذلك البيضاوي وهو القابض الباسط أي الموقف عن المسير متى شاء والمجرى للأمور كما يشاء. راجع العارضة في شرح الأسماء الحسنى، والسلف يقرضون مع التنزيه، وأما حمل القبض على القبض الحسي فقول بالتجسيم والجارحة، تعالى الله عن ذلك.

(١) لفظة عامية لا ينطق بها من العوام إلا من هو بالغ الوقاحة فضلاً عن أهل العلم فنأبى شرح هذه
 الكلمة القذرة المنتنة .

القائمة بالله سبحانه كما يقول السلف، واصطلحا في الصفة على معنى، يجامع الجزء على
 خلاف المعروف بين أهل العلم وإلا لما يقي وجه لتشددهما ضد أهل الحق.

وشيخ الناظم يقول في الأجوية المصرية: «إن الله يقبض السماوات والأرض باليدين اللتين هما اليدان» فماذا يجدي بعد هذا التصريح أن يسميها صفات؟ والله سبحانه هو الهادي.

# المعطل في الأصل من ينفي الصانع

وهذا الرجل يسمى خصومه معطلة لأنهم نفوا الصانع الذي يقول هو به ويصفه بتلك الصفات بزعمه ويجعلهم يعبدون إلهأ آخر ويكفرهم كالمشركين العابدين للأصنام، فيا خيبة المسلمين إن كان يكفر بعضهم بعضاً، ولمّ لا يقول هذا الجاهل إن الكل يقرون بالله ووحدانيته ويغلط بعضهم في وصفه ولا يخرجهم ذلك الغلط عن الإسلام؟ وإن كان ولا بد من الإخراج فمن أولى به؟ ومن أولى بعبادة ما نحته ذهنه؟ من ركب أجزاء مقصودة معقولة أو من قال أعبد إلهاً واحداً أنا عاجز عن معرفته وعن كنه ذاته فهو كما وصف به نفسه، وفوق ما يصف به عباده، وعقلي يقصر عن سبحات وجهه وعلمي يضل في علمه ويتضاءل دون عظمته وملكوت سلطانه وقدرته وقمهره لا شريك له سبحانه وتعالى ﴿لَيْنَ كَيْثَابِهِ شَيٌّ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١] كل ما تصوره الذهن فالله بخلافه لو اجتمعت عقول العالمين كلها لم تبلغ معرفة حقيقة ذاته ولا كنه صفاته، وإنما علموا منها ما دلهم على التوحيد وأمر السيد العبيد وأنعم عليهم بالرسول أرشدهم إلى ما فيه صلاحهم وأنزل عليهم كتاباً كلفهم فيه بتكاليف إن عملوا بها وصلوا إلى دار السلام. فلا ينبغي لهم الاشتغال بغيرها ـ فاشتغالهم بغيرها فضول ـ وإن فكروا فكروا في آلائه لا في ذاته، فإن هناك تضل العقول، وانظر إلى هذه الصفات التي يثبتها هذا المبتدع لم تجيء قط في الغالب مقصودة وإنما في ضمن كلام يقصد منه أمر آخر وجاءت لتقرير ذلك الأمر، وقد فهمها الصحابة ولذلك لم يسألوا عنها النبي ﷺ لأنها كانت معقولة عندهم بوضع اللسان وقرائن الأحوال وسياق الكلام وسبب النزول ومضت الأعصار الثلاثة التي هي خيار القرون على ذلك حتى حدثت البدع والأهواء فيجيء مثل هذا المتخلف يجمع كلمات وقعت في أثناء آيات أو أخبار فهم الموفقون معناها بانضمامها مع الكلام المقصود فجعلها هذا المتخلف في أمثاله مقصودة وبالغ فيها فأورث الريب في قلوب المهتدين، وانظر إلى أكثرها لا تجده مقصوداً بالكلام بل المقصود غيره إما بسياق قبله أو بسياق بعده، أو بأن يكون المحدث عنه معنى آخر والمحدث به ويكون ذلك مذكوراً على جهة الوصف المقوي لمعنى ما سيق الكلام لأجله، وما مثل المشتغلين بذلك وبالكلام إلا مثل سرية أتاها كتاب السلطان يأمرهم بما يعتمدونه فى الغزاة التى ندبهم لها ويوصيهم بأمور مهمة لما بين أيديهم وينهاهم عن أمور وينبههم على مكان لعدوهم وعدوه حتى يحترزوا عن غوائلها فأخذوا يتأملون في ذلك الكتاب ويفكرون فيمن كتبه وفي حروفه ومتى كتب وأين كان السلطان حين كتبه وعلم عليه، وهل كان

في القلعة أو في غبرها وربما كان فيهم من لم يرَ السلطان قط فصار يسأل عن صفته وشغلوا الزمان بذلك وبسؤال حامل الكتاب عنه وبالفكرة فيه واشتغلوا به عما هم بصدده من الجهاد الذي أمرهم به وعن تلك الأمور التي وصاهم بها في الكتاب وأمرهم بها ونهاهم عنها وما كفاهم ذلك حتى أداهم اختلافهم في صفة السلطان وفي أبِن كان لما كتب ومن كتب الكتاب عنه إلى أن قال كل فريق منهم عن الآخر الذي وصفه بخلاف ما وصفه به رفيقه إنه أنكر السلطان وقال إنه لا سلطان له فهل يكون لهؤلاء عقل، اللهم إنا نسألك أن لا تضل عقولنا ولا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وتحفظ علينا ديننا يا مقلَّب القلوب يا مقلَّب القلوب ثبَّت قلبي على دينك.

أكثر من مائة بيت كلها إغراء بخصومه والله ينتقم لهم منه ثم إنه يناقض قوله فينكر على خصومه تكفيره فلمَ لا ينكر على نفسه تكفيرهم بعين ما كفروه به.

فصل

مختصر في معناه.

فصل

قريب منه.

فصل

قال:

اسمع سرأ صجيباً كسا

ن مكتوماً منذ زمان(١٠ مقرونة مع أحرف بوزان

جيم وجيم ثم جيم معها تحلله تحلل ذروة العرفان فيها لدى الأقوام طلسم متى جيمات بالتشليث شرقران فإذا رأيت الشور فيه تقارن ال

 <sup>(</sup>١) هذا من الدليل على أنه من ورثة علوم الصابئة عبدة الأجرام العلوية كاد أن يبوح بما عنده من عزائم الكواكب كما فعل عبد السلام الجيلي، راجع ترجمته من طبقات ابن رجب وذيل الروضتين لأبى شامة الحافظ.

دلت على أن النحوس جميعها سه جبر وإرجاء وجيم تجهم فاحكم لطالعها لمن حصلت له

م الذي قد قاز بالخذلان فتأمل المجموع في الميزان بخلاصه من ربقة الإيمان

وأخذ يذكر مفاسد المذاهب الثلاثة اوقياد الجبر(١) إلى الكفر والبهتان والإرجاء كذلك بالجد في العصيان وشتم الرسل ومن أتوا من عنده والسجود للصنم، فإذا أضفت إلى الجيمين جيم تجهم أين الصفات والجهم أصلها جميعاً والوارثون له أصحابها لا شيعة الإيمان لكن نجا أهل الحديث المحض أتباع الرسول وتابعوا القرآن».

## فصل

قال: «وسل المعطل ماذا يقول لربه».

وساق ما يقولونه كله يقبح وأنهم يخاطبون به الله يوم القيامة، وعن طائفته ما يولونه ومخاطبتهم به وهاتان طائفتان من المسلمين يعرفون عظمة الله تعالى، وكل أحد قد بذل جهده وطاقته فيما اعتقده ويخاف ويفرق، ويوم القيامة يكون أشد خوفاً يوم لا يتكلم إلا الرسل ويود كل من دونهم أن ينجو كفافاً، فتصوير مخاطبة الله تعالى بذلك في ذلك الموقف العظيم إنما يصدر عن قلب فارغ.

#### فصل

في تحميل أهل الإثبات للمعطلين شهادة تؤدى عند رب العالمين.

قال: "يا أيها الباغي على أتباعه قد حملوك شهادة فاشهد بها إن كنت مقبولاً لدى الرحمٰن فاشهد عليهم إن سئلت بأنهم قالوا إله العرش والأكوان فوق السماوات

<sup>(</sup>١) والجبر الذي يريده الناظم هو قول الأشعري إن العبد كاسب والرب سبحانه هو الخالق وحده، وأما الجبر في ذلك؟ نعم جهم بن صفوان كان يقول بالجبر، لكن ليس له من يتابعه يعده، وأما الإرجاء الذي يريده فهو القول بأن الإيمان هو الاعتقاد الجازم كما نص عليه الحديث الصحيح الإريمان أن تؤمن بالله... ، ومن جعل الأعمال من أركان الإيمان حفيقة فقد تابع الخوارج من حيث يعلم أو لا يعلم، وأما التجهم الذي يذكره فمراده به نفي حلول الحوادث في الله سبحانه وتنزيهه تعالى عن قيام الحوادث به سبحانه كما هو مذهب أهل الحق فظهر أنه ينبز بتلك الألقاب السيئة جمهور أهل الحق افتراه منه عليهم وإلا فلا وجود للجبرية حقيقة ولا للإرجاء بالمعنى البدعي ولا للجهمية في عصر الناظم والله سبحانه ينتقم منه.

العلى حقاً على العرش استوى والأمر ينزل منه وإليه يصعد ما يشاء وإليه صعد الرسول فله وعيسى ابن مريم والأملاك تصعد دائماً من هنا إليه وروح العبد بعد المموت وأنه متكلم بالقرآن سمع الأمين كلامه منه هو قول رب العالمين حقيقة لفظاً (١) ومعنى وأنهم وصفوا الإله بكل ما جاء في القرآن وأن قول الرسول هله نص (٢) يفيد علم اليقين».

فمن ينازع في ذلك؟ وإن أراد الآحاد أو الذي جوزت اللغة احتمال لفظه فحكمه عليه بإفادة علم اليقين جهل منه.

قال: «وإنهم قابلوا التعطيل والتمثيل بالنكران أن المعطل والمثل ما هما متيقنين عبادة الرحمٰن ذا عابد المعدوم لا سبحانه أبداً وهذا عابد الأوثان وأنهم يتأولون حقيقة التأويل وأن تأويلاتهم صرف عن المرجوح<sup>(٣)</sup> للرجحان وأنهم حملوا النصوص على

<sup>(</sup>١) قد سبق إبطال القول بالغوقية الحسية والنزول الحسي والجلوس على العرش ونحوها مما هو معتقد المجسمة إبطالاً لا مزيد عليه، وقوله هنا في الكلام إعادة لزعمه الحرف والصوت في كلام الله وقد سبق إيطال ذلك أيضاً ومن الغريب أن يؤلف مثل الموقق بن قدامة (الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم) وكفى ما صبق في إيطاله، وابن بطة صاحب الإبانة فضح نفسه بأن يزيد في رواية حديث موسى عليه السلام قمن ذا العبراني الذي يكلمني من الشجرة؟ اليجعل كلام الله من قبيل كلام الخلق فجمع بين الاختلاق وسوء المعتقد وابن بطة هذا من أثمة الناظم ولست في صدد استقصاء أهل الكذب والزيغ من أثمته وبين هذا المتأخر زمناً وعلماً كلمات جوفاء في تزويق مزاعم الحشوية في تلك المسائل، ومن ظن به أنه أنى بشيء جديد غير الجمع بين الحشوية والتصوف السالمي الهاذي بالتجلي في العمور فقد ولى فهمه وأدبر علم ولا فهم ولا تقى، نسأل الله المعافاة.

ا) قول الرسول القطعي الثبوت والقطعي الدلالة نص يفيد علم البقين من غير خلاف، وأما ما هو ظني الدلالة منه فلا، كما تقرر في الأصول ودعوى إفادة خير الآحاد العلم من هواجس الظاهرية إلا إذا كان متحفاً بقرائن، وقد بيئا الحق في ذلك في تعليقاتنا المهمة على شروط الأئمة فليراجع هناك. والحشوية يحشرون في كتبهم في المعتقد المنقطعات والوحدان وروايات المجاهيل والضعفاء والوضاعين ويقولون عنها إنها قول الرسول قلم مع إنها مما لا يحتج به في باب الاعتقاد أصلاً بل لا يتمسك بها في باب الاعمال أيضاً، وتوثيق مثل ابن حبان لرجل لا يخرجه من الجهالة عند من يعرف مصطلح ابن حبان في التوثيق. وإنما الحجة في باب الاعتقاد هي الكتاب المنزل والصحاح المشاهير من الحديث.

٢) صرف اللفظ عن الاحتمال المرجوح إلى الراجع مما لا معنى له لأن اللفظ منصرف بنف إلى
الراجع من الاحتمالين، واللفظ ظاهر بالنسبة إلى الراجع مطلقاً سواء كان بالوضع أو بالدليل
 كما ذكره أبو الخطاب في التمهيد في أصول الحنابلة فما يرى مرجوحاً بالنظر إلى الوضع فقط =

الحقيقة لا على المجاز إلا إذا اضطروا للمجاز بحس أو برهان وأنهم لا يكفرونكم بما قلتم من الكفران إذ أنتم أهل الجهالة عندهم لستم أولي كفر ولا إيمانه(١).

فالبالغ المكلف الذي بلغته الدعوة إما كافر وإما مؤمن فكيف ينتفيان عنه والجهل ليس عذراً في ذلك.

قال: "لا تفرقون حقيقة الكفران بل لا تفرقون حقيقة الإيمان إلا إذا عاندتم ورددتم قول الرسول ﷺ لأجل قول فلان فهناك أنتم أكفر الثقلين وأشهد عليهم أنهم فاعلون حقيقة والجبر عندهم محال هكذا نفي القضاء".

قد أشهد على نفسه بالفوقية وباللفظ والله يعلم ما تصوره قلبه منهما وبمعنى التأويل وأين هذا من التابعين الذين قيل فيهم ما منهم إلا من يخاف النفاق على نفسه كانوا مع صحة الاعتقاد والاجتهاد في العمل يخافون النفاق، ونحن اليوم مع البعد ـ وشتان ما بيننا وبينهم ـ بيننا من يتجاسر هذه الجسارة ويدل هذا الإدلال.

# فصل في عهود المثبتين مع الله رب العالمين

قال: «يا ناصر الإسلام اشرح لدينك صدر كل موحد وانصر به حزب الهدى فوحق نعمتك التي وليتني وأريتني البدع المضلة لأجاهد لك عداك ما أبقيتني ولأجعلن لحومهم ودماءهم في يوم نصرك أعظم القربان».

هذا يقتضي أنه يعتقد كفرهم وسفك دمائهم، وقد حملهم في الفصل الذي قبل هذا شهادة أنه لا يكفرهم فيناقض كلامه وقال هناك إنهم جهال لا كفار ولا مؤمنون فلعله يرى أنهم كالبهائم لكنه صرح هنا بأنهم أعداء الله وغير الكافر ليس عدو الله.

قد يكون راجحاً بالنظر إلى الدليل فيكون اللفظ حينذاك ظاهراً في احتمال قد ترجع بالدليل حيث لا يكون هذا الاحتمال مرجوحاً عند قيام الدليل على الرجحان فقولهم بالظهور في جانب الوضع إنما هو بالنظر إلى حالة عدم قيام دليل مرجح للاحتمال المقابل. والحاصل أن الظاهر بالوضع هو ما لا يقارنه دليل يرجع الاحتمال الآخر فلا ظاهر بالوضع عند ترجح الاحتمال الثاني ما هو الثاني بالدليل، فإطلاق الظاهر على ما بالوضع عند قيام الدليل الموجع للاحتمال الثاني ما هو إلا تسامح فليعرف ذلك.

 <sup>(</sup>١) وهذا بظاهر، قول بالمنزلة بين المنزلتين كما هو معتقد المعتزلة الذين هم من أبغض خلق الله إليه. وإخراج أهل الحق من الإيمان محض هذيان.

# فصل افتراؤهم المثلث على الأشعرية

قال:

قالتم نوديها لدى الرحال ن كلام الله حقاً يا أولي العدوان

إنا تحملنا الشهادة بالذي ما عندكم في الأرض(1) قرآن

كلا ولا فوق السماوات العلى رب (٢) مطاع ولا في القبر (٢) عندكم من يرسل فالروح عندكم عرض قائم بجسم الحي، وكذا صفات الحي قائمة به مشروطة بالحياة، فإذا انتفت الحياة انتفى مشروطها ورسالة المبعوث مشروطة بها كصفاته بالعلم والإيمان فإذا انتفت تلك الحياة فكل مشروط بها عدم».

قوله ما في الأرض قرآن شهادة زور ونحن نطلق القرآن على ما في المصحف وهو إن كان لا يطلقه عليه لزمه ما ألزمنا وإن كان يقول إنه في المصحف حقيقة فهو قد قال فيما تقدم إن الصوت من العبد مخلوق فالخط بطريق الأولى وعندنا أن القرآن مكتوب في المصاحف ولهذا يحرم على المحدث حمل المصحف ومتلو بالألسنة ومحفوظ في الصدور.

<sup>(</sup>١) تلك الثلاثة هي أقانيم اختلاقهم على الأشعري وأصحابه، لهج بها أبو نصر الوائلي السجزي صاحب الإبانة وابن مت صاحب ذم الكلام ومن تابعهما في البهت على أثمة الدين. ومن قال إن القرآن القائم بالله في الأرض فهو حلولي زائغ وهذا ظاهر جداً.

 <sup>(</sup>٢) نعم هم لا يعتقدون صنماً متمكناً بمكان وإنما يؤمنون بإله العالمين الذي ليس كمثله شيء، وله
 الأسماء الحسنى، تعالى الله عما يقول الجاهلون من الجاهلية بعد الإسلام.

<sup>(</sup>٣) وقال إمام الجرمين فيما رد به على السجزي، السابق ذكره في مقدمة المصنف: ما كنت أظن ال هذا الجاهل يبلغ حمقه وخرقه هذا المبلغ (وهو زعمه أن من مذهب الأشعرية أن النبوة عرض لا يبقى زمانين وإذا مات النبي زالت نبوته(وهذا الذي حكاه لم يقل به قاتل ولم ينقله قبله ناقل ولو سئل هذا الأحمق عن النبوة وحقيقتها ومعناها لتبلد في غمه وتردد في غيه ولم يتمسك إلا بدهش الحيرة كما نسب إليها غيره فليست النبوة عرضاً من الأعراض بانفاق من المحققين وإطباق من المحصلين - ثم ذكر الدليل على أن النبوة ليست عرضاً ثم قال - فبطل المصير إلى أن النبوة عرض ووجب القضاه بأن النبوة هي حكم الله تعالى برسالة رسول وإخباره عن سفارته وأمره إياه بتبليغ الشرائع وشرع الأحكام وقد حكم الله تعالى بنبوة الأنبياء عليهم السلام في حياتهم وبعد مماتهم وكونهم مرسلين، وعلم ذلك منهم في السابقة والعاقبة فهذا مذهب أهل الحق ودينهم، فعلى من يصفهم بغير ذلك لعنة الله ولعنة الملائكة والناس أجمعين. انتهى ما ذكره إمام الحرمين وهو نص ما نقله اللبلي عنه.

# فصل في حياة الأنبياء

قال:

ولأجل هذا رام ناصر قو لكم ترقيعه يا كثرة الخلقان قال الرسول بقبره حي(١).

(١) الناظم وشيخه ينفيان التوسل بالنبي الله باعتبار تفرقتهما بين حالتيه الله حال حياته وحال وفاته وبإخراجهما للحديث الصحيح في التوسل عن دلالته الصريحة بالرأي عن هوى، وقد أقام قاضي قضاة الشافعية العلامة علاء الدين القونوي الشافعي النكير على ابن تبعية بعنف في هذه المسألة في كتابه (شرح التعرف) وهو من محفوظات التيمورية، وعد ذلك مأخوذاً من البهود مع أنه كان من المثنين عليه قبل هذه الحادثة، وفي الاطلاع على شرح التعرف هذا تنوير للمسألة. وقد أغناتا عن بسط ذلك هنا ما نقله التقي الحصني منه في كتاب (دفع الشبه) وهو مطبوع، وفي كتاب الروح للناظم كثير مما ينافي ما ذكرء هنا، والتاقض شأن من أصبب في عقله أو دينه، نسأل الله السلامة والمعافاة. وأما كلمة ابن حزم في الفصل فاغترار منه بتقولات الرواة من الحشوية في حق الأشعري كما بيئت ذلك فيما علقته على تبيين كذب المفتري لابن عساكر.

## فتيا الأثمة في إنكاره شد الرحل لزيارته ﷺ

وقد بلغ بالناظم وشيخه الغلو في هذا الصدد إلى حد تحريم شد الرحل لزيارة النبي على وعد السفر لأجل ذلك سفر معصية لا تقصر فيه الصلاة فأصدر الشاميون فتيا في ابن تبمية وكتب عليها البرهان ابن الفركاح الفزاري نحو أربعين سطراً بأشياه إلى أن قال بتكفيره ووافقه على ذلك الشهاب بن جهبل، وكتب تحت خطه كذلك المالكي، ثم عرضت الفتيا لقاضي قضاة الشافعية بمصر البدر بن جماعة فكتب على ظاهر الفتوى: الحمد لله، هذا المنقول باطنها جواب عن السؤال عن قوله إن زيارة الأنبياء والصالحين بدعة وما ذكره من نحو ذلك وأنه لا يرخص بالسفر لزيارة الأنبياء باطل مردود عليه، وقد نقل جماعة من العلماء أن زيارة النبي فضيلة وسنة مجمع عليها، وهذا المفتي المذكور - يعني ابن تيمية - ينبغي أن يزجر عن مثل هذه الفتارى الغرية، ويحبس إذا لم يحتع من ذلك ويشهد أمره ليحتفظ الناس من الاقتداء به . وكتبه محمد بن إبراهيم بن صعد الله بن جماعة الشافعي .

وكذلك يقول محمد بن الجريري الأنصاري الحنفي لكن يحبس الآن جزماً مطلقاً.

. وكذلك يقول محمد بن أبي بكر المالكي ويبالغ في زجره حسبما تندفع تلك المفسدة وغيرها من المفاسد.

وكذلك يقول أحمد بن عمر المقدسي الحنبلي، واجع دفع الشبه (٤٥ ـ ٤٧) وهؤلاء الأربعة هم قضاة المذاهب الأربعة بمصر أيام تلك الفتنة في سنة ٧٢٦ والنهي عن شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة في الحديث باعتبار أنه لا مضاعفة لثواب المصلي في غيرها ولا علاقة له أصلاً = بمثل زيارة القبور، وهذا ظاهر جداً فمعنى الحديث النهي عن شد الرحل إلى مساجد غير المساجد الثلاثة التي يضاعف فيها النواب حيث لا داعي إلى تجشم المشاق والاستثناء المفرغ بقدر فيه المستثنى منه بقدر أدنى ما يصحح الاستثناء لأن التقدير ضرورة فلا يزيد على القدر الشمروري في تصحيح الكلام - وما زاد على ذلك ليس مما يعتبره أهل العلم كما لا يخفى على أن شد الرحل لأجل العلم أو الجهاد أو التجارة أو الاعتبار أو استعادة الصحة ونحو هذا لا يتصور أن يتناوله النهي في الحديث فلا يصح تقدير المستثنى منه من أعم ما يتناول المستثنى ومن تصور خلاف ذلك فقد غلط غلطاً فاحشاً واستعجم عليه الحديث.

والأحاديث في زيارته ﷺ في غاية من الكثرة وقد جمع طرقها الحافظ صلاح الدين العلائي في جزء كما سبق وعلى العمل بموجبها استمرت الأمة إلى أن شذّ ابن تيمية عن جماعة العسلمين في ذلك، قال علي القاري في شرح الشفا: «وقد فرط ابن تيمية من الحنابلة حيث حرم السفر لزيارة النبي ﷺ كما أفرط غيره حيث قال كون الزيارة قربة معلوم من الدين بالضرورة وجاحده محكوم عليه بالكفر ولعل الشاني أقرب إلى الصواب لأن تحريم ما أجمع العلماء فيه بالاستحباب يكون كفراً لأنه فوق تحريم المباح المنفق عليه... اها.

فسعيه في منع الناس من زيارته على نبدل على ضغية كامنة فيه نحو الرسول على وكيف يتصور الإشراك بسبب الزيارة والتوسل في المسلمين الذين يعتقدون في حقه هي أنه عبده ورسولها وينطقون بذلك في صلواتهم نحو عشرين مرة في كل يوم على أقل تقدير إدامة لذكرى ذلك. ولم يزل أهل العلم ينهون العوام عن البدع في كل شؤونهم ويرشدونهم إلى السنة في الزيارة وغيرها إذا صدرت منهم بدعة في شيء ولم يعدوهم في يوم من الأيام مشركين بسبب الزيارة أو التوسل، كيف وقد أنقذهم الله من الشرك وأدخل في قلويهم الإيمان وأول من رماهم بالإشراك بتلك الوسيلة هو ابن تيمية وجرى خلفه من أواد استباحة أموال المسلمين ودماءهم لعاجمة في النفس ولم يخف ابن تيمية من الله في رواية عد السفر لزيارة النبي هي سفر معصية لا تقصر فيه الصلاة عن الإمام أبي الوفاه بن عقبل الحنبلي، وحاشاه عن ذلك - راجع كتاب الذكرة له تجد فيه مبلغ عنايته بزيارة المصطفى هي والتوسل به كما هو مذهب الحنابلة - وإنما قوله بذلك في السفر إلى المشاهد المعروفة في العراق لما قارن ذلك من البدع في عهده وفي نظو،

## نص ابن عقيل الحنبلي في تذكرته

وإليك نص عبارته في التذكرة المحفوظة بظاهرية دمشق تحت رقم ٨٧ في الفقه الحنبلي. وقصل: ويستحب له قدوم مدينة الرسول صلوات الله عليه فيأتي مسجده فيقول عند دخوله باسم الله اللهم صل على محمد وآل محمد واقتح لي أبواب رحمتك وكف عني أبواب عذابك، المحمد لله الذي بلغ بنا هذا المشهد وجعلنا لذلك أهلام الحمد لله رب العالمين. ثم تأتي حاتط القبر فلا تمسه ولا تلصق به صدرك، لأن ذلك عادة اليهود واجعل القبر تلقاء وجهك وقم مما يلي المنبر وقل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد... إلى آخر ما تقوله في التشهد الأخير، ثم تقول اللهم أعط محمداً الوصيلة والفضيلة =

وذكر أربعين نبيا في إنكار ذلك وقد صنف البيهقي(١) جزءا في حياة الأنبياء ولكن هذا المدبر بعيد عن التوفيق.

#### فصل

قال: «فإن احتججتم بالشهيد».

وذكر غيره أشياء من حججنا.

#### فصل

قال في الجواب: «إن الشهيد حياته منصوصة مع النهي عن أن ندعوه ميتاً، ونساؤه حل لنا من بعده وما له مقسوم وهو مع ذلك حي فارح قلتم فالرسل أولى.

فانظر إلى قلب الدليل عليهم ما قلب شيئاً قلب الله قلبه.

قال: اورؤيته موسى مصلياً في قبره في القلب منه حسيكة هل قاله؟ ولذلك

ويقال عن كتاب الفنون لابن عقيل الحنيلي هذا إنه في ثمانماتة مجلد ويقول الذهبي عنه إنه لم يصنف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب. ومن هو نظير ابن عقيل هذا بين الحنابلة في الجمع والتحقيق؟ وأنت رأيت نص عبارته في المسألة على خلاف ما يعزو إليه ابن تبمية.

(١) وجزء البيهقي في حياة الأتبياء مطبوع فاستغنينا به عن الكلام في ذلك.

والدرجة الرفيعة والمقام المحمود الذي وعدته، اللهم صلُّ على روحه في الأرواح وجسده في الأجساد كما بلغ رسالاتك وتلا أياتك وصدع بأمرك حتى أناه اليفين، اللهم إنك قلت في كتابك لنبيك ﷺ ﴿وَلَوْ أَنْهُمْ إِدْ ظَلَمُواْ أَنْفَتُهُمْ جَكَامُكُ فَاسْتَغَفَّرُوا أَنَّهُ وَاسْتَغَفَّرُ لَهُمُ الرَّسُونُ لْوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابًا رَّجِيمًا﴾ [النساء: ٦٤] وإني قد أتبت نبيك تائباً مستغفراً فأسألك أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حياته، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك ﷺ نبي الرحمة، يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي ليغفر لي ذنوبي، اللهم إني أسألك بحقه أن تغفّر لي ذنوبي، اللهم اجعل محمداً أول الشافعين وأنجح السائلين وأكرم الأولين والآخرين اللهم كما آمنا به ولم نره وصدقتاه ولم نلقه فأدخلتا مدخله واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه مشرباً صافياً روياً سائغاً هنياً لا نظماً بعده ابدأ غير خزايا ولا ناكثين ولا مارقين ولا مغضوباً علينا ولا ضالين واجعلنا من أهل شفاعته. ثم تقدم عن يمينك فقل السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا عمر الفاروق، اللهم اجزهما عن نبيهما وعن الإسلام خيراً، اللهم ﴿ أَغْفِـرْ لَنَــًا وَلِلْغُوْيَةَا ٱلَّذِيكَ سَبَقُونًا بِٱلإِيكِنِ ...﴾ [الخشر: ١٠] وتصلي بين القبر والمنبر في الروضة وإن أحببت تمسح بالمنبر وبالحنانة وهو الجذع الذي كان يخطب عليه عليه فلها اعتزل عنه حنّ إليه كحنين الناقة، وتأتي مسجد قباء فتصلي لأن النبي ﷺ كان يقصد، فبصلي فيه، وإن أمكنك فأتِ قبور الشهداء وزرهم وأكثِر من الدعاء في تلك المشاهد حتى كأنك تنظّر إلى مواقفهم واصنع عند الخروج ما صنعت عند الدخول.

أعرض البخاري عنه عمداً والدارقطني أعله ورأى أنه موقوف على أنس لكن تقلد مسلماً، لكن هذا ليس مختصاً به روى ابن حبان صلاة العصر في قبر الذي مات مؤمناً فتمثل الشمس التي قد كان يرعاها لأجل الصلاة عند الغروب يخاف فوت صلاته فيقول للملكين تدعاني حتى أصلي العصر قالا ستفعل ذلك بعد الآن، هذا مع الموت المحقق لا الذي حكيت لنا بثبوته القولان.

وثابت البناني دعا أن لا يزال مصلياً في قبره وحديث ذكر حياتهم بقبورهم لما يصح، وظاهر النكران ونحن نقول إنهم أحياء عند ربهم كالشهيد". يعني وننكر حياتهم في قبورهم.

قال: الهذي نهايات الأقدام الورى في ذا المقام الضنك والحق فيه لبس تحمله عقول بني الزمان لغلظة الأذهان ولجهلهم بالروح هل في عقولهم أن الروح في أعلى الرفيق مقيمة بجنان، وترد أوقات السلام عليه وأجواف الطير الخضر مسكنها لدى الجنات، من ليس يحمل عقله هذا فاعذره على النكران للروح شأن غير ذي الأكوان، وهو الذي حار الورى فيه فلم يعرفه غير الفرد في الأزمان، هذا وأمر فوق ذا لو قلته بادرت بالإنكار والعدوان فلذاك أمسكت العنان ولو أرى ذاك الرفيق جريت في الميدان، وقولي إنها مخلوقة وليست كما قال أهل الإفك لا داخلة فينا ولا خارجة عنا والله ـ لا الرحمٰن أثبتم ولا أرواحكم، عطلتم الأبدان من أرواحها والعرش عطلتم من الرحمٰن.

استشكال معرفة الروح صحيح لكنه ما أظنه يقهمه وإنما قاله تقليداً وإنكاره حياة الأنبياء ليس له عليه حامل صحيح (١٠).

#### حياة الأنبياء

<sup>(</sup>١) وعن أنس مرفوعاً «الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون» رواه أبو يعلى الموصلي والبزار قال الهيشمي ورجال أبي يعلى ثقات. والحياة البرزخية الثابتة للأنبياء فوق الحياة الثابتة للشهداء ويغنينا عن الكلام في حياة الأنبياء جزء البيهقي المطبوع، نعم انقطعت حاجتهم إلى الأكل والشرب من مآكل هذه الدار ومشاربها، ولذلك صغ وصفهم بالموت ﴿إِنَّكَ مَيْتُ وَلَهُم تَبِّرُنَ وَكُم اللهُونِ وَالرُّمْزِ ٢٠٠] وحامل الناظم على إنكار حياتهم البرزخية هو التذرع بذلك إلى تحريم التوسل بهم عن هرى وفي دفع الشبه للتقي الحصني ووفاء الوفاء للنور السمهودي وغيرهما أحاديث وآثار كثيرة في الندب إليه، وليس هذا موضع سرد لتلك الأحاديث وله موضع آخر وفي المطالب العالية للرازي وفي شرح المقاصد للثقازائي وفيما علقه الشريف الجرجائي على شرح المطالع ما يسكن إليه صدور المقتدين بأئمة أصول الدني من البيان في هذه المسألة، وكنت بسطت على حمد علي المسالة المسألة، وكنت بسطت علي حمد على المعالية المسكن إليه صدور المقتدين بأئمة أصول الدني من البيان في هذه المسألة، وكنت بسطت علي مسكر المسالة المسالة المسألة وكنت بسطت علي المسكن إليه صدور المقتدين بأئمة أصول الدني من البيان في هذه المسألة، وكنت بسطت علي مسكن إليه صدور المقتدين بأئمة أصول الدني من البيان في هذه المسألة، وكنت بسطت علي المسكن إليه عليه المسكن إليه عند المسالة المسألة وكنت بسطت عليه المسكن إليه عند المسلة المسكن إليه عند المسالة المسكن إليه عند المسكن المسكن المسكن المسكن إليه عند المسكن إليه عند المسكن ال

المسألة قبل سنين متطاولة في (إرغام المريد) الذي كنت ألفته سنة ١٣٢٠ ولا بأس في أن أورد هنا بعض ما كنت نقلته فيه، مما قاله الفخر الرازي والسعد التفتازاني، والشريف الجرجاني في هذا الضدد فإنهم أثمة في أصول الدين يميزون بين الحق والباطل والتوحيد والإشراك حق التمييز، ولا يرميهم أحد من أهل الحق بتزعة تخالف مذهب أهل الحق في هذه المسألة ومن الغريب رمي أهل التجسيم لأهل الحق بالإشراك بوسيلة التوسل وفيما ننقله عن أثمة أصول الدين في هذا الصدد قمع من يرمي أهل الحق بدائه وهم من أبعد الناس عن الإشراك بخلاف من يقول بالجهة والتحيز وسائر لوازم الجسمية تعالى الله عن ذلك.

#### نصوص من المطالب العالية للفخر الرازى

قال الإمام فخر الدين الرازي بعد بسط مقدمات في الفصل الثامن عشر من كتابه المطالب العالية وهو من أمتع مؤلفاته في علم أصول الدين: اوإذا عرفت هذه المقدمات فنقول إن الإنسان إذا فعب إلى قبر إنسان قوي النفس كامل الجوهر شديد التأثير ووقف هناك ساعة وتأثرت نفسه من تلك التربة حصل لتفس الزائر تعلق بتلك التربة وقد عرفت أن لنفس الميت تعلقاً بتلك التربة أيضاً فحينلذ يحصل لنفس هذا الزائر الحي ولنفس ذلك الإنسان الميت ملاقاة بسبب اجتماعهما على تلك التربة قصارت هاتان النفسان شبههنين بمرآتين صقيلتين وضعتا بحيث ينعكس الشعاع على تلك التربية والأخلاق الفاضلة من الخصل في نفس هذا الزائر الحي من المعارف البرهانية والعلوم الكسبية والأخلاق الفاضلة من الخصوع نله تعالى والرضى بقضاه الله، ينعكس منه نور والى روح ذلك الإنسان الميت من العلوم المشرفة إلى روح ذلك الإنسان الميت من العلوم المشرفة والآثار العلوية الكاملة فإنه ينعكس منه نور إلى روح هذا الزائر الحي، وبهذا الطريق تصير تلك الزيارة سبباً لحصول المنفعة الكبرى والبهجة العظمى لروح الزائر ولروح المزور، فهذا هو السبب الأصلي في مشروعية الزيارة، ولا يبعد أن يحصل فيها أسرار أخرى أدق وأحق مما السبب الأصلي في مشروعية الزيارة، ولا يبعد أن يحصل فيها أسرار أخرى أدق وأحق مما ذكرناه، وتمام العلم بالحقائق ليس إلا عند الله اها.

وأما بقاء النفس مدركة لبعض الجزئيات فقد بينها الرازي في الفصل الخامس عشر من الكتاب المذكور. وقال الرازي أيضاً في تفسيره: إن الأرواح البشرية الخالية عن العلائق الجسمانية، المشتاقة إلى الاتصال بالعالم العلوي، بعد خروجها من ظلمة الأجاد تذهب إلى عالم الملائكة ومنازل القدس، ويظهر منها آثار في أحوال هذا العالم فهي المدبرات أمراً، أليس الإنسان قد يرى أستاذه في المنام ويسأله عن مشكلة فيرشده إليها اه».

وقال العلامة سعد الدين التقتازاني في شرح المقاصد عند إثبات إدراك بعض الجزئيات للميت رداً على الفلاسفة: «لما كان إدراك الجزئيات مشروطاً عند الفلاسفة بحصول الصورة في الآلات فعند مفارقة النفس وبطلان الآلات لا تبقى مدركة للجزئيات ضرورة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط وعندنا لما لم تكن الآلات شرطاً في إدراك الجزئيات إما لأنه ليس بحصول الصورة لا في النفس ولا في الحس وإما لأنه لا يمتنع ارتسام صورة الجزئي في النفس بل الظاهر من قواعد الإسلام أنه يكون للنفس بعد المفارقة إدراكات متجددة جزئية واطلاع على بعض جزئيات أحوال الأحياء، ولا سيما الذين كان بينهم وبين العيت تعارف في الدنيا، ولهذا على

#### فصل

قال: الما معناه منجنيق المعطلة ما يدعونه من التركيب، وللتركيب ستة معان أحدها: التركيب من متباين كتركيب الحيوان من هذه الأعضاء وتركيب الأعضاء من الأركان الأربعة، الثاني: تركيب الجوار من اثنين يفترقان، الثالث: التركيب من متماثل يدعى الجواهر الفردة، الرابع: الجسم المركب من هيولى وصورة عند الفيلسوف والجواهر الفرد ليس ممكناً، الخامس: التركيب من ذات وأوصاف سعوه تركيباً وليس بتركيب، السادس: التركيب من ماهية ووجودها، واختلفوا هل الذات الوجود أو غيره فيكون تركيباً محالاً أو يفرق بين الواجب والممكن حتى أتى من أرض آمد ثور كيراً، بل حقير الشأن قال الصواب الوقف فقصاراه أن شك في الله».

جوابه أنه لم يشك في الله في الوجود هل هو زائد أو لا ولا يجوز أن يقال له

ينتفع بزيارة القبور والاستغاثة بنفوس الأخيار من الأموات في استنزال الخيرات واستدفاع الملمات، قإن للنفس بعد المفارقة تعلقاً بالبدن وبالتربة التي دفنت فيها، فإذا زار الحي تلك التربة وتوجهت تلقاء نفس الميت حصل بين النفسين ملاقاة وإفاضات اهـ.

وقال العلامة الشريف الجرجاني في أوائل حاشية شرح المطالع معلقاً على ما ذكره شارح المطالع في صدد بيان الحكمة في التوصل والصلاة على النبي على: (فإن قبل هذا التوسل إنما يتصور إذا كانوا متعلقين بالأبدان وأما إذا تجردوا عنها فلا إذ لا جهة مقتضية للمناسبة، فلنا يكفيه أنهم كانوا متعلقين بها متوجهين إلى تكميل النفوس الناقصة بهمة عالية فإن أثر ذلك باق فيهم ولذلك كانت زيارة مراقدهم معدة لفيضان أنوار كثيرة منهم على الزائرين كما يشاهده أصحاب البصائر اها، ورأيت بخط الحافظ الضياء المقدسي الحنبلي في كتابه - الحكايات المتدرة - المحفوظ تحت رقم ٩٨ من المجاميع بظاهرية دمنق أنه سمع الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي يقول إنه خرج في عشده شيء يشبه الدمل فأعيته مداواته، ثم مسح به قبر أحمد بن حنبل فيرىء ولم يعد إليه، وفي تاريخ الخطيب (١ - ١٣٣) بسنده إلى الشافعي رضي الله عنه قال: «إني لأتبرك بأبي حنيفة وأجيء إلى قبره كل يوم - يعني زائراً - فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين وجئت إلى قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده فما تبعد عني حنى نقضى اها.

فمن الذي يستطيع أن يعد هؤلاء قبوريين يتعبدون الضرائح؟!.

<sup>(</sup>١) سيف الدين الآمدي المعروف بين الغرق ببالغ الذكاء ذنبه عند الحضوية أنه نشأ حشوياً ثم هداء الله إلى مذهب الأشاعرة ولأجل ذلك برى متقشفو الحشوية من تمام ورعهم اختلاق حكايات في حقه ويسعى ابن تبعية جهده في مناقشته في معقوله، ويقوم الذهبي بحظه في الاختلاق عليه في ميزانه. وتأليفه الخالدة في أصول الدين وأصول الفقه والجدل هي آية كونه ثوراً كبيراً في نظر الناظم فليعتبر.

ثور ولا أنه حقير الشأن، وقد اعترف في التركيبين الأخيرين بالامتناع فيسأل من أهل اللغة هل القدم واليد والجنب أعضاء (١١) أو صفات.

# فصل

قال: "ودلالة الأسماء مطابقة وتضمن والتزام فالمطابقة يفهم منها ذات الإله والوصف والتضمن دلالته على أحدهما واللازم دلالته على الصفة التي اشتق الاسم منها كالرحمن، فالذات والرحمة مدلولاه تضمنا ودلالته على الحياة بالالتزام".

مقصوده بهذا المبالغة في القول التركيب في المعنى (٢٦) وإن أنكره باللفظ فيما تقدم، ومدلول الرحمن في اللغة ذو الرحمة وهو شيء واحد لا مركب وإن كان

<sup>(</sup>١) فإن اعترف بعد السؤال من أهل اللغة بأنها أعضاء يكون المركب منها من القسم الأول فيكون عابد جسم ذي أعضاء وإن لم يعترف بأنها أعضاء بل قال إنها مجازات عن صفات ثابتة له تعالى فقد ترك مذهبه وكان جهاده في غير عدو ولكن أني يعترف بأنها مجازات مع الغلو المشهود في نحلته؟ ومن ألطف النكت الجارية مجرى الإلزامات الظاهرة على المجسمة ما ذكره الفخر الرازي في تفسيره (٧ ـ ١٤٨) حيث قال: إن من قال إنه مركب من الأعضاء والأجزاء فإما أن يثبت الأعضاء التي ورد ذكرها في القرآن ولا يزيد عليها وإما أن يزيد عليها، فإن كان الأول لزمه إثبات صورة لا يمكن أن يزاد عليها في القبح لأنه يلزمه إثبات وجه بحيث لا يوجد منه إلا مجرد رقعة الوجه لقوله تعالى: ﴿ كُلُّ مَّيْءِ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَامٌ ﴾ [القضص: ٨٨] ويلزمه أن يثبت في تلك الرقعة عيومًا كثيرة لقوله تعالى: ﴿فَيْرِي بِأَعْيُنَّا﴾ [الفَّفر: ١٤] وأن يثبت له جنباً واحداً لقوله تعالى: ﴿ بَكَمُرَنَّ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جُلِّبِ ٱللَّهِ ﴾ [الزمر: ٥٦] وأن يشبت على ذلك الجنب أيدي كثيرة لقوله تعالى: ﴿ يَمَّا عَمِلْتَ أَيْدِينًا ﴾ [يس: ٧١] وبنقدير أن يكون له يدان فإنه يجب أن يكون كلاهما على جانب واحد لقوله ﷺ: اوكلتا يديه يمين؛ وأن يثبت له ساقاً واحداً لقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يُكْتُكُ مَن مَاقِ﴾ [القُلم: ٤٢] فيكون الحاصل من هذه الصورة مجرد رقعة الوجه ويكون عليها عيون كثيرة وجنب واحد ويكون عليه أيد كثيرة وساق واحد ومعلوم أن هذه الصورة أقبح الصور ولو كان هذا عبداً لم يرغب أحد في شرائه فكيف يقول العاقل إن رب العالمين موصوف بهذه الصورة؟! وإن كان الثاني وهو أن لا يقتصر على الأعضاء المذكورة في القرآن بل يزيد وينقص على وفق التأويلات فحينئذ يبطل مذهبه في الحمل على مجرد الظواهر ولا بد له من قبول دلائل العقل اهـ.

<sup>(</sup>٢) لأن كلام أهل العربية في الدلالات الثلاث (دلالة اللفظ على تمام ما وضع له مطابقة وعلى جزئه تضمن وعلى الخارج اللازم التزام) والاجتراء على إجراء ذلك في الأسماء المقدسة مبالغة في القول بالتركيب في المعنى بإثبات الجزء في دلالتها كما قال المصنف على أن ابن حزم قطع على الحشوية سيل التقول بالمرة بأن قال إن الأسماء الحسنى أسماء أعلام للذات العلية لا تدل على الصفات باعتبار أن الله سماها أسماء، قضاقوا ذرعاً من كلامه هذا جداً وليس هذا موضع توسع لبيان ما له وما عليه، وكفى للبصير مجرد الإشارة إليه.

يقتضي أن له رحمة وكذا ضارب، مدلوله شيء له الضرب ولا نقول بأن الضرب بعض مدلوله وإن كان قاله بعض الأصوليين من جهة تركيب العقل ما دل عليه اللفظ لا من جهة أن الواضع وضعه لهما كما أشعر به كلام هذا الفدم، واستعماله في الأسماء المقدسة جرأة جرأتها عقيدة سوء ميّالة إلى معنى التركيب.

## فصل

قال: «الملحدون ثلاثة: المشركون وإخوانهم الاتحادية، والثاني: المعطلة يقولون ما ثم غير الاسم عطل حرف ثم أول وافقها واقذف بتجسيم وبالكفران للمثبتين، فإن احتجوا عليك فقل مجاز فإن غلبت عن المجاز فقل الألفاظ لا تفيد اليقين فإن غلبت عن تقريره فقل العقل مقدم على النقل، والثالث: منكر الخالق الصانع لا يوحشنك غربة بين الورى قل لي متى سلم الرسول وصحبه وتظن أنك وارث لهم ولا جاهدت في الله حق جهاده».

هذا الرجل قال قبل ذلك إنه لم ينكر أحد الخالق وقد ناقض هنا وجعل القسم الثاني من الملحدة خصماء ووصفهم بما قال، وهم هداة الأمة.

#### فصل

في النوع الثاني من توحيد المرسلين المخالف لتوحيد المعطلين والمشركين.

قال: "وهو أن لا تعبد غير الله، فالمشركون اتخذوا أنداداً يحبونهم كحب الله، ولقد رأينا من فريق يدعي الإسلام شركاً جعلوا له شركاء سووهم به في الحب بل زادوا لهم حباً - والله - ما غضبوا إذا انتهكت محارم ربهم حتى إذا ما قيل في الوثن الذي يدعونه ما فيه من نقصان فأجارك الرحمن من غضب ومن حرب ومن شتم ومن عدوان وضرب وتعزير وسب وتسجان، قالوا تنقصت الأكابر والأمر - والله العظيم - يزيد فوق الوصف، وإذا ذكرت الله توحيداً رأيت وجوههم مكسوفة الألوان، وإذا ذكرت بمدحة شركاءهم يستبشرون - والله - ما شموا روائح دينه ". انتهى ثناؤه على المسلمين قبحه الله .

## فصل

في صفة العسكرين وتقابل الصفين واستدارة رحى الحرب العوان وتصاول الأقران. أبصر كيف يوقع الملعون العداوة بين المسلمين.

فذكر جماعة ثم قال: "وخيار عسكرهم فذاك الأشعري الفدم" أو القرم "ذاك مقدم الفرسان".

سواء أقال الفدم أو القرم قد جعله من عسكر الملحدين.

قال: الكنكم ما أنتم على إثباته صفوا الجيوش وعبثوها وابرزوا للحرب واقتربوا من الفرسان فهم إلى لقياكم بالشوق كي يوفوا بنذرهم من القربان، تباً لكم لو تستحون لكنتم خلف الخدور كأضعف النسوان، من أين أنتم والحديث وأهله ما عندكم إلا الدعاوى والشكاوى وشهادات على البهتان هذا الذي والله نلنا منكم قبح الإله مناصباً ومآكلاً قامت على البهتان والعدوان».

أيكون أقبح من هذا الإغراء.

# فصل في الهدنة بين المعطلة والاتحادية حزب جنكسخان

قال: «يا قوم صالحتم نفاة الذات ولأجل ذا كنتم مخانيناً لهم». ينبغي أن يعرض عن كلام هذا المتخلف.

# فصل في مصارع المعطلة بأسنة الموحدين

قال: "وإذا أردت ترى مصارع من خلا من أمة التعطيل وترى وترى وترى فاقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني أعني أبا العباس(١٦) واقرأ كتاب

# كلمة صاحب الدرة المضيئة في ابن تيمية

<sup>(</sup>١) وعن هذا الشيخ الذي يطريه الناظم يقول صاحب الدرة المضيئة: اقد أحدث ابن تيمية ما أحدث في أصول العقائد ونقض من دعائم الإسلام الأركان والمعاقد، بعد أن كان مستراً بتبعية الكتاب والسنة، مظهراً أنه داع إلى المحق هاد إلى الجنة، فخرج عن الاتباع إلى الابتداع، وشذ عن جماعة المسلمين بمخالفة الإجماع، وقال بما يقتضي الجسمية والتراكيب في الذات المقدسة وبأن الافتقار إلى الجزء لبس بمحال وقال بحلول الحوادث بذات الله تعالى وأن القرآن محدث تكلم الله به بعد أن لم يكن وأنه يتكلم ويسكت ويحدث في ذاته الإرادات بحسب المخلوقات، وتعدى في ذلك إلى استلزام قدم العالم بالقول بأنه لا أول للمخلوقات، فقال المخلوقات، وتعدى في ذلك إلى استلزام قدم العالم بالقول بأنه لا أول للمخلوقات، فقال المخلوقات، وتعدى في ذلك إلى استلزام قدم العالم بالقول بأنه لا أول للمخلوقات،

العقل، والنقل، والمنهاج (١)، والتأسيس وغيرها وقرأت أكثرها عليه فزادني - والله -في علم وفي إيمان، هذا ولو حدثت أنه قبلي يموت لكان غير الشأن وله المقامات الشهيرة أبدى فضائحهم (٢) وبين جهلهم وأصارهم تحت نعال أهل الحق، كانت نواصينا بأيديهم فصارت نواصيهم بأيدينا وغدت ملوكهم مماليكاً والفدم يوحشنا وليس هنا كم فحضوره ومغيبه سيان».

وهذا الفصل تسعون بيتاً ماذا تضمن من الكذب الذي يدل على أن قائله خرق جلباب الحياء.

# فصل

يزيد على مائة وعشرين بيتاً مما يهيج ويوقع العداوة وليس فيه قط إفادة.

بحوادث لا أول لها قائبت الصغة القديمة حادثة والمخلوق الحادث قديماً، ولم يجمع أحد هذين القولين في ملة من الملل ولا نحلة من النحل فلم يدخل في فرقة من القرق الثلاث والسبعين التي افترقت عليها الأمة وكل ذلك وإن كان كفراً شنيماً مما تقل جملته بالنسبة إلى ما أحدث في الفروع فإن متلقي الأصول عنه وفاهم ذلك منه هم الأقلون والداعي إليه من أصحابه هم الأرذلون، وإذا حوققوا في ذلك أنكروه. وأما ما أحدثه في الفروع فأمر قد عمّت به البلوى... وقد بت دعاته في أقطار الأرض لنشر دعوته الخبيئة وأصل بذلك جماعة من العوام ومن العرب والفلاحين... ولبس عليهم.. اهه.

والدرة المضية هذه مطبوعة ضمن المجموعة السبكية ونسخة مخطوطة منها موجودة في مكتبة أياصوفيا في إصطنبول. ومثل هذا الضال المضل اتخذه الناظم قدوة في فتنه عاملهما الله تعالى بعدله ولم يكن بغض علماء أهل الحق لهما إلا بغضاً في الله شأنهم مع كل زائغ، ومن حمل ذلك على الحسد لم يعرف سيرة الرادين عليه ولا مبلغ زيغ الناظم وشيخه فمثل هذا القول ينبىء عن جهل قائله أو زيغه.

- مطبوع في هامش منهاجه، وأما التأسيس في رد أساس التقديس فقد فضح ابن تيمية به نفسه وهو في ضمن الكواكب الدراري لابن زكنون الحنبلي في المجلدات (رقم ٢٤ و ٢٥) بظاهرية دمشق وقد سبق أن وصفت الكواكب فيما علقته على المصعد الأحمد لابن الجزري فلو قام بطبع التأسيس أحدهما لما يقي من أهل البسيطة أحد لم يعلم دخائل ابن تيمية. وقد نقلت منه نصوصاً كثيرة فيما علقت على هذا الكتاب كما سبق في مواضع على أن سبلغ زيفه ظاهر من الكتابين المذكورين لمن ألقى السمع وهو شهيد، ويتبجح بهما هذا الزائغ كتبجحه بالتأسيس، هكذا شأن مقلدة الزائغين يثنون على الزيغ ويزدادون غواية. وقد أشرت إلى بعض ما في منهاجه ومعقوله في «الإشفاق على أحكام الطلاق» فليراجع هناك.
- ) كلا بل فضح نف وأذنابه وقادته وأصارهم تحت نعال أهل الحق بجهله وخرقه ولم يزل ينقل من محبس إلى محبس ومن هوان إلى هوان حتى أفضى إلى ما عمل وخلف شواده وصمة الأبد، لكن قاتل الله الوقاحة تحاول قلب الحقائق.

# فصل في كسر الطاغوت الذي نفوا به الصفات

ثمانية وثمانون بيتاً كلها تهييج وإشلاء وسفاهة.

من جملتها:

ل السرسول ومحكم القرآن فأمن التصريح بالكفران فتعين الإلزام حينشذ على قو وجعلتم أتباعه مانسترا خو

اوالله ـ ما قلنا(١٦) سوى ما قاله فجعلتمونا جنة والقصد مفهوم فنحن وقاية القرآن».

ما يحس أن يتخيل أحد في مسلم أنه يقصد الرد على القرآن والرسول.

ثم قال: «والله لو نشرت لكم أشياخكم عجزوا.

ودعوا الشكاوي حيلة النسوان الشكوي إلى الوحيين (١) لا القاضي ولا السلطان إن كنتم فحسولاً فابرزوا

فصل في مبدأ العداوة بين الموحدين والمعطلين

قال: اليا قوم تدرون العداوة بيننا من أجل ماذا؟ إنا تحيزنا إلى القرآن والنقل

<sup>(</sup>١) اتقي الله لا تحلف به كذباً هذا الكلب المكشوف أين قال الله أو قال رسوله 漢 إن الله متمكن على العرش تمكن استقرار أو إن الحوادث تقوم به؟ أو إن الحوادث لا أول لها وإن من لم يقل ذلك معطل ملحد وإنه في جهة العلو من رؤوس العباد أو إنه تكلم بحرف وصوت إلى آخر تلك المخازي أو أين قال الله أو قال رسوله 義 إن المنزهين لله من المادة والماديات والجسم والجسم والجسم والجسم نرب جنكزخان.

<sup>(</sup>٢) إن كان يريد بهما الكتاب والسنة فقد ظهر ظهوراً لا مزيد عليه بما بسطناه في هذا الكتاب من تحاكمنا إليهما أننا على الحق وخصومنا على الزيغ والضلال المبين، وإن كان يريد بهما وحي شياطين الجن ووحي شياطين الإنس على ما هو الظاهر من تلبيساته فلسنا نتحاكم معه إلى الطواغيت ﴿وَيَسْتِكُمُ اللَّهِيْ طَلَمُوا أَنَّ مُنقَلَى يَقَلِينَ ﴾ [الشُمْزاء: ٢٢٧] ولا بأس أن أهمس في أذنه وآذان أشياعه أنه لم يبق في غالب البلاد سلطان لأحكام الشرع يخاف الفائنون جانبه بسبب تلك الفتن الدامية التي كانت الحشوية يثيرونها على طول القرون في أخطر أيام الإسلام حتى تركوا الشرع لا سلطان له إلا على قلوب المسلمين حقاً وأصبح الإسلام بالحالة التي نراها والله سبحانه وتعالى ينتقم من هؤلاء الفائنين الدائبين على السعي في تفريق كلمة المسلمين وتوهين سلطان الدين وأعاد إلى الدين سلطانه إنه قريب مجيب.

الصحيح والعقل الصريح فاشتد ذاك الحرب بين فريقنا وفريقكم وتأصلت تلك العداوة من يوم أمر إبليس بالسجود فأتى التلاميذ الوقاح فانظر إلى ميراثهم ذا الشيخ هذا الذي ألقى العداوة بيننا».

# فصل في أن التعطيل أساس الزندقة

قال: «من قال إن الله ليس بفاعل فعلاً يقوم(١١) به وليس أمره قائماً به وليس فوق عباده، فثلاثة لا تبقى من الإيمان حبة خردل وقد استراح من القرآن والرسول وشريعة الإسلام وتمام ذاك جحوده للصفات وتمامه الإرجاء وتمامه قوله في المعاد"(٢).

# فصل في بهت أهل الشرك والتعطيل

قال: اقالوا تنقصتم رسول الله، واعجباً، ونظيره قول النصاري إنا تنقصنا المسيح» .

هذه الفصول كلها كما ترى.

ر الخلد فالداران فانبسان

وتسمام هداً قولكم بغشاء دا مع أن الناظم يقول في كثير من كتبه بنفي الخلود للكفار في النار ويهذا حكم على نفسه بالكفر، انظر كلامه فيمن لا يرى قيام الحوادث بالله والفوقية المكانية له تعالى. وجعل العمل جزءاً من الإيمان حقيقة مؤدٍ إلى تكفير مرتكبي الكبائر كما هو مذهب الخوارج. ونقى قيام الأفعال الحادثة به تعالى بعده نفي الصفات والله ينتقم منه.

 <sup>(</sup>١) كم يكرر النظام قيام الفعل به تعالى وهو الذي دعاه وشيخه إلى القول بحوادث لا أول لها وهذا من الخطورة بمكان، قال الإمام أبو منصور عبد القاهر في أصول الدين: وأما جسمية خراسان من الكرامية فتكفيرهم واجب لقولهم بأن الله له حد ونهاية من جهة السفل، ومنها يماس عرشه ولقولهم بأن الله محل للحوادث وإنما يوي الشيء برؤية تحدث فيه ويدرك ما يسمعه بإدراك بحدث فيه ولولا حدوث الإدراك فيه لم يكن مدركاً لصوت ولا مدركاً لحرثي وقد أفسدوا بإجازة حلول الحوادث في ذات الله تعالى لأنفسهم دلالة الموحدين على حدوث الأجسام بحلول الحوادث اهر. وأنت عرفت مذهب الناظم في تلك المسائل،

<sup>(</sup>٢) ثم قال:

#### فصل

قال: "ولنا الحقيقة من كلام إلهنا ونصيبكم منه المجاز الثاني وخيامنا مضروبة بمشاعر الوحيين وخيامكم(١) مضروبة في التيه فالمكان كل ملدد حيران، هذه شهادتهم على محصولهم عند الممات والله يشهد أنهم أيضاً كذا ولنا المسانيد والصحاح ولكم تصانيف الكلام ونقول: قال الله قال رسوله في كل تصنيف وكل مكان لكن تقولون: قال أرسطو وقال ابن الخطيب(٢) وقال ذو العرفان شيخ لكم يدعى ابن سينا، وخيار ما تأتون قال: الأشعري وتشهدون(٢) عليه بالبهنان، والكفر عندكم خلاف شيوخكم ووفاقهم فحقيقة الإيمان».

انتهى، يكفيه أن ينسب القائلين عند موتهم بالعجز عن حقيقة الإدراك إلى الكفر وهي كلمة الصَّدْيق الأكبر (إن العجز عن حقيقة الإدراك إدراك).

#### عظم شأن الفخر الرازي في الرد على الحشوية

- ا) هو الإمام فخر الدين الرازي، سيف الله المسلول على المجسمة وهو من أبغض أهل العلم اليهم الآنه تمكن ببيانه الواضح وبرهانه الدامغ من إزالة شرور المجسمة من بلاد الشرق كما أجهز على المجسمة الذين أووا إلى الشام بكتابه (أساس التقديس) وهو كتاب يحق أن يكتب بماء الذهب وأن يجعل من كتب الدراسة في بلاد تشيع فيها مخازي المشبهة وهو كاف في قمعهم، والله سبحانه يكافيه على ذلك، وتفسيره الكبير من أهم الكتب في الرد على الحشوية وفي ذلك ما يكون كفارة لما بدر منه من بعض أغلاط، سامحه الله وأعلى منزلته في الجنة.
- (٣) ومذهبه هو ما في كتب أصحابه وأصحاب أصحابه كأبي منصور عبد القاهر البغدادي والفشيري وابن الجويني ونحوهم وقد أفنى الحشوبة مؤلفات الإمام في فتن بغداد وتصرفوا فيما بالأبدي من كتبه ودسوا ما شاؤوا، قاتلهم الله.

<sup>(1)</sup> بل أهل السنة هم الذين جمعوا بين الكتاب والسنة وآثار السلف والبراهين العقلية التي هي من حجج الله سبحانه، من غير إهمال شيء منها، مراعين مراتب الأدلة ووجوه الدلالة وإنما مذهب السلف عدم الخوض في الصفات مع التنزيه العام وهم من أبعد الناس عن حمل ما في كتاب الله وما صح في السنة على ما يوهم التشبيه فإذا تكلموا إنما يتكلمون بما يواقق التنزيه وهم الذين يقولون فيما صح لفظه: «أمروه كما جاء بدون تفسيره بل تفسيره قراءته بلا كيف ولا معنى ٤ كما تواتر ذلك عن السلف ولا سيما عن أحمد وقد ذكرنا بعض تصوص لهم في ذلك، وأما أصحاب الناظم فهم الذين جمعوا بين الإسرائيليات والجاهليات وأنواع الخرافات والأخبار الموضوعات كما يظهر من كتبهم في العلو والسنة والتوحيد والنحل أين في الصحاح والسنن (ينزل بذاته) و(يستوي على العرش استواء استقرار وجلوس) و(يتحرك) و(يتكلم بصوت)؟ فلو وقفوا حيث وقف الكتاب والسنة واليوهان العقلي وأبوا الخوض في الصفات بعقولهم الضئيلة وقفوا حيث وقف الكتاب والسنة واليوهان العقلي وأبوا الخوض في الصفات بعقولهم الضئيلة لكتاب على الهدى لكنهم حادوا وزادوا، قائلهم الله ما أوقحهم وأشنع إذكهم على أهل الحق.

#### فصل

أذكر فيه على خصومه تكفيرهم إياه وقال: «اسمع إذن يا منصفاً حكميهما وانظر إذن هل يستوي الحكمان، هم عندنا قسمان أهل جهالة ومعاند فالمعاند كافر والجاهل نوعان أحدهما متمكن من العلم فهو فاسق وفي كفره قولان، والوقف عندي فيهم لست الذي بالكفر أنعتهم ولا الإيمان، والله أعلم بالبطانة منهم لكنهم مستوجبون عقابه قطعاً لأجل البغي والعدوان، النوع الثاني عاجز عن بلوغ الحق مع قصد وإيمان وهم ضربان أحدهما قوم دهاهم حسن ظنهم بشيوخهم فمعذورون إن لم يظلموا أو يكفروا والآخرون طالبون للحق لكن صدهم عن علمه شيئان أحدهما طلب الحقائق من سوى أبوابها فأولاء بين الذنب والأجرين فانظر إلى أحكامنا فيهم وأحكامهم فينا».

انتهى كلامه، وهو كلام من يعتقد أن خصومه خارجون بتكفيره وخصومه يقولون لا تكفر أحداً من أهل القبلة.

# فصل في أذان أهل السنة بصريحها جهراً على رؤوس منابر الإسلام

قال: «شبهتم الرحمٰن بالأوثان(١١) في عدم الكلام هم أهل تعطيل وتشبيه معاً

#### ناحت العجل

(١) بل من قال إن كلام معبوده حرف وصوت قائمان به فهو الذي تحت عجلاً: الا يحل لمسلم أن يعتقد أن كلام الله صوت وحرف لا من طريق العقل ولا من طريق الشرع، فأما طريق العقل فلائه الصوت والحرف مخلوقان محصوران، وكلام الله يجل عن ذلك كله وأما من طريق الشرع فلائه لم يرد في كلام الله صوت وحرف من طريق صحيحة ولهذا لم تجد طريقاً صحيحة لحديث ابن أنيس وابن مسعود اهه.

وأنت تعلم مبلغ استبحار ابن العربي في الحديث وجزء الصوت للحافظ أبي الحسن المقدسي 
لا يدع أي متمسك في الروايات في هذا الصدد لهؤلاء الزائفين ومن رأى نصوص فتاوى العز بن 
عبد السلام وابن الحاجب والجمال الحصيري والعلم السخاوي ومن قبلهم ومن بعدهم من أهل 
الحق كما هو مدون في نجم المهتدي ودفع الشبه وغيرهما يعلم عبلغ الخطورة في دعوى أن 
كلام الله حرف وصوت قائمان به تعالى وقد سبق نقل بعض النصوص منها ولا تصح نسبة 
الصوت إلى الله إلا نسبة ملك وخلق لكن هؤلاء السخفاء رغم تضافر البراهين ضدهم ودثور 
الآثار التي يريدون البناء عليها يعاندون الحق ويظنون أن كلام الله من قبيل كلام البشر الذي هو 
كيفية اهتزازية تحصل للهواء من ضغطه باللهاة واللسان، تعالي الله عن ذلك، ويدور أمرهم ببن 
التشبيه بالصنم أو التشبيه بابن أدم ﴿ أَوْلَهِكُ كَالْمُتَيْنِ بَلَ هُمْ أَصَلُ ﴾ [الاعزاف: ١٧٩].

بالجامدات تسعون وجهاً يبطل المعنى الذي قلتم هو النفس<sup>(١)</sup> للقرآن».

ولا وجه واحد. (وتسعون إلى آخره ساقطة من المطبوع).

قال: اوإليه قد عرج الرسول حقيقةًا.

### الكلام النفسي (١) وقد صغ عن أحمد فيما جاوب به المتوكل وغيره كما هو مذكور في كتاب السنة وعيون

التواريخ وغيرهما أنه كان يقول: القرآن من علم الله وعلم الله غير مخلوق فالقرآن غير مخلوق وهذا دَّلَيل على أنه كان يريد بالقرآن ما هو قائم بالله، وتابعه ابن حزم في الفصل. فقوله تعالى: ﴿ فَأَسَرُهَا فِمُثُقُ فِي قَشِيهِ. وَلَمْ بِبُدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنشَرَ شَرٌّ مَّكَانًا ﴾ [يوشف: ٧٧] فقال: إما بدل من أسر أو استثناف بياني وعلى التقديرين تدل الآية على أن للنفس كلاماً لقوله في نفسه ـ كما حكى القرآن الكريم ـ ﴿ أَنْتُدَ شَدُّ مُكَانًا ﴾ [يُوسُف: ٧٧] وكذلك قوله تعالى: ﴿ أَمُّ يَمْسَبُونَ أَنَّا لَا شَمَّتُمْ مِينَّوْمُهُمْ وَيُجْوَنُّهُمْ [الزَّحْرُف: ٨٠] وفي الحديث السر ما أسرَه ابن أدم في نفسه وقـولـه تـعـالــى ﴿ . . . يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلَنَا هَنهُنّا ﴾ [آل عــــران: ١٥٤] أي يقولون في أنفسهم بدليل السياق وقوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرُ زُبُّكَ فِي نَقْسِكَ﴾ [الأعزاف: ٢٠٥]. كل ذلك من أدلة الكلام النفسي وحديث أم سلمة في الطبراني في رجل سأل النبي ﷺ قاتلاً: إني لأحدث نفسي بالشيء لو تكلمت به لأحبطت أجري، فقال ﷺ: الا بلقي ذلك الكلام إلا مؤمن، وما في الحديث القدسي «فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، من أدلة الكلام النفسي أيضاً وقد أقرُّ الذهبي بحجية الأخير في ذلك في كتاب العلو له، ومن الدلبل على ذلك أيضاً قوله تعالى: ﴿ وَيُقُولُونَ فِي أَنْشِهِمْ ﴾ [المجادلة: ٨] فقوله تعالى ﴿ يَأْلُمِنْكِمْ ﴾ [النَّساء: ٤٦] و﴿ إِلْمَوْمِهِم ﴾ [آل عِمرَان: ١٦٧] في قوله تعالى: ﴿ يَعُولُونَ بِٱلْسِنَتِهِدِ مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم ﴾ [الفقح: ١١] وَهُوَيْقُولُونَ بِأَفْرَهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِيمُ ﴾ [آل عِمرَان: ١٦٧] لمَّ يجعل الفول باللسان مجازأ حتى يظن المجازية في القول في النفس تعسكاً بلفظ ﴿فِي ٱلنَّسِهِم ﴾ [آل عِمرَان: ١٥٤] كما توهم بعض أهل الأهواء وقول عمر الفاروق الزورت في نفسي كلاماً؛ أشهر من نار على علم، فمن ردّ أن يكون كلام في النفس رد على ثلك الأدلة الصريحة والحامل لأهل الحق على الفول بالكلام النفسي هو إجماع التابعين على القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق فخرّجوا إجماعهم هذا على هذا الوجه المعقول وإلا لما صخ قولهم. وتسقيه أحلام التابعين جميعاً لا يصدر إلا عن مجازف فالفرق بين ما هو قائم بالخلق والمعنى القائم بالله سبحانه هو المخلص الوحيد في هذه المسألة فاللفظي حديث والنفسي قديم كما أشار إلى هذا وإلى ذاك إمام الأثمة أبو حنيفة وتابعه أهل الحق. ويتضح بهذا البيان الواضح أن قول بعض زهاد الحشوية في هذا البحث: انحن نستدل في الحرف والصوت بقوله تعالى: ﴿كَهِبَتُسَ ۞﴾ [مريّم: ١] وُنحوه وقول النبي ﷺ: اليجمع الله الخلائق يوم الفيامة. . ١ وخصومنا يستدلون بقول الأخطل النصراني ﴿إِنَ البِيانَ لَفِي الْفَوَادُّ بِتَحْرِيفُ البَايِنَ إِلَى الكلامِ \* هواء بعيد عن الحقيقة بُعد الأرض عن السماء وهراء لا يصدر إلا من السقهاء ومثل هذا السقه حمل بعض الشافعية أن يشترط في مدرسة بناها بدمشق أن لا يطأ أرضها يهودي ولا نصراني ولا حشوي حنبلي كما في الدارس في تاريخ المدارس وقانا الله شر الغلو.

جسداً له خوار يحمل أشياعه على تعبده، قال أبو بكر ابن العربي في العارضة: أين في القرآن إليه؟

«قال والله أكبر من أشار رسوله حقاً إليه بأصبع وبنان».

أين في الحديث إليه؟

«قال والله فوق العرش والكرسي».

أين في القرآن إن الله فوق العرش؟.

## فصل فى تلازم التعطيل والشرك

«قال: واعلم بأن الشرك والتعطيل مذ كانا هما لا شك مصطحبان أبداً فكل معطل هو مشرك».

سواء أراد بالتعطيل الإنكار للذات أو إنكار الصفات أو بعضها هو مباين للشرك.

قال: «والناس في ذا ثلاث طوائف: إحدى الطوائف مشرك بإلهه فإذا دعاه دعا إلهاً ثاني، وثانيها: جاحد يدعو سوى الرحمٰن، هو جاحد للرب يدعو غيره شركاً وتعطيلاً له قدمان».

هذا ما يستقيم يا هذا.

قال: "وثالث هذه الأقسام خير الخلق فمعطل الأوصاف ذو شرك كذا ذو الشرك فهو معطل الرحلمن».

#### فصل

قال:

لكن أخو التعطيل شر من أخي الإشراك بالمعقول والبرهان

والله لا معقول ولا برهان وأخذ يبينه بما لا يصح وإن كان فيه شيء كثير من الصحيح لا يحصل به مقصوده بل يلبس به.

ثم قال:

لكن أخو التعطيل ليس لدي . • إلا النفي أين النفي من إيمان

# فصل في مثل المشرك والمعطل

قال:

أين الذين قد قال في ملك عظي م لست فينا قط ذا سلطان

فذكر ثمانية أبيات من هذا الخطاب الذي قد خرق حجاب الهيبة ثم قال: "هذا وثان قال أنت مليكنا إذ حزت أوصاف الكمال ولقد جلست على سرير الملك متصفاً بتدبير عظيم الشأن".

هذا تصريح بالجلوس(١). (وفي المطبوع وقد استويت).

(۱) يعجب المصنف كيف يصرح الناظم بالجلوس. ولأحد تلامذته الأخصاء جزء في إثبات المماسة رداً على من ينزه الله سبحانه عن ذلك وما ينظوي عليه هؤلاء أفظع بكثير من فلنات لسائهم فلو كانوا بين قوم على معتقدهم لكنت تراهم يصرحون بكل ما تكن صدورهم. قال ذلك التلميذ \_ أعني محمداً المنجعي \_ صاحب الفرج بعد الشدة في الجزء المذكور: قال الخلال في كتاب السنة: حدثنا أحمد بن الحدين الرقي حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن فليح حدثني أي عن سعيد بن الحارث عن عبيد بن حين قال: بينما أنا جالس في المسجد إذ جاءني قتادة بن التعمان يحدث وثاب إليه الناس، فقال: سمعت رسول الله على يقول: فإن الله لما فرغ من خلفه استوى على عرشه واستلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى وقال إنها لا تصلح ليشره. قال الحافظ الذهبي وغيره إسناده على شرط البخاري ومسلم اه.

ولعلك علمت بذلك قيمة كتاب السنة للخلال، وفي ذلك الجزء من المخازي ما يضاهي ما نقائه آنفاً، ولابن بدران الدشتي جزء في إثبات الحد والجلوس فله سبحانه ويسوق فيه الحديث المذكور بطرق كما ذكرت ذلك فيما علقت على ذيول طبقات الحفاظ قاتلهم الله ما أجرأهم على الله. ولعلك علمت بذلك أيضاً فيمة تهويلهم بأنهم يتابعون السنة كما علمت قيمة تصحيحهم للروايات المطابقة لزيغهم.

تنبيه: الذهبي يبعد عن رشده ويفقد صوابه إذا جاء دور الكلام على أحاديث في الصفات أو في فضائل النبي هذا أو أهل بيته عليهم السلام وكذلك حينما يترجم لشافعي من الأشاعرة أو حنفي مطلقاً رغم تظاهره بالإنصاف والبعد عن التعصب في كثير من المواضع على سعة علمه في الحديث ورجاله. فهل يتصور من عالم يعقل ما يقول أن يصحح مثل هذا الحديث الذي يطلانه أظهر من الشمس في ضحوة النهار؟ فطالب الحق لا يعير سمعاً لأقواله فيما ذكرناه. وهو شافعي الفروع إلا أنه مجسم اعتقاداً رغم تبرّبه منه في كثير من المواضع وعنده نزعة خارجية وإن كان أهون شراً بكثير من الناظم وشبخه في ذلك كله، ومن لا يكون متاهلاً في أمر ديته، لا ينق بكلام مثله فيما ذكرناه بعد أن عرف دخائله. والتاج ابن السبكي أطراه غاية الإطراء حيثما ترجم له في طبقات الشافعية الكبرى أداه لحق التلمذة عليه لكن لم يمنعه ذلك من ح

الإشارة إلى ما ينطوي عليه من البدع والأهواء في مواضع من كتابه حيث قال في الكتاب المدكور (١ - ١٩٧): وأما تاريخ شيخنا الذهبي فإنه على حسنه وجمعه مشحون بالنعصب المدكور (١ - ١٩٧): وأما تاريخ شيخنا الذهبي فإنه على حسنه وجمعه مشحون بالنعصب المهرط، لا آخذه الله فلقد أكثر الوقيعة في أهل الدين - أعني الفقراء الذين هم صفوة الخلق واستطال بلسانه على كثير من أئمة الشافعيين والحنفيين ومال فأفرط على الأشاعرة ومدح فزاد في المجسمة اه حتى عده لا يعول على تراجمه لهؤلاء، وقال أيضاً في حقه (٢ ـ ٢٤٩) من الكتاب المذكور: وتأتي أنت تتسكع. في ظلم التجسيم الذي تدعي أنك بريء منه وأنت من أعظم الدعاة إليه وتزعم أنك تعرف هذا الفن ـ يعني علم أصول الدين ـ وأنت لا تفهم منه نقبراً

#### حال الذهبي ـ ما له وما عليه

وقال أيضاً في ترجمة ابن جرير ناقلاً عن الحافظ صلاح الدين العلائي أنه قال عن الذهبي ما نصه: قلا أشك في دينه وورعه وتحرّيه فيما يقوله عن الناس ولكنه غلب عليه مذهب الإثبات ومنافرة التأويل والغفلة عن التنزيه حتى أثر ذلك في طبعه انحرافاً شديداً عن أهل التنزيه وميلاً قوياً إلى أهل الإثبات فإذا ترجم واحداً منهم يطنب في وصقه بجميع ما قبل فيه من المحاسن ويبالغ في وصقه ويتغافل عن غلطاته ويتأول له ما أمكن، وإذا أذكر أحداً من الطرف الآخر كإمام الحرمين والغزالي وتحوهما لا يبالغ في وصقه ويكثر من قول من طعن فيه ويعبد ذلك ويبديه ويعتقده ديناً وهو لا يشعر ويعرض عن محاسنهم الطافحة فلا يستوعبها وإذا ظفر لأحد منهم بتصريح يقول في ترجمته والله يصلحه. . . وتحو ذلك وسبه المخالفة في العقائد، انتهى».

قال التاج ابن السبكي عقب ما تقدم ما نصه: والحال في شيخنا الذهبي أزيد مما وصف وهو شيخنا ومعلمنا غير أن الحق أحق أن يتبع وقد وصل من التعصب المفرط إلى حد يسخر منه وأنا أخشى عليه يوم القيامة عند من لعل أدناه عنده أوجه منه فالله المسؤول أن يخفف عنه وأن يلهمهم العفو عنه وأن يشفعهم فيه، والذي أدركنا عليه المشايخ النهي عن النظر في كلامه وعدم اعتبار قوله ولم يكن يستجري أن يظهر كتبه التاريخية إلا لمن يغلب على ظنه أنه لا ينقل عنه ما يعاب عليه، وأما قول العلائي عن دينه وورعه وتحريه فيما يقوله فقد كنت أعتقد ذلك وأقول عند هذه الأشياء ربما أعتقدها ديناً، ومنها أمور أقطع بأنه يحب أن يعتقد سامعها صحتها لا يختلقها وأقطع بأنه يحب أن يعتقد سامعها صحتها بغضاً للمتحدث فيه وتنفيراً للناس عنه مع قلة معرفته بمدلولات الألفاظ ومع اعتقاده (أن ذلك) مما يوجب نصر العقيدة التي يعتقدها هو حقاً، ومع عدم ممارسته لعلوم الشريعة غير أني لما أكرت بعد موته النظر في كلامه عند الاحتياج إلى النظر فيه توقفت في تحريه فيما يقوله ولا أزيد على هذا غير الإحالة على كلامه من أراد المزيد على ما نقانا.

وقال الناج أيضاً في طبقاته وهو يترجم لإمام الحرمين ما نصه: قوقد كان الذهبي لا يدري شرح البرهان، ولا هذه الصناعة، ولكنه يسمع خرافات من طلب الحنابلة فيعتقدها حقاً ــ ويودعها تصانيفه؛ هذا قدر عقلية الذهبي وقدر تحرّبه عند صاحب الطبقات، ولعل القارىء يرى هذه العقلية من أسخف العقليات كيف لا وهي عقلية ترى الخرافات حقاً تودع في المصنفات ويبني عليها ما يتخذه عباد الله ديناً، ورجل هذا حاله أي قدر يكون قدره عند أولي النهي، الذين عرفوا دخائله.

ولسنا نطيل النقل للقارى، في شأن سقوط كلام هذا الرجل في علما، الحنفية والمالكية والشافعية وهم قادة الأمة وأدلاؤها إذا ادلهم ليل المشكلات وكفى القارى، في هذا الرجل قول والشافعية وهم قادة الأمة وأدلاؤها إذا ادلهم ليل المشكلات وكفى القارى، في هذا الرجل قوله ابن السبكي السابق أوركنا عليه المشابخ النهي عن النظر في كلامه وعدم اعتبار قوله) فإن هذا معناه القضاء على الرجل وإسقاطه من عداد العلماء الذين يحترم قولهم، ليتأمل القارى، طويلاً في قول التاج ابن السبكي السابق أيضاً (ولم يكن يستجري أن يظهر كتبه التاريخية إلا لمن يغلب على ظنه أن لا ينقل عنه ما يعاب عليه) فإن هذا معناه أن الرجل كان يعلم حق العلم أنه قال في تلك الكتب ما يوقن أنه ليس بحق، ولذلك كان يحرص على أن لا يطلع الناس عليه لئلا يفتضح بأكاذيه البعيدة عما عليه العلماء الذين يكتب عنهم، وأرجو وألح في المحرفة بمدلولات الألفاظ) ومن من العقلاء يرضى أن يسقط نفسه فيعد من زمرة العلماء رجلاً الرجاء أن لا يغلل درجة قلة المعرفة بعدلولات الألفاظ؟ كما أرجو القارى، أيضاً وأشدد في يصل به الجهل إلى درجة قلة المعرفة بعدلولات الألفاظ؟ كما أرجو القارى، أيضاً وأشدد في عمل الرجاء أن يلتفت تقول صاحب جمع الجوامع (إن اللهبي لم يمارس علوم الشريعة فليعلم حق نقد رشده وضاع صوابه حتى يستطيع أن يعد من العلماء رجلاً لم يمارس علوم الشريعة فليعلم حق المهام ليراعي حق الرعاية. ولا ينسى القارى، أن ما تقدم شهادة تلميذ هو إمام فهو أعرف بميض المغرورين بالذهبي أو ينقله عن بعض المغرورين.

وقد أشرت إلى حاله في مواضع مما علقت به على ذيول طبقات الحفاظ وزغل العلم.
ومما يزيدك بصبرة في هذا الباب اجتراء اللهبي على حذف لفظ الإن صحت الحكاية عنه من
كلام البيهقي في الأسماء والصفات (ص٣٠٣) عندما نقل كلامه في كتاب العلو (ص٢٦٦) في
صدد نسبة القول بأن الله في السماء، إلى أبي حيفة ليخيل إلى السامع أن سند هذه الرواية لا
مدمز فيه مع أن نوحاً الجامع ربيب مقاتل بن سليمان المجسم، في السند هالك مثل زوج أمه،
مزال نعم بن حماد ربيب نوح، وقد ذكره كثير من أثمة أصول الدين في عداد المجسمة فأين
التعويل على رواية مجسم فيما يحتج به لمذهبه الوليس بقليل ما ذكره الذهبي في حقهما في
ميزان الاعتدال على أنه لو سبق التفاف نحو عشرة آلاف شخص حول بدعه امرأة أت من ترمذ
إلى الكوفة للدعوة إلى مذهب جهم لكان لهذا النبأ شأن عظيم في كتب الأنباء والرواية ولما
انفرد بمثل ذلك الخبر يحيى بن يعلى المجهول عن نعيم بن حماد الهالك عن نوح الجامع لكل
شيء غير الصدق ولا كان انفرد أحمد بن جعفر بن نصر عن يحيى المذكور ولا أبو الشيخ بن
حيان صاحب كتاب العظمة الذي يحوي كل هائف وقد ضعفه بلديه الحافظ العسال، وقد أشار
حيان صاحب كتاب العظمة الذي يحوي كل هائف وقد ضعفه بلديه الحافظ العسال، وقد أشار
البيهقي يقوله اإن صحت الحكاية، إلى ما في الرواية من وجوء الخلل. وعندما حذف الذهبي
عذا اللفظ يظن من لا خبرة عنده بالرجال أن الإله في السماء قول فقيه الملة إمام شطر هذه ع

الأمة بل ثلثيها في جميع القرون مع بطلان رواية ذلك عنه بالمرة. ولأبي حنيفة كلمة في الفقه الأبسط رواية أبي مطيع عنه وهي المن قال لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض كفر وعلل الأبسط رواية أبي مطيع عنه وهي المن قال لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض كفر وعلل الأصحاب ذلك بأن هذا القائل جوز المكان في حقه تعالى وهو كفر وما طبع في الهند باسم شرح الفقة الأكبر للمائريدي إنما هو شرح أبي الليث على الفقه الأبسط مع سقم النسخة الهندية ، وبدار الكتب المصوية نسخة خطية جيدة من شرح أبي الليث . وقد زاد أبو إسماعيل الهروي في الغروق على تلك الكلمة ما شاء من كيسه مما يوافق مذهبه في التجسيم كذباً وزوراً بسئد مركب ، ونقل الذهبي في كتاب العلو جملة ذلك بدون أن يذكر سند الهروي في روايته تعمية وترويجاً للباطل ، وكذا فعل الناظم في عزوه - راجع شرح أبي الليث وشرح البزدوي وإشارات المرام في عبارات الإمام للبياضي ، ودفع الشبه للتقي الحصني وشرح الفقه الأكبر لعلي القارى فيما نقله عن ابن عبد السلام ولم يراقب الله من زاد على الكلمة السابقة ما أشرنا إليه كما وقع في بعض نسخ الكتاب المدكور من عهد ذلك الهروي . وقد روى الذهبي في كتاب العلو أيضاً عن الدارقطني الأبيات المعروقة عند المجسمة بسند يقول فيه أنبأنا أحمد بن سلامة عن يحيى بن بوش أنبأنا أبن كادش المعروقة عند المجسمة بسند يقول فيه أنبأنا أحمد بن سلامة عن يحيى بن بوش أنبأنا أبن كادش أنشدنا أبو طالب العشاري أنشدنا الدارقطني: حديث الشفاعة في أحمد، إلى أحمد المصطفى بسنده الأبيات (وآخرها كما في بدائع الفوائد لابن القيم ٤ ـ ٢٩):

فلاتنكروا أنه قاعد ولاتجحدوا أنه يفعد

فأحمد بن سلامة الحبلي شيخ الذهبي مات سنة ٦٧٨ والذهبي ابن خمس، ويحبى بن أسعد بن بوش الحبلي الخباز المتوفى سنة ٩٩٥ وأحمد بن سلامة ابن أربع كان أمباً لا يكتب، وأبو العز بن كادش أحمد بن عبيد الله المتوفى سنة ٥٩٦ من أصحاب العشاري اعترف بالوضع ويقال ثم تاب، واجع الميزان. وحكم مثله عند أهل النقد معروف، وأبو طالب محمد بن علي العشاري الحبلي المتوفى سنة ٤٧٦ مغفل يتفن ما يلفن، وقد راجت عليه العقيدة المنسوبة إلى الشافعي كذباً، وكل ذلك باعتراف الذهبي نفسه في الميزان وغيره، فهل يصح عزو تلك الأبيات إلى الدارقطني يمثل هذا السند؟ وقال الذهبي أيضاً في العبر في ترجمة أبي يعلى الحنبلي: (صاحب التصانيف وفقيه العصر كان إماماً لا يدرك قراره ولا يشق غباره وجميع الطائفة معترفون بفضله ومعترفون من بحره). وأنت علمت حال أبي يعلى مما ذكره ابن الطائفة معترفون بفضله ومعترفون من تبحره). وأنت علمت حال أبي يعلى مما ذكره ابن الموري في دفع الشبه، ومما نقلناه عن كتبه في هذا الكتاب ومما ذكره ابن الأثير في الكامل في حوادث سنة ٤٤٩، وترى الذهبي كثيراً ما يقول في رد ما أخرجه الحاكم في المستدرك في فضائله من أحداث يجتمعون به.

وفيما ذكرنا كفاية في معرفة حال الذهبي نسأل الله السلامة، ومع ذلك هو أهون شرأ من الناظم وشيخه كما سبق، وله رسالة إلى ابن تيمية ينصحه فيها ويمنعه من المغالاة، وسبق نشرها مع زغل العلم له. وترى الذهبي مع ثنائه البالغ في حق ابن تيمية في كثير من كتبه يقول عنه: "وقد أوذيت من الفريقين من أصحابه وأضداده وأنا مخالف له في مسائل أصلية وفرعية اه كما في الدرر الكامنة، ويقول عنه أيضاً: إنه أطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابوا وجسر هو عليها اها نقله ابن رجب عنه في طبقاته. ويقول عنه أيضاً في زغل العلم =

قال:

إن المعطل بالعداوة معلن والمشركون أخف في الكفران؟ ما لمن يعتقد في المسلمين هذا إلا السيف(١١).

# فصل في أسبق الناس دخولاً إلى الجنة

قال: «وروى ابن ماجه أن أولهم يصافحه<sup>(٢)</sup> إله العرش ذو الإحسان فاروق دين الله».

(ص١٧). . . وقد تعبت في وزنه وتفتيشه حتى مللت في سنين متطاولة ، فما وجدت الذي أخره بين أهل مصر والشام ومقتنه نفوسهم وازدروا به وكذبوه وكفروه إلا الكبر والعجب وفرط الغرام في رياسة المشيخة والازدراء بالكبار ، فانظر كيف وبال الدعاوى ومحبة الظهور . . وما دفع الله عنه وعن أتباعه أكثر ، وما جرى عليهم إلا بعض ما يستحقون فلا تكن في ريب من ذلك اهه .

ويقول عنه أيضاً في (ص٣٧) من زغل العلم: ق... وقد رأيت ما آل أمره إليه من الحط عليه والهجر والتضليل والتكفير والتكذيب بحق وبباطل فقد كان قبل أن يدخل في هذه الصناعة منراً مضيئاً على محياه سيما السلف ثم صار مظلماً مكسوفاً عليه قتمة عند خلائق من الناس، ودجالاً أقاكاً كافراً عند أعدائه، ومبتدعاً مضلاً محققاً بارعاً عند طوائف من عقلاء الفضلاء، وحامل راية الإسلام، وحامي حوزة الدين ومحيي السنة عند عموم عوام أصحابه اها. وهذه الكلمات نقلها السخاوي عنه أيضاً في (الإعلان بالتوبيخ) ومن الخطأ الفاحش عزوها إلى (قمع المعارض) للسيوطي اغتراراً بوضع رقم التعليق في (القول الجلي) غلطاً عند كلمة (قمع المعارض) مع تصحيف (زغل العلم) إلى (رجل العلم) بعد أسطر في الطبعتين مع أن أصل التعليق كان على (زغل العلم) المصحف إلى (رجل العلم) كما نبهت على ذلك قيما علقته على الزغل العلم) إلى الذهبي عند أناس لا يوقظهم من سباتهم العميق غير نفخة الصور ونسبة (زغل العلم) إلى الذهبي عند أناس لا يوقظهم من ساتهم العميق غير نفخة الصور التيمورية بدار الكتب المصرية وسنأتي إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب بصورة رسالة الذهبي بعث بها إلى ابن تيمية ينصحه في شواذه ويكفي ما ذكرناه هنا في تبيين نظر الذهبي لابن تيمية مع أنه من أهل مذهبه المنخدعين به فنسجل للذهبي هذه الحسنات كتسجيلنا لسبئاته المذكورة مراعاة للعدل فيما له وفيما عليه وإيقاظاً للمغترين به، واله ولي الهداية.

- (١) لأن ذلك زندقة مكشوفة ومروق ظاهر وإصرار على اعتقاد الإيمان كفراً قيحه الله كيف يعتقد في المشركين أنهم أخف في الكفر من المؤمنين المنزهين والشيخ الإمام المصنف رضي الله عنه رجل معروف بالورع البالغ واللسان العفيف والقول النزيه لا تكاد تسمع منه في مصنفاته كلمة تشم منها رائحة الشدة، ولينظر القارىء حاله هذا مع قوله في ابن القيم الما له إلا السيف» إنه إن فكر في هذا قليلاً علم العلم القاطع أن هذا الناظم بلغ في كفره مبلغاً لا يجوز السكوت عليه ولا يحسن لمؤمن أن يغضي عنه ولا أن يتساهل فيه.
- (٢) قاتله الله، حديث موضوع يستدل به وشأن هذا الخبر في السقوط قوق أن يقال بين رجاله =

# فصل في عدد الجنات

قال: السبحان من غرست يداه (١) جنة الفردوس ويداه أيضاً أتقنت لبنائها، هي في الجنان كآدم لكنما الجهمي ليس لديه من ذا الفضل شيء فهو ذو نكران. إنما ينكر العضو والجارحة فإن كنت أنت تثبتها فاعرف.

قال: "ولد عقوق عتى والده ولم يثبت بذا فضلاً عن الشيطان".

ما يستحيي يكذب على الناس.

قال: "ولقد روى حقاً أبو الدرداء ذاك عويمر أثراً عظيم الشأن يهتز قلب العبد عند سماعه طرباً بقدر حلاوة الإيمان ما مثله أبداً يقال برأيه فيه النزول<sup>(١)</sup>. ثلاث ساعات: فإحداهن ينظر في الكتاب، الثاني: يمحو ويثبت ما يشاء بحكمة، والساعة الأخرى إلى عدن أهله هم صفوة الرحمٰن والساعة الأخرى إلى هذه السماء يقول هل من تأت ندمان».

الظاهر أنه ما ساق أبواباً في صفة الجنة إلا ليذكر هذا الحديث وأيضاً ليسكت الناس بسماع صفات الجنة فيقبلون على هذه القصيدة ويعكفون عليها فيفتنهم، أسأل الله العافية ويحق له اسم الحشوي لأن الباطل محشو في هذه القصيدة اللحناء.

قال: «وروى ابن ماجه مسنداً عن جابر بينا هم في عيشهم إذا بنور ساطع رفعوا رؤوسهم فرأوه نور الواحد وإذا بربهم تعالى فوقهم (٢٦) قد جاء للتسليم وقال السلام

ضعيف بل بينهم ضعيف ومنكر الحديث وآخر قدري خلا استحالة المتن وابن كثير أهون شراً من الناظم حيث أنكره جداً في جامع المساتيد (قال المنبجي الحنبلي في إثبات المماسة): قال ابن تيمية والمعروف عند أثمة أهل السنة وعلماء أهل الحديث أنهم لا يمتنعون عن وصف الله أنه يمس ما شاء من خلقه بل يروون في ذلك الأثار ويردون على من نفاء. انتهى ذكره في الأجوبة المصربة). قائله الله، ما أجرأه على الله.

خلق الله آدم بعناية خاصة وبدون سببية والد وأم هذا المعنى المجازي يعقله كل من عنده ذوق العربية وأما الخير الذي يشير إليها الناظم ففي سنده ابن علي زيد بن جدعان لا يحتج به.

<sup>(</sup>٣) هذا الخبر المعرقوف ليس بثابت عن أبي الدرداء فضلاً عن ثبوت رفعه إليه ﷺ, وفي سنده زيادة بن محمد الأنصاري، قال البخاري: هو منكر الحديث وقال ابن حبان يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك، نقله ابن الجوزي، ولعلك علمت بذلك مبلغ قيمة ما يحتج به هذا البجباج النفاج.

 <sup>(</sup>٣) قال الذهبي: إسناده ضعيف، وقال ابن الجوزي: موضوع، وقال العقبلي: أبو عاصم العباداني
 ـ في سنده ـ منكر الحديث لا يتابع عليه. وأما فضل الرقاشي في السند فمعن لا يكتب حديثه وبمثل هذا الخبر يحتج الناظم في تكيف الرؤية.

عليكم جهراً ومصداقه ﴿ سَلَمٌ قَوْلًا مِن رَّتٍ رَجِيدٍ ۞ ﴿ [يس: ٥٨] من رد ذا فعلى رسول الله رد». الذي يحمله على صفات الأجسام هو الذي يرد ما يجب.

# فصل في يوم المزيد<sup>(١)</sup>

قال: «فيرون ربهم تعالى جهرة ويحاضر الرحمٰن واحدهم محاضرة الحبيب يقول يا بن فلان، هل تذكر اليوم الذي قد كنت فيه مبارزاً بالذنب قالوا يحق لنا وقد كنا إذاً جلساء رب العرش».

#### فصل

كله فيما للعبد عند ربه في الآخرة ولو كان مفرداً بالتصنيف كان حسناً، ولكن إدخاله في قصيدة انتصب فيها للحكم بين الحشوي وخصومه وإسعار الحرب بينهم لأى معنى؟.

#### فصل

رجع فيه إلى ما كان عليه مما في نفسه وذكر خصومه وفصول معه ذكر فيها فرق المعادين له.

#### فصل

ختم به الكتاب فيه شيء يسير ولكن هذا آخر كلامنا في ذلك والله المستعان.

قال المؤلف: شرعت فيه يوم السبت الرابع والعشرين من صفر سنة ٧٤٩ وفرغت منه يوم السبت مستهل ربيع الأول من السنة (٢٦) والحمد لله وحده

#### خاتمة السيف الصقيل

(٢) فيكون تأليف السبكي لهذا الكتاب قبل وفاة ابن القيم بنحو سنتين. هذا وكنا وعدنا عند الكلام على الذهبي أن نأتي في آخر الكتاب بصورة رسالة بعث بها الذهبي إلى ابن تيمية يحذره فيها عواقب إصراره على الشذوذ عن جمهور العلماء في مسائل أصلية وفرعية وقد ظفرنا بها بخط ...

<sup>(</sup>١) جمع طرقه أبو بكر بن أبي داود ذلك الكذاب الزائغ وسبق بيان أن ابن عساكر ألف جزءاً في توهين طرقه فتذكر. ولفظ الجلساء لم يقع إلا في بعض الطرق الواهية لحديث يوم المزيد، راجع جزء ابن عساكر.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

حسبنا الله ونعم الوكيل.

تم السيف الصقيل

التقي ابن قاضي شهبة منقولاً عن خط البرهان ابن جماعة المنقول من خط الحافظ أبي سعيد الصلاح العلائي المنسوخ من خط الشمس الذهبي نفسه، وخط التقي ابن قاضي شهبة معروف وتوجد كتب بخطه في دار الكتب المصرية والخزانة الظاهرية بدمشق منها قطعة من طبقات الشافعية بدار الكتب المصرية، ومنها ما انتقاه من التاريخ الكبير للذهبي مما يتعلق بتراجم الشافعية بالخزانة الظاهرية ففي إمكان الباحث الذي لا يعرف خط ابن قاضي شهبة أن يتأكد من خطه المقارنة بين الصورة الزنكوغرافية المنشورة هنا، المأخوذة عن الرسالة المذكورة المحفوظة بدار الكتب المصرية وبين خطه المحفوظ في الدار والخزانة المذكورتين وإلى تلك الرسالة أشار السخاوي حيث قال في الإعلان بالتوبيخ: «ورأيت له رسالة كتبها لابن تيمية هي في دفع نسبته لمزيد تعصبه مفيدة» وذلك في صدد الدفاع عن الذهبي رداً على من ينسبه لفرط التعصب كما ذكرت في صدر الرسالة عند نشرها مع الزغل قبل سنين.

#### مقدمة رسالة الذهبي إلى ابن تيمية

وقبل الرسالة لا بد من ذكر مقدمة هنا ليكون القارىء على بينة من أمر ابن تيمية وهي أن ابن تيمية هذا ولد بحران ببيت علم من الحنابلة وقد أتى به والده الشيخ عبد الحليم مع ذويه من هناك إلى الشام خوفاً من المغول، وكان أبوه رجلاً هادئاً أكرمه علماء الشام ورجال الحكومة حتى ولُوه عدة وظائفُ علمية مساعدة له، وبعد أن مات والده ولُّوا ابن تيمية هذا وظائف والده بل حضروا درسه تشجيعاً له على المضي في وظائف والده وأثنوا عليه خيراً كما هو شأنهم مع كل ناشيء حقيق بالرعاية. وعطفهم هذا كان ناشئاً من مهاجرة ذويه من وجه المغول يصحبهم أحد بني العباس ـ وهو الذي تولى الخلافة بمصر فيما بعد ـ ومن وفاة والده بدون مال ولا تراث بحيث لو عيّن الآخرون في وظائفه للقي عياله البؤس والشقاء، وكان في جملة المثنين عليه التاج الفزاري المعروف بالفركاح وابته البرهان والجلال القزويني والكمال الزملكاني ومحمد بن الجريري الأنصاري والعلا القونوي وغيرهم، لكن ثناء هؤلاء غرّ ابن تيمية ـ ولم ينتبه إلى الباعث على ثنائهم ـ فيدأ يذيع بدعاً بين حين وآخر وأهل العلم يتسامحون معه في الأوائل باعبتار أن تلك الكلمات ربما تكون فلتات لا ينطوي هو عليها، لكن خاب ظنهم وعلموا أنه فاتن بالمعنى الصحيح فتخلوا عنه واحدُ إثر واحد على توالي فتنه، كما سبق. والذهبي كان من أشياعه ومتابعيه إلا في مسائل، لكنه لما وجد أن فتنه تأخذ كل مأخذ ولم يبقَ معه سوى مقلدة الحشوية والمنخدعين به وهم شباب بدأ بسعى في تهدئة الفتنة، مرة يكتب إلى أضداده لأجل أن يخففوا لهجتهم معه ـ كما فعل مع السبكي على رواية ابن رجب ولم نطلع على غير صدر الجواب على تقدير صحة ذلك الصدر ـ ومرة يكتب هذه الرسالة إلى ابن تيمية نفسه.



نصّ رسالة الإمام الذهبي إلى شيخ الإسلام ابن تيميّة

# نص الرسالة

ولا تخلو قراءة هذا الخط من بعض صعوبة على بعض القراء فإليك الرسالة بالحروف المعتادة مع عنوانها:

رسالة كتب<sup>(۱)</sup> بها الشيخ شمس الدين أبو عبد الله الذهبي إلى الشيخ تقي الدين ابن تيمية كتبتها<sup>(۱)</sup> من خط قاضي القضاة برهان الدين بن جماعة رحمه الله وكتبها هو من خط الشيخ الحافظ أبي سعيد بن العلائي وهو كتبها من خط مرسلها الشيخ شمس الدين.

الحمد لله على قلة حزني، يا رب ارحمني وأقلني عثرتي، واحفظ علي إيماني، واحزناه على قلة حزني، وا أسفاه على السنة وذهاب أهلها. وا شوقاه إلى إخوان مؤمنين يعاونونني على البكاء. وا حزناه على فقد أناس كانوا مصابيح العلم وأهل التقوى وكنوز الخيرات. آه على وجود درهم حلال وأخ مونس، طوبى لمن شغله عيبه التقوى وكنوز الخيرات. آه على وجود درهم حلال وأخ مونس، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. وتباً لمن شغله عيوب الناس عن عيبه. إلى كم ترى القذاة في عين أخيك وتنسى الجلع في عينك! إلى كم تمدح نفسك وشقاشقك وعباراتك وتذم العلماء وتتبع عورات الناس مع علمك بنهي الرسول الله الا تذكروا موتاكم إلا بخير، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، بلى أعرف أنك تقول لي لتنصر نفسك: إنما الوقيعة في هؤلاء الذين ما شموا رائحة الإسلام ولا عرفوا ما جاء به محمد وهو جهاد. بلى والله عرفوا خيراً كثيراً مما إذا عمل به العبد فقد فاز وجهلوا شيئاً كثيراً مما لا يعنيهم، ومن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يا رجل بالله عليك كف عنا فإنك محجاج عليم حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يا رجل بالله عليك كف عنا فإنك محجاج عليم اللسان لا تقر ولا تنام. إياكم والغلوطات في الدين كره نبيك الله المسائل وعابها ونهى عن كثرة السؤال وقال: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان» وكثرة على منافق عليم اللسان» وكثرة السؤال وقال: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان» وكثرة عن كثرة السؤال وقال: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان» وكثرة على منافق عليم اللسان» وكثرة على أمتي كل منافق عليم اللسان» وكثرة عن كل عنا منافق عليم اللسان» وكثرة عن كل منافق عليم اللسان» وكثرة على المين كل منافق عليم اللسان» وكثرة عنا في المين كل منافق عليم اللسان» وكثرة على المين على المين كل منافق عليم اللسان» وكثرة عنا في المين كل منافق عليم اللسان» وكثرة على المين كل منافق على المين على المين كل منافق علي المين على المين

<sup>(</sup>١) بتضمين (بعث).

 <sup>(</sup>٢) والكاتب هو التقي ابن قاضي شهبة وقد ذكر في طبقات الشافعية أنه اطلع على مجاميع وفوائد
 بخط البرهان ابن جماعة.

الكلام بغير زلل تقسى القلوب إذا كان في الحلال والحرام، فكيف إذا كان في عبارات اليونسية والفلاسفة وتلك الكفريات التي تعمى القلوب. والله قد صرنا ضحكة في الوجود فإلى كم تنبش دقائق الكفريات الفلسفية لنرد بعقولنا، يا رجل قد بلعت (سموم) الفلاسفة وتصنيفاتهم مرات. وكثرة استعمال السموم يدمن عليه الجسم وتكمن والله في البدن. وا شوقاه إلى مجلس فيه تلاوة بتدبر وخشية بتذكر وصمت بتفكر. وآهاً لمجلس يذكر فيه الأبرار فعند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. بلى عند ذكر الصالحين يذكرون بالازدراء واللعنة. كان سيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقين فواخيتهما بالله خلونا من ذكر بدعة الخميس وأكل الحبوب وجذُوا في ذكر بدع كنا نعدها من أساس الضلال قد صارت هي محض السنة وأساس التوحيد ومن لم يعرفها فهو كافر أو حمار، ومن لم يكفر فهو أكفر من فرعون. وتعد النصارى مثلنا، والله في القلوب شكرك إن سلم لك إيمانك بالشهادتين فأنت سعيد. يا خيبة من اتبعك فإنه معرض للزندقة والانحلال لا سيما إذا كان قليل العلم والدين باطولياً شهوانياً. لكنه ينفعك ويجاهد عندك بيده ولسانه وفي الباطن عدو لك بحاله وقلبه فهل معظم أتباعك إلا قعيد مربوط خفيف العقل أو عامي كذاب بليد الذهن أو غريب واجم قوي المكر أو ناشف صالح عديم الفهم، فإن لم تصدقني فقتشهم وزنهم بالعدل، يا مسلم أقدم حمار شهوتك لمدح نفسك. إلى كم تصادقها وتعادي الأخيار. إلى كم تصادقها وتزدري الأبرار. إلى كم تعظمها وتصغر العباد إلى متى تخاللها وتمقت الزهاد. إلى متى تمدح كلامك بكيفية لا تمدح . والله . بها أحاديث الصحيحين. يا ليت أحاديث الصحيحين تسلم منك بل في كل وقت تغير عليها بالتضعيف والإهدار أو بالتأويل والإنكار. أما أن لك أن ترعوى؟ أما حان لك أن تتوب وتنيب؟ أما أنت في عشر السبعين وقد قرب الرحيل. بلى ـ والله ـ ما أذكر أنك تذكر الموت بل تزدري بمن يذكر الموت فما أظنك تقبل على قولي ولا تصغي إلى وعظى بل لك همة كبيرة في نقض هذه الورقة بمجلدات وتقطع لي أذناب الكلام ولا تزال تنتصر حتى أقول: والبتة سكت. فإذا كان هذا حالك عندي وأنا الشفوق المحب الواد فكيف حالك عند أعدائك وأعداؤك ـ والله ـ فيهم صلحاء وعقلاء وفضلاء كما أن أولياءك فيهم فجرة وكذبة وجهلة وبطلة وعور وبقر. قد رضيت منك بأن تسبني علائية وتنتفع بمقالتي سرأ (فرحم الله امرءاً أهدى إليّ عيوبي) فإني كثير العيوب غزير الذَّنوب. الويل لي إن أنا لا أتوب، ووافضيحتي من علاَّم الغيوب ودوائي عفو الله ومسامحته وتوفيقه وهدايته والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.

وهنا انتهت صورة رسالة الذهبي إلى ابن تيمية وفيها عبر بالغة. وليكن هذا آخر تكملة الرد على نونية ابن القيم وبها يكون إن شاء الله تعالى (تبديد الظلام المخيم من نونية ابن القيم).

# لماذا يقال للناظم ابن القيم

وقد عرف الناظم بابن القيم حيث كان أبوه قيم المدرسة الجوزية الحنبلية التي أنشأها محيي الدين ابن الحافظ أبي الفرج ابن الجوزي الحنبلي بسوق القمح المعروفة اليوم بالبزورية بدمشق، والغالب أن يقال له ابن قيم الجوزية لئلا يلتبس بابن القيم الكبير المصري الراوي عن الفخر الفارسي فإنه معمر مقدم، وبذلك يعلم أن من يقول عنه (ابن القيم الجوزية) واهم وهماً قبيحاً وإنما هو (ابن قيم الجوزية) كما قلنا ويجد القارىء الكريم في كتابنا هذا الرد على ابن تيمية كما يجد فيه الرد على ابن القيم باعتبار أن الثاني إنما يردد صدى الأول في أبحائه كلها دون أن تكون له شخصية خاصة بل هو ظل الأول في كل آرائه وجميع أهوائه فانتظمهما الرد ولعل فيما رددنا به عليهما كفاية للمنصف وقطعاً لعذر كل متعسف. وأما من تعود أن يقول: (عنزة وإن طارت).

## خاتمة تكملة الرد

فليس خطابي معه ﴿ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُو يَهَدِى اَلْتَكِيلَ ﴾ [الأحزاب: ٤] وكان فراغي من إعادة النظر في الكتاب بمنزلي في آخر العباسية بمصر القاهرة - حرسها الله تعالى - ضحوة يوم الخميس المصادف لليوم الثالث من رجب سنة ١٣٥٦ وأسأل الله سبحانه أن يفع به المسلمين وأن يجعله ذخراً لي يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إنه المجيب البر التواب الرحيم، وأنا الفقير إلى عفو الله ومسامحته المحمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري " خادم العلم بدار السلطنة العثمانية سابقاً عفا الله عن سيئاته ورفع منزلته ومنازل ذويه في الآخرة وأغدق عليه وعلى قرابته ومشايخه سحب رحمته ورضوانه وغفر لهم ولسائر المسلمين أجمعين.

وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



# العسّالم والمُتُعسَلِّم بلِامًام أُبيحَسنيفة بلِلمَام أُبيحَسنيفة

تحقيص إلاعَامِلعِمِّلْ الشِّيْخِ مُحَمَّزَزَاهِدُ بنِ حَسَسُهُ بُ عَلِي لِسَالِكُوثَرَيُ المنوَفِّ ١٣٧١هِ نَهْ



# بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّهْنِ ٱلرَّحِيهِ فِي

# كلمة عن العالم والمتعلم ورسالة أبي حنيفة إلى البتيّ والفقه الأبسط ورواتها

الحمد لله، وصلاة الله وسلامه على سيدنا محمد رسول الله، وآله وصحبه وكل من هدى هديه وتابع نور هداه. أما بعد فإن (العالم والمتعلم) رواية أبي مقاتل حقص بن سلم السمرقندي عن الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، والرسالة التي بعث بها أبو حنيفة إلى عالم البصرة عثمان بن مسلم البتي المتوفى سنة ١٤٣هـ رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة، والفقه الأكبر رواية أبي مطبع عن أبي حنيفة المعروف عند أصحابنا بالفقه الأبسط، والفقه الأكبر رواية حماد بن أبي حنيفة عن أبيه، والوصية في عقيدة أهل السنة رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة فتلك الرسائل هي العمد عند أصحابنا في معرفة العقيدة الصحيحة التي كان عليها النبي في وأصحابه الغر الميامين، ومن بعدهم من أهل السنة على توالي السنين،

وإمام الهدى أبو منصور الماتريدي رضي الله عنه وعن سائر الأئمة بني توضيح الدلائل، على مسائل تلك الرسائل، كما جرى على ذلك الإمام المجتهد أبو جعفر الطحاوي في كتابه ابيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، رضي الله عنهم المعروف بعقيدة الطحاوي، فيتبين من ذلك مبلغ أهمية تلك الرسائل عند الباحثين، وتوجد نسخ مخطوطة منها في مكتبة الفاتح بالآستانة ودار الكتب الملكية بالقاهرة، وسبق أن نشرت كلها في مجموعة بالآستانة قبل مدة أكثر من قرن كامل فأصبحت تلك الطبعة بنفاد نسخها في حكم ما لم يطبع، وطبعت الوصية مع شروحها مرات، وكذلك الفقه الأكبر رواية حماد وشروحه.

وسبق أن طبع (العالم والمتعلم) رواية أبي مقاتل في الهند قبل نحو عشر سنين بمعرفة إخواننا الأعزاء هناك لكنه خلو من السند مع بعض مخالفة لما عندنا من النسخ، وطبع في الهند وفي مصر شرح الفقه الأكبر رواية أبي مطبع ـ وهو المعروف بالفقه الأبسط تمييزاً له عن رواية حماد بن أبي حنيفة ـ لكن نسب الناشر هذا الشرح سهواً إلى الإمام أبي منصور الماتريدي مع ظهور أن الشرح ليس له، بما جرى من نقول عن كثير ممن تأخر زمنه عن زمنه، وهو توفي سنة ٣٣٢ه في رواية قطب الدين الحلبي الحافظ.

والواقع أن هذا الشرح لأبي الليث السمرقندي المتوفى سنة ٣٧٣ه. والطابع لم يتحر صحة الأصل، فلعل أحد الطابعين يتولى إعادة نشر الشرح من أصل وثيق فيعيد الحق إلى نصابه. وعدة نسخ مخطوطة من الشرح باسم أبي الليث موجودة في دار الكتب المصرية. راجع المجموعتين ٣٤٩، ٣٩٣ ورقم ١٩٥ في علم الكلام بدار الكتب المصرية ففيها التصريح بنسبته إلى أبي الليث السمرقندي.

وحيث مسّت الحاجة إلى تحقيق ونشر الثلاثة الأول: العالم والمتعلم، ورسالة أبي حنيفة إلى البتي في الإرجاء، والفقه الأبسط، تقديماً للأهم على المهم، فإني أتحدث أولاً عن أسانيد تلك الكتب عند أصحابنا فأقول:

أما كتاب العالم والمتعلم رواية أبي مقاتل عن أبي حنيفة فيرويه الموفق المكي في المناقب (١ - ٨٤ و ٩٧): كتابة عن أبي حفص عمر بن محمد النسفي عن أبي عمرو علي الحسن بن عبد الملك النسفي عن جعفر بن محمد المستغفري عن أبي عمرو محمد بن أحمد النسفي عن الإمام أبي محمد الحارثي البخاري عن محمد بن يزيد عن الحسن بن صالح عن ابن مقاتل عن أبي حنيفة (ح)(١) وعن أبي حامد محمد بن أبي الربيع المازني المقري. قراءة عن أبي العلاء حامد بن إدريس عن أبي المعين ميمون بن محمد النسفي، عن أبي طاهر المهدي بن محمد الحسيني، عن أبي يعقوب يوسف بن منصور اليساري، عن أبي الفضل أحمد بن علي السليماني البيكندي، عن أبي سعيد حاتم بن عقيل الجوهري، عن الفتح بن أبي علوان ومحمد بن يزيد قالا أبي سعيد حاتم بن عقيل الجوهري، عن البي حنيفة "ح" وبعلو عن أبي حفص أنبأنا الحسن بن صالح عن أبي مقاتل عن أبي حنيفة "ح" وبعلو عن أبي حفص

علامة تحول السند إلى سند آخر.

النسفي عن أبي يعقوب السياري بسنده. وفي نسخة دار الكتب المصرية يرويه ابن قاضي العسكر أبو الحسن على بن خليل الدهشقي عن أبي الحسن برهان الدين على بن الحسن البلخي، عن أبي المعين النسفي، عن أبيه محمد النسفي، عن عبد الكريم بن موسى البزدوي النسفي، عن أبي منصور الماتريدي عن أبي بكر أحمد بن إسحاق الجوزجاني عن أبي سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني وعن محمد بن مقاتل الرازي وهما عن أبي مطبع الحكم بن عبد الله وأبي عصمة عصام بن يوسف البلخيين وهما عن أبي مقاتل حقص بن سلم السمرقندي عن الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عن الجميع.

وقد طالت ألسنة بعض النقلة على أبي مقاتل كطول لسانهم على أبي حنيفة وأصحابه متذرعين في ذلك برميهم إياه بالرأي والإرجاء والتجهم ونحو ذلك مما يعلو تحقيق الحق والباطل منه على مداركهم حتى تراهم يرمونه بالكذب من غير حجة، وكل من قال بخلاف رأيهم فهو كذاب لقوله بما هو خلاف الواقع في نظرهم على جلالة قدره عند أصحابنا رضي الله عنهم. لا آخذ الله المخلفين على هذا العدوان المصارخ، فإن كان لا بد من النقل عن غير أصحابنا في التعويل على المرء، فدونك كلام أبي يعلى الخليلي في (الإرشاد) في أبي مقاتل: (مشهور بالصدق غير مخرج في الصحيح وكان يفتي وله في الفقه محل وتعنى بجمع حديثه خلف بن يحيى قاضي الري)، عمر كثيراً وعاش إلى أن مات سنة ثمان ومائين وما وقع في اللسان من سنة الري)، عمر كثيراً وعاش إلى أن مات سنة ثمان ومائين وما وقع في اللسان من سنة

وأما رسالة أبي حنيفة إلى الإمام عثمان البتي عالم البصرة فسندها في نسخة دار الكتب المصرية برواية الإمام حسام الدين حسين بن علي بن الحجاج السغناقي - شارح الهداية - عن حافظ الدين محمد بن محمد بن نصر البخاري عن شمس الأئمة محمد ابن عبد الستار الكردري عن برهان الدين المرغيناني - صاحب الهداية - عن ضياء الدين محمد بن الحسين بن ناصر الدين اليرسوخي عن علاء الدين أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي - صاحب تحفة الفقهاء - عن أبي المعين النسفي عن أبي زكريا يحبى بن مطرف البلخي عن أبي صالح محمد بن الحسين السمرقندي عن أبي سعيد سعدان بن محمد بن بكر البستي عن أبي الحسن علي بن أحمد الفارسي عن نصير بن يحبى البلخي عن محمد بن سماعة التميمي عن أبي يوسف عن الإمام الأعظم رضى الله عنهم.

وأما الفقه الأبسط فسنده في نسخة دار الكتب المصرية (١) برواية أبي بكر الكاساني ـ صاحب البدائع عن العلاء السمرقندي ـ صاحب تحفة الفقهاء، عن أبي المعين النسفي ـ صاحب تبصرة الأدلة، عن أبي عبد الله الحسين بن علي المعروف بالفضل ـ وله نحو مائة وعشرين مؤلفاً إلا أنه متكلم فيه، عن ابن مالك نصران بن نصر الختلي عن أبي الحسن علي بن أحمد الفارسي عن نصير بن يحيى عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي عن الإمام الأعظم. وفي مشتبه الذهبي رواية نصران الختلي عن علي بن الحسن الغزال. (ج) وروى أبو المعين أيضاً عن يحيى بن مطرف عن أبي صالح محمد بن الحسين عن أبي سعيد سعدان بن محمد بن بكر بن عبد الله البستي الجرمقي عن علي بن أحمد الفارسي السابق ذكر سنده، رضي الله عن الجميع، وأبو مطبع: تكلموا فيه على عادتهم ورموه بالتجهم والإرجاء والرأي قال الذهبي: كان ابن المبارك يعظمه ويبجله لدينه وعلمه. تفقه به أهل تلك الديار. كان بصيراً بالرأي علامة كبير الشأن اه. قال ابن حجر: روى عنه محمد بن مقاتل وموسى بن نصر وكانا يبجلانه اه. وكانت وفاته سنة ١٩٩ه عن ٨٤ سنة رحمه الله. واختلاف المذاهب يؤمي بعض النفوس إلى اختلاف القول في المرء وهذا مما يؤسف له نسأل الله السلامة.

وأما الفقه الأكبر رواية حماد بن أبي حنيفة عن أبيه فله شروح كثيرة. وقد طبع مرات في كثير من العواصم كما طبع كثير من شروحه، وأما سنده ففي النسخة الخطية المحفوظة ضمن المجموعة رقم (٢٢٦) بمكتبة شبخ الإسلام العلامة عارف حكمت بالمدينة المنورة زادها الله تكريماً، ففي أولها شد الشيخ إبراهيم الكوراني في الكتاب إلى علي بن أحمد الفارسي عن نصير بن يحيى عن ابن مقاتل (محمد بن مقاتل الرازي) عن عصام بن يوسف عن حماد بن أبي حنيفة عن أبيه رضي الله عن الجميع، وفي مكتبة شيخ الإسلام هذه نسختان من الفقه الأكبر رواية حماد قديمتان وصحيحتان فيا ليت بعض الطابعين قام بإعادة طبع الفقه الأكبر من هاتين النسختين مع المقابلة بنسخ دار الكتب المصرية.

<sup>(</sup>١) راجع المجموعتين ١٤٦م، و٢١٥م، بدار الكتب المصرية، وأما رواية عبد الله الأنصاري الهروي الفقه الأكبر هذا، في كتابه الفاروق ففيها تزيد وتحريف الكلمة للإمام الأعظم على هوى الحشوية ومخالفة لروايات الآخرين فسنفضح دخيلة هذه الخيانة في موضعها إن شاء الله تعالى (ز).

ففي بعض تلك النسخ: وأبوا النبي هم ماتا على الفطرة، و(الفطرة) سهلة التحريف إلى (الكفر) في الخط الكوفي، وفي أكثرها. (ما ماتا على الكفر)، كان الإمام الأعظم يريد به الرد على من يروي حديث (أبي وأبوك في النار) ويرى كونهما من أهل النار. لأن إنزال الموضوع في النار لا يكون إلا بدليل يقيني وهذا الموضوع ليس بموضوع عملي حتى يكفي فيه بالدليل الظني.

ويقول الحافظ محمد المرتضى الزبيدي شارح الإحياء والقاموس في رسالته (الانتصار لوالدي النبي المختار). وكنت رأيتها بخطه عند شيخنا أحمد بن مصطفى العمري الحلبي مفتي العسكر العالم المعمر. ما معناه: إن الناسخ لما رأى تكرر (ما) في (ما ماتا) ظنَّ أن إحداهما زائدة فحذفها فذاعت نسخته الخاطئة، ومن الدليل على ذلك سياق الخبر لأن أبا طالب والأبوين لو كانوا جميعاً على حلة واحدة لجميع الثلاثة في الحكم بجملة واحدة لا بجملتين مع عدم التخالف بينهم في الحكم. وهذا رأي وجيه من الحافظ الزبيدي إلا أنه لم يكن رأى النسخة التي فيها (ما ماتا) وإنما حكى ذلك عمن رآها، وإني بحمد الله رأيت لفظ (ما ماتا) في نسختين بدار الكتب المصرية قديمتين كما رأى بعض أصدقائي لفظي (ما ماتا) و(على الفطرة) في نسختين قديمتين بمكتبة شيخ الإسلام المذكورة. وعلى القاري بني شرحه على النسخة الخاطئة وأساء الأدب سامحه الله. وكتب الرجال شحيحة في ذكر بعض الوفيات، فعلي بن أحمد الفارسي توفي عن سن عالية سنة ٣٣٥هـ ونصير بن يحيى البلخي من أصحاب أبي سليمان الجوزجاني وأبي مطيع توفي سنة ٢٦٨هـ وقد ناهز التسعين، ومحمد بن مقاتل الرازي من أصحاب محمد بن الحسن توفي سنة ٢٤٨هـ وعصام بن يوسف توفي سنة ٢١٠هـ عن ٨٤ سنة، ووفيات بعض هؤلاء في نوازل أبي الليث السمرقندي، وقد وقع في بعض النسخ المطبوعة والمخطوطة وفي بعض ما طبع لي (أبو مقاتل) و(نصر) بدل (ابن مقاتل) و(نصير) غلطا فوجبت الإشارة إلى ذلك، وهذا ما عنَّ لي ذكره قبل تلك الرسائل المروية عن فقيه الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه وعن أصحابه وسائر أثمة الفقه وعلماء هذه الأمة أجمعين.

محمد زاهد الكوثري



# العالم والمتعلم

رواية أبي مقاتل عن أبي حنيفة رضي الله عنهما

> بتحقيق محمد زاهد الكوثري



# ينسبه ألتو ألتخن التحيية

قال أبو الحسن علي (١) بن خليل الدمشقي المعروف بابن قاضي العسكر أنبأنا أبو الحسن برهان الدين علي بن الحسن البلخي عن أبي المعين ميمون بن محمد المكحولي النسفي عن أبيه عن عبد الكريم بن موسى البزدوي عن أبي منصور محمد الماتريدي عن أبي بكر أحمد بن إسحاق الجوزجاني، عن أبي سليمان موسى الجوزجاني وعن محمد بن مقاتل الرازي كلاهما عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي وعصام بن يوسف البلخي وهما عن أبي مقاتل حفص بن سلم السمرقندي عن الإمام أبي حنيفة فيما أجابه على أسئلته أنه قال:

#### 帝 帝 帝

# ينسبه أتفر ألغني التحصير

الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَى الله على محمد سيد المرسلين، وخاتم النبيين، وعلى عباد الله الصالحين، أما بعد فأوصيك بتقوى الله وطاعته، وكفى بالله حسيباً وجازياً. ورزقنا الله حياة طيبة ومنقلباً كريماً، وقد أجبتك فيما سألت عنه ولولا كراهية التطويل وأن يكثر لك شرحت لك الأمور التي أجبتك بها. ثمٌ لا آلوك ونفسي خيراً والله المستعان وعليه التكلان.

قال المتعلم - وهو أبو مقاتل -: أتيتك أيها العالم - وهو أبو حنيفة - لأنتفع بمجالستك لما أتيقن من فضلك، وأرجو أن ينفعني الله تعالى بك. فأفتني عافاك الله إن أنا سألتك، لتستحق بذلك الثواب من الله سبحانه إئي ابتليت بأصناف من الناس وسألوني عن أشياء لم أهتد لجوابها، ولم أترك الحق الذي بيدي. وإن عجزت عن

 <sup>(</sup>١) روى عنه الحافظ الشريف الدمياطي. وعنه الحافظ عبد القادر الفرشي وأسانيد أصحاب الإثبات إليه معروفة (ز).

جوابهم، وعرفت أنَّ للحق من يعبر عنه، وليس الحق بمنقوض والباطل مزهوق به، وكرهتُ أيضاً لنفسي الجهالة بأصل الدين وما انتحل من الحق وأن تكون منزلتي في أصل ما أدعي كمنزلة الصبي المتعلم الذي لا علم له بأصل ما يتكلم به، أو كمنزلة المبرسم أو المجنون الذي يهذي بما ينقض على نفسه ويشين به نفسه، فأجبت أصلحك الله تعالى أن أكون عالماً بأصل ما انتحل من الحق وأتكلم به حتى إذا جاءني ماردٌ يتمرد علي، أو يريد أن يزيلني عن الحق لم يطق، وإن جاءني متعلمٌ أوضحتُ له وأكون على بصيرة من أمري.

وقال العالم: نعم ما رأيت في ابتحاثك عما يغنيك، واعلم أن العمل تبع للعلم كما أن الأعضاء تبع للبعلم كما أن الأعضاء تبع للبصر، فالعلم مع العمل اليسير أنفع من الجهل مع العمل الكثير، ومثل ذلك الزاد القليل الذي لا بد منه في المفازة مع الهداية بها أنفع من الجهل مع الزاد الكثير، ولذلك قال الله تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى النَّيْنَ يَعَلَونَ وَالنِّينَ لَا يَشَلُونَ وَالنِّينَ لَا الله تعالى: ﴿ وَهُلُ هَلَ يَسْتَوِى النَّيْنَ يَعَلَونَ وَالنِّينَ لَا يَسْتَوَى النَّيْنَ يَعَلَونَ وَالنِّينَ لَا يَسْتَوَى النَّيْنِ اللَّهِ الله تعالى: ﴿ وَهُلُ هَلَ يَسْتَوِى النَّيْنَ اللَّهِ اللَّهِ الله الله تعالى: ﴿ وَهُلُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّعَادِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ ال

قال المتعلم: لقد زدتني في طلب العلم رغبة، فأما قول الأصناف فإني سأبدأ بأدناهم منزلة عندي إن شاء الله تعالى، فأخبرني بالحجج عليهم رأيت أقواماً يقولون لا تدخلن هذه المداخل فإن أصحاب نبي الله ﷺ لم يدخلوا في شيء من هذه الأمور وقد يسعك ما وسعهم. وأن هؤلاء زادوني غماً، ووجدت مثلهم كمثل رجل في نهر عظيم كثير الماء كاد أن يغرق من قبل جهله بالمخاصة فيقول له آخر: اثبت مكانك ولا تطلين المخاضة.

قال العالم وحمه الله: أراك قد أبصرت بعض عيوبهم والحجة عليهم، ولكن قل لهم إذا قالوا ألا يسعك ما وسع أصحاب النبي ﷺ: بلى يسعني ما وسعهم لو كنت بمنزلتهم، وليس بحضرتي مثل الذي كان بحضرتهم، وقد ابتلينا بمن يطعن علينا ويستحل الدماء منا، فلا يسعنا أن لا نعلم من المخطىء منا والمصيب؟ وأن لا نذب عن أنفسنا وحرمنا. فمثل أصحاب النبي ﷺ كقوم ليس بحضرتهم من يقاتلهم فلا يتكلفون السلاح، ونحن قد ابتلينا بمن يطعن علينا ويستحل الدماء منا، مع أن الرجل إذا كفّ لساته عن الكلام فيما اختلف فيه الناس وقد سمع ذلك لم يطق أن يكف قلبه، لأنه لا بد للقلب من أن يكره أحد الأمرين أو الأمرين جميعاً. فأما إن يحبهما وهما مختلفان فهذا لا يكون، فإذا مال القلب إلى الجور أحب أهله، وإذا أحب القوم كان منهم، وإذا مال القلب إلى الحق وأهله كان لهم ولياً، وذلك بأن تحقيق الأعمال والكلام لا يكون إلا من قبل القلب، وذلك أن من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لم يكن عند الله مؤمناً.

قال المتعلم: هو كما قلت ولكن بين لي هل يضرني إذا لم أعرف المخطىء من المصيب؟.

قال العالم رحمه الله: لا يضرك في خصلة، ويضرك بعد في خصال غير واحدة فأما الخصلة التي لا تضرك فإنها أنك لا تؤاخذ بعمل المخطىء، وأما الخصال التي تضرك فواحدة منها اسم الجهالة يقع عليك لأنك لا تعرف الخطأ من الصواب، والثانية عسى أن ينزل بك من الشبهة ما نزل بغيرك ولا تدري ما المخرج منها لأنك لا تدري أمصيب أنت أم مخطىء فلا تنزع عنها، والثالثة لا تدري من تحب في الله ومن تبغض فيه لأنك لا تدري المخطىء من المصيب.

قال المتعلم: لقد كشفت عني الغطاء وجعلت أرى البرة في مذاكرتك: ولكن أرأيت إن كان رجل يصف عدلاً، ولا يعرف جور من يخالف ولا عدله أيسعه ذلك وأن يقال إنه عارف بالحق أو هو من أهله؟.

قال العالم رحمه الله: إذا وصف عدالاً، ولا يعرف جور من يخالفه فإنه جاهل بالجور والعدل. واعلم يا أخي أن أجهل الأصناف كلها وأرداهم منزلة عندي لهؤلاء، لأن مثلهم كمثل أربعة نفر يؤتون بثوب أبيض فيسألون جميعاً عن لون ذلك الثوب فيقول واحد من هؤلاء الأربعة: هذا ثوب أحمر، ويقول الآخر هذا ثوب أصفر، ويقول الثالث ثوب أسود، ويقول الرابع ثوب أبيض فيقال له ما تقول في هؤلاء الثلاثة أصابوا أم أخطؤوا؟ فيقول: أما أنا فقد أعلم أن الثوب أبيض وعسى أن يكون هؤلاء قد صدقوا، وكذلك هذا الصنف من الناس يقولون إنا نعلم أن الزاني ليس بكافر. وعسى أن يكون الذين يرون أن الزاني إذا زني نزع منه الإيمان كما ينزع السربال كان صادقاً ولا تكذبه. ويقولون إن من مات ولم يحج فقد أطاق الحج فنحن نسميه مؤمناً وتصلى عليه ونستغفر له ونقضى عنه حجه ولا نكذب من يقول: مات يهودياً أو نصرانياً، ينكرون قول الشيعة ويقولون قولهم، وينكرون قول الخوارج ويقولون قولهم. وينكرون قول المرجئة ويقولون قولهم ويرون تحقيق ذلك وتزييف أقوال هؤلاء الأصناف الثلاثة، ويروون في ذلك روايات يزعمون أن نبى الله ﷺ قالها. وقد علمنا أن الله عزَّ وجل إنما بعث رسوله رحمة ليجمع به الفرقة، وليزيد الألفة. ولم يبعثه ليفرق الكلمة، يحرش المسلمين بعضهم على بعض. ويزعمون أنه إنما جاء الاختلاف بهذه الروايات لأن منها ناسخاً ومنسوخاً فنحن نروي كما سمعناه. فويح لهم ما أقل اهتمامهم بأمر عاقبتهم حيث ينتصبون للناس فيحدثونهم بما قد علموا أن بعضه منسوخ، والعمل بالمنسوخ اليوم ضلالة. فيأخذ به الناس فيضلون. وقد نعلم أن

رسول الله على لله الله الله الله الله المحتلفة على نوعين فما كان من القرآن ناسخاً فسره لجميع الناس ناسخاً، وكذلك المنسوخ فسره لجميع الناس منسوخاً. وأما الأخبار والصفات التي قد كانت فإنه ليس في شيء منها منسوخ، وإنما دخل الناسخ والمنسوخ في الأمر والنهي،

قال المتعلم: جزاك الله عني الجنة، فنعم المعلم أنت إنك فتحت لي باباً من العلم لم أهتد له. وقد بيّنت لي من أقاويل هؤلاء القوم ما لا أبالي أن لا أزداد بصيرة في ضعف قولهم وعجز رأيهم. ولكن أخبرني بالرد على الصنف الثاني في قولهم إن دين الله كثير، وهو العمل بجميع ما اقترض الله والكف عن جميع ما حرم الله.

قال العالم رضي الله عنه: الست تعلم أن رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم الجمعين لم يكونوا على أديان مختلفة لم يكن كل رسول منهم يأمر قومه بترك دين الرسول الذي كان قبله لأن دينهم كان واحداً. وكان كل رسول يدعو إلى شريعة نفسه وينهى عن شريعة الرسول الذي قبله لأن شرائعهم كثيرة مختلفة. ولذلك قال الله تعالى: ﴿لِكُولِ جَعَلْنَا يَنكُمُ شِرْعَةُ وَيِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءً اللهُ لَجَمَلُكُمُ أَنَةٌ وَجِدَةً ﴾ [المائدة: ٨٤]. وأوصاهم جميعاً بإقامة الدين وهو التوحيد وأن لا يتفرقوا لأنه جعل دينهم واحداً فقال: ﴿شَرَعَ لَكُمْ فِنَ الدِينِ مَا وَشَيْ بِهِم وُحًا وَالَّذِي آوَخَيْنًا إِلْنَكَ وَمَا وَصَيْنًا بِهِم المُورى: ١٣].

وقال سبحانه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوجِى إِلَيْهِ أَنَهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَّا مُتَاءُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ ا

<sup>(</sup>١) وللدين إطلاق يشمل الأحكام العملية كقوله تعالى: ﴿ لَيَمَنَقَهُوا فِي اللَّذِينِ ﴾ [التّويّة: ١٢٣] وقوله عليه السلام: اإذا أراد الله بعبد خيراً فشّهه في الدين ا فالدين الاستسلام لحكم الدليل القائم. فدليل الاعتقاد قائم دائماً فيستسلم له دائماً ودليل الأحكام العملية قابل للنسخ فما لم يقم دليل للنسخ فهو قائم الحكم وكذا الناسخ (ز).

المناكحة والموارثة واتباع الجنائز وأكل الذبائح وأشباه هذا لأن الله تعالى أوجب ذلك كله بين المؤمنين من أجل الإيمان الذي به حرم الله تعالى دماءهم وأموالهم إلا بحدث. وإنما أمر الله تعالى المؤمنين بالفرائض بعدما أقروا بالدين فقال سبحانه: ﴿قُل لِعِبَادِينَ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ يُعِيمُواْ ٱلصَّلَوَةَ﴾ [إسراهيم: ٣١]. وقال الله تعالى: ﴿يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ﴾ [البَـقـزة: ١٧٨]، ﴿يَتَأَبُّ ٱلَّذِينَ ءَامْتُواْ ٱذَّكُّرُواْ اللَّهَ﴾ [الأحرَاب: ٤١] وأشباه هذا. فلو كانت هذه الفرائض هي الإيمان لم يسمهم مؤمنين حتى يعملوا بها وقد فصل الله تعالى الإيمان من العمل فقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَعَكِلُوا ٱلضَّكِحَتِ﴾ [البَقَرَة: ٢٥]. وقال: ﴿بَلَنَ مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَمُ لِلَّهِ وَفُوْ مُحْسِبٌ ﴾ [البَفْرَة: ١١٢] أي مع إيمانه. وقال: ﴿وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعَيْهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ [الإسزاء: ١٩] فجعل الإيمان غير العمل. فالمؤمنون من قبل إيمانهم بالله يصلون ويزكون ويصومون ويحجون ويذكرون الله وليس من قبل صلاتهم وزكاتهم وصومهم وحجهم بالله يؤمنون. وذلك بأنهم آمنوا ثم عملوا فكان عملهم بالفرائض من قبل إيمانهم بالله. ولم يكن إيمانهم من قبل عملهم بالفرائض. ومثل ذلك أن الرجل إذا كان عليه الدين وهو يقر بالدين ثم يؤدي. وليس يؤدي ثم يقر بالدين. وليس إقراره من قبل أدائه ولكن أداؤه من قبل إقراره. والعبيد من قبل إقرارهم لمواليهم بالعبودية يعملون لهم. وليس من قبل عملم يقرون لهم بالعبودية. وذلك أنه كم من إنسان يعمل لآخر. ولا يكون بذلك مقرأ له بالعبودية. ولا يقع عليه اسم الإقرار بالعبودية. وآخر قد يكون مقرأ بالعبودية ولا يعمل فلا يذهب عنه اسم إقراره بالعبودية.

قال المتعلم: لحسن ما فسرت ولكن أخبرني ما الإيمان؟

قال العالم رضي الله عنه: الإيمان هو التصديق والمعرفة واليقين والإقرار والإسلام، والناس في التصديق على ثلاثة منازل، فمنهم من يصدق بالله وبما جاء منه بقلبه ولسانه ومنهم من يصدق بلسانه ويكذب بقلبه ومنهم من يصدق بقلبه ويكذب بلسانه.

قال المتعلم: لقد فتحت لي مسألة لم أهتدِ إليها فأخبروني عن أهل هذه المنازل أهم عند الله مؤمنون؟

قال العالم رحمه الله: من صدق بالله وبما جاء من عند الله بقلبه ولسانه فهو عند الله وعند الناس مؤمن. ومن صدق بلسانه وكذب بقلبه كان عند الله كافراً وعند الناس مؤمناً، لأن الناس لا يعلمون ما في قلبه. وعليهم أن يسموه مؤمناً بما ظهر لهم من الإقرار بهذه الشهادة وليس لهم أن يتكلفوا علم ما في القلوب. ومنهم من يكون عند الله مؤمناً وعند الناس كافراً وذلك بأن الرجل يكون مؤمناً بالله ويظهر الكفر في حالة التقية بلسانه فيسميه من لا يعرف أنه يتقي كافراً وهو عند الله مؤمن.

قال المتعلم: لقد وضحت عدلاً. ولكن أراك قد كثرت الإيمان في قولك إن الإيمان هو التصديق والمعرفة والإقرار والإسلام واليقين.

قال العالم رحمه الله: أصلحك الله لا تكونن منك العجلة، وتثبت في الفتيا وإن أنكرت شيئاً مما أذكره لك فسل عن تفسيره إن كنت مناصحاً. فربّ كلمة يسمعها الإنسان فيكرهها فإذا أخبر بتفسيرها رضي بها. ولا تكونن كالذي يسمع الكلمة فيكرهها ثم يتفوه بها إرادة الشين فيذيعها بين الناس. ولا يقول عسى أن يكون لهذه الكلمة تفسير ووجه هو عدل ولا أعلمه أفلا أسأل صاحبي عن تفسيرها أو لعلها كلمة جرت على لسانه ولم يتعمد لها فينبغي لي أن أتثبت ولا أفضح صاحبي ولا أشينه حتى أعلم ما وجه كلامه.

قال المتعلم: ثبتك الله ووفقك وأدام لك صالح الذي أعطاك قد عرفت الذي قلت: فلا تؤاخذني بما كان مني إني متعلم ولكن أخبرني عما وصفت من التصديق والمعرفة والإقرار والإسلام واليقين ما منزلتهن وتفسيرهن عندك؟.

قال العالم رحمه الله: إن هذه أسماء مختلفة ومعناها واحد هو الإيمان وحده وذلك بأن يقر بأن الله ربه ويصدق بأن الله ربه ويتيقن بأن الله ربه ويعرف بأن الله ربه فهذه أسماء مختلفة ومعناها واحد كالرجل يقال له يا إنسان ويا رجل ويا فلان وإنما يعنى القائل بها واحداً وقد دعاه بأسماء مختلفة.

قال المتعلم: رحمك الله لولا ما أعرف من نفسي من قلة العلم وعجز الرأي لم اقصد إليك. فإن رأيت مني ما تكره ودخلت عليك مؤونة فلا تلمني. فإن مؤونة معالجة مرض المريض على الطبيب ومؤونة عمى الأعمى على البصير كذلك ينبغي للعالم أن يتحمل مؤونة الجاهل. وقد عرفت أن من الكلام كلاماً يفزع منه الجاهل إذا سمعه فإذا فسر له اطمأن. ولحسن ما فسرت الإيمان والتصديق واليقين والإخلاص ولكن أخبرني من أين ينبغي لنا أن نقول: إن إيماننا مثل إيمان الملائكة والرسل. وقد نعلم أنهم كانوا أطوع لله عز وجل منا.

قال العالم رضي الله عنه: قد علمت أنهم كانوا أطوع لله منا وقد حدثتك أن الإيمان غير العمل فإيماننا مثل إيمانهم لأن صدقنا من وحدانية الرب وربوبيته وقدرته وبما جاء من عنده بمثل ما أقرت به الملائكة وصدقت به الأنبياء والرسل فمن هاهنا زعمنا أن إيماننا مثل إيمان الملائكة لأننا آمنا بكل شيء آمنت به الملائكة مما عاينته الملائكة من عجائب آيات الله ولم نعاينه نحن.

قال المتعلم: جعلك الله من الفائزين ما أحسن ما وصفت وقد عرفت الآن أن إيماننا مثل إيمان الملائكة وتصديقنا مثل تصديقهم ويقيننا مثل يقينهم ولكن أخبرني من أين هم أشد خوفاً وأطوع لله منا؟ ومن أين قالت الجهال إذا رأوا من إنسان زلة أو جزعاً عند مصيبة أو جبناً من عدو أو حرصاً على الهوى هذا من ضعف اليقين.

قال العالم رحمه الله: أما قول الجهال هذا من ضعف اليقين فإنما قالوا ذلك لجهالتهم بتفسير اليقين. واليقين بالشيء هو العلم بالشيء حتى لا يشك فيه فليس أحد من أهل الشهادة يشك في الله وكتبه ورسله، وإن ركب ما ركب وإنما نقيس أمر الناس بأمر أنفسنا. لأنه ربما كانت منا الزلة أو الجزع عند المصيبة أو جبن من عدو فلا يدخل علينا شك في الله ولا في شيء مما جاء من عند الله فغيرنا عندنا بمنزلة أنفسنا. وأما قولك من أين هم أشد خوفا أو أطوع لله منا فذلك لخصال فواحدة منها أنهم كما فضلوا بالنبوة والرسالة فضلوا كذلك بالخوف والرعبة وجميع مكارم الأخلاق على من سواهم، والخصلة الأخرى أنهم عاينوا من الملائكة والعجائب ما لم نعاين، والخصلة الثالثة أنهم كانوا يعاينون ما ينزل بغيرهم من العقوبة على المعصية وكان ذلك أيضاً مما يحجزهم عن المعاصي.

قال المتعلم: لقد وقفت على ما وصفت فلم تزل تصف عدلاً وتقول عرفاً ولكن أحب أن تأتيني بقياس فيما وصفت من يقيننا ويقينهم وخوفنا وخوفهم وجرأتنا وجرأتهم كيف ذلك؟ فإن الجاهل إذا كان مهتماً بأمر عاقبته ويريد أن يتعلم ووصفت له أمراً لم يفطن له فاثبته لقياس كان أجدر أن يفطن له.

قال العالم رحمه الله: نعم ما رأيت في طلب القياس، وهكذا يصنع من أراد أن ينتفع بالمذاكرة فيما بينه وبين صاحبه إذا لم يعرف ما قيل له التمس القياس، واعلم أن القياس الصواب يحقق لطالب الحق حقه، ومثل القياس مثل الشهوة العدول لصاحب الحق على ما يدعي من الحق ولولا إنكار الجهال للحق لم يتكلف العلماء القياس والمقايسة. فأما ما طلبت من القياس في أن يقيننا ويقين الملائكة واحد وخوفهم أشد من خوفنا بأنه كيف يكون ذلك؟ فأخبرك أن القياس في ذلك كرجلين عالمين بالسباحة لا يفوق أحدهما صاحبه في شيء من الأمور فانتهيا إلى نهر كثير الماء شديد الجرية فأحدهما على دخوله أجرأ والآخر أجبن أو كرجلين بهما مرض واحد وأتيا بدواء واحد شديد المرارة فأحدهما على شربة أجرأ والآخر أجبن.

قال المتعلم: لحسن ما فسرت لكن أخبرني إن كان إيماننا مثل إيمان الرسل أليس ثواب إيماننا مثل أيمان الرسل أليس ثواب إيمانهم، فإن كان ثواب إيماننا مثل ثواب إيمانهم فما فضلهم علينا؟ وقد استوينا في الدنيا بالإيمان واستوينا في الآخرة في ثواب الإيمان فإن كان ثواب إيمانهم أليس هذا ظلماً، إذ كان إيماننا مثل إيمانهم ولم يجعل لنا من الثواب ما جعل لهم.

قال العالم رضي الله عنه: لقد أعظمت المسألة، ولكن تثبت في الفتيا ألست تعلم أن إيماننا مثل إيمانهم، لأنا أمنا بكل شيء آمنت به الرسل؟ ولهم بعد علينا الفضل في الثواب على الإيمان وجميع العبادة. لأن الله تعالى كما فضلهم بالنبوة على الناس كذلك فضل كلامهم وصلاتهم وبيوتهم ومساكنهم وجميع أمورهم على غيرها من الأشياء، ولم يظلمنا ربتا إذ لم يجعل ثوابنا مثل ثوابهم وذلك أنه كان إنما يكون الظلم لو نقصنا حقنا فأسخطنا. فأما إذا زاد أولئك ولم ينقصنا حقنا وأعطانا حتى أرضينا، فإن ذلك ليس بظلم، والأنبياء والرسل لهم الفضل في الدنيا على جميع الناس. لأنهم هم القادة، وهم أمناء الرحمٰن. ولا يدانيهم أحد من الناس. في عيادتهم وخوفهم وخشوعهم وتحملهم المؤنات في ذات الله تعالى وكذلك إنما أدرك الناس بإذن الله الغضل بهم. فلهم مثل أجور من يدخل الجنة بدعائهم.

قال المتعلم: لقد وصفت العدل فأوضحت فجزاك الله الجنة ولكن أخبرني هل تعلم من المعاضي شيئاً يعذب الله عليه (البتة) غير الشرك أو تزعم أنها كلها مغفورة فإن زعمت أن بعضها مغفور فما المغفور منها؟.

قال العالم رضي الله عنه: ما أعلم شيئاً من المعاصي يعذب الله عليه غير الشرك وما أستطيع الشهادة على أحد من أهل المعاصي من أهل القبلة أن الله يعذبه البتة عليها غير الإشراك بالله. وقد علمت أن بعضها مغفور، ولا أعرفها لقول الله تعالى: ﴿إِن تَعْمَرُ سَرَعَايَكُمْ ﴾ [النساء: ٣١] فلست أعرف جميع الكبائر ولا السيئات التي تغفر والتي لا تغفر لأني لا أدري لعل الله يغفر ما دون الشوك من المعاصي كلها لأنه قال: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُتَمْرَكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ فَلِكَ لِينَ يَكُمُ اللهُ والله لا يشاء.

قال المتعلم: ألست تدري أنه لعل الله يغفر للقاتل ويعذب صاحب النظرة أوليسا عندك بمنزلة واحدة في الرجاء لهما؟.

قال العالم رحمه الله: قد أعلم أنه إن كان الله يغفر للقاتل فإنَّ صاحب النظرة أجدر أن يغفر له ، وإن عذب على النظرة فهو على القتل أجدر أن يُعذَّب، لأنه تعالى قال: ﴿إِنَّ أَكْرَبُكُمْ عِندَ اللهِ أَقْلَكُمْ ﴾ [الحُجرَات: ١٣] وصاحب النظرة إذا لم يقتل كان أتقى من القاتل، وأما ما ذكرت من الرجاء لهما فإنهما لا يستويان عندي لأني لصاحب الذنب الصغير أرجى مني لصاحب الذنب الكبير، والقياس في ذلك رجلان ركب أحدهما البحر والآخر ركب نهراً صغيراً، وأنا أتخوف عليهما الغرق، وأرجو لهما النجاة جميعاً غير أني على صاحب البحر أخوف أن يغرق مني على صاحب النهر الصغير، وأنا لصاحب البحر، وكذلك أنا على صاحب الذنب الصغير، وأنا لصاحب الذنب الكبير أخوف مني لصاحب البحر، وكذلك أنا الصغير، رأجى مني لصاحب الذنب الصغير، وأنا لصاحب الذنب الصغير، أوخاف عليهما على قدر أعمالهما.

قال المتعلم: ما أحسن ما تقيس ولكن أخبرني عن الاستغفار لصاحب الكبيرة أفضل أو الدعاء عليه أو أنت بالخيار فيما بين الدعاء عليه باللعنة والاستغفار فبيّن لي هذا كله.

قال العالم رضي الله عنه: الذنب على منزلتين غير الإشراك بالله تعالى فأي الذنبين ركب هذا العبد فإنَّ الدعاء له بالاستغفار أفضل وإن دعوت عليه باللعنة لم تأثم، وذلك بأنه إذا ركب ذنباً منك وعفوت عنه ولم تدع عليه كان أفضل وإن ركب ذنباً فيما بينه وبين خالقه بعد أن كان لم يشرك بالله فرحمته ودعوت له بالمغفرة لحرمة الشهادة كان هذا أفضل وإن دعوت عليه بالهلاك لم تأثم. وذلك بأنك تقول يا رب خذه بذنبه، وإنما تكون آثماً إذا أنت قلت يا رب خذه بغير ذنب، فالاستغفار أفضل لخصلتين أما إحداهما فلأنه مؤمن، والأخرى لأنك لا تستيقن أنَّ الله معذبه، ولو استيقنت أن الله معذبه لكان حراماً عليك الاستغفار له، وقد نهى الله عز وجل أن يستغفر لمن أوجب له النار، والذي يستغفر الله لمن قال الله أنه يعذبه فيسأل ربه أن يخلف قوله كالذي يقول: يا رب لا تمتني واحدة، وقد قال الله عز وجل: ﴿كُلُّ نَفْسِ يخلف قوله كالذي يقول: يا رب لا تمتني واحدة، وقد قال الله عز وجل: ﴿كُلُّ نَفْسِ الشهادة والإقرار بها، لأنه ليس بشيء يطاع الله فيه أفضل من الإقرار بهذه الشهادة، والمغفرة أضغر من البيضة وجميع ما أمر الله تعالى به من فرائضه في جنب الإقرار بهذه الشهادة الشهادة الشهادة الشهادة المغفرة الشهادة من فرائضه في جنب الإقرار بهذه الشهادة أصغر من البيضة

في جنب السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهنَّ. فكما أن ذنب الإشراك أعظم كذلك أجر الشهادة أعظم، وقد ذكر الله عزّ وجل في تعظيم ذنب الإشراك ما لم يذكره في تعظيم شيء من الأعمال السيئة، فإنه قال: ﴿إِنَّ اَلْفِتْرُكَ لَظُنْرُ عَظِيرٌ﴾ يلكره في تعظيم شيء من الأعمال السيئة، وقال تعالى: ﴿وَمَن يُمْرِكُ إِلَّهَ اللَّهُ وَلَا السيئة. وقال تعالى: ﴿وَمَن يُمْرِكُ إِلَّهَ فَكَالُمُهُ الطَّيْرُ أَوْ نَهْدِى بِهِ الرَّيُحُ فِي سَكَانٍ سَجِقٍ﴾ يُمْرِكُ إِلَّهَ الطَّيْرُ أَوْ نَهْدِى بِهِ الرَّيُحُ فِي سَكَانٍ سَجِقٍ﴾ [الحَجْةِ: [الحَجْةِ: إللَّهُ الطَّيْرُ أَوْ نَهْدِى المِنْ أَوْرَالُ وَقَالَ تعالى: ﴿وَمَن السَّمَالُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن مَا اللَّهُ مِن هذه الآيات في القتل وما هو دونه.

قال المتعلم: ما تزيدني إلا رغبة في مذاكرتك فجزاك الله عن جميع المؤمنين خيراً ما أحسن قولك ورأيك وسيرتك في محسنهم ومسيتهما وأعرفك بفضلهم وأرحمك بهم! ولكن أخبرني هل يفضل أهل العدل بعضهم بعضاً في قولهم في أهل القبلة؟

قال العالم رضي الله عنه: أما أهل العدل فقولهم في تعظيم حرمات الله واحد غير أن بعضهم أفضل من يعض في العلم والحجج في تعظيم حرمات الله تعالى والدعاء إليه وتحمل المؤنات فيه وشدة الاهتمام بفساد الأمة والبحث عن تعظيم حرماتهم والذب عنهم كمثل عسكر بحضرة العدو، وقد اجتمعت كلمتهم وأيديهم على عدوهم غير أن بعضهم يفوق بعضاً في العلم بالقتال والحروب والمكايدة وبذل السلاح والمال والتحريض للأصحاب على القتال.

قال المتعلم: لعمري ما أعرف من القياس (أوضح من هذا) ولكن أخبرني هل يكون المؤمن إذا ارتكب الكبائر لله عدواً؟. .

قال العالم رضي الله عنه: إن المؤمن لا يكون لله عدواً وإن ركب جميع الذنوب بعد أن لا يدع التوحيد. وذلك بأن العدو يبغض عدوه ويتناول عدوه بالمنقصة والمؤمن قد يرتكب العظيم من الذنب. والله مع ذلك أحب إليه مما سواه وذلك أنه لو خير بين أن يحرق بالنار أو يفتري على الله من قلبه لكان الإحراق بالنار أحب إليه من ذلك.

قال المتعلم: إن كان الله أحب إليه مما سواه فلمَ يعصيه؟ وهل يكون أحد يحب أحداً فيعصيه فيما يأمره؟. قال العالم رحمه الله: نعم قد يحب الولد والده وربما عصاه، وهذا المؤمن: الله أحب إليه مما سواه وإن عصاه، وإنما يعصيه لأن الشهوة ظاهرة غالبة، وإنما تغلب عليه الشهوات فإنه ربما كان الرجل عاملاً لسلطان فينزع عن عمله فيعذب بأنواع من العذاب ثم إذا ترك رجع إلى عمله إن قدر عليه، والمرأة تلقى ما تلقى في نفسها ثم إذا قامت طلبت الولد.

قال المتعلم: قلت ما يعرف من غلبة الشهوة لأنه كم من عابد صرعته الشهوة وآدم وداود عليهما السلام منهم (١٦) ولكن أخبرني عن هذا المؤمن أيركب المعصية وهو يعلم أنه يعذب عليها؟.

قال العالم رحمه الله: ما يركبها وهو يعلم أنه يعذب عليها لكنه يركبها لخصلتين أما إحداهما فإنه يرجو المعفرة، وأما الأخرى فإنه يأمل التوبة قبل المرض والموت.

قال المتعلم: أو يقدم الرجل على ما يخاف أن يعذب عليه؟

قال العالم رحمه الله: نعم ربما يقدم الرجل على ما يخاف أن يضره من طعام أو شراب أو قتال أو ركوب بحر، ولولا ما يرجوه من النجاة من الغرق إذا ركب البحر، والظفر إذا قاتل ما أقدم على القتال ولا ركب البحر.

قال المتعلم: قد صدقت لأني أعرف من نفسي أني ربما أكلت الطعام يؤذيني فإذا فرغت ندمت ووطنت نفسي على أن لا أعود إليه. فإذا رأيته لم أصبر عنه، ولكن أخبرني عن الكفر، فإنَّ الكفر له اسم وله تفسير.

قال العالم رحمه الله: إن الكفر له اسم وله تفسير وتفسيره الإنكار والجحود والتكذيب. وذلك أن الكفر بالعربية، والعرب وضعوا اسم الكفر على الإنكار، والله تعالى إنما أنزل الكتاب بلسان عربي، ومثل ذلك أنه إذا كان للرجل على آخر دراهم وقد حلّت فتقاضاها فإن أقر بالحق ولم يقضه قال صاحبه ماطلني و لا يقول كافرني، وإن هو أنكرها وجحدها قال كافرني ولم يقل ماطلني، وكذلك المؤمن إذا ترك فريضة من غير أن يكفر بها سمي مسيئاً؛ وإن تركها كفراً بها سمي كافراً جاحداً بفرائض الله تعالى.

قال المتعلم رحمه الله: هذا عدل معروف أن يسمى الرجل جاحداً بما يجحد ومصدقاً بما يصدق، ومسيئاً بما يسيء، ومحسناً بما يحسن. ولكن أخبرني عمن يصف التوحيد غير أنه يقول أنا كافرٌ بمحمد ﷺ.

هكذا في الأصل ولو كان المتعلم أرعى للأدب لكان أنسب (ز).

قال العالم رضى الله عنه: هذا لا يكون(١) وإن كان سميناه كافراً بالله كاذباً بما يقول أنه يعرف الله تعالى ويستدل على كفره بالله بكفره بمحمد لأن من كفر بالله كفر بمحمد. وليس من قبل كفره بمحمد كفره بالله كما أن النصاري من كفرهم بالواحد الذي ليس له ولد زعموا أن الله تعالى ثالث ثلاثة. وكذلك اليهود من كفرهم بالغني الذي لا يفتقر والجواد الذي لا يبخل والرب الذي ليس له ولد والملك الذي ليس له شبيه زعموا أنَّ الله فقير ويد الله مغلولة وعزير ابن الله والله تعالى على مثال صورة ابن آدم؛ وكذلك الذين اتخذوا النيران وسجدوا للشمس والقمر. وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَا يَجْمَدُ جَائِدِيْنَا ۚ إِلَّا ٱلْكَنْمُونَ﴾ [الـغمنكــوت: ٤٧] وقبال: ﴿فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَقَّر يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي ٱلْفُيهِمْ حَرَبًا مِمَّا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا شَكِيمًا ١١﴾ [النساء: ٦٥] فمن زعم أنه يعرف الله ويكفر بمحمد ﷺ استدللنا على إنكاره للرب بكفره بمحمد. ومثل ذلك لو أن رجلاً زعم أنه يطيق أن يحمل عشرين قفيزاً. ونحن نراه يعجز عن حمل القفيزين عرفنا أنه إذا عجز عن حمل القفيزين فهو في العشرين أعجز ومثل هذا لو أن رجلاً قال: إني أعرف أن الله تعالى حق غير أني لا أقر بأن هذا الإنسان مخلوقه لعرفنا أنه كاذب فيما يزعم لأنه لو كان يعرف الله لعرف أن كل شيء سواه مخلوقه. ومثل ذلك رجلٌ بحضرته السراج ونار ضخمة وهما عنده بمنزلة واحدة في الدنو فزعم أنه يبصر السراج ولا يبصر النار المشتعلة في الحطب الضخم لعرفت أنه كاذب لأنه لو كان يبصر السراج لكان لتلك النار الضخمة أبصر .

قال المتعلم رحمه الله: قد فرجت عني ولكن أخبرني عمن يزعم لرسول الله أنا أعرف أنك رسول الله ولكن أشتهي أن أقتلك.

قال العالم وضي الله عنه: هذه من مسائل المتعنتين. وهذا محال لو كان يعرف أنه رسول الله لم يشته قتله ولا موته ولا أذاه. ومثل ذلك كالرجل الذي يزعم  $\vec{V}$  أنك أحب إلي من جميع الناس. ولكن أشتهي أن أقتلك بيدي وآكل لحمك. وليس أحد من الناس يزعم أنه يوحد الله تعالى ويؤمن بمحمد ويتناول رسول الله بمنقصة كأن يزعم أنه كان أعرابياً وكان فقيراً يريد به عيبه وانتقاصه فلو كان يعرف الله ويعرف أن محمداً رسوله لكان الله ورسوله أجل في عينيه من أن يتناول رسوله بذكر شيء يريد به عيبه وانتقاصه. وقد قال الله عز وجل في تعظيم منزلة الرسول: ﴿مَن يُطِح

<sup>(</sup>١) يعني هذا لا يقع، وإن وقع سميناه كافرأ (ز).

ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ [النَّسَاء: ٨٠] لأنه جعل الرسول قائداً لجميع خلقه من الجنَّ والإنس. وأميناً على فرائضه وسننه. ولذلك قال الله تعالى: ﴿وَيَا عَائنَكُمُ ٱلرَّسُولُ وَكُـدُوهُ وَمَا تَهَكُمُ عَنْهُ قَانَهُواْ﴾ [الخشر: ٧].

قال المتعلم رحمه الله: لقد أتيتني بالنور فنوّر الله طريقك يوم القيامة ولكن أخبرني عمن يزعم أنه يعرف الله ويقول أنا أشتهي أن أزعم أن لله ولداً.

قال العالم رضي الله عنه: سبحان الله فهل كان هذا وذا إلا واحداً. هذا رأساً ما سألت من قبل من مسائل المتعنتين. ولكن كيف تقول في ميت إنه يحتلم فكم لا يكون ميت يحتلم. فكذلك لا يكون موحد يشتهى أن يقول لله ولد.

قال المتعلم رحمه الله: هذا لعمري كما قلت إنه من مسائل المتعنتين. وهذا محال من الكلام. ولكن أخبرني عن النفاق اليوم. أليس هو النفاق الأول والكفر اليوم هو الكفر الأول. وكيف النفاق الأول؟.

قال العالم رضي الله عنه: نعم النفاق اليوم هو النفاق الأول والكفر اليوم هو الكفر الأول. كما أن الإسلام اليوم هو الإسلام الأول. فأخبرك عن ذلك النفاق الأول إنما كان التكذيب والجحود بالقلب وإظهار التصديق والإقرار باللسان. وكذلك هو اليوم فيمن كان وقد نعتهم عز وجل في كتابه فقال: ﴿إِذَا جَابَوْكَ النَّنَايِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّا جَابَوْكَ الْمُنْيَقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّا كَالْمَنْيَقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّا لَمُنْيَقِينَ لَكُونُونَ الله عز وجل رداً عليهم وتكذيباً لهم: ﴿وَلَقَدُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُمُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمَنْيَقِينَ لَكُونُونَ المَنافِقون: ١] وليس تكذيبهم بأن ما قالوا كذب. ولكن إنما كذبهم بأنهم ليسوا في الإقرار والتصديق كما يظهرون بالستهم.

وفسيسهم قسال الله عسرٌ وجسل: ﴿وَإِذَا لَقُواْ اَلَذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَا وَإِذَا خَلُواْ إِلَىٰ شَيَعْطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّهَا نَحْنُ مُسَتَّبْزِءُونَ ۞﴾ [البَقْرَة: ١٤] أي بمحمد وأصحابه بما نظهر لهم بالستنا من الإقرار والتصديق.

قال المتعلم رحمه الله: هذا لعمري عدلٌ معروف ولكن أخبرني من أين سمى الله الناس مؤمنين وكفاراً. ومن أين نحن نسميهم مؤمنين وكفاراً؟.

قال العالم رضي الله عنه: سماهم مؤمنين وكفاراً بما في القلوب لأنه تعالى يعلم ما في القلوب، ونحن نسميهم مؤمنين وكفاراً بما يظهر لنا من ألسنتهم من التصديق والتكذيب والزي والعبادة، وذلك بأنا لو انتهينا إلى قوم لا تعرفهم غير أنهم في المساجد، مستقبلين إلى القبلة يصلون سميناهم مؤمنين، وسلمنا عليهم وعسى أن يكونوا يهوداً أو نصارى، وكذلك كان المنافقون على عهد رسول الله ويخ كان المسلمون يسمونهم مؤمنين بما يظهرون لهم من الإقرار، وهم عند الله كفارٌ بما في القلوب من التكذيب، فمن هاهنا أنا نسمي أناساً مؤمنين بما يظهر لنا منهم، وعسى أن يكونوا عند الله كفاراً، وآخرين نسميهم كفاراً بما يظهرون لنا من زي الكفار من غير أن يكونوا عند الله تعالى مؤمنين من قبل إيمانهم بالله، ويصلون من غير أن نعلم ذلك منهم. فلا يؤاخذنا الله سبحانه وتعالى بذلك؛ لأنه لم يكلفنا علم القلوب والسرائر، وإنما كلفنا ربنا أن نسمي الناس مؤمنين ونحبهم ونبغضهم على ما يظهر لنا منهم، والله أعلم بالسرائر، وهكذا أمر الكرام الكاتبين أن يكتبوا ما يظهر لهم من الناس، وليسوا من القلوب بسبيل لأن ما في القلوب لا يعلمه أحد إلا الله أو رسول يوحى إليه فمن ادعى علم ما في القلوب بغير وحي فقد ادعى علم رب العالمين، ومن زعم أنه يعلم بما في القلوب وغير بغير وحي فقد ادعى علم رب العالمين، ومن زعم أنه يعلم بما في القلوب وغير القلوب ما يعلم رب العالمين قد أتى بعظيمة واستوجب النار والكفر.

قال المتعلم رحمه الله: قد وصفت العدل. ولكن أخبرني من أين جاء أصل الإرجاء وما تفسيره ومن الذي يؤخر ويرجأ أمره؟.

قال العالم رضي الله عنه: جاء أصل الإرجاء من قبل الملائكة حيث عرض الله عليهم الأسماء ثم قال لهم: ﴿ أَيْوُنِي بَأَسْمَآهِ هَوْلَاكِهِ ﴾ [البَقْرَة: ٣١] فخافت الملائكة الخطأ إن تكلموا بغير علم تعسفاً فوقفت وقالت: ﴿ سُبَحَنَكَ لا عِلْمَ لَنَا إلا مَا عَلَّمَنَا ﴾ والخطأ إن تكلموا بغير علم تعسفاً فوقفت وقالت: ﴿ سُبَحَنَكَ لا عِلْمَ لَنَا إلا مَا عَلَّمَنَا ﴾ فيه ولا يبالي، فإن لم يصب فهو مخطىء، وإن أصاب فهو غير محمود، لأنه قال تعسفاً بغير علم. ولذلك قال الله تعالى لنبيه ولا يقل المَّنَ مَا لِيْنَ لَكَ بِمِ عِلْمُ ﴾ [الإسرّاء: ٣٦]. أي لا تقل ما لم تعلمه يقيناً وقال: ﴿ إِنَّ التَّمَعُ وَالْبَصَرُ وَالْفُؤَاذَ كُلُّ الْإِسرَاء: ٣٦]. فلم يرخص لرسوله أن يتكلم أو يعادي أو يقذف إنساناً بالبهتان بالظن من غير يقين. فكيف يصنع أناس يعادون ويعيبون آخرين، بالظن من غير يقين، وتفسير الوقوف أنه إذا سئلت عن أمر لا تعلمه من حرام أو ولا نطيق علم ذلك بالتجارب والمقاييس ترد علم ذلك إلى الله تعالى وتقف. ومن تفسير الإرجاء أنه إذا كنت في قوم على أمر حسن جميل وفارقتهم على ذلك ثم بلغك تفسير الإرجاء أنه إذا كنت في قوم على أمر حسن جميل وفارقتهم على ذلك ثم بلغك عليه وقتل بعضهم بعضاً فتشالهم فيقول كل واحد من الفريقين إنه هو المظلوم، وليس عليه وقبل وما الفي فارقتهم على والسؤلوم، وليس عليه وقتل بعضهم بعضاً فتشالهم فيقول كل واحد من الفريقين إنه هو المظلوم، وليس عليه وقتل بعضهم بعضاً فتشالهم فيقول كل واحد من الفريقين إنه هو المظلوم، وليس

عليهم ولا لهم شهود من غيرهم، وقد ترى القتل بينهم وليس المظلوم والظالم منهم يبين، وهما خصمان لا تجوز شهادة بعضهم على بعض فينبغي لك أن تعلم أنهما ليسا كلاهما بمصيبين، وقد قتل بعضهم بعضاً، فإما أن يكونا مخطين أو أحدهما مخطىء والآخر مصيب، ومن الإرجاء أن ترجىء أهل الذنوب ولا تقول إنهم من أهل النار أو من أهل الجنة فإن الناس عندنا على ثلاثة منازل: الأنبياء من أهل الجنة ومن قالت الأنبياء إنه من أهل الجنة فهو من أهل الجنة، والمنزلة الأخرى للمشركين نشهد عليهم أنهم من أهل النار ولا من أهل الجنة، ولكنا نرجو لهم ونخاف عليهم ونقول كما قال الله تعالى: النار ولا من أهل الجنة، ولكنا نرجو لهم ونخاف عليهم ونقول كما قال الله تعالى: الله تعالى: الله تعالى: الله تعالى: الله تعالى قال: ﴿إِنَّ الله لَا يَعْفِرُ أَن يُتُوبُ عَلَيْهُ وَالتَوبَة: ١٠١] فنرجو لهم لأن الله تعالى قال: عليهم بذنوبهم وخطاياهم.

قال المتعلم رحمه الله: ما أعدل هذا القول وأبينه وأقربه من الحق ولكن أخبرني هل أحد من الناس توجب له الجنة إن رأيته صوّاماً قوّاماً غير الأنبياء صلوات الله على نبينا وعليهم ومن قالت له الأنبياء؟.

قال العالم رضي الله عنه: لا أوجب الجنة إلا لمن أوجبه النص، وكذلك النار.

قال المتعلم رحمه الله: فما قولك في أناس رووا: (إن المؤمن إذا زنى خلع الإيمان من رأسه كما يخلع القميص ثم إذا تاب أعيد إليه إيمانه(١١) أتشك في قولهم أو تصدقهم. فإن صدقت قولهم دخلت في قول الخوارج وإن شككت في قولهم شككت

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم بلفظ قريب من هذا لكن في سنده عبد الله بن الوليد التجبي وقد ضعفه الدارقطني وقال لا يعتبر بحديثه، ولينه ابن حجر، ولم يدرك ابن حجيرة الكبير ففيه انقطاع، ولم يشر إلى ذلك اللهبي، وليس التجيبي ولا ابن حجيرة الصغير بشاميين كما توهم الحاكم على أن حديث أي ذر "من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، وحديث عبادة في المبايعة. وآخره قد. ومن فعل شيئاً من ذلك ـ أي الزنى والسرقة ـ فعوقب به في الدنيا فهو كفارة ومن لم يعاقب فهو إلى الله إن شاء عفا وإن شاء عليه) في غاية الصحة فلا يناهضهما حديث الحاكم وأما حديث لا يزني الزاني حبن يزني وهو مؤمن عن أي هويرة فمؤول عند الجمهور لمخالفة ظاهر معناه للإجماع والكتاب والسنة على ما في فتح الباري (١٣ - ٤٧) على أن في سنده يحيى بن عبد الله بن بكير وهو ممن لا يحتج به أبو حاتم وقد ضعفه النسائي فلا يناهض ما سبق بل أنكر بعض أهل العلم من السلف أن يكون ﷺ قاله يما حكى ابن حجر رواية عن ابن جرير الطبري. وأما حديث عكرمة فحديث خارجي فلا يقبل فيما يؤيد به مذهبه (ز).

في أمر الخوارج، ورجعت عن العدل الذي وصفت وإن كذبت قولهم قالوا أنت تكذب بقول نبي الله عليه الصلاة والسلام فإنهم رووا ذلك عن رجال حتى ينتهي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام.

قال العالم رضي الله عنه: أكذب هؤلاء ولا يكون تكذيبي لهؤلاء ردي عليهم تكذيباً للنبي على إنما يكون التكذيب لقول النبي عليه السلام أن يقول الرجل أنا مكذب لقول نبي الله على قأما إذا قال الرجل: أنا مؤمن بكل شيء تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام لم يتكلم بالجور ولم يخالف القرآن، فإن هذا القول منه هو التصديق بالنبي وبالقرآن وتنزيه له من الخلاف على القرآن، ولو خالف النبي القرآن، وتقول على الله غير الحق لم يدعه الله حتى يأخذه باليمين، ويقطع منه الوتين، كما قال الله عز وجل في القرآن: ﴿ وَلَوْ نَقَلَ عَيْنَا بَسَفَ النَّهِ عِلْ هَا مِنْ اللَّهِ عَنْ كَبْرِينَ ﴿ وَلَوْ نَقَلَ عَيْنَا بَسَفَ اللَّهِ عَلْ مِنْ اللَّهِ عَنْ عَنْهُ كَبْرِينَ ﴾ الله لا يكون المالة لا يكون الله أنه . ومخالف كتاب الله لا يكون أنه الله .

<sup>(</sup>۱) قال الخطيب في (الفقيه والمتفقه): إذا روى الثقة المأمون خيراً متصل الإسناد رد يأمور. أحدها أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه لأن الشرع إنما يرد بمجوزات العقول وأما خلاف العقول فلا. والثاني أن يخالف نص الكتاب أو السنة المتواترة فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ والثالث... (ز).

قال المتعلم رحمه الله: لحسن ما فسرت. ولكن أخبرني عمن يزعم أن شارب الخمر لا يقبل منه صلاة أربعين ليلة أو أربعين يوماً. وبين لي ما هذا الذي يبطل الحسنات ويهدمها؟.

قال العالم رضى الله عنه: إنى لست أدري تفسير الذي يقولون إنَّ الله لا يقبل من شارب الخمر صلاة أربعين ليلة أو يوماً، فلست أكذبهم ما داموا لا يفسرونه تفسيراً لا نعرفه مخالفاً للعدل. لأنا قد نعرف أن من عدل الله أن يأخذ العبد بما ركب من الذنب أو يعفو عنه. ولا يأخذه بما لم يرتكب من الذنب، وأن يحسب له ما أدى إليه من الفرائض ويكتب عليه ذنبه. ومثل ذلك لو أن رجلاً أذى من زكاة ماله خمسين درهماً. وقد كان عليه أكثر من ذلك فإنما يؤاخذه الله بما لم يؤدٍ ويحسب له ما قد أدى. وكذلك إذا صام وصلَّى وحجَّ وقتل فإنه يحسب له حسناته ويكتب عليه سيثاته وَلَذَلَكَ قَالَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ لَهُمَّا مَّا كُسَبَّتْ﴾ [البَقَرَة: ١٣٤] يعني من الخبر ﴿ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ﴾ [البَقْرَة: ٢٨٦] يعني من الشر. وقال: ﴿أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَلِيلِ مِّنكُم مِن ذَكّر أَوْ أَنْنَيُّ﴾ [آل عِمرَان: ١٩٥] وقال: ﴿إِنَّا لَا نُشِيعُ أَنِرُ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ [الكهف: ٣٠] وفال: ﴿وَلَا نَجْمَزُونَ إِلَّا مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ﴾ [يس: ٥٤] وقال: ﴿إِنَّمَا تَجْزَوْنَ مَا كُشُتُم تَعْمَلُونَ﴾ [الـطُــور: ١٦] وقــال: ﴿فَكَن يَعْـمَلْ مِثْفَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُمُ ۞ وَمَن يَعْــمَلْ مِنْقَكَالَ ذَرَّةِ شَـٰزًا بَدَرُهُ ۞﴾ [الزّلزَلة: ٧، ٨] وقال: ﴿وَيُّلُّ صَغِيرِ وَكَبِيرٍ مُسْتَظّرُ ۞﴾ [القَمْر: ٥٣]. فهو تبارك وتعالى يكتب الصغير من الحسنات والسيئات، وقال تعالى: ﴿ وَيَضَمُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْفِينَطَ لِيُومِ ٱلْفِينَدَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۚ وَإِن كَانَ مِنْكَالَ حَبَّتُهِ مِنْ خَرْدَلِ أَلَيْنَنَا بِهَمَّا وَكُفَىٰ بِنَا حَسِيعِينَ ﴿ ۖ [الأنبيَّاء: ٤٧]. فمن قال لا، بهذا القول فإنه يصف الله تبارك وتعالى بالجور وقد أمن الله الناس من الظلم حيث قال: ﴿ فَلَا نُظُّـلُمُ نَفْسٌ شَيْئاً﴾ [الأنبياء: ٤٧] ﴿وَلَا لَجُنَوْتَ إِلَّا مَا كُنتُر تَعْمَلُونَ﴾ [يس: ٥٤] وقال: ﴿ فَنَمَن يَعْمَلُ مِنْفَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا بَسَرُهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِنْفَكَالَ ذَرَّةِ شَكًّا بَسُرُهُ ۞﴾ [الزَّلزُلة: ٧، ٨]، وقد سمَّى نفسه شكوراً لأنه يشكر الحسنة. وهو أرحم الراحمين. وأما الحسنات فإنه لا يهدمها شيءٌ غير ثلاث خصال. أما الواحد فالشرك بالله لأن الله تعالى قال: ﴿وَمَن يَكُفُرُ بِٱلإِيكِن فَقَدْ حَبِطُ عَمَلُمُ﴾ [المائدة: ٥] والأخرى أن يعمل الإنسان فيعتق نسماً أو يصل رحماً أو يتصدق بمال يريد بهذا كله وجه الله. ثم إذا غضب أو قال في غير الغضب امتناناً على صاحبه الذي كان المعروف منه إليه: ألم أعتق رقبتك؟ أو يقول لمن وصله: ألم أصلك؟ وفي أشباه هذا يضرب به على رأسه. ولذلك قال الله عزّ وجل: ﴿لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَتِكُمْ بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ﴾ [البَقْرَة: ٢٦٤] والثالثة ما كان من عمل يراثي به الناس فإن ذلك العمل الصالح الذي راءى به لا يتقبله الله منه فما كان سوى هذا من السيئات فإنه لا يهدم الحسنات.

قال المتعلم رحمه الله: لقد وصفت الذي هو العدل ولكن أخبرني عمن يشهد عليك بالكفر ما شهادتك عليه؟

فقال العالم رضي الله عنه: شهادتي عليه أنه كاذب: ولا أسميه بذلك كافراً؛ ولكن أسميه كاذباً؛ لأن الحرمة حرمتان حرمة تنتهك من الله تعالى؛ وحرمة تنتهك من عبيد الله سبحانه: فالحرمة التي تنتهك من الله عز وجل هي الإشراك بالله والتكذيب والكفر؛ والحرمة التي تنتهك من عبيد الله؛ فذلك ما يكون بينهم من المظالم. ولا ينبغي أن يكون الذي يكذب على الله وعلى رسوله كالذي يكذب علي لأن الذي يكذب على الله وعلى رسوله ذنبه أعظم من أن لو كذب على جميع الناس، فالذي يكذب على بالكفر، فهو عندي كاذب، ولا يحل لي أن أكذب عليه لكذبه على؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَلا يَجْرِمُتُكُمْ شَنَكَانُ فَوْمٍ عَلَى الله تعالى قال الا يحملنكم عداوة قوم أن تتركوا العدل فيهم.

قال المتعلم رحمه الله: هذه صفة معروفة ولكن كيف تقول في رجل يشهد على نفسه بالكفر؟.

قال العالم رضي الله عنه: إني أقول ليس ينبغي لي أن أحقق كذبه على نفسه وذلك لأنه لو قال لنفسه إنه حمار لا ينبغي لي أن أقول صدق غير أنه إن قال: إنه بريء من الله أو قال: لا أومن بالله ولا برسوله سميته كافراً وإن سمّى نفسه مؤمناً. وكذلك إذا وحد الله وآمن بما جاء من عند الله سميته مؤمناً وإن سمّى نفسه كافراً.

قال المتعلم رحمه الله: أراك فيه أحسن قولاً منه في نفسه. وأنت أحق بذلك ولكن أخبرني أرأيت إن قال لي: إني بريء من دينك أو مما تعبد؟.

قال العالم رضي الله عنه: إن قال لي هذا لم أعجل ولكني أسأله عند ذلك أتبرأ من دين الله؟ أو تبرأ من الله فأي القولين قاله سميته كافراً مشركاً. فإن قال: لا أبرا من الله ولا أبرأ من دين الله ولكن أبرأ من دينك لأن دينك هو الكفر بالله وأبرأ مما تعبد لأنك تعبد الشيطان. فإني لا أسميه كافراً. لأنه إنما يكذب علي.

قال المتعلم رحمه الله: هذا لعمري هو قول أهل الورع والتثبت. ولكن أخبرني أليس من أطاع الشيطان وطلب مرضاته فهو كافرٌ وعابد الشيطان؟. قال العالم رضي الله عنه: أوّعلمت ما أردت بهذه المسألة أن المؤمن إذا عصى الله تعالى ليس يكون بمعصيته تلك مطيعاً للشيطان طالباً لمرضاته يتعمد ذلك وإن وافق عمله للشيطان طاعة ورضا.

قال المتعلم رحمه الله: أخبرني عن العبادة ما تفسيرها؟

قال العالم رضي الله عنه: اسم العبادة اسم جامع يجتمع فيه الطاعة والرغبة والإقرار بالربوبية. وذلك أنه إذا أطاع الله العبد في الإيمان به دخل عليه الرجاء والخوف من الله فإذا دخل عليه هذه الخصال الثلاث فقد عبده ولا يكون مؤمناً بغير رجاء ولا خوف ولكنه رُب مؤمن يكون خوفه من الله أشد وآخر يكون خوفه أقل. وكذلك من أطاع أحداً رجاء ثوابه أو مخافة عقابه من دون الله فقد عبده. ولو كان العمل بالطاعة وحدها في كل شيء عبادة لكان كل من أطاع غير الله تعالى فقد عبده.

قال المتعلم رحمه الله: ما أحسن ما قلت ولكن أخبرني أرأيت من خاف شيئاً أو رجا منفعة شيءٍ هل يدخل عليه الكفر؟.

قال العالم رضي الله عنه: الخوف والرجاء على منزلتين وإحدى المنزلتين من كان يرجو أحداً أو يخافه يرى أنه يملك له من دون الله ضراً أو نفعاً فهو كافر. والممنزلة الأخرى من كان يرجو أحداً أو يخافه لرجائه الخير أو مخافة البلاء من الله تعالى عسى الله أن ينزل به على يدي آخر أو من سبب شيء فإن هذا لا يكون كافراً لأن الوالد يرجو ولده أن ينفعه ويرجو الرجل دابته أن تحمل له. ويرجو جاره أن يحسن إليه ويرجو السلطان أن يدفع عنه، فلا يدخل عليه الكفر. لأنه إنما رجاؤه من الله عسى أن يرزقه من ولده أو من جاره ويشرب الدواء عسى الله أن ينفعه به فلا يكون كافراً، وقد يخاف الشر ويفر منه مخافة أن يبتليه الله به. والقياس في ذلك موسى عليه الصلاة والسلام الذي اصطفاه الله تعالى برسالته وخصه بكلامه إياه حيث لم يجعل بينه وبين موسى رسولاً قال: ﴿فَأَعْلَقُ أَن يَقْتُلُونِ ﴾ [الشَّعَرَاء: ١٤] وسيدنا محمد عليه الحقرب أو هدم بيت أو سيل أو أذى طعام يأكله، أو شراب يشربه، فلا يدخل عليه الكفر ولا الشك ولكن إنما يدخل الجبن.

قال المتعلم رحمه الله: لقد قلت ما نعرف، ولكن أخبرني عن المؤمن ما شأنه يهاب هذا المخلوق ما لا يهاب الله؟. قال العالم رضي الله عنه: ليس شيء أهيب إلى المؤمن من الله، وذلك لأنه ينزل به المرض الشديد في جسمه أو تنزل به المصيبة الموجعة من الله تعالى، فلا يقول في سر وعلانية بنس ما صنعت يا رب، ولا يحدث نفسه بذلك ولا يزداد له إلا ذكراً، ولو نزل عشر عشير ذلك، من بعض ملوك الدنيا لتناوله وجوّره بقلبه ولسانه عند أهل ثقته، حيث لا يسمع ذلك الملك كلامه، فالمؤمن يراقب الله تعالى في السر والعلانية وفي الحر والبرد، وملوك الدنيا لا يراقبون في السر والعلانية، ولا في الكره والرضا، ولأنه ربما أصابته الجنابة في ليلة باردة فهو يقوم على كره منه حيث لا يعلم أحد ما نزل به غير الله تعالى فيغتسل مخافة من الله أو يصوم في الحر الشديد وقد أصابه الجهد الشديد من العطش وليس بحضرته أحد فهو يراقب الله تعالى ويتصبر ولا يجزع لمخافقه، والرجل إنما يهاب الملك ما دام بحضرته، فإذا توارى عنه لم يهبه فمن هاهنا عرفنا بأنه ليس شيء بأهيب إلى المؤمن من الله تعالى.

قال المتعلم رحمه الله: قلت لعمري هذا ما نعرفه من أنفسنا. ولكن أخبرني عمن جهل الإيمان والكفر ما هو؟.

قال العالم رضي الله عنه: إن الناس إنما يكونون مؤمنين بمعرفتهم وتصديقهم بالرب جلّ وعلا. ويكونون كفاراً بإنكارهم بالرب تعالى. فأما إذا أقروا للرب بالعبودية وصدقوا بوحدانيته وبما جاء منه ولم يعلموا ما اسم الإيمان واسم الكفر لا يكونون بهذا كفاراً بعد أن علموا أن الإيمان خير، والكفر شر، كالرجل الذي يؤتى بالعسل والصبر، فيذوق منهما ويعلم أن العسل حلو، والصبر مر من غير أن يعلم ما اسم العسل؟ وما اسم الصبر؟ ولا يقال له جاهل بالحلاوة والمرارة. ولكن يقال له جاهل باسمهما. كذلك الذي لا يعلم ما اسم الإيمان والكفر. غير أنه يعلم أن الإيمان خير والكفر شر، فلا يقال له: إنه جاهل بالله ولكن يقال له: إنه جاهل باسم الإيمان والكفر.

قال المتعلم رحمه الله: أخبرني عن المؤمن إن عُذَّب هل ينفعه إيمانه؟ وهل يُعذَّب بعد إيمانه وفيه الإيمان؟.

قال العالم رضي الله عنه: سألت عن مسائل لم تسأل مثلهن في مسألتك. وأنا أفتيك فيهن إن شاء الله. أما قولك إن عُذّب المؤمن فهل ينفعه إيمانه وفيه الإيمان إن عُذّب؟ نعم ينفعه إيمانه لأنه يرفع عنه أشد العذاب. وأشد العذاب إنما يكون على الكافر. لأنه لا ذنب أعظم من الكفر. وهذا المؤمن لم يكفر بالله ولكن عصاه في بعض ما أمر به فيُعذّب إن عُذَب على ما عمل. ولا يُعذّب على ما لم يعمل كالرجل الذي قتل ولم يسرق إنما يؤاخذ بالقتل. ولا يؤاخذ بالسرقة. وكذلك قال الله تعالى: ﴿وَلا يُجْرَوْنَ إِلا مَا كُنتُمْ تَمْمُلُونَ ﴾ [بس: ٥٤]. والمريض ما كان مرضه أقل كان أهون عليه. والذي يُعذّب في الدنيا ويرفع عنه أشد العذاب ويُعذّب بلون واحد فهو أهون عليه من أن يُعذّب بلونين. وكذلك المؤمن إن عُذّب على ذنب واحد فهو أهون من أن يُعذّب على ذنب.

قال المتعلم رحمه الله: هذا لعمري ما نعرف من العدل ولكن أخبرني من أين صار كفر الكفار واحداً وعبادتهم كثيرة مختلفة من حيث صار إيمان أهل السماء ومن آمن من أهل الأرض إيماناً واحداً وفرائضهم كثيرة مختلفة.

قال العالم رضي الله عنه: وذلك لأن فرائض الملائكة غير فرائضنا. وفرائضهم وفرائض الأولين غير فرائضنا. وإيمان أهل السماء وإيمان الأولين وإيماننا واحد لأننا آمنا وعبدنا الرب عزّ وجل وحده وصدقنا جميعاً، فكذلك الكفار كفرهم وإنكارهم واحد وعبادتهم مختلفة، وذلك لأنك لو سألت اليهودي من تعبد؟ يقول الله أعبد وإذا سألته عن الله قال هو الذي عزير ولده وهو الذي على مثال البشر، ومن كان بهذه الصفة لم يكن مؤمناً بالله. وإذا سألت النصراني من تعبد؟ قال الله الله أعبد. وإذا سألته عن الله قال هو الذي في جسد عيسى وفي بطن مريم. يجتن في شيء ويحيط به شيء، ويلج في شيء، ومن كان بهذه الصفة لم يكن مؤمناً بالله. وإذا سألت المجوسي من تعبد؟ يقول الله أعبد فإذا سألته عن الله؟ قال هو الذي له الشريك والولد والصاحبة ومن كان بهذه الصفة لم يكن مؤمناً بالله فجهالة هؤلاء كلهم بالرب جلّ وعز وإنكارهم واحد. ونعوتهم وصفاتهم وعبادتهم كثيرة مختلفة. كمثل ثلاثة نفر قال أحدهم: إن عندي لؤلؤة بيضاء ليس في العالم مثلها، فأخرج حبة من عنب سوداء فحلف أنها لؤلؤة. وخاصم الناس في ذلك. وقال آخر: عندي اللؤلؤة المرتفعة التي ليس في العالم مثلها، فأخرج سفرجلة فحلف على ذلك وخاصم الناس أنها لؤلؤة. وقال الثالث: اللؤلؤة البتيمة هي التي عندي، وأخرج قطعة من مدر فجعل يحلف على ذلك، ويخاصم الناس عليها أنها لؤلؤة، وكل هؤلاء اجتمعت جهالتهم باللؤلؤة لأنه لبس أحد منهم يعرف اللؤلؤة، وصفاتهم كثيرة مختلفة، فتعرف بذلك أنك لا تعبد موصوفهم ولا معبودهم لأنهم يصفون الثلاثة والاثنين وإنما يعبدون الذي يصفونه، وأنت تصف الواحد فمعبودك غير معبودهم، ومعبودهم غير معبودك ولذلك قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَ: ﴿فَقُ يَكَأَيُّنَا ٱلْكَثِيرُونَ ۞ لَا أَعْبُدُ مَا نَصْبُدُونَ ۞ وَلَا أَنْتُمْ عَنبِدُونَ مَّا أَعْبُدُ ۞﴾ [الكافِرون: ١ ـ ٣].

قال المتعلم رحمه الله: لقد عرفت الذي وصفت أنه كما وصفت ولكن أخبرني من أين يكون هؤلاء جهالاً بالرب لا يعرفونه وهم يقولون الله ربنا؟.

قال العالم رضي الله عنه: قد أعرف الذي يقولون، إنهم يقولون إن الله ربنا وهم في ذلك لا يعرفونه لقوله تعالى: ﴿وَلَهِن سَالْتَهُم مِّنْ خَلَق السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ لَيَعُولُنَ اللَّهُ قُلِ لَمَعَدُ بِنَّو بَلَ الصَّمَرُةِ مَلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ والنهار والصفرة والحمرة القول بغير علم كالصبي الذي ولدته أمه أعمى فيذكر الليل والنهار والصفرة والحمرة من غير أن يعرف شيئاً من ذلك. وكذلك الكفار قد سمعوا اسم الله تعالى من المؤمنين وهم يقولون ما سمعوا من غير أن يعرفوه، ولذلك قال الله تعالى: ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ عَالَى : ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ لَاللَّهُ اللّهُ اللّ

قال المتعلم رحمه الله: هو كما وصفت لكن أخبرني عن الرسول أمن قبل الله تعالى عرفته. أو تعرف الله من قبل الرسول. فإن زعمت أنك إنما تعرف الرسول من قبل الله فكيف يكون ذلك؟ والرسول هو الذي يدعوك إلى الله تعالى.

قال العالم رضي الله عنه: نعم نعرف الرسول من الله تعالى لأن الرسول وإن كان يدعو إلى الله تعالى، ولم يكن أحد يعلم بأن الذي يقول الرسول حق يقذف الله في قلبه التصديق والعلم بالرسول، ولذلك قال الله عزّ وجل: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبُكَ وَلَذِكِنَ المَتَهُ مَنْ يَشَاأَهُ ﴾ [القصص: ٥٦] ولو كانت معرفة الله من قبل الرسول لكانت المئة على الرسول على الناس في معرفة الله من قبل الرسول لا من قبل الله ولكن المئة من الله على الرسول بل في معرفة الرب عزّ وجل والمئة لله على الناس بما عرفهم الله من التصديق بالرسول بل ينبغى أن نقول إن العبد لا يعرف شيئاً من الخير إلا من قبل الله.

قال المتعلم رحمه الله: قد فرجت عني ولكن أخبرني عن تفسير الولاية والبراءة هل يجتمعان في إنسان واحد.

قال العالم رضي الله عنه: الولاية هي الرضا بالعمل الحسن، والبراءة هي الكراهية على العمل السيء، وربما اجتمعا في إنسان واحد، وربما لم يجتمعا فيه فهو المؤمن الذي يعمل صالحاً وسيئاً، وأنت تجامعه وتوافقه على العمل الصالح وتحبه عليه وتخالفه وتفارقه على ما يعمل من السييء وتكره له ذلك، فهذا ما سألت عن الولاية والبراءة يجتمعان في إنسان واحد. والذي فيه الكفر ليس فيه شيء من الصالحات، وأنك تبغضه وتفارقه في جميع ذلك والذي تحبه ولا تكره منه شيئاً فهو الرجل المؤمن الذي قد عمل بجميع الصالحات واجتنب القبيح فأنت تحب كل شيء منه، ولا تكره منه شيئاً.

قال المتعلم رحمه الله: ما أحسن ما قلت. ولكن أخبرني عن كفر النعم ما هو. قال العالم رضي الله عنه: كفر النعم أن ينكر الرجل أن تكون النعم من الله، فإن أنكر شيئاً من النعم فزعم أنها ليست من الله فهو كافر بالله، لأن من كفر بالله كفر بالله عمر أنها ليست من الله فهو كافر بالله، لأن من كفر بالله كفر بالله عمر الله تعالى: ﴿يَمْرِفُونَ يَعْمَتَ اللّهِ ثُمْ يُنكِرُونَا﴾ [النحل: ٨٣] يقول إن الكفار يعرفون أن الليل ليل، والنهار نهار، ويعرفون الصحة والغنى، وجميع ما يتقلبون فيه من السعة والراحة أنها نعمة غير أنهم ينسبون ذلك إلى معبودهم الذي يتقلبون فيه ولا ينسبونه إلى الله الذي منه النعم، ولذلك قال الله تعالى: ﴿يَكُونُونَا فِي الله للس كمثله الله الله الذي ليس كمثله شيء.

والله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

تمّ العالم والمتعلم ولله الحمد



# الفِقت الأبسَط بلِمَام أي مَن يفت

تحقيق إلاهَامِلعِلّامَة إثبَّنِج مُحَمَّزُزَاهِدُ بن حسَسُهُ بُن عَلِيسَ لِلَّوْشَرِيُّ المَعَلَّمِة المَّارِّدِينَةِ المَعْرِينَةِ المَعْرِينَةِ عَلَيْسَ المَعْرَفِينَ



# رواية أبي مطيع عن أبي حنيفة رضى الله عنهما

هو الفقه الأكبر رواية أبي مطيع عرف بالفقه الأبسط تمييزاً له عن الفقه الأكبر رواية حماد بن أبي حنيفة عن أبيه، وراويه أبو مطيع هو الحكم بن عبد الله البلخي صاحب أبي حنيفة حدّث عن ابن عون وهشام بن حسان وعنه أحمد بن منيع وخالد بن سالم الصفار وجماعة تفقه به أهل تلك الديار، قال الذهبي: كان بصيراً بالرأي علامة كبير الشأن ولكنه واه في ضبط الأثر وكان ابن المبارك يعظمه ويجله لدينه وعلمه اه.

> وطال كلام النقلة فيه يرمونه بالإرجاء والتجهم والرأي راجع الميزان. توفى سنة ١٩٩ه عن أربع وثمانين سنة تغمده الله برضوانه (ز).



## بِسْمِ اللَّهِ النَّهْنِ الرَّحِيمَةِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. روى الإمام أبو بكر محمد بن محمد الكاساني. عن أبي بكر علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي. قال: أخبرنا أبو المعين ميمون بن محمد المكحولي النسفي أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن علي الكاشغري الملقب بالفضل. قال: أخبرنا أبو مالك نصران بن نصر الختلي عن علي بن الحسن بن محمد الغزالي عن أبي الحسن علي بن أحمد الفارسي حدثنا نصير بن يحيى الفقيه. قال: سمعت أبا مطبع الحكم بن عبد الله البلخي يقول:

سألت أبا حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وعنهم عن الفقه الأكبر (1) فقال: أن لا تكفر أحداً من أهل القبلة بذنب. ولا تنفي أحداً من الإيمان. وأن تأمر بالمعروف. وتنهى عن المنكر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأنَّ ما أخطأك لم يكن ليخطئك، ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله هي، ولا توالي أحداً دون أحد، وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله تعالى.

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: الفقه في الدين أفضل من الفقه في الأحكام ولأن يتفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير.

قال أبو مطبع: قلت: فأخبرني عن أفضل الفقه. قال أبو حنيفة: أن يتعلم الرجل الإيمان بالله تعالى والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأمة واتفاقها. قال: فأخبرني عن الإيمان. فقال<sup>(٢)</sup>: حدثني علقمة بن مرثد عن يحيى بن يعمر قال: قلت

<sup>(</sup>١) يريد به العلم المتعلق بتصحيح الاعتقاد. وهو أفضل الفقه عنده، والفقه على إطلاقه يشمل ما يقرّم الاعتقاد والعمل والخلق عند أبي حنيفة، ولذا يعرف الفقه بأنه معرفة النفس ما لها وما عليها (ز).

 <sup>(</sup>٢) ولأبي حنيفة أسانيد في هذا الحديث منها روايته عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود (ز).

لابن عمر رضي الله عنهما أخبرني عن الدين ما هو؟ قال: عليك بالإيمان فتعلمه. قلت: فأخبرني عن الإيمان ما هو؟ قال: فأخذ بيدي فانطلق بي إلى شيخ فأقعدني إلى جنبه فقال: إن هذا يسألني عن الإيمان كيف هو؟ فقال: والشيخ كان ممن شهد بدراً مع رسول الله في وهذا الشيخ معي إذ دخل علينا رجل حسن اللمة متعمماً نحسبه من رجال البادية فتخطى رقاب الناس فوقف بين يدي رسول الله في فقال: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: شهادة أن لا إله الله وأن محمداً عبده ورسوله وتومن بملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. فقال: صدقت، فتعجبنا من تصديقه رسول الله في مع جهل أهل البادية. فقال: يا رسول الله، ما شرائع الإسلام؟ فقال: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً والاغتسال من الجنابة. وما الإحسان؟ قال: أن تعمل لله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقال: محدقت. فقال: يا رسول الله صدقت. فقال: يا رسول الله من السائل. صدقت. فقال: يا رسول الله من مضى فلما توسط الناس لم نره.

فقال النبي ﷺ: "إن هذا جبريل أتاكم ليعلمكم معالم دينكم"(١).

قال أبو مطبع: قلت لأبي حنيفة رحمه الله: فإذا استيقن بهذا وأقر به فهو مؤمن؟ قال: نعم إذا أقر بهذا فقد أقر بجملة الإسلام وهو مؤمن. فقلت: إذا أنكر بشيء من خلقه فقال: لا أدري من خالق هذا؟ قال: فإنه كفر لقوله تعالى: ﴿ حَمْلِقُ حَلِقُ مَكُو مِ وَ الانعام: ١٠١]. فكأنه قال: له خالق غير الله، وكذلك لو قال: لا أعلم أن الله فرض علي الصلاة والصيام والزكاة فإنه قد كفر. لقوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا المَلَمَ وَاللهُ وَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

ورد حديث جبريل على ألفاظ مختلفة متقاربة في المعنى وليس هذا.

وبالإيمان ولا يقر بشيء من شرائع الإيمان فمات أهو مؤمن؟ قال: نعم (١) قلت له: ولو لم يعلم شيئاً ولم يعمل به إلا أنه مقر بالإيمان فمات. قال: هو مؤمن. قلت لأبي حنيفة: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتشهد بملائكته وكتبه ورسله وجنته وناره وقيامته وخيره وشره وتشهد أنه لم يفوض الأعمال إلى أحد.

 <sup>(</sup>١) يعني حيث لم يبلغه الشرع في دار الشرك، وأما الإيمان بالله فدليل العقل كاف في وجوبه عنده
قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ لَا يُمْتِرُ أَن يُشَرِّدُ بِينِ﴾ [النساء: ٤٨] ولم يقيد ذلك بزمان ولا مكان،
وأما الأحكام فلا يعذب بها إلا بعد تبليغها (ز).

<sup>(</sup>٢) ومن مقتضى حكمة الحكيم الخبير خلق العبد شائياً مختاراً في أفعاله التكليفية، وشمول المشيئة الأزلية لتلك الأفعال لا يخرجها عن كونها اختيارية لتعذر القلاب الحقائق وقد دلت النصوص على اختيار العبد وشمول العشيئة الأزلية. قال الله تعالى: ﴿كَا يُكُلِفُ اللهُ نَشَا إِلّا وُسَمَهَا ﴾ [البقوة: ٢٨٦] وقال: ﴿وَمَا تَشَادُونَ إِلّا أَن يَشَادُ أَلَيْكُ اللهُ ﴾ [الإنسان: ٣٠] وهذا هو الجمع ببن النصوص، وقد سأل أبو حنيفة زيد بن علي الشهيد أقدر الله المعاصي؟ فقال: أفيعصى قهراً؟! والتقدير والمشيئة والعلم متواردة عليها، والتقدير والمشيئة على وفق العلم (ز).

قال أبو حنيفة رحمه الله: إن الاستطاعة التي يعمل بها العبد المعصية هي بعينها تصلح لأن يعمل بها الطاعة وهو معاقب في صرف<sup>(۱)</sup> الاستطاعة التي أحدثها الله تعالى فيه وأمره أن يستعملها في الطاعة دون المعصية.

قلت: فإن قال: الله تعالى لِمُ يجبر عباده على ذنب ثم يعذبهم عليه فماذا نقول له؟ قال: قل له: هل يطيق العبد لنفسه ضراً ونفعاً؟ فإن قال: لا لأنهم مجبورون في الضر والنفع ما خلا الطاعة والمعصية. فقل له: هل خلق الله الشر؟ فإن قال: نعم. خرج من قوله وإن قال: لا، كفر لقوله تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ۞ مِن شَرِّ مَا خُلُقَ ٢﴾ [الفَلَق: ١، ٢]. أخبر أن الله تعالى خلق الشر. قلت: فإن قال: ألستم تقولون إن الله شاء الكفر وشاء الإيمان. فإن قلنا نعم، يقول: أليس الله تعالى يقول: ﴿هُوَ أَمْلُ النَّفَوَىٰ وَأَمْلُ النَّغِيرَةِ﴾ [المدُّثْر: ٥٦] نقول: نعم، فيقول: أهو أهل الكفر؟ فما نقول له؟ قال: نقول: هو أهل لمن يشاء الطاعة وليس بأهل لمن يشاء المعصية. فإن قال: إن الله تعالى لم يشأ أن يقال عليه الكذب. فقل له: الفرية على الله من الكلام والمنطق أم لا؟ فإن قال: نعم، فقل: من علَّم آدم الأسماء كلها؟ فإن قال: الله، فقل: الكفر من الكلام أم لا؟ فإن قال: نعم، فقل: من أنطق الكافر؟ فإن قال: الله. خصموا أنفسهم، لأن الشرك من النطق، ولو شاء الله لما أنطقهم به. قلت: فإن قال: إن الرجل إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، وإن شاء أكل وإن شاء لم يأكل، وإن شاء شرب وإن شاء لم يشرب. قال: فقل له: هل حكم الله على بني إسرائيل أن يعبروا البحر وقدَّر على فرعون الغرق؟ فإن قال: نعم، قل له: فهل يقع من فرعون أن لا يسير في طلب موسى وأن لا يغرق هو وأصحابه؟ فإن قال: نعم فقد كفر، وإن قال: لا، نقض قوله السابق.

<sup>(</sup>١) وصرف الاستطاعة هو منار التكليف وقد جعله الله بيد العبد المكلف فلا جبر عنده (ز).

#### باب في القدر

قال: حدثنا علي (١) بن أحمد عن نصير بن يحيى قال: سمعت أبا مطبع يقول: قال أبو حنيفة رضي الله عنه: حدثنا حماد عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم قال: قال رسول الله على: "إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكاً يكتب عليه رزقه وأجله وشقي أم سعيد، والذي لا إله غيره إن الرجل ليعمل عمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجن فيموت فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجن فيموت بعمل أهل النار فيموت فيدخلها،

قلت: فما تقول فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك ناس فيخرج على الجماعة هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم وقد أمر الله تعالى ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا فريضة واجبة؟ فقال: هو كذلك لكن ما يفسدون من ذلك يكون أكثر مما يصلحون، من سفك الدماء واستحلال المحارم وانتهاك الأموال. وقد قال الله تعالى: ﴿وَإِن طَابِفَنَانِ مِنَ النَّوْمِينِينَ أَفْنَتُوا فَأَصَّلِحُوا بَيْتَهُمُّ وَانْ بَنَت إِحْدَنُهُمَا عَلَى الْأَخْرَى فَقَيْلُوا الَّتي تَبْعى حَقَّ تَهِنَ إِلَى أَمْر اللَّهِ السَحَجرات: ٩] قلت: فنقاتل الفئة الباغية بالسيف؟ قال: نعم. تأمر وتنهى فإن قبل وإلا قاتلته، فتكون مع الفئة العادلة وإن كان الإمام جائراً.

لقول النبي عليه الصلاة والسلام: "لا يضركم جور من جار ولا عدل من عدل، لكم أجركم وعليه وزره (٢٠). قلت له: ما تقول في الخوارج المحكمة؟ قال: هم أخبث الخوارج، قلت له: أنكفرهم؟ قال: لا. ولكن نقاتلهم على ما قاتلهم الأثمة من أهل الخير: علي وعمر بن عبد العزيز. قلت: فإن الخوارج يكبرون ويصلون ويتلون القرآن أما تذكر حديث أبي أمامة رضي الله عنه حين دخل مسجد دمشق فإذا

<sup>(</sup>١) هو الفارسي شيخ شيخ الختلي في السند (ز).

<sup>(</sup>٢) وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة لكن هذا اللفظ لم أجده فلعله رواية بالمعنى (ز).

ومن أصاب فرجاً حراماً بتأويل فلا حد عليه. ومن أصاب مالاً بتأويل فلا تبعة عليه إلا أن يوجد المال بعينه فيرد إلى صاحبه، قلت: قال قائل: لا أعرف الكافر كافراً. قال: هو مثله، قلت: فإن قال: لا أدري أين مصير الكافر؟ قال: هو جاحد لكتاب الله تعالى وهو كافر. قلت له: فما تقول لو أن رجلاً قيل له: أمؤمن أنت؟ قال: الله أعلم، قال: هو شاك في إيمانه، قلت: فهل بين الكفر والإيمان منزلة إلا النفاق وهو أحد الثلاثة، إما مؤمن أو كافر أو منافق، قال: لا، ليس بمنافق من يشك في إيمانه، قلت: لم قال: لحديث صاحب لمعاذ بن جبل وابن مسعود: حدثني حماد عن حارث بن مالك ـ وكان من أصحاب معاذ بن جبل الأنصاري ـ فلما حضره الموت بكى. قال معاذ: ما يبكيك يا حارث؟ قال: ما يبكيني موتك، قد علمت أن الآخرة خير لك من الأولى، لكن من المعلم بعدك؟ ويروى من العالم بعدك؟ قال: احذر زلّة العالم، قال: فمات معاذ وقدم الحارث الكوفة إلى أصحاب عبد الله بن المعدد فنودي بالصلاة فقال الحارث: قوموا إلى هذه الدعوة، حق لكل مؤمن من اسمعه أن يجيبه فنظروا إليه وقالوا: إنك لمؤمن، قال: نعم إني لمؤمن، فتغامزوا به، سمعه أن يجيبه فنظروا إليه وقالوا: إنك لمؤمن، قال: نعم إني لمؤمن، فتغامزوا به، فلما خرج عبد الله قيل له ذلك، فقال للحارث مثل قولهم فنكس الحارث رأسه وبكى فلما خرج عبد الله قيل له ذلك، فقال للحارث مثل قولهم فنكس الحارث رأسه وبكى

وقال: رحم الله معادًا فأخبر به ابن مسعود، فقال له: إنك لمؤمن، قال: نعم، قال: فتقول إنك من أهل الجنة، قال: رحم الله معاذاً فإنه أوصاني أن أحذر زلَّة العالم والأخذ بحكم المنافق، قال: فهل من زلة رأيت؟ قال: نشدتك بالله أليس النبي ﷺ كان والناس يومئذ على ثلاث فرق مؤمن في السر والعلانية، وكافر في السر والعلانية ومنافق في السر ومؤمن في العلانية فمن أي الثلاث أنت؟ قال: أما أنا فإذا ناشدتني بالله فإني مؤمن في السر والعلانية. قال: فلمَ لمتنى حيث قلت: إني لمؤمن؟ قال: أجل هذه زلتي فادفنوها على فرحم الله معاذاً. قلت لأبى حنيفة رحمه الله: فمّن قال إنى من أهل الجنة؟ قال: كذب. لا علم له به. قال: والمؤمن من يدخل الجنة بالإيمان فيعذَّب في النار بالأحداث. قلت فإنه قال: إنه من أهل النار؟ قال: كذب لا علم له به قد أيس من رحمة الله تعالى، قال أبو حنيفة رحمه الله: ينبغى أن يقول: أنا مؤمن حقاً، لأنه لا يشك في إيمانه قلت: أيكون إيمانه كإيمان الملائكة؟ قال: نعم<sup>(١)</sup> قلت وإن قصر عمله فإنه مؤمن حقاً قال: فحدثني حديث حارثة أن النبي ﷺ قال له: «كيف أصبحت؟» قال: أصبحت مؤمناً حقاً، قال: «انظر ما تقول فإن لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ ا فقال: عزفت نفسي عن الدنيا حتى أظمأت نهاري وأسهرت ليلي. فكأني أنظر إلى عرش ربي، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار حين يتضاغون فيها، فقال رسول الله على: "أصبت فالزم، أصبت فالزم، ثم قال: المّن سرّه أن ينظر إلى رجل نور الله تعالى قلبه فلينظر إلى حارثة، ثم قال: يا رسول الله ادع الله لي بالشهادة فدعا له بها فاستشهد قلت: فما بال أقوام يقولون لا يدخل المؤمن النار؟ قال: «لا يدخل النار إلا كل مؤمن، قلت: والكافر؟ قال: اهم يؤمنون يومثذا قلت: وكيف ذلك؟ قال: القوله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوٓا ءَامَنَا بِاللَّهِ وَحَدُمُ وَكَفَرُنَا بِمَا كُنَّا بِهِ. مُشْرِكِينَ ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنْفُعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْكُنَّا ﴾ [غَافر: ٨٤، ٨٥]#.

قال أبو حنيفة رحمه الله: من قتل نفساً بغير حق أو سرق أو قطع الطريق أو فجر أو فسق أو زنى أو شرب الخمر أو سكر فهو مؤمن فاسق، وليس بكافر، وإنما يعذبهم بالأحداث في النار ويخرجهم منها بالإيمان، قال أبو حنيفة رحمه الله: من آمن

<sup>(</sup>١) مهما كان الإيمان هو العقد الجازم لا يمكن فيه احتمال لمنقيض أصلاً فيكون إيمان المؤمنين على حد سواء فالتفاضل بينهم بالأعمال التي هي من كمال الإيمان وأما جعل العمل ركناً من الإيمان فلا يمكنه التملص منا وقع فيه الخوارج أو المعتزلة تعوذ بالله من سوء المنقلب (ز).

بجميع ما يؤمن به إلا أنه قال: لا أعرف موسى وعيسى أمرسلان هما أم غير مرسلين فهو كافر، ومن قال لا أدري الكافر أهو في الجنة أو في النار فهو كافر، لقوله تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ كَثَرُوا لَهُمْ نَالُ جَهَنَّمُ لَا يُعْمَنَى عَلَيْهِمْ فَيَعُونُوا ﴾ [قاطر: ٣٦] وقال: ﴿وَلَكُمْ عَذَابُ اللّهِ تعالى: ﴿وَلَهُمْ عَنَابٌ شَكِيدً ﴾ [الشورى: ١٦]. قال الموحنية رحمه الله: بلغني عن سعيد بن المسيب أنه قال: من لم ينزل الكفار منزلهم من النار فهو مثلهم. قلت: فأخبرني عمن يؤمن ولا يصلي ولا يصوم ولا يعمل شيئاً من هذه الأعمال هل يغني إيمانه شيئاً؟ قال: هو في مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. وقال: من لم يجحد شيئاً من كتابه فهو مؤمن. قال أبو حنيفة: حدثني بعض أهل العلم أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما قدم مدينة حمص اجتمعوا إليه وسأله شاب فقال: ما تقول فيمن يصلي ويصوم ويحج البيت ويجاهد في سبيل فما تقول فيمن لا يصلي ولا يصوم ولا يوج البيت ولا يؤدي زكاته غير أنه مؤمن بالله فما تقول فيمن لا يصلي ولا يصوم ولا يوج البيت ولا يؤدي زكاته غير أنه مؤمن بالله ورسوله؟ قال: أرجو له وأخاف عليه. فقال الفتى: يا أبا عبد الرحمن كما أنه لا ينفع (۱) مع الشك عمل. فكذلك لا يضر (۱) مع الإيمان شيء. ثم مضى الفتى، فقال معاذ: ليس في هذا الوادي أحد أفقه من هذا الغتى (۱).

قال أبو حنيفة: فقاتل أهل البغي بالبغي لا بالكفر. وكن مع الفئة العادلة والسلطان الجاثر. ولا تكن مع أهل البغي. فإن كان في أهل الجماعة فاسدون

<sup>(</sup>١) والمنفي النفع الخاص هنا وهو النفع الذي ينقذ من الخلود في النار بدليل السياق فلا ينتفع الشاك في الله ورسوله بعمل من الأعمال في إنقاذه من الخلود في النار. ولذابت في الشاك أنه في النار. والشك اللاحق يهدم الطاعة السابقة (ز).

<sup>(</sup>٢) وكذا المراد من الضرر المتفي هنا هو الضرر الخاص. وهو الضرر المزيل للرجاء بدليل السياق أيضاً فلا يكون المؤمن فاقد الرجاء يائساً من العفو بما اقترف من ذنب ما دام مؤمناً وهو المراد بقول معاذ: (أرجو له وأخاف عليه) حيث لم يبت بدخوله في النار مرجئاً أمره إلى الله ولو لم يكن مراد الفتى هذا لما أثنى عليه معاذ رضي الله عنه، وإلا كان كلامه متناقضاً فحاشاه من ذلك، وتقييد المطلق بقوائن السياق والسباق في غاية الكثرة في اللسان العربي المبين وأما الإيمان اللاحق فيجب المصيان السابق (ز).

<sup>(</sup>٣) وفي هذا المعنى ما أخرجه الحارثي عن أبي حنيفة عن الحارث بن عبد الرحمٰن عن أبي مسلم الخولاني، عن معاذ رضي الله عنه، راجع مسند الحارثي في مكتبة الأزهر في الحديث (رقم ١٩٣٠) في أواخر الكتاب في مرويات أبي حنيفة عن الحارث بن عبد الرحمٰن عن شيوخه ومثله في أوائل مختصر مسند الحصكفي لمحمد عابد السندي وهو مطبوع (ز).

الفقه الأبط

ظالمون. فإن فيهم أيضاً صالحين يعينونك عليهم، وإن كانت الجماعة باغية فاعتزلهم واخرج إلى غيرهم. قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ كَاسِمَةٌ فَنْهَاجِوُواْ فِيمَاۤ﴾ [النّساء: ٤٧] وقال أيضاً: ﴿إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ فَإِنِّى فَأَعْبُدُونِ﴾ [الغنكبوت: ٥٦].

قال أبو حنيفة رحمه الله: حدثنا حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم: قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا ظهرت المعاصي في أرض فلم تطق أن تغيرها فتحول عنها إلى غيرها فاعبد بها ربك. وقال: حدثني بعض أهل العلم (۱) عن رجل من أصحاب رسول الله ﷺ: «من تحول من أرض يخاف الفتنة فيها إلى أرض لا يخافها فيها كتب الله له أجر سبعين صديقاً».

قال أبو حنيفة: من قال لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض فقد كفر<sup>(٢)</sup> وكذا من قال إنه على العرش. ولا أدري العرش أفى الأرض<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) فهو مجهول كما أن الصحابي مجهول فليحرر (ز).

ولم يذكر في المتن وجه كفره فيته الشارح أبو الليث السعرقتدي بقوله: (لأنه بهذا القول يوهم أن يكون له تعالى مكان فكان مشركاً). ويدل على ذلك ما سبجيء في المتن: (قلت: أرأيت لو قبل أين الله تعالى؛ يقال له: كان الله تعالى ولا مكان قبل أن يخلق الخلق، وكان الله تعالى ولم يكن أين ولا خلق ولا شيء، وهو خالق كل شيء يعني فلا يتصور الأينية إلا في الحادث. ومما يدل على ذلك أيضاً قول الطحاوي في كتابه: (بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حتيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله): (ومن لم يتوق النفي والتشبيه، زل ولم يصب التنزيه. فإن ربنا جلّ وعلا موصوف بصفات الوحدائية. منعوث بنموت الفردائية، ولبس في معناه أحد من البرية، تعالى عن الحدود والغايات، والأركان والأعضاء والأدوات، ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات اها) وهذا جلي واضح مستغني عن الإيضاح وبسط القول في ذلك في كتاب (إشارات المرام من عبارات الإمام) للعلامة كمال الدين البياضي المطبوع حديثاً. وهو من أحسن ما نُشر إلى الآن في اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب أثمتنا رضي الله عنهم (ز).

<sup>(</sup>٣) وهذا لفظ نسخة العلامة البياضي، وأما لفظ نسخة أبي اللبث فهو (قال الله تعالى: ﴿ أَلْزَحْنُ عَلَى السماء أم المَّرْشِ أَسْتَوَىٰ ﴿ أَلُهُ وَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ السماء أم في الأرض فقد كفر أيضاً). ولم يذكر في المتن هنا أيضاً وجه كفر هذا القائل في النسختين فبيته البياضي في (ص٢٠٠) من إشارات المرام، وبينه أبو اللبث بقوله: (وهذا برجع إلى المعنى الأول في الحقيقة لأنه إذا قال لا أدري أن العرش في السماء أم في الأرض فكأنه قال لا أدري أن الله عن السكان مع وجوب تنزيهه عنه. ثم أفاض أبو اللبث في الرد على الكرامية وسائر المشبهة القائلين بإثبات المكان له تعالى، وأبو اللبث هذا تخرج على أبي جعفر الهنداوي عن أبي القاسم الصفار عن نصير بن يحيى البلخي راوية هذا الكتاب بسند، المعروف بين أهل العلم سلفاً وخلفاً. وأبو اللبث هذا توفي ⇒ البلخي راوية هذا الكتاب بسند، المعروف بين أهل العلم سلفاً وخلفاً. وأبو اللبث هذا توفي ⇒

سنة ٣٧٣هـ. وبعد مائة سنة من هذا التاريخ ترى ينجم بين الحشوية شخص جرىء بلقبه شركاؤه في الضلال بشيخ الإسلام. ويؤلف لهم كتاباً سماه «الفاروق» وكتاباً سماه «ذم الكلام» وغيرهما. يضمنهما روايات طامة. وآراء سخيفة للغاية يفتن بها كثيراً من الجهال. وهو الذي لا يتحاشى أن يروى عن كعب (أن الله سبحانه قال للجبال إني واطيء على جبل فتطاولت الجبال فتواضع الطور فهبط عليه). وكذا اأطبط العرش من ثقل الذات عليه، والحد ونحو ذلك ومما يقول في ذم الكلام: «أن الأشعرية لا تحل ذبائحهم ولا مناكحتهم لأنهم ليسوا بمسلمين ولا أهل كتاب؛ باعتبار أنهم لا يقولون إن الله يسكن السماء. وهذا الأقاك تناول في "الفاروق» لفظ أبي حنيفة السابق. وتزيد فيه ما شاه تزيداً شائناً منافياً لنفي الأبنية المنصوص عليه في المتن الأصلى السابق ذكره المتداول بين أصحابنا على توالى الطبقات فذاع بعض النسخ من الفقه الأكبر على هذا التزيد والإفك العبين فاتخدع به بعض الأغرار ممن لم يؤتوا بصيرة فنسأل الله الصون. وفي نسخة في رجال سندها الكوراني المذكور حاله في أواخر حسن التقاضي ما عبارته: (قال أبو حنيفة: من قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر لأن الله تعالى قال: ﴿ ٱلرَّجْنَ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ١٠٠٠ ﴿ وَأَلْهُ: ٥] فإنْ قال: إنَّه تعالى على العرش استوى. ولكنه يقول: لا أدري العرش في السماء أم في الأرض. قال هو كافر لأنه أنكر كون العرش في السماء لأن العرش في أعلى عليين) ولا وجود لهذين التعليلين في رواية أبي الليث وغيرهما من أصحابنا كما صبق، على أنه ليس فيهما إثبات مكان له تعالى وإنما فيهما إثبات استوائه تعالى على العرش استواء يليق بجلاله كما هو معتقد أهل الحق، وأنى ذلك من إثبات الاستقرار المكاني له تعالى على العرش؟ وذلك القائل جوّز إثبات المكان له تعالى فأخذ يتحرى مكاناً له في السماء والأرض. وهذا جهل بالله وكفر به عند أبي حنيفة، لأن التجويز في حكم التنجيز في باب المعتقد، ومن أثبت له مكاناً حسياً فما زال عابداً للصنم تعالى الله عن جهالات الجاهلين ـ راجع الجزء الثاني من العراصم عن القواصم لأبي بكر بن العربي، وهنا بسط القول في العرش والاستواء عليه عند أهل الحق، وهذا هو الموافق لنفي الأبن والمكان عنه ـ تعالى كما سيأتي في متن هذا الكتاب وللنص المسوق في الوصية لأبي حنيفة ونجد ذلك كله مجموعاً في صعيد واحد في (إشارات المرام)، ولفظ الذهبي في العلو في التعليل الأول (وعرشه فوق سماواته) وفي التعليل الثاني (إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر) نقلاً عن فاروق الهروي بإقامة الضمير مقام الظاهر تمهيداً لصرفه إلى معتقد الحشوية. ولفظ ابن القيم في اجتماع الجيوش في التعليل الثاني: (لأنه أنكر أن يكون في السماء لأنه تعالى في أعلى عليين) نقلاً عن الهروي بواسطة شيخه فانظر إلى هذا التصرف المعيب والبهت الغريب، فرأس المصيبة هو الهروي وزاده الشيخان ما شاء من غير ورع، وأبن في الكتاب والسنة تعيين مكان له تعالى نى أعلى عليين<sup>(ه)</sup>؟ (ز).

 <sup>(\*)</sup> يناقض نفسه في التزيد مرة يكفر من لا يقول: إنه على العرش فوق السماوات ومرة يكفر من لا يقول إنه في
السماء. وأحدهما يناقض الآخر وأبو حتية براء من الاثنين (ز).

مته (ز).

الله تعالى من أعلى لا من أسفل<sup>(۱)</sup> لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء. وعليه ما روي في الحديث أن رجلاً أتى إلى النبي ﷺ بأمة سوداء فقال: وجب علي عتق رقبة مؤمنة، أفتجزىء هذه؟ فقال لها النبي ﷺ: المؤمنة أنت؟» فقالت: نعم.

فقال: «أين الله» (٢٠ فأشارت إلى السماء، فقال: «اعتقها فإنها مؤمنة». قال أبو حنيفة: من قال لا أعرف عذاب القبر فهو من الجهمية الهالكة لأنه أنكر قوله تعالى: ﴿ مَرَّنَيْنَ ﴾ [التّوبَة: ١٠١] - يعني عذاب القبر - وقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا وقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ لَلْكِنَ اللّهِ وَلا السّور: ٤٤] - يعني في القبر - فإن قال: أومن بالآية ولا أومن بتأويلها وتفسيرها، قال: هو كافر لأن من القرآن ما هو تنزيله تأويله، فإن جحد بها فقد كفر، قال أبو حنيفة رحمه الله: حدثني رجل عن المنهال بن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «شرار أمتي يقولون إنا في الجنة دون النار».

بشير إلى أن السماء قبلة الدعاء لا أنها مسكن رب العالمين تعالى شأنه فكيف وسمعت الرأس مما يتبدل كل آن، وقد بسطنا ذلك فيما علقناء على السيف الصقيل والأسماء والصفات (ز).

 <sup>(</sup>٢) سؤال استكشاف فلا يفيد إثبات المكان له تعالى كما في شرح المواقف، واستعمال أين للسؤال عن المكانة معروفة كفول عمرو بن العاص فأين الثريا وأين الثرير أين معاوية من على.

والاعتلاء على السماء قد يراد به مجرد علو الشأن بدون ملاحظة أي مكان. قال الشاعر: عملونـا السمماء مجدنـا وجدودنـا وإنـا لـنــبـغــي فــوق ذلـك مـظــهـرا وبسط القول في حديث الجارية فيما علقته على الأسماء والصفات للبيهقي. راجع اص٤٢٣

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في تاريخه. والتألي على الله هو الحالف المتحكم في أنه يدخل فلاناً الجنة وفلاناً النار (ز).

وعليه وزره، قلت: أخبِرني عن هؤلاء الذين يخرجون على الناس بسيوفهم فيقاتلون وينالون منهم. قال: هم أصناف شتى وكلهم في النار.

قال: روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ﷺ: "افترقت بنو إسرائيل اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي ثلاثاً وسبعين فرقة كلهم في النار إلا السواد الأعظم، قال: وحدثني حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: "من أحدث حدثاً في الإسلام فقد هلك ومن ابتدع بدعة فقد ضل ومن ضل ففي النار، حدثنا ميمون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله علمني، قال: "فاذهب فتعلم القرآن، ثلاثاً. ثم قال له في الرابعة: "اقبل الحق ممن جاءك به حبياً كان أو بغيضاً وتعلم القرآن، ومل معه حيث مال».

قال: وحدثنا حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى: ﴿ وَاللَّمْهَا عُبُورُهَا وَتَقَوْنَهَا ﴿ فَي السّمس: ١٨] وقال الله تعالى لموسى على سيدنا ونبينا عليه الصلاة والسلام: ﴿ وَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّمُ السّامِيَّ ﴾ [طه: ٨٥].

泰 恭 恭

#### باب المشيئة

قلت: هل أمر الله تعالى بشيء ولم يشأ خلقه وشاء شيئاً ولم يأمر به وخلقه؟ قال: نعم. قلت: فما ذاك؟ قال: أمر الكافر بالإسلام ولم يشأ خلقه، وشاء الكفر للكافر ولم يأمر به وخلقه. قلت: هل رضي الله شيئاً ولم يأمر به؟ قال: نعم. كالعبادات النافلة. قلت: هل أمر الله تعالى بشيء ولم يرض به؟ قال: لا. قلت: لمّ؟ قال: لان كل شيء أمر به فقد رضيه. قلت: يعذب الله العباد على ما يرضى أو على ما لا يرضى؟ قال: يعذبهم على الكفر والمعاصي ولا يرضى بها. قلت: فيعذبهم على الكفر والمعاصي على ما يشاء لقت: فيعذبهم على ما يشاء أو على ما لا يشاء؟ قال: بل يعذبهم على ما يشاء أو على ما لا يشاء؟ قال: بل يعذبهم على ما يشاء المعصية. قلت: هل أمرهم بالإسلام ثم شاء لهم الكفر؟ قال: نعم. قلت: سبقت المعصية. قلت: هل أمرهم بالإسلام ثم شاء لهم الكفر؟ قال: نعم. قلت: سبقت مشيئته أمره، قلت: فمشيئة الله رضا له مرها ممن عمل بمشيئته وبرضاه وطاعته فيما أمر به ومن عمل خلاف ما أمر به فقد عمل بمشيئته ولم يعمل برضاه لكن عمل معصيته، ومعصيته غير

رضاه. قلت: يعذب العباد على ما يرضى؟ قال: يعذبهم على ما لا يرضى من الكفر ولكن يرضى أن يعذبهم وينتقم منهم بتركهم الطاعة وأخذهم بالمعصية. قلت: شاء الله للمؤمنين الكفر؟ قال: لا. ولكن شاء للمؤمنين الإيمان، كما شاء للكافرين الكفر وكما شاء لأصحاب السرقة السرقة وكما شاء لأصحاب العلم العلم وكما شاء لأصحاب الخير الخير، لأن الله تعالى شاء للكفار قبل أن يخلقهم أن يكونوا كفاراً ضلاًلاً أن يعذب الله الكفار على ما يرضى أن يخلق، قلت: يعذب الله الكفار على ما يرضى أن يغلق أم على ما لا يرضى أن يخلق، قلت: لم قال: لأنه يعذبهم على الكفر ورضي أن يخلق، ولم يرض الكفر بعينه. قلت: قال الله تعالى: ﴿وَلا يَرْمَنَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُثْرُ ﴾ [الزُّمَر: ٧] فكيف يرضى أن يخلق أن يخلق الكفر؟ قال: لأنه خلق إبليس فرضي أن يخلق الكفر؟ قال: لأنه خلق إبليس فرضي أن يخلق أن يخلق إليس ولم يرض أنفسهن. قلت: لم قال: لأنه لو رضي الخمر والخنازير فرضي أن يخلقهن ولم يرض أنفسهن. قلت: لم قال: لأنه لو رضي الخمر ولا إبليس ولا أفعاله ولكنه شرب ما رضي الله ، ولكنه لا يرضى الخمر ولا الكفر ولا إبليس ولا أفعاله ولكنه رضي محمداً قلى قلت: أرأيت اليهود حيث قالوا: ﴿يَدُ اللهِ مَقَالَةٌ غَلَتَ أَلَدِيمَ ﴾ والم الذي والله الذي الله مقالةٌ غَلَت أليَّه مَقَالَةٌ غَلَت أليَّه مَقَالَةٌ غَلَت أليَّه مَقَالَةٌ غَلَت أليَّه مَقَالَةٌ غَلَت أليَّه عَلَادًا لا برضي الحمر عينها لكان من شربها فقد (ضي محمداً شهر قلت: أرأيت اليهود حيث قالوا: ﴿يَدُ اللهِ مَقَالَةٌ غَلَتَ أَلَيْحِمْ ﴾

\* \* \*

## باب آخر في المشيئة

إذا قيل له: أرأيت لو شاء الله أن يخلق الخلق كلهم مطيعين مثل الملائكة هل كان قادراً؟ فإن قال لا فقد وصف الله تعالى بغير ما وصف به نفسه، لقوله تعالى: ﴿ وَوَلَهُ تَعَالَى: ﴿ وَوَلَهُ اللّهَ اللّهُ أَنْ يَبَعَثَ عَلَيْكُمْ عَلَا أَرَايِت لو شاء الله أن يكون إليس مثل جبريل في الطاعة أما كان قادراً؟ فإن قال: لا، فقد ترك قوله ووصف الله تعالى بغير صفته، فإن قال: لو أنه زنى أو شرب أو قذف أليس هو بمشيئة الله؟ قبل: نعم. فإن قال: فلم تجري عليه الحدود؟ قيل: لا يترك ما أمر الله به لأنه لو قطع غلامه كان بمشيئة الله وذمه الناس، ولو أعتقه حمدوه عليه، وكلاهما وجدا

 <sup>(</sup>١) ومشيئة الله في الأزل خلق الكفر والضلال لهم في المستقبل إنما هي من جهة أن العبد يختار ذلك فيخلقه الخالق على جاري عادته الحكيمة، فليس في الأمر شمة الجبر. (ز).

بمشيئة الله تعالى، وقد عمل بمشيئة الله تعالى لكن من عمل بمشيئة المعصية فإنه ليس بها رضا ولا عدل في فعله(١)، وقوله: فلم تجري عليه الحدود؟ سؤال فاسد على أصلهم، لأنهم لا يثبتون مشيئة الله تعالى في كثير من المعاصي فلا تلزمه الحدود إلا على فعله مثل شرب الخمر، وقد فعلها جميعاً بمشيئة الله تعالى.

\* \* \*

#### باب الرد على من يكفر بالذنب

قال معاذ رضي الله عنه: والله ما رأيت رجلاً أعجب من هذا الرجل يسأل أمسلم أنت؟ فيقول: لا أدري. فيقال له: قولك لا أدري أعدل أم جور؟ فإن قال

<sup>(</sup>١) لأن تعلق مشيئة الخالق بخلق معصية العبد عند إرادة العبد فعلها باختياره، فلا يبرى، ذلك التعلق العبد من المسؤولية، وقد جرت حكمة الحكيم الخبير على خلق ما اختاره العبد من الأفعال التي تحت استطاعته تحقيقاً لمسؤوليته فمن أراد الهداية واستهداه يهديه، وفي الحديث القدسى: «كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم». (ز).

<sup>(</sup>٢) يعنى ما سبق من السيئات أأن الإسلام يجب ما قبله، راجع حديث معاذ السابق (ز).

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين، وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف وهو قول أهل السنة والجماعة، وهو يغضب ويرضى ولا يقال غضبه عقوبته ورضاه ثوابه، ونصفه كما وصف نفسه، أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد حي قيوم قادر سميع بصير عالم. يد الله فوق أيديهم ليست كأيدي خلقه وليست بجارحة، وهو خالق الأيدي، ووجهه ليس كوجوه خلقه. وهو خالق كل الوجوه، ونفسه ليس كنفس خلقه، وهو خالق النفوس فريش كَيْنْلِهِ. شَيْحَ وُهُو كَاللَّهِ مِيمًا الله تعالى ولا مكان قبل أن يخلق الخلق، وكان الله تعالى ولا مكان قبل أن يخلق الخلق، وكان الله تعالى ولم يكن أين ولا خلق ولا شيء، وهو خالق كل شيء. فإن قبل: بأي شيء شاء الشائي المشيء؟ فقل بالصفة، وهو قادر يقدر بالقدرة وعالم يعلم بالعلم ومالك يملك بالملك. فإن قبل: أشاء بالمشيئة، وقدر بالمشيئة وشاء بالعلم؟ فقل:

幸 帝 彝

### باب في الإيمان

فإن قيل: أين مستقر الإيمان؟ يقال معدنه ومستقره القلب، وفرعه في الجسد، فإن قيل: هو في أصبعك؟ فقيل: نعم. فإن قيل: فإن قطعت أين يذهب الإيمان

فتكون المشيئة تابعة للعلم والعلم تابع للمعلوم فلا يكون العبد مجبوراً في فعله الاختياري (ز).

منها؟ قال: فقل إلى القلب، فإن قال: هل يطلب الله من العباد شبئاً؟ فقل: لا. إنما هم يطلبون منه، فإن قال: ما حق الله تعالى عليهم؟ فقل: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، فإذا فعلوا ذلك فحقهم عليه (١) أن يغفر لهم ويثيبهم عليه، فإن الله تعالى يرضى عن المومنين لقوله تعالى: ﴿ لَمُنْ رَبُوكَ اللّهُ عَن الْمُوْمِنِينَ إِذَ يُمَايِّونَكَ عَت الشَّجَرَة ﴾ [الفَتْح: ١٨] ويسخط عن إبليس، ومعنى قوله تعالى: ﴿ أَمْنَلُوا مَا شِنْتُم ﴾ [فضلت: ٤٠] فهو وعيد منه، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا لَمُنَا فَلُكُونَ وَمَن شَآة فَلْكُونَ وَمَن شَآة فَلَكُمُونَ وَمَن شَآة فَلْكُونَ وَمَن شَآة فَلْمُونَ وَمَن شَآة فَلَكُونَ وَمَن شَآة فَلَكُمُونَ وَمَن شَآة فَلْهُ وَعِيد مِنه وعيد، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلُقَتُ لِلْمَنَ وَلَكُن عَلَى خَبرها وشرها وضوها وضوها ونفعها.

وقــال الله تــعـالـــى: ﴿وَلَوْ شَاتَةَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي ٱلأَرْضِ كُنُّهُمْ جَيِمًا ۚ أَفَأَتَ نُكُوهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞﴾ [يُونس: ٩٩]، وقال الله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنْنَا زَّلْنَا إِلَيْهُمُ التَلْبِكَةَ زَكَٰتُهُمُ ٱلْنَوْنَ وَحَمَرُنَا عَلَيْمٍ كُلُّ فَنَهِ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن بَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الأنغام: ١١١]، وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَعُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ [آل عِمرَان: ه ١٤٤]، وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاتَهُ رَبُّكَ لَجَمَلَ النَّاسُ أَمُّهُ وَحِدَّةٌ وَلَا يَزَالُونَ نُحْنَلِنِينٌ ۖ ۚ إِلَّا مَن رَّجِمَ رَبُّكُ ﴾ [هود: ١١٨، ١١٩] - أي بمشيئته - ﴿ وَلِذَلِكَ خَلْقَهُمُّ ﴾ [هود: ١١٩]، وقال تعالى: ﴿أَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَجْتَمِينُوا الطَّلغُوتُ فَينْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَفَّتَ عَلِيْهِ الضَّلَلَةُ ﴾ [النحل: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآةُ اللَّهُ ﴾ [الإنسان: ٣٠] ـ أي بقدر(٢٠) الله سبحانه ـ وقال شعيب صلوات الله على نبينا وعليه: ﴿قَدِ ٱلْفَرَّيُّنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْمًا فِي بِلِّيكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَنَّنَا اللَّهُ بِنْمَأْ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن تُشُودَ فِيمَا إِلَّا أَن يَشَاتُهُ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلُّ فَيْنِ عِلمًّا عَلَى اللَّهِ قَوْظُنًّا رَبُّنَا الْفَتَحَ بَيْنَنَا وَرَبِّن قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْقَلِيمِينَ ﴿﴾ [الأعرَاف: ٨٩]، وقال نوح على نبينا وعليه الـصـلاة والـسـلام: ﴿ وَلَا يَنْفَكُمُ نُصِّينَ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُمِيدُ أَن يْمُونِكُمُّ هُوَ رَبُّكُمُ رَالِتُهِ تُرْجَعُونَ ۞﴾ [لهود: ٣٤] وقال تعالى: ﴿وَلَقَدُ هَمَّتْ بِيارً وَهُمْ بِهَا لَوْلَا أَن نَّمَا بُرْهُمُن رَبِّهُ كَلَاكِ لِنَصْرِتَ عَنْدُ السُّونَ وَالفَحْشَاةُ إِنَّهُ مِن عِبَادِنَا ٱلْمُتَعَلَمِينَ ﴿ ﴾ [يُوسُف: ٢٤].

(٢) بعد كرن العبد شائباً مختاراً بقدر الله السابق وهو الحكيم الخير (١).

<sup>(</sup>١) أي وجوياً منه على مقتضى وعده الكريم لا وجوياً عليه وإنما تابع في العبارة الأثار (ز).

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدَ فَتَنَا مُلَيِّنَ وَالْقِيَا عَلَى كُرْسِيِّهِ. جَسَكًا ثُمَّ أَنَابَ ۞ ﴿ [ص: ٣٤] والله أعلم (١٠٠).

#### تمّ الفقه الأبسط لأبي حنيفة رحمه الله

هنا انتهى الكتاب في الأصول التي اطلعنا عليها، وشذَّت النسخة السعيدية بالهند على ما نقله مولانًا العلامة المحقّق أبو الوفاء رئيس جمعية إحياء المعارف النعمانية في حيدرآباد الدكن، وفيها زيادة: (قال أبو مطيع رحمه الله: سألت أبا حنيفة رحمة الله عليه ألبِّس الله تعالى عدَّلاً حكيماً في أفعاله بخلقه؟ فقال: بلي، قلت: قد خلق واحداً أعمى، وآخر مقعداً، وآخر غنياً، وآخر فقيراً، وآخر أحمق، وآخر عاقلاً، وآخر أخرس. قال: هذا بفضل منه لبعضهم دون بعض. لأنه لم يجب عليه ذلك، فأعطى بعضاً، ومنع بعضاً، فهو كمن له عبيد، فأعطى واحداً ومنع آخر)، ولا نطمتن إلى هذه الزيادة لعلها مما وجد لأبي مطيع في كتاب له آخر فزادها هنا من زاد، على أن ذلك خوض في سر القدر. وهذا ما لا يباح لأحد من البشر. وبعد ذلك زيادة أخرى وهي: (حدثنا علي بن أحمد قال: حدثنا إيراهيم بن حمدويه. قال: حدثنا يوسف بن أبان عن ليث بن خزيمة عن قتادة عن عمر رضي الله عنه قال: أيما رجل لا يبتلي في جسده أربعين يوماً فليس فيه لله حاجة. وقال مقاتل بن سليمان من أصل الإيمان الذي جاء فَى القرآن قوله: ﴿ وَلَائِنَّ الَّذِ مَنْ مَامَنَ بِاللَّهِ ﴾ [البنقرة: ١٧٧] أي صدّق بشوحبد. ﴿ وَٱلْيَوْمِ ٱلَّذِيرِ وْالْمُلْهِكَةِ وَالْكِنْتِ وَالنِّهِوْنَ﴾ [النَّقَرَة: ١٧٧] أي ذلك كله حق. وهي مما زاد مالك النسخة على الأصل كفائدة مُن عَنْدُه، والسند لأصله له أصلاً لا بأبي مطيع ولا بأبي حنيفة، وفيه رجال مجاهيل، وقتادة لم يدرك أحداً من الراشدين، ومقاتل ممن لا يروي عنه في مثل هذا الكتاب، فالمزيد ينادي أنه مدرج لا صلة له بالكتاب والاعتماد على ساتر الأصول. وسند شيخ الإسلام مصطفى عاشر المتوفى سنة ١٣١٩هـ في الفقه الأبسط عن الحسين بن محمد بن الحسن العبيمي البصري عن أبي طاهر محمد بن إبراهيم الكوراني عن أبيه عن خير الدين الرملي عن محمد بن السراج عمر الحانوتي عن أبيه عن المحب محمد بن جرباش عن أبي الخير محمد بن محمد الرومي عن أبي الفتح محمد بن محمد الحريري عن أبيه القوام الأتقاني عن الحسين السنغاقي عن محمد بن محمد بن نصر البخاري عن شمس الأثمة الكردي عن صاحب الهداية عن الضياء اليرسوخي عن العلاء السمرقندي عن أبي المعين النسفي عن الحسين بن علي الكاشغري عن نصران بن نصر الختلي عن علي بن الحسن بن محمد الغزال عن علي بن أحمد الفارسي عن نصير بن يحيى عن أبي مطبع عن أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين. والاعتماد على رواية أصحابنا كما سبق. وسند شيخ الإسلام المذكور في العالم والمتعلم إلى أبي المعين بن محمد النسفي بهذا السند عن أبيه عن عبد الكريم بن موسى البزدوي عن أبي منصور الماتريدي عن أحمد بن إسحاق الجوزجاني عن أبي سليمان الجزجاني وعن محمد بن مقاتل الرازي كلاهما عن أبي مطبع وعصام بن يوسف كلاهما عن أبي مقاتل عن أبي حنيفة رضي الله عنهم. وسنده في الفقه الأكبر رواية حماد بن أبي حنيفة بالسند إلى نصير بن يحيى عن محمد بن مقاتل عن عُصَام بن يوسف عن حماد بن أبي حنيفة عن أبيه رضي الله عنهم. ـ راجع (٢٢٦) من مكتبة شيخ الإسلام في المدينة المنورة زادها الله تشريفاً (ز).

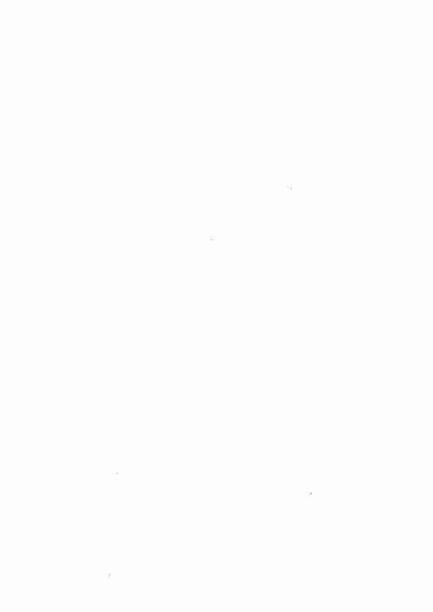

## الفيقت الأكبر بلامًام أبيعَن يفتر بلامًام أبيعَن يفتر

تحقىيد إلامَامِ لِعِمْلَىَةَ إِنْ يَعْ مُحَدَّزَاهِدُ بِنِ حَسَدُبُنِ عَلْمِ سِلْكُوْثَرَيُّ المتَّوْفِرِ ١٣٧١هـنة



#### بِسْمِ اللَّهِ ٱلنَّهْنِ ٱلرَّحِيهِ فِي

أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه: يجب أن يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والقدر خيره وشره من الله تعالى، والحساب والميزان والجنة والنار حق كله.

والله تعالى واحد لا من طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له: ﴿ قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَـدُ ۞ اَللَّهُ اَلفَتَكَنُدُ ۞ لَمْ كِلِدْ وَلَـمْ يُولَـدْ ۞ وَلَـمْ يَكُن لَمُ كُنُواً أَحَـدُ ۞﴾ [الإخلاص: ١ ـ ٤].

لا يشبه شيئاً من الأشياء من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه، لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته الذاتية والفعلية. أما الذاتية: فالحياة والقدرة والعلم والكلام والسمع والبصر والإرادة. وأما الفعلية: فالتخليق والترزيق والإنشاء والإبداع والصنع وغير ذلك من صفات الفعل.

لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته لم يحدث له اسم ولا صفة، لم يزل عالماً بعلمه والعلم صفة في الأزل، وقادراً بقدرته، والقدرة صفة في الأزل، ومتكلماً بكلامه، والكلام صفة في الأزل، وخالق بتخليقه، والتخليق صفة في الأزل، وفاعلاً بفعله. والفعل صفة في الأزل، والفاعل هو الله تعالى، والفعل صفة في الأزل، والمفعول مخلوق، وصفاته في الأزل غير محدثة ولا مخلوق، فمن قال إنها مخلوقة أو محدثة، أو وقف أو شكّ فيها فهو كافر بالله تعالى.

والقرآن كلام الله تعالى، في المصاحف مكتوب، وفي القلوب محفوظ، وعلى الألسن مقروء، وعلى النبي عليه الصلاة والسلام منزّل، ولفظنا بالقرآن مخلوق، وكتابتنا له مخلوقة، وقراءتنا له مخلوقة، والقرآن غير مخلوق.

وما ذكر الله تعالى في القرآن حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعن فرعون وإبليس فإن ذلك كله كلام الله تعالى، إخباراً عنهم، وكلام الله تعالى غير مخلوق، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، والقرآن كلام الله تعالى فهو قديم لا كلامهم. وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى كما قال الله تعالى: ﴿وَكُلُمُ اللّهُ مُوسَىٰ
تَكْلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٤]. وقد كان الله تعالى متكلماً ولم يكن كلم موسى
عليه السلام، وقد كان الله تعالى خالقاً في الأزل ولم يخلق الخلق، ليس كمثله شيء
وهو السميع البصير.

فلما كلّم الله موسى كلّمه بكلامه الذي هو له صفة في الأزل، وصفاته كلها بخلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرژيتنا، ويسمع لا كسمعنا، ويتكلم لا ككلامنا.

ونحن نتكلم بالآلات والحروف، والله تعالى يتكلم بلا آلة ولا حروف، والحروف مخلوقة وكلام الله تعالى غير مخلوق.

وهو شيء لا كالأشياء، ومعنى الشيء إثباته بلا جسم ولا جوهر ولا عرض،
 ولا حد له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له.

واله يد ووجه ونفس كما ذكره الله تعالى في القرآن، فما ذكر الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف.

ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته، لأن فيه إبطال الصفة، وهو قول أهل القدر والاعتزال ولكن يده صفته بلا كيف، وغضبه ورضاه صفتان من صفاته تعالى بلا كيف.

خلق الله تعالى الأشياء لا من شيءٍ، وكان الله تعالى عالماً في الأزل بالأشياء قبل كونها، وهو الذي قدّر الأشياء وقضاها، ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيءٌ إلا بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ، ولكن كتبه بالوصف لا بالحكم.

والقضاء والقدر والمشيئة صفاته في الأزل بلا كيف، يعلم الله تعالى المعدوم في حال عدمه معدوماً، ويعلم أنه كيف يكون إذا أوجده، ويعلم الله تعالى الموجود في حال وجوده موجوداً، ويعلم أنه كيف يكون فناؤه، ويعلم الله تعالى القائم في حال قيامه قائماً وإذا قعد علمه قاعداً في حال قعوده من غير أن يتغير علمه أو يحدث له علم، ولكن التغير والاختلاف يحدث في المخلوقين.

خلق الله تعالى الخلق سليماً من الكفر والإيمان، ثم خاطبهم وأمرهم ونهاهم، فكفر من كفر بفعله وإنكاره وجحوده الحق بخذلان الله تعالى إياه، وآمن من آمن بفعله وإقراره وتصديقه بتوفيق الله تعالى إياه ونصرته له. وأخرج ذرية آدم من صلبه على صور الذر فجعلهم عقلاء، فخاطبهم وأمرهم بالإيمان ونهاهم عن الكفر، فأقروا له بالربوبية، فكان ذلك منهم إيماناً، فهم يولدون على تلك الفطرة، ومن كفر بعد ذلك فقد بدّل وغيّر، ومن آمن وصدق فقد ثبت عليه وداوم.

ولم يجبر أحداً من خلقه على الكفر ولا على الإيمان، ولا خلقهم مؤمناً ولا كافراً، ولكن خلقهم أشخاصاً. والإيمان والكفر فعل العباد، ويعلم الله تعالى من يكفر في حال كفره كافراً. فإذا آمن بعد ذلك علمه مؤمناً في حال إيمانه وأحبه من غير أن يتغير علمه وصفته.

وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم على الحقيقة، والله تعالى خالقها، وهي كلها بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره.

والطاعة كلها كانت واجبة بأمر الله تعالى وبمحبته وبرضائه وعلمه ومشيئته وقضائه وتقديره والمعاصي كلها بعلمه وقضائه وتقديره ومشيئته، لا بمحبته ولا برضائه ولا بأمره.

والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم منزَّهون عن الصغائر. والكبائر والكفر والقبائح، وقد كانت منهم زلات وخطايا. ومحمد عليه الصلاة والسلام حبيبه وعبده ورسوله ونبيه وصفيه ونقيه، ولم يعبد الصنم، ولم يشرك بالله تعالى طرفة عين قط، ولم يرتكب صغيرة ولا كبيرة قط.

وأفضل الناس بعد النبيين عليهم الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب الفاروق، ثم عثمان بن عفان ذو النورين، ثم علي بن أبي طالب المرتضى رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، عابدين ثابتين على الحق ومع الحق كما كانوا نتولاهم جميعاً.

ولا نذكر أحداً من أصحاب رسول الله إلا بخير.

ولا نكفر مسلماً بذنب من الذنوب وإن كانت كبيرة، إذا لم يستحلها، ولا نزيل عنه اسم الإيمان، ونسميه مؤمناً حقيقة، ويجوز أن يموت مؤمناً فاسقاً غير كافر، والمسح على الخفين سنة، والتراويح في ليالي شهر رمضان سنة.

والصلاة خلف كل بر وفاجر من المؤمنين جائزة.

ولا نقول إن المؤمن لا تضره الذنوب، ولا نقول إنه لا يدخل النار، ولا نقول إنه يخلد فيها وإن كان فاسقاً، بعد أن يخرج من الدنيا مؤمناً. ولا نقول إن حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة كقول المرجئة، ولكن نقول من عمل حسنة بجميع شرائطها خالية عن العيوب المفسدة والمعاني المبطلة ولم يبطلها بالكفر والردة حتى خرج من الدنيا مؤمناً، فإن الله تعالى لا يضيعها بل يقبلها منه ويثيبه عليها.

وما كان من السيئات دون الشرك والكفر ولم يتب عنها صاحبها حتى مات مؤمناً فإنه في مشيئة الله تعالى، إن شاء عذَّبه بالنار، وإن شاء عفا عنه ولم يعذبه بالنار أصلاً.

والرياء إذا وقع في عمل من الأعمال فإنه يبطل أجره، وكذلك العجب.

والآيات ثابتة للأنبياء، والكرامات للأولياء حق. وأما التي تكون لأعدائه مثل إلميس وفرعون والدجال مما روي في الأخبار، أنه كان ويكون لهم، لا نسميها آيات ولا كرامات، ولكن نسميها قضاء حاجات لهم. وذلك لأن الله تعالى يقضي حاجات أعدائه استدراجاً لهم وعقوبة لهم، فيغترون به ويزدادون طغياناً وكفراً، وذلك كله جائز وممكن.

وكان الله تعالى خالقاً قبل أن يخلق ورازقاً قبل أن يرزق.

والله تعالى يرى في الآخرة ويراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم، بلا تشبيه ولا كيفية، ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة.

والإيمان هو الإقرار والتصديق.

وإيمان أهل السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمن به، ويزيد وينقص من جهة اليقين والتصديق.

والمؤمنون مستوون في الإيمان والتوحيد، متفاضلون في الأعمال.

والإسلام هو التسليم والانقياد لأوامر الله تعالى، فمن طريق اللغة فرق بين الإيمان والإسلام، ولكن لا يكون إيمان بلا إسلام، ولا يوجد إسلام بلا إيمان، وهما كالظهر مع البطن.

والدين اسم واقع على الإيمان والإسلام والشرائع كلها.

نعرف الله تعالى حق معرفته كما وصف الله نفسه في كتابه بجميع صفاته، وليس يقدر أحد أن يعبد الله تعالى حق عبادته كما هو أهل له، ولكنه يعبده بأمره كما أمر بكتابه وسنة رسوله. ويستوي المؤمنون كلهم في المعرفة واليقين والتوكل والمحبة والخوف والرجاء والإيمان، ويتفاوتون فيما دون الإيمان في ذلك كله. والله تعالى متفضل على عباده، عادل، قد يعطي من الثواب أضعاف ما يستوجبه العبد تفضلاً منه، وقد يعاقب على الذنب عدلاً منه، وقد يعفو فضلاً منه.

وشفاعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حق، وشفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام للمؤمنين المذنبين ولأهل الكبائر منهم المستوجبين العقاب حق ثابت.

ووزن الأعمال بالميزان يوم القيامة حق، وحوض النبي عليه الصلاة والسلام حق، والقصاص فيما بين الخصوم بالحسنات يوم القيامة حق، وإن لم تكن لهم الحسنات فطرح السيئات عليهم حق جائز.

والجنة والنار مخلوقتان اليوم، لا تفنيان أبداً، ولا تموت الحور العين أبداً، ولا يفنى عقاب الله تعالى وثوابه سرمداً.

والله تعالى يهدي من يشاء فضلاً منه، ويضل من يشاء عدلاً منه، وإضلاله خذلانه، وتفسير الخذلان: أن لا يوفق العبد إلى ما يرضاه منه، وهو عدل منه، وكذا عقوبة المخذول على المعصية.

ولا يجوز أن نقول إن الشيطان يسلب الإيمان من العبد المؤمن قهراً وجبراً ولكن نقول العبد يدع الإيمان فحيثة يسلبه منه الشيطان.

وسؤال منكر ونكير حق كائن في القبر، وإعادة الروح إلى جسد العبد في قبره حق، وضغطة القبر وعذابه حق كائن للكفار كلهم ولبعض عصاة المؤمنين.

وكل شيء ذكره العلماء بالفارسية من صفات الله تعالى عزّ اسمه فجائز القول به. سوى اليد بالفارسية. ويجوز أن يقال ابروى خداى، عزّ وجل بلا تشبيه ولا كيفية.

وليس قرب الله تعالى ولا بُعده من طريق طول المسافة وقصرها، ولكن على معنى الكرامة والهوان.

والمطيع قريب منه بلا كيف، والعاصي بعيد عنه بلا كيف، والقرب والبُعد والإقبال يقع على المناجي.

وكذلك جواره في الجنة والوقوف بين يديه بلا كيفية.

والقرآن منزل على رسول الله ﷺ وهو في المصاحف مكتوب، وآيات القرآن في معنى الكلام كلها مستوية في الفضيلة والعظمة إلا أن لبعضها فضيلة الذكر وفضيلة المذكور، مثل آية الكرسي لأن المذكور فيها جلال الله تعالى وعظمته وصفاته، فاجتمعت فيها فضيلتان: فضيلة الذكر وفضيلة المذكور، ولبعضها فضيلة الذكر فحسب مثل قصة الكفار وليس للمذكور فيها فضل وهم الكفار، وكذلك الأسماء والصفات كلها مستوية في العظمة والفضل لا تفاوت بينهما.

وقاسم وطاهر وإبراهيم كانوا بني رسول الله ﷺ، وفاطمة ورقيّة وزينب وأم كلثوم كنّ جميعاً بنات رسول الله ﷺ ورضى عنهن.

وإذا أشكل على الإنسان شيء من دقائق علم التوحيد فإنه ينبغي له أن يعتقد في الحال ما هو الصواب عند الله تعالى إلى أن يجد عالماً فيسأله، ولا يسعه تأخير الطلب ولا يعذر بالوقف فيه ويكفر إن وقف.

وخبر المعراج حق ومن رده فهو مبتدع ضال، وخروج الدجال ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى عليه السلام من السماء، وسائر علامات يوم القيامة على ما وردت به الأخبار الصحيحة حق كائن، والله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

# رسَالة أبي حَنيفة إلى عب نمان لبتي

تحقيد الادَامِ لِعِمْدَيَة الشِّيخ مَحَدَّزَاهِدُ بِن حَسَدُبُن عَلِي سِلِكُوْثَرَيُ المَوَّفِّ <u>١٣٢١ه</u> نهُ



### في التبري مما يرمى به من الإرجاء كذباً وزوراً من جهلة أغرار

قال ابن قتيبة في المعارف: عثمان البتي - بفتح فتشديد - هو: عثمان بن سليمان بن جرموز، وكان من أهل الكوفة فانتقل إلى البصرة، وهو مولى لبني زهرة وكان يبيع البتوت فنسب إليها اه. وهي الثياب الغليظة. وقال الذهبي في الميزان: عثمان البتي الفقيه هو ابن مسلم ثقة إمام وقيل اسم أبيه أسلم وقيل سليمان اه. وفي المشتبه: فقيه البصرة. زمن أبي حنيفة اه. توفي بالبصرة قبل وفاة أبي حنيفة بسبع سنوات، وبينهما مكاتبات لم يحفظ لنا التاريخ شيئاً منها غير هذه الرسالة، وكان من عظماء مجتهدي هذه الأمة، وممن انقرضت مذاهبهم، وله انفرادات في الفقه ذكرها الطحاوي في (اختلاف العلماء) وأبو بكر الرازي في مختصره وابن المنذر في الأشراف لكن أهملها ابن جرير في اختلاف الفقهاء له، رضي الله عنه وعن سائر الأثمة ونفعنا ببركات علومهم (ز).

泰 泰 泰



### ينسيد الله التكن التحسير

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، روى الإمام حسام الدين الحسين بن علي الحجاج السنغاقي، عن حافظ الدين محمد بن محمد بن نصر البخاري، عن شمس الأثمة محمد بن عبد الستار الكردري، عن برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني عن ضياء الدين محمد بن الحسين بن ناصر اليرسوخي، عن علاء الدين أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي، عن أبي المعين ميمون بن محمد المكحولي النسفي، عن أبي وصالح محمد بن الحسين السمرقندي عن ابي زكريا يحبى بن مطرف البلخي، عن أبي صالح محمد بن الحسين السمرقندي عن ابي سعيد محمد بن أبي بكر البستي، عن أبي الحسن علي بن أحمد الفارسي عن نصير بن يحيى الفقيه، عن أبي عبد الله محمد بن سماعة التميمي، عن الإمام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، عن الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه وعنهم أنه قال:

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

من أبي حنيفة إلى عثمان البتي: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله وطاعته وكفى بالله حسيباً وجازياً بلغني كتابك، وفهمت الذي فيه من نصيحتك، وقد كتب أنه دعاك إلى الكتاب بما كتبت حرصك على الخير والنصيحة، وعلى ذلك كان موضعه عندنا، كتبت تذكر أنه بلغك أني من المرجئة (١) وأني أقول: مؤمن ضال. وأن ذلك يشق عليك ولعمري ما في شيء باعد عن الله تعالى عذر لأهله، ولا فيما أحدث الناس وابتدعوا أمر يهتدى به،

<sup>(</sup>١) وقد عد المقبلي من غلطات الخواص جعل العرجىء اسماً لمن قال: إن صاحب الكبيرة إذا لم يتب تحت المشيئة، وصرف أحاديث ذم العرجئة إلى ذلك وإنما هم من قال: لا وعيد لأهل الصلاة فأخرهم عن الوعيد رأساً، وأما الدخول تحت المشيئة فصريح الكتاب والسنة لفظاً ومعلوماً تواتراً. ذكر ذلك في (الأبحاث) فيكون إرجاء أبي حنيفة محض السنة، ونبزه به على المعنى البدعى.

ولا الأمر إلا ما جاء به القرآن ودعا إليه محمد على وكان عليه أصحابه حتى تفرق الناس، وأما ما سوى ذلك قمبتدع ومحدث، فافهم كتابي إليك، فاحذر رأيك على نفسك، وتخوّف أن يدخل الشيطان عليك عصمنا الله وإياك بطاعته، ونسأله التوفيق لنا ولك برحمته، ثم أخبرك أن الناس كانوا أهل شرك قبل أن يبعث الله تعالى محمداً على، فبعث محمداً يدعوهم إلى الإسلام، فدعاهم إلى أن يشهدوا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والإقرار بما جاء به من الله تعالى، وكان الداخل في الإسلام مؤمناً بريئاً من الشرك، حراماً ماله ودمه، له حق المسلمين وحرمتهم، وكان التارك لذلك حين دعا إليه كافراً بريئاً من الإيمان، حلالاً ماله ودمه، لا يقبل منه إلا الدخول في الإسلام أو القتل. إلا ما ذكر الله سبحانه وتعالى في أهل الكتاب من إعطاء الجزية، ثم نزلت الفرائض بعد ذلك على أهل التصديق.

فكان الأخذ بها عملاً مع الإيمان ولذلك يقول الله عزَّ وجل: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامُّوا وَعَكِيلُواْ الْفَكَالِحُدْتِ﴾ [البَقْرَة: ٢٥] وقال: ﴿وَمَن يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِيحًا﴾ [التّقائين: ٩] وأشباه ذلك من القرآن. فلم يكن المضيع للعمل مضيعاً للتصديق، وقد أصاب التصديق بغير عمل. ولو كان المضيع للعمل مضيعاً للتصديق لانتقل من اسم الإيمان وحرمته بتضييعه العمل كما أن الناس لو ضيّعوا التصديق لانتقلوا بتضييعه من اسم الإيمان وحرمته وحقه، ورجعوا إلى حالهم التي كانوا عليها من الشرك. ومما يعرف به اختلافهما أن الناس لا يختلفون في التصديق. ولا يتفاضلون فيه. وقد يتفاضلون في العمل. وتختلف فرائضهم. ودين أهل السماء ودين الرسول واحد. فلذلك يقول الله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ يْنَ ٱلِذِينِ مَا وَضَىٰ بِدِ. نُوْمًا وَالَّذِي أَوْمَتِسَنَا ۚ إِلَيْكَ وَمَا وَضَيْنَا بِدِ: إِنْزهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَتُٰ أَنَّ أَيْمُواْ الَّذِينَ وَلَا نَتَفَرَّقُواْ فِيدِّ﴾ [الشُّورى: ١٣]. واعلم أن الهدي في التصديق بالله وبرسوله ليس كالهدي فيما افترض من الأعمال. ومن أين يشكل ذلك عليك؟ وأنت تسميه مؤمناً بتصديقه كما سماه الله تعالى في كتابه وتسميه جاهلاً بما لا يعلم من الفرائض. وهو إنما يتعلم ما يجهل. فهل يكون الضال عن معرفة الله تعالى ومعرُّفة رسوله. كالضال عن معرفة ما يتعلمه الناس وهم مؤمنون؟! وقد قال الله تعالى في تعليمه الفرائض: ﴿ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُواْ وَاللَّهُ بِكُلِّي شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الـنــــاه: ١٧٦] وقــال: ﴿أَن تَضِلَ إِسْدَنْهُـــَا فَتُنَكِّرَ إِمَّدَائِهُمَا ٱلْأُمْرَكَاكُ [البَقْرَة: ٢٨٢]، وقال: ﴿فَلَلْهُمَّا إِذَا رَأَنَا مِنَ الضَّالِينَ﴾ [الشُّعرَاء: ٢٠] يعنى من الجاهلين، والحجة من كتاب الله تعالى والسنة على تصديق ذلك أبين وأوضح من أن تشكل على مثلك. أوّلست تقول: مؤمن ظالم، ومؤمن مذنب، ومؤمن مخطىء ومؤمن عاص، ومؤمن جائر؟ هل يكون فيما ظلم وأخطأ مهتدياً فيه مع هداه في الإيمان، أو يكون ضالاً عن الحق الذي أخطأه؟ وقول بني يعقوب على نبينا وعليهم السلام لأبيهم إنك لفي ضلالك القديم، أنظن أنهم عنوا أنَّك لفي كفرك القديم؟ حاشاً لله أن تفهم هذا، وأنت بالقرآن عالم. واعلم أن الأمر لو كان كما كتبت به إلينا أن الناس كانوا أهل تصديق قبل الفرائض ثم جاءت الفرائض، لكان ينبغي لأهل التصديق أن يستحقوا (اسم) التصديق بالعمل حين كلفوا به، ولم تفسر لي ما هم وما دينهم وما مستقرهم عندك (قبل ذلك)؟ إذا هم لم يستحقوا الاسم إلا بالعمل حين كلفوا فإن زعمت أنهم مؤمنون تجري عليهم أحكام المسلمين وحرمتهم صدقت. وكان صواباً. لما كتبت به إليك. وإن زعمت أنهم كفار فقد ابتدعت وخالفت النبي والقرآن، وإن قلت بقول من تعنت من أهل البدع وزعمت أنه ليس بكافر ولا مؤمن فاعلم أن هذا القول بدعة وخلاف للنبي والمومنين، أو أمير المطيعين في الفرائض كلها يعنون؟ وقد سعي علي رضي الله عنه أمير المؤمنين وعمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، أو أمير المطيعين في الفرائض كلها يعنون؟ وقد سعي علي أصحاب رسول الله ويشاء، ولم تكن الفئتان مهتديتين جميعاً، فما اسم الباغية عليه الصلاة والسلام خاصة. فما اسم الفريقين عندك؟ وليسا مهتديين جميعاً فإن زعمت أنهما صالان جميعاً ابتدعت وإن قلت أن أنهما مهتد فا الزخر؟ فإن قلت الله أعلم أصبت. تفهم هذا الذي كتبت به إليك.

واعلم أني أقول: أهل القبلة مؤمنون لست أخرجهم من الإيمان بتضييع شيء من الفرائض. فمن أطاع الله تعالى في الفرائض كلها مع الإيمان كان من أهل الجنة عندنا، ومن ترك الإيمان والعمل كان كافراً من أهل النار، ومن أصاب الإيمان وضبّع شيئاً من الفرائض كان مؤمناً مذنباً، وكان لله تعالى فيه المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فإن عذبه على تضييعه شيئاً فعلى ذنب يعذبه، وإن غفر له فذنباً يغفر. وإني أقول فيما مضى من اختلاف أصحاب رسول الله في فيما كان بينهم، الله أعلم. ولا أظن هذا إلا رأيك في عطاء بن أبي رباح ونحن نصف له هذا: أن هذا أمر أصحاب رسول الله في. وزعم عطاء بن أبي رباح ونحن نصف له هذا: أن هذا أمر أصحاب رسول الله في وزعم أخوك نافع هذا أمر عبد الله بن حبير، هذا أمر أصحاب محمد في وزعم أخوك نافع أن هذا أمر عبد الله بن عبر رضي الله عنهما وزعم ذلك أيضاً عبد الكريم عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن هذا أمره وقد بلغني عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حين كتب القضية أنه يسمي وقد بلغني عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حين كتب القضية أنه يسمي

 <sup>(</sup>١) والزعم هنا بمعنى القول الحق بقرينة المقام. وهو من الأضداد فيعين المقام المراد. فكل هؤلاء
 لا يرون نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة (ز).

الطائفتين مؤمنين جميعاً. وزعم ذلك أيضاً عمر بن عبد العزيز كما رواه من لقيني من إخوانك فيما بلغني عنك. ثم قال: ضعوا لي في هذا كتاباً ثم أنشأ يعلمه ولده. ويأمرهم بتعليمه. علمه جلساؤك رحمك الله تعالى.

فكان يمكان من المسلمين. واعلم أن أفضل ما علمتم وما تعلمون الناس السنة وأنت ينبغى لك أن تعرف أهلها الذين ينبغي أن يتعلموها.

وأما ما ذكرت من اسم المرجئة (١) فما ذنب قوم تكلموا بعدل وسماهم أهل البدع بهذا الاسم؟ ولكنهم أهل العدل وأهل السنة، وإنما هذا اسم سماهم به أهل شنآن، ولعمري ما يهجن عدلاً لو دعوت إليه الناس فوافقوك عليه أن سميتهم أهل شنآن البتة، فلو فعلوا ذلك كان هذا الاسم بدعة، فهل يهجن ذلك ما أخذت به من أهل العدل، ثم إنه لو لا كراهية التطويل وأن يكثر التفسير لشرحت لك الأمور التي أجبتك بها فيما كتبت به، ثم إن أشكل عليك شيء أو أدخل عليك أهل البدع شيئاً فأعلمني أجبك فيه إن شاء الله تعالى، ثم لا آلوك ونفسي خيراً والله المستعان. لا تدع الكتاب إلا بسلامك وحاجتك، رزقنا الله منقلباً كريماً وحياة طيبة، وسلام الله عليك ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصالى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

نے

 <sup>(</sup>۱) وعد من جعل مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه بها من أهل الضلال لا يكون إلا من المعتزلة أو الخوارج أو ممن ساء سيرهم وهو غير شاعر وقد روى ابن أبي العوام الحافظ عن إبراهيم بن أحمد بن سهل الترمذي عن القاسم بن غسان المروزي القاضي عن أبيه عن محمد بن يعلى زنبور عن أبي حتيفة (ح) قال إبراهيم ثنا عبد الواحد بن أحمد الرازي بمكة ثنا موسى بن سهل الرازي أنبأنا بشار بن قبراط عن أبي حنيفة، دخلت أنا وعلقمة بن مرئد على عطاء بن أبي رباح فقلنا له يا أبا محمد إن ببلادنا قوماً يكرهون أن يقولوا إنا مؤمنون ثم قالا: قال عطاء: ولمّ ذاك؟ قال: يقولون إن قلنا نحن مؤمنون قلنا نحن من أهل الجنة فقال عطاء فليقولوا نحن مؤمنون ولا يقولون نحن من أهل الجنة فإنه ليس من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا وله عزَّ وجل عليه الحجة إن شاء عذَّبه وإن شاء غفر له ثم قال عطاء: يا علقمة إن أصحابك كانوا يسمون أهل الجماعة حتى كان نافع بن الأزرق فهو الذي سماهم المرجئة. قال القاسم: قال أبي: وإنما سماهم المرجئة فيما بلغنا أنه كلِّم رجلاً من أهل السنة فقال له: أين تُنزل الكفار في الآخرة؟ قال: النار. قال: فأين تُنزل المؤمنين؟ قال: المؤمنون على ضربين: مؤمن بر تقي فهو في الجنة. ومؤمن فاجر رديء فأمره إلى الله عز وجل إن شاء علَّبه بذنوبه وإن شاء غفر له بإيمانه. قال: فأين تنزله؟ قال: لا أنزله ولكني أرجى. أمره إلى الله عزَّ وجل. فقال: فأنت موجىء اهـ. فمنَّ سمى أهل السنة بالمرجثة فقد تابع نافع بن الأزرق الخارجي الذي يرى تخليد مرتكب الكبيرة في النار (ز).



# وَصيّة الأَوام أَ بِي حَسَب يفة في التوحيد

تحقيد اللعَامِلعِلَيَة بِشِيخ مُحَدِّزًاهِرُبِهِ حَسَدُبُ عَلِي لِكُوْثَرَيُ المتَّذَةِ ١٣٧١هـنة



#### ينسب ألله النَّخَيْب الرَّحِيبُ

قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان والإقرار وحده لا يكون إيماناً لأنه لو كان إيماناً لكان المنافقون كلهم مؤمنين وكذلك المعرفة وحدها لا تكون إيماناً لأنها لو كانت إيماناً لكان أهل الكتاب كلهم مؤمنين وقال الله تعالى في حق المنافقين: ﴿وَاللّهُ يَشَهُدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكَلِيْرُونَ﴾ [المنافقون: ١] قال الله تعالى في حق أهل الكتاب: ﴿الّذِينَ مَاتَيْنَهُمُ الْكِنَّبُ يَمْوُونَكُمُ كُنَا يَعْمِونُونَ الْمَنْفَقِينَ الْكَيْتُهُمُ الْكِنَّبُ يَعْمِونُكُمُ كُنَا يَعْمِونُونَ الشخص الواحد في الكفر ولا يتصور نقصانه إلا بزيادة الكفر ولا يتصور زيادته إلا بنقصان الكفر وكيف يجوز أن يكون الشخص الواحد في حما أنه ليس في الكفر شك لقوله تعالى: ﴿أُولَيْكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِثُونَ حَقًا﴾ [الأنفال: ٤] كما أنه ليس في الكفر شك لقوله تعالى: ﴿أُولَيْكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِثُونَ حَقًا﴾ [الأنفال: ٤] حالة وليسوا بكافرين حمد الله كلهم مؤمنون حقاً وليسوا بكافرين.

العمل غير الإيمان والإيمان غير العمل بدليل أن كثيراً من الأوقات يرتفع العمل عن المؤمن ولا يجوز أن يقال ارتفع عنه الإيمان فإن الحائض يرفع الله تعالى عنها الصلاة ولا يجوز أن يقال رفع عنها الإيمان أو أمرها بترك الإيمان وقد قال الشارع دعي الصوم ثم اقضيه ولا يجوز أن يقال دعي الإيمان ثم اقضيه ويجوز أن يقال ليس على الفقير الإيمان.

وتقدير الخير والشر كله من الله تعالى لأنه لو زعم أحد أن تقدير الخير والشر من غيره لصار كافراً بالله تعالى وبطل توحيده.

ونقر بأن الأعمال ثلاثة: قريضة وفضيلة ومعصية. فالفريضة بأمر الله تعالى ومشيئته ومحبته ورضاه وقضائه وقدرته وتخليقه وحكمه وعلمه وتوفيقه وكتابته في اللوح المحفوظ والفضيلة ليست بأمر الله تعالى ولكن بمشيئته ومحبته ورضاه وقضائه وقدره وحكمه وعلمه وتوفيقه وتخليقه وكتابته في اللوح المحفوظ والفضيلة ليست بأمر الله تعالى وإلا كانت فرضة لكنها بمشيئته ومحبته ورضاه وقدره وقضائه وحكمه وعلمه وتوفيقه بإعطاء سلامة الأسباب والاستطاعة المقارنة وتخليقه أي تكوينه لأن الله خالق أفعال العباد كما سيجيء البحث في ذلك وكتابته في اللوح المحقوظ والمعصية ليست بأمر الله تعالى ولكن بمشيئته لا بمحبته وبقضائه لا برضاه وبتقديره لا بتوفيقه وبخذلانه وعلمه وكتابته في اللوح المحقوظ.

ونقر بأن الله سبحانه تعالى على العرش استوى من غير أن يكون له حاجة واستقر عليه وهو حافظ العرش وغير العرش من غير احتياج فلو كان محتاجاً لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوقين ولو كان محتاجاً إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله؟ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

ونقر بأن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ووحيه وتنزيله لا هو ولا غيره بل هو صفته على التحقيق مكتوب في المصاحف مقروء، بالألسنة محفوظ في الصدور غير حال فيها. والحبر والكاغد والكتابة كلها مخلوقة لأنها أفعال العباد وكلام الله تعالى غير مخلوق لأن الكتابة والحروف والكلمات والآيات دلالة القرآن لحاجة العباد إليها وكلام الله تعالى مغلوق فهو كافر بالله العظيم. والله تعالى معبود لا يزال عما كان وكلامه مقروء ومكتوب ومحفوظ من غير مزايلة عنه.

ونقر بأن أفضل هذه الأمة بعد نبينا محمد ﷺ أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضوان الله عليهم أجمعين، لقوله تعالى: ﴿وَالسَّيْفُونَ السَّيْفُونَ ﴾ أُولَئِكَ الْمُمَّرُونَ ﴾ وَالسَّيْفُونَ السَّيْفُونَ اللهُ الْمُمَّرُونَ ﴾ اللهُمَّرُونَ ﴿ وَكُلُ مِن كَانَ أَسبَقَ فَهُو أَفْضُلُ ويحبهم كل مؤمن تقي ويبغضهم كل منافق شقي.

ونقر بأن العبد مع أعماله وإقراره ومعرفته مخلوق فلما كان الفاعل مخلوقاً فأفعاله أولى أن تكون مخلوقة وأن الله تعالى خلق الخلق ولم يكن لهم طاقة لأنهم ضعفاء عاجزون والله تعالى خالقهم ورازقهم لقوله تعالى: ﴿اللهُ الَّذِي عَلَقَكُمْ ثُدُّ رَدَقَكُمْ ثُدُّ بُينِيكُمُ ﴾ [الرُّوم: ٤٠] والكسب حلال وجمع المال من الحلال حلال وجمع المال من الحرام حرام.

والناس على ثلاثة أصناف: المؤمن المخلص في إيمانه، والكافر الجاحد في كفره، والمنافق المداهن في نفاقه، والله تعالى فرض على المؤمن العمل وعلى الكافر الإيمان وعلى المنافق الإخلاص لقوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱنَّقُوا رُبَّكُمُ ﴾ [النِّساء: ١] يعني يا أيها المؤمنون أطيعوا، ويا أيها الكافرون آمنوا، ويا أيها المنافقون أخلصوا.

والاستطاعة مع الفعل لا قبل الفعل ولابعد الفعل لأنه لو كان قبل الفعل لكان العبد مستغنياً عن الله تعالى وقت الحاجة وهذا خلاف حكم النص لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ ٱلْغَيْقُ وَآنَشُهُ ٱلنَّقُدَرَآةُ﴾ [محمد: ٣٨] ولو كان بعد الفعل لكان من المحال لأنه يلزم حصول الفعل بلا استطاعة ولا طاقة.

ونقر بأن المسح على الخفين واجب للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها لأن الحديث ورد هكذا فمن أنكره فإنه يخشى عليه الكفر لأنه قريب من الخبر المتواتر والقصر(١) والإفطار في السفر رخصة بنص الكتاب لقوله تعالى: ﴿وَلَهَا مَنْهُمُ فِي اللَّرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِن الصَّلَوَ ﴾ [النساء: ١٠١] وفي الإفطار قوله تعالى: ﴿وَلَهَ تَعَالَى: ﴿ وَلَمَ تَعَالَى: اللَّهُونَ عَلَى اللَّهُ مِنْهُم مِّرِيقًا أَنْ عَلَى سَفِّر فَصِلَةً فَيْ أَيَّامٍ أُخَرًى [النَّقَرَة: ١٨٤].

ونقر بأن الله تعالى أمر القلم بأن يكتب فقال القلم ماذا أكتب يا رب فقال الله تعالى اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة لقوله تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَمَـلُوهُ فِي اللهِ عَالَمُ فِي اللهِ ا الزُّبُرِ ۞ وَكُلُّ صَغِيرِ وَكَبِيرِ مُستَّطَرُ ۞﴾ [القمر: ٥٦، ٥٣].

ونقر بأن عذاب القبر كائن لا محالة وسؤال منكر ونكير حق لورود الأحاديث، والجنة والنار حق وهما مخلوقتان لأهلهما لقوله تعالى في حق المؤمنين: ﴿أَيَدَتُ لِلْمُتَقِينَ﴾ [آل بممرّان: ١٣٣] وفي حق الكفرة: ﴿أَيْدَتُ لِلْكُفْرِينَ﴾ [البقرّة: ٢٤] خلقهما الله للثواب والعقاب، والميزان حق لقوله تعالى: ﴿وَشَتُعُ ٱلْمَوْنِنَ ٱلْمَدِينَ فَي لَكُولُهُ تَعَالَى: ﴿أَقَرَا كِتَبُكَ كُنَى الْمَدِينَ الْهَالِينَ عَبِياً ﴾ [الإسرّاء: ١٤] وقراءة الكتب حق لقوله تعالى: ﴿أَقَرَا كِتَبُكَ كُنَى الْمَدْ اللهِ عَبِياً ﴾ [الإسرّاء: ١٤].

ونقر بأن الله تعالى يحيي هذه النفوس بعد الموت ويبعثهم في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة للجزاء والثواب وأداء الحقوق لقوله تعالى: ﴿وَأَتِ اللهُ يَبَعثُ مَن في أَلْتُبُورِ ﴾ [الحَجّ: ٧] ولقاء الله تعالى لأهل الجنة حق بلا كيفية ولا تشبيه ولا جهة. وشفاعة نبينا محمد ﷺ حق لكل من هو مؤمن من أهل الجنة وإن كان صاحب الكبيرة. وعائشة بعد خديجة الكبرى أفضل نساء العالمين وأم المؤمنين ومطهرة من الزنى بريئة عما قالت الروافض فيها فمن شهد عليها الزنى فهو ولد الزنى (٢٠). وأهل الجنة في الجنة خالدون وأهل النار في النار خالدون لقوله تعالى في حق المؤمنين: ﴿أَوْلَتُهِكُ أَلْسَكَتُ الْجَنَةُ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [البَقَرَة: ٢٨] وفي حق الكفار: ﴿أَوْلَتِكُ أَصَحَتُ الْجَنَةُ عُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [البَقَرَة: ٢٨] وفي حق الكفار: ﴿أَوْلَتِكَ

تسخ

أي قصر الصلاة الرباعية إلى اثنتين.

إلى من قال ذلك في عائشة بعد نزول القرآن ببراءتها فهو كافر خارج عن الملة بلا شك وليس ولد زنى فقط.



### فهرس المحتويات

| ٥  | إمام الكوثري: بقلم الأستاذ الكبير الشيخ محمد أبو زهرة                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------|
| ١. | رجمة الإمام الكوثري                                                   |
| ١٥ | للرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسى قبل الآخرة                      |
|    | توى الشيخ محمود شلتوت في وفاة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام،         |
| ۱۷ | رفعه ونزوله منقولة عن كتابه «الفتاوى» ص٥٢ ـ ٧٥                        |
| ۱۷ | فع عيسى عليه السلامفع عيسى عليه السلام                                |
| 22 | بافثة                                                                 |
| ۳٥ | جمل ما تضمنته فتوى الشيخ محمود شلتوت من آراء                          |
| ٣٩ | قليم                                                                  |
| ٤١ | ما سثموا من النزول؟!!                                                 |
| ٤٩ | لعقيدة الدينية وطريق ثبوتها                                           |
| 70 | يات في الرفع والنزول                                                  |
| ٥٢ | لسلة وثبوت العقيدة                                                    |
| ٧٨ | لإجماع وثبوت العقيدة                                                  |
| ۸٩ | لإنصاف                                                                |
| ٩١ | -<br>قليم                                                             |
| ٣٣ | الصل: وجوب الكف عن ذكر ما جرى بين الصحابة                             |
| ٤٥ | نصل في الأخبار الواردة عن الفرق بين التلاوة والمتلو والقراءة والمقروء |
|    | نصل في بيان الأدلة الدالة على أن الحروف والأصوات هي من صفات           |
| ٤٨ | نواءة القارىء لا أنها من كلام الباري                                  |
|    | فصل: قراءة القرآن تارة توصف بالصحة والحسن وتارة توصف بالفساد          |
| ٦. | والقبح، لأنها من أفعال العباد                                         |

| 1 11  | قصل في بيان أن الفعل يصاف إلى الأمر به وإن لم يفعله                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| AFI   | فصل في بيان أن الله تعالى قد فصل بين القراءة والمقروء                 |
|       | فصل في بيان أنه إذا قرأ القارى، القرآن وحصل له الثواب، أحصل له        |
| 14.   | الثواب على فعله أو على غير فعله                                       |
|       | اختلاف المفسرين في تفسير الحروف المقطعة في أوائل السور على ثمانية     |
| 141   | أقوال وبيان تلك الأقوال                                               |
| 141   | فصل في إبطال حجج من قال بإثبات قدم الحروف                             |
| 144   | فصل في الرد على من قال إن الله تعالى متكلم بحروف                      |
| 144   | فصل في الرد على من احتج في إثبات الصوت لكلام الله تعالى               |
|       | معنى قوله ﷺ: الا تسافروا بالقرآن، وقوله: الو جعل هذا القرآن في        |
| 112   | إهاب،                                                                 |
| ١٨٧   | تفسير قوله ﷺ: "من حفظ القرآن اختلط بدمه ولحمه،                        |
|       | فصل في الرد على من قال إذا كان القديم لا يحل في المصحف فما معنى       |
| ۱۸۸   | تعظیمه وتوقیره                                                        |
| 119   | فصل فيما يتعلق بمسائل ثلاثة وفروعها: الخلق والإرادة والشفاعة والرؤية  |
| 19.   | قول أهل السنة والجماعة إن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده           |
| 198   | الرد على من احتج على خلق الأفعال بالآيات القرآنية                     |
| ۲     | وجوب العلم بأنه لا يجري في العالم إلا ما يريده الله تعالى             |
| 7.8   | الرد على من يقول بأن شرك المشرك ليس بمشيئة الله                       |
| 7 . 9 | فصل في الشفاعة ـ افتراق المعتزلة في الشفاعة إلى فرقتين ـ              |
| 11.   | فصل في شبه يراد بها دفع الأخبار الصحاح المجمع على صحتها               |
|       | قول أهل السنة والجماعة بجواز رؤية الله تعالى ـ اختلاف الصحابة في رؤية |
| 110   | رسول الله ﷺ لربه ليلة المعراج                                         |
| 779   | دفع شبهة التشبيه                                                      |
| 221   | باب ما جاء في القرآن العظيم من ذلك                                    |
| 7 2 1 | باب ذكر الأحاديث التي سموها أخبار الصفات                              |
| 777   | دفع شُبَّه مَن شبَّه وتمرَّد                                          |
| YV0   | ترجمة الامام الحصن مذاف هذا الكتاب                                    |

| سبب تالیف هذا الکتاب                                         | 1.4.1 |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| تقليم                                                        | 444   |
| كلام ابن تيمية في الاستواء ووثوب الناس عليه                  | 411   |
| مبحث الرد على ابن تيمية في قوله بفناء النار                  | 774   |
| مبحث الرد عليه في القول بقدم العالم                          | 224   |
| قصة الراهبين مع أبي عبد الله                                 | 400   |
| السيف الصقيل                                                 | 2.0   |
| تقليم                                                        | £ • V |
| ترجمة السبكي                                                 | £ . V |
| التعريف بكتاب «السيف الصقيل»                                 | ٤٠٩   |
| التقديم للكتاب                                               | ٤١٥   |
| انقشاع ظلمات الجاهلية بمبعثه ﷺ                               | 10    |
| تحين الأعداء الفرص للكيد بالمسلمين                           | 110   |
| انخداع سذج الرواة                                            | 113   |
| فضل علماء أصول الدين في حراسة الدين                          | ٤١٧   |
| محاولة ابن تيمية بعث الحشوية من مرقدها                       | EVV   |
| مسايرة ابن القيم لابن تيمية في فتنته                         | £11   |
| نماذج من أقوال أصحاب ابن القيم وأضداده والمتحايدين           | 119   |
| أحق الناس بالرثاء                                            | ٤٢.   |
| أخطر ما يطغى من صنوف الاستغناء                               | 173   |
| ردود السبكي على ابن تيمية والكلام في رده على نونية ابن القيم | 173   |
| مقدمة الكتاب للمؤلف                                          | 277   |
| الأشعرية أعدل الفرق                                          | 270   |
| مجامع الزيغ في نونية ابن القيم                               | 274   |
| تأسي السبكي بإمام الحرمين في الرد على بعض جهلة أهل الحديث    | 279   |
| فصل مناظرة خيالية بين المشبه والمنزه إلخ                     | ٤٣٠   |
| فصل أمثال مضروبة للمعطل والمشبه والموحد                      | 277   |
| فصل من قصيدته النونية                                        | 2773  |

| فصل تخيل الناظم في أفعال العباد الخ٣              | 277   |
|---------------------------------------------------|-------|
|                                                   | 277   |
| فصل زعم الناظم قيام الله بالحوادث٧                | 244   |
| فصل عقد مجلس خيالي كلامه في وحدة الوجود           | £ £ . |
| فصل الفوقية الحسية إلخ                            | 224   |
| تسمية الناظم أهل الحق بحزب جنكز خان               | 111   |
| تصوير الناظم أهل الحق أسوأ تصوير                  | 800   |
| كذب الناظم على الله ورسوله ﷺ                      | 207   |
| فصل في قدوم ركب الإيمان وعسكر القرآن ٨            | £0A   |
| عدم تمييز الناظم بين اللازم والملزوم              | £7.   |
| تخبط الناظم في الصوت                              | ٤٦٠   |
| كلام واف في أحاديث الصوت٢                         | 277   |
| فصل: قوله: إنه يلزم من نفي صفة الكلام نفي الرسالة | 275   |
| فصل وقيعة الناظم وشيخه في ابن حزم                 | 870   |
|                                                   | 277   |
| فصل في مقالة الفلاسفة والقرامطة                   | 277   |
| فصل في الاتحادية ١٧                               | 277   |
| فصل القول في تجويز التسلسل في الماضي              | ٤٧٠   |
| فصل في الرد على الجهمية المعطلة                   | 277   |
| فصل نصوص عن ابن تيمية في الفوقية الحسية           | 240   |
| قول أبي حيان في ابن تيمية٧                        | EVV   |
| فصل كلمة ابن تيمية في العلو والفوقية والرد عليه   | 113   |
| فصل حديث النزول                                   | EAY   |
| فصل الإشارة إلى رفع الأيدي إلى السماء             | £ 15  |
| فصل دعوى الناظم في الرؤية بدون مقابلة             | £A£   |
| فصل بسط الكلام في السؤال بـ «أين» في حديث الجارية | ٥٨٤   |
| 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그             | ٤٨٧   |
|                                                   | 5 1 9 |

| ٤٣    | هرس المحتويات                                     |
|-------|---------------------------------------------------|
| ٤٩.   | ـط الكلام في رد القول بالجهة                      |
| 294   | نناقض ابن تيميّة في الجهة وكذبه                   |
| 895   | مخالفات ابن تيمية أ                               |
| 191   | رد المصنف على الناظم في الفوقية                   |
| 193   | روايات الضراب عن مالك في ا لنزول                  |
| ٥     | قول اليافعي في الحشوية                            |
| ١٠٥   | ر                                                 |
| 0.5   | نص الإمام أحمد في المجيء                          |
| 0 • 0 | معنی کتب ربکم علّی نفسه بیده                      |
| 7.0   | سخف عثمان بن سعيد في التمسك بحديث حصين في الفوقية |
| ٥٠٧   | الشعر المنسوب إلى ابن رواحة رضي الله عنه          |
| ۸۰۵   | حديث بني قريظة                                    |
| 0.9   | حديث جابر رضي الله عنه                            |
| 01.   | فصل: بحث ممتع في التأويل                          |
| 011   | قول ابن حجر في التأويل                            |
| 017   | تحقيق ابن دقيق العيد                              |
| ۱۳٥   | صنيع الصحابة في التأويل                           |
|       |                                                   |

اضطراب الحشوية ......

القول بالتجلي في الصور ......

تبديع الفلاسفة وإكفارهم .......

القول بتجرد الروح ......

خداع الناظم وشيخه .....

فصل: افتراؤهم المثلث على الأشعرية ......

معنى القبضة عند الخلف .

فصل: في حياة الأنبياء ......

015

010

017

011

OTT

OTT

015

OYA

01.

| 04.       | فتيا الأثمة في إنكاره شد الرحل لزيارته ﷺ                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 170       | نص ابن عقيل الحنبلي في تذكرته                                            |
| 370       | نصوص من المطالب العالية للفخر الرازي                                     |
| ٥٣٨       | فصل في الهدنة بين المعطلة والاتحادية حزب جنكسخان                         |
| ٥٣٨       | فصل في مصارع المعطلة بأسنة الموحدين                                      |
| 08.       | فصل في كسر الطاغوت الذي نفوا به الصفات                                   |
| 08.       | فصل في مبدأ العداوة بين الموحدين والمعطلين                               |
| 0 2 1     | فصل في أن التعطيل أساس الزندقة                                           |
| 0 2 1     | فصل في بهت أهل الشرك والتعطيل                                            |
| 0 8 7     | فصل في أذان أهل السنة بصريحها جهراً على رؤوس منابر الإسلام               |
| 020       | فصل في تلازم التعطيل والشرك                                              |
| 087       | فصل في مثل المشرك والمعطل                                                |
| 00.       | فصل في أسبق الناس دخولاً إلى الجنة                                       |
| 001       | فصل في عدد الجنات                                                        |
| 007       | فصل في يوم المزيد                                                        |
| 000       | نصّ رسالة الإمام الذهبي إلى شيخ الإسلام ابن تيميّة                       |
| ٥٥٧       | نص الرسالة                                                               |
| 009       | لماذا يقال للناظم ابن القيم                                              |
| 009       | خاتمة تكملة الرد                                                         |
| 170       | العالم والمتعلم، الفقه الأبسط ـ الفقه الأكبر، رسالة أبي حنيفة ـ الوصية   |
| 275       | كلمة عن العالم والمتعلم ورسالة أبي حنيفة إلى البتي والفقه الأبسط ورواتها |
| 079       | العالم والمتعلم رواية أبي مقاتل عن أبي حنيفة رضي الله عنهما              |
| OVI       | تقليم                                                                    |
| 094       | رواية ٰ أبي مطبع عن أبي حنيفة رضي الله عنهما                             |
| 099       | تقليم                                                                    |
| 7.5       | باب في القدر                                                             |
| •15       | باب المشيئة                                                              |
| 194101141 | mar and a second of the                                                  |

| 711 | اب الرد على من يكفر بالذنب                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 715 | اب في الإيمان                                                     |
| 717 | لفقه الأكبر                                                       |
| 719 | قديم                                                              |
|     | رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البتي عالم أهل البصرة رضي الله عنهما في |
| 777 | لتبري مماً يرمى به من الإرجاء كذباً وزوراً من جهلة أغرار          |
| 779 | قديم                                                              |
|     | كتاب وصية الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رضي الله عنه في |
| 777 | لتوحيد                                                            |
| 750 | غديم                                                              |
| 744 | ف س المحتربات                                                     |

